

Jalah uyn الحذيله حمداموافيالنعه مكافئا لمزيع بخوالمصلاة والسلام على محدوآله وصحبه وجنوده على مَذاما أشتذت اليه حاجة الراغبين الشيخ في تتجلة تفسيرا لقرآن الكريم الذي ألف الأمام العلامة المحقق جلال الدين الحيد بن أحد المحتى الشافعي رحمه الله وتتميم مافاته وهومن أول سورة البقرة الى آخرالاسراء بتمة على نبطه من ذكرما يفهم به كالأم ألله تعا والاعتاد على رجج الاقوال واسراب ما يحتاج اليه وسبيه على القرا أت المختلفة المشهد رة على وسه لطيف، وتعبير وجيزو ترلئ التطويل بذكرا فوال غيرم صية وأعاريب محلهاكتبالعربتية الاوالله أسال النفعرب فى الدُّنيَا وَأَحْسَنَ الْجَهَزَاءُ عَلَيْهُ فِي الْغُقَبْيِ بَمِنَّهُ وَكُرِمُهُ سورة البقرة مدنية مائتان وستاوسبغ ونما فوزأية بيهز (إنسيراته الرجمن الرَّحِيم المر) الله أعلى وراده بذلك (ذلك) أى هذا (الكتاب) الذي يقرق عد (له : ثبت) شات (فنيه) المنمن عندالقه قرجنلة النفي خبرمبددؤه ذلا والإشارة يه

1 3 3 5

. . . . . )

1.1-

لله - خلي

للتعظيم (هُدًى) خبرنان ها ﴿ (لِلْمُتَّقِينَ) الصَّامِّرِين الى التعوى بامتثال الاوامر واجتناب النواهي لانقائهم بذلك النار (الله ينَ يُؤثِمِنُونَ) يصَدفون (بالغَيْبِ) بماغابَ عنهم من البعث وَابَجنة وِالنَّادِ (وَنُيهِ يَمُونُ الصَّلَوْةُ) أَي يَأْ تُونَ بِهَا بحقوقها (وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ) أعطيناهم (يُنْفِعنُونَ) في طاعة الله (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ) أَيَّ الْعَرَأَنِ (وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قُبْلِكَ) أَيْ التَورَاةِ وَالْإيْجِيلِ وَغِيرِهِمَا (وَبِالْآخِرَةِ فَهُ نُوقِنُونَ داملون (اولَئِكَ) الموصوفون بماذكر (عَلَيَ هُدَّى مِنْ رَبْهُمْ وَ أُولَئِكَ ثُمُ الْمُعْلِمُونَ) المفاشرون بابجنة الناجون منَ النار (إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا) كَأْبِي جَمْلُ وأَبِي لَمُب ويَعُوهُا (سَوَا يُعَلِّمُ أَنْذَرْتُهُمْمُ) بَتَحْقَبِقَ الهَهُرْتِينِ وَابِدَالِ الثَّانِيةِ الْمُنْكَا وتشهيلها وادخال ألف بين المشهلة والاخرى وتركه رأم كم تُنْذِرْ فَمْ لَا يُؤمِنُونَ ) لعلم العمنهم ذلك علا تطع في ايمانهم والانداراعلام مع تغويف (خَمَّ اللهُ عَلَى قَلُوبِهُم) طبل عليها واستوثق فلايدخلها خير (وَعَلَى سُمْعِهِمْ) أي مؤاطعه فلأينتفعون بمايسمونه من انحق (وَعَلَى أَبْصَارِمُ عِشَاوَةً ﴾ عَطَاء فلا إبصرون انحق (وَلَهْنُرَعَذَابٌ عَظِيمٌ) عَوِيْ ذَائِمُ وَنَزَلُ فِي لَمُنَا عَجِينَ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعَوُّلُ ٢ُمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْمِ الْآخِيلَ أَى يوم القيَّامَة لا مُرْآخِلًا تِيام ( وَمِا هُمْ إِنْ وُمُهِانَ ) روعى فيه معنى من وفي ضمير بيتول لفظها (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوْلَ بِاظْهَا رِخلا فن تماأ بطنيء من الكفيرليد فقواعنهم أحكامه الدنيوتة (وَمَا يُعَارِعُونَ إِلَا نَفْسَهُمْ) لان وبالرحداعهم راجع اليهم صويرية المريد المالا واله نبته على ما البطنوه ويعاقبا لانكن (فره، يتدعر ورد المعلمون الانعام لانعم

والمخادعة هنامن واحدكها قبت اللص وذكراديه وبها يحميني وَفَى قَرَاءَة وَمَا يَحَدُعُونَ (فِي قُلُونِ بِيَهِمْ مَرَضٌ) شَكُ وِنْفَاق فهويمض قلوبهم أي بضعفها (فَزَارَهُمُ اللَّهُ صَرَضًا) بما أنزله من القرآن لكفزهم بيم (وَلَلْهُ مُعَذَاكِ أَلِيمٌ) مؤلم ( بَمَا كَا نُوْ الْكُذِّدِ بُونَ ) السَّنْدِيد أَى بَيْ الله و يَا لَيْحَقِيفُ أَي في فولهم آمنا (وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ) أَي لِمُؤْلاً، (لِأَثْمُ الدُونَا في الأرض بالكمروَ التعويق عَن الإشهان (فَا نُوْا إِنَّا يَجْنُ أُ مصلحون) وليس ما عن فيه بنساد قال السانعالي ربا عَلِيهِم ( أَلَا) للننبيه ( إِنَّهُمْ هُمُ الْمُنْسِدُ وَنَ وَلَكِنْ لاِ يَسْعُرُونَ بذلك (قرا دَافِيلَ فَيُو أَمنُو آَيَا أَمَنَ النَّاسُ) أَصِيَا بِالنَّبِيُّ لقالواا نؤمن كاأمن الشفقاء الجهال أى لانفعل كفعلم قَالَ تَعَالَى رَوْاعَلِيْهِم (أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ النَّهُ عَلَيْهُم (أَلَا أَنْهُمْ هُمُ النَّهُ عَالَى وَلَكِنْ لَا يَعْلَوْنَ ذلك (وَازَالُقُوا) أصله لقيواحد فت الفيم للاستثقال ثَمُ النَّاءُ لا لَمْ قَامُهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ (الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَاخَلُوا) منهم ورَجِعُوا (إِلَى سُيَاطِينِمُ) رؤسًا مُهِاجِ (قَا لَوُالِاتَّا مَعَكُمْ ) فِي الدِّين (لِتَمَا عَنْ مُسْتَهْزِ وَأَنَ) بهم باظهار الإيمان (اَللهُ بَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) يَعِا زيهم باسْتِهزَانِهم (وَعَلَمْ) بمهلهم (في طُلْفيًا نِهِمُ) بِتِجاً ورهم إلى دَبالكفر (يَعْهُونَ) سِرِدُ دون تحرُّ احال (أُولَئْكُ الَّذِينَ أَشْتُرُ وَاالْتُ الْأُلَّةُ بِالْمُنْدَى) أى استبدلوها به (فَأَرْبِحَتْ يَجَارَثُهُمْ) أي ما ربجوافيها بَل خسروالمصيرهم الى النارالمؤ بدة علهم (وَمَاكَا نَوْا مُهُتَّهِينَ) فيما فعَلُوا (مَثَلُهُمْ) سَعَتُهم في نَعَاقَهِمُ (كَمَنَكُوالَّذِي أَسْتَوْقَدَ) أُوقِدُ الْإِرَّ إِي فَي ظَلِّمَة (فَكُمَّا أَحَمَاءَتْ) أَنَارِت (مَا حَوَلُهُ) فَأَبِعِ بَهِرُوا سُتِدِفَةُ وَأَمِنَ ممَا يَعَافِه (دَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمُ) أَطِمَا . وَجِمِ الضياير

ه ایان

من عَاة لعني الذي (وَ مُرَكَّهُ فَوْ فَي ظَلَّمَاتِ لَا يُنْصِرُونَ) عَاحُولُمْ مُوسِيَعِيرِ بنَ عَنِ الطريقَ خَادُمْ بِنِ فَكُذُ لِكُ هُولًا • أمنوا باذاعاركلية الإيمان فاذاما توابجاه هما لحوف والعذاب (صُمَّ) عَن الْكُوِّ، فلايسمون، سَهَاعَ بَبُول (بَكُمْ) حَرْس عَن الخير فلا يقولونه (عُني عَن طريق الهدّى فلا يرونه (فهم لايَرْمِعُونَ) عَنَالَصْلَالَة (أَوْ) مِثْلُهِم (كُصَيِّب) أَي كآسيماب مطرة أصله صيوب من صاب بصوب أى ينزل ارين المتعمراء) السيحاب (بنيى) أى السيحاب (ظلَّمَاتُ) متكانفة (وَرَغَدُ) هوالملك الموكل به وَقيل سَهوته (وَبَرْقُ) لمعًا ن صوترالذى يزجره به (يَجْمَلُونَ) أَى أَصَعَابِ الصيّب (أَصَا بِعَيْمُ أَى أَنَا مِلْهَا (فِي أَذَ انْهُمْ مِنْ) أَجُل (الصَّوَاتِقِ) شَيْق صوت الرعدل للايسمعوها (حَذَرَ) خوف (الْكُوْتِ) من سماعها كذلك هؤلاء اذا نزل القرآن وفنيه ذكرا لكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشته بالرعد والجج البينة الملتبهة بالبرق يسذون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا الى الايمان و نرك دينهم و هوعندهم موت (وَانَهُ فِحْيَظُ بِالْكَافِرِينَ) علما وقدرة فلايغوتونه (تَكَاذُ) يقرب (الْبُرِقُ يَخْطَفُ آئِصَارَهُمْ) يَأْخُذُ هَا بِسُرِعَةً (كُلِّمَا أَضَاءً المن مشوافيه أى في ضو نه (واذا اَظُلَمَ عَلَهُمْ فَا مُوا) ، وَ فَتَعُوا تَمْثِيلَ لا زَعَاجِ مَا فِي القرآنُ مِن الْحِجْ قِلْوبْهِم وَيَصَالِعُهُم لماسمعوافيه ما بحتون ووقوفهم عا يخرهون رولؤشاءالله لَذُهُ بَيْسَمُ مِعِي بِعِنَى اسماعهم (وَ أَبْصَارِهِمْ) الطاهرة كا ذهب بالباطنة (إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ) شَاءُ • (قَدِيرٌ) ومنه اذهاب مَاذِكُو (يَأْيُهُمَا الْنَاسُ) أَي أَهل كُمّ (اعْنُدُ و١) وَخُذُوا (زَيْكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ النَّاكُمُ وَلَمْ تَكُوا نُواسْياً

(وَ) خَلَقَ (الَّذِينَ مَنْ قُبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) بِعَبَادِتِهِ عَقَابِهُ ا وَلَعَلَ فِي الْإَصِلِ لَلْتَرْجِي وَفَي كَلَامُ تَعَالَى لِلْتَعْقِيقِ (الَّذِي بَعَمَلَ ) خلق (آكمُ الإرضَ فِرَاشًا) حال بسَاطا يفتي شلاعالة افي المصلابة أو الليونة فلا يمكن الاأستقرار عَليها (وَالنَّهْ إِنَّاةً سَمَعًا (وَا نُزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن) أَ نُواعِ (الثَّمُرَاتِ رِزُقًا لَكُمْ) تَأْكُلُونِهُ وَتَعْلَفُونَ بِهُ ذَوَاتُّكُمْ ( فَلَا تَجْفَعَالُوا لِلَّهُ إِ آندَادًا) شركا في العبادة (وَ أَنْتُمْ تَعْلَقُونَ) أَنْه الحنالق وَلا يَعْلَمُونَ وَلا يَكُونَ الْمَا الْأَمَنِ يَعْلَقِ (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْيِهِ) سُلْتُ (مِمَّا نَزُنْنَاعَلِي عَنْدِ مَا) عِيد من القرآن أنه من غند الله (قَا لَوْ الْمُسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ) أَى المنزل وَمن للبيّان أَى هيمثله في الملاغة وحسن النظرو الاخبار عن الغيب والسوره قطعة لَمَا أُولُ وَآخِرا مَلِها مُلاث آيات (وَادْعُواشُهَدَاءَكُمْ) أَلْهَا ؟ التي تعبدونها رمن دُونِ اللهِ) أي غيره لتمينكم (إن كُنْتُم صادِقِينَ) في أن حيرا قاله مِن عندنف له فا فعَلوا ذلك فانكم عربتون فتصياء مثله ولماعج واعن ذلك قال تعالى (فَا نَ لَمْ نَفْعَلُوا) مَا ذَكُرِلْهِي كُم (وَلَنْ تَفْعَلُوا) ذَلِكَ أَبُدًا لظهوراعا زه اعتراض (فَا تَقَوُلَ) بالإيمان بالله وأنه ليسَ مِن كلام البُسْرِ النَّا رَالُبِي وَفَوْدُهَا النَّاسُ) الكفار (وَالْخَارَةُ) كأصنامهم منها يَعني أنها مفرطة اكحرارة تتقديما ذكسر لا كثار الدنيا تتقد بالعطب وبخوم (أعِدْث) هستنت (الْكُوَّافِرِينَ) يُعَدِّبُون بهاجملة مشتأنفة أوحال لازمة رُوبَشِين أخبر (الَّذِينَ آمَنُوا) عبدٌ قوا بالله (ورَعَسَماوُ ا الصَّاكِمَاتِ) من الغروض والنوافل (أَبَيِّنِ) أي بأن (لَهُمُ بَعْنَانِ ) حداثق ذات شحرومساك (بَعْرُ كَيْ مِنْ عَعْبَهَا) أي عن أشعارها وقصورها (الأنهان) أي للياه ونها والتهم

للوضع الذى يجرى فيه الماءلان الماء ينهره أي يعفن واساد انجرى أليه سَمَا زِرْكُلُما رُزِعُوامِنَهَا) اطْمِوامن للله انجنات (مِنْ تُرَقِةٍ رِزُ قَا قَالُواهَذَاالَّذِي) أي مثل ما (رُزِفْنَا مِنْ قُبْلُ أى قبله في اكمنة لنشاب تمارها بقرينة (وَأَ تُوابِهِ) جيئوا بالرزق (مُنتشَابًا) يُشبه بعضه بعضا لونًا ويُختلف طعما (وَلَيْنُمْ فِيهَا أَزُو احُ ) مِن الْحُور وَغيرها (مُطَهِّرَةً) من الحيض وكل قدر (وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) عَاكِنُونَ أَبِدا لا يَفْنُونَ وَلا يخ بون \* ونزل رد القول اليهود لماض بالعالمشل بالذياب في قوله وان يسلبهم الذباب والمنكبوت في هوله كمثل المناكبة مَا أراد الله بذكرهَذه الاشياء الخسيسة (إنَّ الله لايستهيني أَنْ يَضْرِبُ عِمَل (مَنَالًا) مفعول أول رمًّا) نكرة موصوفة بنابعد ها مفعول ثان أى أى مشلكان أوزائلة لتأكسد المُشة فابعدها المفعول الثاني (بَعْوضَةً) معزد البعوض وَهوصِعَارالبق (فَأَفَوْفَهَا) أَى أَكبرمِنها أَى لايترك بَيانه اللفية مِنْ يُحِكُمُ (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ آنَةً ) أَيَ المثل الْفُقِّي الثابت الواقع موقعه (من رَبِّهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَهِزُ لِينَ مَا ذُا آرًا وَاللَّهُ بِهَ فِلْ مَنْكُ ) تمييزا ي بهذا المنل وقااستمام انكارمبتدأوذ أبمعنى لذى بصلته خبره أى أى فائلة فيه قال الله تعالى فيجوابهم (يُضِلُ بر) أى بهذا المسكل وكَبْيِرًا عَنَ الْحِقِ لَكُفرهم بِم (وَ يَهْدِي بِمِكْبُيرًا) مَنْ الْوَمْنِين لتصديقهم بم ( وَمَا يُضِلُ بِرِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ) أَيُخَا رَجِينَ عَن طاعته (الَّذِينَ) نعت (يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ) عَاعها اليهم في الكتب سن الايمان عيل زمن بَعْدِ مِيثًا قِعِ تُوكيد، عليهم (وَتَعْظِمُونَ مَا أَمْرَالَتُهُ بِيراً نُوصَلَ مِن الأيمات والتبق والرجم وغيرة لك وآن بدل من جيربه (وَلَيْسُدُ فَيُ

في الْمُؤرْضِ ، بالمعَاصِي وَالتعويقِ مَن الإسان (أولَّيْكَ) الموصوفون عادكرزهشر الكاريرون لمصيرهم الى النارالمؤتاق عليه (كَنْيَفَ تَكُفُرُونَ) يا أهل مَكة (باللهور) قار وَكُنْتُمْ أَمُواتًا) نطفاق الإصلاب (فَاحْيَاكُمْ) في ألا رَجَامِ وَ الدِ بياسِفِ الروح فيكزوا الاشتعنام للتعييم فالمزهرمع فيأم البرجان او (المن الله المرابعة المالك المالك المالك المالك وَقَالَ دَلْمَلَا عَلِي الدِينَ لِمَا أَنْكُرُوهِ (هُوَ الْذِي صَلَقَ لَكُوْمَا فِي ا الإرضى اى الارص وقا و الإرض وقا و المرابع الما المناه والم وتعاود (مُخَ اسْتَهُى) بعد علق الأرض أي قصّد (إلى الشَّهاء فَسَوّ الْحُنّ الصيرين م للانشاء لا با في عنى الإيلة النه أي مسرها اعلى المرى وفي عامن (سنع سنوات وهو على شاعاتم) عادة منشادا فلاتمتهرون أن انعادري جلق ذلك استا وَهُو أعظم منكم قادر على اعاد يجرز في ازكر يا عيل (إذْ قَالَ رَتُكُ لِنُهُ لَا وَكُوْ الْدَجَاءِلُ فِي الأَرْضَ سَلِيقَةً ) يَحَ لَفَنِي فَيْ الْإِلْ أحكامي ونها وهواده (قالوا الجنفل ويهامن نفسل ويها) بالمعاصى (وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ) بِنِقِهَا بالقَتْلُ كَافْعَلَ سَو الجان وكانواويها فلماأ فسد واأرسل البه عليم الملات كة فعلردوهمالي انجز الروابجبال رويخن نشيئ متلساب (بَحْدُكَ) أي نُعَول شَيَان الله وَيَحِلُه • (وَ نُنَمَّلُ سُقَ لَكُ) نَفَرَعُكُ عًا لإيليق بك فاللام زائل والجلة حال أى فنمن أحق بالإستخلاف (قَالَ) تَعَالَى (إِنَّ أَعْلَمُ مَمَا لَا تَعْلَمُونَ) من البضلحة فياستخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والماح فيظهرالمدل تبينهم فقالوالن غلق رتبانفاقا اكرم فلليه مناولا أعلم نسبقناله ورؤيتنامالم يره ففلق تعالي آدرا

من أديم الارض أى وجها بأن فيض منها فيضدة مِن جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الزوح فصار حيون احتاسا بعدأن كانجادا (وعَلَمَ آدَمُ الْأَسْمَاء) أي أسماء المسميات (كُلَّهَا) حتى العقصقة والمتصيّعة والفسوة وَالْفُسَيْةِ وَالْمُعْرِفَةِ بِأَنْ الْقِي فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِ (مُمْ عَرَضَهُمْ) أي المستميات وفيه تغليب العقلا (على الملا بُكَة فَقَالَ) لهم تبكية (أَ نِينُونِي) أخبرون (بأَ سَمَاءِ هَوُ لَاءِ) المستبات (إنْ كُنُ عُمَّادِةِ مِينَ) في أن لا أخلق أعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة وَحِوابِ الشرط دَلَّ عليه مَا فَبْلُه (قَالُواسُنْجَانُكُ) تَنزيها لَكُ عَنِ الاعتراضِ عَلَيْكُ (لاعِلْمُ لَنَا إلاّ مَا عَلَيْنَا) اياه وإنَّكَ أَنْتَ) تَاكِيد المُكاف (الْعَلِمُ الْكَاكِمُ) الذي لا يخرج شيئ عن علمه و حكمته رقال على رقال دَمْ أَنْبِهُمْ أَي الملائكة (بِأَسْمَا يُهِمْ) أي المسميات فسمي كل شي باسمه و ذكر حكمته التي خلق لها (فَلَمَّا أَنْبَأُهُمْ بِأَشَمَا يُهُمْ قَالَ) تعالى له موتخا (الرزاقل لكُولِي اعْلَوْغَيْت السَّمْوَاتِ وَالْوُرْضِ) مَاعَاتِ مِيها (وَأَعْلَمُ مَا تُنْذُونَ) تَظَهْرُون مَنْ قُولَكُمُ أَبْعَعَل فيها الخ (وَمَاكُنْمُ بَكُمُ وَن) تسرون من فتو لكم لن يخلق الله أكرم عَليه منا ولا أيعلم (وَ) أذكر (إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا بِكَةِ الْعَجْدُ إِ لأَدُمُ) سَجُو رَبِحَيَّة بالإيخناء (فَسَجَدُ وَالِلَّا اللَّيْسِ) هو أبوالجن كان بين الملائكة (أبي) استنع من السجدود (وَاسْتَكُبْرَاتُكْبِرُوقال آناخير منه (وَكَانَ مِنَ الْكَاهِرِينَ) في علم الله (وَ قُلْنَا يَا آدَمُ الْمُكُنُّ أَنْتَ) تاكيد للضمير للستر لىعطف عَلْمه (وَرُ وَحُكُ) حَوّاء ما لمدّ وكان خلقها مضلعه الإيسر (ابحَنْةُ وْكُلامْنُهُ) أكلا (رَغُدًا) وَاسعًا لا جرف فَ شِئْمًا وَلا تَقْرَ مَا هَذِهِ الشَّعَرَّةِ) بالإكل منها وهي

الحنطة أوالكرم أوغيرهما (فَتَكُونًا) فتصيراً (مِنَالظَّالِلَّنَّ العَاصِينِ (فَأَزَ لَهُ الشَّيْطَانُ) ابْليس أُ ذهبهما وَفي قراءَة، فأزالها يخاه (عَنْهَا) أي الجنة مأن قال لها هل أ دلاكما على شجرة الخلد وقاسمها بالله الله له ما لمن الناصعات فأكلامنها (فَأَخْرَحَهُمَا مَمَاكًا نَافِيهِ) مِنَ النعيمُ (وَقَلْنَا آهبطوا) الحالارض اي أنتما بما اشتملتما عليه من ذرتيكم (بعضكم) بعض لذرّ بترالبُعْنِي عَدُونٌ) من ظلم بعضهم بعضا (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ) مَوْضِع قرار (وَهَبَاعٌ) مَا تَمْتَعُونَ بِرِمِن نِبَاتِهَا (إِلَى حِينِ) وقت انقضاء آجا لكم (فَتُلَوِّ آدَهُمِنْ رَبِّهُ كُمَّاتِ) أَلَهُ لَهُ ايَّاهَا وَفِي قراءة بنصب آ د مرور فع کلمات أي جاءُه وهي ر بناظلمنا انفسنا الآية فدعابها (فَتَابَ عَلَيْهِ) قَبِلُ نُو بَنه (إِنَّهُ هُوَالْتُوابُ) عَلَى عباده (الرَّحِيمُ) بهم (قُلْنَا اهْبُطُوامِنْهَا) مِنَ الْجُنَةِ (جَمِيعًا) كرّره ليعطف عَليه (فَإِمَّا) فيه ادغام نون ان التشرطية في مَا الزائِكَ (يَأْ بِيَنْكُمْ مِنْ فُدًى) كَتَابِ ورسول (فَنْ تَلْعَ هْدَاي) فأمن بى وَعِلْ بطاعَتِي (فَلاَحُوْفُ عَلَيْمُ وَلا هُمَّ يَخْنَ نُونَ) في الإخرة بأن يَدخلوا الجنة (وَالَّذِينَ كَفَرُ واوَكَذَبُوا بِأَيَا تِنَا) كتبنا (أولَيْكَ أَصْعَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُ وَنَ عَاكُمُو أبدالايفنون ولا يخجون ريابني إسرائيل أولاديعقو ( اذْكُرُوانِغُنِيَ الْبِيِّ انْعُنْتُ عَلَيْكُمِ) أَيْ عَلَى آبا بُكُمْ مِنَ الإيجاء من فرعون وَفَلق البحرة تظليل النام وغير ذلك بأن تشكرها بطاعتي روًأوْفُوابِعَهْدِي) الذيعَهدت الذي من الإيمان بحد (أوفِ بعَهْدِكُمُ) الذي عَهدتم الدي مَن الثواب عَليه بدخول الحنة (وَإِتَايَ فَارْهَبُونِي) خَافُونَ فِي تَرَكُ الوَفَاء به دون غيرى (وَ أَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ ) مَنَ القرآن (مُصَلَّةُ

عَلَيْكُمْ ) بِالسُّكْرِعَلِيُّهَا بطاعتي روّا بِي فَصَّلْتُكُمْ ) أي آباء كم عَلَى العَالِمِينَ) عالمي زمَا نهُمُ (وَاتَّقَوُّا) خافوا (يَوْمًا لا بَحْزَى فه (نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْأً) هويوم القيامة (وَلا تَقْبُلُ) بالتّاء وَالِماء (منهَا شَفَاعَةً مَ أَى ليتس لها شفاعة فتقبل فالنا مَنْ شَا فَعِينَ ( وَ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ) فَدَاءَ (وَ لَا هُوْ يُنْصَرُونَ) يمنعون منعذاب الله آو ١ أذكروا (إذْ يَجَيْنُاكُمْ) أي آباءكم وانخطاب بهوبما بعده للموجودين فيزمن نبتينا بماأ نعكما على أَبائهم تذكيرا لهم سنعة الله تعالى ليؤمنوا (مِنْ إِلْ فِرْعُونَ يَسْوَمُونَكُمْ ) يذيقونكم (سُوءَ الْعَذَابِ) أَشْتُ وَالْحِلْهُ حَالَ من ضمير بجيناكم (يُذَيِّخُونَ) بيان لما قبله (أبناءكم) للولود (وَيَسْتَحُنُونَ) يستبقون (نِسَاءَكُمْ) لقول بعض الكهنة له ان مولود ا يولد في بني اسرائيل يكون سَبِبالذهُ اب ملكك (وقي زَلِيمَ) العَذاب أوالانعاء (بَلاثُ) ابتلاء أو انعام (مِنْ رَبِّحُ عَظِيمُ اذكروا (إِذْ فَرُقْنَا) فَلَقِنا (بَحَي بسَبِبَ (الْبُعُرَ) حتى دخلموه هَا ربين من عد وَكم (فأنْجُنْيَنَاكُمْ) من الغرق (وَاغْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ) قومه مَعه (وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونُ الى انطباق المتحرعليهم (وَإِذْ وَعَذْنَا) بالمف ودونها (موسَى (أرْبَعِبِنَ لَنْلَةً) نعطيه عندانقضائها التوراة لتعلوابها (ثُمَّ اتَّخِذُ ثُمُ الْعِجُلَ) الذي صَاعَه لَكم السَّامري الْمَا (مِنْ بَعْكِ) أى بَعددَهَا بمالى ميعَادِنا ﴿ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ) باتخ اذه لوضعكم العبادة في غير محلها ( المُتَمَعَفُونَاعَنْكُمُ المحونا ذَنُو بَج (مِنْ نَعْد ذَلِكُ) الإيخاد (لَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ) نَمِتنا عِلْمُ (وَإِذْ أَتُنْنَامُوسَى الْكِتَابُ الوراة (وَالْفَرُقَانَ) عطف تفسير أى الغارق بين الحق والباطر والهلال والحرام (لَعَلَيْكُمْ مُنتَذُونَ) به من المضلال (وَإِذْقَالُ مُوسَى لِمُؤْمِهِ) الذين

عبد واالعِيل (يَا قَوْمِ الْبَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِا يْخَالِدُكُمُ الْبِعِنَلَ الْمَا (فَتَوْنُوالِلَ بَارِنِكُمْ) خَالَمَة من عبادته (فَاقْتُلُوْاأَنْفُتُكُمْ أى ليقتل البرى منكم المجرم (ذَ لِكُمْ) القتل اخْيُرُ لَكُمْ عَندَ بَأْرِ بَكُمْ } فوفقكم لفعل ذلك وَأُرْسَل عليكم سَعابة سَودا؛ لئلايبصربعضكم بعضافيزجه حتى قتل منكم بخوستبعين ألفا (فَتَابَ عَلَيْكُمُ) قبلَ نوبتكم (إنَّهُ هُوَالْتُوَابُ الرُّحِيمُ وَإِذْ قُلْمُ مُ ) وقد خرجتم مع موسَى لتعتذر واليالله مِن عبارة العِملِ وَسِمعَتُم كُلُامِهِ (يَا مُوسَى لَنُ نُوْلِمِنَ لَكُ مَتَى نُرَى اللَّهُ مُهْرَةً) عبا نا (فَأَخَذُ تَكُمُ الصّاعِقَةُ) الصبحة فهتم (وَأَنْتُمُ مُنظِرُونَ) مَاحل بَمُ (الْمُ بَعَثْنَاكُمْ) أَحِييناكم (مِنْ بَعَادِ مَوْتَكِمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ عَمَّنَا بِذَلِكَ (وَظَلُلُنَا عَلَنْكُمْ ٱلْغَيَّامَ)ُ سَترناكم بالشياب الرقيق من حرَّالشِّمس في التِّيهِ (وَ أَنْزَلْنَاعَلَيْكُمْ) فيه (الْمُنَّ وَالسَّلُوى) ها التريخ بيز والقيراللهانى بتخفيف الميم والقصرو فلنا لكاؤا من طيبات مَارَزَ فَنَاكُمُ ﴾ وَلا يَدخروا فيكفزوا النعة وَا دّخروا فقطع عنهم رَوَمَأْ ضَلَّمُونًا) بذلك (وَكَلِّنْ كَانَوْا آنَفْتُمْ مُ يَظْلُونَ) لان و مَا له عَليهم (وَإِذْ قُلْنًا) لهم بعد خروجهم من لتيه (ا ذُخْلُواْ هَيْنَ الْقُرْبَةِ ) بيت المقدس أوا ريحا (فَكُاوُامِيْهُ حَيْثُ شِنْمُ رَغُدًا) وَاسْعًا لاجرفيه (وَادْخُلُوا الْمَاتِ) أى ما بها رَسْعَدًا) منعنين روَ فُولُوْل مستَلتنا (حِيطَة ) أي أن تخط عناخطايا نا (نَغْفِرْ) و في قراءة بالياء والتاء مبنيان المفعول فيهما (لَكُوْنَخَطَايًا كُوْ وَسَنِزِيدُ الْمُحْسِبِينَ بالطاعة ثوابا (فَبَدِّلَ أَنَّذِينَ ظَلَّمُواً) منهم (فَوْلاً غَيْرَالَذِي قِيلَ لَهُنْوً) فقالواحبّة في شعرة وَ دخلوا يزحفون على ستاهم نْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَّمُوْلَ فيه وَضع الظاهرمَوضع المضر

المح

مبالغة في نقبيم شأنهم (رِيجزًا) عدا باطاعونا (مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوايفشقون بسبب فسقهمأى خروجهم عن الطاعة فهَلَا مِنْهِم في سَاعة سَبعون ألفا أو أقل (ق) اذكر إن استنتي مُوسَى) أى طلب السِّمنيا (لِمَوْمِهِ) وقدعط شوافي السّه (فَقُلْنَا اخْرَبْ بِمَعَاكِ الْمُحَرِ) وهوالذي فريثوبه خفيف مرتبع كراس لرجل رخام أوكذان فضرَّه (فَا نَفْحَرَتْ) انشقتَ وسَالت (مِنهُ اثْنَتَاعَشَنَ عَيْنًا) بعد دالإسباط (قَدْعَلِمَ كُلُّ آناس) سبط منه (مشربه) موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم وقلناهم وكلوا واشر نوامن رزق الله ولا تَعْهُوا في الأرْضِ مُفْسِدِينَ) حَال مؤكنة لعاملها من عني بكسر المثلثة أفسد ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ) أَعَ دوع منه ( قِرَاحِدٍ ) وهو المن والمسَّلوي ( فَا دُعْ لَنَا رَبَّكَ أَيْخِنْ عُ لناً) سَياً انْمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ اللِّيان (بَعْلُهَا وَفَيًّا بُهَا وَفُوْ مِنْهِ) حنطتها (وَعَدَسِهَا وَنَصَيلْهَا ذَالَ) لَهُ موسَى ٱتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي مُرَادُنَى أَحْسَ (بالَّذِي هُوَخَيْرٌ) أَسْرُ فِي أي أتأخذونه بدله وَالهَمْنَ للانكار فأبوَاأَن يرجعُوافيَّاللَّهُ تمالى فقال تعالى (الهيطون) انزلوا (مِصْرًا) من الامصار (فَا نَ لَكُمْ) فيه (مَا سَأَ لُحُمْ) من النبات (وَضْرَبَثُ) جُعِلَتْ (عَلَيْهُ الذِّلَّةُ) الذلوَ الهوَان (وَالمُسْكَنَةُ) أَيَا تُرالفقر من السَّكُون مَا كُنري فيهي لازمة لهموان كانوا أغنياه لزوم الدّرهم المضروب لسكته (وَبَاوُا) رَجَعُوا (بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ) أي الضرب وَالغضب (بِأَنْهُمْ) أي بسَبانهم كَا نُوا يَكُفرُ ونَ بِآمَاتِ اللهَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ كُرُكُومًا وَيَعْنَى بَعْيْراْكُونَ) أَيْ ظَلَّا (ذَلِكَ بَمَاعَضَوْا وَكَانَوْا يَعْتَدُونَ ) ينعاوزون الحدفي المعاجي وكررثه للتاكيد (إنَّ الَّذِينَ أَمِنُوا)

المالانيا

مَّا سنها (قَالَ) مُوسَى (إِنْهُ) أي الله (يُعَوُّلُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا فَارْضَ سنة (وَ لا بكرام) صغيرة (عُوَانُ ) نصف (بَيْنَ ذَ لِكَ ) المذكور من الستنين (نَا فَعَلُوامًا مُؤْمَرُونَ) به من ذبح فيها قَالُوْ ا ادْعُ لَنَارَتُكَ يُبَتِّنُ لَنَا مَا كُوْ نَهَا قَالٌ إِنَّهُ يَفَوُّلُ إِيُّهَا بَقَرَة وصَفَرًا؛ فَاقِع لَوْ نُهَا) شديدالصّفرة (كُسُرُ النّناظِينُ اليها بحسنها أى تعجبهم (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ أسائمة أم عاملة (إنّ البَقْر) أي جنسه المنعوت بمازكم (تَشَابَهُ عَلَيْنًا) لَكُثرته فلم نهدالي المقضودة (وَإِنَّا إِنْ شَاءُاللَّهُ كَلُّهُمَّذُونَ) لِلْهُم فِي الْحَدَيث لولم يستثنوا لما بينت لهم آحزالا بد (قَالَ إِنَّهُ يَقَوُلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَاوُلٌ) غيرمذللة بالعل (تُتُيْزُالُورْضَ) تقلبهاللزراعة وَالجلة صفة ذلول رَاخِلة في النفي (وَلا نَسْقِي الْحَرُبُ ) الارض اللهياة للزراعة (مُسَلِّمَة عُ) من العيوب وآثار العَل (لأسْيَةً) لون (مِنْهُ) غيرلونها (قَالَوُا الْأَنَجِئْتَ بِالْكُقِّ عِلْقَالَ نظفت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عندالفتي التاريات فاشتروها بمل مسكها ذهبا (فَذَبَحُوْهَا وَمَاكَا دُوايَفْعُلُون) لغلاء ثمنها وفي الحديث لو ذبحوا أى تقرة كانت الأجزأتهم وَلَكُنْ شُدِّدُ وَاعْلَى أَنْفُسُهُمْ فَسُدِّدُ دَاللَّهُ عَلَّيْمٌ ( وَإِنْ فَتَكْتُسُمُ نَفْسًا فَا رَّأَرُّمْ ) فيه ارغام النَّاء في الاصل في الدال أي تَعَاصَمُ مَ وَتَدَا فَعَمْ (فِيهَا وَاتَّلَهُ مُغَيْرِيُّ عَظْهِر (مَاكُنْتُمْ " تَكُمُّونَ) من أمر بقاو هَذا اعتراض وهوا ول القصة (عَقلنا اضريوه) أي الفتيل (بيفضها) فضرب بلسانها أوعب ذىنها فخكى وقال قتلني فلان وفلان لا بنيعته ومات غرما المراث وقتلا قال تعالى زكذلك الإحياء ( يُغيراته الْمُوْلِيَّ وَيْرِيمُ ۚ آيَا بِينِ دلائل قدرَتُم ﴿ لَعَ ٱلْمُ تَعْقِلُونَ ) تندير

فتعلمون أن القادرعلى لحماء نفس وَاحدَة قاد رعلى لحيّاء ىفوسكىيرة فتۇمنون (شَمَّ فَسَتْ قُلُولْكِمْ) ايتها اليهود صَلَبَت عن قبول الحق (مِنْ بَعْد ذَلِكَ) المذكور من احتاء المتبل وَمَا فَبُلْهُ مِنَ الآيَاتِ (فَيْهِي كَا يُجْمَا رُهِ) في القشوة (أَوْ أَسُّدَ مُ فَسَوَّةً) مِنها (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَيَّرُ مُنَّهُ الْأَنْهَارُ وانَ مُنهَالْمَا يَسْتَقَقُّ في ادغام التاء في الاصل في البشين يَخْرُجُ مِنْهُ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِمُ عِلْ مِنْهُ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِمُ عِلْ المِنْطَ نْ خَنْسَيَةُ ٱللَّهِ) وَ قِلُو بَهِمْ لَا تَمَّا شُولًا تَلِينُ وَلَا يَخْشُعُ (وَمَا اللَّهُ بِخَانِهُ لِهَ عَاتَعُمَا وَنَ وَالْمَا يُؤْخِرُهُمُ لُوَقَتُكُمُ وَفَي قُرَّاءَ وَالْتَعْمَالِيةِ فَ فِهِ التَّفَاتَ عَنِ الْحُطَابِ (أَغَتَظَمَعُونَ) أَتِهَا المؤمنون (أَنْ يُوْزِمِنُوْا) أَى اليهود (لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ) طانفة مَنْهُمْ) أحبًا رهم (يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ) في التورّاة (كُمَّ حَرِفُونَمْ) يغيّرونَه (مِنْ بَعُدمَا عَفَلُوهُ) فَهُوه (وَهُمُ يَعْلَمُهُ يَن) أنه ومفترون وَالهَمَرَة للانكاد أي لانطعوا ولله مسابقة في الكفر (وَإِذَ الْقَوْآ) أي منافقوا البهود (الذينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا) بأن محدانتي وَهوالمبشريه في كتابنا (وَإذَ ا خَلا) رَجِع (بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالَوْا) أي رؤسًا وُهم الذينَ لم بنا فقو المن نا فق (أ يُحَدِّ نُوْنَهُمُ ) أَى المؤمنين (بَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) أَيْ عرفَكُم في التورّاة مِن نعت محد ( لِنْ يَحَا جُوكُمْ ) ليغاصموكم وَاللهم للصِّيرورَة (بِهِ عِنْدُرْتِكُمْ) في الإخِرَة وبقيم واعليكم انجحة في تراك اتباعِم مَع عليكم بصدف (أفلا تَعْقِلُونَ) أَنْهِم يَخاجُونِكُم أَزَاحَدَ تُمْتُوهُم فنتنته وأَفَالَ تَعْمَا (أ وَلَا يَعْلَمُونَ) الاستفهام للتقرير والواوال اعلى عليها للعطف (أنّ اللهُ نَعْلَمُ مَا نُسِرُ ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) مَا يَحْفُون رَمَا يَظِهِرُونَ مَن ذَلِكُ وَغِيرِهِ فَمُ عُووِ اعْنَ ذَلَكَ (وَمُنْكُمُ)

أى اليهود (أُمِّيتُونَ) عورام (لايعْلَوْنَ الْكِتَابَ) النوراة (الله لكن (أمَانِيّ) أكاذيب تلقوهَامن رؤسًا نهم فَاعتمدوهَا (وَإِنّ) ما (هُمْ) في جحد نبق ة النبي وعيره مِما يُحتلفون (إلاَّيَفُلنوُّن) طناق لإعلم لهم (فَوَيْلُ) سَدة عَذاب (لِلّذِينَ يَكُنَبُوْنَ الْكَمَابَ بِأُ يُدِيمُ) أَى مُخْتَلَقًا مِن عندهم (شَمَّ يَقَوُلُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَسْنَرُوابِهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا) من الدنيا وَهم اليه ودغيرواصفة النبي فى التورّاة وآية الرجم وعيرها وكتبوها على خلاف ما انزل (فَوَنْلُ لَهُ فُومِمَّا كُنَّبَتْ أَيْهِ بِهِمْ) مِنْ المُحْتِلْقِ (وَوَيْلُ لَكُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) من الرشا (وَقَالُوْا) لما وعَدهم النبي النار (لَنْ تَمُنتَمَنّاً) تصيبنا (النّارُ اللَّهُ أَيَّامًا مَعْلَا ودَّةً) قليلة أربعين مدّة عبادة آبائهم العبْل ثم تزول (قُلْ) لهم مَا مِحِد (أَتَخَذُتُمُ ) حمذ فت منه هزة الوَصل اسْتغنّا و بمزة الاسْتفهام (عِندَاللهِ عَهْدًا) مينًا قا منه بذلك (فَلَنُ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ) به ﴿ (أُمْ) بِل (تَقَوُّوا عَلَىٰ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ بَلَى ﴾ بمسكم وتخلدون فيها (مَنْ كُسَبّ سَيّنَةً) شركا (وَ أَحَاظَتْ بِبِخَطِينَتُهُ) بالا فرادِ وَالجُع أَى استولت عليه وأحدقت بمون كل جانب بأن مات مشركا (فَا وَ لَنُكَ أَضَعَا بُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالَهُ ونَ) روعي فيه مِعني من اوَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّاكِ الْحَاتِ أُولِنُكُ أَصْعَابُ الْجُنْةِ وَإِيَّا خَالِلُهُ وِنَ وَ) اذكر (إذْ أَخَذْنَا مِيْنَاقَ بَنِي اِسْرَايِمُيلَ) في التورّاة وَ قَلْنَا (لَا تَغْنُذُونَ) بِالتَّاءِ وَالنَّاءِ (اللَّا اللهُ)خَبِّرٌ بمعنى النهيُّ وَقرِي لا تعبد وا(ق) أحسنوا (بالوَالِدَيْن إخسَانًا) برّا (ق ذى الْقِرْفِ) القرّابَة عَطف على الوالدين (وَالْيَتَاقِي وَالْمَاكِيرُ وَقُولُوْ اللَّنَّاسِ) قُولًا (حُنْسُنًّا) مَنَ الام بالمعروف والبهيءن المنكر والصدق في شأن محدوً الرفق بهم وفي مرارة بضم الحاء وسكون السين متضدروصف بممبألغة رواقيموالج

وَ أَنْوَاالَّزَ كَاةً) فَقَبِلَتِم ذِلكُ (نَحْمَ تُولِّنِيُّمْ) أَعْرَضِمَ عِنْ الْوَفَا بِهِ فيُهِ التَّفَاتُ عَنَ الْعَيْبَةِ وَالْمَرَادَأَ بِا وْهُمْ (الْأَقَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْ ضِوُنَ عَنه كَا بَا نَكُم (وَإِذْ أَخَذُ نَا مِنْنَا فَكُرْ) وقلت (لاِتَمْنِفِكُوْنَ دِمَاءُكُمْ) مَرْبِقُونَهَا بِقَتْلِ بَعِضَكُمْ يَعِضًا (وَلَا تُحْزُخُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ) لا يخرِج بَعضكم بَعضامِن دَاره (ثُمَّ أَفْرَرُ لمتم ذلك الميناق (وَأَنْتُمْ نَسَنْهَدُونَ) عَلَى الفسكم (ثُمُ أَنْتُمُ أَيا (هِ وَأُلاءِ تَقْتُلُوْنَ انْفُسُكُمْ ) بِقَتِل بَعِضَكُم بَعِضًا (وَتَخِرْجُونَ ُفَرِيْتًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهُرُونَ فِيهُ ادْعَامُ النَّا فِي الْأَسِلَ في الظَّاء وفي قرارة بالتخفيف على حَدْ فياتت عَاوَنون (عَلَيْهِ هُ بِالْإِنْمَ) بالمعصية (وَالْغُدُوانِ) الظلم (وَإِنْ يَا تَوْكُنُمُ اُسًا رَى) وَ فِي قَرَّاهُ هَ اُسرَى (تُفَذُّ وَهُمْ ) وَ فِي صَرَّهُ هُ تَفَادُوهِم تنقذوهم من الاسربالمال اوغيره وهورماعهداليهم (وهور) أى الشان (مُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ اخْرَاجُهُمْ) متصل بقوله وْتَحْرَجُون ق الجرَّلة بينها اعتراض أي كاحترم ترك العندا، وكانت متربيظة حالفواالاوس والنضيرالخزرج فكانكلفريق بقاتل مع حلفائه ويجنرب ديارهم ويخرجهم فاذااسروا أفدوهم وكانواإذا سئلوالم تقاتلونهم ونفدوهم قالوا مرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيكفولون حياه أن يستذل حلفا فرنا قال تعالى (أ فَتَوْ مِنُونَ بِبَعْضِ لَكِنَابِ) وَهُ وَالْفَدَّاءِ (وَ تَكُفُرُ ونَ بِبَعْضٍ) وَهُو ترك القتل وَالْاخرَ ابْ وَالْطَاهِرَةُ (فَاَجَزَا ﴿ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرُ بِي ) هُوَان وَ ذَلْت (في الحُيَاةِ الدُّنْيَا) وَقَدْخُرُوا بِقُتْلُ قُرُيطِيَةً وَنَفِي النَّضِيرِ الى السنا مروضرب المجزئة (وتيؤمر البقيا مَدُ يُمِرَدُ وْنَ إِلَّى اللَّهُ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلَ عَمَا يَعْلَوُنَ } باليَّاء وَإِنْنَا وَ (أُولَئُكُ ذِينَ أَسْتُرُوا أَكْمَياةً الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ) بِأَن آمُّ وهَاعُلَهَا

(فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ مِنْصَرُونَ) بمنعون منه (وَلَقَدُ آتَيْنَامُوسَى الْكِتَابَ) الْتُورَاة (وَفَقَيْنَامِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ) أي أتبعناهم رَسولا في الرَّرُسول (وَأَنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَنْ يَمَ الْبَيِّنَاتِ المَعِزات كاحتياء المؤتى وَابْرَاءِ الأَكْمَ وَالابرَص (وَأَيَّذُنَّاهُ) قَوْمِناه (بِرُوحِ الْقُذُرِي) مِن اضافة الموصوف الى الصفة أى الروح المقدسة جبر بل لطهارته يسيرمتعه حيث سارفلم تستقيموا (أفكلما جاء كثررسول يَمَا لَا تَهُوى) مَعَتِ (أَنْفُلْكُمْ) من الْحَقِ السَّنَكُنْبِرَيْمُ) وَتَكْبَرِيمُ عناتباعه جواب كلماؤهو تعلالات فياعر والمرادب التوسيخ (فَفَرِنِيًّا) منهم (كَذُ بْتُمْ ) كَعِيسَى (وَ فِرَرِيًّا نَقْتُلُونَ) للضائع ككاية الحال الماضية أى فتلمَّ كَرْكُورًا وَيَعِينِي (وَقَا لِوُا) للبني استهزاء (قُلُولِنَا عُلُفِيُ) جَمع أَعْلَفُ أَي مَعْشَاة بأَعْطِية فَلاَ فَي مَا دَمُولُ قَالُ نَعَالَى (بَلْ) لَلْأَضِرَابِ (نَعَنَهُمُ اللَّهُ) أَبِعَدهُمْ عَن رَحمته وَخذ لَهُ مِعَن القبول ( بَكُفُرِهُمْ ) وَ لِيسَ عُدم قبولِهِ كَ لَل في متلوبهم (فَقَلْمِلاً مَا يُؤْمِنُونَ) مَا زائدة لَمُ آيَدِ الْمَلَةُ أى أيمانهم قليل جدا رقبنا أراء هُرُ كِتَاتِ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ) مِن التورَاةِ هوَ القرآن (وَكَالْوُامِنُ قُبُلُ فَبِلُ عِبْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ (يَسْتَفْيَمُونَ) بِسَنْصِرُون (عَلَى لَهُ بْنَ كَهُنرُوا) بِقُولُون اللهمانصرنا عَلَيْهم بالنبي المدعوث آخرالزمان (فَلَمَّاجَاءَ فَيْ) مَا عَرَفُوا) منَ الْحُق وَهوَ بعِنْهُ النِّي (كَفَرُوابِمِ) حسدًا وخوفا على الرَّياسة وَجُواب لما الأولى دَلْ عَليه جُواب النَّاسِة (فَلَعْنَاهُ عَلَى الْكَا فِرِيْنَ بِئْسَمَا اشْتَرُوا) باعوا (بِيرا نَفْسَهُمْ) أَيْ حَظِهَا فَ النؤاب ومانكرة بمعنى شيئا تميد زلفاعل بئس والمخصوص باذرا (أَنْ يَكُفُرُوا) أَى كَفْرَهِم (بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) مِنَ القِرْآن (بَغْنُيًّا) مَقْمُولُ لِهُ لِيَكُمْرُوا أَي حَسَمًا عَلَى (أَنْ يُنْزِلُ اللهُ) بالمَنْفِيفِ

وَالْمَسْدِ يد (مِنْ فُضْلِهِ) الوّحي (عَلَى مَنْ يَشَارُ) للرسّالة (مِنْ يْعَبَادِهِ فَبْاؤُل رَجعوا (بِغَضَبِ) من الله بكفرهم بما انزل وَالدِّنْ كِيرِ للتَعظيمِ (عَلَى عَضَبِ) اسْتَعَقُوهُ مِنْ فَدَارِ بنضييم التورّاة وَالكَفرِ بَعِيسَى (وَلْلِكَ إَفِرِيْنَ عَذَ الْبُ مُهِينً ) دُواهانة (قَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُمْ آمِنُ وَإِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) المَرآن وَغيره (قَالُوانُونُ فَرُفْنُ يَمَا ٱنْنِ لَ عَلَيْنَا) أي التورّاة قال تعَالى (وَيَكُفُّزُ ونَ) الوّاو للحال (يمَا وَرَاءَهُ) سواه أو بَعده من العرآن (وَ هُوَ أَكُورَ ) حَالِ زَمْصَةِ قًا عَالَ نَا نَيْهُ مؤكدة (لِيَا مَعَ عُمْوَلَ) لهما (فَكِمْ تَعَتَّلُونَ) أى قتلتم (أَنْبِنَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) بالتوراة وقد نهيم فيهاعن فتلهم والمخطاب الموجودين في زمن بنينا بما فعل آباؤهم لرضاهم بم (وَ لُقَدْ بَمَاءَ كُمْ مُؤْسَى بِالْبَيِّنَاتِ) بِالمَعِيزاتِ كَالْعَصَاقِ الدِّوفَلِقِ النِّهِ الْمُعَالِثُمُ الْتَحَدُّ مَمْ وَ البعينك) الما (مِنْ بَعْدِهِ) مِن بَعد ذهابه الى الميمات (و أنتُمَ ظَلِيلُونَ) بِا تَخَاذِه (وَإِذْ أَخَذْ نَامِئِنَا فَكُنْ) عَلَى الْعَلَى بَمَا فَ التوراة (ق) قد (رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الصُّورَ) الْجَسَل حِينَ صَنعتم من قبولها لينقط عليكم وقلنا (خُذ واما أَ تَيْنَا كُمْ بِهُوَّةً) بُعِلَا ولجتهاد (قالمه عنوا) مَا تؤمَّرون برسَماع قبول (قَالَةُ اسْمُعْنَا) فولك (وعَصَيْنًا) أمرَكُ (وَأَشْرِبُوايْ قَلُوْ بِهِ الْحِدُنُ) أي خالط حبه فلوبهم كايخالط الشراب (ميكفير مِنْ فَالْ) لهم البِئْسَمَا) سَيْدَارَيَا مُرْكُمْ بِيرَايَ الْكُورَ) بالتورَاة سَبَادة المِعْل (انْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ) بهاكازعَمُ المعنى لسم بومسين لان الإيمان لايأمر بعبادة العجل والمزادآ باؤهم أع فكذلك أنتم لشتم بمؤمنين بالتوراة وقدك بتم ميلاوالإيمان بالايأمر بتكذيبه (قُلْ) لهم (إنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّازُ الْأَخِرَةُ) أَيَ الْحَنَّة رعيندالله خالصةً) خاصة (مِنْ دُون النَّاسِ) كارجَم (فَمَنُوا

المُؤْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ تَعَلَق بَمَّنيه الشَّرِطان عَلَيْ الأول قيد في الناف أى ان صدقتم في زعكم أنها الكم وَمَن كانت لهُ يؤشرهَا وَالموصل اليها الموت فمنوه (وَلَنْ يَمُنَوْهُ أَبْدُالِمُا قَدَّ مَتْ أَيْدِ بِهِمْ) من كمزهم بالنبي المستلز ، مراكذ بهم (وَاللَّهُ \* إ عَلَيْمٌ بِالشَّالْكِينَ) الكافِرَين فيجًا زيهم (وَأَنْجِدَ نَّهُمُ) لام مسمَ (أَحْرَصَالِنَاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَ) أُحرص (مِنَ الَّذِينَ أَسْرُكُو أَ) المُنكرين اللبعث عليها لعلهم بأن مصايرهم الناردون المشركين لا بكارهم له (يَوَدُّ) يِمْني (أَحَدُ هُمْ لُونِيَّ مُّرُ الْفَيْسَنَةِ) لومصد راية بعني أن وَهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود (وَمَا هُوَ) أي أَحَدهم (بِمُنْزَحْرِرَحِهِ) مبعدِه (مِنَ الْعَذَابِ) النار (أن يُعَتَرَ) فاعل مز حزحه أى تعميره (وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) بالمياء وَالَّمَاء فيُجازيهم \* وسَأَل ابن صُوريا النبيّ أوعرعتن يأت بالوخي مِنَ الملاَ بَكَةَ فِقَالَ جِبِرِيْلُ فَقَالَ هُوعَدُوْ بَا يَأْتِي بِالْعَـُذَابِ ولوكان ميكانيل لآمنا لانه يأتى بالخصب وألسلم فنرل (فَيْل) لهم (مَنْ كَانَ عَدُ وَّالْجِبُرِيْلَ) فليمَت عيظا(فَإِنَّهُ نُزِفَهُ) أى القرآن (عَلَى قَلْبِكَ بِأَذْنِ) بِأَمِي (اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَئِنَ يَدَيْرِ) قبله من الكتب (وَهُدًى) مِن الصلالة (وَبُشْرَى) بابجنة (لِلْمُوْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُقًّا بِنَّهِ وَمَلا بِكَيْدٍ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيْلَ) بكشرابجيم وَفَيْمَا بلاهزوَب بِيَا، ودونها (وَمِنْكَالَ) عطف عَلَى لَلْا بُكَةً مِنْ عَطَفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ وَفِي قَرْآءُ وَ مِيكَاسُلُ بهمزوَيَا وَفِي اخْرَى بلايًا و (فَانَ اللهَ عَدُورٌ لِلْكَافِرِيْنَ) أُوقِعه مَوقع لهم بِيَا نَا كِمَا لَهِ مِرَاوَلَقَدُ أَ نُزَلُنَا ٱلَّذِكَ ) يَا مُعِدَّدُا يَاتٍ بَيِّنَاتِ ) وَاضِعَاتَ حَالَ رَدُلْفُولُ ابن صوريًا للنبيمَاجِيُننابتي (وَمَا نَكُفُرُ بِهَا اللَّهِ الْفَاسِقُونَ أَ) كَفِرُوا بَهَا (وَكُلُّما عَاهَدُولَ) اللَّه (عَهُدًا) عَلَى الايمَانِ بالنيّ انخرج أوالبني نلايعا ونواعليلم المنافية

نَبَذَهُ) طرحه (فَبريقُ مِنْهُمُ) بنقضه جواب كلما وَهوَ محَل الاستفهام الانكارى (بَلْ) للانتقال (أَكْثَرُهُمْ لَايْوْمِنُوْنَ وَلَّا جَاءَ هُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ) مِحِد صَلِي الله عَلَيه وَسَلَم (مُصَدِّقُ لِمَا وَمَعْ هُمْ نَبُذُ فَهِرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُولَةً [الْكِتَأَبُ كِتَابَ اللَّهِ] أَي التورّاة (وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) أي لم يَعلوا بما فيهَامِن الإيمَانِ بالرُّو قِعْيره (كَأُنَّهُمْ لايعْلَوْن) مَا فِيهَا مِن أَمْ نَبِي حَقَ أُوا بَهَ كَابِالله (وَا تَبَعُوا) عَطف عَلى نبذ (مَا تَتُلُو) أَى تلت (الشَّيَاطِينُ عَلَى) عَهدر مُلكِ سُلَيْهَانَ) من السّعروكانت وفنته يحت كرسيه لما نزع ملكه أوكانت تشترق السمع وتضماليه اكاذيب وللقيه الى الكهنة فيدونونه وفشادلك وشاع أن ابحن تعلم الغيب إغمتع شيليمان الكتب ودفنها فلما مَاتَ دَلت الشياطين عَليها الناس فاستحرجوها فوجد وافيها الشيح فقالوا إنما ملككم بهذافتعكموه ورفضواكتب أنبنائهم قال تعالى تبرئة لسليا ورداعلى ليهود في قولهم انظروا الى محد يَدكر سُلمان ف الإنبياء وَمَاكانَ الاسَاحرا (وَمَاكَفَرَسُلُمَانَ) أي لم يَعَلَ السِي لانه كضر (وَلَكِنَ ) بالنشد يد والتخفيف (الشَّيَا طِينَ كَفَرُوا يْعَكِمْ وْنَ النَّاسَ الْمِتْعَرَى الجملة حَالَ من صَمِير كَفَرُوا(وَ) يَعِلُوْمُ (مَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكُنُونَ) أي الهاه مِن السّحروقوي بحسراللام الكاننين (بِبَابِلَ) بَلد في سَوَادالعراق (هَارُوتَ وَمَا رُوتُ) إبدل أوعقطف بتيان للملكين قال ابن عباس هاساحران كانا يعَلمان السيمروديل ملكان انزلا لتعليم ابتلاً من الله للناس (وَمَا يُعَلِّماً نِ مِنْ) زاندة (أَحَدِ حَتَّى نَفَوْلًا) له نصيا (المَّمَا تَعُنُ فِيتُنَةً ) بَلْيَة مِنَ الله للناسِ لمِتَدِينِم بتعليه مَن تَعَلَّمُهُ كفرَوَمَن تركه فهوَمؤمن (فَالْاتَكُونُ ) بِتَعَلَّمه فَانَ الْحَالِالْلَّهُ عَلِمَاه (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَيرَقُونَ بِمِ بَيْنَ الْمُرْعُ وَزَوْجِهِ) بأن

يبغض كلاالي الآخر ( وَمَا هُمْ) أي السَّعَرة (بِصَارِينَ بِي) بالسِّي (مِنْ) زائدة (أحَدِ الإِبازُ نِ اللّهِ) بارَادَ ته (وَيَتَعَلَّمُونَ عَادَيْضُرْهُمُ في الأَحْزِةِ (وَلَا يَنْفَعُهُمُ ) وَهُوالسِّحِرِ (وَلَقَدُ) الْمُ فَسَمَ (عَفِّمُوا) الحاليه ودلمنن لأم ابتداه معلقة لماقتبلها ومن موصولة لأشتراه اختاره أواستدله بكتاب الله امَّالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ) نصيب في المِنَّة (وَلْبِنْسَ مَا) سَيًّا (شَرَوْل) بَاعوا (بِمِ أَنْفُسُمُمْ) أَيَّا لِشَارِينِ أى حظها من الأخرة أن تعلموه حيث أوجب لهم الذارالوكافرا يَعْلَمُونَ ) حَقِيقة مَا يَصِيرُون اليه مِن العَد اب مَا تَعَلَمُوهُ أَ (وَ لَوْا نَهُمْ) أَي اليهود الْمَنول بالذي وَالْقرآن (وَا تَقَهُ) اعقاب الله بترك معاصيه كالسح وجؤاب لوتحذوف أكانيبو دَلْ عَلَيْهِ (لَمَنْ أَن مَعُ) تَوَاب وَهوَ مبتدأ وَاللام فيه للقبيم (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَيْدُ ) حَبْرَهِ مِمَا شُرُوابِمَ أَنْفُسِهِم (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) ا نه خير الما آ شروه عليه (يَا أَيُّهَا الَّهْ بِنَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوْ اللَّهِ عَلَيْهِ (يَا أَيُّهَا اللَّهْ بِنَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوْ اللَّهِ (رَاعِنَا) أمر سن المراعَاة وكانوا يقولون له ذلك وَهِي بلغَة اليتهود سبب مزالرعونة فستروا بذلك قبخاطبوابها النيفنهي المؤمنون عَنها (وَوَوْلُوا) بَدلَهَا (انْفُلْرْنَا) أي انظر اليْنَا (وَاسْمَعْنُونَ مَا دُوْمِرُونَ بِهِ سَمَاعُ فَبُولُ (وَلَٰذِكَا فِرَيْنَ عَذَابُ البيمُ) موَّلِم هوَالنار (مَا يَورُ الَّذِيْنَ كَفَوْ وَا مِنْ ا هُلُالْكِتَابِ وَلَا الْمُنْشِرِ كِينَ) مِنَ الْعَرِبِ عَطَفَ عَلَى أَ هِلِ الْكُذَابِ وَمِلْلِبِياً (أَنْ نُيْنَزُّ لَ مَلَى كُمْ مِنْ) زائدَة (خَيْرٍ) وَحِي (مِنْ رُبِكُمْ وَحِيا لكم (وَاللَّهُ يَعْدَعَنْ بِرَجْمَتِهِ) نبوته (مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْل الْعَظِيم، مَرَلَمَا طِعِنَ الْكَفَارِ فِي النَّسِيْحِ وَقَا لُوا إِنْ يَحِمُّا بِأُمْ إَضِيًّا اليكوم بأسروبيني عَنه عَدا نزل (مَا) سُرْطِيّة (نَنْسَيْرُ مِنْ آيَةً) أى نزل حكيها ما مع لفظها ولاوقى قراءة بضم ألنون من أنسنع أي نأمرك أوجبريل بينسعها (أو نَنْسَأُ هَا) نؤخها

فلا نزل حكيها ونرفع تلاوتها أو نؤخرة إفي اللوح المعفوظ وَ فِي قراءة بلاهمز من النسيان أي ننسكها أي بمعها من قليك وَجِوَّابِ الشرط ( تَايِبَ بِحَيْرِمِنْهَا) انفع العباد في السهولة أو كِنْرة الإجر (أوْمَبْلَهُا) في التكليف والشُّوابُ إِنَّا لَمْ نَعْلُمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْعُ قَدِيرٌ) ومنه النسيخ والتبديل وَالاستغمّام للنّعرير (ا كَمْ تَعْنَكُمْ أَنَّ أَلَّهُ مَلَكُ السَّهُواتِ وَالأَرْمِينَ عِعْمِ فِيهَا ما يِشَا (وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أي غيره (مِنْ) داندة (وَلِيّ) يعفظكم (ولانصابي) يمنع عَذابه عنكم ان اتاكم \* وبزل لما ساله أهل مكة أن يوسم ويجمل الصفادهما (أم) بل أ (تريدون أن تَسْأَلُوا رَسُولُكُم كَاسْئِلَ مُوسَى) أى سأله فومر (مِنْ قَبْلُ) من قوله إرنا الله جهرة وغيرذلك (وَمَنْ يَتَدَدُّ لِ الكَفْرَالْ كَالْمُالْ أى يأخذ وبدله بترك النظرفي الايات البينات واقتراح غيرها (فِعُدْ صَلَّ سَوَّاءُ السَّبِيلِ) أَخِطا الطريق الحق والسَّوا في الاسها الوسط (وَدُكُنِيرُ مِنْ أَعْلَ الْكِنَابِ لُوْ) مصدرية ايزة وتكومن معدا يمانكوكفارامسدا معمول له كانسا (مِنْ عِنْدِأَ نَفْسِهِم) أي حملتهم عليه أنفسهم الحبيثة (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ) فِالنُّورَاةِ (الْكُنِّيُّ) فِي سُإِن النبي (فَاعْمَوُل) عنهم أى الركوه (وَأَصْغَمُوا) اعرضوا فلا بجا زوه (حَتَىَّ يَأْتِيَ اللَّهُ مِأْ مُرِهِ) فيهم منَ المنال (إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ قَديرِ فِهِ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَ نَعْيُهُمْ مِنْ خَيْرٍ) طَاعَةِ كَصَلْقِ وَصَدَ فَعِ (عَدُوهُ) اى بنوابِ رَعْبُنَدُ الله الثَّاللَّةُ مَا نَعْلُونَ تَصِيرٌ) فَيَجَا زِيكُم بِهِ (فَقَا لُوالِّنْ يَدْخُلُ أَنْجُنَّةُ إِلَّا مَنْ كَانَ هُورًا) جمع ها ثد (اوْتَصَارَى) قال ذلك يهودالمدينة ونصارى بجرآن لماتنا فلؤوا بأبن يدي السبى صَلَّى اله عليه وسلما ع قال المهودان يُدخلها الم الميهود

وقال النصارى لن يَدخلها إلا النصارى (بِلْكُ) القولة (آمَانِيُّهُمْ) شهوَاتهمالباطلة (قُلْ) لهم (هَاتُوالِرْهَا نَكُمْ) جعتكم على ذلك (إنْ كُنْتُمْ صَارِبَينَ) فيه (بَلْي) يدخل أَنجَ نه غيرهم (مَنْ أَسْكُمْ وَجْهَهُ لِلهِ) اى انقاد لامره وحص الموجه. لانه أسرف الاعضاء فغيره أولى (وَهوَ مُحْسِنٌ) موحد (فَلَهُ جْرُ أَعْ عِنْدَرَيْمِ) أي نواب عله الجنة (وَلِأَخُوفُ عَلَيْهُمُ وَلَا هُوْ يَخِزَ نؤْنَ) فِي الإخرة (وَقَالَتْ الْيَهُولُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَيْنَيُّ ) معتدبه وكعزت بعيشي (وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتُ الْهُودُ عَلِي شَيْعُ معتدبه وَكُفرت بموشى (وَهُمْ) أى الفريق ان (يَتْلُونَ الْكِتَابَ) المنزل عَليهم وفي كتاب اليهود تصديق عيشي وفي كتاب النصارى تصديق موسى وابحلة حال لمكذ لك) كَمَا قَالَ هُؤُلا ؛ (قَالَ الَّذِينَ إِلَّا يَعْكُونَ) أَى المشركون من الْعرب وغيرهم (مِثْلَ فَوْلِهِمْ) بيان لمعنى ذلك أى قالوا لكل ذى ا دين ليسواعلى شي (فَا تَلَهُ يَحْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُوالْمِيَّامَةِ فِيمَاكَا نَوْا فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ مِن أَمْ إِلَّهِ بِن فيدخل المحق الجنَّة وَالْمِبطل النارا (وَمَنْ أَظُلُمْ) أَى لِا أَحْدَا ظَلَمُ (مِتَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ مِيمًا اسْمُهُ) بالصّلاة والتسبيم (وَسَعَى فِي خَرَابِهَا) بالهَدم أو التعطيل نزلت اخباراعن الروم الذين خربوابيت المقدس أوفي المشركين لماصدوا النبي صلى اله عليه وسكر عام الحديبية عَنَ الْبِيتِ (أُولَيْكَ مَاكَانَ لَهُ مُأَنْ يَذْخُلُوْهَا الْآَخَا يُفِينَ مُ خبر بمعنى لامرأى أخيفوهم بابحهاد فلايدخلها أحدآمنا (كَهُمُ فِي الدُّنْيَاخِزْيُ) هوان بالقتل والسَّبِي وَالْجِزْيِيِّ (وَكَهُمْ فِي الأَجْرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ) هوالنار \* ونزل لما طعن إليهود في نسير القبلة أوفى صلاة النافلة على لراحلة في السفر حيثما توجهت (وَيتُهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُفْرِبُ) اى الارض كلها لا نهيما

ناحيتاها (فَأَيْنَمَاتُوَ لَوُا) وجوهكم في الصّلاة بأمره (فَنَمَ) هناك (وَجُهُ اللهِ) قبلته التي رضيها (إنّ الله وَاسِعُ) يسع فضل كل شي (عَلِيمٌ) بند بيرخلقه (وَقَا لَوُا) بواو و دوي أى اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله (الْحَنَّدُ اللهُ وَلَدًا) قال تعالى (سُنْجَانَهُ) تَنْزِيها له عنه (بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ) ملكا وخلقا وعبيدا والملكية تنافيالولاة وعبر بما تعليبا لما لا يعقل (كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ) مطيعون كل بما براد مذه وفيه تغليب العاقل (بَدِيْعُ السَّهُ واتِ وَالْأَرْضِ) موجه ها لاعلى مثال سبق (وَإِذَا فَضَى) أراد (أَمْرًا) أي ايْحاده (فَا نَمَا يَمَوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) أي فهو تكون وفي قرآدة بالنصب جو اباللامر (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي كفّار مَكَ لَنْبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (لَوْلا) هلا (يُكَلِّنُ اللهُ) أنك رُسُولُه (أُوْنَا بَيْنَا آيَةٌ) مِمَا افْتَرِحْنَاهُ عَلَى صَدَقَكُ (كَذَيْكَ) كا قال هؤلاه (قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من كفار الام الماضية لإبنيا تُهُم (مِثْلُ قُولِهِم) من المتعنت وَطلب الآيات (تُشَابَهُتُ لُوْبُهُمْ) في الكفروالعناد فيه تشلية للني صلى لله عليه وسم قَدْ بَيِّنَا الْإِيَاتِ لِمُّورِيثُوفِنُونَ ) يعلمون انها آيات فيؤمنون فاقتراح أية معها تعنت (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ) يَا مِهِ (بِالْحَيْقِ) بالهدى (بَشِيرًا) من أجاب اليه بابحنة (وَ نَذِيرًا) من لم يجب اليه بالنار (زَلَا تَسْأَلُ عَنْ آضَعَابِ أَبَحِيْم) الناوا ي الكفار مَا لَهُ مِنْ لِهُ يَوْمِنُوا الْمَاعِلِيكَ الْبِلاغُ وَفَي قَرَّاءُ وَبَحِرُمِ تَسَأَلُ نهيا (وَلَنُ تَرْضَى عَنْكُ الْيَهُو دُولًا النَّصَارَى حَتَّى تُنتِّبِعُ مِلْتَهُمْ) به ينهم (قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ) أَي الإسلام (هُوَ الْهُدَى) ومَا عداه ضلال (وَلَيْن) لام قسم (أَنْبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ) التي يدعونك اليه فرضا (بَعْدَ الْبِرَى جَاءَ لَدُمِنَ الْعِلْمِ) الوحيمن الله (مَا لَكَ

مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ ) يحفظك (وَلانصِيرِ) بمنعك منه (الَّذِينَ آئَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ) مَبْتُلُ (بَيْنُاوُمَهُ حَقَّ بِلَاوَيْمِ) أَي يقرؤنه كَمَا انزل وابجلة حال وحق نصب على المصدروانخبر (أولَتُكَ يُؤمِنُونَ بِيرٍ) نُزلت في جاعة قدموا من الحبشة وأسلوا (وَمَنْ يَكُفُرُ بِينِ أَيْ بِالْكَتَابِ الْمُؤْتِي بِأَنْ يُحْرَفُهُ (فَاوْلَتُكُ هُوْ أَكَاسِرُونَ لمصيرهم الى الناز المؤتَّدة عليهم (يَا بَنِي اسْرَاسُ لَأَذُكُرُوا بِغَيِّي الْتِي أَنْعَنْ عَلَيْكُمْ وَأَبِيَّ فَضَلَنْكُمْ عَلَى الْعَالْمِينَ ) تقدم مسثله (وَ النَّقُوا) حَلْمُ وا (يَوْمًا لا يَجْزى) تَعْنى (نَفْشَعَنْ نَفْسٍ) إِفِيه (سَنِيْا وَلَا يَنْفُدُلُ مِنْهَاعَدُلُ) فَدَا، (وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ \* وَلا هُمْ يُنْصُرُونَ } يمنعون منعذاب الله (ق) اذكر (إذِ أَبْتَكَى) اختبر (ا بْزُاهِيم) وفي قراءة ابراهام (رَبْرُ بِكَلِمَاتٍ) مأوامر ونواه كلفه بها وتيلهى مناسك ابج وفتيل المضمضة وألاستنشاق والشوالة وقص الشارب وفرق الرأس وقتم الاظفارونتف الابط وحَلِقُ الْعَانِهُ وَالْحُتَانِ وَالْإَسْتِنِياء (فَأَ تُكَيِّفُ ) أَدَّاهِنَ تا مَاتَ (قَالَ) نَعَالَىٰ له (إِني جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ لِمَامَّا ؟ قَدُوهِ فِي الدين (قَالَ وَمِنْ زُرِيَّتِي) أولادي أجعل أنمة (قَالَ لأينَالُ عُهُدى بالإمامة (البطَّالِين) الكافرين منهم دل على أنه يناله غيرالطالم (وَإِ زُجَعَلْنَا الْبَيْتَ) الكعبَة (مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ) مرجعاً يَثُور بون اليه من كل جانب (وَأَمْنًا) مامنا لهم مل لظلم والاغاراة الواقعة فيغيره كان الرجل يلغى قامل أبيه فئه فلا يهييجه (وَانْخِذُوا) أيها الناس (مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ) موَ الْحِ الذي قام عليه عندبنّا والبيت (مُصَلّى) مكان صلاة بأن تصلواخلفه ركعتى لطواف وفي قراءة بفتراكاءخبر (وَعَيْهَا نَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيْلَ) أَمْرِناهما (أَنْ) أَيْ بَأَنْ (طَلِقَرَابَيْنِي) من الاوثان (لِلتَطائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ) المقيمين

يه (وَالرُّكُمُ الشَّيْخُود)جمع راكع وسَاجه المصلين (وَإِذْفَالَ ابْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلْ هَذَا) المكان (بَلَدُ الْمِنَّا) ذا أمن وَعَه آجاب الله دتماءه فجعكه حرما لايسنعك فنيه دّم أنسّان ولايظ افيه أخد ولايصًا دصيك ولا يختلى خلاه (وَأَرْزُقُ أَهُ لَهُ ين التُمْرَاتِ وَفد فعل بنقل الطائف من الشام اليه وكان أقفرلازرع فيه ولأمّاه (مَنْ أَمَنَ مَنْمُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِر) بدل إمن أهله وخصهم بالدعاء لهرموافقة لقوله لاينال عهدى الطالمين (قَالَ) تعالى (وَ) أرزق (مَنْ كَفَرَوَا مُرَقَعُهُ ) بالتشاة وَالْمَعْفِيفِ فِي الدِينَا بِالرِرْقِ (وَلِيُلِاً) مدّة حيّا تم (ثُمَّ أَضُطُّرُهُ: أبُنه في الاخرة (إلى عَذَابِ النّارِ) فلا يَجِد عنها محيصا (وَبِنْسَ المَصِيرُ) المرجم هي (ق) اذكر (إذْ يَرْفَعُ ابْرَاهِيمُ الْفَوَاعِدَ) الإسسَ أوابحدر (مِنَ البَيْتِ) يبنيه متعلق بيرفع (وَإِسْمَعِيلُ عطف على براهيم يقولان (رَبِّنَا تُمَّتِّلُ مِثَّا) بناءَ نَا (إِنَّكُ أَنْتَ السَّهِيْعِ) للقول (الْعَبِلِيمُ) بالفعل (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ) سْفَادِين (لَكَ وَ) اجعل (مِنْ ذُرْرَتَيْنِنَا) أُولادِ نَا (أَمَّةً) جَاعِمَ (مُسْإِمَةً لَكَ) ومن للتبعيض وأتى به لتعدّم فوله لاينا لعَهْدُ الظالمين (وَأَرِنَا) عَلَمْنَا (مَنَاسِكُنًا) شرائع عبادتنا أوجينا (وَ بَنْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّجِيمُ) سألا والتوبَة مع عمهما تواضعاوبعليمالذرتيتهما (رَبَّنَاوَ ابْعَثْ فِيهِمْ) أَى أَهْلَ البيت (رَسُولًا مِنْهُمْ) من أنفسهم وَقد أجَابَ الله دعاده بمهدصلي الله عليه وسَلِم (يَتْلُوْ عَلَيْهُمْ آيَايَكَ) القرآن (وَنُعِلْنُهُمُ آلِكُتَابَ) القرآن (وَأَيِحُكُمةُ) أي مَافيه من الإحكام (وَيْزَكِيمُ) يطهم من الشرك (ا تَكَ أَنْتَ الْعَرِيزُ) الغالب (الْحُكِيمُ) في صنعه (وَهَ إِنَّ اللَّهُ إِنْ عَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ) فيتركها (إلاَّ مَنْ سَغِهُ تَفْسَهُ ) جهل انها مخلوقة مديجي عليها عبادته اواشتخف بها

وامتهنها (وَلَقُدا صُطَفَيْنَاهُ) اخترهَا ه (في الدُّنْيَا) بالرسَالة وَاكْنَالُهُ (وَاتَّنَهُ فِي الْآخِرَةِ لِمُنَّالَتُهَا يُحِينَ) الذين لهم الدرجات العلا واذكر (إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ) انقد سه وأخلص له دينك (فَالَ اَسْلَنْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى) وَفِي قِراءَة أُ وصي ربهًا) بالملة (أَبْرَاهِيمُ بَهِيْدُورَيْفِعُوبُ) بنيه قال (يَابَنِيُّ إِنَّ اللَّهُ أَصْطَغَى لَكُمُ اللهِ مِنَ ) دِين الاسلام (فَلَا تُمُونُنَ الْأُوَ أَنْتُم مُسْلُونًا) نهى عن ترك الاشلام وأحربا لثبات عليه الى مصادفة الموت ولما قال اليهود للنبى الشت تعلم أن يعقوب يومرما مت اوصي بنيه بالهودية نزل (أَمْكُنْتُمْ شُهَدّاءً) حضورا (إذْ حَضَرَيَعْمَوْبَ الكُوْتُ إِذْ) بدل من ا ذ قبله (قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تُغَبُّدُونَ مِنْ بَغْدِي بعد موتى (قَالُوانَعُبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَّهُ آبَائِكَ ابْرَاهِمَ وَالْمَعِيلَ وَاسْخُقَ) عدّاسميل من الآباء تغليب وَلان العم بمنزلة الأب (الْمُاوَاحِدًا) بدل من المك (وَنَحَنُ لَهُ مُشِلْمُونَ) وأم بمعنى هزة الانكاراى لم تحضروه وفت موته فكيف تنسبون اليه مَا لا يَلْيِقْ بِهِ ( يَلْكُ ) مبتداو الإشارة الى ابراهيم وَيْعِقُوب وَبنيهما وانث لتأنيث خبره (أمَّةُ قَدْخَلَتْ) سَلفت (لهَا مَاكُسَبَتْ) من العِبُل أي جَزاؤ واستئناف (وَلَكُمْ) الخطاب الميتهود (مَاكْسَنْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّاكُانُوْا يَغْلُونَ) كَالانسانون عَنْ عَلَاكُمُ وَالْجُمَلَةُ تَأْكِيدُ لِمَا فَبُلُهَا (وَقَالُوْ أَكُونِوْ الْهُودَا مَنْ تنصارى تهنتذوا اوللتفصيل وقائل الاول يهود المديثة وَالْمُانِي نَصَارِي بَحْرَانِ (فَكُنُّ) لَهُم (بَلُّ) نتبع (مِلَّةَ ابْرَاهِيمَ عَنِيقًا) عَالَ مِن ابراهِم مَا تُلاعَن الاديان كلَّها الى الله ين المّيم (وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَوْلُوا) خطاب للوّمسنين ( أَمَنَّا لِمَا تَلِهِ وَمَا أُ نُولَ اِلنِّنَا ) من القرآن ( وَمَا أُ نُولَ إِلَى إِجْرَاهِيمَ من الصعف العشر (وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ)

أولاده (وَمَا أُونِيَ مُوسَى) من المورّاة (وَعِيسَى) من المجير وَمَا أُوتِيَ النَّبِيثُونَ مِنْ رَبِهِمْ) من الكتب وَالآيات (الْأَنْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ) فَنَوْمَن سِعِضَ وَنَكَفَرْسِعِضَ كَالْهُودِ وَالنَّصَارُ وَيَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُول أَى البهود وَالنصَاري (بَمِثْل) مثل زائد (مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَد آهْتَدُوْ اوَإِنْ تَوَكُوْ ) عَن الايمان به (فَا تَمَا هُمْ فِي شِفَاقِ) خلاف معكم (فَسَنَكُفِنْ هُمْ اللَّهُ ) يا عبد شقافهم (وهوالسَّمِيْع) لاقوالهم (العَبَايْم) بأحوالم وقدكفاه اياهم بقتل فريظة ونفى النهدير وضرب الجزكة عَلَيْهُ (صِبْغَةُ اللهِ) مصدرمؤكد لآمناو نصبه بفعل مقدر أى صبغنااله والمرادبها دينه الذى فطرا لناس عليه لظهور أنره على صَاحِبه كالصّبغ في النوب (وَمَنْ) أي لا أحد (أَحُسَنُ مِنَالِلهِ صِبْغَةً) تمييز (وَيَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) قال الهود المسلمان غنأهل الكماب الاول وقبلتنا أقدم ولم يحن الانبياء من أ القرب وَلُوكان محد سبيًا لكان منَّا فنزل (قُلْ) لهم(أَتْحَاجُونَنَا) تخاصموننا (في الله) أن اصطفى بنيّا منّا لعَرب (وَهُورَ بُّنَاوَزُبُّكُمْ إِ فَله أن يصطفى من عباده من يشاء (وَلْنَا أَعْمَا لْنَا) بخادى بها وَكَكُمْ أَعْالُكُمْ ) بَجَازُون بها فلا يَبعد أن يَكون في أعا لنامانستي به الأكرام ( وَ يَعُنُ لَهُ مُعُلِصُونَ ) الدين والعمَل دونكم فَ يَعْن إ أولى بالاصطفاء والهزة للانكار والجمل الثلاث أحوال (أَمْ) بِلِ أَ (بِقُولُونَ) بِالنَّاءِ وَالنَّاءِ (إِنَّ أِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلً وَاسْعَةَ وَيَغِقُوبَ وَالْإَسْبَاطَكَا نَوْاهُورًا أَوْنَصَارَى قُلْ) لهد (أَانْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ) أى الله أعثم وقد برَّامنها ابرهيم بقوله تماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا والمذكورون مَعهُ سَبِع له (وَ مَنْ أَظُلُمْ مِمَّنَّ كُمَّمَ) أَخِي الناس (شُهَا رَةً عِنْدُهُ) منة (مِنَ اللهِ) أي لا احد أظلم منه وهم البهور كتمواشهار إلله

في التورّاة لا براهيم بالحنيفية (وَمَا اللهُ بِغَافِلُ عَمَّا تَعْمُلُونَ) تهديد ليهم إِنلِكَ أَمَّة "قَدْخَلْتْ لَمَا مَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكْسَبْتْ وَ لَا تُسْالُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) تقد مرمثله (سَيَقُولُ الشُّقَرِّ الجيال (مِنَ النَّاسِ) البهود والمشركين (مَا وَلاَّهُمْ) أَيّ شَيْ صرف النبي مهلى له عليه وسهم وَالمؤمنين (عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّبَيْ كَانُوْاعَلَيْهُ) على استقبالها في الصلاة وهي ببت المقدس والاتيان بالسين الدِّالة على الاستقبال من الاختبار بالغيب (قُلْ يَتَّهِ الْمُشِرَفُ والْمُغِرِبُ أى ابحيَّات كلها فيأمر التوجه الى أىجهة شاولا اعتراض ليه ايمه ي من تيشان هذاينه (الي صراط ) طريق لوستمنيم، دين الاسلام أى ومنهم أنم دل على ذارو كذ لك كاحديناك البه (جَمَلناكُمْ) يا امَّة على (أَمَّةُ وَسَمَّلًا) خيارًا عدولا (إِنَّكُونُوا إِنَّا شَهَداء عَلَى النّاس بوم القيامة أن رسلهم المفتهم (وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شُهِنِيًّا) أنه بلغَكُمُ (وَمَا يَعَلَّنَا) صيرنا (الْقِبْلَةَ) لك الا ن الجهة (التي كُنْتَ عَلَيْهَا) أولاوَ فِي الكَمْنَةُ وكان صلى اله عليه وسَلم بصلى اليها فلما حَاجِر أحر باستعبال بيت المقدس تألفا اليهود فضلى اليهستة أوسبعة عشرشهرا مُ حوّل (إلّا لِنَعْلَمُ) على ظهور (مَنْ يَتِّبعُ الرَّسُولَ) فيصفُّ (مَتَنْ بَنْقُلْتُ عَلَى عَبْدُهِ) أي ترجع الى الْكَفرشكا في الدين وظناا زالنبى متلى الهقليه وسكم فيحيرة من أمر وقداريد لذلك جاعة زوان معنفغة مزالنقيلة واسها معذوف أى وأنها (كَانَتُ) أَى التوليّة اليّها (لكَبِيرَةً) شَاقَة عِلْلناس (الْأَعْلَى اللَّذِينَ هَدَى اللهُ) منهم (وَمَاكَانَ اللهُ لِيْضِيعَ إِيمَا نَكُمُ أى علا تكم الى بيت المقدس بل ينيبكم عَليه لان سيب نزولنا السؤال عن مات قبل التحويل (انَّ اللهُ با لنَّاسِ) المؤمنين رَوْ مَنْ رَحِيمٌ) في عَدم اضاعَة أعالهم والرافة شدة

الرِّجة وقدم الإبلغ للفاصلة (قُدْ) لليَحْقيق (نَزَى تَقَلُّبَ تضرف (وَجْهِكُ فِي) جِهِة (السَّمَاءِ) متعللها الى الوحي ومتشوفًا للامر باستقبال الكعبة وكان يوة ذنك لانها قبلة ابراهيم ولانها أدعى لى اسلام العرب (فَلَنْوَلِيَنَّكَ) بَعْوَ لَنَكَ (فِبْلَةً تُرْضَاهَا) يَحْبِها (فَوَلِ وَجُهَكَ) استقبل في الصَّلاة (شَّطَرَ) بخو(المشجداكرام) أي الكعبة (وَحَيْنُهُ أَكُنْتُمُ) هُ عَلَاب الأُحمَّ لَهُ إِنَّ الَّذِينَ أَوْلِتِهِ الصَّلَاةِ (شَفَارَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْلِوا أَيْكَابَا لَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ } أَى النَّولَى الْيَالَكُ عَبَّةَ (أَكُونَ ) الثابت، (مِنْ رَبِّمُ عُ لما في كتبهم من نعت النبي صَلى الله عَلى هُ وَسَلَمُ مِنْ اللهُ يَعَوَلَالِهَا (وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ) بِالدَّاء أيها المؤمنون عن اصنال من وبالناء أى اليهودين انكاراً مرالمتبلة (وَلَيْنَ) الأم قسم (أَتَيْتُ اللَّذِينَ أُولِقُ اللَّحَابَ بِحُلِّ آيَةٍ) عَلَى صِد قَلْفَ في أمرالقبلة (مَا تَبِعُوا) أي ينبعون (قَبْلَتَاتُ) عسنادا (وَمَا أَيْتَ بِتَابِعٍ قِبُلَتَهُمُ ) فَعَلَمَ لَيْلِيهِ فِي اسْلامِهِ وَطُعْهِم فيعوده اليها (وَمَا بَعُضُهُمْ يِتَابِعِ وَبُهَةَ بَعْضٍ) أي السيهود قبلة النصارى وبالمكس (وَلَنْنَاتَنَعُتَ آهُواءَ عُلْمً) التي يدعونك اليها (مِنْ بُعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) الوحي (إِنَّكَ إِذًّا) ان البِّيم فرضا (لِّنَ الظَّالِمِينَ الَّذِيْنَ ٱلَّذِيْنَ ٱلَّذِيْنَ ٱلَّذِيْنَ الْمُ أَلْكِمَاتَ يَغْرِفُونَمُ أَيْ مِهِ (كَمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ) بنوسه فى كتبهم قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته كاأعرف بني وَمعرفتي لحيدا شد (وَإِنَّ فَريقًا مِنْهُمْ لَيَكُمُّونَ أَكُونًا نعته (وُهُمْ يَعْلَمُوْنَ) هذاالذي أنت عَليه (أَكُوَّيُ) كَا ثَنَا إِمِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْبَرِينَ) الشَّاكين فيه أي من هذا النوع فهوا بلغ س لا تمتمر (وَ لِكُلُّ) من الامم جُهَةً) قَبْلة (هُوَمُورِلِيْهَا) وجهه في صلاته وفي قراءة

مولاها (فَاسْتَبِقُوا آنُكُيْرُاتِ) بَا دروا الى الطاعات وقبُولِها (أَيْنَمَا نَكُوْ بِوْايَا يَ بِكُمُ اللَّهُ جَهِيًّا) يَجْعُكُم يُومِ الْفَيَامَة فيجازيكم بأعالكم (إنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدَيْنُ وَمِنْ فِي يُثُنُّ خرَجْتَ) لَسَفر(فُولِ وَجْهَكَ شَطْرًا لَمَبْعِدِ أَكُرَامِ قَواتَهُ \* لَلْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَا فِلِى عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ) بالتَّاء وَالسِّياء تقدم مثله وكرّره لبيان تساوى حكم السفروَغيره (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمُشْجِدِ أَكْرَامٍ وَحَيْمِتُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُوا وْجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ ) كرره للتاكيد (لِنَالَا يَكُونُ لِلِّنَاسِ الْيَهُودِأُوالْمُسْرِكِينَ (عَلَيْكُمْ نُجَّةٌ) أي مجادلة في التولي الىغيره أى لتنتفي عجادً لتهم لكم من فتول اليهود يجدديننا ويتبع فبلتنا وقول المشركين يدعى ملة ابراهيم ويخالف قَبْلَتُهُ ( اللهُ اللَّهُ يِنَ ظُلُمُوا مِنْهُمُ ) بالعناد فانهم يقولون ما يحول اليها الاميلا الى دين آبائه والاستثناء متصل وللعني الأيكون لاحد عليكم كلام الإكلام هؤلاه (فالا تَحْشَوُهُ فُهُ) تَخَافُواجِدالَهُم فَي التولَى النَّهَا (وَٱخْشُونِي) بامتنال أمرى (وَ لِأُ نِتُمُ) عطف على لئلا يكون (نِعُبَتِي عَلَيْكُمُ ) بالهذّ اية الى مَعَا لَم دينكم (وَلَعَلَكُمْ تَهْنَدُونَ) الى الحق (كَمَآ أَرْسَلْنَا) متعَلق بأتم أى اتما مأكاتما مها بارسًا لنا (فيكمُ وَسُولًا مِنكُمُ ) حمَّدا صَلَى الله عليه وسَلَّم (يَتْلُوْعَلَيْكُمْ أَيَاتِنَا) القرآن (وَيُزَكِّيكُمْ يطهركم من الشرك (وَنْعَلِمْ كُمُ الْكِتَابَ القرآن (وَأَلِحَكُمَةً) مَا فِيهِ مِنَ الإحكام (وَ يُعَلِّيُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواتَعْلُونَ فَا ذَكْرُونِي) بالنصلاة والتسبيع وبخوه (أَذْكُرْكُمْ) قيل معنَّاه أَجازيكم وفي الحديث عن الله من ذكرني في نفسه ذكرتم في نفسي و من ذكرنى في ملاء ذكرته في ملاء خير من مَلنه (وَاشْكُرُوالِي) فعمتى بالطاعة (وَلا تَكُفَرُ ونِ) بالمعصية (يَا أَيُّهَا الَّهِ بِنَ

أَمَنُوا ٱسْتَعِينُوا) على الإخرة (بِالصَّبْرِ) عَلَى الطاعة والبلاء (وَالصَّلُومِ ) خَصَّهَا بِالذَّكُرِ لِتَكْرَرُهَا وَعَظَّمَا (إِنَّ اللَّهُ مَاعَ الصَّابِينَ) بالعون (وَلاتَعَوْلُوالِئُ نُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) هم (أَيْمُواتُ بَلُ) هم (أَحْيَاءُ) أرواحهم في حواصل طيور فضرتسرح في ابحنة حيث شاوت كديث بذلك (وَ لَكِنَ لْانْتُنْ فُرُونَ تَعْلُونَ مَاهُمُ فَيْهُ (وَلَنَبُلُو تَكُمُ بِشَيْ مِنَ الْخُوفِ) للعدة (وَأَكِنُوعِ) القِط (وَنَقْصٍ مِنَ لَلْا مُوَالِ) بالهَلاك ( و الكَ نُفيْس بالقتل والموت والامراض ( وَالتَّمَرَاتِ) بالجوائح أي لنغتبرنكم فنظرا مصارون أم لا (وَبُشِرالصّابِرِينَ) على البلاء بالجنة هم (الَّذِينَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً) بَلاء (قَالُوُ النَّايِنَّهِ) مِلْكَا وعبيداً يِفْعَلْ بِنَا فَايَتْنَاءُ (وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُوْ) في الآخرة فيمازينا في الحديث من استرجع عند المصيبة آجره اله فيها وأخلف عليه خبرا وفيه ان مصباح البني صلى الله عليه وسكم طغئ فاسترجع فقالت عائشة اتماهذامصباح فقال كل ماساء المؤمن فهومصيبة رواه أبوداو دفي مراسيله (أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ) مَعْفَرَةً (مِنْ رَبِّهُمُ وَرَحْمُ ) نعمة (وَ أُولَئِكَ هُمُ المُهُنَّةُ ونَ) الى الصّواب (إنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوَّةُ) جبلان بمكة (مِنْ سُعَائِراتَهِ) أعلام دينه جمع شعيرة (فَنَنْ تبح البَيْتَ أُواعْتَهَرَ) أي تلبس بالجح أوالعمرة وأصلهها القصدوالزِيَارة (فَلاَجْنَاحَ) الْم (عَلَيْهِ أَنْ يَظَوَّفَ) فيه ادغام التّاء في الاصل في الطاء (بهمًا) مأن يشعى سينهاسه نزلت لمأكره المشلون ذلك لان أهل انجاهلية كانوا يطوفوا بهما وعليهما ضنمان يمسكونها وعنابن عباس انالسعى غير فرض لما أفاده رفع الاثم من التخيير وقال الشا فعي وغيره ركن وبين صلى آسه عليه وسلم فرضيته بقوله ان اله كت

عليكم السكي رواه البيهقي وغيره وقال ابدؤا بما بدأ الله به تيمني الصَّفارواه مشلم (وَمَنْ تَطَوَّعُ) وَ فِي فراء ما لمعتنية وتشديدالطاء مجزوماوهنه ادغآم التاء فيهارخن أأأي بخيراً ي على مَا لم يجب عَليه من طواف وغيره (فَإِنَّ الله شَاكِن لعله بالإثابَة عَليه (عَلِيم) به \* ونزل في اليهود (إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّونَ) الناس (مَا ٱلنَّرْلُنَامِنَ لُبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) كأية الرَّجْم و نعت مير صَلى الله عَليه وسلم (مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الرِّيَّابِ) التوراة (أولَيْكَ يَلْمَنْهُمُ اللهُ) مِبعد هم من رحمته (وَ لَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ) الملائكة وَالمؤمنون اوكل شي بالدعاء عليهم باللعنة (إلا الذينَ تابُوا) رجعوا عَن دُ لَكُ (وَأَصْلِحُولُ عَمْلِيهِ هِ (وَ بَيْنُوا) مَأَكَمُوا (فَأُولَئِكَ أَتَوْبُ عَلَيْهِمُ الْعَبَلِ تُوبَتِهِ (وَأَنَا ٱلْتَوَابُ الرَّحِيْمُ) بِٱلْوَا (اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَادَوْا وَهُو كُفَّالُ حَالَ (أُولَيْكَ عَلَيْمُ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) أيهم سيخموذلك فى الدنيا وَالاحزة وَالنَّاسِ قَيلَ مَامٌّ وَقِيلِ المؤمنون (خَالِدِينَ فِيَهُ أَي اللَّعِنَّةُ أُوالنَّا والمدلول بهاعَلِها (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ) طرقة عين (وَلافَمْ يُنْظُرُونَ) بمَهَلُون لبُوبَة أومعذرة \* ونزل المقالواصف لنازبك (والمَلْكُمُ ) للسيقا للعبادة منكم (إلَة وَلِحد) لانظيرله في ذاته وَلا في صفاتم (الْمُالَةُ اللَّهُوَ) هو (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) وطلبوا آية على ذلك فنزل (إِنَّ فِي خَلْقِ السِّهْ وَات وَالْأَرْضِ) ومَا فِيهَا من العاب (وَاخْتِلا فِ اللَّهُ لِ وَالنَّهُ إِن بِالدَّمَابِ وَالْجِيِّء وَالزيّادة والنقصان (وَالْفُلُك) السّفن (الّبِي تَجْبِري فَيَالْبَخِي) ولا ترسب موقرة (بِمَا يَنْفُغُ النَّاسَ) من البَحارات وَالْحَمْ ل (وَمَا أَنُولُ اللَّهُ مِنَ النَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ) مُطْرِ إِفَاتُحْنِي بِهِ الْأَرْضِ،

بالنات (بَعْدُ مَوْرَتَهَا) يبسها (وَبَتْ) فرق ونشربه بيها مِنْ كُلِّ دَ ابَيَةِ) لانهم ينمون با تحضب ا**نكا بُن عنه (وَتَصْبُغُ** برَيَاجٍ) تقليبها جنوبا وشما لاحًارة وبَاردَة (وَالشَّحَاب) غيم (المُسْتَغَير برالمذلل بأمرالله تعابسيرالي حَيث شاء ألله (بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) بلاعلاقة (لَأَيَاتِ) دَالاتعلى طِنْبَهِ نعالى (لِقَوْمِرَيْفُوْلُوْنَ) بِتَدْ بَرُونَ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّفُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أي غيره (أَنْدَادًا) أصناما (بُحِبُّونَهُمْ) بالتعد والخطوع (كَحْتِاللهِ) أي كحبهم له (وَالَّذِينَ آمَنُوْا أَشَدُّ خُبَّالِلَّهِ منجبهم للاندادلانهم لابعد لون عنه بحال ما والكفت ار يعدلون في الشدة الى الله (وَلَوْ تَرَى) سَبِصر يَا مِحد (اللَّذِينَ طُلْمُوا ﴾ يا تخاذ الانداد (إِذْ يَرُونَ) بالبناء للفاعل وَالمفعول يبصرون (الْعَذَاتِ) لرأيت أمراعظما واذبمعني إذا (أَنَّ) | لانْ (الْفُوَّةُ) الْقُدرة والْعَلْمَة (لِلَّهِ جَبِيعًا) حال (وَأَنُّ اللَّهُ شَدِ يَدْ الْعَذَابِ) وفي قراءة يرى بالتحتانية وّالفاعل ضمير التيامع وقيل الذين ظلموا فهي بمعنى يعلم وأن ومَا بَعَدُهُا سدت مسد المفعولين وجوّاب لوتحذوف وَالمعنى لو عكموافي الدنيات فقذاب الهوأن القدرة للهوحده وقت معاينتهم له وهويوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا (إزْ) بَدل من ا ذ قبله (تَمَوَّ أَالَّذِينَ أَتَبُعُوا) أي الرؤسا مِنَ الَّذِينَ ٱلَّبَعُولِ أَى أَنْكُرُوا اصْلاَلُهُمْ (وَ) قَد (رَأَ وُا الْعَذَابَ وَتُقَطَّعَتُ) عطف على تبزأ (بِهُمُ) عنهم (الْأَسْبَابُ) الوصَلُ التي كَانت بينهم في الدّنيّا من الأرحَام وَالمورة (وَقَالَ الَّذِينَ ٱلنَّبِعُوالَوْآنَّ لَنَاكُرَّةً ) رجعَة الى الدنيا (فَنَنَابُرُّأُمُنُّهُمْ) أى المتبوعين رَيَّ تَبَرَّ فُراحِيًّا) اليوم وَلوللم بي ونتسر " جوابه (كُذُلِكَ) أي كاأراهم شدة عذابه وتبرق بسيسه

من بعض (يُرْيَهُمُ اللهُ أعُمَا لَهُمُ السَّيَّمَة (حُسَرَاتٍ) حال ندامات (عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) بَعددخولِمًا \* ونزل فيمن حرم السوائب وبخوها (يًا أيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا في الْأَرْضِ حَلَالًا) حَال (طَيِّبًا) صِفة مؤكدة أومسْتلذا (وَلَا تَتَبِعُواخُطُوَاتِ) طرق (الشَّيْطَانِ) أَى تزيينِهُ (إِنَّهُكُمُّ عَدْقٌ مُبِينٌ) بين العداوة (إنَّمَا يَا مُزُكِّمٌ بِالسُّورِ) الانتهر (وَ الْفَحْشَاءِ) الْمَبِيحِ شرعا (وَ أَنْ تَقُولُوْ اعْلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ) من يخريم مَا لم يحرم وغيره (وَإِذَ اقِيلَ لَهُمْ) أَي لَكُفارُ (ٱتبَّعُوا مَا ٱنْزَلَ اللهُ) من التوحيد وتحليل الطيباعة (قَالُوْلَ) لا (بَلْ نَتَبِحُ مَا أَنْفَيْنَا) وجدنا (عَلَيْهِ آبَاءَ نَا) من عبادة الاصنام وتحريم السوائب والبعائرة ال تعالى (أ) يتبعونهم (وَلَوْكَانَ آبَا وُهُمْ لا يَعْقِلُوْنَ شَيْأً) من أمرالدين (وَلا يَهْتَدُونَ) المحق وَالْهِزة للا نَكار (وَمِنَان) صفة (الَّذِينَ كَفَرُوا) ومَن يدعوهم الحالهدَى (كَمَتَالِ لَهِ يَسَعِقُ) يصوّت (يَمَا لا يَسْمَعُ إِلا يُورُعَاءً وَنِدَاءً) أي صوتا ولايفهم معناه أى هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهه هم (صُمُّ بْكُمْ عُمْيُ فَهُمْ لايَعْقِلُو) الموعظة (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُلُوْ أَمِنٌ طَيِّبَاتِ) حلالات (مَا رَزَقْنَاكُمْ وَانْتُكُرُوالِيَهِ) على ما احلَّاكُمُ (إِنْكُنْتُمْ 'اِتَاهُ تُعْبُدُفًّا إِ نَمَاحَرٌ مَعَلَيْكُمُ الْمُئِتَةَ) أَى أَكْلِها اذالكلام فيه وكذامًا بعلها وهي مالم يذك شرعا وأكحق بها بالسنة ما أبين منحي وخص منها السَّمَكُ وَالْجَرَاد (وَالدُّمَ) أَيْ لَمْسُفُوح كَافِي الْانْعَــَام (وَ يَهُمُ الْكِنْزِيْرِ) خَصَّ اللَّمِ لانه معظم المقصود وعين ببع له (وَمَا أَهِلَ بِمِ لِغَيْرِاللَّهِ) أَى ذبح على أَسْمِ غيره وَالاهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عندالذنج لآلهتهم (فَنَ أَضَفُلَقَ)

أى أياته الضرورة الى أكل شي مما ذكر فأكله (غَنْيُر بَاعُ) خارج عَن المشلمين (وَلاَ غادٍ) منعد عليهم بقطع الظريق (فَلْا إِنَّمْ عَلَيْهِ) في اكله (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) لاوليانه (رَحِيمٌ) بأهن طاعته حيث وسع لهم في ذلك وَخرج الباغي والعادى وَ يَعْقَ بِهَا كُلُّ عَاصِ بِسَفْرِهِ كَا لَا بَقِ وَلِلْكَاسِ فَلا يَعِلْ لَهُمْ كُلُّ شَيْ مِن ذلك مَا لَم يَتُوبُوا وَعليه الشَّافَعِي (إِنَّ اللَّذِينَ يَكُمْ وَنَ ا مَا ٱنْهُ زَلَالَهُ مِنَ ٱلْكِمَّابِ) المشتمل على نعت مجد وَهم اليهود (وَيَشَرُّونُ بِنْرِ ثَمَنَّا قَلِيلًا) من الدنيا يأخذون بذابه من سَفلتُهم فالأيظهرو خوين فوتم عليهم (أولَيْكَ مَا يَا كُلُونَ فَي بْطُوبْ عُ اللَّا لَيَّا لَ لا بَهَا ما له (وَ لَا يُكُلِّمُ فَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) عنصباعليهم (وَلَا يَزَكِيهُم) يطهرهم من دَ نسالذنوب (وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم هو النار (أُولَئِكَ اللهِ بِنَ أَشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى) أَخِذُ وهَا بدله في الدنيا (وَالْعَذَابَ بِالْمُغْفِرَةِ) الْعَدّة لهم في الإخرة لولم تكمموا (فَأَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) أَيَّ أَشَد صَهرهم وهسو تعجيب للمؤمنين منارتكابهم موجباتها من غيرمبالأة وَالرّ فأى صبرلهم (ذَلِكَ) الذي ذكرمن اكلهم النارؤما بعد (بأَنَّ) بِسَبِ أَن (أَنَّهَ نَرُّ لَ الْكِتَّابَ بِالْكِيْنَ) مِتَعَلَقَ بِنر ل فاختلفوافيه حبث آمنواببعضه وكفروا ببعضه بكتمه (وَإِنَّ الَّذِيْنَ الْحُتَّلَفُوا فِي الْكِتَّابِ) بذلك وَهم الهود وَقيل المشركون فألقرأن حيث قال بعضهم شعرو يمضهم سحر وَبَعضهم كهانة (لَغَ سِنْقَانِ) خلاف (بَعَيدٍ) عن الحق (لَيْسَ البِرَّانُ تُولُوا وَبُجُوهَكُمُ ) في الصَّلاة (قِبَلَ الْمُشْرِفِ وَالْمُؤْبِ) نزل ردّاعلى ليهود والنصارى حَيث زعواذلك (وَكَكِنَ البرّ أى ذا البروقرئ الناز (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْهُوْمِ الْأَحِرِ وَالْمُنَاذِي كُونِ وَالْكِتَابِ) أَى الْكُتب (وَالسِّبيِّينَ وَآَقَ الْمَالَ عَلَى

مع (خُبِّهِ) له (ذَ وِي الْقُرْنَى) القرابة (وَالْيَتَا مَي وَالْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبْيلِ) المسَّافر (وَالسَّائِلِينَ) الطالبين (وَفي) فك (الِرِقَابِ)المكاتبين والإسرى (وَأَقَامَ الصَّاوَةَ وَآنَ الرِّكُوةَ) المفروضة ومَا قبل في انتظم ع (وَ الْمُوْفِقُ نَوْ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُهُ الله أوالناس (وَالصَّابِسِينَ) تَصِبِ عَلَيْلِيحِ (فِي الْبَاسِياءِ) سَدّة المقر (وَالشِّرْاءِ) المرض (وَحِينَ الْبَأْسِ) وقت شدة القنال في سَمِيل الله (أولَيْكَ) الموصوفون باذكر (الزَّذِينَ صَدَهُوا) في إيمانهم أوارتاء البر (وَأُولَيْكُ هُمْ النُّتَّقُونَ) الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَا آمَنُوْ اكْتِبَ) فَرَضَ (عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ ) لَمَا نَلَة (فِي الْفَتْلَقِ) وصِفا وَفَعَلَا (الْكُورُ ) بِقَتَل (مَا نَكُرُ ) ولا يَقْتَلْ بَا نُعَدِد (وَالْعَنْلُ بِالْعَنْدُ وَالْانْنَيْ بِالْانْنَيْ) وبتينت الشنة أن الذكريت وبا وأنه تعتبراكما ثلة في الدين فلا يقتل مشلم وَلوعبدا بَكَا فروَلو حرا (فَنْ عُفِي لَهُ) من القاتلين (منْ) دم (أخِيهِ) المعتول (سَّيْحٌ) مأن تزليا لقيصاص منه وتنكر شي يفيد "مقط القيما بالعفوعن بعضه ومن تجض لؤرنة وفي ذكر أخيه يغطف داع الى العفو وايذان بأن القتل لأ يقطع الموة الايمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة وَالْخَيْرِ (فَاتِنَاعٌ) أي فعَلى العافى اتباع للقاتل (بِالْمُعْرُوفِ) بان يطاليه بالدية بلاعنف وترتيب الاتباع على العفويفيد أن الواجب أحدها وهو أحد قولي الشافعي والتاني الواجب القصاص والدية بدلعنه فلوعفا ولم يسمها فلأشئ وديج (و) عَلَى المَّا تل (أدَامُ ) للنَّهِ (النَّهِ) أي العافي وهو الوادث (باخسَانِ) بلا مطل قرلا بخس (ذَلِكَ) الحكم المذكور من جَواز القصاص وإلعَ فو عنه على الدّية (غَخْهُنِفْ) تسهيل (مِنْ رَبِّكُمْ) عليكم (وَرُحْمُ) بجم حيث وسع في ذلك وَلم يحتم واحدا منهما كاحم على اليهود

الفصَاص وعلى النصارى الدّية (فَرَنَاعُتُدَى) ظلم القاتل بأن قَلَه (بَعْدَذَ لِكَ) أَى العفو (فَلَهُ عَذَاكِ إَلَيْم) مؤلم في الإخرة بالنار أوفى الدنيا بالقتل (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِحَيَاةٌ) أي بعَدَارُ عظيم (يَا أُولِي لا أَبَابِ) ذوى العقول لإن القاتل اذ اعَلم أنه يُفتل ارتدع فأحيَانفسَه ومن أراد فتله فشرع (لَعَلَكُمْ مُنَقَوْنَ) الفتل مَعَافَةَ القود (كُيْتِ) فرض (عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَاحَدُكُمْ الْهَوْنَ أَى أسبابه (إِنْ تَرَكَخُيرًا) ما لا (الْوَصِيَّةُ) مرفوع بَحَتب ومتعنق اذاان كانت ظرفية ودال على جوابها ان كانت شرطيا وجواب أن أى فليوص (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرُ بِينَ بِالْعَرُ وفِ) بالعدل بأن لا بزيدعلى الثلث والايفضل العني (حَقًّا) مصد رمؤكد لمضهون الجنلة فبله (عَلَى الْمُتَّقِينَ) أنه وهَذَا منسوخ يآية المبراث وبحديث لاوصيتة لوارث رواهالترمذ (فَنَنْ بَدَّلَهُ) أَى الانتِهَا، من شاهد ووصى (بَعْدَ مَاسِمَعَهُ) علمه (فَإِنَّمْ أَا ثُمُّهُ) أَي الإيصَاء المدة ل (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) فيه اقامَة الظاهرمَقام المضمر (إنَّ اللَّهُ سَمِيعٌم) لقول الموصى (عَلَيْمَ) بِفعل لوصى فجازعليه (فَنَخَافَ مِنْ مُوصٍ) مُغففا ومنقلا (جَنَفًا) ميلاعَن اكحة خطأ (أوْإِثْمًا) بأن تعمّد ذلكَ بالزيادة على لنلث أو تخصيص غنيّ مثلا (فَأَصْلِحَ بَيْنَهُمْ) بين الموصى وَالموصى له با لامربا لعَدل (فَلاَ الْمُعَلَيْهِ) في ذلك (إِنَّ اللَّهُ عَفَّوْنُ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ٱكْتِبَ صَصْ (عَلَيْكُمْ التِّصِيامْ كَاكْتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) صَالامِم (لَعَلَّكُمْ تَتَقَوُّنَ) المعاصى فانه يحسرالشهوة التي هي مبدؤهًا (أَيَّامًا) نصب بالصِّيام أوبصوموامقدرا (مَغَذُودَاتٍ) أى قلائل أو موقتات بعد دمعلوم وهي رمضان كاسيأتي وقللة بهميلا على المحلفين (فنن كانَ مِنكُمْ) حين شهوده (مَرنْجُمُّ

أوْ عَلَى سَفَيرِ) أى مسَافراسفرالقَصروأجهَده المصّومز في الحالين فأ فطر (فُعِدُةُ) فعَليه عدّة مَا أَ نطر (مِنْ أَيَّامِ أَخْرَ) بيصومها بدله (وَعَلَى الَّذِيْنَ) لاريُطيقُونَمُ لَكُبر أو مرض لا يرجى برؤه (فِذْ يَدْ) هي (ظَفَامَ مِسْكِيْن) أي قدر مَا يَاكِلُه في يومه وهومدّ من عالب فوت البلدلكل يوم وفي قراءة باضافة فدية وهي للبيان وقيل لاغيرمقدرة وكانوا مخيرين فيصدر الاشلام بين الصومروالفدية تم نسخ بتعيين الصوريقوله فن سهد منكم الشهرفليضه قال ابن عباس الآاكامل والمرضع اذا انظر بالخوفا على الولدفانها با قية بلا نسخ في حقهما ( فَنَ تَطَوَّعَ خُيْرًا) بالزيادة على القدر المذكور في الفدية (فَهِقُ أي السَّطَوَعِ (خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ نَصُومُولَ) مبتدا خبره (خَيْرٌ لَكُمْ) من الافطار والفدية (إنْ كُنْنُمْ تَعْكُونَ) أنه خيرلكم فافعَلوه تلك الإيام (شُهْرُرَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلُ فِيْهِ الْقُرْرُانُ) من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيافي ليلة إلقدرمنه (فُدَى) حال ها ديا من الصلالة (لِلنَّاسِ وَبَتِنَاتٍ) آيات واضات (مِنَ الْهُدَى) بما يهدى لى الحق من الاحكام (و) من (الغُزْقَانِ) مما يفرق بين الحق وَالباطل (فَنُ شُهَدَ)حضر مِنْكُمْ السُّهُ مُرَفَلْيَضْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَيْرِفَعِيَّا أَوْعَلَى سَفِيرِفَعِيَّا أَوْعَلَى سَفِيرِفَعِيًّا أَوْعَلَى سَفِيرِفَعِيًّا أَوْعَلَى سَفِيرِفَعِيًّا أَوْعَلَى سَفِيرِفَعِيًّا أَيْمِنْ أَيًّا مِ أَخْرَ) نعدم مثله وكررلللا يتوهم نسخه بتعيم من سَهد (يْرِنْدُ اللهُ بِجُ النِّسْرَوَلا يْرِيدُ بَكُمْ الْقَصْرُ ولذا أباح الكم الفطر في المرض و الشَّفر و لكون ذلك في معنى العلة أيضا للامر بالصوم عطف عليه (وَلَيْكُولُول) بالتعنيف وَالنشديد (الْعَلَامَ) أي عدّة صوم رمضان (وَلِيْكُتُرُواٱللّهَ) عبند أَكَا لَهَا (عَلَى مَا هَدَاكُمْ) أُرشَدَكُم لَعَالُم دينه (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) آسه على ذلك وَسأل جماعة السيح صلى الله عليه وسكم أ قريب رَنْها

فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل (وَإِذَاسَأُ لَكَ عِبَادِي عَبَيّ فَا بِي قَرِنْتِ) منهم بعلى فأخبرهم بذلكَ (أَجِيْبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) با نالته مَاسال (فلينسَجِيبُولي) د عاءى بالطاعة (وَ لَيْؤُمْنُوا) يَد ومواعلي لايمان (بي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ) يهتد (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ النِصَيامِ الرَّفَتُ) بمعنى لافضا ﴿ إِلَى نِسَا نِكُمْ ) بانجاء نزل نستالماكان في صَدرالاشلام من تحريمه وتحسريم الإكن والشرب بعد العشاء (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) كناية عَن تعانقها أواحتياج كل منهما الى ضاحبه (عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَ نَكُمْ كُنْتُمْ نَغُنَّا نُوْنَ مَعُونُونَ (أَنْفُسَكُمْ) بالجاع ليلة الصيا وَ قع ذلكُ لغررِ غيره وَاعتذروا إلى النبي صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم (فَتَآبَ عَنَٰنِكُمْ) فَبِلِ تُوسِّكُمْ (وَعَفَاعَنْكُمْ فَالأَنَّ) اذأَحل لَكُمْ (بَا شِرُوهُنَّ) جَامِعُوهِن (وَٱبْتَغُوُا) اَطلبُوا (مَاكَتَبَاتَهُ كُمُّ) أى آباحه من هماع أو قدّره من الولد (وَكُلُوْا وَٱشْرَبُوا) الليل كله (حَتَى مُنتَبَيِّنَ) يظهر (لكم الْحَيْظِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْظِ الْأَسْوِدِ مَنَ الْفَرْسِ أَى المَصادق بيان للخيط الابيض وبيان الأسور محذوف أى من اللئل شتبه ما يبدومن البياض ومَا يمتدّمُعُ من العبش بجنيطين أبيض وأسود في الامتداد (مُمَّ اَ بَمْوُا ٱلمِنْيَا من الفير (إلى الليل) أي الى دخوله بغروب الشمس (و لا إشِرُوهُنَّ) اى نساءكم (وَأَنْتُمْ عَاكِفَوُنَ) مقيمون بنيّة الاعتكاف (في المُسَابِعدِ) متعلق بعاكفون بهي لمن كان يجزج وَهومعتكف فيهَامع امرأة وَدَعود (تِلكُ) الاحكام المذكورة (خُذُورُ اللهِ) حده العاده ليقفوا عندَهَا (فَلَانَقُرُ سُوهًا) بلغ من لا تعتدوها المعبرب في آية اخرى (كَذَلِكُ) كابين لكم ما ذكر (يُبَينُ اللهُ أَيَا تِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّعُونَ مَعَارِهِ (وَلا كُلُوْا أَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ ) أى لاياكل بَعضكم مَال بَعض (بالْبَاطِلِ)

الجرّام شرعاكا لشرقة وَالْعَصْبِ (وَ) لا (تُدْلُولُ تَلْقُوانِهُ) أى بحكومتها أوبالاموال رشوم (إلى الْمُنْكَامِ لِتَأْكُلُول) بأليَّا (فَرِيقًا) طائفة (مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ) ملتبسين (يَا لَإِنْمُ وَانْنَمُ تَعْلَوْنَ) أَنَكُم مبطلون (يَسْأَلُوْنَكَ) يا هِيه (عَنِ الْأَهِلَةِ) جمع. هلال لم تبدوة قيقة ثم تزيدحتي تمتلئ نورا ثم تعود كابدت وَلِا تَكُونَ عَلَى حَالَةً وَلَحَنَّ كَالْشَّمِسُ اقُّلُ ) لَهُمْ (هِيَ مَوَاقِيتُ ). جمع ميقات (للِنْاس) يعلون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعددنسائهم وصيامهم وافطارهم (وَأَكِحٌ) عطف عَلَى الناس أى يعلم بهاوقته فلواستمرت على حالة لم تعرف ذلك (وَلَيْسَ البرز بآن تَا تَوُا الْبُيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا) في الاحرام بأن تنقبوا فيهانقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب وكانوا يفعلون ذلك ويزعونه برّا (وَلَكِنَّ البّر) أي ذا البر (مَن ٱتَّغَ ) ألله بترك منالفته (وَأَنوُاالنِّيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا) في الإحرام كغيرُ (وَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْنِكُونَ ) تَفُورُونَ وَلَمَا صَدَّصَلَى الله عليه وَسَلَمُ عَنَ الْبِيتَ عَامِ الْحَدِيْبِيَّةِ وَصَالِحِ الْكَفَارِ عَلَى أَن يعود العام القابل ويخلواله مَكة ثلاثة أيام وَتَجَهِّزلعم وَ المفضاء وتخافوا أن لا تغي قريش و يقاتلوهم وكره المشلون فسا لهم في الحرمرة الاحرامرة الشهراكرام نزل (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْنِاللَّهِ) أي لاعلاء دينه (الَّذِيْنَ نُيْعًا تِلْوَيَكُمْ) من الكفار (وَلاَتَعْتَدُولِ) عليهم بالاعتداء بالفتال (إِنَّ اللهُ لَا يَحْتُ الْمُعْتَدِينَ) المتحاوزين مَاحِدُهُم وَهذامُنسوخ بآية برّاءة أوبقوله (وَإِ قُتُلُوهُمُ حَيْثُ تْقِفَتُوهُمْ) وَجد بموهم ( وَ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ الْخُرَجُوكُمُ ) أي مَكة وقد فعَل بهم ذلك عام الفيم (وَالْفِتْنَةُ) الشرك منهم (أَسُدُ) أعظم (مِنَ الْقَتْلِ) لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظموه (وَلا تُعَاتِلُوهُمْ عِنْدَالْلَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ فَيَاكِمُ مُ

احَتَىٰ يُقَا تِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَا تَلُوكُمْ ۖ) فيه (فَا قُتُلُو هُمُ ) فيه وفي قرارة بلاً لف في الافعال الثلاثة (كُذَّيْك) القتل و الاختراج (جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنَ آنْتَهَوْا) عن الكفرواسُلُوا (فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ لِهِم (رَجِيمٌ) ٢٨ ( وَ قَالِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ) توجد (فِتْنَةً) سرك (وَ يَكُونَ الدِّينُ) العَادة (يلهِ) وَحِنْ لايغيد سواه (فَإِنْ أَنْتُهُوا) عن الشرك فلا تقتد واعَليهم دَل عليهَذا (فَلا غَيْدُوَانَ) اعندا، بقتل أوغيره (اللاعلى النَّظَالِمِينَ) ومنانتي فليس بطالم فلاعد وان عليه (الشَّهْرُاكْرَامُ) المحرَّفرمقابل ( إِ السُّهُ وَالْحَرَامِ) فَكَمَا قَا تَلُوكُم فَيْهُ فَا قَدَّلُوهُمْ فِي مِثْلُهُ رِدُّلاَ مُعْظًا المسلمين ذلك (وَ الْحُرْمَاتُ) جمع حرمة مَا يُجِب احْترامه (قِصَاصُ ) أي تقتص بمثلها دا آنم كت (فَرَن أغَدَى عَلَيْكُمْ) بالمتنال في الحرم أو الاحرام أو الشهر الحرام (فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ ريمنْ لَمَا أَغْتَدُى عَلَيْكُمْ ) سمع مقابلته اعتداولشبه هابالمقابل بها في المصورة (وَ التَّقَوُ اللَّهُ) في الاستصار و ترك الاعتداء (وَأَعْلَمُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ المُتَّقِينَ) بالعقون وَالنصر (وَ انْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَلَا عَمَّهُ الْحِهَادِ وَعَيْمِ (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ) أي أنفسكم والباً وائن (إلى التَّفَلُكُةِ) الحلاك بالامساك عَن النفقة في الجهادا وتوكه لانه يقوى العدو عليكم (وَأَخْسِنُوا) بالنفقة وَعنرَها (إِنَّ اللَّهَ يَحُبُّ الْمُحْسَنِينَ) أي يتبهم ﴿ وَأَرْتُمْ وَالْجُوْوَ الْغُنَرَةَ لِلَّهِ ﴾ أدّ وهما بحقوقهما (فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ ) منعتم عن آتمامهما بعَدو (فَما أَسْتَدْسَرَ) تَدِسَر (مِنَ الْمُدْي) عليكم وهوشاة (وَلا تَعلِقُوارُ وُسَكُمْ) أي لا تتعللوا (حَتَى يَبْلُغُ الْهَدِيُ المذكور (مَعَلَهُ) حيث يجل ذبحه وَهومكان الاحضارعندالشامغي فيذبح فيه بنتية التحلل ويغرو عَيْمَ سَأَكِينِهُ وَبِجِلْقِ وَبِهِ بِعِصْلَ الْتَحْلِلُ (فَنَ كَانَ مُنِكُمُ جُرَبِينَا

أَوْ بِيراً ذُو يَمِنْ رَأْسِهِ ) كُفِل وَصداع عُلق في الإحرام (فَفِدْيَةً) عِليه (مِنْ صِيَامٍ) ثلاثة أيام (آوصَدَقَةٍ) بثلاثة آصع من فالب فوت البلد على ستة مساكين (أَوْنُسُكُ اِي أَي دُبِح شَاةً وأوللتغييروأكي برمن طق لغيرعذر الانهأ ولى بالكفائرة وكذامن اشتمتع بعيراكملق كالطيب واللبس والدهن لعدر أوعين (فَاذَا أَمِنْتُمْ) المعدولان ذهب أولم يكن (فَنَ تَمَتَعُ) استمتع (يَا لَغُنرَمِ) أي بسبب فراغممنها بمعظورات الإحرام (إِلَى الْبِيَةِ) أَى الإحرام بِم مأن يَكُون أحرم بها في أَسْهِ و (فَأَاسْنَانِهَ تيسر (مِنَ الْهَدْي) عليه وَهوشاة يذ بجها بعَد الإحرام نبه وَالافضَل يومِ النِّي (فَنَ لَمْ يَجِدُ) المدى لمعده أوفقد ثمنه (فَصِمَيامُ) أي فعَليه صَيام (ثَلاثَةِ آيَامٍ في أَلِحٌ) أَيْ في حَال الاحرام بمغيجب حينئذأن يحرم قبل السابع من ذي كجمية والافضل فتبل السّادس لكراهة صور يوم عرفة ولا يجؤوذ صومها أيام التشريق عَلِي صحرقولي الشافعي (وَسَبْعَةُ اذَارَجُعْتُمُ) الى وطنكم مكة أوغيرها وقيلاذا فرغتم منأعال ابج وفيه التفات عن لغيبة (يِلْكُ عَشَرَقٌ كَامِلَةٌ) جملة تاكيد لما قبلها (فَيكَ) الحكم المذكورمن وجوب الهدى أوالصيام على مكن متع (لمَنْ لَهُ يَكُنْ أَهُلَّهُ حَاضِرِي الْمُشِيدِ الْكَرَامِ) بأن لم يكونوا تَعلى دُونُ مَرْجَلتينُ مِن الحرم عند الشَّا فعي فان كان فلا دم عليه. ولاصياء وانتتع وفى ذكرا لاهل شعار باشتراط الاستيطا فلواقام قبل أشهرانج ولم يشتوطن وتمتع فعليه ذلك وهوأخدوجهين عندالشابني والثاني لاوالاهل كنايةعن الانسن وأنحق بالمتمتع فيماذكر بالسنة القارن وهومن أحرم بالحرَة وَابْحِ مِمَّا أُويِد خِلْ الْحِ عَلَيْهَا قَبْلِ الطَّواف (وَاتَّمَوْاللَّهُ فِيما يا مركم به وينها كم عَنه (وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَهِ يُذَالْعِعَافِ)

لمن خالفه (أبحرُ) وقته (أَشَهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) سُوَّال وَ دُوالفعدة وعشرليال من ذي المجمة وَقيل كله (فَنَ فَرَضَ) عَلَى نفسه (فِيهِنَ ا أَكُونً ) بالإحرام بم (فَلا رَفَكُ جِماع فيه (وَلا فُسُوق) معاص (وَ لَاجِدَالَ) خَصَام (فِي أَلِجُ ) وَفي قراءة بفتح الاولين وَالمراد فِي النَّلَاثَةُ النَّهِي رُومًا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍى كَصَدَقَة (يَعُلُمُ اللَّهُ) فبعازيم برقرنزل في أهلالمن وكانوا يحجون بلازاد فيكونون كلاّ على الناس (وَ تَزَوَّ دُواً) ما يبلعنكم لسفركم (فَانَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّغُوي مَا يتقي برسؤال الناس وَغيره (وَأَتَفَوْنِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ) ذوي العقول (ليُسَعَلَيْكُمْ بُجْنَاحٌ) في (أَنْ تُبْتَعَوَّا تطلبوا (فَضْلاً) رَزقًا (مِنْ رَبِكُمْ) بالتَجَارَة في الجح نزل ردّا لكراهتهم ذلك (فَا ذَا أَ فَضُمُّ ) د فعتم (مِنْ عَرَفَاتٍ) بعد الوقوف بها (فَا ذَكْرُوا أَنَّهَ) بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية وَالتَهليل وَالدِعَا، (عِنْدَ الْمُشْعِراً كُرَامٍ) هوجبل في آخرالمزدلفة يقال له قرْج وَ في الحَديث أنه عَلَى الله عَليه وَسَلَّم وَقَفَ به يَذَكُرانَتُه وَ يَدْعُوحَتَى سفرجِدّارُواه مسْلُم (وَا ذُكُرُوهُ كَأَهُذُكُمُ لمَعالم دينه ومناسك جمه والكاف للتعليل (وَران) مخففَة (كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ) مَبْلِ هذاه (لِمَنَ الضَّالِينَ ثُمَّ ٱهْنِصُول) يا قَرْش (مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ التَّنَاسُ) أي من عرفة بأن تقفوابها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعاعن الوقوف معهم وبشكر للترتيب في المذكر (وَاسْتَعْفِرُ وِااللّهَ) من ذيوبَكم (إنَّ اللهُ عَفُورُ اللّهُ عَفُورُ ا للمؤمنين (رَجيمُ) بهم (فَإِذَ اقَضَيْتُمْ) أَدَّيتُمْ (مَنَاسِكَكُمْمُ) عبادات جحكم بأن رميتم جرم العقبة وطفتم وأستقردتميني (فَا زُكْرُ وَااللَّهَ) بالتكبير وَالنَّنَاء (كَذِكْرُكُمْ أَبَاءَكُمْ) كَأَكُنتِم مَذكرونهم عند فراغ جبكم بالمفاخر (أَوْ أَشَدُ ذِكْرًا) من ذكركم يا عم و نصب أشد على الحال، مِن ذكر الله صوب با ذكروا اذلونًا.

عَنه لَكَانِ صِفَة لَه (فِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رُبُّنَا آينًا) نصيبنا (في الذُّنيَّا) فيوناه فيها (وَمَالَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ) مصدب (وَمَنْهُمْ مَنْ يَعَوُلُ رَبَّنَا آيِمَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ ) نعمة (وَفَي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) هي المحنّة (وَقِنَاعَذَابَ النّارِ) بعدم دخولها وَ هَذِا بيان لماكان عليه المشركون وكالالمؤمنين والقصد بالحث على طلب خيرالدارين كاوعد بالنواب عليه بقوله (أولتاك لَهُمْ نَصِيبٌ) نُواب (مِن) أجل (مَاكُسُوا) علوامن الحووالدعاء (وَ اللَّهُ سَبِرَيْعُ الْحِسَابِ) يحاسب الخاق كلهم في قد رفضف نها ر من أيام الدنيا كديث بذلك (وَ أَزُكُرُ وَ اللَّهُ ) بالتكتار عند رى الجرَابِ (في أيّام مَعْذُ ودايت) أي أيام التشريق الثلاثة ( فَنَ نَعَجَلَ) أي استجل بالنفرس مني (في يَوْمَيْنِ ) أي في تاني أيام التشريق بَعدر مي جاره (فَلا النَّمَ عَلَيْهِ) التَّعِيل (وَمَنْ تَأْخُرٌ) بهاحتي مَات لَيْلَة النَّالَثُ ورَمِي جَمَارِه (فَالْإِلْثُمُ عَكَيْهِ) بذلك أي هم مخيرون في ذلك ونفي الاثم (لمِنَ النَّقِيَّ) أنسه في جمه لانه الحاج في الحقيقة (وَأَتَّقَوْااللَّهُ وَأَعْلَوْا أَتَكُمْ الَّهُ وَيُعْشِّرُونَ) في الاحزة فيجازيم بأعالكم (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِجْبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيْاً) وَلا يَعِبُكُ فِي الْاَحْنَ لَمَا لَفْتَهُ لاعتقاده (وَيُشْهِدُاللهُ عَلَى مَا فِي فَلْهِ) أَنَّهُ مُوافِقُ لِعُولِهِ (وَهُوَأَ لَدُّ أُ أيجصًام) سنديد الخصومة لك وَلا تباعك لعَداوته لكَ وهوالاخنس بن شريق كان منافقا طوالكلام للنبي صلى الله عَليه وسَلَم يَعلَفُ أَنَّهُ مؤمن به وَمِعَتِ لَهُ فَيدٌ في مِعلَسه فَاكُذَّبُهُ فى ذلك ومربزرع وحمرلبعض المشلمين فأحرقه وعقرها ليلاكا قان تعالى (وَإِذَاتُولَيْ) انصرف عنك (سَعَى) مشي (فِي الْأُرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهُلِكَ أَكُرُثَ وَالنَّسْلَ) منجملة الفساو (وَاللَّهُ لَا يَعُتُ الْفَسَادَ) أي لا يرضي بر (وَإِذَ اقِنْ عِلَ لَهُ

ٱنْقِ اللهَ) في فعلك (ٱخَذَ تُهُ ٱلْعِزَّةُ) حملته الانفة والجية على العَل (يَا لَا تُمُ) الذي مربا تَفَا نُه (فَسَنُهُ ) كافيه (جَهَنَّمُ وَلَبَسُنَ الْمِهَادُ) إلفراسُ هي (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي) يبيع (نَفْسَهُ) أي سذلها في طاعة الله (أبْتَغَاءً) طلب (مَرْضَاتِ اللَّهِ) رضاه وَهو صهيب لماأذاه المشركون هاجراليالمدينة وترك لهمماله (فَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِمَادِ) حِيث أَرشدهم لما فيه رضا، وَ مَرْل في غيدابدبن سلام وأصكابهلاعظوا السبت وكرهوا الإبل بَعِد الاسلام (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ) بفيح السين وكسيرهَا الإسلام (كَافَّةً) حَال من السّلم أي في جميه شرائعه (وَ لَا تَتَبُعُواخُطُواتِ) طرق (الشَّيْطَانِ) أي تربينه بالتفريق (إِنَّهُ لَكُمْ عَدْ وَنُسِينٌ) بين العَداوة (فَإِنْ زَلَلْتُي ملم عَن الدخول فيجميعه (مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ نَكُمُ الْبَيِّنَاتُ) الجِحِ الْظاهرة على أندحق (فَاعْلَوْاأَنَّ اللهُ عَبْرِينُ ) لا يعجزه شي عن انتقامه سنكم (حَكِيمٌ) في صنعه (هَلْ) ما (يَنْظُرُونَ) ينتظرالنا ركون الدخول فيه (إلاَّ أَنْ يَأْتِبَهُمْ أللهُ) أى أمن كقوله أو يأتى أمر ربك اى عذابه (في ظلل) جمع ظلة (مِن الْعَام) السَّعَاب (وَالْكُلَائِكَةِ وَفَضِيَ الْأَمْرُ) مَمْ أَمْ هَلاكُهم (وَالْحَالَةِ تُرْجَعُ الْأَمُورَ) بالبنا، للمفعول وَالفاعل في الاخرة فيجازى (سَلَ) يا محدربني إسرائيل مبكيمًا (كَمْ آنَيْنَاهُمْ) كم استعهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها (مِنْ آَيَةٍ بَيْنَةً) ظاهرَة كفلق البحرو انزال المنّ والسّلوي فبدلوها كفرا (وَمَنْ يُبَدِّدُ لَ نَعْمَةُ آللهِ) أي مَا أنعم به عَليه من الإيَا ت لا نها سَبِ الهَدَاية (مِنْ بَعُدِ مَا جَاءَ نَهُ) كَفِرا (فَإِنَّ أَنَّهُ شَدِيْ الْعِقَابِ) له (زُيْنَ لِلَّذِ بْنَكَفَرُوا) من اهل مكة (الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) بالتمويم فأحتوها (ق) هم (يَسْخُرُونَ مِنَالَدُيْنَ أَمَنُول لفقرهم

كبلال وعاروصهيب أى يستهزؤن بهم وبيتعالون عليهم بالمال (وَالَّذِينَ أَتَّفَوا) الشرك وَهم هؤلا؛ (فَوْقَهُمْ نَيْوْمَ الْمَتِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ) أى درباوا سعا فى الاحرة أوالدنيا بأن يملك المسغورمنيم أموال السّاخرين وَرِقابِهِم (كَانَ إِلنَّاسُ أُمَّةً وَأَحِدُةً) على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض (فَبَعَتَ اللهُ النّبِيّبِينَ) البهم (هُبَيِّيرِينَ) من آمن بالجنة (وَمُنْذَ رِينَ) من كفر بالنار (وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِحَابَ) بمعنى لكتب (بِأَنْجَقَى متعلق بأنزل (لْيَعَكُمُ) فبم (بَيْنَ النَّاسِ فِيَمَا ٱخْتَلَعُوْ افِيهِ) من الدين (وَمَا ٱخْتَلُفَ فِيْهِ) أى الدين (إلا الَّذِينَ أُوتَوْنُهُ) أَى الْكِمَابِ فَآمَن بعض وَكُفر بعض (مِنْ بَعْدِ مَأْجًاء تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ) الجَحِ الطاهِرة على لتوحيد وصن متعلقة باختلف وهي وما بعد ها مقدم على الاستثناء في المعنى (بَغْيًا) من الكافرين (بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ أَمَنُواْ لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِن اللَّهِ إِنْ (الْحُقِّ بِا ذِينٍ) بِا رَادتُه (وَأَلَّهُ وَ يَهُدِي مَنْ يَشَاءً) هدايته (إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) ظريف الحق \* ونزل في جهد أصَاب المشلمين (آم) بل ا (حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا) لم (يَأْ رَكُمْ مَنَّلَ اللهِ مِنْكُنَّ اللهِ مِنْ اللَّهِ بِنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ ) من المؤمنين من المحن فتصبروا كاصبروا (مَسَّنْهُمْ) جلة مستأنفة مبينة ما قبلها (الْمَاسَاءُ) شدة الفقر(وَالضَّرَامُ المرض (وَزُلْزِلُو!) ازعِوا بأنواع البلاء (حَتَيْ يَقُولُ) بالنصب وَالرفع أَى قَالِ (الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) استبطا اللص لتناهي الشدة عَليهم (مَتَى) يأتي (نَصْرُاتُهِ) الذي وعدناه فاجيبوا من قبل الله (ألا إنَّ نَصْرَاللَّهِ فَرَيْبٌ) اتيا نه (يَسْأَلُونَكُ يا عه (مَا ذَا يُنْفِقُونَ) أي الذي سِنفقونه وَالسَّا ثل عروب ابجوح وكان شيخاذامال فسأل البيي صلى الله عليه وسسلم

عا ينفق وعلى من ينفق (قُلُ) لهم (مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْخَيْرِ) بيان لماشامل للقليل والكثير وفيه تبان المنفق الذي هو أحد شقى السرال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله (فَلِلْوَالِدَ بْنُوَالْأُفْرَبِيْنَ وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبَيَلِ) أى هم أولى به (وَمَا نَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) انفاق أوغيره (فَإِنَّ اللَّهَ بِيرِعَلِيمٌ) فيا زعليه (كُنِب) فرض (عَلْنَكُمُ الْقِتَالُ ) للكفار (وَهُوَكُرُونَ) مكروه (لَكُمْ) طبعالمشقته (وَعَسَى إَنْ نَكُرُهُوا سَّيْأُ وَهُوَخُيْرُكُمُ وَعَسَى أَنْ يَخِبُوا شَيْاً وَهُوَ شَرَّكُمُ } ليلالفس الى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسَعَادتها فلعَللكم في القتال وان كرهموه خيرالان فيه اما الظفرو الغنيمة أوالشهادة والإجروفي تركه وان حببتموه شرًا لان فيه الذل وَالفقروَح مَا ن الاجر (وَاللَّهُ يَعْلَمُ) ما هوخيرلكم (وَانْنُمْ لَا نَعْلُوْنَ) ذلك فبا درواالح ما يا مركم بم وَأُرسَل البني صَلى الله عَليه وسَلم أول سَرابًا ٥ وعليها غبدالله بنجحش ففاتلوا المشركين وأقتلوا ابناكحضر آخريوم منحادي الآخر والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزل (يَسْآلُو نَكَ عَنِ السُّهْرِأْ كَرَامِ) لَحِمْ (فِتَالِ فِيْهِ) بدل اسْتَمَال (فَكُنْ) لهم (فِتَالٌ فِيهِ كَيَبِيْرٌ) عظيم وزرامبتدأ وخبر (وَصَدُّ) مبتدأ منع للناس (عَنْ سَنبِيلِ اللهِ) دينه (وكفريه) باسه (و) صدعن (المُسْجِدِ الْحُرَامِ) أي مَكة (وَاخِرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ) وهم النبي وَالمؤمنون وخبر المبتدا (أَكُنُرُ) أعظم وزرا (عِنْدَاللهِ) من القتال فيه (والفِتْنَةِ) الشرك منكم (أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ) لَكُم فيه (وَلَا يَزَالُونَ) أي الكفار(يُقَا تِلُوْنَكُمْ) أيها المؤمنون (حَتَّى) كَي (يَرُدُّ وَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ: ) إلى الكفر (إن أَمْ تَطَاعُوا وَمَنْ يَرْ تَدِدْ مِنْكُمْ: عَنْ دِبْنِهِ

فَيَمْتُ وَهُوَكَا فِرْ فَا وُلِدُكَ حَبِطَتُ بِطِلْتِ (أَعُمَا لَهُمْ) الصّالحة (في الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ) فَالْمَاعِنداد بِهَا وَلَا نُوابِ عَلَيْهَا وَالنَّقِينَةِ بالموت عليه يضيدأنه لورجع الحالاسلام لم تبطل عَله فيثاب عليه وَلا يميده كا بحج مثلا وعليه الشافعي (وَ أُولُتُكَ آضَعَابُ التَّارِهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ) وَلما ظن السرِّية أنهم ان سَلموا من لاغ فلا يحصل لهم أجسر ل (إنّ الّذين أمنو او الّذين مَا حَرُوا) فارسِول أوطانهم (وَجَاهَدُوا في سَبِيْل اللهِ) لاعلاء دينه (اوُلَئْكُ بَرْجُونَ رَجْمَةُ اللهِ) توابه (وَاللهُ عَمْوُن لَمُؤمِنين (مَجيمٌ) بهم (يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ أَكْثِرُ وَالْمَيْسِر) القمارما حكهما (قُلْ) لِهم (منيهَما) أى في تعاطيهما (الْمُحْكِبِيْنِ) عظيم وَفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببها من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومَنافعُ لِلنَّاسِ باللذة وَالْفرح في الخروَاصَابة المال بلاكد في الميسر (وَا ثُمُ فُهُمًا) أى مَا ينشأ عنها من المفاسد (أكبر) أعظ (مِنْ نَفْعِهُمَا) وَلمَا نزلت شربها فقوم وَامَّنْعَ آخرونَ اليأن حرّمَ لها آية الما ثدة (وَيَسْآلُونَاكَ مَادَآيْنُفِقُونَ) أَى مَاقدرُ (قُلْ) انفقوا (ٱلْعَفْو) أي الناصل عَن الحاجة وَلا تنفقوا مَا يَمْنَاجُونَ اللَّهِ وَتَضيعُوا أَ رَنْسُكُمْ وَفي قَراءَةُ بِالرَفْعِ بِتَقْدِيرٍ هو (كَذَ إِكَ) أي كما بين نكم مَا ذكر (يُبَيِنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيَا بِ لَعَلَكُمْ نَتَفَكَرُونَ فِي) أمر (الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ) فتاخذون بالاصلح لكم عيهما (وَيَسْآلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى) وَمَا يلقونه من انحرج في شأنهم فان واكلوهم يأ مثوا وان عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طفا عا وحدهم فخرج (قُنْ إصْلاحُ الهام) في أموًا لهم بتنيتها وَمداخلة كم (خَيْرٌ) من ترك ذلك (وَرانَ تُخَالِطُوهُمْ) أي تخلطوا نفقتكم بنفعة مُم (فَاغُومُ) أى فهما خوا بح في الدين ومن شأن الاخ أن يخالط أخاه

أى فلكم ذلك (وَاللهُ يَعْلُمُ الْمُفْسِدَ) لاموالهم بمغالطته (مِنَ المُصْلِمِ) بها فيجازى كلامنها (وَلَوْسَاءَ اللهُ لَا عُنَكُمْ) لضيق عليكم بتحريم المخالطة (إنَّ ألله عَريزٌ) غالب على أم (حَكِيمٌ) في صنعه (وَ لا تَنْكِحُوا) تَتْزُوْجُوا أيها المسلمون (الْمُثْرِكَانِهُ أَى الْكَافِرَاتِ (حَتَّى يُوْمِنَّ وَلَا مَةٌ مُوْ مَنَهُ خُيْرٌ مِنْ مُشْرَكَةِ) حرة لان سبب نزولها العيب على مَن تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرّة مشركة (وَلَوْ أَعْجَبَبْتَكُمْ) كِمَا لَمَا وَمَا لَهَا وَهَذَا يَخْصُو بغير إلكتابيات بآية والمحصنات بن الذين أوتوا الكتاب (وَ لَا تُنْكِحُوْلِ) تَزُوْجُوا (الْمُشْرِكِينَ) أَى الْكَفَارِ المؤمنات (حَتَى َ لْوَيْمِنُوا وَلَعَنْدُ مُومِنُ خَيْرُمِنْ مُشِرْكِ وَلُوا عُنَكُرُ } لما له وجاله (الْوِلْتُكَ) أَى أَهِلَ الشَّرِكِ (يَدْعُونَ إِلَى النَّانِ) بدعائهم الح التمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم (وَاتَّهُ يَدْعُو) عَلَى لسَّان رسله (إِلَى أَنْجَنَّةِ وَالْمُغُفِرَةِ) أَى الْعِلْ الموجب لَمْ إِنْ إِنْ نِهِ) بَارَادَتُهُ فتجب اجَابته بتزوج أوليائه (وَيُبَيِّنُ أَيَابِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ) بِتعظون (وَيُسْالُونَكَ عِنِ الْمُخِيضِ) أي الحيض أومكانه مَاذا يفعل بالنسّاء فيه (قُلْ هُوَ أَدَّى) قذراً ومحله (فَاعْتَرِلُوُاالنِّسَاءً) اتركوا وطاهن (في المجَيض) أى وقته أ ومكانه (وَ لا نَقْرُ بُوهُنَّ) بالجماع (حَتَّ يَظَهُرُنَ) بسكون الطاء وبشديدها والماً، وفنه أدغام النّا، في الإصل في لطاء اًى يغتسطن بعدا نقطاعه (فَإِزَاتَكُطُهُونَ فَأَ نَوْهُنَّ) بالجاء (منْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) بتجنبه في الحيض وَهو القبل وَلا تعدوه الى عنى (إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ) يثيب وَ يَكُرُمُ (النَّوَّ ابْنُنَ) من الذنوب (وَيُحِبُ المُتَطَهِرِينَ) من الاقدار (نِسَاؤُكُمُ حَرُبُ لَكُمُن) أي معل زرعكم الولد (فَا تَوْاحَرُنَكُمْ) أي معله وهوالقبل (أَنْ) كِين (شِئْتُمْ) من قيام وقعود وَاضطِّها ع وَاقبال وَادبَار

نزل ردّالقول اليهود من أتى امرأ ته في قبلها منجهة دبرها جَاء الوَلِد أَحوَل (وَقَدِّ مُوالِا نُفُسِكُمْ ) العَل الصالح كالسَّمية عندَ ابجاع (وَأَتَّقُوا الله) في أمره ونهيه (وَاعْلَمُوا ٱتَكُمُ مُلْاقُوْ بالنبعث فيما زيم بأعالكم (وَكبتراللُوْمِنبين) الذين اتقوه بالجنة (وَلا بَعْقَلُوا الله) أي الحلف به (عُرْضَةً) علة مَا نعَهُ (لِأَيْمَا يَكُمُ ) أي نصبالها بأن تكثروا الحلف به (أنْ) لا (تَبَرَقُل) وَتُتَقَوُّل فَتَكُره اليمين عَلى ذلك وَيسن فيه الحنث ويكفر بخلافهاعلى فعل البرويخوه فهيطاعة (وَتَصْلِحُوابِينَ النَّاسِ) المعنى لأتمتنعوا من فعل مَا ذكر من البرَّو بَخُوم ا زاحَلفتم عليه. بلاثتوه وكفروا لان سبب نزولها الامتناع من ذلك (وَاللهُ سَمِيعٌ) لاقوالكم (عَلِيم) بأحوالكم (لا يُؤَاخِذُ كُمُ الله إِللَّغُو) الكائن (في أثمًا بَكُمْ) وهو ما يستبق اليه اللسّان مِن غير قصد الحلف بخولا واله وتلى وآله فلا الم فيه ولأكفارة (وَكَكِنُ نُوَّا خُذَكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قَلُوْ بُكِنِي أَى قصدته من الإيمان اذاحَلفتم (وَاللَّهُ عَنْفُورٌ) لما كان من اللغو (حَلِيمٌ) بتأخير العقوبة عن مشحقها (لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ دِسْائِمُ) أَيْ كِلْفُونَ أَنْ لَا يَجَا مُعُوهُنَّ (تَرَدُّضُ اسْتَظَارِ (أَرْبَعُةِ أَشْهُ رِفَانْ فَاءُوا) رَجِعُوافِيها أُورَبِعِدَهَاعِنَ المِينِ الْيَالْوَطِء ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَمُونُ ﴾ لهم مَا أُ تُوهِ مَن ضِهِ المراة بالمحَلف (رَجيمٌ) بهم (وَإِنْ عَزَمُوا ٱلتَظلافَ)أى عليه بأن لم يفيؤا فليوقعوه (فَانَ الله سَمِنيُّع) لقولهم (عَلِيمٌ) بعزمهم المعنى ليسَ لهم بَعد تربص مأذَ أَرْ الأالعنيئة أوالطلاق (وَالْمُطُلِّقَاتْ يَتَرُبُّصْنَ) أي ينتظرن (بِأُ نُفْسِهِنَ )عن النكاح (نُلا ثُهُ قُرُورٍ ) مُنضى من حين الطلاق جم قر بمغ المان وهو الطهرأ والحيض قولان وهذاف المدخول بهن أماغيرهن فلاعدة عليهن لقوله فالكم عليهينك

منعدة وفاغيرا لآيسة والضغيرة فعدتهن ثلاثة أسهد وَالْحُوَامِلُ فَعَدَّ بَهِنَ أَنْ يَضَعَنُ حَمَلُهُنَّ كِمَا فِي سُورَةُ الشَّطَلَاقَ وَالْإِمَّا وَعَدْتُهِ نَ وَرَانَ بِالسَّنَّةُ (وَلَا يَجَدِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُمُّنَّ المَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِ فَنَ ) من الوَلد أو الحيض (إن كُنَّ يُؤْمِنَ ] باللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَنَعِنُوكَتُهُنَّ ) أَرْوَاجِهِن (أَحَقَّ بُرَةِ هِوتَ) مراجعتهن وَلُوا بِينَ (فِي زَلِكَ) أَى فِي زَمن المربص (انْ أَرَادُوا الصلاحًا) ببينما لاضرار المراة وهو يحريض على قصده لأشرط كبوازالرجعة وهذافي التطلاق الرجعي وأحق لاتفضيل فيه اذ إلاحق لغيرهم في نكاحهن في لعدة (وَلَهُنَّ) عَلَى الأزواج (مِثْلُ الَّذِي) لهم (عَلَيْهِنَّ) من الحقوق (بِالْمَعْرُوفِ) شرعًا منحسن العشرة وترك الضرار وبخوذلك (و للرَّ حَالِ عَلَيْهِنَّ رَرَجَةً) فضيلة في الحق من وجوب طاعمن لهم لما سافوه مِن المهروَالانفاق (وَ اللهُ عَبْرِيْنُ ) في ملكه (حَكِيمٌ) فيا دبره كُلْقَه (التَّطَلَاقُ) أي التطليق الذي يراجع بعده (مَرَّ تَان) أى انتنان (فَا مُسَاكِينًا أَي فعلكم امساكمن تعده بأن تراجعوهن (بِمَعْرُوفِ)مِنْ غَيْرِضِرَار (أَوْنَسْرِيمُ) أى ارسال لهن (باحسان ولا يَعِلُ لَكُمْ) أيها الازواج (أَنْ تَأْخُذُوا مَّا الْنَيْتُوْ هُنَّى مِن المهور (سُنْياً) اذاطلقتموهن (إلَّوْاَتُ تَغَافًا) أي الزوجان (أَنْ لا يُقِيمَا خُذُ ودَاللَّهِ) أي لا يا تيا بماحته وناكمقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فانلا يبنيا بدل اشتال من الضهرينيه وَ فرئ بالفوقانية في الفعلين (قَانُ خِفْتُمْ آنُ لَا يُقِيمَا خُذُ وِدَاللَّهِ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْهَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِينَ نفسها من المال ليطلقها أى لاهرج على الزرج في أخذه وَلا الزوجة في بَذله (يِلْك) الاحكام لذكورة احُدُ ودُاللهِ فلانعُندُ وهَاوَمَنُ يَنَعَدُ حُدُ ودَاللهِ

فَاوُلَئُكَ هُمُ النِّطَالِلُونَ فَإِنْ طَلَّفَهَا) الزوج بعَدِ النَّذِين (فَلْا عَيِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ) التطليقة الثالثة (حَتَّى تَنْكِحَ) تَعْزُوْج (زَوْجُا غَنْرَهُ) ويطأها كافي الحديث رواه الشيخان (فَإِنَّ طَلَّهَ عَا) الزوج الثاني (فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِماً) أي الزوجة وَالزوج الأول (أَنْ يَتَّرَاجَعَا) إلى النكاح بعد انقضّاء العن (إنْ طَلَّنّا أَنْ نُقِمَا خُدُ ودَ اللَّهِ وَتِلْكَ) المذكورَات (خُدُ ودُ اللَّهِ بْبَيْنُهَ الْفَوْمِ يَعْلَوْنَ) يتدبرون (وَإِذَ اطَلَقُتُمُ ٱلتِسَاءَ فَبَكُفُنَ اَجَلَهُنَّ) قاربن انقضاء عدتهن فَأَ مُسِكُوْهُنَّ ) بأن تراجعوهن (بِمَعْرُوفٍ) منغيرضرار اَوْسَرِخُوهُنَّ بِمَعَرُونِ) الرّكوهن حنى تنقضي عدتهن (وَ لا إ تَمْسِكُوْهُنَّ) بالرَّجِمَة (ضرَارًا) مفعول له (لتَّعْتَدُول عله ن بالابجاء الى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس ومَنْ يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) بتعريضها إلى عَذاب الله (وَلا تَتَّخِذُ وَ ا آيَاتِ اللَّهِ هُنْ قُلْ) مهزوابها بمغالفتها (وَاذْكُرُوْ انِعْرَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كُمْ بالاشلام (وَمَا أَنْزَلِ مَلْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ) المقرآن (وَ أَيْكُمُ مِنَ الْكِتَابِ) المقرآن (وَ أَيْكُمُ فِي مَا فيه الاحكام (يَعِنْظُكُمْ بِهِ) بأن تَسْكُرُوهَا با نعلُ به (وَاتَّقَالُوا اللهَ وَاعْلَمُواآنَ اللهَ بِكُلِ شَيٌّ عَلِيْمٍ لا يَحْفِي عَليه شَيٌّ (وَإِذَا طَلَّقَتْمُ النِّسَاءَ فَبَلِّعْنَ أَجَلَهْنَ ) انقضت عدين (فَلَا تَعْضُلُوْنَ خطاب للاولياء أى تمنعوهن مِن (آنْ يَنْكِعُنَ أَزُو اجَهْنَ) المطلقين لهن لان سبب نزولها أن اخت معمل بن يسار طلقها دوجها فأرادأن براجعها فنعها معقل بن يساركا رَوَاه الْحَاكُم (آيُ آتَرَاضُول) أى الازوَاج وَالنسَاء (بَيْنَهُمْ بِالْمُعُوفِ سَرِعا ( ذَلِكَ ) البيعن العصل (يُوعَظ بِرِمَنْ كَانَ مِيْكُمُ نُوثْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ) لانم المنتفع به (ذَ لِكُمْ) أى ترك العضل (أَرْكَى) خَير (لَكُمْ وَأَظْهُرُ) لَكُمْ وَلَهُم لَمَا يَحْشَى عَلَى لَرُوْجَين من الريبة بسبب العلاقة بينها (وَانتَهُ يَعْلَمْ) مَا فيه المصلحة

(وَا نُنْمُ لَا تَعْلَمُوْنَ) ذلك فا تبعوا أمن ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ إ أى ليرضعن (أولادَ هُنَّ حَوْلَيْن ) عَامِين (كَامِلْيُن) صَعْة مؤكدًا ذلك (لَكُنُ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وَلازيادَه عَليه (وَعَلَى المُؤلور لَهُ) أَى لاب (دِرُقَهُنَّ) اطعام الوَالدات (وَكِسُوَتُهُنَّ) عَلى الارضاع اذاكن مطلقات (بِالْمَعْرُوفِ) بقدرطاقيته (لانْكَلَفْ نَفْشُ إِلاَّ وُسْعَهَا) طاقتها (لانصَّارُ وَالِدَةُ بِوَلَدِعَل يسَبِهِ بأن تكره عَلى ارضاعه از اامتنعت (وَلا) بيضار (مَوْلُوْرُلهُ بِوَلَدِيًّ) أى بسكسه بأن يحلف فوق طاقته واضافة الولدالي كل منها في الموضعين للاستعطاف (وَعَلَى الْوَارِبَ) في وارت الاب وَهُوالصِبِيّ أَى عَلَى وليّه في مَاله (مِنْ لَا ذَلِكَ) الذي عَلَى الاب للوالك من المرزق والكشوم (فإنْ أرَّادًا) أي لرالدان (فِيمَالًا) فطاماله قبل الحولين صادرا اغَنْ تَرَاضِ) انعاق (مَنْهُوا وَيُشَاوُر) بينها لتظهر مصلحة الصيح فيه (فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِمًا) في ذلك (وَإِنْ آرَدْتُمْ) خطاب للآباء (أَنْ تَسْتَرْضِعُوْ وْلَارَكُمْ) مراضع غيرالوالدات (فَلْأَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ) فيه (إذَا نَنْتُمُ) اليهن (مَا أَنْنِيْمُ) أي أردتم ايتناء ولمن منَ الإجترة (بِالْمُعْرُوفِ) بابحيل كطيب النفس (وَٱنَّعَنُواا للهَ وَٱعْلَوُا اَنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِبَارُ لا يَعْنِي عليه شي منه ( وَالَّذِينَ لُيَـُوفَوْ<sup>نَ</sup> يموتون (مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ) يَتْرَكُون (اَزْوَاجُا يِتَرَتَجْنَ) أَي ليترتَصن (بَا نُفُسِهِنَ) بعد همعن النكاح (أرْبَعَةُ أَنْهُرُوعَشْرًا ص الليالي وهذا في غير الحوامل فعد تهن أن يصعن حملهن بآية الطلاق والامة على النصف مِن ذلكِ بالسنَّة (فَاذَا بَلَعْنَ آجَلَهُنَّ إِنْقَصْتُ مِنْ تَرْبِصِهِنَ (فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ) أيما الاوليّاء (بنيمًا فَعَلْنَ فِي اَنْغُيْهِينَ) من التزين وَالتعرض للخطَّ بِالْهَرُونِ) شرعا (وَاللَّهُ بِمَاتَعُلُونَ خَبِيرٍ) عَالَم سَبَاطنه

كظاهره (وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَصْنَتْم) لوّحتم (بِرَمِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء) المتوفى عنهن أز وَاجهنّ في العدّة كقول الائسًا ن مثلاانك بجيلة ومن يجد مثلك ورُب راعب فيك (أو كُنْنَتْمُ ) أَضِرَتُم (فِي أَنْفُسِكُمْ ) مِن قَرْصُدُ نَكَاحِهِن (عَلِمَ اللَّهُ تَكُمْ سَتَذُكُرُ ونَهُنَّ) بالخطية وَلا تصبرون عهن فأ باح لكم التعريض (وَلَكِنْ لِاتُّوَاعِذْ رَهْنَّ سِرًّا) أي نكاحا (إلّا) لكن إِلَّانْ تَقَوُّلُوا قَوْلًا مَعُرُّونًا) أي مَاعرف شرعا من الدَّمريض فلكم ذلك (ولاتَمْرُ مُواعَفَقَ النِّكَايِم) أي على عقده وتتيَّ يَبْلُغَ الكَتَّابُ) أي المُكتوب من العدّة (أَجَلَهُ) بأن ينتهي (وَإَعْلَوْا اَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ أَن مِن العزمروغيرم (فَاحْذَرُوهُ) أَنِ يمامتكم اذا عزمتم (وَاعْلَمُوااتَ اللَّهُ عَفُونُ لمن يحذره (حَلِيمٌ) تأخيرالعقوبة عن مشتقها (الأجْنَاحَ عَلَيْكُمْ ان طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمُسَتُوهُنَّ) وفي قراءة تماسوهيَّ أي تجامعوهن (أو) لم (تَفْرُضُوالَهُنَّ فَبُرِيْضَةً) مهراومًا مصدرية ظرفتية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والعرض بأنتم وَلامهر فطلقوهنَّ (وَمَتَّعَوُهُنَّ) أعطوهنَّ مَا يَمَّتعن به (عَلَى المُوسِع) العنيمنكم (قَدَرُهُ وَعَلَى المُثْاتِرِ) الضيق الرزق (قَدَرُهُ) يغيد أنه لأنظرالي قدرالزوجة (مَتَاعًا) تمتيعا (بِالْمُفِرُوفِ) شرعاصفة متاعا (حَقًّا) صفة ثانية أومَصدر مؤكدا عَلَى الْمُحْسِبِينَ) المطيمين (وَإِنْ طَلَقَتْمُوْهُنَّ مِنْ فَبْل أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَصْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَصْنُمْ) يجب لهن وبرجع الكم النصف ( الله ) الكن (أ ن يُففُونَ) أى الزوجَات فيتركنه (أوْ يَفْفُوالَّذِي بِيَكِي غُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهوالزوج فيترك لهاالكل وعنابن عباس الولي اذاكانت مجمورة فلاحرج في ذلك (وَآنْ تُعْفُوا) مستداخين (رَأَهُ رَبُ

الِمَقَوٰى وَلا تَنْسُو الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) أَى أَن يَقْضِل بَعِضُكُم على سَ (ْاِنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ) فيجازيكم به (حَافِظُوا عَلَى ٱلْصَّلُوَاتِ) المُحْسِ ما دائها في أوقاتها (وَالطَّلاةِ الْوُسْطَى) هي العصرا والضيح أوالظهرا وغيرها أقوال وأفردهابا لذكر الفصلها (وَقُومُوالله) في الصلاة (قالنين) فيل مطيعين لمتوله صنى الله عليه وسلم كال فنوت في الفرآن فهوطاعة رواه إحدة وغيره وقيل ساكتين لحديث زيدبن أرقتم كنا نتكلم في المصلاة حتى نزلت فامر بابالشكوت ونهيناعن الكلام رواه الشيخان (فَإِنْ خِفْتُمُ ) من عَدوّ أُوسيل أوسبه (فَرِيَالًا)جمع رَاجِلِ أي مشاة صَلْوَا (أَوْ رُكُنَانًا) جمع رَاكبَ أى كيف أمكن من قبلي لمنه وغيرها ويومى بالزكوع وَالسَّجُودِ (فَإِذَا آمِنْتُمْ) من الخوف (فَا ذَكُرُ وَااتُّهُ) أي صَلوا رَكَاعَلَكُمْ مَا لَيْ تَكُوْ نُواتَعْلُونَ عَبِل تعليمه من فرائصها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وَعامصة رتيماً وموضولة (وَالَّذِيزَ يُتَوَفُّونَ مُنِكُمٌ وَيَذَرُّونَ آزُولَاً فَالْيُوصُوا (وَصِنَّةً) وفي قراة ما لرفع أى عليهم (لا زو اجهم ) ويعطوهن (مُتَاعًا) ما يتمتعن برسن النقفة وَالكَدُوة الى تمام الأنحول) من مَوتِهم الوَاجِبَ عَلِيهِن تريضِه (عَيْرَ إِخْرَاجٍ) حال أي غير مخ بَجاتِ من مستكِمهن (فَإِنْ خَرَجْنَ) بِأَنْفُسهِنّ (فَلْأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ) يَا أُولِيَّاءُ الميت (فِيَمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفِيهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) شرعاكا لتزين وترك الاحداد وقطع النفقة عنها (وَالله 1 عَبْرِيزْ ) في ملكه (حَكِيمٌ ) في صنعه والوَصيّة المذكورة تنسوخة بآية الميراث وترتبص كحول بأربقة أشهروعشر الشابقة المتأخرة في النزول والسكني ثابتة لهاعند الشافعي (وَ لِلْكُتَلِلْقَاتِ مَتَاعِي يعطونَه (بِاللَّفُوونِ) بِقدرا لالمَكان

رحَقًا نصب بفعله المقدر (عَلَى الْمُتَّمِينَ) الله تعالى كرره اليعم المسوسة أيضا اذا لا يَم السَّابِقة في غيرهَا (كُذَلِكُ) كما ين لَكُم مَا ذكر (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللَّهُ المُحْ أَيَا يَهِ لَعَ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ) تتدبيل (أَلَوْتُرَ) اسْتَفَهَا مِ تَعِيبِ وَنَتْثُويِقَ الْمَا شَمَّاعَ مَابِعِنَ أَى ينته علمك (إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَهُمْ ٱلْوُفْ) أَ رُبِعَة أوثمانية أوعشرة أوثلاثون أوأربعون أوسبعون ألف (حَدَرَالمَوْتِ) مفعول له وهم قوم من بني اسرائيل وَقَعَم الطاعون ببلادهم ففروا (فَقَالَ لَهُ مُواللهُ مُوتُولًا فَكَا لَكُوا (نُتِّ أَخْيَاهُمْ) بَعِد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم مزجبيل بحسرالمهلة والقاف وسكون الزاى فعاسوا دهراعليهم أشرالموت لأيلبشون تويا الأعادكا لكفن واستميرت فأسباطه ا (إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَ ضِلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ومنه احْيَاء هؤلاء (وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ) هم لكفار (لايسْكُونُونَ) وَالقصد من ذكرختره ولاء تشجيع المؤمنين على القتال ولذاعطف عليه (وَقَا سِّلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ ) أي لا علاد دينه (وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ سَمَيْعٍ) لاقوالكم (عَلِيْم) بِأَحُوالَكُم فَعِا زَمِيمُ (مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ أَتَّهُ) بَا نَفَاقً مَا لِه فِي سَمِولُ الله (فَرُضَّا حَسَنًا) مأن ينفقه لله عز وحَل عن طيب قلب (فَيْضَاعَفَهُ) وَفي قراءة فيضقفه بالتشديد (لَهُ آصْمَا فَأَكَبْيرَةً) منعشرالي أكثر مِن سمعائة كاستيأتي (وَاللَّهُ يَعْنُرِضَ) يمسك الرَّرْق عن يشاء ابتلاَّءُ (وَبَدِسُطُ ) يوسعه لمن يَشاء امتمانا (وَإِنْهُ وِتُرْجَعُونَ) في الإخرة بالمعَث فيجازيكم بأعمالكم زآكم تراكي الماكرو) الجاعة (مِنْ بَنِي السُرائي (مِنْ بَغْدِ) موت (مُوسَى) أى الى قصَّتهم وَخبرُهم (إ ذَ قَالَوُا لِنَبِي لَهُمْ هُ هُوسِمُويِل (ٱبْعَتْ) أَفِم (لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ) معه (فِي سِّبِيْلِ اللهِ) تنتظم به كلمتنا وبزخم اليه (قَالَ) الهنجي لِهم

رْ مَلْ عَسَيْتُمْ ) بالفتح والكسر (إنْ كُيّبَ عَلَيْكُمْ الْعِمّالُ أَنْ لَاتْفَالِلْوْا ببرعسى والاستفهام لتقرير التوقع بها (قَالُواوَ مَالَنَا أَنَ لَانْعَا بَيْلَ فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَقَدْ الْخُرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَا إِنَا ﴾ بسببم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أى لأمانع لنا منه مع وجود مقتضيه قال تعَالى (فَلَمَّا كُنِّبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ نُولُوُّا) عَنه وجَبنوا (إلا قَلِيلاً مِنْهُمُ) وَهم الذينَ عبرَ واالنهر مع طالوت كاسيأتى (وَأَنَّهُ عَلِيمُ بِالظَّلِلِيْنَ) فَعِارْبِهِم وسأَل النبي ربُّه أوسأل ملك فأبطابه إلى ارسًا ل طالوت (وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيثُهُ مُ انَ اِمَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ ظَالُوْتَ مَلِكًا فَإِلْوَا آنَى كيف (مَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَعْنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ) لانذليسَ من سبط المملكة ولاالنبوة وكان رتاغا أوراعيًا (وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ) يسْتَعِينَ بَهَاعِلِيا قَامَةِ الملكُ (فَا لَ) الَّذِي لَهُ مِرْ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَاهُ إِ اختار و لللك (عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً) سَعة (في الْعِلْم وَالْجِسْم) وكان أعلم بني اسرائيل يومئذ واجملهموا تمهم خلقا (وَاللَّهُ يُؤْنِي مُلَكَةُ مَنْ يَشَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَمْراض عليه (وَاتَّهُ وَالسُّحُ) فنهله (عَلِيم) بمن هوأ صل له (وَقَالَ لَهُ و نَبِيُّهُمْ) لما طلبوا منه آية على ملكه (إنَّ آيَةَ مُلْكِكِهِ أَنْ يَأْتِنَكُمُ التَّابُوتُ) الصُّلَّا كان فيه صورالابنياء أنزله الله على آدم واستمراليهم فغلبتهم العالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفيقون برغلى عدو هسم أويقة مونه في القتال ويسكنون اليه كاقال بعالى دفيه تبكيراً طِمَا نينَة لقلوبِم (مِنْ رَبِيمٌ وَبَعِيَةٌ ثِمَّا تَرَكَ ٱلْ مُوسَى وَآلَ هُ رُونَ ) أي تركادها وهي نعل موسّى وعصاه وعامة هرون وَقِبْهِ يَزِمِنَ المَنِّ الذي كان يَنزِل عَليهم ورصَاصَ الإلوَ اح (يَعَمُ لَهُ الْلَا نَكُو أَكُو أَكُو أَكُو أَكُو أَكُو أَلُكُ لَا يَدَةً أَبِيمُ عَلَى مَلَكُهُ (إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِبْيِنَ) عَلَمَهُ اللهُ بَكُهُ بِيزَالَكَ!

والارض وهم تينظرون اليهحتى وضعته عندطا لوت فأقروا بملكه وتسارعواالي الجهاد فاختارمن شبابهم ستبعين ألفنا (فَلَمَا فَصَلَ) خرج (طَالوُتُ بِالْمُحُنُودِ) من بيت المقدس وكانث حرات يدا وطلبوا منه المآء (قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَلِينٌ كُمْ ) مختبركم (بينهير) ليظهر المطيع والعامى وهوتبين الاردن وفلشطين ( فَنَ شَرِبَ مِنْهُ ) أَى من مَا لُهُ (فَلَيْسَ مِنِيٌ ) أَى من أَسَّاعِي (وَمَنْ لَدُيَطُعَنْهُ) يِذِقَه (فَالْنُهُمِنَي إِلَّامَنِ آغُنَرُفَغُوْ فَةً) بِالْفِيرِ وَالضم (بِيَدِهِ) فَاكْتَفَى بِهَا ولم يزد عليها فا نه مني (فَشَرِبُوامِيُّهُ) لَمَا وَافُوهِ بَكِتْرَةُ (إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ) فاقتصَروا عَلَى لغرفة دوى أنهاكفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا ثلاثمائة وبضعة عسد (فَلَمَا جَا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ آمَنُوامَعَهُ) وَهُمُ الذينَ اقْتَصُرُوا عَلَى الغرفة (قَالُوا) أي الذين شربوا (لأطَاقَةً) قَوَّة (لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ) أي بقتالهم وَجبنوا ولم يجاوزوه (قَالَ الَّذِينَ يَظُونُنَ) يوقنون (اَ نَهُمْ مُلاقُوااللهِ) بالبعث وَهِم الذين جَاوِرُوه (كُمْ) خَبَرية بمعني كَثْمِر (مِنْ فَنَةٍ) جَمَا عَهَ (ْقُلِّيْكُلَةِ غَلَّبَتْ فِئَةً كُبَيْرَةً بِا ذُنِ اللهَ ) بِالدِيْهِ (وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين بالعنون وَالنصر (وَ كَمَا بَرَنُ وَانْجَالُؤْتَ وَجُنُودِهِ) أَي ظَهِرُوا لقتا له ووتصافوا (قَالُوا رَبِّنَا أَفِرغُ) أصبب (عَلَيْنَا صَهْرًا وَنُبِبْتُ أَقْدَامَنَا) بتقورَة قلوبنا عَلَى آنجهَ ادْوُانْصُرْنَاعَلَىٰ لْقَوْم الكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ) كَسَرُوهِ (بِإِذْ نِدَاللَّهِ) با رادة (وَقَــَّلَ دَ اوْدُ) وكان في عسكرطالوت (جَالُوْتَ وَأَتَاهُ) أي دَ او د (اللهُ المُكُلُكَ) في بَني اسْرائيل (وَالْحِكُمْةَ) النبق، بَعَدُ مونت شمويل وَطالوت وَلم يجمّعا لاحد قبله (وَعَلَّمَهُ مَّا يَسَاءُ) صنعة الدروم ومنطق الطير (وَلُؤلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمُ) بدل بعض من الناس (بِبَعْضِ لَعْسَدَتِ الْأَرْضُ)

بغلبة المشركين وَقت المسْلمين وَتحريب المسَاجد (وَلَكِنَّ إِنَّا ذُو فَضِ لِ عَلَى الْعَالِلَينَ) فَدَ فَعَ بِمِضْهُم بِيعِضَ (تِلْكَ) أَيْهِنْ الآيات (آيَاتُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا) نقضها (عَلَيْكَ) يا عجد (بالْحَقِّ) بالصدق (وَإِنَّكَ لِمَنَ المُؤْسَكِينَ) التاكيد بأن وغيرها ردّ لقول الكفارله لست مرسلا (يَلكَ) مبتدا (الرُسُلُ) صفة وَالْخَبَرِ (فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بتخصيصه بمنقبة ليست لغيرة (منْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللَّهُ) كموسى (وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ) أي محمدا (دَ رَجَاتٍ) على غيره بعموم الدعوّة وختم النبوة وَتفضيل امته على سائرالامم وَالمجزات المتكاثرة والخصًا بصلاعُديكًا (وَآتَيْنَا عِيسَى بَنِ مَلِيَمَ الْبَيْنَاتِ وَآيَّذُنَاهُ) مَوَّ بِنَاه (بِرُوحِ الْهُدَّ جبريا بسيرمعه حيث سَار روَ لَوْ شَاءَ أَنَّهُ) هدى الناس جميعا (مَا أَقْتَتَلَ الْدِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ) بعد الرسل أي المهم (من بَعْدِ مَا حَاءً تَهُمُ البَتْنَاتُ) لاختلافهم و بعليل بَعضهم بَعضا (وَكِكِنِ اخْتَلَفُوْا) لمشيئة ذلك (فَيْنُهُمْ مَنْ أَمَنَ) نَبت على ابما نه (وَمَنِهُمُ مَنْ كَفَرَ) كالنصَارى بَعد المسيم (وَلُوْسًا وَاللَّهُ مَا اَقْتَتَكُوْلَ تَاكِيد (وَكَكِنَّ الله يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ) من تورفيق من شَا، وخذلان من شَاء ريّا أيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقُواْ مِعَا آ رَزَقْنَاكُمْ ) زكاته (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيْ يُوْمُ لَا بَيْعُ) فَدَاء (فِيْهِ وَلاَ خُلَةً } صَداقة تنفع (وَلا شَفاعة ) بغير اذنه وهويوم المتيامة وفي قراءة برفع التلاثة (وَالْكُافِرُونَ) بالله أو بما فرض عَليهم (هُمُ الطَّالِونَ) لوَ صَعهم أمر الله في غير عسك (اَللَّهُ لا إِلَّهُ) أَى لا معبود بحق في الوجود ( إلاَّ هُو ٱلحَيْ) الدائم البقاء (القَيْوَمْ) المبَالغ في القيام بيّد بيرخلقه (لأنَا عُنْهُ) سِنَةً ) نعاس (وَلا نَوْمُ لَهُ مَا فِي الشَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَلَكا وَجُلِعًا وعبيدا ( مَنْ زَاالَّذِي ) إي لا أحد (يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَا

بِا زُنِهِ) له فيها (تَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ) أي انخلق (وَمَا خَلْفَهُمْ أى من أم الدنيا والإخرة (وَلا يَحْيِطُونَ بِشَيٌّ مِنْ عِلْمِهِ) أي لا يَصْلُونَ شَيْأُمْنُ مَعْلُومًا مُرْ (اللَّهِ بِمَاشَّاءً) أَنْ يُعِلِّمُهُم مِرْ مَنْهَا باخدارالوسل (وَسِعَ كُرُستُهُ السَّمْوَائِ وَأَلاَّرْضَ) فَيِل أَحَاطِ علمه بهما وقيل ملكه وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظته تمديث ماالسنوات السبع فالكرسي الأكدراه سبعة ألقيت في ترس (وَلا يَوْرُدُهُ) يَتَقَلُه (حِفَظُهُمًا) أي السهوات والإرض (وَهُوَ الْعَلِيُّ) فَوْقَ خَلْقُه بِالقَّهِ (الْعَظِيُّ) الْكبير (لا كُرَاهُ فِي الدِّينِ) على الدخول هذه (قَلْهُ تَمَنَّنَ الرُّسُّلْ مِنَ الْغَيِّ) أَي ظهر بالأمات البتئات أن الإيمان رشد والكفرغي نزلت فنمن كاريه من الإسطار أولاد أراد أن يكرههم على الاشلام (فَهُرُ يَكُفَيْنُ بالتّطاعَوْت) الشيطان أوالأصنام وهو يطلق عَلى للفرد وليجع (وَنُوْيِمِنْ بِاللَّهِ فَقَادِ ٱسْتَنْسَكَ) بَسَكُ (بِالْعُرُوةِ الْوُسْقَى) بالعقد المحكم (لاً انفِصَامَ لَمَا) لا انقطاع لها (وَانتُهُ سَمِيعً) لما يقالى (عَلِمُ) ما يفعَل (أَنَّهُ وَلَيٌّ) نَاصِرَ الَّذِينَ آمَـنَوْا زُجُهُ مُونِ الظُّلْمَاتِ) الكفر (إلَى النَّوْر) الإ-مان (وَالَّذِينَ كَفَرُوااً وَلِنَا وُهُمُ التِّلَاعَوْتُ يُخِرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِالِي الظُّلَّاتِ) ذكرالاخراج امافي مقابلة فوله يخرجهم من الظلات أوقين ا من يالمنبي قبل بعثته من اليهود غير كفريه (أولَيْكَ أَضُعَاتُ النَّارِهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ أَلَهُ تَرَالَى الَّهِ صَابَحٌ ) جَادَلُ (إِبْرَاهِيم فى رَبِّلْأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْلُكَ ) أى عمله بطره بنعة الله على ذلاك وهو عنرو ذران بدل من حاج (قَالَ ابْرَاهِيم) لما قال له من ربك الذي تدعونا اليه قال (رَبِّيَ الَّذِي يُحْنِي وَثُمُيْتُ) أي يَعْلَقُ الْحَمَاةُ وَالْمُوتُ فِي الْمُجَسَادُ (قَالَ) هُوْ(اَ نَا أُخْبِي وَأُمِيثُ) بالقتل والمفوعنه ودعابر يطهن فقتل احدها وترك الآجر

فلماراه غبيا (قَالَ إِبْرَاهِيمِ) منتقلا اليجعة أوضومنها (فَإِنَّاللَّهُ مَا تَي بِالنَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ إِبَّا) أنت (مِنَ الْمُفْرِبِ فَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَىٰ بَحَيْرُودهش (وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِينَ) بالكفر الى مجمة الاحتجاج (أو) رأيت (كَالَّذِي) الكاف زائدة (مَرَّعَلَّى قَرْيَةٍ) هي بيت المقدس رَاكباعلي حمار ومعه سلّة تين و فدح عصير وهوعزير (وَهِيَ خَاوِيَةٌ) سَاقِطة (عَلَيْ عُرُوشِهَا) سقوعًا للخربها بخت نصر (قَالَ النَّ) كيف (يُحْيَى هَذِهِ اللَّهُ بُعُدَمَوْ بَهَا) اسْتعطَّاما لقد رَبِّه تعَالَى (فَأَمَا تَهُ اللَّهُ) وأَ لبِنْه (مِا ثُهَ عَامٍ نُمْرَ بَعَنَّهُ) أحياه ليريه كيفية ذلك (قَالَ) تعالى له (كُمْ لُبِثْتَ) مكتت هنا (قَالَ لَبَنْتُ يَوْمًا أَوْبَغْضَ يُوْمِم) لانه نام أول النهار فقبض وأحيى عندا لغروب فظن انه يوم النوم (قَالَ بَلْ لَبُنْتُ مِائَةَ عَامٍ فَا نُظُرُ إِلَى طَعَامِكَ) البّين (وَشُرَابَكَ) العَصير (لَمُ يَتَسَنَّهُ) يتغيرمع طول الزَمان وَالْهَا، فيل أصل من الهت وَ قِيلَ لِلسَّكَتِ مِن سَاَّ نَدِت وَفِي قَراءَة بِحِذْ فِيهَا (وَا نُفُلِرُ الْحَجَارِكُ عَ كيف هو فرآه ميتاوعظامه بيض تلوح فعلنا ذلك لتعلم (وَلِنَجُعُلاً نَّتَةً) على المنعث (النَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ) من حمارك (كُيْفَ ننسرها) نحيها بضم النون وَقرئ بفَحَها من أنشرونشر لغتان وفى قراءة نبضتها والزاى يخركها ونرفعها اثنم تكشؤها بخمأ فنظراليها وقد تركبت وكسيت كحاونفخ فيه الروح ونهق (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ) ذلك بالمشاهيق (قَالَ أَعْلَمُ) علم مشاهلة (أَنَالَتُهُ عَلَى كُلِ شَيْئَ قَدِيشٍ وَفِي قِراءَ هَ إِعْلَمْ أُمْنَ زَالِسُلُهُ ( وَ ) اذكر (إِذْ قَالَ اِبْرَاهِمْ رَبِ أَرِبْ كُيْفَ تَعْيِي لَلُوْنَ قَالَ) تَعَالَى لَهُ (أوَكَمْ تُوزُمنُ) بقدرت على الاحتياء سأله مع علمه بأيمام بذلكَ اليجيبه بماسال فيعلم السامعون غرضه (قَالَ بَلَي) منت (وَلَوْفَأَ إنا التك (لِيَعْلَى ثِنَ يِهُ كُن (قَلْمِي) بالمعَايِنَة المضمومَة إلى

الإستدلال (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَالِتَكِيْرِ فِنَصْرُ هُنَّ إِلَيْكَ بَحْسِم الصادوضها أملهن اليك وقطعهن وإخلط بجهن وريتهن (ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ) من جبال أرضك (مِنْهُ ثَنَّ جُنْرًا نُحُ أَدُغُ ثَنَّ اللك (يَا تِينَكَ سَعْيًا) سريعا (وَأَعْلَمُ أَنَّ الْقَهُ عَرِنُينٌ) لا يعجزه شيّ (حَكِيمٌ) في صنعه فأخذ طاؤسًا ونسرا وعرابا و ديكا وفعل بهن ماذكروا مسك رؤسهن عنده و رعاهن فتطايرت الاجراء الم تعضها حتى تكامّلت م أقبك الى رؤسها (مُثَلُ صفة نفقات (الَّذِينَ نُنفِقُونَ امْوَالَهُ مُفِيسَيِيلًا لَّهُ ) اى طاعته (كَمَنُ لَحْبَةٍ نْبَتَتْ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِلْ شُنْبُلَةٍ مِا ثَمُّ حَبَّةٍ) فَكَذَلَكُ نَفْقَاقُهم تضاعف لسمعانة ضعف (وَالتَّهُ يُضَاعِفُ) اكترمن ذلك (لِمُنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ عَلَيْمٌ) مِن يشتحق المضاعفة (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَ الْهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ نُتُمَّ لَا يُنتُبِعُونَ مَا أَنفُقُوا مَنَّا) على لمنفق عَليه بقولهم مثلا قدأحسَنت اليه وجبرت حاله (وَ لا آذًى) له بذكر ذلك الى من لا يحب وقوف، عليه و مَعُوه (لَهُمْ أَجُرُهُمْ) تُوابِ انفاقهم (عِنْدُرَبِيمْ وَلَاخُهُ فَيُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَجُزُنُونَ ) في الآخرة (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) كلام حسن وَرِدُعُكُمُ السَانُ إِنْ حِيلِ (وَمَغْفِرُةُ ) له في الحاحه (خَيْرُمِنُ صَدَقَةٍ يَسْبُغُهُا آذًى) بالمن وتعيمرله بالسؤال (وَأَ تَتَهُ غَنِيُ عَن صَافَهُ العَيادُ (حَلِيْمٌ) بِتَأْخِيرِ لِعِقُو بَهْ عِنِ المَانِّ والمُؤْذِي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ا مَنْوَالْا تَبْطِلُوا صَدَقَا يَكُمْ) أي اجورها (بِالْمِنَ وَالْأَذَى) ابطالا (كُالَّذى) أي كابطال نفقة الذي (يُنْفِقُ مَالَةُ رِنَّاءُ إِلنَّاسِ) مَرَانْيَا لَهُمُ (وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرَ) وهوالمنافق (فَيْلَةُ كَمِّنَ لَصَفُوانِ) حجراً ملس زعَلَيْهِ ثُرُاثِ فَاصَا بُرُ وَا بِلْ) مِنظر سُنْدُ مِد (فَتَرَكُهُ صَلَةًا) صِلما أملس لاشْي عَليه (لا يُقْدِرُونَ) أستئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس وجع الصناير

باعتبا رمّعنيالذي (عَلَى شَيْعُ مَمّاكَسَبُول علوا أي لا يَجِدون له تغواما في الاخرة كالايوجد على لصَّفوان شي منَّ انتراب الذي كان بَرلمه لا ذَعَاب المطرله (وَ اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِيْنَ وَمَنَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ يُنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ أَبْتِفَانَ طلب (مَرُضَاتِ اللهِ وَتَنبُيتًا مِنْ انْفُسِمِمْ) أى تحقيقا للنوابَ عنيه بخلا المنافعين الذين لايرجونه لانكارهم له ومن بتدائته (كُتُلِجُنَّةٍ) بسُهّان (بِرَبْوَةٍ) بضم الرّاه وَفيتها مكانم رَنفع مسْتو (إَحَابَهُا وَابِلُ قَانَتُ اعطت (أَكُلُهُا) بضم انكاف وسكونها تمرها (صِنفُفَيْن) منلي مَا بِتَمرِغيرِهَا (فَإِنْ لَمُ يُصِبُهَا وَأَبِلُ فَطَلٌّ) مطل يف يصيبها وتكفيها لارتفاعها المعنى تنمرو تزكوك ثر المطرام قثل فكذلك نفقات من ذكر تزكوعندالله كترت أم قلت رقرالته يمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْنِ ) فيجَا زكِم به (آيَوَزُ) أيحب (أَحَدُكُمُ آنْ تَكُونَ لَهُ بِمَنَّهُ مِنْ بِسُنَانِ (مِنْ يَخِيْلِ وَآعْنَابٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا ألانها (لَهُ فِيهَا) عُدر (مِن كُلُ المُمَرَاتِ وَ) قد (أَصَابَهُ الْكِبْرِ) فضيف مِن الكبرعَن الكشب (وَلَهُ ذُرُ يُنَةُ صَنَعَاءُ) أولا د صفارلايقدرون عليه (فَأَصَابَهُا اعْصَارٌ) ريح شديدة (فِيهِ نَا ثُرُ فَاحْتُرُفَّتُ فَفَقِدها أَحُوجٍ مَا كَانَ اليها وبَقِي هُو واولاده عجزة متعيرين لاحيلة لهم وَهذا تمثيل لنفقة المرائي وَالمَأَنَّ فِي دَهَا بِهَا وَعَدَمُ نَفْعِهَا أَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْبِهَا فِي الآخِرَةِ. والاستفهام بمعنى النعي وعنابن تعباس مؤلرجل على لطاعاً مْ بِعِبْ لِهِ السَّيطانِ فَعَمَل بِالْمُعَاجِي حَى أَحْرَقَ أَعَالُهُ (كُذَٰ لِكُ) كَمَا بِينَ مَا ذَكُر (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَرُ وَنَ فتمتبرون (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آئيفِقُوا) أي ذكوا (مِن طَيِّبًا جياد (مَاكَسِنتُمْ) من المال (وَمِنْ) طينبات (مَا آخْرَجْمَا لَكُنْمُ يْمِنَ الْأَرْضِ) من الحبوب والمثار (وَلا تَيْمَتَهُواً) تقصه والألكنياتُ

الرَّديو(مِنْهُ) أي من المذكور (تُنفِقُونَ) ه في لزكاة حال من ضهيرتيمهُوا (وَلَسْتُمْ بَأْخِذِيْمِ) أي اكنبيث لوأعطيموه فيحقوُّ كم (إلاَّأَنْ تُغَيِّضُوافِيه) بالتساهل وَغض لبصر فكيف تؤود و ن منه حق الله (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ) عن نفقاتكم (حَمِيْدُ) محمود عَلَى كُلْ حَال (السَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ) يَغُوفَكُم بمان تَصَدقتم فتمسكوا (وَيَا مُرْكُمْ بِالْفَعْنَاءِ) البغلوَمنع الزَّكاة (وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ عَلَى الانفاق (مَفْفَرَةً مِنْهُ) لذنوبِكم (وَفَضْلًا) رنفاخلفامنه (وَاللَّهُ وَالسُّحُ) فَضِلُه (عَلِيمٌ) بِالمُنفق (يُؤنِّق أَكِكُمُ مُ) أَيَالُعلم النافع المؤرّى إلى لعمل (مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدُ الْوِيْنَ نَّخْتُرًا كَتْبُرًا) لمصيره الحالسَعا دُه الابَدّية (وَمَا يَذَّكُرُ) فيه ادغام التَّاء في الأصل في الذال يتعظ (إلَّا أُولُو الْإِلْمَابِ) أُمِعَابِ العقول (وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) أديم من زكاة أوصَدقة (اَوْنَذَ رْتُمْ مِنْ نَذْرِ) فَوَفَيْتِم به (فَاتَ اللهُ يَعْلَمْهُ) فَيْجَارْ رَجْم عَلَيه (وَمَا لِلظَّالِلِينَ) بمنع الزكاة والنذرأ وبوَضع الانفاق في غير بحله من معًا صي الله (من أنضار) مَا نعين لهم من عَدَاب (إنْ نَنْدُول) تظهروا(الصَّدَقَاتِ) أَيَّ النَّوا فل (فَنَعَّا هِي) أى نغم شيأ الداؤهَا (وَإِنْ تَخْفُوْهَا) تسرُّوها (وَ تُوْتُوْتُوْهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ ) مِن ابدًا نَها وايتانُها الإعنيّاء أماصَلْقُمْ الفرض فالافضك اظهارها ليقتدى بهؤلئلا يتهم وايتاؤها الفقراء متعين (وَلْكِفِنْ باليّاء وبالنون مجزوما بالعَطف على محل فهوَوَمرفوعاعلى الاستئناف (عَنْكُمْ مِنْ) بعض رسَيّاتِكمْ وَأَنَّهُ بَمَادُّ مُلَوِّنَ خَبِينَ عَالَم بِباطِنه كَظاهِره لا يَحْفي عَليه شي منه \* ولما منع صكى الله عليه وَسَلم من التصدق على المشوكين ليسْلُوانزل (لَيْسَ عَلَيْكَ عَدَاهُمُ) أى الناس الى الدخول في لإشلام انماعلىك البلاغ (وَلَكِنَّ أَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاعُ) هَذَا يُعَهُ

الى الدخول فيه (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْخُيْرٍ) ما ل (فَلِا نُفْسِكُمْ ) لان نوابه لها (وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ٱبْدَعَاءَ وَجُهِ اللَّهِ) أي توابد لا غيره مِن أعراص لدنيا خبر بمعنى لنهى (وَمَا تُنفُوهُ وَامِنْ خَيْرِ نُوفَ النِّكُمْ) جزاؤه (وَا نُتُمْ لا تُظٰلُونَ) تنقصون منه شيأ والجلتا تاكيدللاولى (لِلْفُقَراءِ)خبرمبتدامجذوف أى لصَّدقات (الَّذِيْنَ أَحْصِرُ وإِفِي سَبِيْلِ اللَّهِ) أي حبسوا أنفسهم عَلَى الْجَهَا د نزلت فيأهل لصقة وهم أربعائة من المهاجرين ارصدوالتعلم القرآن وَاكْرُوج مع الْسَرايا (لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا) سَفَرًا (فِي الأَرْضِ) للبَحَارة والمعَاشِلشْغِلْهُ مِعنه بالجهاد (يَحْسَبْهُمْ أبِحَاهِلٌ) بِحالهم (أَغُنِيَاءَ مِنَ التَّعَفَٰفِ) أَى لتعففه وعن السوال وَ تَركه (تَعَيْرِفُهُنُم) يا مخاطبا (بسينَمَا هُمْ) عَلامتهم من التواضع وَأَمْرَاكِهِهِ (لابِسَالُوْنَالنَّاسَ) شيأ فيلحفون (الْحَافَا) أي لاسؤال لهمأ صلا فلايقع منهم اكحاف وهوالاكحاح (وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرِ فَا تَ اللَّهُ بِمِ عَلِيمٌ ) فِيَا زَعَليه (الَّذِينَ يُنُفِقُونَ آمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلُوَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلانِيَّةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَرَيْهِمُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرِّبُولَ) أَكِ يأخذونه وهوالزكا دة فيالمعا مكلة بالنقود والمطعومات في القدر أو الإجل (لا يَقَوْمُونَ) من قبورهم (إلا) قسياما (كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَحَنَّبُطُهُ) يصرعه (الشَّيْطَانُ مِنَ أَلْمِسُ الْجَنُو بهم متعكق بيقومون (ذَيك) الذي نزل بهم (بِأُنَّهُم) بسَبب أنهم (قَالَوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا) في الْحُوَازِ وَهَذَا مَنْ عَكُسُ ا التشبيبه متبالغة فقال تعارةاعكيهم (وَاحَلَ اتَنَهُ الْبَيْعُ وَحُرُّمُ اَلِرَيْوا فَيُنْجَاءَهُ) بلغه (مَوْعِظَةٌ) وعظ (مِنْ رَبِّرِفَا نَهَىٰ) عَن أكله (فَلَهُ مَاسَلَفٌ) عَبِل النهي أي لا يسترد (وَأَمْرُهُ) في العَفوعنه (إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادًى) إلى أكله مشبها له بالبيع في كال

فى كتابته لأبزيد في المال وَالإجل وَلا ينقص (وَلا تأبَ) يتنه (كَانِبُ) من (أَنْ يَكُنْبُ) إذ ادعى الها (كَأَعَلْمَهُ اللهُ) أي فضله بالكَتَابَة فَالْاَيْجُلِ بَهَا وَالْكَافِ مِنْعَلَقَةُ بِيأْبُ (فَلْتَكُنُّكُ) تَأْكِيه (وَلْيُمْنِيل) يمل الكائب (الله ي عَلَيْهِ لَكُونُ الدين لانم المشهود عليه فيمترليم ماعليه (وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبُّمْ) في املا سُر (وَلا يَخْسُ) ينقص (مِنْهُ) أي الحق (شَيْاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَلَحَقُّ سَفِيًّا ميذرا (أوْضَعِيفًا) عنالاملاء لصفرا وكبر(أوْلا يَسْتَطِي أَنْ يُمْلِنَّ هُوَ) كُنرس أوجهل باللغة أو يخوذ لك (فَ لَمُمُ لَلْ وَلَيُّهُ } المتولى أمره من وَالدووصيّ وَقيّم وَمترجم (بِالْعَدُ لِ وَاسْتَشْهِدُوا) الشهدواعلى الدِّين (شَهْيُدُيْنِ) شاهدين رمِنْ رِجَالِكُمْ ) أي بالغي المشلمين الإحرار (فَإِنْ لَهُ يَكُونَا) أى الشاهدان (رَجْلَيْن فَرَجْلٌ وَأَمْرَ أَتَانِ) يشهدون (مِتَنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَادِ) لدينه وعدَالته وتعدُّ دالنساء لإجل (أَنْ تَصِلُ ) بَنسي (إحْدَاهُمَا) الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن (فَتُذَكِينَ التَّغفيف وَالنَّسْهِ يد (الْحُدَاهُمَا) الذَّاكرة (الْأُخْرَى) الناسية وجملة الاذكارمحل العلة أى لتذكران ضكلت ودخلت على الضلال لاننسببه وَف قراءة بكسران شرطية وَرفع تِذِكْراسْتِنْنافِجوابِ (وَلْإِيَّا فَيَالْشَهَدَاءُ إِذَامَا) زائدة (دُعُوا) الى عمل النهادة وادائها (ولانسا منوا) تملوا من (أنُ تَكْتَبُونُهُ) أي مَا شهدتم عليه منَ الحق لكثرة وقوع ذلك (صَغِيرًا كان (أَوْكَبِيرًا) قليلا أوكنرا (إِلَى أَجَلِهِ) وقت طوله حال من الماً ، في تكتبوه (ذَ لَكُمْ) أي الكتب (افسَط اعدل (عندالله وَأَفْوَمُ لِلشَّهَادَةِ) أَى أَعُونَ عَلَى أَقَامَهُ اللهُ يذكرهَا (وَ آذُنَّى) أقرب إلى (أن لا تَرْتَا بُول) مَسْكُوا في قدر الحق وَ الإجل (الأَرْ اَنْ تَكُونَ) تقع (يَجَارَهُ حَاضِرَهُ) وَفي قراءة بالنصب فَ يُحون

ناقصة واسمها ضمرالتمارة (تُدِيْرُوبَهَا بَيْنَكُمُ) أي تقيضونها! وَلا أَجِل فِيهَا (فَلَيْسَ مَلَيُكُمْ جُنَاحُ ) في (أَن لا تَكْتُنُوهَا) وَالمراد بها المتجرفيه (وَإَشْهِذُ والزَّاتِيَّا يَعْتُمْ) عَليه فانمأ دفع للإختلا وهذاوما قبله أمرندب (وَلا يُضَارَّكَايَبٌ وَلا يَهُمَّارَّكَايَبٌ وَلا يَهُمَّيْنُ عِمْاً اكحق وَمن عَليه بتحريف أوامتناع من الشهادة أوالكمّابَة أولايضرها صاحب الحق بتكليفها مالأيليق في الكمابة! وَالسَّهَا دَة (وَإِنْ تَفْعَلُوا) مَا نهيم عنه (فَا تَهُ فُنُوقٌ) مَوج عَنِ الطَّاعِةِ لاحقِ رَبِكُمْ وَاتُّمَّوْااللَّهَ) في أمن ونهيه (وَيُعِلِّكُمْ ا الله) مصالح اموركم حال مقدّرة أومستأنف (وَاللهُ بُكُل شَيْعَ ا عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْنُمْ عَلَى سَفِيرٍ أَى مَسَافرينِ وتداينتم (وَلَمُ يَحِذُوا كَاتِبًا فَرُهُنَّ وَفِي قِراءَ قُرِهِ أَنْ مِهِ أَنْ مِعْ رَهِنِ (مَقَبُّونَ هُمْ سَوْفَةً بهاؤبين الشنة جؤازالرهن فيأتحضر ووجودا فكالتفالتقييا بماذكرلان التونيق فيه أشد وأفاد قوله مَقبوضَة استراط المتبض في الرهن و الاكتفاء به من المرتهن و وكيله (فَانْ أَمِنَ تَغَثُّكُمْ بَعْضًا) أي الدّاش المدين على حَقه فلم يرتهنه (فَلْيُؤدِّ الذِي اَنْ مِنْ أَى لَلَّهِ مِنْ (أَمَا نَدَهُ) دينه (وَلَيْتُقَاللَّهُ رَبُّهُ) في أدائه (وَلا تَكُنْمُواالشُّهُادَةً) اذادعيتم لا قامَتها (وَمَنْ يَكُمُّنُّهَا فَإِنَّهُ آئِمٌ قُلْبُهُ ) حَصِ الذكر لانه مَعَل السَّهَادَة وَلانه اذاأمَ تبعه غيره فيعاقب عَليه معاقبة الاثمين (وَاللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ عَلِيمٌ لا يَعْنِي عَليه شي منه (يَتِهِ مَا فِي التَّهْوَاتِ وَمَا في الأرض وان تُندُوا ، تظهروا (مَا في انْفُسِكُمْ ) من السّور وَالْعِزْمُ عَلَيْهُ (أَوْ تَخْفُوهُ) تَسْرُوه (يْجَاسِنْكُمْ) يَخْبُرُكُم (بِلِاللَّهُ) يوم القيامة (فَيَغُمْرُ إِنْ يَسَاءُ) المعفرة له (وَيُوبَدُّبُ مَنْ يَشَانُ تعذيبه والفعلان بالجَزم عطفاعلى جَواب الشرط وَالرفع أى فهو (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَلدين ومنه معامنية م

رحتم والأنا

VT

وجنا وُكُم (آمَنَ) صدق (الرَّسُولُ) محد (بَمَا أُنْزِلَ اللهِ مِنْ رَتِهُ إِ من القرآن (وَالْمُؤْمِنُونَ) عطف عَليه (كُلُّ ) تنوينه عوض من المضاف اليه (آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلا يُكْتِهِ وَكُنْتُهِ) بالجمع وَالافراد (وَرُسُلِهِ) يقولون (لأنْفَرِقُ بَايْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ) فَنَوْمَن ببعض ونَكفر ببعض كما فعل الهودوالنصارى (وَقَالُواسَمِعْنَا) أي ما امرنا به سماع قبول (وَاطَعْنَا) نِسأ لِكُ (عُفْرًا نَكَ رَبَّنَا وَا لَيْكَ الْمُصَرُّرُ المرجع بالبعث ولمانزلت الآية فبلهاشكا المؤمنون مالوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل (لا يُكلِّفُ اللهُ نُفُسَّا لِلَّ وُسْعَهَا) أى مَا تسعه قدرتها (لَهَا مَاكَسَبَتْ) من الخيرا ي توابر (وَعَلِيهُا مَاكُنَّسَيَتْ) من الشرأى وزره ولايؤ اخذ أحد بذنب أحد وَلا بِما لم يكسبه ما وسوستبه نفسه قولوا (رُتَبَا لاتُؤَلِّفُ بالعقاب (إنْ نَسِينًا أَوْ أَخُطَأُنا) تركنا الصّوابُ لاعن عمد كاڭخذت بىرمن قىپلنا وقدرفع الله ذلك عَن هذه الامتكاورَد في الحَديث فِسؤ اله اعتراف بنعمة الله (رَبَّينَا وَلا تَحْلُ عَلْمُنَا إِصًّا أمرابيثقل عليناحمله رككاحَ كُنَّةُ عَلَىٰ لَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) أي بَخِي اسرائيل منقتل النفس في التوكة واخراج ربع المال في الزكاة وَقرض موضع البخاسة (رَبّناوَلا تُحَيّلنَا مَا لاَطَافَةً) فتوة (لَنَابِير) من التكاليف وَالبلا ؛ (وَأَعْفُ عَنَّا) امْح دُ نُوبِبا(وَأَغُفِرُا كُنَاوَ آرُحُنُنَا) في الرحة زَيادة على المغفرة (أَنْتَ مَوْلاَنَا) سيّدنا ومتولى امورنا (فَانْضُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) با قَامَمُ الْحُمة والغلبة فيقتا لهرفان من شأن المولى أن ينصر مواليه على الإعداء وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرا هَا صَلى الله و عليه وسلم فتيل له عقب كلكلمة قد فعكلت \* (سُورة العمران مدنية مائتان أوالا آية) \* مِ إِنَّهِ الرَّحْمِنُ لَرَّحِيْمِ اللهِ الله أعلم بمراده بذلك (الله عُ

لْإِلْهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّومُ بَرَّلَ عَلَيْكَ) يامحد (أَلْكِمَّابُ) القرآن ملتبسا (بِانْحَقّ) بالصدق في اخباره (مُصَدّ قَالْمَا بَيْنَ يَدُيْهِ) فيله من الكت (وَ أَنْزَلُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ قَبْلُ الْيَاكُ التَّوْرِاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ قَبْلُ الْيَاكِ (هُدَّى) حَالَ بمعني هَا ديين من المضلالة (بلنَّاس) ممن سبعهَا وعترفيها بأنزل وفي المترآن بنزل المقتصي للتكرير لانهكا انزلاد فعَة واحت بخلافه (وَ ٱنْزَلُ ٱلْفُرْقَانَ) بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم مَاعِدَاهَا (إِنَّ الَّهِ بِنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) الْقِرآن وغيرُ (لَهُ مُ عَذَاتُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيرِهِ عَالِبَ عَلَى أَمِنَ فَلَا يَمِنُعُهُ شَيْءُ نُ إ بخاز وعده ووعيك (ذ وانتيقام) عقوبة شديت معصاه الايقدرعلى مثلها أحد (إنَّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَخْعٌ) وكارْسَ (في الأرْضِ وَلا في السَّمَاء) لعلمه بما يقع في العَالم من كليِّ وجزيَّ وخصها بالذكرلان الحسّ لا يتعاوزهما (هُوَالَّذَى دُيْصَوّرُكُمْ. في للأرْحَام كَيْفَ يَشَارُ إِن ذكورَة وانوْنة وبَياض وسقاد وغيرذلك (الاِلهَ الأَهْوَالْعَزيز) في ملكه (الحَكِمْ) في صنعه (هُوَ الَّذِي آنْزَ لَ عَلَيْكَ أَنْكَمَّاتِ مِنْهُ أَمَاتٌ مُعْكَمَاتٌ) وَأَصِّحَاتَ الدلالة (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) أصله المعتمد عليه في الاحكام (وَلْمُرُّ مُتَسَابِهَاكُ لا تفهدمعا نهاكا وائل التوروجعله كله محكافي قوله أحكمت أياته بمعنى نه ليس فيه عيب ومتشابها فى قوله كتابامتشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضافي الحشر وَالصَّدِق (فَا مَا اللَّهُ يْنَ فِي قُلُو بِهِمْ زَنْعٌ) ميل عَنِ الحق (فَيَتَبِغُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءً) طلب (الْمِتَنَةِ) بجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس (وَأَ بُيِّغَاءَ تَا وِيلِهِ) تَفْسِيرِه الرق مَا يَعْلَمُ نَا وِدُلَهُ) تَفْسِيره (إِلَّا اللَّهُ) وحده (وَالرَّاسِخُونَ) الثابتون المتكنون (في العِلْم) مبتدأ حبره (يَعَوُلُولُهُ آلمَنَابِهِ

أى بالمتشابه أنه من عندالله ولانعلم متعناه (كُلُّ) من المحكم والمتشابه (مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذُّكُرُ ) با دغام التَّاء في الإصل في الذال أى يتعظ (إلا أولوُ اللاَليَاب) اصماب العُ قول وَيقولُون أيضا اذارا وامن يَتبعه (رَبَّنَا لَا يُزغُ قَالُوبَنَا) تملها عن الحق باستقاء تأويله الذى لا يليق بناكم انفت قلوب اوكيك (بَعْدَ اذْ هَدُيْتَنَا) أرشد تنا اليه (وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُ نُكَ) من عندك (رَحْمَةً) نتبيتا (إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) يا (رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِمُ النَّاسِ) جَمعهم (لِيَوْمِ) أَي في يوم (الْرُبِّ شك (فِيْهِ) هُوَيُوم القيامة فتجازيم بأعالهم كاوعدت بذلك (إِنَّ اللَّهُ لا يُغْلِفُ الْمِيعَادَ) موعده بالبعث فيه التفات عَن الخطاب ويحمّل أن يَكون من كلامه تعالى وَالغرض مري الدَعَا، بذلك بَيَانَ أَنَّ همهم أمر الأَحْرَةِ وَلذلك سَأَلُوا الثَّاتَ على الهداية لينا لوا توابها روى استيخان عن عَائشة رَضي الله تعالى عنها قالت تلارسول الله صكى الله عليه وسكم هذه الآية هوالذي أنزل علىك أكتاب الى آخرها وقال فأذار أيست الذين يتبعون ماتشا بممنه فاوكنك الذين سمتح إلله فاحذرو وروى الطراني في الكبير عن أبي موسى الاستعرى أنه سمع النبى صكى الله عَليه وَسَلَم يَقُول مَا أَجًا فَ عَلَى أُمِّتِي الْآثلاتُ خلال وذكرمنها أن يفتح لهدا نكتاب فياحن المؤمن يبتغي تا وبله وليس تعلم تا وبله الااسه وَالرَّاسِعُون في العلم يقولون أمنابه كل من عندرتنا وما يذكر الآاولوا الالباب الحَديث (إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ والَّنْ تَغَيْنَى) تدفع (عَنْهُمْ أَمُوَا وَلَا أَوْلِاَ ذُهُمْ مِنَ اللَّهِ) أَى عَذَ ابِهِ (شَيْآوَأُ وَلَيْكَ هُمْ وَ فَوْ رُ التَّارِيَ بغنم الواومًا توقد به دأبهم (كَدَابِ) كعادة (آلِد فِنْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ فَبْلِهِمْ) من الله م كمَاد وَ مُود (كُذَّ لِوْا

بِآمَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ) أَهلكهم (بِذُ نُوبِهِمْ) وَالجلة مفسِرة لَمَا قَبِلُهَا (وَاتَّلَهُ شَهِ يَذُالْعِقَابِ) ونزل لما أمرالبني صَلَّى عه عَليه وَسَلَمُ الْيَهُودُ بِالْإِسْلَامُ مُرْجِعُهُ مِنْ بَدْ رَفَقًا لُوالَهُ لَا فِعْرِنْكَ ان قتلت نفرا من قريش أغار الإيعرفون الفتال (قُلْ) يا مجد (لِلَّهٰ بِنَ كَفَرُوا) من اليهود (سَنْغُلَبُونَ) بَا لَيَّاءُ وَالَّيَاءُ فَيَ الدُّنيَّا بالمتسل وَالاشروض بالجزيّة وَقدوقع ذلك (وَ يَخْشَرُونَ) بالوجهين في الاخرة (إلى جَهَتَمَ) فتدخلونها (وَبِئْسَ الْمَهَادِ) المنراشهيّ (قَدُكَانَ لَكُمْ أَبَةً مُ عَبرة وذكرالفعل للفُّصل (في فَنَتَكُن ) فَرَقَتَهِ (الْتَقَتَا) يوم بَدرللقَّمَا ل (فِئَةُ ثُقًّا بِلِّ في سِبيْلِ أُلِيِّهِ) أي طاعته وَهم النبي وأصَعابه وكانوا شلمًا نه و ثلاثة عشرر جلامعهم فرسّان وست أدرع وَ مُالية سيوف واكثرهم رجالة (وَأَخْرَى كَافِرَةُ مِيرَوْنَهُمْ) أي الكفارامِثْلَيْمِ أى المشلين أى كثرمنهم وكانوا بخوالف (رَايَ الْعَدِين) أى رؤية ظاهرة معاينة وقد نصرهما لله مع قلمهم (وَاللَّهُ يُؤَيِّلُهُ يقوى (بنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ) منصره (اِنَّ في زَلِكَ) المذكور (لُعِبْرَةً الأولى الأبضار) لذوى البصائر ا فلا تعتبرون بذلك فتؤمنون (زُيِّنَ للنَّاسِخُبُ الشَّهَوَاتِ) مَا تَسْمِيه النفس وَ تَدْعُوالِيهُ زَيِّنِهَا اللهِ الدِّلَاءُ أُوالِشِّيطَانِ (مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَنْانُ وَالْقَنَاطِيْنِ الْأَمُوالِ الْكُثيرة (الْمُقَنَظَرَة) الجمعة (مِنَ الذَّهُب وَالْفِضَّةِ وَأَكْنُكُ الْمُسَوَّمَةِ) الْحَسَانَ (وَالْأَنْعَامِ) أَي الإبل وَالْبُقُرُوالْغُنُمُ (وَالْحُرُبُ) الزرع (ذَ لِكَ) المذكورِ (مَنَاعُ الْحَيْوَةِ الذُّنيَا) يتمتع به فيها ثم يفني (وَاللهُ عِنْدَهُ خُسُنُ الْمَابِ) المرجع وَهُواكِمنة فَينْبغي الرعبة فيه ، ونَعْيرم (قُلْ) يَا مِح إِلْقُومِكُ (أَ أَنَةِ نُكُمُ ) اخبركم (بِغَيْرِمِنُ ذَلِكُمُ ) المذكورمن الشهوَات استفها تقرير (لِلْذِيْنَ التَّعَوْلَ السَّرِكُ (عِنْدُرَتِهِمْ) خبرمبتد فُوه

رَجَنَّاتُ بَجِن عِنْ يَخْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِيْنَ) أي مقدّرين الخلود (فِيهَا) اذَا دخلوها (قِ أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ مِ من الحيض وَغيره مما سْتقهٰ ر(وَرِضُوَانُ ) بَكسراُ وَله وضمه لفتان أي رضاء كثير (مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ) عَالَم (بِالْعِبَادِ) فيعازى كلا سنهم بعله (الَّذِينَ) نعت أو بُدل من الذين قبُله (يَقُولُوْنَ) يا (رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا) صدقنا بك وَ برسُولك (فَا غُفِرُلَنَا ذُ نُوْيَنَا وَقِينَاعَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ على الطاعة وعن المعصيّة نعت (وَالصّادِ قِينَ) في الا يمان (وَالْقَانِتِينَ) المطبعين لله م (وَالْمُنْفِعِيْنَ) المتصَدقين (وَالمُسْتَغْفِرينَ) أَلَّهُ بأن يقولوا اللهتراغفرلناربا لأشحار أواخرالك وحتت بالذكرلانها وَقَتِ الْعَفْلَةُ وَلَدْةُ الْمُؤْمِ (شُهِدُ اللَّهُ) بِين كُلْقَهُ بِالدُّلْ عُل وَالايات (أَنَّهُ لا إِلَهُ) لأمعبود في الوجود بحق (إلاهوو) شهد بذلك (الْكُلائِكَةُ) بالاقرار (وَأُولُوْا الْعِلْمِ) من الإنبياء وَ المؤمنان با لاعتقاد وَاللفظ (قَائِمًا) بتدبيرمصنوعًا ته ونصبه على اكال وَالعامل فيهامعنى الجلة أى تفرّد (بالعَسْطَ بالعَدل (لا الدَالاً هُوَ) كرره تأكيدا (الْعَزِيْنُ) في ملكه (الْعَرِيْنُ) في صنعه (إِنَّ الدِّينَ) المرضى (عِنْدُ اللهِ) هو (الْاسْلَامُ) أي الشرع المبعوث بمالرسل المبنئ على التوحيد وفي قراءة بفتح ان بدل من انه الخ بَدل استمال (وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِمَابَ) اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض ( إلا مِنْ بَعْدِ مَاجًاءَ هُمُ الْعِلْمُ ) بالتوحيد (بَغْيًا) من الكافرين (بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ أَلَّهُ فَإِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحُسَابِ) أى المِعَازاة له (فَإِنْ حَامِقُوكَ) خاصك الكفاديا عجد في الدين (فَقُلُ) لهم (أَسْكُنْ وَجُهِيَ يِنُهِ) انعَدت له أَمَا (وَمِن النَّبَعَنِي وخية الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُونُواالْكِتَابَ

اليهود والنصاري (وَالْإِمْتِيْنَ) مشركي العرب (أأسْلَنْمُ) أى اسْلُوا (فَإِنُ أَسْلُوافَقَدِ أَهْ تَدُوا) من البضلال (وَاتْ يَوَلُّوا) عن الإسلام (فِانَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّاعُ) السِّليغ للرَّسَالة (قَالَتُهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) فيجازيم بأع الهنووَهَذَا قبل الامر بالقتال (إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُ ونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ) وَفِي قَراءة يقاتلون (النَّبتيانَ يغَيْرِحَقِ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِينَ يَا مُرُونَ الْقِسْطِ) بالعدل (مِنَ النَّاسِ) وَهم اليهود روى انهم قتلوا ثلاثة وإربعين نبيًا فنها هم ما ئة وسَبعون من عبادهم فقتلوهم من يومهم (فُبَشِّرُهُمْ) أعلهم (بِعَذَابِ الِيم) مؤلم وذكرا لِسَارَة بَهُم بهم و ذخلت الفّاء في خبران لشبه اسمها الموصول بالشرط (أولَتُكَ الَّذِينَ حَبَطَتُ) بطلت (أَعْمَا لَهُمْ) مَا عِلْوه منه عير كصَدقة وَصلة رحم (في الذُّ نيّا وَ الأخرَة) فلا اعتداد بها لعدم شرطها (وَمَا لَهُ مُومِنْ نَا صِرِينَ) مَا نعين منَ الْعَداب (اَ لَمُ نَرَ) تنظر (إِلَى الَّذِينَ أُوتُوانَصِيبًا) حظ (مِنَ الْكِتَابِ) النورَاة (يُدْعَوْنَ) حال الْيَكِتَابِ اللهِ لِيَعْكُمْ بَئِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فِرَرِيقٍ فَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُغْرِضُونَ) عن قبول حكمه نزل في اليهودزني منهم اثنان فَتَمَا كُوا الى البني في كم عليهما بالرجم فأبوا فجيء بالتورة فوجد فيها فرجما فغضبوا (ذَيكَ) التولي وَالْمَعْرَاض (بِأُنَّهُمُ قَالُولَ) أي بسبب قولهم (كُنْ تَمَسَّنَا النَّازُ الَّا أَيَامًا مَعُذُودَاتِ) أرتبعين يومًا من عبادُة آبائهم العجل م ترول عنهم (وَغَرُّهُمْ في دِينِهِم) متعلق بقوله (مَاكَا نَوْايَفُتَرُونَ) من قولهم ذلك (فَكُنْفَ) حَالِهِ (إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِرِ) أَى فِي يُومِ (الْأَرْتُبِ) سْكُ (فِيهِ) هُويومِ القيامة (وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ) مِن أهل الكَاب وَغيرهم جزّاء (مَاكَسَبَتْ) علت من خيروشر (وَهُمْ) أى الناس (لا يُظَلِّمُونَ) بنقص حسنة أوزيًا دة سينة . ١٠٠٠

ونزل لما وعدصَلى الله عليه وَسكم امّته ملك فارس وَالروم فقال المنافقون مَيهات (قُلْ لَلَهُمَّ) يا أنه (مَا لِكَ الْمُلْكُ نُونْتَ) تعطى المثلُّك مَنْ تَشَامُ) من خلقك (وَ تَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُمُنُ تَسَاءُ) إِيتَامُ (وَ تُذَلُّ مَنْ نَسَاءُ) بِنزعه منه (بِيلِكُ) بقدرَتك (الْخَيْرُ) أي والشر (إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِينٌ تَوْجُرُ) تِدخل (اللَّيْلَ فِي النِّهَارِ وَتَوْجُ النَّهَارَ) تدخله (فِي اللَّيْلِ) فيزيد كِل منها بما نقصَ من الآخر (وَ تَخْذِرْحُ أَحْيَ مِن المُيِّتِ) كا لانسان وَالطَّاسُ مِن النظفة وَالبيضَة (وَتَحِرْجُ الْمِيتَ) كَا لَنظفَة وَالْبِيصَة (مِنَا كُنِي وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ) أي رزقا عَاسِعًا (لا يَتَغِذِ المُؤمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ ٱوْلِيَاءً) يُوَالُوْنَهُمْ (مِنْ دُونِ) أي غير (المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي يوَالهم (فَلَيْسَمِن) دين (أَلَّهِ فِي شَيُّ الْآَانُ تَتَفُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً) مصدر تقسته أي تخافوا مخافة فلكم موالأتهم باللسان دون القلب وهذا قبل عزة الاشلام و يجرى فيمن في بَلد نيس قويًا فيها (وَ يُحَدِّدُ وَكُمْ) يَحَوِّفُكُم (اللَّهُ نَفْسَهُ) أن يغضب عليكم ال وَالنِّمُوهِم (وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِّائِر) المرجع فيجازيكم (قُلْ) لهم (إِنْ يَخُفُوْا مَا فِي صُدُورِكُمُ } قلوبِكم من موالا يتهم (أَ وَتُنْبُدُوهُ) تظهروه (يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ) هو (يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ فَهِ يَرٌ ) ومنه تعذيب مَن والاهم اذكر (يَوْمَ يَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَاعَلَتْ عَلَيْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعَلِتُ ٥ مِنْ سُوْدٍ) مبتد أخبره (تَوَرُّ لُوْا تَ بِيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدُ ابْعِيْدًا) غاية في نهاية البعد فلا يَصل اليهَا (وَيُحَدِّرُ كُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ للتاكيد (وَاللَّهُ رَوُّفُّ بِالْعِبَادِ) \* ونزل لما قالوا مَا نعبه الاصنام الاحتاله ليقربونا الله (قُلْ) لهم يَا مِحَد (إنْ كُنْمَ يُّونَ اللهَ فَا تَبْغُونِ يُغْبِيكُمُ اللَّهُ ) بمعنى أنه ينيبكم (وَيَغُفِرُكَ

ذُ نَوْ تَكُمْ وَاللَّهُ عَفَوْلِ لَمْ البَّعِني مَاسلف منه قبل ذلك (رَجِّيم) به (قُلْ) لهم (أطبعثُوااتَّهَ وَإلرَّسُولَ) فيما يَا مركم برمن التَّوحيد (فَإِنْ تَوَلُّون ) عرضواعن الطَّاعَة (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخِبُّ الْكَأْفِرِين) فبه اقامة الظاهر مقام المضمراي لأيحتهم بمعنى أنه يعاقبهم (إِنَّ اللَّهَ أَصْطُغَى) اختار (آدَمَ وَنُوحًاوَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِنْرَانَ) بمعنى أنفسهما (عَلَى الْعَالِمُينَ) بجعل الانبيّا، من نسلهم (ذُرِّتَةً بَعْضُهَامِنُ) ولد (بَعْضٍ) منهم (وَانَّهُ سَمِيثُعَ عَلِيمٌ) اذكر (إِذْ قَالَتِ المرّاتُ عنرانَ حنة لما أسنت وإشتاقت للولد فدعنت الله و احسّت با محل يا (رَبِّ إِنّي نَذَ رْتُ) أن أجعل (لَكَ مَا فَيْ ظَنِي مح راعتيقاخا لصًامن شواغل الدنيا كخدمة بيتك المقدس (فَتَقَتَلْ مِنِي إِنَّكَ أَنْتُ الشَّمِيْعُ) للدَّعَاء (الْعَيِلَيْمُ) بالهنيات وَهلك عَرَان وَهِيَ امل (فَلَيْ وَضَعَتْهَا) وَلدتها جارية وكأنت ترجوأن يكون غلاما اذلم ككن يجتررالا العلمان اقًا لتُ معتذرة يا (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَانَّهُ أَعْلَمُ ) أَيْ عَالَم (يمُ ا وَصَعَتُ) جملة اعتراض من كلامه تعالى و في قراءَة بيضم التاء (وَ لَنْمَ الذَّكُرُ) الذي طلب (كَالْمَ نُتَى) التي وهبت لانه يقصد للخدمة وهي لاتصلح لهالضعفها وعورتها ومابعتريها من الحيض ويخوهِ (وَاتِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاتِيَّ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا) أولادها رمِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ المطرود في الحَديث مَا من مولود يولدا لامته الشيطان حين يولد فيشته أي صارخا إلا مَريم وَابْهُا روَاه الشيخان (فَتَقَبُّكُهَارَيُّهَا) أى فبل مرم من أمها (بِقَبُولِ حَسِنَ وَأَنْدَتَهَا نَمَا تَاحَسَنًا) أنشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليومركا ينبت المولود في العام وأتت بها امها الاحبار سدنة بيت المقدس فقالت دويج هنا النذيرة فتنافسوا فيها لانهابنت امامهم فقال زكرتيا أناأحق يها لان خالتهاعندي

فقالوا لاحتى نقترع فانطلمواوهم تشعة وعشرونالينهر الارة ن وَالْقُوا الله مهم عَلَى أَن مَن نَبْتَ عَلَمه في الماء وَصَعد فهوا والى بها فتبت قلم زكرتا فأخذها وبني لهاغرفة في المشجد بسلم لايصعداليهاغيره وكان يأميها باكلها وسربهاو دهنها فيجد عندها فأكهة الصيف في الشناء وفاكهة الشتاء في الصَّف كِمَا قَالَ يَعَالَى (وَكُفَلُهُا رُكُويًا) ضِهَا اليه وَ في قراءة بالتشديد وبنصب زكريا ممدودا ومقيشو را والفاعل انته ركلتا دخر عكتها زكرَيًا الْحُحْرَ ابَ) العرفة وَهيأ شُرَف المجالس (وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْ يَمُ أَيُّ مِنْ أَيْنَ (لَكِ هَذَا قَالَتُ) وَهِيَ صَغِيرة (هُوَ مِنْ عَنِياً لِلَّهِ } يَا بَيني به منَ الجنة (إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَسَّاءُ بِغَيْرُ حساب روزقا وَاسعًا بلاسبعة (هُنَالِكُ) أي لمارَ أي زكرتا ذلك وَعَلَمُ أَن الْقَادرَ عَلَى الاتبان بالشي في غيرحينه قادر عَلَى الاتيان بالولدعلى الكبروكان أهل بيته انقرضوا (دَعَكَ ا رَكُرِيًا رَبُّ الله مَا دَخُل المحراب للصَّلاة جُوف الليل (قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُ نْكَ) من عندك (ذُرِ تَيْةً طَيْسَةً) وَلدًا صَاكِا بَّكَ سَمِيْعُ) مِعِيب (الدُّعَاءِ فَنَادَ تَمُّ اللَّا يُكُمَّ ) أي جبريل (وَهُوَقَائِمٌ نُصِلِي فِي الْمُخْرَابِ) أَي المشيد (أُنَّ) أَي بأَن رَقْ. ترامة بالكشربتقد برالمتول (أللهُ يُبَيِّيرُك) مثقلا وَعَفَفا بِيَعْنِي مُصَدِّقًا بِكِلمَةٍ) كائنة (مِنَاتَلَةِ) أي عيسَى أنه روح الله وَسِي كُلُّهُ لانه خلق بكلمة كن (وَسَيِّدًا) متبوعا (وَحَصُّورًا) مَنوعامَنَ النسّاء (وَ نَبُيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) روى أنه لم يَعلِ خَطَيْرُ لم يهم بها (قَالَ رَبِّ أَنَّى) كيف (نَكُوْنُ لِي عَلَامٌ) وَلد (وَقَدْ لَغَيني الكِئرُ) أي بَلعن نها يترالسن ما نه وعشرين سَنة (وَ أَمْرُ أَبِي عَاقِرٌ ) بَلِعَت ثمانية وَتَسْعِين (قَالَ) الامراكَذُلك) من خلق ذلام منكا (اللهُ يَفْعَلْ مَا يَسَّاءُ) لا يعجزه عَنه شي وَلاظهَا ر

هَذه العَدرة العظمة ألمه السؤال ليجابها وَلما مَاقت نفسه الى شرعة المبشر بم (قَالَ رَبِ ٱجْعَلْ لِي آيَةً) راى علامة عَلَى حَمْلُ امرأَى (قَالَ آيتَكُ) عَلَيه (أَنْ لَأَنْكُمُ النَّاسُ) في مُتَمَّع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى (تُلاثُمُ أيَّا مِن أي بِلنَا لِمَهَا (إِلاَّ رَمُزُّل اشارَة (وَاذَكُرُرَثَكُ كَبْيِرًا وَسَيْمُ) صَلَ (بِالْعِنْيَ وَالْإِنْكَارِ) أُولِحُولِهُا رِوَا وَاللَّهِ (فَ) اذْكُرْ (إِذْ قَالَمِ الْمُلاَثِكَةُ) اى جبريل (يَامَن يَمُ إِنَّ اللَّهُ أَصْطَفًا لِكُ اخْتَارُ لَهُ (وَطَهَّرُلُهُ) من مسيس الرجال (واصطفال على نساء العالمين) أى أهل زَمَانَكُ (يَامَرُ مِيمُ الْعَنْبَى لِرَبْكِ) أطيعية (وَاسْتُحْدِي وَانْبُحِدِي وَانْبُحُدِي وَانْبُحِي مَعَ الرَّاكِمِينَ) أي صَلَّى مع المُصَّلَين (ذَلِكُ) المذكور من أصر زكرنا وَمَريتم (مِنْ أَنْنَاء الْغَيْبِ) أَنْهَا رَمَا عَابَ مِعَكَ (نَوْجِيهِ النك يا عهد و مَاكَنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَعْلَا مَهِمْ) في المناه يَقترعون ليظهر لهم (أيْهُمْ يَكُفُلُ) يُوكِ (مَنْ يَهُو مَاكُذُتَ لَدَيْمُ اذْ يَخْتُصِبُونَ) في كفالتها فتعرف ذلك فتعاربه والما عَرَفته مِن جهة الوحى اذكر (إذ قَالَتِ الْلَائِكَةُ) أي جبريل (يَامَرْ عَمْ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكُ بِكُلَّةِ مِنْهُ) أَى ولِد (النَّمَةُ الْمَسِيْمُ عيسَى بْنُ مَرْيَمَ) خاطبها بنسبته اليها تنبيها عَلَى أنها سَلده يلا أسال عادة الربطال نشبتهم الى آبارتهم (وَجِيمًا) ذَاجًا ، ا في الذُّ نياً بالنبوة (وَالأَخِرَةِ) بالشَّمَا عَدُّ وَالدرجَات العلا ا (وَصِنَ الْمُقَرِّبِينَ) عندالله (وَيُكِيمُ النَّاسَ فِي المُهْدِ) أي طغلا ا قبل وَحْتَ الْكُلْمِ (وَكُهُلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالُتْ رَبِّ أَنَّ) اكيف الكَوْنَ إِلَى وَلَدُّ وَلَمْ يَسْسَسْنِي بَشْرُ ) بتزوج وَلاعِين (قَالَ) الاحر (كَذَلِكِ) مِن خَلِقَ وَلِد مِنْكُ بِلْا أَبِ (النَّهُ يَعْلُقُ أُ مَا يَشَاءُ اِذَا فَصَى أُمِّ إِ) أَرَا دَخَلِقِهُ (فَا نِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أي منهوَ يَكُون (وَ يُعَلِّمُهُ) بالنون وَالنَّاء (الْكِتَّابُ الْخَطْرُولْ كِمَّةُ

وَالْنُورَاةَ وَالْا يَجْيُلُ وَ) بَعْمِلُه (رَسُولًا لِيَ بَنِي إِسْرَايِيْلَ) فى الصبا أوبعد البلوغ فنفخ جبريل فيجيب درعهًا فخيلت وكان مِن أمرها مَا ذكر في سورة مَريم فلما بَعنه الله الي بني اسرًا نيل قال لهداني رسول الله الذيكم (أبق) أي بأني (فَكُ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ) عَلامة عَلى صدقى (مِنْ رَبِكُمْ) هي (ابق) وَفي قرآمة با لكسراستئنا فا(أخْلُقُ) اصور (لَكُمْ مِنَ الْعَلِينِ كَفَيْنَةِ الْطَايْرِ مثل صورته فالكاف اسم مفعول (فَا نَفَحْ فِيْهِ) الضميرلككاف (فَتَكُوْنُ طَيْرًا) وَفِي قراءة طَائر إِرْبَا ذَنَ اللَّهِ) بِارَادَ مَ فَخِلْقَ لهما يخفاش لانه اكال الطيرخلقا فكان يكطير وهم يبظرون فَا ذَا غَابُ عَنِ أَعِينِهِم سَقِطُ مَيْنًا (وَ أَبْرِئُ أَنْ أَسْفِي (الْأَكْمَةِ) الذى ولد أعمى (وَالأَبْرُض) وَخصًا بالذكر لانها دا آ إساء وكان بعثه في زمن البطب فأبرًا في توم خمسين ألفاما لدَعَاءِ بشرط الإيمان (وَ أَخْيِي للوَيْقِ بِا ذُنِ اللهِ) كرّره لنفي توهم الالوهيّة فيه فاحيّا عازرصديقاله وَإِن العِورِ وَابنَهُ العاشرفعاسوا وولة لهم قرسام بن نوح رمّات في الحال (**وَأَ نَبَّنُكُمُ: بِمَا تَاكُلُوْ نَ وَمَا تَدَّخِرُ وِنَ**) تَخْبَا وْنِ (فِي بْيُو بَكُمْ) ممالم اعاينه فكان يخبرالشمص بماأكل وبماياكل بعدرات في دَلِكَ) المذكور (لا يَمُّ لَكُمْ انْ كُنْنَمْ مُوْمِنِينَ وَ) حِسْمَ المُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَدَى) قَبْلِي (مِنَ التُّوْرَاةِ وَ الْمُعِلَّلُكُمْ اَبْغُضَ لذى تُعِرَمَ عَلَيْكُمْ ) فيها فأحل له هرمنَ السَّماك وَالطيرَمَا لأ مسيصية له وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل (وَجِنْكُمَ بآيَةٍ مِنْ رَبِّحُ } كرَّرَه تأكيدا وَكيدبي عَليه (فَا تَفْتُو اللَّهُ وَأَطِيُّ فِيها آمْرِكِم به من توحِيدالله وَطاعَته ( إِنَّ اللهُ رَبِّ وَرُبُّ فَاعْدُدُ وَهُ هَذَا) الذي آمريم بر (مِسْرَاصُلُ) طريق (مُسْتَبَعِيْمُ فكذيوه ولم يؤمنوابر (فَلْنَا احْسَى) عَلَم (عيسيَ

وَ أَرَ ادِوِ اقْتِلُهِ (قَالُ مَنْ أَنْصَارِي) أَعْوَانِي ذاهبا (إِلَى اللهِ) لا نصردينه (قَالَ الْحُوَ ارِيَّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ) أعوان دينه وَ هِمُ أَصِفَيْا، عَيْسَى أُولِ مَن آمَن بِهِ وَكَانُوا النَّيْءُ شُرِوْجُلامَن الحؤرؤهؤالبياض اكالص وفيلكانوا فصارين مجورون النيابَ أي يبيّضونها (آمَنَّا) صَدفنا (بِاللَّهِ وَاشْهَدُ) يَاعيسَى (مَأَنَّا مُسْلُوْنَ رَبِّنَا أَمُنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ) منَ الإنجنيل (وَ البَّعْنَا الرَّسُولَ) عيسَى (فَاكْنَانْنَامَعَ الشَّاهِدِينَ) لك بالوحدانية وَلرسولك بالصدق قال تمالى (وَمَكُرُول) أي كفاربني اسرائيل بعيسي إذ وكلوابه من يقتله غيلة (وَمَكَرَالله) بهم بأن ألقي شبه عيسى على من قصد قد له فقد الوه ورفع عيسَى الى السّماء (وَاللّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ) أعله مرب اذكر (إذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنْ مُتَوَقِّيكَ) قابضك (وَرَافِعُكَ إِلَيّ) من الدنيا مِن غيرِمُوت (وَمُطَهِّرُكَ) مبعدك (مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا وَجَاعِلَ الَّذِينَ انْبَعُوكَ) صَدفوا بنبوتك من المسلمين والنصاري (فوق الذين كُفنرُ وابك وَهِمَ الْيَهُودِ يَعُلُونِهُمُ بِالْحِيَّةِ وَالسَّيَفِ (إِلَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ شَمَّ إِلَىٰ مَرْجُهُ كُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنْتُمْ فِيهِ مَنْتَلِقِوْنَ مَنْ أَصِ الدين (فَا مَّا الَّذِينَ كُفَرُوا فَا عَذِّ بُهُمْ عَذَا بَّاسَّدُ يُدَّا فِي النَّهُ فِيا بالقتل وَالسَّبِي وَالْجِزِيِّة (وَالْآخِرَةِ) بالنار (وَمَا أَهُمُ وَيِنْ نَا صِهِ بِنَ ) مَا نَجِينَ مِنْهِ (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَعَلُوا الصَّالِكَا فَيُوَفِيهِمُ) بالناء وَالنون (أَجُورَهُمْ وَاللهُ لاَ يَحُتُ الظَّالِمِينَ) أى يعًا قبهم روى أنَّ الله أرسَل اليه سمَابة فرفِقته فتعَلقت بِهِ أَمَّهِ وَبَكِتَ فَقَالَ لِمَا إِنِ القَيَامَةِ بَجْعِنًا وَكَأْنَ ذِلْكُ لِنُلْهَ القَّلَا بنيت المقدس واله ثلاث وثلاثون سنة وعاشت المركعة ست سنين وَروى الشيخان حَليت انه ينزل قرب السّاعة ويحكم بشريعة نبتينا ويقتل الدتبال والخنزيروبكسالج الد

ويضع الجزية وفيحديث مشلم أنه تمكث سبع سنايت وَ فِي حَديث عند أبي داؤد الطيالسي أرتبين سَنة وبيوف ويصلى عليه فيعتمل أن المرّاد مجموع لبنه في الارض قبل الرفع وَبَعِدَه (ذَلِكَ) المذكورمِن إمرعيسَى (نَنْلُوْهُ) نقصه (عَلَيْكَ) يًا فِي (مِنَ الْآيَاتِ) مَا لَمنَ الْمَآءُ في نتلود رَعًا مله مَا في ذلكَ مِن مَعني الإشارة (وَالذِّكْرِأْلِيكَكِيمِ) المحكم أي المترآن (إنَّ مَنْلَ عِيسَى سَأْنُهُ الْعَرْبِ (عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلُ أَدُمٌ) كَشَأْنُهُ فَحَلَّقَهُ مِنْ غيراب وَهوَمن تستبيه الغربب بالاغرب ليكون اقطع للخصم وَ أوقع في النفس (حَلَقَهُ) أي آدم أي مَا لَب (مِنْ تُرَاب مَ قَالُ لَهُ كُنْ ) بِشَرًا (فَيَكُونَ ) أَى فَكَانَ وَكَذِلاً عَيْسَيَهُ قَالُ لَهُ كُنْ مِنْ غَيِبْراب فكان (الْحُق مِنْ رَبِّكَ) خَبُرَ مَبِدَ الْحِرَاءِ وَفَأَى م عيسَى (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْةُ بِينَ) الشَّاكِينِ فِيهِ (بُنَيْ جَلَّبُكَ) جَادَلَكُ مِنَ النصاري (فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ الْمِاءِ) بأمره (فَقُلْ) لَمِ (يَعَالُوا نَدْعُ ا نَنَاءَ نَاوَأَ بُنَاءَكُمْ وَنِسَاءً نَاوَذِيَاءَكُمْ وَانْفَسَدُ وَأَنْفُسَكُمْ } فَنْجِمِهِم (ثُمَّ نَنْتُهِلُ) نَتَضِرُع فَيَالُدُوَا الْعَنْجُولُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِ بِنْيْنَ بِأَن نَمْتُولِ اللهِ مَالِمَنِ الْكَاذِبِ فِي أَنَا عيسى وقد دَعَاصَلى الله عَليه وَسَلْم وَفد بجران لا لكَ لَتَ تَحاجوه فيه فقًا لُواحَتَى ننظر في أمرنا ثم نا تيك فقال ذُورًا يم لقد عَرفتم نبتوته وَأَنه مَا بَاهَل عَوم نبتياً إلاَّ دَلكوا فوادعوا الرجل والمضرفوا فأنوه وقدخرج ومقه المعسن والحسين وَفَا طِهَ وَعَلَى وَقَالِلْهِ مِاذَا دَعُوتَ فَأَ مِنُوا فَأَ بَوَا أَنْ بِيلاعِنُوا وَصَاكِوهُ عَلَى الْجَزِيَّةِ رَوَاهُ أَبُونِعَيم وعن الني عَباس قال لوخرتج الذين يباهلون لرجعوا ولايجدون مالاولاأهاد و روى لع خرجوا لا مترفقوا (انَّ هَذَا) المذكور (لَهُ رَا أَعْصَاتُ كمنبر (الْحَقُّ الذي لاشك فيهِ (وَمَامِن) زئيداة (اللهِ اللهُ اللهُ

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَبْرِيْنُ } في ملكه (أَلْحَكِيمُ) في صنعه (فَإِنْ تُولُوا أعرضواعن الإيمان رفارت الله عليم بالمنسدين) فيعازيم وفيه وَضع الظاهِرمَوضع المضمر(قُلْ يَا أَهُلَ الْكِمَّابِ) اليهَودُو النَّصَا (نَعَالُوُ اللَّي كَلَّةِ سَوَّاهِ) مَصْد ربعني سُتُواْ مِهَا (بَيْنَا وَبُيْنَكُمْ هي (أن لانعَنْ دَالاً الله وَلانسُرِكَ بِمِ شَيْاً وَلا يَعَيْدُ لَعُضْنَا بَعْضَ أَرْ بَا بًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ) كما انتخذتم الإحبارة الرهبان (فان تُولُوا) أعرضواعن التوجيد (فَقُولُول) أنتم لهم (أشْهَدُ وإِبأَنَّا مُشِلَقٍ مُوَحدون وَنزل لما قَال النهود ابرًا هيم يهودى وَنحن على دينه وقالت النصارى كذلك ريا أهْلَ الْكِتَابِ لِمُ تَعَاجَوُنَ تَعَاصُونَ (فِي إِبْرَاهِيَم) بزع كم أنه على دينكم (وَمَا أَنْزلَت التَّوْرَاهُ وَالْإِنْجِيلًا الأمن بَعْدُهِ) برمن طويل وَبَعد نزولهما حَدَثْت اليهوديّة وَ السَّمِرَ اللهِ (أَ فَالْا تَعْقِلُونَ) بِطِلان قُولِكُم (هَا) السَّبِيه (أَ نُتُمُ مبتدايا (هَوُلاهِ) وَالْحَبَر (حَاجَةِ ثُمُّ فِيمَالَكُمْ بِبرعِلْمُ ) من أمر موسَى وَعيسَى وَزعكم أنكم عَلى دينها (فَلِمُ تَعَلَجُونَ فِيمَالَئِسَ الكم يرعِلْ المنان ابراهِم (والله تعلم الله المانه (وانتم المنانه (وانتم المنانم لا تَعْلَمُونَهِ قَالَ تَعَالَى تَبَرِثُهُ لا بِرَاهِيمِ (مَاكَانَ ا بْرَاهِيمُ يَهُ و دِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْقًا) مَا ثَلَّ عَنِ الإِدَانِ كلها الحالة بن القيم (مُسْلِكًا) موحدًا (وَمَاكًا نَ مِن المُشْرِكِينَ النَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ) أحمَّهم (يا بْرَاهِيمَ لَلَّذِيْنَ ٱلنَّبَعُولُ) في زمَايِم (وَ هَذَا النِّبِيُّ) عهد لموًا فقته له في أكثر شرعه (وَأَلْدُنْنَ أَمَنُوا) إمن امّته فهم الذين يَنبغي أن يمولوا غنى على دينه لأأنتم ( وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ ) نَا صِرهِم وَسَمَا فَظَهُم وَنُزِلُ لَمَا دَعَا البَّهُو معَا ذا وحذيفة وَعارا إلى دينهم (وَرُتْ طَائِفَة أَمِنْ ٱجُلُالْكِمَّابِ لُوْ يُضِلُونُ كُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاًّا نَفْسَهُمْ) لان الْمَاصِلالْمُ عَليهم أو المؤسنون لأيطيعونهم فيه (وَمَايَسَعُرُونَ) بذلك (مَا اجنولَ

الكِتَابِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) القرآن المشمّل عَلَى عد (وَ أَنْتُمْ نَسْنُهَذُونَ) تَعْلُمُونَ أَنْحُقَ (يَا أَهْلَ الْكِتَّابِ لِمَ تُلْبِشُونَ) تخلطون (المُعَقُّ بِالْبَاطِلِ) بالتحريف وَالتروير (وَتَكُمُّونَ الْعُو أي نعتَ النبيّ (وَأَنْتُمْ نَعْلَمُونَ) أنه حَق (وَقَالَتْ طَائِعَةُ مِنْ أَهُ لِ الْكِتَابِ) اليهودلبعضهم (أمِنوُ ابِالَّذِي أَنْزِلُ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوْا) أَى الْعَرَانِ (وَجْهَ النَّهَارِ) أُولِه (وَاكْفُرُول) بِه (أَخِرَهُ لَعَلَهُمْ) أى المؤمنين (يَرْجِعُونَ) عَن دينهم اذيقولون مَارجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم اولواعلم الالعلمهم بطلانه وَقَالُوا أَيْضًا (وَلَا تَوْمُنِوْ ) مَصَدّ قُوا ( الآبِكِنُ ) اللام زاندة (مَيعَ) وَا فق (دِينَكُمُ ) قال تعَالى (قُلْ) لهم يَا محد (إِنَّ أَلَهُ دَى هُدَى الدِّي الذي هوَ الاسلام و مَاعَدُاه صلال والجلة اعتراض (أنْ) أى بأن (يُؤِنَّ أَحَدُ مِثْلُ مَا أُوبَيْمُ) مِن الكتاب وَالْحَكَمَ وَ الفَضَا يُل وَ أَن مَفعول تؤمنوا وَالمُسْتَثني منه أَحَد قدّم عَلَيه المُسْتَثَنّي المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك الآلمن سِع دينكم (أفى بأن (يُخِاجُوكُمُ) أَي المؤمنون يغلبوكم (عُندَرَبُكُمُ يومرالقيامة لانكماصع ديناوفي فراءة النبهمزة النوسيخ اى اليتاه أحدمثله تفرون به قال تعَالى (قُلْ إِنَّ الْفَضِّلَ بَيدًاللَّهِ يُؤبِيهِ مَنْ يَسَاءً) فِن أَبِن لَكُم أَنْهُ لا يُؤْتِي أَخَد مثل مَا أُوسِيمَ (وَانَّهُ وَاسِحُ ) كُنْبِرِ الفَضِلِ (عَلَيْمُ) بَنْ هُوَا هَلَه (يَغُنُّصُ بَرْجُنِهُ مَنْ يَشَاءُ وَآلَتَهُ ذُواالُفَضْ لِالْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِالْكِكَابِ ثَنْ إَنْ تَأْمَنُهُ بِمِنْطَادِ) أي بَال كثير (يُؤد والنك) لامَانته كعبد الله بن سَلام أو دَعَه رَجِل ألفا وما ئتى اوقية ذهبا فأ دُاهَا اليه (وَمْنِهُمُ مَنْ إِنْ تَا مَنْهُ بِهِ يُنَارِلًا يُؤرِدُ وِ إِلَيْكَ كَيَانِتِهِ (إِلَّا مَاذُمْتُ مَنْكُورً قَائِمًا) لا تفارقه فنتى فارقته الكره ككعب بن الإشرف استوعم قرشى دينا رًا مِحْمَدَه (ذَلِكَ) أَى مَرك الادَّاوِرِ إِنَّهُمْ قَالُولَ بَسُب

قولهم (لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ) أي العَرب (سَبِيْلٌ) أي الح لاستعلالهم ظلم منخالف دينهم ونسبوه انيه تعالى فالرتعا (وَيُقِولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ) في نسْبَه ذلك اليه (وَهُمْ مِنْعُلُونَ) أنهم كاذبون (بَكَي) عَليهم فيهم سَبيل (مَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِهِ) الذي عَاهَٰداللَّهُ عَلَيه أوبعَهِداللَّه اليه من ارَّاء الإمَّانة وَغيره (وَٱللَّهَ الله بترك المعًا صي وعمل الطاعات (فِاتَ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَعِينَ) فيه وضع الظاهِرمَوضع المضرأى يجبّم بمعنى ينيبهم \* ونزل في اليهودلمابدلوانعت النبي وعهدالله اليهم فالتوراة أوفين حَلف كاذبا في دعوى أو في بيع سلعة (إنّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ) يستبدُّ (بِعَهْدِاللهِ) اليهم في الإيمان بالنبي وَأَدَّاء الإمَانة (وَ أَيْمَا نِهُمُ) حَلَفُهُ مِهِ تَعَالَى كَا ذَبِينِ (ثَمَنَا قَلِيْلاً) مِنَ الدَّنيا (أُولَيُكَ لاَخَلَاقَ نصيب (لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكِلِّهُمُ وَاللَّهُ ) عَضِبا عليم (وَلاَ يَنْظُلُ النِّهِمُ) يرحمهم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيمِم) يطهرهم (وَلَهُمْ عَذَابِ ٱلِيمُ) مؤلم (وَإِنَّ مِنْهُمْ) أَى أَهِلَ الْكُمَّابِ (لَفَرَبْقًا) طائفة ككعب بن الاشرف (يَلْوُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْحِمَّابِ)أَي يعطفونها بقراءته عن المنزل الى مَاحرَ فوه مِن نعت النبيّ وَ مَنُوه (لِتَعْسَبُوهُ) أى المحرف (مِنَ الْكِتَابِ) الذي أنزله الله (وَمَا هُوَمِنَ الْإِكْتَابِ وَيَقِوْلُونَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنهم كاذبون \* ونزِل لماقال نصارى بجران ان عيسي أمرهم أن يتحذوه ربا أولما طلب بعض المشلين السَّعود له صَلى الله عَليه وَسَلم (مَا كَانَ) ينبغى (لِبَشِرِأُنْ نُوْتِيَهُ اللَّهُ الكِتَابَ وَالْكُكُمْ ) أَى الفهم للشريعة (وَالنَّانُوَّةَ شُرَّ يَعَوْلَ لِلنَّاسِ كُونُواعِبَا دَّالِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ) يقول (كَوْنُوْارَ بَّانِيِّيْنَ) عُلْماء عَاملين منسوب الى الرب بزيادة ألف وَنون تَفِيمًا (مِكَاكُنْمُ نُعَلِّون) بالعَفيف والسَّديد

(الْكِكَابَ وَيَمَاكُنْمُ تَذُرْسُونَ) أي بسَبب ذلك فان فائد مَران تعلوا (وَلَا يَا مُرَكُمُ ) بالرفع استنافا أي الله وَالنصب علما على يقول أى البشر (أَنْ تَتَغِذُ واللَّالْ يَكُهُ وَالنَّبِينَ ارْبَابًا) كا اتخذت الصّابئة الملائكة واليكودعزيرا والنصارى ويسك (أَ يَا مُرْكُمْ إِلْكُفْرِبَغْدَ إِذَا نَتْمُ مُسْلِمُونَ) لا يَسْبغي له هذا (ق) أَذَكُر (إِذْ) حين (اَخَذُ ٱللَّهُ مِيْنَاقَ النَّبِيِّينَ) عهدهم (لَا) بفتم اللا مر للابتداء وتوكيدمتمني لقسم الذى في أخذ ألميثاق وكشرها متعكمة بأخذ وماموصولة على لوجهين أي للذى رأ تَيْتُكُمُ اياه وَيْ فَرَاءَةَ آتَيْنَاكُم (مِنْ كِتَابِ وَمِكْنَةُ نُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ فِي مِن الكِمَّابِ وَالْكِكِمَةِ وَهُو مِحِدْ صَلَّى اللَّهِ وَالْكُلَّمَةِ عليه وَسَلَم (لَتُونُ مِنْنَ بِمِ وَلَتُنْضُرُنَدُ) جَواب القسَم ان ادرَكَمَوْ واممهم تبع لهمر في ذلك (قَالَ) تعالى لهم (أَأَقُرُرُمُمْ) بذلك (وَ اَخَذْ شُمْ) قَبِلَمْ (عَلَى ذَلِكُمْ إَضِرِي) عَهْدى (قَالْوْا اَقْرُرْنَا قَالَ فَاشْهَذُولَ عَلَى أَنفُ كُمُ وَأَتباعَكُم بِذَلْكُ (وَ أَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّاهِدِينَ) عليكم وَعليهم (فَنَ تُولِيُّ) اعرَض (بَعُدُذَ لِكُ) الميثاق (فَأُولَتُكَ هُمُ الْفَاسِقَوْنَ افَغَيْرِدِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ) بالناءا ى المتولون والتّا، (وَلَهُ أَسْلَمَ) انقاد (مَنْ في السَّهُونِ وَالْإَرْضِ طَوْعًا ۚ بلا ابَّاء (وَكَرُهًا) بِالسِّيفِ ومعَاينَة ما يلجئ الله (وَالنَّهِ تُرْحَعُونَ) بالتَّاء وَاليَّاء وَالْحَرْة للانكار (قُلْ) لهم يا عد (آمَنا بالله وَمَا أَيْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَيْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَيْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْإَسْبَاطِ) أُولاده (وَمَا وتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ لَحَدٍ نَهُمُ) بِالتَصِدِيقِ وَالتَّكَذِيبِ (وَيَخُنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ) مُخْلَصُو فى العيَادُة ونزل منين ارتدَ وَكحق بالكفار (وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِرِهِ بِنَّا فَلَنْ يُقْدَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ كَايَا

لمصيره الى النار المؤبّدة عليه (كيف) أى لا يَهْدِي الله ع قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدُ إِيمَا نِهِمْ وَشَهَدُوا ) أَى وَشَهَادتِهم (اَقَ الرَّسُولِ حَقُّونَ وَد (جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ الْبَحِ الطَّاهِرَاتِ عَلَى صَد فَ النبيّ (وَاللهُ لا يَهُدِي الْفَوْمَ النَّظَالِمِينَ م أَي الكَافريسَ (أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهُمْ لَعُنَةً اللَّهِ وَالْمَلَا ثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَةِ مِنَ خَالِهِ مِنَ فِيهَا) أَى اللعنة أوالنا والمدلول بَهَا عَليهَا (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ نُنْظُرُونَ) بِمَهَلُون (إِلَّالَّذِينَ تَا بُوامِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَعُوا) عَلَهِ مِ (فَإِنَّ اللَّهُ عَفَوْزٌ) لَهُ م (رَحِيمٌ) بهم \* ونزل في اليهود (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بعب يُسكَى بَعْدَا بِمَانِهُمَ) بموسى (ثُمُّ ازْدَ ادُواكُفْرًا) بمجد (لَنْ تُفْسَلَ تَوْبَتْهُمُ ) اذا عرعروا أوما نواكفارا (وَأُولَيْكَ هُمُ الصَّالَوُنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفًّا رُّ فَكُنْ ثُقْبُلُ مِنْ آحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ) مقدارمًا يملؤهَا (ذَهَا وَلَوْا فَتَدَّى بِهِ) أَرْخُلُ الفاء فيخبرات لشبه الذي بالشرط وَإِدْانَا بِتَسَهِّتِبِ عِدْمِ القبول عن الموت على الكفر (أولَئِكَ لَهُمْ عَذَاتُ الْكُمْ مؤلم (وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) مَانِعِينِ منه (لَنْ تَنَالُؤُا الْبِسَّ) أي توابه وهوابجنة (حَتَى تُنفِقُول تِصدّقوا (مِمّا يَخْبُونَ) من أموالكم (وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْ فَإِنَّ اللَّهُ بِرَعِلِيمٌ) في جازى عليه \* وَنزل لما قال اليهود انك تزعم انك على ملة ابرًا هيم وكان لا ياكل كور الابل وَالبانها (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ جِلاً) حلالا (لِبَنِي إِسْرَائِبُكَ إِلاَّ مَاحَرَّ مَرَاسُرَائِبِكُ ) يعقوب (عَلَى نَفْسِهِ) وهوالابل لماحك لهعرق النسابالفنع والقصرفنذران شْفِي لا يأكلها فَخْرِم عليهم (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزُّ لِ التَّوْرُاةُ) وذلك بعدابراهيم ولم تكن على عَهِن حرّاما كازعوّا (قُلْ) لهُمُ (فَأُ نُوا بِالتَّوْرَاةِ فَا تُلُوْهَا) ليتبين صدق قولَكم (إِنْ كَبُنُعُمُّمُ

مَادِ قِينَ) فيه فبهتوا وَلم يا نوابها قال تعالى (فَنَ افْترَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) أَى ظَهُورِ الْجِهَ بِأَنَّ الْمَحْرِيمِ إنماكان منجمة يَعِيقوب لأعلىعَهدابرَاهِيم (فَأْولَئَكَ هُمُ الظَّا لِمُؤْنَ) المتِمَا وزون الْحَقِ الى الباطل (قُلْ صَدَّقَ اللَّهُ) في هَذِ الْجَمِيْعِ مَا أَخْبِرِبِهِ (فَا تَبْغُوامِلَةُ اِبْرَاهِيمَ) التي أَنَاعَلِيهِا (حَنِيفًا) مَا ثَلَا عَنَ كُلُّ دِينَ الى كُلَّا سُلام (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) \* وَنَرَلَ لِمَا قَا لُوا قَبُلْتَنَا قَبِلُ قَبُلُتُكُمُ ( إِنَّ أَوُّ لُ بُيْتٍ وُضِعَ ) متعبدا (لِلنَّاسِ) في الارض (كلَّذِي ببِّكُةً) بالناء لغة في مَكَّة سميت بدلك لإنها تبك اعناق الحِبَا برَة أي تدقها بنكاه الملائكة فتبلخلق آدم ووضع بعك الاقتصى وببينها أرتجون سنة كافي خُديث الصّعيمين وَفي حَدِيث أنه أوّل مَا ظهرَ على وَجه المآء عندخَلق السَّهُواتِ والارض زبدة بَيضاء فلحيت الارض مِن عَته (مُبَارَكُ) حال من الذي أي ذا بركة (وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ) لانه قبْلْهُم (فِيْهِ آيَاتُ بَيِّنَاتُ) منها (مَقَامُ اِنْرَاهِمَ) أى الجيرالذى قام عَليه عند بنّاء البيت فأنرقد مَاه فيه وَبقى الى الآن مَع تطاول الزمّان وَ تداول الايْدى عَليه وَمنها تضعيف آنجسنات فيه وأن الطيرلا يَعلوه (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانً أَمِنًا) لا يتعترضاليه بقتل أوظلم أوغير ذلك (وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ تِحْ الْبِيْتِ) ولجب بكسراكا، وَفنتها لغتان في مصدرج بمعنى قصدوبيدل من الناس (مَن اسْتَطَاعُ الْنِهِ سَبِيلًا) طريقا فشره صلى يةعليه وسكم بالزاد والراحلة رقاه الحاكم وَغيره (وَمَنْ كَفَرَ) بالله أو بما فرضه من الحج (فَإِنَّ الله عَنِي الله عَنِ الْعُنَالِكُينَ } الانس وَالْجِن وَالملائكة وعن عبادتهم (قُلْ بَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُنُّونُ وَنَ بَأَيَّاتِ اللَّهِ) القرآن (وَ أَلَهُ ا يِ بَهِينَهُ عَلَى مَا تَعْمَلُوْنَ) فيها زيجم عليه (قُلْ يَا اَهْلَالْكِمَّابِ

لِمَرْتَصِّدَةُ وِنَ ) مَصرفون (عَنْ سَبِيْلِ اللهِ) أى دينه (مَنْ آمَنَ بتكذيبكم النبي وكتم نُعته (تَبْغَوْنَهَا) أى تطلبون السّبير (عيوَيًا) مصدر بمعنى معوجة أي ما ثلة عن المحق (وَ أَنْتُمُ وَ شُهُدَّانًا) عَالمون بأن الدين المرضي هوالقيم دين الاسلام كا في كتابج (وَمَا اللهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْلَوْنَ) من الكفروالتكذيب وَالْمَا يُؤْخِرُكُمُ الْيُ وَقَتْكُمُ لِيمَا زَكِم \* وَنزل لمام بِعَض ليهود على الاوس وَالْحُرْرِجِ فَعَاظِهِ مَا لَفَهُ وَذَكُرُهُم بَمَاكَان بَثِيثُهُم في ابجاهِليّة من الفّتن فتشاجَروا وكادوا يَقتتلون (يَا أَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُونِوُّا الْكِمَّابَ يَرُدُوكُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ كَافِرِيْنَ وَكُنْفَ تَكُفُرُونَ) اسْتفهام تعجيب وَتُوبِيحِ (وَآئِمُ تُتُلَىعَلَيْكُمُ أَيَاتُ اللهِ وَفِيكُمُ أَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ يَمْسَكُ (بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ الْيُ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم يَا آيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ٱ تُنْقُوا اللَّهَ عَقَّ تُقَايِمٍ ) بأن يطاع فلا يعصَّى وينكر فلا يكفرو يذكر فلا ينسى فقالوا يارشول اللهومن يقوى على هَذَ افْنَسِي بِمُولِهُ تَعَالَى فَانْقُوااللهُ مَا استطعتم رُولُا تُمُونَّنَّ اللا وَانتَمْ مُسْلِمُونَ) موحدون (وَأَعْتَصِمُوا) بمسكوا (بِعَبْل الله ) أي ينه (جَمِيعًا وَلا تَفَرُوتُوا) بعد الاشلام (وَأَذَكُرُو إِنْعُهُ اللهُ انعامه (عَلَيْكُمْ) يَامعشرالاوس وَالْخُرْرَجِ (إِذْكُنْتُمْ) قبل الأسْلام (أعُدَّاءً فَأَلْفَ) جمع (بَيْنَ قُلُوْكِكُمْ) بالاسلام (فَأَصْبَغُمْ فصرتم (بِنِغُتِهِ إِخْوَانًا) في آلدين والولاية (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا) طرف (خُفْرَة مِنَ النَّارِ) ليس بينكم وبَين الوقيوع ويها الاأن تَمُوْتُوا كَفَا رَا رَفَا نُقَدُكُمْ مِنْهَا) بالإيمان (كُذُلك) كابين لكم مَا ذَكُر (يُنِيَنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَا يَبِهِ لَعَلَّمُ ثَهٰ تَذُونَ وَلِتَكُنَّ مَا يَكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخُيْرِ) الاسلام (وَيَا مُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنْكِرُوَا ولَنْكَ الدَّاعُونَ الإَمْرُونَ النَّاهُونِ (هُمْ المُعْلَوْنُ مُ

الفائزون ومن للتبعيض لان عَا ذكر فرض كفاية لأيلزم كل الامة وَلا يليق بكل أحدكا بجاهل وَقيل زائدة أى لتكويوا أمة (وَلا تَكُونُواكَا لَهٰ بِنَ تَفَرَّعَوُّ ا) عن دينهم (وَأَخْ تُلَفُوا) فيه (مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْبَيْنَاتُ) وَهم اليهود وَالنَّصَار حد روَ أُولَئُكَ لَهُ مُ عَذَ الْبُ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيُضٌ وَلَجُوةٌ وَتَسْوَذُ وَلَهُو tى يُومِالقيَامة (فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسْوَ دَّتْ وَيْجُوهُهُمْ) وَحِه الكافرون فيلقون في الناروية اللهم توبيخا (اكفَنُوتُمُ بَعْدَا يَمَا نِحُمْ) يوم أخذ الميثاق (فَذُ وقَوْا الْعَذَابَ بِمَاكُنْمُ تَكُفُرُونَ وَإَمَّا الَّذِينَ ٱبْيَضَتُ وَجُوهُ لَهُمَ وَهِم المؤمنونَ (فَهِيْ رَحْمُةِ اللَّهِ) أَى جَنَّته (هُمْ فِيهَاخًا لِدُونَ يِلْكَ) أَى هَـ ذهِ الإيات (آيًاتُ اللهُ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ) يا مجد (بالْحِقَ وَمَا الله ٤ يْرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمْينَ بأن يأخذهم بغيرجرم (وَسِهُ مَا فِ الشَّمْوَاتِ وَمَا فِي لاَرْضِ مِلْكاوِ خَلْقا وَعَبِيداً (وَيَاتَى اللَّهِ تُرْجَعُ تصير (الأَمُورُكُنْتُمْ) يَاأُمَّة مِحِد فيعلم الله تعَالى (خَيْرَأُمَّةً أَخِرِجَتْ) اظهرت (للنَّاسِ تَأْخُرُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن المُن كُرُوتُو مِنوُنَ بِاللَّهِ وَلُوْآمَنَ آهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ الإيمان (خَيْرًا لَهُ وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنِونَ) كَعَبدانته بن سَلام رَضِي اللَّهَ اللَّهِ عَنْهُ وأضمابه (وَكَنْ مُرْهُ الْفَاسِمَونَ) الكافرون (لَنْ يَضُرُّوكُمْ الْمَافِرون (لَنْ يَضُرُّوكُمْ الْ أى كيهوديًا معشر المشلين بشئ ( إلاَّ اذَّى) باللسَّان مِن سبّ ووعِيد (وَإِنْ يُقَايِلُوكُمْ يُوَلُوْكُمْ الْأَدْ بَارٌ) منه زمان ولاينضرون) عَلنكم بل لكم النصرعليم (ضربت عَلَيْهُم الدِّلَةُ أَنْ يَهَا ثُقِفُوا )حيثما وجدوا فلاعزلهم ولا اعتصام رِالًا) كَا نْنَهِن (بِحَبْلِ مِنَا لَلَهِ وَحَبْلِ مِنَا لَنَّاسِ) المؤمِنين وهو عهدهماليم بالامَآن عَلَى أَدَاء الْجَزِيَة أَى لاعصة لهم نير فرات (وَ بَاوُل) رَجعوا (بِعَضَيب مِن الله وَضِربَتُ عَليْهِمَ المَسْكَنَةُ ذَيِكَ مِا نَهُمْ) أي بسبب أنهم (كَا نَوْا تَكُمْرُ وَنَ بِآيَانِ اللَّهُ وَتَعَنَّلُونَ الْإَنْبِياءَ بِغَيْرِجَقَّ ذَلِكَ) تأكيد (يمَاعَصَوْل) أمر ألله (وَكَانُوا يَغْتَذُونَ) يَتِّجا وزون اكلال الياكرَام (لَيْسُوا) أَي أهلالكماب (سَوَّاءً) مستوين (مِنْ أَهُلِ الْكِمَّابِ أَمَّةُ عَالِمُنَّةً) مستقيمة تابتة على كرق كعبدالله بن سلام رضي لله عَنه وأصَابِه (يَتْلَوُنَ آيَاتِ اللَّهُ آنَاءَ اللَّيْلِ) أَى فِي سَاعَا نَه (وَهُمْ يَسْجُدُونَ) بيصلون حَال (يُؤمِنُونَ يا للهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِوَيَا مْرُونَ بِالْمُفْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُونِيسَارِعُونَ فَيَ الْمُغَيِّرَاتِ وَأُولَتُكَ المُوطُونُ بما ذكر (مِنَ الصَّا يَجِينَ) وَمنهم من ليسُواكذلك وَليسُوا من المضّا كمن (وَمَا تَفْعَلُوا) بالنّاء أيها الأمَّة وَالنّاء أَي لامَّة القّائمة (مِنْ خَيْرِفَ لَنْ تَكْفَرُونَ ) بالوّجهين أى تعد موا نوابر بل تجازون عليه (وَاهَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّهُ بِنَ كَفِرُوا لَنْ تَغَنِّنِي) مَدفع (عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلا رُهُمْ مِنَ اللَّهِ) أَي من عَذ ابه (شُعْلً) وخصها بالذكرلان الإنسّان يُدفع عن نفسه تارة بفدَّه المال وَتارَة بالإسْتِعَانَة بالاولاد (وَأُولَتُكَ أَصْعَابُ النَّارِهُمْ فِي الْحَالِدُ وَنَ مَنَالٌ صِفَة (مَا يُنْفِقُونُ) أى الكفار (في هَذِهِ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا) في عَداوة النبي أوصَدقَة وَيَخُوهَا (كُنُولِيمِ فِيهَاصِرُ عَلَى حَرِّ أُوبِرِدِ شَدِيد (أَصَابَتْ حَرْثُ) زرع (فَوْ مِرْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ) بالكفروالمعصية (فَأَهْلَكُنَّهُ) فلم يَنتفعوابه فكذلك نفقاتهم ذاهبة لاينتفعون بهسًا (وَمَا ظَلْمُهُمُ وَاللَّهُ ) بِضَيَاع نَفْقاتِهم (وَكَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظِلُونَ) بالكفرالموجب لضياعها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُتَّجِنَّ لَأُوا بِطَانَةً) أصفيًا وتطلعونهم على سركم (مِنْ دُونِكُمْ) أَبْ عَيْرِكُم منَ اليهَ ودوَ المنافقين (لأيَّا لَوْنَكُمْ نَخَبًا لاً) نصب بنزع انخافض أى لايقصرون لكم في الفساد (وَرَرُوا) تمنوا (مَاعْنَةُ

أى عنتكم وَهوَشدَّة الضرّر (قَدْ بَدَت) ظهرَت (الْبَغْضَاءُ) العداوَة لَكُم (مِنْ أَفُو اهِيهِمْ) بالوقِيعَة فيكم وَاطَّلاْ عِ المشركين على سركم (وَمَا تُخْفِي صَٰذُ وَزُهُمُ) من العداوة (أَكْبَرُ قَدْ بَيِّنَّالَكُمْ الْأَيَاتِ) عَلَى عَداوَتِهِم (إِنْ كُنْنُمْ تَعُقِلُوْنَ) ذلك فلا توالوهم (هَا) للتنبيه (أَنْتُمْ) يا (أُولَامِ) المؤمنين (يُحَبُّونُهُمُ لقرابتهم منكم وصداقتهم (وَلا يَخِبُونَكُمْ) لمخالفتهم لكم في الدين (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِهِ) أي بالكتب كلها ولا يؤمنون بِكَمَا بِكُمْ (وَإِذَ الْمَقُوكُمُ قَالَوُا أَمَنَّا وَإِذَ اخَلُواعَ فَنَوُا عَلَيْكُمُ الْإِنَامِلَ أطراف الاصابع (مِنَ الغَيْظِ) شدة العضب لما يرون من ائتلافكم ويعيرعن شدة الغضب بعض الانامل مجازاوان لم تَكِنَ مُ عَمَى (فَلْ مُوتَوا بِغَيْظِكُمْ) أي ابقواعلَيه الى الموت فلن تروامًا يسرْكم (إنَّ اللهُ عَلِيمُ يِذَاتِ الصُّدُورِ) بما في القلوب وَمنه مَا يضمره هؤلاء (إنْ تَمُسَسُكُمْ) تصبكم (حَسَنَةً في نعة كنصروغنيمة (تَسْؤُهُمُ ) تَحزنهم (وَإِنْ تَضِبُكُمُ سَبِيَّنَةً ) كانية وَجَدب إِنَفْرَخُوا بِهَا) وَجملة الشرط متصلة بالشرط فتبل وَما تبيهما اعتراض والمعنى أنهم متناهون فى عَدَاوتكم فلم توالونهم فاجتنبوهم (وَإِنْ تَصْبِرُا) على ذاهم (وَتَتَّقَوُّا) الله في مَوالاتهم وَغيرِهَا (لأيضَرُكُمُ) بكسرالضاد وَسكون الرَّاء وضها وتشديدها رَكَيْدُ هُمْ شَيْرًا تَ اللَّهَ بِمَا يَعْلَوْنَ ) بالنَّاء وَالنَّاء (مِخْيُطٌ) عَالَم <u> يجازيهم به (ق) اذكر كا عهد (إذْ غَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكَ) منالمائية </u> المُوعَى تنزل (المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ) مراكز يَقفون فيها (اللَّقِتَالِ وَاتَّهُ سَمِيعً ﴾ لا قُوالكم (عَلِيمٌ) بأحوَالكم وهوَيوم لُما خَرَج صلى الله عليه وسلم بألف أو الآخمسين رَجلا وَالمشركونَ ثلاثة الاف وتزل بالشعب يوم السبت سابع سؤال ستنة ثلابث منالمجرة وجمل ظهره وعشكره الىاحد وستري مفوقهم

وأجلس حبيشا منالرماة وأمرعكيهم عبدالله بن جباير بسنعيم انجبل ققال نضعواعنا بالنبل لايا تونامن ورّائنا وَلا تبرُّحُوا غالبناأونصرنا (إزُّ) بدل من اذ قبله (هُتَتُ طَائِفَتَانِ مُنْكُمُ ) بَنوسَلَمة وَبِنويَ عَارِثْمَ جِناحًا الْعَسْكُرِ (أَنْ نَفْشَلًا) بَجبناعن القتال وترجعا كمارجع عبدالله بنابي المنافق وأصحابه وقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا وقإل لابي جابرالسلم إلقائل له انشدكم الله في نبيتكم وأنفسكم لونعلم فتالا لا يتبعناك مر فَنْدِتِهَا الله وَلَم يَنْصِرِفِا (وَاللَّهُ وَلِيْهُمَّا) ناصرها (وَيَعْلَى اللَّهِ عَ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ) ليتقوابه دون غين ونزل لماهر موا تذكيراله ببغة إله (وَلْقَدْنَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْدِ) موضع بين مَكَة وَاللَّهِ مِنْ وَا نُنْتُمُ أَذِلَّهُ مُ بِعَلَّهُ الْعددوالسَّلاح (فَآيَتُمُّوااللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) نعمه (إذ) ظرف لنصركم (نَقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ) توعده تطينا (أَكُنْ يَكُفِيَكُمُ أَنْ يُمُونَكُمُ أَنْ يُمِينَكُم (رَثُبُكُمُ بِتُلْاثُةِ أَلَافِ مِنَ الْكَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ ، بالتخفيف وَإِلدَ شَادِيا-(بَكَى) تَكَفِيكِم ذلك وفي الإنفال بألف لانه أمدُهم أوّلا بها مْ صَارِت ثَلَا ثُمَّ مُ صَارِت خَسَمَ كَا قَالَ تَعَالَى (إِنْ تَصُارُوا) على لقَّاء العَدوِّ (وَ تَتَقَوُّا) الله في الميَّالفة (وَيَا تَوْكَمُ ) أي المشركون (مِنْ فَوْرِهِمْ) وقتهم (هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَأْتِكِمْ بِيَعْسَةِ آلاً فِ مِنَ الْمُلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ) بكسرالواو وَفَيْعُهَا أَى معلمين وقدصبرواوأ بخزالة وعدهم بأن قاتلت متعهم الملأ نكة على خيل بلق عَليهم عامم صقر أوسيض أرسَلوهَا بَين كَنَا فَهُم (وَمَاجَعَكَهُ اللَّهُ) أَى الأمداد (إلاَّ بُسْرَى كَكُمْ) بِالنصر (وَلِتَطَائِنَ تسكن (قُلُوْ بَكُمْ بِهُ ) فلا بَحْزع من كنرة العَدق وَقلتكم (وَمَا النَّصْرُوا لَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ) يؤرِّيهِ مَن يَسَبُ ا وليس بحرة الجند (ليتقطع) متعلق بنصركم أى ليهالك

طَرَفًامِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالقتل وَالاسر (أَوْ يَكْبِيَهُمْ) يذلهم المزيدُ (فَيَنْقَلِبُوا) برجعُوا(خَائبِينَ) لم ينالوا مَا رَاموه وَنزل لماكسرت رباعيته صلىاله عليه وسلم وشج وجهه يوم احدوقا لكيفاه قوم خضبُوا وجه نبيهم بالدّم (لَيْسَ اللهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْحٌ) بل الامر سه فاصْبر (أق) بمعنى لى أن (يَتَوْبَ عَلَيْهِمْ) بالإسْلام (أَوْنُعَذِّبَهُمْ) فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) بِالْكَفِرِ (وَيَهِ مِافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ) ملكا وَخلقا وَعسدا (يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ) المعفرة له (وَتَعَذِبُ مَنْ يَسَاهُ) تعذيبه (وَاللَّهُ غَفُورٌ) لاوليًا له (رَجيُّم) بأهل طاعته (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّيوا أَضَعَا فَامْضَاعَفَةً) بألف ودونها بأن تزيد وافي المال عند حلول الإجل وتؤخر واالقلب وَٱتَّقَوُّااتَّةَ) بِتَرِكِهِ (لَعَلَّكُمْ نَفْلِحُونَ) نَفُوزُون (وَٱتَّقُواالنَّارَ التِّي أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ) أَن تَعَذبوا بَهَا (وَ ٱجْدِفُوا ٱللَّهُ وَالرَّسُولَ لَكُمْ تُرْجَوُنَ وَسَارِعُوا) بِوَاوِوَ دُونِهَا (إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَّهَوَاتُ وَالْإُرْضُ) أَي كُعرِضِهَا لو وصلت احداها بالإخرى وَالْعَرْضِ الشَّعَة (آعِدَتْ لِلْمُنَّقِينَ) الله بعمل الطاعات وترك المعاجي (الَّذِينَ يُنفِقُونَ) في طاعة الله (في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) اليسروَالعشروَالكَاظِينَ الْغَيْظِ)الكَّامِ عَن امضًا مُرمع القدرة (وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِ) مَن ظلهم أى التاركين عقوبته (وَاللَّهُ يَخِتُ الْمُحْسِبِينَ) بهذه الافعال بينيبهم (وَالَّذِينَ إِذَافَعَلَوْا فَاحِشَةً) دنباقت عاكا لزمَا لْلُوْا اَنْقُسَهُمْ) بما دونه كالقَّبلة (ذَكَرُوا اللَّهُ) أي وعيدُ سْنَتَعْفَرُوالِذُنْوُبِهِمْ وَمَنْ) اىلا(يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّااللَّهُ كُوْيُصِرُّوا) يديموا (عَلَىمَا فَعَلُوْا) بَلَ افْلُعُواعنه (فَهُمْ يَعْلَمُونَ) أَنْ الذي أُنوه معصية (أُولَئْكَ جَزَاوُ أَوْمُ مُغُفِرَةٌ بِنْ دَبِهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْبِي مِنْ تَحْبَهَا الْإَنْهَا لُوَخَالِدِيْنَ فِيهَا) حَالَ

مقدرة أى مقدّرينَ الخلود فِيها اذا دَخلوهَا (وَيغُمُ أَجُرُ الْعَامِلِينَ) بالطاعَة هَذَا الأجر \* ونزل في هن يمة أجد (قَدُ خَلَتْ) مضت (مِنْ قَبْلِكُمْ شَنَنْ ) طرائق في الكُفارُ بامها لِم تُم أخذهِم (فسَه يرُوا) أيها المؤمنونَ (في الأرْضِ فَانْظُرُواكَيْفًا كَانَ عَاقِبَةُ الْكُكَذِيبِينَ) الرسل أي آخرا مرهم من الهلاك فلا تخرىوالغلبتهم فأنا امهلهم لوقتهم (هَذَا) القرآن (بَيَانُ لِلنَّاسِ كُلُّهُ مِرْ وَهُدًّى مِنَ الْصَلَالُ (وَمَوْعِظُهُ وَلِمُنَّهِ إِنَّ الْمُنَّهِ إِنَّ الْمُنتَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّلْمُ منهم (وَلا يَهُ نَوْا) تضعفوا عَن قتال الكفار (وَلا يَحْزُنوُا) على مَا أَصَا بَكِم باحد (وَ أَنْتُمُ الْإَعْلُونَ) بالغلبة عَليهم (إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ حِقاق جواب، دَل عَليه مجوع مَا قبله (إِنْ يَسُسُكُمْ يصيبكم بأحد (قَرْحُ) بفتح القاف وَضمهاجهد من جرج وَبخوه (فَقَدُمَ سَرَّالُقَوْمَ) الْكَفَار (فَرْحُ مِثْلُهُ) بَدِد (وَ بَلْكَ الْأَيَّامُي نْدَاوِلْهَا) نصرفها (بَيْنَ النَّاسِ) يوما لمفرقة ويوما الاخرى ليتعظوا (وَلِيَعْكُمُ ٱللَّهُ عَلَمُظهُور (الَّذِيْنَ آمَنُوْآ) أَحْلُصُوا في إيمانهم مِن غيرهم (وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهُدَّاءً) بكرمهم بالسّهادة ﴿ وَاللَّهُ لَا يَخِبُ الظَّالِمِينَ ) الكافرين أي يعَاقبهم ومَاينعم بهِ عَليهم اسْتدرَاج (وَلِيْمُعِصَ الَّذِ الَّذِينَ آمَنُوا) يطهرهم من الذنوب بمايصيبهم (وَتَعْتَقَ) يهلك (الْكَافِبِينَ آمْ) بَلَ (حَسَيْبُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْحُنَّةُ وَكُمًّا) لم (يَعْلِمُ ٱللَّهُ الَّذِينَ جَاهَهُ وَامْنِكُمْ اعلم ظهور (وَيَعْكُمُ الصَّابِرِينَ) في الشدائد (وَلْقَدُكُنْتُمْ مُنَوِّنَ) فيه حَذف احدى المتاءين في الإصل (الْمُؤتَ مِنْ قُبْلُ أَنْ تَلْقُوهُ) حَيث قلم ليت لنايوماكيوم بُدرلنال مَا نَالَ شَهَدَاؤُه (فَقَدْ رَا يُتَمْوُّونُ أَى سَبِيهِ الحرب (وَ انْتُمْ نَتَنْظُرُونَ أَيْ الْحِصْراء تَتَأَمُّلُو الحالكيف هي فلم انهزمتم \* وَنزل في هزيمتهم لما اسبع أن لنبي فتلوقال لهم المنافقون ان كان قتل فارجعوا الى ذي ني نكم

زِى مَا يُحِيِّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانَ مَاسَا وُفَيْلَ كغيره (ابْقُلُنْتُمْ عَلَى عَقَا بِكُمْ) رجَعتم الى الكفروالجلة الإخيرة علالاستفام الانكارى أى ماكان مقبودا فترجعوا (وَ مَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْزَاْللَّهُ شَيْلٌ وَايَا يَضِرَفُهُ ﴿ وَسَيَجُزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ منعه بالنَّبات (وَمَاكَانَ لِنُغِيْرِانُ مُّوْتَ إِلَّا إِذْن الله) بقضًا مُركِتًا مِنَا مَصْد رأى كتبَ الله ذلك (مُؤيِّجُلاً) موقتاً لايتقدم ولايتأخرفلم انهزمتم والهزيمة لأتدفع الموت والنبآ لايقطع الحياة (وَمَنْ يَرُدُ) بعله (نُوَابَ الدُّنْيَا) أي جزاء ه منها (نُوَ يَهِ مِنْهَا) مَا قسم له وَلاحظ له في الآخِرَة (وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُوْ يِهِمِنْهَا) أي من توابها (وَسَنَجُرِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنُ كم (مِنْ نَبِيِّ فَيِّلَ) وَفي قرآءة قاتل وَالفاعل ضميره (مَعَهُ) خبر مبتدؤه (رِبْيُؤْنَ كُبْيُرٌ) جموع كَبْيرة (فَأُوَهَنُوْ) جبنوا (لِيَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِن الجراج وقتل البيارِهم وَأَصَعارِبهم (وَمَاضَعُفُوا) عَن الِحِهَا د (وَمَا اسْمَتَكَانُوْا) خضعوالعَدوهم كَمَا فَعَلَمَ لِحِينَ قَيِلَ قَتَلَ لِلنِّبِيِّ (وَاللَّهُ يُحُرِبُ الصَّابِهِ بَنَ عَلَى اللَّهُ أى ينبيبهم (وَمَاكَانَ فَوْلَهُمْ) عند قتل سِيهم مَع شاتهم وَصَبرهم ( إِلاًّ أَنْ قَالُوا رَبِّنا أَغْفِرُلْنَا ذُنوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا) تَجَاوِزِنا الْحَدّ (في أَمْرِنًا) ايذانًا بأن مَا أَصَابِهِم لَسُؤُفِعِلَهُم وَهِضَا لانفِسُهُم (وَ نَعِبَتُ أَ قُدَامَنَا) بالقوَّة عَلى إلْحِهَا د (وَانْضُرْنَاعَلَى الْفَوْمِ الْحَافِرِيَ فَأَتَا هُمُ آلَتُهُ ثُوَابُ الدُّنيَا) النصروَالعَبنية (وَحْسُنَ ثُوَابِ الأَخْرَةِ) أى المحنَّة وَحُسنه النَّفضِل فُوق الأَسْحَقاق (وَأَنْلَهُ يَجُبُ الْحُسْبِانَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطْمِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ) فيما يام ونكم به (يَرُرُ وْكُمْ عَلَى أَعْمَا بِكُمْ) الى الْكِفرِ (فَتَنْقَلِبُو اَخَلْسِ بِنَ بَلِ اللَّهُ مَوْلًا كُمْ، ناصركم (وَهُورَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ) فأطيعوه دونهم (سَنَابُقي في قُلُوْبِ اللَّذِينَ كَفَرُ وَالرُّعْبَ بِسَكُونَ الْعِينَ وَصَمْهَا الْحُوفِ

وقد عزموا بعَدار بخالهم من احد على العَود وَاستنصَال المسلمين فرعبواوَلم يرجعوا (يَمَا ٱشْرَكُوْا) بسَبب إه تراكهم (با تَه مَا لَهُ يُنَزِّلُ بِهِ شُلْطَانًا) جِحة عَلَى عَبَا دِنَّه وَهُوَ الْإَصِنَا مِ (وَمَا وَا هُمُ النَّارُ وَبِنْسَ مَثُوٰى) مأ وَى النَّظَالِمِينَ الْكَافِينِ هِي (وَلَقَدُ صَدُفَكُمُ اللَّهُ وَعُدَحُ) اياكم بالنصر إِ ذُنَّحُ شُونَهُمْ) تقتلونهم (بِلِرَدُ بِنِي) بِارَادَ نَه (حَتَى ازَا فَشِلْتُمْ) جَبِينِمَ عَنْ الْقِيَالُ (وَتَنَا أَزْغَتُمْ اختلفتم (في الأمر) اى أمرالنبي بالمقام في سفح الجيهاللرمي فقال بعضكم نذهب فقد نصراصكابنا وبعضكم لانخالف أم النبق صلى الله عليه وسكم (وعَصَيْتُمْ) أمره فتركم المركز لطلب الغنيمة (مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ) الله (مَا يَخْبُونَ) مِنَ النصر وَجِوَابِ اذاذ ل عَليه مَا قَبْله أي مَنعَكم بضر (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيُّكُ الدُّنْيَا) فترك المركز للغبنمة (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ) فتبت بهحتى فتلكعيد الله بن جبيرة إصمابه (نْتُرَّ صَرَفَكُمُ ) عطف عَلَى جَوابِ اذَ اللَّقَدِّررَ وَكُم بِالْهِزِيمَةِ (عَنْهُمْ) أَيَّ لَكُفا (لِيَنْبَلِيُّكُمُ اليمتحنكم فيظه المخلص من غيره (وَلُقَدُ عَفَا عَنْكُمْ ) مَا ٱرْبَكْبِمَوْ (وَ اللَّهُ ذَا وَفَضِيلَ عَلَى المُؤْمِنِينَ) بالعفواذكروا (إِذْ تُضْعِدُونَ) تبعدونَ في الأرض هَاربين (وَلا تُلوُونَ) تعرجون (عَكَي آحَد وَالرَّ سُولْ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَ أَكُمْ } أي من وَرَا فِهِ يَقُولُ الْيّ عبادالله الى عبادالله (فَأَنَّا بَكُمْ ) فَعِازَاكُم (عُمَّا) بالعَهْرَ بمة (بِعَنْقِي) بسبب غتكم للرسول بالمخالفَة وَقيل النا، بمعنى على أي مضاعفا على غم فوق العننية (لِكُيْلًا) متعَلق بعَمَا أواً ثام بم فالإزاث له و (تَحْنَرُ بِوْاعَلَى مَا فَا تَكُمْ فَيُ مِنِ الْعَبِيْمِةِ (وَلَا مَا أَصَا بَكُمْ فَيَ مِنَ الْعَتْل والهزيمة (وَانتَهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْلَوْنَ شَمْ اَنْزَلَ عَكَيْكُمْ مِنْ بَعْذِ الْعَيْمِ اَ مُنَّةً ﴾ أمنا (نُعَاسًا) بدل (يَغْشَى) بالنَّاء وَالنَّاء (طَايُفَةً مُنْكَمْ}) وهم المؤمنون فكانوا يميدون بحت الجحف ودسقط السيوف

منهم (وَطَائِنَهُ فَدُا هَتُهُمُ أَنفُنْهُمُ) أي حَملتهم على الهم قلا تغبة لهما لابخاتها دونالنبي وأصحابه فلم ينامواوه المنافقو (يَظْنَوْنَ بِآلَةً عَلَا الْعَبْرَ) المظن (الْحَقَ طَنَّ) أَى كَظن (الْحَاهِلَيةِ حيث اعتقدوا أن الني قتل ولا ينصر (يَقَوُلُونَ هَلَ) مَا (لْنَامِنَ الْأَمْسِ) أى النصرالذي وعدَناه (مِن) زائدة (شَيْءُ قُلُ) لهم (إنّ الأمْرَكُلُّهُ) بالنصب توكيدا وَالرفع مبتدَاخبره (لِلَّهِ) اى القضّاء له يفعل مايسَّاء (يُخفؤنَ فِي أَنْفُسِهُم مَا لايندُونَ) بيظهرون (لكَ يَعْوُلُونَ) بِيَا نَالَمَا قَبْلُه (لَوْكَانَ لَنَامِنَ لَأَمْرِثِينًا مَاقَبُلْنَاهَا هُنَا) أى لوكان الاختيار الينالم مخرج فلم نقتل لكن اخرجناكرها (قُلْ) لهم (لَوْكُنْنُمْ فِي نُنْوَتِكُمْ ) وَمَدْيَكُم مَنْ كَتِ الله عَليه القَتِل (لَبَرَزَ) خرج (الله يُن كُتِب) قضى (عَلَيْهُمُ الْقَتُلُ) منكم (اللي مضاجع عني) مضارعهم فيقتلوا ولم ينجهم فعودهم لان قضاءً وتعالى كائن لا عَمالة (و) فعل مَا فعل بأحد (لِيَسْتَلَى يختبر (الله مَا فِي صُدُ ورِكُمُ) قلوبكم من الإخلاص والنفاق (وَلِيْحِصَ يميز (مَا فِي قُلُو بِحُرْ وَأَتَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) بما في القلوب لا يخفي مَليه شَيْ وَا بَمَا يَبِتَلِي لِينظهر لِلنَّاسِ (إِنَّ الْهَدِيْنَ تُولِّوْ آمِنْكُمْ) عن القتال (يَوْمَ الْتَوَيَ الْجُنَعَانِ) جمع المشلمين وَجع الكفار بالحد وَهِم المسْلُونِ الآاتِي عَشررَ جِلا ( إنَّمَا اسْتَزَلُّهُم ) أ زلهم (الشِّيْطَانُ) بوسوسته (بِبغض مَاكسَنُوا) من الذنوب وَهوَ مِعَا لَفَةَ أَمِرَ النِّبِيِّ (وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ) للمؤمنين (حَلِيمٌ) لا يعبل عَلى العصارة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يُكُونُوْ أَكَالَدِينَ كَمَرُولَ أَى لَمَا فَهَانَ (وَ قَا لُوْ إِلاَخُو ٓ إِنْهُمَ) أَى فَي شَأَيْهِم (إِذَ اضَرَبُوْلَ سَافِرُواْ (فِي الْأَرْضِ) فِمَا تُوَالْأَوْكَانُوْاغُزُّا) جمع غاز فَقَـتلُواْ (لَوْكَانُواعِنْدَ نَامَا مَا تَوُا وَمَا قَيْلُوا) أي لا تقولوا كقولهم (لِيَجْمَلُ اللَّهُ وَلِكَ) القول في عَاقبَة أمرهم (حَسْرَةً فِي قَانُوبِهِمْ

وَاللَّهُ يُحْيِي وَ مُبْيَثُ) فلا يمنع عَن الموت قعود (وَاللَّهُ بِمَا يَغَلَوْنَ) بالناء وَالنَّا، (بَصِيرٌ) فيجاز كم به (وَلَئُنْ) لام قسَم (قُنْتِلْمُمْ فَ سَبِيْلِ اللهِ) أي الجهاد (أومِنتُمْ) بضم الميم وكسرها مِن مات يمو وَيَمَاتُ أَى أَنَّاكُمُ المُوتُ فِيهُ (لَمُغَنِّفِرَةً) كَانْنَة (مِنْ اللَّهِ) لذنوبكم رُورَخِمَةً ) منه لَكم على ذلك وَاللام وَمَدخولِها جَوَابُ القَسَمَ وَهُوَ فِي مَوضِع الفَعل مبتدَاخبرَه (خَيْرُ مِمَّا يُجُمُعُونَ) مَنَ الدنيَّا بالتّاء واليّاء (وَلَئِنْ) لام قسكم (مُثِيِّمْ) بِالوَجْعَين (أَوْفَيْبِلُكُمْ) في الجهَاد أوغيره (لَإِلَى اللهِ) لا الىغيرة (تَحْسَرُونَ) في الآخرة فيمازيم (فَجَا) مَا زائدة (رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ) يَا مِعِد (لَهُمْ) أَي سَهِلَت أخلا قاك اذخا لفوك (وَلَوْكُنْتَ فَظَّا) سيِّئ الْخَلق (عَلِيظَالْقَلْبِ) جَافِيا فَأَعْلَظْتَ لَهُم (لَا نُفَضُّوا) تَفْرِقُوا (مِنْ حَوْلُكَ فَاعْفُ) تَجا وَزاعَنْهُمْ ) مَا أَتَوْه (وَ ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ) ذيوبهم حَتى أغفرلهم (وَسَاوِرُهُمْ) اسْتَخرِج آراءهم (فِي الْأَمْسِ) أي شأنك من الحرب وَعَيْرِهِ تَطِينِهِ القلوبَهِمِ وَلِيسْتَنَّ بِكُ وَكَانْصَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كتيرالمشاوَرَة لهم (فَإِذَاعَزُمْتَ) على امضاءمًا تربيه بَعْبُ المشاورة (فَتُوكَلُ عَلَى اللَّهِ) نق به لا بالمشاورة (إنَّ اللهُ يُحُدِثُ الْمُتَوَكِّلِينَ) عليه (إنْ يَنْضُرُكُمُ اللهُ) بعنكم عَلَى عَلَى وَكُم كَيُوم بَدر (فَلاْ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخِذُ لُكُمْ ) بترك بضركم كيوم احد (فَتَنْ ذَا الَّذِي يَنْضُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ) أي بَعد خذلانه أي لا فا صِر لَكُمْ (وَعَلَى اللَّهِ) لاغيره (فَلْيَتُوكُّل) لينق (الْمُؤْمِنُون) وَنزل لما فنقذت فتطيفة حمراء يوم بدرفقال بعض الناس لعل النبي آخذهًا (وَمَاكَانَ) مَا يُنبغي (لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُلُ ) يَخُون في العَنبية فلأتظنوابه ذلك وفي قراءة بالبناء للمفعول أى ينشب الى الغلول (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حَاملًا له عَلَى عنقه (نُمْ تَوُقَى كُلُ نَفْسٍ) الفال وَغيره جزّاء (مَاكُسَنَتُ)

علت (وَهُمُ لا يُظلِّمُونَ) سَيا (اَ هَينَ النَّبَعُ رِضُوانَ إِنَّهِ) فأطاع وَلِم يَعْلِ (كَمَنْ تَاء) رَجع (بِسَغَطِ مِنَ اللهِ) لمعصيته وَعْلُولُه (وَمَا وَاهْ جَهَتُمْ وَيِئْسَ الْمَصِينِ) المرجع هي لا (هم وَرَجَاتُ) أي اوي وه. م م وزير م م وزير المنازل فلمن التبع المنازل فلمن التبع المنازل فلمن التبع المنازل فلمن التبع رضوًا ذالنواب وَلمن يَا، بسخطه العقاب (وَاللَّهُ بَصِيرُ بِم يَعْمَلُونَ) فيحَارِيهم به (لَقَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتُ فِيهُمْ دَسُولاً مِنْ اَ نَفْسِهِم ) أي عربيا مثله مليفه يُواعنه وَديشرفوا لامتكاولا عميا (نينلوعليه مُ أيَايه ) القرآن (وَ يُزَكِّنِهُم) يطهرهم من الذيوب (وَلْعَلِلْهُ مُوالْكِمَابَ) القرآن (وَأَلْكُمُهُ) السنة (وَإِنْ) محنفة أي انهم (كَانوُ امِنْ وَبْلُ) أي قبل بعثه (لَغ ضَلَائِ مْبِينِ) بين (أَوَكَالُّا صَابَتُكُمْ مُصِيبَةً) بأحد بقتل سَبِعِين منكم (قَدُاصَنْتُمْ مِثْلَيْهَا) بَبَد ربقتل سَبِعِين وَأَسْر تبعين منهم (فَ لَكُمُ ) متعجبين (آتَى) من أين لنا (هَذَا) الخذلا وبخنمشلون ورشول الله فينا والجملة الاخيرة محل الاستفها الإنكاري اقُل لهم (هُوَمِنْ عِنْدِاً نُفُسِكُمْ) لا نحم مركتم المركز فغذلتم (إنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيشٌ وَمنه النصروَمنعه وَقد جَازاكُم بخلافكم (وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَالِحُنْعَانِ) باحْد (فَيَاءِ ذُنِ اللهِ بَارَادَ تَه (وَلِيَعْكُمَ) الله علم ظهور (المُؤْمِنِينَ) بَهِ قَا (وَلِيَعْكُمُ الَّذِيْنَ نَا فَنَقُوْا وَ) الذينَ (فِيْلَ لَهُمُ) لَمَا ٱنْصَرَفُو عَن المَمَّال وَهِم عَبِداللهُ بن أَبِيَّ وَأَصَعَابِهِ (تَعَالُوْا قَالِلُوا فِي اللَّهُ الْحِيدَ سَبِيْلِ أُنَّهِ) أعداءه (أو أذف عنوا) عنا القوم سبكتبرسواركم ان لم تقاتلوا (قَالُوْ الوُ الوُلُونَعُكُمُ ) تحسن (فِتَالاً لا تَبَعْنَاكُمُ ) قَالَ تَعَا تَكَذَيُّ الهِ مِرْهُمْ لِلْكُفْرُ لَيُؤْمَنُّ إِذَا قُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِ بْمَانِ) بما اظهروا مِن خذ لانهم للمؤمنين وَكا دوا قبل أ غرب الحالايما إِن حَيث الظاهِر (نَقِتُولُونَ بِأَفْوَاهِهُ مُالَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ

وَلُوعَلِمُوا قِتَالًا لَمُ يَتَبِعُوكُم (وَأَنْتُهُ أَعْلَمُ ثِمَا يَكُمُّونَ) من النفاق (الَّذِينَ) تَدِلُ مِن الْذِينَ قَبْلِهُ أُونَعَتَ (قَالُوا لِإِخْوَ أَنِهُمْ) فِي الدين (وَ) قد (قُعَدُولَ عَن الجهَاد (لَوْ أَطَاعُونَا) أي شهداء أُحدا واخوَاننا في القعود (مَا قُتِلُو اقُلُ) لعهم (فَا ذُرَوُّ ا) ادفعوا اعَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْنَمْ صَادِقِينَ ) في أن القعود ببخي منه وَنزل في الشهدَا، (وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُبِلُوا) بالتحفيف وَالنشديا (فِي سَبِيْلِ اللَّهِ) أَى لاجل رينه (أَمُوا تُأْ يَلُ) هم (أَحْيَا وُعِنْدَ رَبِّهِمْ) ا روّاحهم في حواصل طيورخضر تسرح في الجينة حَيث سَاءَت كَا وَرِدَ فَيَ الْحُدَيِثُ (يُرْزَقُونَ) يَا كُلُونَ مِنْ مَا رَاكِمَةُ (فَرِجِينَ) حَالَ مِن صَمِيرِ مِن وَقُونَ (مِمَا آتًا هُمْ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَ) هم (يَسْتَبْشُرُو يَفرحونَ (بِالَّذِينَ لَمْ يَكْمَقُو ابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ) مِن اجْوَانهم المؤمنين وَسِدِل منَ الذين (آنُ) أَى بأن (الْخَوْفُ عَلَيْهُم ) أَى الذين لم مَلِعقوابهم (وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ) في الآخرة المعنى مُفرحون بأمنهم وَ فرَحهم (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِغُةٍ) نؤاب (مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ) زَيَادة عَلَيْه (وَاتَ) بَالْفِيْجِ عَطَفًا عَلَى نَعْمَهُ وَالْكُسُرَاسِ تُنْنَا فَا (اللهَ لاينضِيْع آجْرَاكُوْمِنِينَ) بَل يأجرهم (اللهِ بنَ) مبتدا (أَسْتَجَابُوْا ينْهِ وَالرَّسُولِ) دعَاءه بالخروج للقتال لما ارادا بوسفيان وأصناً العود وتواعدوا معالني سوق بدرالعام المقبل من يوم أحد (مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ) بِأَحْدُ وَخِبِرَالْمِيدَا (لِلَّهِ بِنَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ) بطاعته (وَاتَّقُوا) مَالفته (أَجْرُعَظِيمٌ) هُوَالْجَـنَّة (الَّذِينَ) بَدل من الذينَ فَتِنله أونعت (قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) أي نعتيم بن مشعود الاشجعي (إنّ النَّاسَ) أباسُفيّان و أصحابه (قَدْجَعُوالَكُمْ) الْجُوع ليسْتأصلوكم (فَاخْشُوْهُمْ) وَلا بَأْ تُوهِم (فَزَادَهُمْ) ذلك المعول (إيمَانًا) تصديقابا سورَيقينا (وقالوًا حَسَبْنًا) كَا فَيِنَا أَمْرِهِم (اللَّهُ وَنِعُمَ ٱلْوَكِيْلُ) المفوض ليه الأمزهو

وَخرجوامع النبيّ فوَافواسوق بَدرواً لقي الله الرعب في قلب ابى سفيان وأحمابه فلم يا توا وكان معهم بجارًات فباعثوا وَرجوا وَال تعَالَى (فَانْقَلَبُوا) رجعوامِن بَدر(بِنِعُهَ مِنَاسَهِ وَفَضْيِلَ) بسكامة وَرج (لَمْ يَمُسُسُهُمْ سُورْ) من قتل أوجرح (وَاتَّبَعَوارِضُوانَ اللهِ) بطاعته ورَسِوله في الخروج (وَاللهُ زُوفَضُلِعَظِيمٌ) على أهل طاعَته (إنْمَا ذَلِكُمْ) أي القائل لكم ان الناس الخ (الشَّيْطَانُ يُغِوِّفُ) كم (أَوْلِنَاءَهُ) الكمتَ ال (فَلاَ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ) في ترك أمري (اِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) حقا (وَلاَ يُحْذِنُنُ اللهَ اللهُ وكشرالزاى وَبفتها وَضمّ الزاى من حزنه لعة في أحزنه (الله ين يُسَارِعُونَ في الكُفِر) يقعون فيه سريعًا بنصرته وهم أهل مُكة أوالمنافقون أي لا تهنتم لَكُمْرُهُمْ ( إِنَّهُمْ لَنَّ يَضْرُّ وَاللَّهُ شَيْلً ) بفعلهم قالما يضرّون أنفسهم (يُرِيدُ اللهُ أَن لا يَجْعَلَ لَهُ مُحَطًّا) نصيبا (في الأخِرَةِ) أى الجنَّة فل لك خَذلهم (وَلَهُ مُوعَذَابٌ عَظِيمٌ) في التَّار (اِنَ الَّذِينَ الشُّتَرُواالْكُفْرُ مِالْإِيمَانِ) أَى أَخْذُوه بدله (لَتَ يَضْرُ واالُّهُ ﴾ بكفرهم (سُنياً وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ) مؤلم (وَلِأَيْحُسَبَنَّ) باليًا، والتَّاء (الَّذِينَ كَفَرُوا آتُمَا ثَمُنِلِي أَي املا مِنا (لَهُمُ ) بتطويل الاعارونالخيرهم (خَيْرُ لِأَنْفُسِهِمْ) وأن ومعولاهَا سَدّت مسدًالمفعولين في قراءة التحنانية وَصدَّالثَّاني في الإخرى اِتْمَا نَمُلِي مُهِل (لَهُ مُ لِيَزُدَا ذُوا اِنْمَا) بَكِثرة المعَاصِي (وَالْمُمُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ) ذو إِهَا نَهُ في الأَخْرَةِ (مَا كَأَنَ اللهُ لِيَذُرَ) ليترك الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ ) أيَّها الناس (عَلَيْهِ) من اختلاط المخلص بغيره (حَتِيَّ يَمِينَ) بِالْتَغْفِيفِ وَالْتَشْدِيدِ يِفْصِلِ (أَكْنِيثُ) المنافق (مِنَ الطَّيّبِ) المؤمن بالتكاليف الشاقة المبيّنة لذلك وَفِعَلَ ذلك يوم احد (وَمَا كَانَ اتَّهُ لِنُيطُلِعَكُمْ عَلَى الْغَي

فتعرفوا المنافق من غيرم قبل التمييز (وَ لَكِنُّ اللهُ يَجُنَّتِي) يختار (مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَسَاءُ) فيطلعه عَلىغَيْبه كا أطلع النيَّ على حال المنافقين (فَالْمِنْوُ إِياللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَوْزُمِهُ وَأُومَتَّقُواً) النفاق (فَلَكُمُ أَجْرُعُ ظِمْ وَلاَ يَحْسَبَنُّ) بالنَّاء وَالِّياء (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَّلَّهِ ) أَى بركاية (هُوَ) أَيْ بَخَلْهُم (خَيْرًا لَهُمْرٌ) مفعول ثان والضيرللفصل والاوّل بخلهم مقد رافتبل الموضول على الفوقانية وقبل الضميرعلى المحتانية (بَلْ هُوَشَرُ لَهُ رُسَيْطُو قُونَ مَا بَخِلُو إِمِي) أي بزكا مَرْمَا لَمُ الله ال (يَوْمِرَالْقِيَامَةِ) بأن يجمل حتية في عنقه تنهشه كاورَد في الحِدّ (وَيِلَّهِ مِيرَاثُ السَّهٰوَاتِ وَالْأَرْضِ) يرتْها بعَدفنَّا وَأَهْلُهما (وَاللَّهُ بِمَا يَعْ لَوْنَ) بالنَّاء والنَّاء (خَبِائِرٌ) فَيَجَازِيمَ به (لُمَّدُ سَمِّعُ أَلَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَا لُوْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَيَخُنُّ أَغُنِيًّا وَ ) وهم المَهُود قالوه لما نزل مَن ذاالذي يقرض الله قرضلحسَنا وقا لوا لوكان غنيّا مَا اسْتَقْرَضِنَا (سَيْكُنْتُكُ) نأمر بكتب (مَا قَالُوُلَ في صَمَا نُف أعالهم ليجاز وإعليه وفي قراءة بالياء مبنيا للمفعول (ف) نَكْتُب (قَتْلُهُم ) بالنصب وَالرَّفِع (الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِاكُوَق وَنِقُولُ) بالنون مَا ليَّ . مي الله له م في الإخرة على لسَّان الملائكة (ذُوقُوا) ءَ ذَابَ الْحَرِيقِ) النارويقال لهم إذ اأُلِقُوا فِيهَا (ذَلِكَ) العَلَا ﴿ بَهُ اللَّهُ مَتْ آئِدِ يَكُمْ عِبْرِ بِهِ عِنْ الْإِنْسَانِ لانِ أَكْثِرَ إِلَا فَعَالَ نزاول بَهَا (وَ آتَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ) أَى بِذِي ظُمُ (لِلْعَبِيدِ) فَيَعَدُ ابغيرذنب (الَّذِيْنَ) نعت للذين قبله (قًا لُوًّا) لِحِه (إِنَّ اللَّهُ) قد (عَهَدَالَيْنَا) في التورّاة (أن لا نَوْيْمِنَ لِرَسُولِ) نصَد ف (حَتَّى يَأْ بِيَنَابِقُوْ بَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ) فلا نؤمن لك حتى تأتينابه وهوما يتقرب بهاليالله من نعم وعيرها فان قبل خأوت منا ر تبيضا عن لسماء فأحرقته قرالا بق مكانه وعهدالي بني إنبرؤئيل

ذلك الإفي المسيح قرمح دقال تعالى (قُل) لهم توبيخا قَدْجَاءً كُمَّ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِالبِّيِّنَاتِ) بالمعجز إت (وَ بِالَّذِي ْفَلَتْمْ) كَرْكُرْتِيا بحيى ففتلموهم والخطاب لمن فى زمن نبينا مي صلى الله ليه وَسَلَّم وَان كَأَنَّ الْفَعَلَ لِأَجَدَ ادِهُمْ لُرَضًاهُمْ بِهِ (فَلِمَ قَتَّلُمْ أُوْهُمْ نْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ ) في انكم تؤمنونَ عندَ الاتيان بر (فان كَذُّ بُوك فَعَهُ كُذِّ بَرُسُلٌ مِنْ فَبْلِكَ جَا زُابِا لَبَيْنَاتِ) المعجزات (وَالزَّبْرِي عف ابرُاهِيم (وَالْكِتَابِ) وق قراءَة باثبات الّباء فيهَما (الْمَيْيرِ، الواضع هوالتورّاة والابجيل فاصبركا صبروا (كُلُّ نُفير ذَا ئِفَةً ٱلْلُوْتِ وَإِنْمَا تُوَقُّونَ ٱلْجُورَكُمْ ﴾ جَزَا، أعالَكُم يَوم القيامَة (فَنَ زُخِرَحَ) بَعد (عَبِي النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدُ فَازَ) نَا ل عَايِمَ مطلوبٌ (وَمَا أَنْحَيَاةُ الدُّنْيَا) أَيْ العِيشِ فِي إِلاَّ مَتَاعُ لغُرُورِ) الباطل يتمتع به فليلاتم يفني (كَتُبْكُوْنَ) حذف منه نون الم فع لتوالى النوزات والواوضيرا بجمع لا لتقاء السَّاكنين لنَغترن (في أَمْوَ الكُمْ) بالمرائض فيها و المجواح (وَإَنْفُسِكُمْ ) بالعبَادَاتِ وَالبلا و(وَلَتُسُمُّ عَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوْا البِحَيَّابَ مِنْ قَبُلَكُمْ:) اليهوروالنصاري (وَمِنَ الدَّن مَنَ اشْرَكُوا) من العرب (أَذُى كَيْبِيرًا) مِن السّب وَالطعن وَالدّشبيب بنسانكم وَإِنْ تَصْبِرُواً) عَلَى ذلك (وَنَتُقُوا) اللهَ (فَإِنَّ ذَلِكُ مِنْ عَزْمِ لَا يُورِ) أى من مَعز ومَا تها التي يعزم عَليها لوجو بهارَقَ اذكر (إِذْ لَيَظَذَ اللَّهُ مِينُاقَ الَّذِينَ أُوتَوُا الْكِكَابَ) أَى لَعَهِدَ عَلَيْهِم في التورّاة (كَيْبَتِنْنَةُ) أي الكمّاب (لِلنَّاسِ وَلِا يَكُمُّونَهُ) أي ا الكتاب بالتاء والياء في الفعلين (فَنَيَذُونُ طرحوا الميثافَ (وَرَاءَ نُطَهُورِهِمْ) فَلَم يعلوابه (وَٱشْتَرَوْابِهِ) أَخَذُوا بَدُ لَهُ (مُّمَنَّا قَلِيلًا) من الدنيا من سَفلتهم برياستهم في العلم فكُمِّوه رَفَ فَوِيَّهُ عَلَيْهِمُ (فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ) شَراؤُهُم هَذَا (لَا يُحُسَّبُنَّ

بالتاء وَالياء (الَّذِينَ يَفْرَخُونَ بِمَا أَتُوا) فعَلوا من اضلال الناس (وَيُحِتُّونَ أَنْ يُحَمَّدُ وَإِيمَا لَمْ يَفْعَلُوا) من المسك بالحق وَهمِ عَلَى ضلا (فَلاَيَّحُسَبَتَّهُمُّ) بالوجهَين (بِمَفَازَةٍ) بمكان يَجُون فَقِهُ (مِنَالْعَذَا ا في الآخرة بل هم في مَكان يعَذ بون فيه رهوجهم (وَ لَهُ مُعَذَّاتِ أَلِيمُ مؤلم فيها ومفعولا يحسب الاولى دَل عَليما مفعنُولا الثانية على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حَذف الثاني فقط (وَلِلَّهِ مُلِكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ خِزَائِن المطروَ الرِّزق وَالنبات وَغيرِهَا (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَلِهِ برُّ ) وَمنه تعذيب الكَّافرين وَا بَحَاء المؤمنين (إِنَّ فِي خَلُق السَّمُوَاتِ وَالْهُرْضِ) وَمَافِيهَا مِن العماب (وَالْخَيْلَافِ اللَّهُ لِهِ وَالنَّهَارِ) بالمجيِّء وَالدَّهَاب وَالزَّيَادَة وَالنقصَان (لَا يَاتٍ) دلالات على قدرت تعَالَى وَلَا وَلِي الْأَلْبَابِ) لذوى العمول (الَذِينَ) نَعت لما قبله أو بَدل (يَذْكُرُ ونَ اللهَ قِيامًا وَقُوْرًا وَعَلَى جُنُوبِهُمُ ) مضطبعين أي في كل حَال وعن ابن عباس يصلون كذلك حسب الطاقة (وَيَيْفَكُرُونَ فِي خَسَلِق السُّهُوات وَالْأَرْضِ لِيسْتدلوا برَعْلَى قدرَة صَابِعُها يُقولُون (رَبِّنَامَاخَكَفْتَ هَذَا) الخلق الذي مراه (بَاطِلًا) حَانَ عَبَيْنا بل دلىلاعَلى كال قدرَتك (سُنْيَعا نُكَ) تَنْزِيها لكُ تِنَ الْعَبِث (فَقِنَاعَذَابَ النَّارِرَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ) للخلود جسيها (فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ) أَهنتَه (وَمَا لِلظَّالِمِينَ) الكَافرين فيهِ وَضِع الظاهِرمَوضع المضمل شعَارا بتخصيص الخزى بهم رمِنْ) ذائدة (أَ نَصَادِ) يمنعونهم من عَذاب الله تعَالَى (رَبَّنَا إِنَّنَا اسْمَعُنَّا مُنَادِيًا يُنَادِي) يَدعوالناس (لِلْإِيمَانِ) أي الله وَهوَ عِيمَا أوالقرآن (أنْ) أي بأن (آمِنُوا بِرُبِّكُمْ ۚ فَامَتُّنَا) بِهِ (رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنوْ بَنَا وَكُفِّن حط (عَنَّا سَيِّنَا يَنَا) فلا تظهرها بألعقاب عَلَيها (وَتُونَّنَا) اقتِضأ روَلَحَنا (مَعَ) في جملة (الأَبْرَادِ) الإبيال

وَالصَّاكِينَ (رَبَّنَاوَآتِنَا) أعطنا (مَا وَعَدْتَنَا) به (عَلَى) ألسنة (رُسُلِكَ) من الرحمة وَالفضل وَسؤالهم ذلك وَان كان وعده تعالى لأيخلف سؤال أن يجعَلهم من مشتعقيه لانهم لم يتيقّنوا اسْتِعَقَافِهِ مِلْهُ وَيُكُرِيرِ رَبْنَا مَبَّا لِغَهُ فَيَالْتَضِرِعِ (وَلَا تَخْيُرْنَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ اتَّكَ لا يُحْتُلُفُ الْمُعَادَى الْوعد بالبحث وَالْجَـزاء (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) دعَاءهم (أَينٌ) أَى بأَني (لِأَضِيمُ عَكَلَّ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكِراً وَأَنْتَى بَعُضُكُمْ ۖ كَانُنْ (مِنْ بَعْضٍ) أي الذكوروالاناث وبالعكس وابحلة مؤكدة لماقبلها أىهم سواءفي المحازاة بالاعال وترك تضييعها نزلت لماقالت امسكة يَارَسول الله الله السمع ذكرالنسّاء في المهجَرة بشي (فَا لَذِينَ هَاجَرُوا) من مكة ال المدينة (و أخرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيْلِي) دِ يني (وَقَاتَلُوُا) الكفار(وَقُئِتِلُوْلَ بالتَغْفيف وَالتَسْديدوفي قراءة بتقديم (لَا كَفِترَنَّ عَنْهُمْ سَيْنَا يَهُمْ) أَسْترَهَا بالمغفرة (وَلا نُخِلَمْ ثُمُ جَنَّاتٍ بَجْهِ مِن تَحْيَهَا الْإَنْهَا زُنُواباً) مَصه رمن مَعنى لاكفرت مؤكداه (مِنْ عِنْدِاللهِ) فيه التفات عن التكلم (وَآلَةُ عِنْدَةُ حُسْنُ النَّوَابِ) الجَزَاءِ وَمَرْلَ لمَا قَالَ الْمُسْلُونَ أعداً؛ الله فيما نرى من الخير ويخن في الجهد (لا يَغُرُّ بُكُ تَقَلُّكُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَصِرفهم (في الْبِلَّادِ) بِالْتِجَارَة وَالْكَسِبِ هُـوَ (مَتَاعٌ قَلِيْلٌ) يَمْتُعُون بريسيرًا في الدنيًا وَيَفِني (ثُمَّ مَأُ وَالْمُ مَّ وَبِئْسَ الْمِهَادُ) الفراش هي (لَكِنِ الَّذِينَ اتَّعَوُّا رَبُّهُمُ لُكُمْ سَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهُا الْأَنْهَا رُخَالِهُ يُنَ أَى مقدّ رين الحالود (فِيهَا ثُرُ لِكُ هُومًا يُعدَ للضيف ونصب عَلى كال منجَ نات وَ الْعَاهِ لِي فِيهَا مَعَنَى الْطُرِفِ (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدُ اللَّهِ) من التواد خَيْرٌ لِلْاَ بْرَادِ) مِن مَتَاع الدنيّا (وَإِنَّ مِنْ اَ هُلِ أَلْكِمُابِ كُنَ رُونُ بِاللَّهِ) كعبد الله بن سلام وَأَصَعا به وَالنَّجَاشَى (وَمَا أَنْزِلَ

النيكي أعالمرآن (وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ) أعالتورَاة وَالا بجيل رخاست عين كال من ضميريؤمن مراعى فيه معنى من أحث متواضِعِين (لِللهِ لايَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ) التي عندهم في التوراة وَالانجيل من نعت البنيّ (تُمنَّا قَلِيلًا) من الدنيا بأن يَكم وهَا خوفاعلى الرّياسة كفعل غيرهم من اليهود (أولَتْكَ لَهُمْ ٱجْرُهُمْ) ثواب أعمالهم (عِنْدَرَيِّهِمْ) يؤتونَه مرّتين كافي القصص (إَنَّاتُهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) يحاسب الخلق في قَد رنصف نها رمن أيّام الدنيّا (مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَصْبِرُولَ عَلِي النِّطَاعَاتَ فَالْمُصَائِب وعن المعاصى (وَصَابِرُوا) الكفارفلاتكونوا الله صبرامنكم (وَرَابِطُوا) أُفْتِمُوا عَلَى الْجَهَاد (وَ النَّقَوُ اللَّهُ) في جميع أَحَوالكم (لَعَ لَكُمْ إِنَّفْنَكُونَ) تفوزونَ بالجنة وبتَجون مَنْ النَّهَا ر ﴿ سُورة النساء مَد نتية مائة وخمش وستأوسبع وسبعوز آية ) \* (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَنُ الرَّحِيْمِ يَا التُّهَا النَّاسُ) أَى أَهِلَ مَكَةَ (التَّقَوُ ا رَتَكِمْ) أيعقابه بأن تطيعوه (الله يَخَلَقَكُمْ مِنْ نَعْسِ وَاحِدَهِ) آدم (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) حقّاء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسْري (وَبَتُّ) فرِّق وَنشر (مِنْهُمَّا) من آدم وَحَوَّاء (رِجَا لاَّ كُتْيِرًا وَنِسَاءً) كُنْيرة (وَٱتَّقَوُااللَّهَ الَّذِي لَّسَاءَ لُوْنَ) فيه ادغام التاءفي الاصل في السين وفي قراءة بالتخفيف بحذفها أعث تتساء لون (به) فيما بَين كم حَيث يقول بَعض كم لبعض أسالك بالله وانشدك بالله (و) اتقوا (ألا رُحَامَ) أن تقطعوهَ اوفي قراءة بالجرعطفاعلى لصمرفي بدوكا نوايتنا شدون بالرحم (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيلًا) حافظًا لاعالَكُمْ فَحَازِكُمْ بَهَا أى لم يَزل متصفا بذلك \* وَنزل في يَتيم طلب من وَ لَيْهُ مَاله فيعه (وَأَنْوُاالْيَتَامَى) الصّغار الاليلاب لهم (أَمُوَالُهُمُ اذَابَلِعُوا (وَلاَ تَتَبَدُّ لَوَّا الْخُبِيثَ) الْحُرَام (بِاللَّظِّيَّةِ بِي

المحلال أى تأخذوه كا تفعلون من اخذ الجيّد من مال اليّت وَجَعِلَ الرِّدِي مِنْ مَا لَكُمْ مِكَانَمُ (وَلَا تَا كُلُوا آمُوَ الَهُمُ) مَضُومَة (إِلَى آمْرَ إِلَكُمْ إِنَهُ) أَى أَكُمُ الْكُمْ إِنَّهُ أَى أَكُمُ الْكُمْ إِنَّهُ أَى أَكُمُ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ اللَّهُ اللّ ولما نزلت تحرجوامن ولاية المتاحي وكان فيهم مَن يحته العشر أوالثمان من الازواج فلايعدل بينهن فنزلت ان خِفنم أن لأ تَقْسِطُوا) تعدلوا (في الْيَتَامَى) فتعرجتم من أمرهم في افعُوا أيضاأن لاتعدلوابين النسّاء اذا نكحتموهن (فَا يَكِعُوا) تزوجوا (مَا) بمعنى من (طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا واربعاً أربعًا وَلا تزيد وآعلى ال (فَانْ خِفْتُمْ اللَّاتُعْدِلُوا) فيهنّ بالنفقة وَالقَسْم (فَوَاحِلَةً) ا نكعوها (أق) اقتصرواعلى رمّامَلَكَتُ أَيُّمَا ثَكُمُ من الإمّاء اذ ليس لهن من الحقوق مَا للزوجَاتِ (ذَياكَ) أي نكام الاربعَة فقط اوالواحق اوالتسرى (ادني) اعرب الى (أن لاتعولوا) بَعُوروا (وَ الْوَالْوَالْمُ الْمُعطوا (النِّسَاءُ صَدُقًا بَهِنَ) جمع صُدفَة مهورهنّ (غِثَلَةً) مَصِد رعطية عن طيب نغس (فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ: عَنْ شَيْ مِنْهُ نَفْسًا ) تمييز معول عَن الفاعِل أي طابت أنفسهن الكرعن شئ من الصّداق فوهبته لكم (فَكُلُوهُ هَنيئًا) طيبا (مِرَبِينًا) محبود العَاقبة الأضرر فيه عَلنكم في الآخرة نزل ردًا عَلَى من كره ذلك (وَلَا تُؤْتُونُ) أيها الأوليّاء (الشَّفَهَاء) المبذر من الرجال وَالنسّاء وَالصّبيان (أَمُوَالكُمُ) أَى أَمُوالهم التي في أيد يجم (البَحْجَعَلَ اللهُ لَكُمْ أَفِيامًا) مَصدرقام أي تقوم بمعاشكم وصلاح أودكم فيضيعوها فيغير وجهها وفي فراءة قِيمًا جع قيمة مَا تقوم به الامتعة (وَارُزُ قُوهُمُ فِيهَا) اَطعوهم نها (وَأَكْسُوهُمُ وَقُولُوا لَهُمْ فَقُولًا مَعْرُوفًا) عدوهم عـكَ ٥ جميُّلة باعطائهم أموَّالهم اذارسُدوا (وَ ٱبْتَلُوًّا) اختبروا

(الْبَيْنَا مَيْ) قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوَالهـــم رحَتَيَّ إِذَابَلَعنُواالِتِنكَاحَ) أيضاروا أهلاله بالاحتلام أوالسنّ وَهِوَاسْتَكَالَ خَسَعَشَرَةِ سَنَةُ عَنَدَالشَّافِعِي (فَإِنْ آنْ الْمُعْتَمُ اللَّهِ عَنْدَالشَّافِعِي (فَإِنْ آنْ الْمُعْتَمُ اللَّهُ أبصرتم (مُنهُم رُسُدًا) صَلاحاني دينهم قوما لهم (فَا دُ فَعُوا لَيْهُمْ آمُوَ الْهُمُولَا تَأْكُلُوهَا) أيها الإولياء (إَسْرَافًا) بغيرخق حال (وَ بِدَارًا) أى مبَادرين الى انفاقهَا مَعَافة (أَنْ يَكُبَرُوا) رشدا، فيكزمكم تشليمها اليهم (وَمَنْ كَانَ) من الأولياء (غَيْتًا فَلْيَسْتَغْفِفُ) أي يَعِف عَن مَا ل اليتيم وَيمتنع من أكله (وَ مَن أُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِنه (بِالْمُعْرُونِ) بِقِدْرِ أَجْرَة عِلْه (فَازَا دَفَعْتُمْ النَّيْمِ عَلَى اللَّهُ الم تسكلوها وبرئتم لئلايقع اختلاف فترجعوا الى اليبينة وَهَذا أمر إرشاد (وَكَفَى بِاللَّهِ) الباء زائدة (حَسِيبًا) حَافظا لاعاكِ خلقه قرمحاسبهم \* ونزل رة الماكان عَليه الجَاهلية منعدم توريث النسّاء وَالصّعار (لِلرِّجَالِ) الاولاد وَالا قرماء (نَصِيبٌ) حظ (مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْإَقْرَبُونَ) المتوفون (وَلِلنِّمَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا نَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْإَقْرَ بُونَ مِمَّا قَلَ مَنِهُ ) أَى المال (أَوْكَثْرُ) جعله الله (نَصِيبًامَفُرُوضًا) مَقطوعا بتسليمه اليهم (وَاذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ) للميرَاث (أولوُاالْقُرْبِيَ) ذووالقرابَة ممن لأيرَتْ (وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُ قَوْهُمْ مِنْهُ) شيأ قبل القسمة (وَقُولُولُ أيها الاولياء (لَهُ فِي اذاكان الوَرِيْة صِفارا (فَوْلاً مَعْرُوفًا) جميلابأن تتعتذروااليهم انكم لاتملكونه وأنه لصغار وهذا قيل انهمنسوخ وقيل لأولكن تهاون الناس في شركه وعكيه فهوندب وعن ابن عباس واجب (وَلْيَغْشُ) أى ليخف عكى اليتامي (الَّذِينَ لُوْتَرَكُولَ أَى قَارِبُوا أَن يتركوا (مِنْخُلُفِهُمُ أى بعد مَوتهم (ذُرِّتَةً يَّضِعَافًا) أولادا صفارا لِخَافَوْا عَلَيْهُمْ،

الضياع (فَلْيَتَّقُوااللهُ) في أمراليتامي وَليأتوا اليهم مَا يحبور أَنِ يفعل بذريّتِم مِن بَعَدهم (وَلْيَقُولُول) للميت (قَوْلُاسَدِيدًا صُّوابا بأن يأمروه أن يتصَدق بدون ثلثه وَيَدع البَ ا بَي لوَرثته وَلا يَتركه مِ عَالَة (إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُوْنَ ٱمْوَالَ الْيَتَا مَى طَلَكُمْ الْمُعْرِحِقِ (إِنْمَا يَاكُلُونَ فِي ثُمُطُوبِنِمْ) أَى ملنها (سَارًا) لانه يؤول الهار وسيص كؤن بالبنا للغاعل والمفعول يدخلون (مَتَعِيرًا) ناراشديدة يعترفون فيها (يُوصِيكُمُ) يأمركم (اللهُ في) شأن (أولادكم) بما يذكر (لِلذِّكر) منهم (مِثْلُ حَظِّ) نصيب (ألاَ نُنتَيَبُن) اذا اجمَعتامتعه فله نصف المال وَلَما النصف فانكانمعه واحتى فلها الثلث وله الثلثان وإن انفررحاز المال (فَإِنْ كُنَّ ) أَيَالِ ولا دِ (نَسَّاءٌ) فَعَطْ (فَوْقَ ٱتَنْنَيَّنْ فَلَهُ أَنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكِي المنت وَكِذا الإثنتان لانه للاختين بقوله فلهمًا النكتان مما ترب فهاأولى وكان البنت تشتحق الشلث معالذكرفع الانتيأولى وفوق فيلصلة وفيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لمافهما مشمقاق البنتين المثلثين من جعل الثلث للواحق مع الذكر (قران كانت ) المولورة (وَاحِنَّ ) وَفي قراءَه بالرفع فكان تامّة (فَلَهَ النِّصْفُ ر لا بَوَيْرٍ) أى الميت ويبدل منها (لِكُل وَاحِدٍ مِنهُما الشُّدُسُ مَمَا تَرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَكُلُّ فَكُرا وَانْتَى وَنَكَتَهُ الْبَدِلُ افَ ادَّة الهالايشتركان فيه وأنحق بالؤلد ولدالابن وبالاب الجد (فَإِنْ لَمْ يَكِنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِنَهُ آبَوَلُ ) فقط أومع ذوج (فَلِأُمِةِ بضم الهَيْزة وكشرها فرارا من الانتقال من ضمة الى كسرى ة لِتُقله في الموضعين (الثِّلْثُ) أى ثلث المال أومَا يبقى بعد الزوج وَالدًا في للاب (فَانْ كَانَ لَهُ الْخُوَةُ) أَى اثنان فَصَاعِدا ذكوراً وإنا نا (فَلِا مِيْهِ السُّدُشِي وَالْبَاقِي للاَبِ وَلاَشِي للاَحْوَة

وارث من ذكرمًا ذكر (مِنْ بَعْدِ) تنفيذ (وَصِيَّةٍ يُوصِي) بالبَنَاء للفاعل وَالمفعول (بهَا أَوْ) قَضَاء (رَيْنِ) عليه وَتقديم الوصيَّة عَلَى الدّين وَان كانت مؤخرة عَنه في الوَفَاء للاهْمَامُ بها (أَبَا فُرَكُمْ وَ إِنْنَا وْكُونُ مِبِنَدا خِبْرَه (لا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) في الدنيا والاخرة فظات أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الاب أنفع وبالعكس وانما العالم بذلك الله ففرض لَكُمُ الميرات (فَريضَةً مِنُ اللّهِ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلِمًا) بخلقه (حَكِمًا فيَمَا دِبْرِهِ لَهُمُ أَى لَمُ يَزِلُ مِنْصِفَا بِذَلِكَ (وَلَكُمُ وَنَصْفُ مَا تُرُكِ أَرْ وَالْحَكِمُ إِنْ لَمْ يَكُنُّ لَهُنَّ وَلَدُّ ) مِنْكُمْ أُومِنْ غَيْرِكُمْ (فَانْكَاكَ لَمُنْ تَوَلَدُ فَلَكُو الرُّ الْمُعْ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يؤْصِينَ عَلَا أَوْدَيْنِ) وأَكِينَ بالولد في ذلك ولدا لابن با وُجِمَاع (وَكَانَيَ) أى الزُّوجَات تعدّد نَ أولا (الرُّنْغُ مِمَّا تَرَكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلِدٌ) منهن أومن غيرهنَ (فَلَهْنَ النَّهُنْ أُ مِمَّا تَرَكُنُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّبةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ } وولدا لابن في ذلك كالوَلداجاعًا (وَإِنْ كَانَ رَجْلُ نُو رَبُ وَصِفَه وَكُيْر (كَلَالَةً) أى لاوَالدله وَلاوَلد (أوامْرَأةً) تُورَث كلالة (وَلَهُ) أَى للموروث كلالة (أَحُ أَوْالْخُتُ ) أَى من أُمّ وقرأ برابن مشعود قعيرم (فَلِكُلِّ وَآجِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ) ما ترك (فَإِنْ كَانَوْلِ) أَى الإَخْوَة والإَخْوَاتِ مِنَ الْإِمْ ِ (أَكُثْرَ مِنْ ذِلِكَ) أى مِن واحد (فَهُ مُرْكُاء فِي التَّلْتِ) يستوى فيه ذكرهم وأنناهم (مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يؤْمَى بِهَا أَوْدَيْنِ عَيْرَمْ ضَارِّ) كالمن ضمير بوصى أى غيرمدخل الضرر على الورثة مأن يوصى بأكثرمن النلث (وَصِيَّةً) مصدرمؤكد فيوصيكم (مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْمَ) بما دَبِّره كُلْقه مِن الفرائض (حَالِمُ) بتأخيرالعقوبةعن منخالفه وخصت السنة توريث

من ذكر بمن ليس فيه ما نع من قتل أ واختلاف دين أورق (يَلْكُ) الاحكام المذكورَة من أمراليتا مي وَمَا بعد (خُذُودُاللِّهِ) شرائعه التي حدة هالعباده ليعلوابها ولا يعتدوها (وَ مَن لِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ) فيما حكم به ( يُدُخِلُهُ) أَ لَياء والنون النَّفانا مَنَاتِ تَجُرى مِنْ تَحْيِتَهَا الْإِنْهَا زُخَا لِدِينَ فِيهَا وَذَ إِلَى الْفَوْرُ عَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَدُ وَدُهُ يُذُخِلُهُ) بالوَّجِهِين (نَارًاخَالِدًافِيهَا وَلَهُ) فيهَا (عَذَابٌ مُهِينٌ) ذُو إهَا نهْ روعى في لضائر في الآيتين لفظ من وَفي خا لدير بَ مَعْنَاهَا (وَاللَّايِ يَا يِينَ الْفَاحِشَةُ) الزِنا (مِنْ نِسَا بِكُمْ سْتَشْهِدُ وَاعْلَيْهِنَّ آرْبَعَهُ مِنْكُمْ ﴾ أى رجالكم المسْلمينَ (فَانْ سَيِهِذُوا)عليهن بهَا (فَأَمْسِكُوْهُنَّ) احْبِسُوهِن (فِالْبَيْرِ والمنعوهن من مخالطة الناس (حَتَى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمُؤْتِ أى مَلْأَنْكُمَه (أو) إلى أن (يَجْعَلُ أَلَهُ لَهُنَ سَبَيلًا) طريقًا الى اكروج منها أمروا بذلكَ أوّل الاسلام تمجعل لهت سبيلا بجلداللكرمائة وتغريبها غاماورجم المحصنة وفي اكديث لما بين اكمة قال خذواعتي خذواعتي قدجعل الله و لهن سَبيلارَوَاه مسلم (وَاللَّذَانِ) بَعْفِيف النَّون وَنسَّدِيثًا يَا تِيَانِكَ أَى الفاحشة الزَّمَا أُواللواط (مِنْكُمُ ) أَى الرَّجَال (فَا ذُوهُمَا) بالسبّ وَالضرب بالنعال (فِانْ تَابَا) مسنها (وَالْسُلَحَا) العَل (فَأَعْرِضُواعَنْهُمَا) وَلا تؤذوها (إِنَّ أُلَّهُ كَانَ تُوَابًا) عَلَى من تاب (رَحِيمًا) به وَهَذا منسُوخ باكمة ان أريد بهاالزنا وكذاإن اريد اللواط عندَ السَّا فعي لكن المفعول بهلايرجم عنده وانكان محصنا بل يجثله ويغرّب وارادة اللواط أظهربدليل تثنية الضيروالاول أداد لزان والزانية وبرة وتبيينها بمنالمتصلة بضيرالرجال

واشتراكهافي الاذي والتونبة والاعراض وهومخضوض بالرجال لما تقدّم في النسّاء من الحبس (لِتَمَا ٱلتَّوْبَيُّهُ عَلَيْ إِنَّهُ) أى التي كتب على نفسه قبولها بفضله (اللَّذِينَ يَعْلُونُ الشُّورُ) المعصنة (بجَهَالَةِ) حَال أيجَاهِلن اذْعصوار مِم (بُهُمَ يَتُو بُونَ مِنْ) زمن (فَرَيْبِ) قبل أن يغرغروا (فَا وُلَيُكَ يَتُونِ اللهُ عَلَيْمِ ) يِمْبَل نُوبَتِم (وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا) بخلقه (حَكِيمًا) في صنعه بهم (وَ لَيْسَتَ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْلَوْنَ السَّيْئَاتِ الذنوب (حَتَّ إِذَاحَضَرَاحَهُمْ الْمُؤتِّ) وأخذ في السنرع (قَالَ) عندمشاهدة مَاهوَفيه (إنّي تُنتُ الآنَ) فلاينفعه ذلك وَلا يقبَل منه (وَلا الَّذِيْنَ يَمُوْلِوُّ نَ وَهُمْ كُفًّا رُّيَّ اذاتابوا في الأخرة عندمعًا ينه العَذاب لاتقبَل منهم (أومَلَكَ أَعْتَلُنَّا) أعددنا (لَهُ مُعَذَابًا أَلِيمًا) مؤلما (يَأْ آيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ يُرِيقُ النِّسَاءَ) أي زامَ في رَكِّرُهَا) بالفتح والضم لفنَّان أى مكرهيهن على ذلك كانوا في الجاهلية يرتون نسّاء أفريانهم كان شاؤا نزوجوها بلاصداق أوزوجوها واخذوا صدافها أوعضلوها حتى تفتدى بماور ثته أؤبموت فيربؤها فنهوا عَن ذلكِ (وَلا) أن (تَعْضَلُوهَنَّ) أي تمنعوا أزوَاجَكم عن نكاح عنيكم بامساكمن وَلارغبَة لكم فيهن ضررا (لتَدْهُبُوا بِبَعْضِ مَا ٱتَّنِيَّهُ وْهُنَّ مِنَ المَهْرِ إِلَّا أَنْ يَأْرِينَ بِغَاجِشَةٍ مُيَيِّنَةٍ بمنخ الياء وكشرها أى بينت أوهي بينة أى زناء أونشور فَلَكُمُ أَن تَضَارُوهِنْ حَتَّى يفتدين منكم وَيُخِتلفِن رَوعَالمِرُوفِكُ بِالْمُغْثُرُوفِ) أَي بَالاجال فِهِ الْمُقُولِ وَالنَّفِقَةُ وَٱلْمِيتَ (فَانْ كِرَهِ مُوْهُنَّ) فاصبروا (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواشُيْاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيُهِ خَيْرًاكُبْيِرًا وَلَمَلَهُ يَجِعَلُ فِيهِنَّ ذَلَكَ بِأَن يَرِزُقَكُمُ مِنْهِنَّ وَلَدَاصَاكِمَا (وَإِنْ رَدْتُمْ السَيْبُدَالُ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) أَي

أخذها بدَلها بأنطلقتموها (ق) قد (آنينُمُ احْدَاهُنّ) أي الزوجات اقِنْطَارًا) ما لاكتبرا صداقا (فَلاَ تَأْخُذُ واحْنَهُ شَيْلًا تَأْخُذُ وَنَمْ بَهْنَانًا) ظلما (وَإِنَّمَّا مُبِينًا) بيِّنا وَنصبها على الحال وَالاستفهام المتوجع وَللانكار في (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ أى بأى وَجه (وَ قَذْ آفَضَى) وصَل (بَعْضُكُمُ الْكَبَعْضِ) بالجاع المقررلله فررواكذ ن مِنكم منينًا قُل عهدا (عَلِيظًا) سُديدا وهوماأمرالله بممن امساكمن بمعروف أوتسريحهن باحسان (وَ لَا تَنْكِحُواْ مَا) بمعنى من (نَكَخِ أَبْا فُوكُمْ مِنَ النِسَاءِ اللَّهِ) لَكُن (مَا قَدْسَكُفَ) من فعلكم ذلك فَانه معفوعنه ( اِنَّهُ) أحث نكاحهن (كان فَاحِسَةً) فبيمًا (وَمَفْتًا) سَببا للمقت من الله وَهُوا شَدْ البغض (وَسَاءً) بئس (سَبَيلًا) طريقًا ذلك (حُيرَمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّ عَالَيْكُمُ أَمَّ عَالَيْكُمُ أَمْ مَا الْحِدُاتِ مِن قبل الاباوالامرروبنا يكوفي وشلت بنات الاولاد وإن سَعْلَن (وَ يَخُوَّا ثُكُمْ ) منجهَة الاب أوالام (وَعَتَا نُكُمْ ) أى أخوات أبا مجم وأجدادكم (وَخَا لَأَبْكُمْ) أَى أَخْوَاتُ امْهَا يَكُمُ وَجِدَا يَكُمُ (وَبَنَاتُ الْأَيْمَ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ) وَيَدِ خل فيهن أولاده (وَأُمَّهَا لُكُمُ اللَّهِ إِن أَرْضَعْنَكُمْ أَ فَيْمِلْ استَكَا السِّ اكولين خس رضعًات كابينه الكديث (وَ اَخَوَا تَكُونُ مِنَالرَضًا ويليق بذلك بالسنة البنات منها وَهنّ مَن أرضَعَتهن موطوءً مَا واتعات واتخالات وبنات الاخ وبنات الاخت منها كحديث مجرمن الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخارى ومسلم رَوَا مُنَهَاتُ دِنسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ) جمع دَبيبة وَهيبنت الزوجة من غيرم (اللاتي في خُوركمُ) مربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها (مِنْ نِسَا يَكُمُ وَاللَّالِي دَخَلْمٌ بِهِنَّ) أَيْجَامِعِمُونَ ( فَانْ لَمْ يَكُونُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) فَ كَارِج بِنَا بَهِنْ

ا ذا فا رَقتموهن (وَحَلَا ثِلُ) أَرْوَاج (أَ بْنَا يُكُمُ الَّذِينَ مِنْ صَلَابِكُمْ بخلاف مَن تبنينْ تموهم فلكم نكاح حَلائلهم (وَ أَنْ تَجَمْعُوْ اِيَنْ الأخْتَيْنِ) من نسَب أورَضاع بالنكاح وَ يلحق بهما بالعسنة الجمع تبيها وبين عتها أوخالتهآ ويجوز تكاح كل وَلحده عكى الانفرَاد وَمِلْكُهامعًا ويطأ واحن (إلاً) لكن (مَاقَدْسَلْفٌ) في الجاهليّة مِن نكاحكم بَعض مَا ذَكر فالأجناح عليْكم فيه (إنَّالله كَانَ غَفُورًا) لماستلف منكم قبل النهى (رَحِيمًا) بكم في ذلك رفَ حرّمت عليكم (المُغْصَنَاتُ) أي ذوّات الازوّاج (مِنَ النِّسَانِ) أن تنكعوهنَ قبل مفارقة از وَاجهن حرّائر مسكمات كنّ أولا (اللهَ مَا مَكَكَتُ أَيْمَا نُكُمُ ) من الامّاء بالسّبي فلكم وطؤهن وَان كان لهن أرزواج في داراكيب بعدالاستبرا، (كِتَابَ اللهِ) نص عَلَى المصدرا ى كتب ذلك (عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ) بالبناء للفاعل ولفعو (لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) أي سوى مَا حرْمِ عَلَيْكُمْ مِنَ النسّاء للأنْ تَبْتَعَوْلَ) مَطلبوا النساء (با مُوَالِكُمُ ) بصَداق أو ثَمَن (مُحْيَصِنِين) متزوّجين (عَيْرَمُسَافِينَ) زَانين (فَا) فن (أَسْمَنْتَعْنُمُ) مَتَعِمَ (بِهِ مِنْهُنَّ) مِن تروّجتم بالوَطَّ (فَأَتَوُهُنَّ أُجُورُهُنَّ) مهورهن التي فرَضم لهنّ (فِرنضة وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَاتَرَاضَيْمُ أنتم وَهنَّ (بِرِمِنُ بَعْدِ الْفَرِيْنِيَةِ) من حطها أوبعضها أو زيًا دَهُ عَلَمُهُ ( إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا) بَعْلَقَهُ (حَكِيًّا) فيما دبره لهم (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طُولًا) أي غني لـ لأَنْ يُنْكِحُ الْمُغْصَالَةِ الحِرَّا بْرِ (الْمُؤْثِمَنَاتِ) هُوِجري على لغالب فلامفهوم له (فِيمَّا مَلَكَتُ أَيْمَا نُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمِنَاتِ وَأَلَّهُ أَعْلَمُ يابِمَانِكُمْ فَأَكْتَمُوا بِظَاهِرِهِ وَكِلُوا السِّرائِرَالِيهِ فَانْهُ الْعِيَالِمِ بتفضيلها ورثب أمة تفضل انحرة فيه وهذا تأبيس بنكاح الاماء (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) أي أنم وَهن سوّاء في الدين في الإ

تست كمنوا من نكاحهن (فَا نِكُوهُنّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنّ) مواليهنّ (وَ أَنْوُهُنَّ ) أعطوهن (أَجُورَهُنَّ ) مهورَهنَّ (بِالْمُعُرُونِ) من غيرُ مطل وَنقص ( مُعْصَنَاتِ) عَفَا نُف حَال (غَيْرُ مُسَافِاتِ) زانيات جهل (وُلامُتَّخذات آخُدانِ) أَخلاً يزيون بهن سرا (فَادَا ٱلْحَصِنَ) زوجن وَفي قراءة بالبيّاء للفاعل تزوّجن (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ) زنا (فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُعُصَّاتِ) اكرائر الابكاراذ ازنين رمِن العَذَابِ) الحدّفيعلدت مسن ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبد ولم يجعل الاحصان شرطا لوجوب المحدّ بل لافادة أنه لارجم عَلَيْهِن أصلا (ذَلِكُ) أي نكاح المملوكات عند عَدم الطول (لمَنْ خَشْتَى) خاف (الْعَنْتَ) الزياو أصله المشقة سمّى بَها الزنا لانه ستببها بالحدّ في الدّيثا والعقوبة في الآخرة (مُنكمُ) بخلاف مَن لا يَخافه من الإحرار فلا يَحل له نكاحها وكذامن استطاع طول حرة وعليه الشا فغى وخرج بقوله من فتيا تكم المؤمنات الكافرات فلايحل له نكاحها ولوعدم وَخاف (وَ أَنْ نَصْاِبُوا } عَن نَكَاحِ المُملُوكَات (خَيْرٌ لَكُمْ ) لِنْلا يَصِيرُ الْوَلِد رَفْيُقًا (وَ أُلَّهُ اللَّهِ الْم عَفُورٌ رَحِيمٌ) بالتوسعة في ذلك (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) شرائع دينكم ومصّاكم أمركم (وَيَهُدِيكُمُ سُنَنَ) طرائق (الَّذِيْنَ مِنْ وَتَبْلِكُمْ أَ) من إلا نبياء في التحليل وَ التحريم فتتبعوهم (وَيُتَوُبُ عَلَيْكُمْ:) يرجع بجم عَن معصيته التيكنة عليها الى طاعته (وَاللهُ عَلِيمٌ) جَمِ (حَكِيمٌ) فيها دبّره لكم (وَاللَّهُ بُرِيدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ) كرره ليبني عَليه (وَ يُرِ يُذَالَّذِينَ يَتِّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ) اليَهود وَالنَصَارَى وَهُمُوسُ أُوالزَنَاةَ (أَنْ يَمَيْلُوْا مَنْكُ عَظِماً) تعالَوْ عَن الحق بارتكاب ماحرم عليكم فتكونوا مثلهم (يُرْنيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله نَ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) بِسَهِلَ عَلَيْكُمُ أَحِكَا وَالسَّرِعِ (وَ-فَطِقَ الْإِنْسَانُ

ضَعِيفًا) لأيصبر عن النساء والشهوات (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لْأَتَاكُمُ وَالمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بالحام في الشرع كالرّبا وَالغَصِبِ (إلاً) لَكُن (أَنْ تَكُونَ) تقع (تِجَارَةً) وَفِي فَ رَامِة بالنصب أى تكون الاموال أموال تحارة صادرة (عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ) وَطيب نفس فلكم أن تاكلوها (وَلا تَقْتُلُوْ ا أَنْفُسَكُمْ ) بارتكاب مايؤة عالى هلاكها أياكان في الدنيا والآخرة بقريدة (إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رُحِيمًا) في منع مِ لَكُم من ذَ لك (وَمَنْ يَفْعَلُ إِلَّ) أيمًا نهى عَنه (عُدُوانًا) تجاوز اللحَلا لحال (وَظَلَمُ اللهُ تَأْكَيدُ (فَسَوْفَ نَصْلِيهِ) ندخله (نَارًا) يجترق فيها (وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله تَسَارًا) هِتِنا (إِنْ يَجْنَينِهُوا كِمَا يُرَمَاثُهُ وَنَ عَنْهُ) وَهِي مَا وَرَد عَلْمُ عَالِمُ عَلِمُ المِّسْلُوالِدْ فِا وَالسَّرِقَةُ وَعِنَا بِنُ عَتَامِهِ هِي لَحْبَ السَّمِعائدة أُقرب (بُكَفِيزَعَنْهُمْ سَيِّئُاتِكُمْ )الصَّغائر بالطَّاعَات (وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخِلًا) بضم الميم وَفيتها أى ارخا لا أوموضِعًا (كُرِيمًا) هوابحنة (وَلا تَمَنَّوْامَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ منجهة الدنيا أوالدين لئلايؤدى الحالتحاشد والتناغض (لِلرَّجَالِ نَصِيبُ) ثواب (مِمَّا اكْتُسَبُولَ بِسَبِ مَاعَتَ ملوا من الجها دوعير (وللسَّاء نصيك مِمَّا أَكْتَسَانُ ) من ظاعة أ زواجهن وحفظ فروجهن نزلت لما قالت ام سلمة لينتنا كنارجًا لا فجاهدنا وكان لنامثل أجرالرجًا ل (وَأَسْتَلُوا) بهمزة ودونها (آللهُ مِنْ فَضَلِهِ) مَا احتجتم اليه يعطيكم (أَيَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا) وَمنه معل الفضل وَسؤالَكُم (وَلَكِلّ) منَ الرجَال وَالنسّاء (جَعَلْنَا مَوَالِي) عصبة يعطون (مِمَا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) لهم من المال (وَالَّذِينَ عَا قَهَدَتْ) المُ لف ودونها (آيمًا نُكُمْ) جمع يمين بمعنى المتسم أواليَه أى الحلفاء الدين عَاهَد بموهم في الجاهلية عَلى النحرة والإنت

(فَاتَوْهُمْ) الآن (نَصِيْبُمْ) حظوظهم من الميراث وهوالسّدس (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ شَهِيًّا) مطلعا ومنه حَالَكُم وَهذا منسُّوخ بقوله وَالولوا الإرحام بَعضهم أولى ببعض (الزيَّالُ قُولُ مُونَ) مسلطون (عَلَى النَّسَاءِ) يؤد بونهن وَيأخذون على أيديثهات ( مَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) أي بَنْفَيْنِ له لَيْم عَلَيْن العلم وَالْعَمَلُ وَالْوِلَايِمْ وَغِيرِ ذِلْكُ (وَيَمَا أَنْفُقُوا) مُلْيِهِنْ (مِنْ أَمُولِكُمْ فَالْضَايْكَاتُ) مَهِنّ (قَانِتَاتٌ) مطيعَات لازوَلِجِهِن (حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ) أي لفروجهن وعيرها في عيبة أ زواجهن (بَهَ احَفْظَ) عَوْ (الله) حيث أوصي عليهن الإنتاج (وَاللَّابِي عَنَا فَوْنَ نَـٰوُزَهُنَّ عصيان في المم بأن ظهرية أمار أنه زفي فلوهن المنوفو هوا (وَأَ هُوْرُ وَهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ) اعتزلوا إلى فراش آخران أظهرن النشوذ (وَ أَضَر بُوهُنَّ ) ضربًا غير مبرّح ان لم يَرجعن بالحِيَان (فِإِنْ أَطَعْنَكُمْ ) فيما يراد منهن (فَلَا نَبْعَثُوا) تطلبوا (عَلَيْهِنَ سَبِيْلًا) طريقا الى ضن من ظلى (إنَّ الله كَانَ عَلِمًّا كَبُدُّا) فاخذهُ أن يعَاقبَكُ انظلمهوهن (وَإِنْ خِفْتُمْ) عَلَمْ (شِقَاقَ) سَيلاف (بَعْيَهُما) يَبِن الزوجِين والإمافة الانساع أي شقاقا بَعْنهما زَفَا بْعَنْوْلِ الْهِمَا برِصَاهِما (مَكُلُّ رِجِلاً عَلَا (مِنْ أَهُلِهِ) أَقَارِيم (وَحَكَامِنَ أَهْلُهُا) ويوكل الزوج حكمه في طلاق وفيول عوض عليه وتوكل هي حجمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الطالم بالرَّجْوع أوبيفرَّقان ان رأياه قال تعَالى (إنْ يُرِيدًا) أع المحكان (إضلاحًا يُوفِقِ اللهُ بَيْنَهُ مَا يَنِي الزوجين أي يقد رها عَلَى مَا هُوَ الشَّلَاعَةِ مِن اصْلاح أُ وَفَلْقَ (لِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا) بَكُلَّ سَيْ (خَبَايِّل) بالبواطن كالفلواهر (وَاعْنُدُ واالله) وعدي (وَلَا تُشْرَكُوا بِيرَشَيْأُقَ آحسنوا رَبِالْوَ الِدَيْنِ اِحْسَانًا) برَّاولين جَانب إِنَّى بِدِي الْفُرْنَى) الْقِرَابة (وَالْيَتَامِي وَالْتِسَاكِينِ وَالْكِارِ

ذِي الْقُرْبَي الْقَريب منك في الجوار أوالنسَب (وَ الْجَارِ الْجُنْبِ) البَعيد عنك في الجوّارا والنسب (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ)الرفيق في سَمْرَأُ وصِنَاعَة وَوَقِيلَ الزوجَة (وَ أَبْنِ السَّبِيْلِ) المُنقطع في سَمَره (وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ أَ) من الادقّاء (إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا) متكبّرا (فَغُورًا) عَلى الناس بما او تي لالَّذينَ مبتلأ (يَجْغَلُوْنَ) بَمَا يَجِبُ عليهم (وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغُيلَ) به (وَيَكُمُونَ مَا أَنَّا هُمْ اللَّهُ وَنُ فَضَّلُهِ ) من العلم وَالمال وَهم اليهود وَخَبَر المبتدأ لهم وعيدشديد (وَاعْتُدْنَا لِلْكَافِرِينَ) بذلك وَبغير (عَذَانًا مُهِنْنًا) ذا اهَانة (وَالَّذِينَ) عَطف على لذين فَسَبْله (يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ) مِ الْيِن لَهِ (وَلَا يُؤْمِنُونَ إِبِا لَيْهِ وَلَا بِا لْيَوْمِ الْأَخِي كَالْمُنَا فَقِينَ وَأَهْلِ مَكَةَ (وَوَمَنْ يَكُنُّ السَّيْطَانُ لَهُ قِبَرُينًا) صَاحِبا يَعِلْ بأُمرِمَ كَهْوُلاً (فَسَاءً) بئس (قَبِينًا) هو (وَمَا ذَاعَلَيْهِ مُ لُو آمَنُوْ إِبِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُواْنُفُقُواْ مَمَّا رَزَفَهُمُ أَلَّهُ) أَيْ أَيْ أَيْ ضَرِدَ عَلَيْمِ فِي ذَلِكُ وَالْإِسْتَفَهَا م للا نكار ولومصدرية أى لاضررفيه وإنما الضردفياهم عَلَيه (وَكَانَ اللهُ بِهُمَ عَلِيمًا) في إزيهم بما عَلُوا (إِنَّ اللهَ لايَظلِمُ) أحدا (مِنْقَالَ) وزن (ذَرَةٍ) أصغم منلة بأن ينقصها من حسّنا ندّا و سزيد هَا في سَيِّئًا نه (وَإِنْ تَكُ ) الذّرة (حَسَّنَة) مِن مؤمن وفي قراءة بالرفع فكان تامة (يُضَاعِفُهَا) مِن عَشِرالي اكترين سبعائة وفي قراءة يضعّفها بالتشديد (وَيُؤْكِ مِنْ لَدُنْمُ منعنده مع المضاعفة (أَجْرًاعَظِمًا) لايقدره أحد(فكيف) حَالُ الْكُفَارِ ( إِذَ اجِنْنَا مِنْ كُلِلْ أُمَّةٍ بِشَهَيْدٍ ) يُسْهِدُ عَلَيْهَا بِعَمْلِهَا وَهُوَسِيمُ الرَّجِئْنَا بِكَ) يَا جِهِ (تَلَى هُؤُلاءِ شَهْدُ ايُومَبُدُ ) يُومِ المجيِّه (يَوَذُالَّذِينَ كَفَزُ وَاوَعَصَوا ٱلرُّسُولَ لُوْ) أَيَأُن (تُسَوِّي) بالبنا، للمفعول والفاعل مَع حَذف لحدى لتا أن في الإصفيل

وَمع ادغامها في السّين أى تنسوّى (بِهُمُ الأرْضُ) بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله كافي أيتم اخرى وَيَقول الكافريّاليتني كنت ترابا اوَلاَ يَكُمُونُ ٱللَّهَ حَدِيثًا) عاعلوهِ وَفي وقت آخس كمتونه ويقولون والله ربنا ماكنامشركين (يَاأَيُّهُا الَّذِينَ مَنُوالْا تَقْرَنُواالْصَلاة) أي لأتصَلوا (وَٱنْتُونْكُارَى) من الشراب لان سبب نزولها صلاة جَماعَة في حَال السّكر (حَتَى تَعْلَمُوْا مَا نَقَوْلُوْنَ) بأن تصعوا (وَلاَجُنْنَا) بايلاج أوانزال وَيَضِيهِ عَنِي الْحَالِ وَهُوَ يَطِلُقُ عَلَى الْمُفْرِدُ وَعَيْرٍهُ ( الْأَعَابِرِكِ ) مجتازي (سبيل) طريق أي مسافرين (حَتَّى تَغْتَسِلُوْلَ فَلَكِم أن تصلوا واستثناء المسا فرلان له حكا آخرسيا في وقيل لمراد النهج عن قربان مواضع الصّلاة أى المسّاجد الاعبورها من غير مكث زَوَانْ كُنْنُمْ مَرْضَى مَرْضا يضرّم الماء (اَوْعَلَى سَفَيِر) أي مُسَا فرين وانتم جنبُ أومحد نون (أَوْجَاءُ أَحَدُ مِنْكُمُ مِنَ لُغَاتُطِ) هوالمكان المعدّلقضاء الحاجة أى أحدَث (أولامَسْتُمُ النِّسَاء) وَ فِي قِراءَة بِلا أَلْفَ وَكِلاها بِمعنى اللَّمِس وَهُوَ الْجُسِّ بالْمُدَّقَالُهُ ابن عروعليه الشافعي والحق به انجس بباقي البشرة وعن ابت عَباسه وَابِحاع (فَلَمْ يَجُدُ وامّانًى تتطهّرون به الصّلاة بعدالطلب وَالنَّفْتِيشُ وَهُوَرَاحِمُ الى مَاعَدَا المُرضَى (فَتَيَمَّهُ وَآ) ا قصدوا بَعد دخول الوقت (صَعِيدًا طَيِّبًا) ترابا طاهرا فاضربُوا بهضرَبَتين (فَا مُسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِ بَكُمْ ) مَع المرفقين منه مسح يتعدى بنفسه وبا كحرف (إنَّ أَلَّهُ كَانَ عَنْ فُوًّا غَفُورًا و تَرَالَى الَّذِينَ أُوتُو انْصِيبًا) حظا (مِنَ الْكِتَابِ) وَهُمْ الْبِهُود رَيْشَتُرُ وِزَ الضَّلَالَةَ) بالهدَى (وَبُرِيْدُ وِنَ اَنْ يَضِلُواالسِّبِيلَ تخطئواطريق الحق لتكونوا مثلهم (وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِأَعْدَ الْحُمْ) سَكُم فِينِج بِرَكُم بهم لَتِعتنبوهم (وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا) حَافظا لَهُم منهم

(وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا) مَا نَعَالَكُم مِن كبيدهم (مِنَ الَّذِينَ هَا زُول) قوم (يُحْرَرفُونَ) يعَيِرون (الْكَالِمَ) الذي الزل الله في التوراة من نعت عياصلي الله عليه وَسَلم رعَنْ مَوَاضِعِهِ التَ وَضع عليه (وَيَقَوُلُونَ) للنبي صَلَى الله عَليه وَسَلَم اذا أمر هم بنبي (سَمِعُمَا) قولك (وَعَصَيْنَا) أمرك (وَالشَّمَعُ عَيْرُمُسْمَعِ) حَالَ بعني النَّعَا، أى لاسمعت (و) بقولون له (زاعنًا) وقديني وَرَخطًا به بَهَا وَهِي كُلَّمَةُ سَبُّ بِلْغَتْهُم (لَيُّكَا) يَحْرِيفًا ( يَالْسِنَيْمُ وَطُلْفُنَا) قد كا (في الدِّينِ) الإشلام (وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالَوُ اسْمِعْنَا وَأَظَاعُنَا) بَيْدَل وعصَينا (وَأَنْهَمُ فَقُطُ (وَأَنْظُرْنَا) انظرالينا بَدل رَاعنا (لَكَانَ خَيْرًالَهُمْ) مَا قَالُوم (وَأَقُومَ) أعدل منه (وَلَكِتْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ) أبعدهم عَن رَحمته (سِكُفْيرهم فَلا يُؤْمِنِهُونَ لِلا قَلِيلًا) منهم كعَبدالله بن سَلام وَأَصِعَابِ رَيَا أَيُّهُمَا الَّذِينَ أَنَوُّا الْكِكَّابَ أَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا) مِن القرآن (مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ ) مِن الدّورَاة (مِنْ قَسْلِ أَنْ نَصْلِسَ وُجُوهًا) تمعومًا فيها من العين والاسف وَالْحَاجِبِ (فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا) فَنَعِملُها كَالْاقْفَاءِ لُوجًا وَلَمَّا (أَوْنَلْعَنَهُمْ) مُسَعَهِم قررَة (كَالْعَتَا) مَسَعَنَا (أَصَّابَ السَّبْتِ) منهم (وَكَانَ أَمْرُأَلِلَّهِ) فَضَاؤَه (مَفْعُولًا) وَلَمَا نزلَت أَسْلَمِ عَبِلَالله ابن سلام فقيل كان وعيلا بشرط فلها الشلم بعضهم رفع وقيل تَكُون طُس ومسخ قبلَ فيام السَّاعَة (إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ آنٍ يُشُّرُكُ أى الاشراك (بِيرَوتِيغَيْرُمَا دُونَ) سَوَى (دَلِكُ) مَنَ الدُنُوب (لِمَنْ نَسْنَاءُ) المعفرة له بأن يدخله الجنة بلاعداب ومَن سَاء عَذْ بَهِ مِنْ المُؤْمِنِينَ بِذُ نُوبِهِ مَمْ يِلْ خَلِهِ الْجُنَّةِ (وُمَنْ يُسْبُرِكُ مِا لَلَّهِ فَقُدِ آفَتَرَى إِثْمًا دَسْا (عَظِيمًا) كبيرًا (أَلَمْ تَرَالَيَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُنْ مَهُمْ اللَّهُ وَحَيْثَ قَالُوا عَنْ أَبِنَا وَاللَّهُ وَأَحْدًا وَهُ أَكِ ليسَ الامربتركيم أنفسهم (بَلِ اللهُ يُزَكِي) يطهر (مَنْ بَعَيَاءُ)

بالإيمان (وَلاَيْظَلُّونَ) ينقصون من أعمالهم (فَتِيلًا) قدر مُمَّرة النواة (انظر) متعما (كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَي أُلَّهِ الْكَذِبَ) بذلك (وَكُفَي بِرِا تُمَّامُبِينًا) بينا \* وَنزل في كعب بن الاشرَف تريخوه مين علماءاله ودلما قكه موامكة وكشأهد وإقتلي بكه روحيوا المشركين على الاخذ بثارهم ترمعاربة النبي صلى لله عَليه وسَسلمَ (اَ لَوْ تَرَالَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَّابِ يُؤْمِنُونَ بِالْكِبْتِ والطَّانَةِ صَنمان لقريش (وَيَقِنُولُوْنَ اللَّذِينَ كَفَرُولَ أَبِي شُفيان وأصمابه حين قالوالهم بخن أهدى سبيلا وَيحن ولاة البنت نسقى الحائح ونفرى الضيف ونفك العابى ونفعل ام محد وقلنالف دين آبائم رقطع الرحم و فارق الحرم (هَ وَالْاء) أي أنتم (أهدى مِنَ الَّذِينَ إِلَمَ نُواسِبِيلًا) أقوم طريقًا (أو لَئُكَ الَّذِينَ لْعَنَّهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَيْمُهُ وَاللَّهُ فَلَنْ يَعِدُلُهُ نَصِيرًا) مَا نَعَامِنَ عَذَابِ رَأَمْ) بل! (لَهُ مُنْ مَنْ مِنْ الْمُلْثِ) أَى لِيسَ لَهُ مِشْيَ مِنْهُ وَلُوكَا نَ (فَازًا لَا يُؤْنُونُ النَّاسَ نَقِيلُ أَي سُياً نَافِهَا قَدَ رَالْمُقَرَّةُ فَيْظُهِرا النواة لفَرط بخلهم (أم) بلُ (يَحْشُدُ ونَ النَّاسَ) أَيَ النِّي صَلَىٰ لَنَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (عَلَى مَا آتًا هُوُ اللَّهُ مِنْ مُضَلِّهِ) مِن لنبق وَمَ أَنْ عُ اى يَمْنُون زواله عَنه وَيقولونَ لُوكَان نبيًّا لاسْتَغَلَّمْنَ لنسَّاء (فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ) جده كموسى ودَاوْد وسُليمان (الْكَتَّابَ وَأَكِكُمَةً) النبقِّ (وَ النَّيْنَاهُم مُلكًا عَظِيًّا) فكانَ لدَ اوُرنسع وَتُسْعُونَ امرأة ولسُليان ألف مَا بَين حرة وَسرنير (فَسَنهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ) بِمِجَدِصَلَىٰ لِمُعَلِيهِ وَسَلَمُ (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ) أعرض (عَنْهُ) فلم يؤمن (وَكَفَي بِجَهُمْ سَمِيرًا) عذا بالمن لا يؤمن راتُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَا يِنَا سَوْفَ نَصْبِلْهِمُ ) ندخلهم (نَارًا) يحترفون فيها (كُلِّمَا نَضِجَتْ) احترفت (جُلُودُهُمْ بَدُّ لُنَاهُمُ لَوْ يَاغَيْرَهَا) بأن تعَاد الى حَالِهَا الإوّل عَيْر يحترّونَه (لِمَذُّوفَوْا

الْعَذَابَ لِيقَاسُوا شَدَّتُه (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا) لا يعجزه شي (حَكِيًّا) فيخلقه (وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلِوُ الصَّاكِيَاتِ سَنُدُ خِلْهُمُ جِنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَا زُخَالِد بِنَ فِيهَا ٱبِدًا لَهُمْ فِيهَا ٱذْوَلَجُ ٱ مُطَهِّرَةً") من الحيض وكل قُذر (وَ نُدْخِلُهُ مُطْلِلًا ظَلِيلًا) دَامُا لا تنسخه شمس هو ظل الجنة (إنَّ اللَّهَ يَا مُرْكِمُ أَنْ ثُوَّ دَوُا الْإَمَانَاتِ) مَا اوتمَن عَليه من الحقوق ( إِلَى أَهْلِهَا ) نزلت لما أخَذ على رَضي لله عَنه مفتاح الكعبَة مِنعِثمان بن طلحة الجحبي سادنها قسرالما قد مرالنبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفيتم ومنعه وقان لوعلت أن رَسُول الله لم أمنعه فأمر رَسول الدصكي الدعليه وسَلم برده أَلَهُ وَقَالُ هَا لُـُخَالِدَةً تَالَدَةً فَعِيبَ مِنْ ذَلِكُ فَقَرَأُ لَهُ عَلِيَّ الْآمَةُ فأسلم وأعطاه عندموته لاحيه شيبة فبق في وَلده وَالآية وانوردت على سبب خاص فعومها معتبر بقربية انجسم (وَرَاذَ احَكَمُنْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ) يأمركم (أَنْ تَعْكُوْ الْإِلْعَدُ لِلَّ إِنَّ اللَّهُ يَنِيًّا) فيه ادغام ميم نعم في ما النَّكرة الموصوفة أي نعم سُياً (يَعِظُكُمْ بِهِ) تَأْدَيَةِ الْأَمَانَةِ وَالْحُكُمُ بِالْعَدِلِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِمِيعًا لما يقال (بَصِيرًا) بما يفعك (يَااَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوااللهَ وَاَطِيعُوا الرِّسُولَ وَأُولِي أَصِعَابِ (الْأَمْرِ) أَى الولاة (منِكُم اذاأمر وكم بطاعة الله وَرَسُولِه (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ) اختلفتم (فِي شِيْعُ فَرُرُ وَهُ إِلَى اللهِ) أى الى كتابه (وَالرَّسُولِ) مدَّة حياته وَبَعِنَ الى سُنَّتِهُ أَى أَكْسُفُوا عليه منها (إِنْ كُنْنَمْ ثُوْمِنُونَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْاَيْحِرِذَ لِكُ أَى الرِّدالِهِ مَا اخَيْرٌ ) لَكُمْ مَنَ الْمَيَادَعُ وَالْعُو بالرِّأي (وَلَحْسَنُ تَأْوِيلًا) ما لا وَنزل لما اختصم بهود ي ومنافق فدعا الى كعب بن الاشرف ليحكم بينهما ورعا إليهود الى النبي صكى اله عليه وسم فأتياه فقضى اليهودي فلم يرض المنافق وانتياع مَ فَذَكرِلِه اليهَودى ذلكَ فقًا ل للمنافق كَرِزِينٍ

فقال نعم فقتله (أَكُمْ تَرَالَى الَّذِينَ يَنْعُنُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوْ إِيمَا أَنْزِلَ اِ لَيْكَ وَمَا أَيْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيْدُ ونَ أَنْ يَتَحَا كُولًا لَى الطَّاعَوْتِ) الكنير الطغيان وهوكعب بن الاشرف (وَقَدْ أُمِرُواا نُ يَكُفُرُوا بِيم) وَلا يَوَالُوه (وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُ مُضَلَّا لَا بَعِنْدِكُ ) عَن الْحِق (وَإِذَ اقِيلَ لَهُ مُرتَعَالُوْ اللَّهُ مَا أَنْزَلُ اللَّهُ) في القرآن من الحكم (وَإِلَى الرَّسُولِ) ليحكم بَينكم (رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَضْدُ ونَ) يعرضونَ (عَنْكَ) الىغيرُك (صُدُ ودًا فَكُيْفَ) يَصِنعونَ (إزَااصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً) عقوبَة (بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من الكفر والمعاصى أى أيقدرون على الاعراض والفرارمنها الالمُعتَجاؤُكَ معطوف على مصدون (يَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ مَا (اَرَدُنَا) بالمَعَاكمة الى غيرك. (الآاحسانًا) صلحا (وَتَوْفِيقًا) تأليفا بَين الخصين بالتقريب في الحكم دون الحل على من الحق (أولَتْكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوْ بِهِمْ) مِنَ النَّمَاقِ وَكَذِبِهِم فِي عَذْرِهِم (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ) بالصّفِ (وَ عِنْكُهُ مُ ) حَوّفهم الله (وَقُلْ لَهُ مُفَى) شأن (أَنْفُيْهِمُ قَوْلًا بَلِيغًا) مؤثرًا فِنهم أي زجرهم ليرجعوا عَن كفرهم (وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ) فيما يأم به وَيِحِكُم ( بِإِذْ نِ اللَّهِ ) بأمرابته لاليعصى ويخالف (وَلَوْا نَهُمْ إِذْ ظَلَوْا اَنْفُسُهُمُ) بِعَالَمُهُ الى الطاعوت (جَا وُكَ) مَا سُبِين (فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغُفَرُهُمْ الرَّسُولُ) فيه ِالتفات عَن الخطاب تفخيمًا لشأ نه (لَوَجُدُوَّاللَّهُ نْوَابًا) عَلَيْهُ و (رَحِيمًا) بهم (فَلْاوَرَبِّكَ) لَازَانُوهُ (لَا يُؤْمِنُونَ نتَّ يُحَكِّمُوْكَ فِيهَا نَبَعَرَ اختلط رَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ وَاقِبُ نْفَيْسِهُ حَرَجًا) ضيقًا أوشكا (مِمَّا فَضَيْتٌ) به (وَيُسَلِّمُوْا) ينقاد والحكك (تسَيْلِمًا) مِن غيرمعًا رَضَة (وَلَوْا تُاكْتُبْنَا عَلَيْهِمْ أَن مفسرة (افْتُلُوا انْفُسَكُمْ أُو اَخْرُجُوامِنْ دِيَارِكُمْ) إكتيبنا عَلى بَني اسرَاسُ لِ رَمَا فَعَلَوْهُ ) أى المكتوب عَليْهم

لْاَقَلِيْلُ ) بِالرَّفِعُ عَلَى البِدَلِ وَالنصِبِ عَلَى الْاسْتَتَنَاءُ (مِنْهُمْ وَلُونُ اَنْهُمْ فَعَلْوا مَا يَوْعَظُونَ بِهِ) مِن طَاعَة الرسُول (لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اَشَدَّ تَنْبِيتًا) مَعْقيقا لا عمانهم (وَإِذًا) أي لو تُدبوا (لَا تَيْنَاهُمُ مِنْ لَدُنَّا) من عند نَا (أَجْرًا عَظِيمًا) هَوَا بُحِنَّةٌ (وَلَهَدَيْنَا هُمْ مِيرَاطًا مُسْتَقِيمًا) قال بعض الصّيابة للنبيّ صكى لله عَليه وَسَلّم كيف نراك في الجنَّة وَأَنتَ فِي الدّرَجَاتِ العُلِي وَبَعَنِ أَسَّفِلُ مِنكُ مَسْرُلُ روَمَنْ نِيطِمُ أَنَّهُ وَالرَّسُولَ عِنِما أَمَرًا بِهِ (فَأُولَتُكُ مَمَ الَّهُ بِنَ اَنْهُمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينِينَ وَالسِّمةِ يقِينَ ) أَفَاضِلا صَياب الانبياء لمالغتهم فالصّدق والتصديق (والشّهداء)المسّلي في سِبَينَ الله (وَالصَّالِجِينَ) عَيْرِ مِن ذَكُر (وَحَسَّنَ أُولَٰتُكَ رَفِيقًا) رفقاه في لبحنة بأن يستمتع فيها برؤئيهم وزيارتهم والحصور متعهد وإن كان مُعَرِّهم في الدَرَجات الْعَالِية بالنسَبَة اليَّغْيرِهم (ذَلِكَ) أَى كُونِهِ مَنْ ذَكر مِيتِد أَخبَرَه (الْفَضِّلُ مِنَ ٱللَّهِ) تَفْضَلُ برعَليهم لأأنهم نا لوه بطاعَتهم (وَكُفَّي بِاللَّهِ عَبِلَيُّمَّا) بنوَ الْكِيفِيُّ أى فتقوا بَا أَخْبَرَكُم بِم وَلا ينبثك مثل خبير ريّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اخْذُ واحِذْ رَكُمْ عِن عِد وَكِمْ أَي احترزوا مِنه وَسَعْطُوا له (فَانْفِرُول) الْهُصُوا إلى قناله (شُابِ) مِنْفرقين سَرِيَّة بِعَد الحرّى (أو النفِرُواجَمِيعًا) مجمّعين (وَإِنَّ مِنكُونًا كُنُ لَدُيتَظَّانَ ) اليتأخرين عن المتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصمابه وجعله منهم صحيث الطاهرة اللام في المعل للقسم (فان أميا بتكم مُصِيبَةً ) كَفِيْنِ وَهِن مِهُ (قَالَ قَدْاً نُعَمِ أَنَّهُ عَلَيْ إِذْ لَمِ اكْنُ مُعَهُمْ سَهِيَّدًا) حَاصَرَا فأصاب (وَلَئِنَ) لأم قسَّم (أَصَا بَكُمْ فَضُلَّ مِنَ اللَّهِ) كَفْتِم وَعَنِيمِهِ (لَيْمُولَقٌ) نا د ما (كَأَنَّ) مَحْمَفَة وَاسْمِا مَعِدُ وف أي كَانَه (لَمْ يَكُنْ) بالنّاء وَالنَّاء (رَبْنِنَكُمْ وَبَنْيَهُ مُوَّدَّةً فِي معرفة وصداقة وهذارلجع الى قوله قدأ نعم الله على اعترضيم

بلي القول ومقوله وهو (يا) للتنبيه (لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُ ُفَافُوزَ فَوْرًاعُظِيًّا) آخذ حظاو فرامن لغبيمة قال تعَالَى (فَلْيُقَابِلُ في سَبِيْلُ اللهِ ) لاعلاء دينه (الَّذِيْنَ يَشْرُونَ) يَبِيعُونِ (أَكْمَيَاةُ الدُّنْيَا بَا لَا خَرَةِ وَمَنْ يُقَارِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيْقُتَلْ ) يستشهد (أوْ يَعِلْبُ يظم بعَدوه (فُسَوفُ نَوْ بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) تُواباجن يلا (وَمَا لَكُمْ لْاتُّمَّا تِلْوَنَ اسْتَفَكَّام توميخ أى لأمَا نع لَكُم من القيَّال (في سَبيْل لِلَّهِ ا (ق) في تخليص (الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَ ان الدين حبسهم الكفارعن الهجرة وآذوهم قال ابن عباس رضيالله عَنهاكنتُ أَنَاوِ أَمِي مِنهم (الَّذِينَ يَقَوُلُونَ) دَاعِين يا (رَبِّكَ أُخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ) مَكَة (النظالِمِ أَهُلُهَا) بالكفرروَلْجُعَلَّ كُنَا مِنْ لَهُ نُكِ وَلَيًّا) بِتُولِي الرِدِنا (وَاجْعَلْ لَنَامِنْ لَدُ نُكِ نَصِيرًا) يمنعنامنهم وقداستماب الله رعاه هم فيسرل بعضهم الحزوج ويق تَعضهم الى أن فتحت مَكة وولى صَلى الله عَليه وُسَلم عناب بن أسيد فأ نيصف مظلومهم من ظالمهم والذين أمنؤا يُقَا تِلُونَ فِ سَبِيْلَاللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا يُمَّا تِلُون فِي سَبِيْلِ لَظَاعَوْتِ) السَّيلا (فَقَا يَلُوا أَوْلِياءَ السِّنظانِ) أنصاردينه تعلبوهم لقق مم ما شهر رَانَ كَنْدَالْشَيْطَانِ) بالمؤمنين (كان ضَعِيفًا) رَاهيا لايقاوم كِيدِابَة بالكافِينِ (أَلَمْ تُرَالَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُ مُرَكُفَوُّا أَيْدِ بَكُمْ ) عَن قِبَالِ الْكِفارِلِيا طِلْبُوهِ بَنْكَة لاذى الْجَفادِلُهُم وَهُمُ عَمّ مِنْ السِّيَكَابِةُ (قَا فِيمُواالصَّلْاةَ وَالْوَالزِّكَاةَ فَلَمَّا كُنِّبَ) فرض (عَلَيْهِمُ الْفِيَّالُ اِذَا ضَرِيقٌ مُنْهُمُ يَحُ شُونَ) يَعَافُون (النَّاسِ) الكفارا ى عَدابهم بالمقتل (كَيْسَيْتِ) هم عذاب (الله أَوْأَسُدُ خَشْيَةً) مِن خشيتهم له وَينسب اسْدَعَلَى الله وَيَواب لما وَكَ عَليه اذا مِمَا بعَد هَا أَى فِاجِ أَهِم الْجِيشَية (وَقَا لَوْل) جَزِعًا مِنْ الموت (رَبَّنَالِم كُتُنْتَ عُلْيُنَا الْقِتَّالَ لَوْلَى عِلا (اَخْرَتْنَا الْمَاجَلِ

قَرِيبِ قُلْ الهم (مَتَاعُ اللُّهُ نُياً) مَا يَمْتُع به فيها أوالاستمتاع بها (قَلْتُلْ) آيل إلى الفناء (وَالآخِرَةُ) أَى الْجُنة (خَيْرُلِنَ أَتَّقَى) عقابَ الله بترك معصيته (وَلا يُظلُّونَ) بالناء وَالياء تنقضون من أعالكم (فَتِيلًا) قَدرقشرة النواة فياهد وا(ا يُنهَا تَكُونوُا أَيْدُ رِكُكُمْ الْمُوْتُ وَلُوكُنْمْ فِي الْرُوجِ ) حصون (مُشَيَّدُةٍ ) م نفعة فَلا تَحْشُواالقَمَال خوف الموت (وَإِنْ تَصِنْبُمْ) أَى اليهود (حَسَنَةً } خصب وَسَعة (يَقَوُلُوا هَنِمِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصِّبُهُمْ سَيِّنَةً) جدب وبلاء كاحصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدننة (يَقُولُوا هُذَهِ مِنْ عَنْدِكَ) يَا مِهِ أَي بَشُؤُمك (قُلُ) لَهُم (كُلُّ) من الحسنة والسّيئة (مِنْ عِنْدِاللهِ) من قبله (فَمَا لِمَوْ لا والْقَوْم لا يكادُونَ يَفِقَهُونَ اللهِ مقاربونِ أَن يفهمُوا(حَدِيثًا بلق البهم ومااستفهام تعجيب من فرطجهلهم ونفي مقاربة الفعل أسد من نفيه (مَا أَصَا بَكَ) أيها الإنسان (مِنْ حَسَنَةِ) حير (فِنَ آللهِ) أَ تَنْكُ فَضَلَا مِنْهُ (وَمَا أَصَا بَكُ مِنْ سَيِّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ (فَيْ ثُنَفُسِكُ) أَتَتَكَ حَيثُ أَرْتَكُيتَ مَا يَسْتُوجِهِا مِنَ الذنوب (وَ آرْسَلْنَاكَ) يَا عِهِد (لِلنَّاسِ رَسُولًا) حَالِ مَوْكِدة (وَكُفَى باللهِ شهريدًا) على رسالتك (مَنْ يُطِعِ الرَّسِولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تُوَلَّى) أَى عَن طاعَته فلأيهمنك (فَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا) تَا فظا لاعا لهم بَل نذيرا وَالْينا أم هم فنجازيم وَهَذا فَبْل الام بالقتال (وَيَقُولُونَ) أَي المنافقون اذَاجَا وُكِ أَمْ نَا رْطَاعَةٌ ﴾ لك (فَإِذَا بَرَزُول خرَجوا (منْ عِنْد كُ بَيَّتَ طَا يُفَهُ ۗ مِنْهُمْ) با دغَامِ النَّاء في الطَّاء وَتركه أي أصرت (عَبْرَالَّذِي تَقَوُّلُ لَكَ في حضورك منَ الطاعَمَ أي عصيانك (وَاللَّهُ يَكِنْ مُنْ السَّاهُ يَكِنْ مُنْ الطاعَمَ أي عصيانك يأمر بكتب (مَا يُبَتِتُونَ) في صَمائفهم ليها زواعله (فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ) بالصَّفِح (وَتُوكُلُ عَلَى أَنَّهِ) نَق به ذَا يُرَكُ فَيكُ (وَكُونُوا عَلَى أَنَّهِ

وَكُمِلًا) مفوضاً اليه (أَفَلا يُتَد بَرُونَ) بِتأَمَّلُونِ (الْفَرُ أَنَ) وِمَا فِيهِ مِن المُعَانِي البديعَة (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِعَيْرُاللَّهِ لَوَجَدُ وا فِيهِ الخُتِلْافَاكُنِيرًا، تناقضًا في مَعانيه وَتباينا في نظه (وَإذَا بَاءَ هُمْ أَمْثُر) عَن سَرايا النيق صَلى الله عَليه وَسَلم بماحصَل لهم (مِن الأمن) بالنصر (أواكنَوْف) بالطنة ممة (أذَ اعْوابِم) أَفْشُوه نزل في جماعة من المنافقين أوفي ضعفًا المؤمنين كانوايفعَلون دَلِكَ فتضعف قلوب المؤمنين وَبِيّا ذِّي النِّيّ (وَلُوْرُدُّوهُ) أي الخبر(اليالرَسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِمُنْهُمْ) أي ذوى الرأى من أكابرالصَّابة أى لوسكتواعنه حتى يخبروا به (لَعَلِمَةُ) هَل هو مِمَا يَمْنِغِي أَنْ يِذَاعَ أُولًا (الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ) يَتْبَعُونُهُ ويطلبون عِلْمُهُ وَهِمُ اللَّذِيعُونَ (مُنْهُمُ ) مَن الرَّسُولُ وأُولِي الأمر (وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) با لاشلام (وَرَحْمَتُهُ) لَكُم با لقرآن (لاتَّبَعُتُمُ الشَيْطَانَ) فيما يَأْمركم بمنَ الفعَ الحس ( إلاَّ قَلِيلًا فَقَالَ بْلُ) يَا عِيلًا رفي سَبِيْلُ اللَّهُ لِأَنْكُلُفُ اللَّانَفُسَكَ) فلاتهم بتخليم عنك المعنى قاتل قَلُو وَحِدَكُ فَانْكُ مَوعُود بِالْنَصِرِ (وَجُرِّضُ الْمُؤْمِنِينَ) حِتْهِ عَلَى الْقَدَّالُ وَرَعْبِهِم فيهِ (عَسَىٰ اللهُ أَنْ بَكُفُتُ بَأْسَ) حرب (الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ ٱشَّهُ بَأْسًا) منهم (وَ ٱسَّتُهُ تَنْجَيلًا) تعذيبا منهم فقال صلى الله عَليْه وَسَلَّم وَالذي نفسِي بيده لاخرجن وَيُوْوَحُدِي فَحْرَج بِسَبِعِين راكما الي بُدرالصِّفري فِكف الله بأس المحفار بالقاء الرعب في قلوبهم ومنع أبي شفيات عن الحروج كاتقدم في آل عران (مَن يَسْفُعُ) بَين الناس (شَعَاعَةٌ حَسَنَةً) مَوَافِقَة للشرع (تَكُنْ لَهُ يَجِيبُ) منَ الإجر (مِنهُا) بسَبِهِ (وَمَنْ يَسْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّبُةً) مِنا لَفِهُ له (رَكُنْ أَ لَهُ كِيْلُ نَصِيبِ مِنَ الْوِزْرِ (مِنْهَا) بِسَبِهِ (وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلْ شَيْ مُنْ مِينًا) مقتدرا فيجازى كل أحَد بماعل روَاذَ الْحِينيْمُ بِكُمِّيةً

كأن فيل لكم سَلام عَلَيكم (فَحَيَثُول) المحيتي (بِأَحْسَنَ مُنْهَا) بأن تقولوًا له عَلَيْكُ السَّلام وَرحم الله وَسِكام ( أَوْرُ تُأْوهُ ) بأن أ تَقولُوا له كِمَا قَالَ أَي لُوَاجُبِ أَحَدُهِا وَالْأُوَّلُ أُعْضَلَ (اِنَّالَّةُ كَانَ عَلَى كُلْ شَيْخُ حَسِيبًا) معاسبا فيهازى عُلمه ترمنه رد السّلام وخصت السنة الكافرة المبتدع والفاسق والمشلم على قاصف المحاجة ومن في محماء والأكل فلأ يجبُ الرّدَ عَلَيْهِ بِل يكره في غين الإخبرويقال للكافر وعلىك (الله لا اله اله اله في والله (لَحَمَعَ للهُ الله الله الله المُعَمَّقَ لله من قبوركم (الى) ف (يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ) شَكْ (فِينْدُورُ مِنْ) اي لاأحد (أَصْد قُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا) قولا وَلمَارجع ما س من لعد اختلف الناس فيهم فقال فريق اقتلهم وقال فريق لافترل (فَمَا لَكُمْ) أَي مَا شَأْنَكُم صرتم (فِي أَلْمُنَا فِقَانِ فِئَتَيْنِ) فَرَقَتْ بِنَ (وَاللهُ ٱ زُكْسَهُمْ) ردُّهم (يَمَاكَسَبُول) من الكمروَ المعَاصي (اَ تُرْمِيُكُو اَنْ تَهْدُوا مَن اَصَلُ ) ه (اللهُ) أي تعد وهم من جملة المفهدين وَالاسْتَمْعَامِ فِي المُوسَعِينَ للانكار (وَمَنْ لِعِنْ لِلللهُ فَلَنْ اللهُ فَلَنْ اللهُ فَلَنْ ال تَجَدَنُهُ سَبَيلًا) طريقا اليالهذي (وَدَّوا) مَنوا (لَوْتَكُفْرُونَ كَمَا كُفَرُ وَا فَتَكُوْ مَوْنَى أَ مَتَمَ وَهِم (سَوَّاءً) فِي الكفر (فَلا تَتَّخِذُ وامِنَهُمْ أَوْلِيْاءً) تَوَالُونِهِم وَإِنْ أَظْهَرُواالاِ مَانُ (حَتَّى ثُمَّا جِرُوا فِي ــــ سَبِيْلِاللهِ) هِي صحيحة محقق ايمانهم (فَإِنْ تَوَلُوْل) وَأَقَامُوا عَلَى مَاهِمَ عَلَيه (فَحَذُ وَهُمْ) بالإسْر (وَاقْتُلْوُهُمْ حَيْثُ وَجَدُ تَمُوْهُمْ وَلا تَتَّخِذُ وَامْنُهُمْ وَلِيًّا) تَوَالُونُ (وَلانَصِيرًا) تَنْتَصرون بِهِ عَلَى عد وَّكُم ( اللهُ الله ين يَصِلُونَ ) يَلْجِ اوْ لا ( إِلَى قَوْمٍ مَنْيَنَكُمْ وَمَيْهُ مِنْتَاقًى عَهِد بالامَان لهم وَلمن وَصَّل الهم كاعَاهد النبيّ صَلَى الله عَليه وَسَلَّم هلال بن عويم الإسلمي (أق) الذيب الْجَلْوُكُونُ وقد (حَصِرَتْ) ضاقت (صُدُورُهُمْ) عن (أَن يُقَالِلُهُ مع قومهم (أَوْيُقَا يَلُوا قَوْمَهُوْ) مَعِكُم أَى ممسكين عَقِّنَا لَكِم

وقتالهم فلا تتعرضوا اليهم بأخذ ولاقتل وهذاوما بعاك مَنسُوخٍ مَ يَمُ السّيف (وَلَوْشَاءَانَهُ) تَسْليطهم عليكم (لَسَلُطُهُمْ عَلَيْكُمْ) بأن يقوى تلوبهم (فَلَقَا تَلْوَكُمْ) وَلَكَنه لم يَشَأُه فألهَيَ فى قلوبهم الرعب (فإنِ آغُةُ زَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَا تِلُوكُمْ وَالْقَوْالِلَيْكُمُ اللَّهِ السَّكُم الصَّلَح أَى القادوا (فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْمٌ سَبِيلاً) طريقا بالأخذ وَالمسل (سَتَعِدُونَ آخِرِينَ يُرِيْدُونَ انْ يَا مَنْوُكُمْ عِلْطُهَا وَالْإِيمَانَ عِنْدُكُمْ (فِرَيَّا مِنْوُ الْقُوْمَهُمْ) بِالْكُفِيل اذار حَعوااليهم وَهم أسد وَعطفان (كُلْمَا زُرُّ وَالِلَا لُفِئُنَّةِ) دعوا الى الشرك (اركيسوافيها) وقعوا أشدوقوع (فان لم تَرْلُوْكُمْ) يَتْرَكُ قَمَالِكُمْ رَفّ لَمِ (ثُلِقَتُوا النّكُمُ السَّلَمُ و) نَم كُفُولًا يُعِينُهُمُ عِنْكُم (فَيُزُوهُمُ ) بالاشرارَ اقْتُلُوهُمْ حَسَيْتُ تُقِفَتُمُوْهُمْ) وَجِد بموهم (وَأُولِنَكُمُ مُجَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلُطَانًا مَنْ بِنِينًا) برها نابينا ظاهرا على قتلهم وسَبيهم لغد رهم (وَ مَا كَانَ لَوْ مِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) أي مَا يَدِينِي آن بيصادره قتل له (اللَّحَطَالُ) محطنًا في قتله مِن غيرةً صُد (وَمَنْ قَتَلَ مُؤُمِنًّا خَطَاً) بأن قصّه رى غيره كضيد أوشيرة فأصَابَه أوضَ بَا مَا لَا يِقْتَلُ عَالِيا (فَتُخْرِيلُ) عَتِقَ (رَقَبَةِ) نَسُمَةَ (مُوثُمِنَةٍ) عَليه ( مَرِدَيةٌ مُسَلَمةً ) مؤداة (إلى آهله) أي وَرَبْ المقتول (إِيَّ أَنْ يَصَّدُ فُولَ سِتَصَدِ قُولَ عَلَيهِ بَهَا بِأَنْ يَعِفُولِ عَهَا وِبِيِّنَ السنة انها مائة من الإبل غشرون بنت تخاص وَكذابنات ليون وبنولبون وحقاق وجذاع وأنها على عَاقلة المقابل وهد عصيته الاالاصل والفرع مؤزعة عليهم على ثلاث سنين على لعني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فا ذلم يَعْوا فِنْ سِتَ لَمَا لَهُ فَا نُدَعَدُ رَفْعَلَى الْجَافَ (فَإِنْ كَانَ) المُسَوَل نَ قُوْ رِعَدُق حرب (لَكُمْ وَهُوَمُوْ مِنْ فَتَحْرُ بِرُرَقْبَاتُمُوْمِنَ

عَلَى قَا تَلْهُ كَفَارِمْ وَلا دِيَةً يَسْلُمُ الْيُ أَهْلَهُ كُولُ بِهُمُ (وَإِنْ كَانَ) المقتول (مِنْ قَوْمِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِنْنَاقٌ ) عِهد كأهل الذمتة (قُدِيَةٌ) له (مُسَلِّمَةً إلى أهله) وَهِي ثلث دية المؤمن أن كالي يَهوديًا ونصرانيا وَثلناعشرهَا ان كانَ مِعوسيّا (وَتَعُم نِيزُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) عَلَى قاتله (مَنَ لَمْ يَجِدُ) الرقبة بأن فقدها وَمَا مِحْصَلُهَا بِم (فَصِمَامُ شَهْرَ يُن مُتَمَّا بِعَيْن) عَلَيه كَفَارة وَلْمِ بذكراته نعالي الانتعال الى المطعام كالبطيعار وبرأخذ المنافعي في أحدِ قَوْلَيْهِ (تَوْنَةُ مِنَانَةً) مُصد رَمنصوب بمعله المقدر (و كان الله عبلما) عبلمه (حَكِمًا) فيما ديره لهم (وَمَن يَفْتُل مُوْمِنا مُتَعَدًّا) فأن بيقول قتله ما يقتل فالناعالا بالمانه ( فَيَ الْوَ فَ جَهَمَ عُخَالِدًا فِي هَا وَعَصَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَي أَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَي أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَي أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَي أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَي أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعَالِمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَالِمُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ عَلَّهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّمُ عَلَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلِمُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِن رَحمته (وَأَعَدُ لَهُ عَذَ المَّعَظِمَّا) في النارو هَذَا مؤول بمن يستهاه أورأن هذاجراؤه انجوزي ولابدع فيخلق الوعدا المعوله وَيَعْضَ عَادُونَ ذِلكُ لَمْ يُشَّاء وَعَنَ أَنْ عَيَاسَ الْمَاعِلَ طاهرها وأنها ناسخة لغبرها من آمات المغفره وَبِينْت آيَة البقّة أن قا تل العَديقتل به وَان عَليه الديّة ان عَدْ عَنه وَسبقٌ قدرها وبتنت السنة أن بين العد والخطأفتلا يستى شبه العدوهي أن يقتله بما لأيقتل غالبا فلاقتصاص فنه تبل رئية كالعداف الصفة والخطأفي لتأجيل وانحل وحو والعرواولي مالكفارة منَ الْخطأب ونزل لما مرّ بفيرمن الصّعابة برجل من بني سليم وُهو يسوق غنما فسيلم عَليهم فيقًا لوا مَاسَلم عَلينا الابتمية فعَتَ لوه قِ اسْتَاقُواغِيمُه (يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الذَاضَرُ بُتُوْ) سَافِرتُم اللحظاد (في سَبِيْل اللهِ فَتَبَيَّنُوا) وَفَ قَرْآ، مَ المثلثة في الموضعين (وَلا يَمْ قُولُوا لِمَنْ أَلُومَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ) لَا لَمْ وَدُومُا أَعَالِجَيَّة أوالانقياد بقول كلمة المنهادة التي هي أمارة على الإسكرم

(لُسْتَ مُؤْمِنًا) وَالمَاقِلَ هَذَا تَقِية لَلْفَسَكُ وَمَالِكُ فَقَتْلُوه (نَبْتَعَوْنَ) تطلبون بذلك (عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) متاعها س الغنيمة رفَعِنْدَاللهِ مَغَانِمُ كُبْيرَةً تَعنيكم عَن قتل مثله لما له اكُذُيْكُ كُنْمُ مِنْ قَيْلُ ، تعصم دمًا وكم وَأَمْوَالَكُم بَجِ وقولاكم الشهادة (فَرَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) بالاستهاربالا يمَان وَالاستقامَة (فَتَبَيَّنُوا) أن تقتلوا مَوْمنا وَافعَلوا با لذَّلْضَ في الاسُّلام كَافعَل سَجُم (إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَغُلُوْنَ خَبِيرًا) فَيْجَازِيجُم بِهِ (لأَيُسْتُوكَ القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) عَن الْجَهَادِ (غَيْرُأُولِي الضَّرَبِ بالرفع صْفَة والنصب اسْتَنْنَاء من زمًا نه أوعى أو يخوه (وَالْمُجَاهِدُ وتَ في سَبِيْلِ اللهِ مِا مُوالِهِ مُوَانْفَيْهِمْ فَضَلَاللهُ الْمُعَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمَ وَانْفُسِهُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ) لضرر (دَرَجَةً) فضيلة السُتوائها في النيّة وَزِيَا دَة المجاهدين بالمبَاشرة (وَكُلاًّ) منَ الفريقَكِين (وَعَدَاللهُ الْحُسْنَى) الجنة (وَفَضَّلَاللهُ الْحَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ) لغيرضرر (آجرًاعظمًا) وَيدَ ل منه (دَ رَجَاتٍ مِنْهُ) مَنازل بَعْضَ الْعُوق بَعض من الكرامَة (وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً) منطُوبًان بفعلها المقدر (وكان الله عَنورا) لاولنائه (رَحِيمًا) مأهل طاعَته وَنزل في جماعة أسلوا وَلم يَهاجروا فقتلوا يومَ بُدر مَع الكَمَا رِ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْكَلَائِكَةُ نْظَالِمِي نَفْشِهِمُ ) بالمقام مَعَ الكفار وَ ترك الجيرة (قَالُول) لهم وبعنين (فِيمَ كُنْتُمُ ) أى في أَىٰ شَيْ كُنتُمْ فَي أَمْرِدِ سِنَّكُمْ (قَالُولُ) مَعْتَذْرِينَ (كُنَّا مُسْتَضَّعُهٰينَ) عَاجِنِين عَن اقامة الدين (في الأرْضِ) أرض مَكة (قًا لُول) لهم توبيخا (المَّ نَكُنُ ا رُضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوافِيهَا) من ارض الكمن إلى بَلد آحركا وعدَل غيركم قال تعالى دَفَا ولَتُكُ مَا وَلَهُمْ جَهُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) هي (إِلَّا المُشْتَضِيفُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْتِنْسَاءُ وَالْمِلْدَانِ) الدينِ (إلا يستَعِلَيْهُ وَنَجِيْلَةً) لأَقْوَة لهم

على الهجرة ولا نعقة (ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) طريقا إلى أرض المعيم (فَأُولَنَكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنَّمُ \* وَكَانَ اللهُ عَفُو اعْفُورًا وَمَنْ يَهَاجِرُ فِي سَبِيلِ أَنَّهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاعًا) مهاجو (كُتِيرًا وَسَعَةً) فِي الرِّرْقِ (وَمَنْ يَحِنْرُبُمْ مِنْ بَيْتِهِ مِهَا حِمَّا إِلَيَا اللَّهِ وَرَسُولُهُ الله المراكة الموت على الماريق على وقع بحددع بن ضعرة الليني (فَقَدُوقَعُ) تَبِت (أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا رَحِيمًا وَلِذَ أَضَرَ بَيْمُ ) سَافَرَتُم (فِي أَلاَ رُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم مُهُنَاحٌ ) فِي ﴿ (أَنْ تَقَصُّرُ وَامِنَ أَنْصَلَاهِ ) بأن ترة وهَا من أربع الى أَنْهُ تَيْتُ (لَانْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْيَنَكُمُ الى يِنَالِكُمْ بَكُرُوه (الَّذِينَ كَفَرُول بِيان للواقع اذذاك فلاحفهوم له وبنيت الشنة أن المرادبا لتتمتر الطويل وهوأ ربعة برد وهي تمركلتان ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح أندرخصة لأولجب وعليه الشاعفي (إنّ الكافين كَا نُو الْكُمْ عَذْ قُالْمُيْنَاكُ بِين العَدافِرة (وَإِذَاكُنْتَ) يا مِحلَحاضِرا (فِيهُمْ) وَأَنْتُمَ يَخَا هِوْنَ الْعَدِي وَافَأَ فَيْتَ لَهُمُ الصَّلَاقَ وَهِذَاحِي على عَادَة العَران في المنطاب فلام عَه وم له (فَلْيَقَرُ طَا يُفِيَّهُ مِنْهُمْ مَعَكَ) وتتأخرطانفة (وَلَيَالْمُذُولِ أَي الطائفَ قَ التي قَامَت معك (أَسْلِمَتَهُمْ) معهم (قَادَ اسْعَدُ ول) أي صلوا (فَلْيَكُونُوا) أي لطائفة الإخرى (مِنْ وَرَائِكُمْ) بحريل إلى أن تقضوا الصّلاة وَدَه صَب هَن الطائعة بحرس (وَلْتَأْتِ طَائِمَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَاوُّا فَلَيْصَاقُ امِمَكَ وَلَيَا خُوْرُوا حَذْ رَفْحُ قِراً منكِعَتُهُمُ مِعَهم الى أن يمنطوا الصَّلا في وَفَد فعل صَلى الله عليه وَسِهُ كَذِلْكُ سِطن عَلْ رَواهِ السِّيعَان (وَ دَّالَّيْنِينَ كَفَرُوا لُوْتَغُفُلُوْنَ الْمُ الْمُمَّ إِلَى الْصَلَّاةِ (عَنْ أَسْرِلْحَيْرَكُمْ وَأَفِينَعُمْ كُمْ فَيْمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ سَيْلَةً وَلَصِدَمً ) بِأَنْ يَعِلُوا عَلَيْكُمْ فَيَأْخُذُو كُمْ وَهَذَ اعِلْمَ الْمُر بِأَحَدُ السَّالِيحِ (وَلَاجْمَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكَانَ عَلَا عُلَا اللهِ

مِنْ مَطِّراً وْكُنْتُمْ مَنْ ضَي أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَّكُمْ ) فلاتحلوها وهذا يفدايعاب خملها عندعد مالعدروهوأحدقولين للشافعي وَالنَّانِ أَنهُ شَنهَ ورجِح (وَخُذُ واجِذُ زَكَمُ ) من العدم أى احترزوامنه مَا استطعمَ (آنَّ اللَّهَ اَعَدَ لِلْكَا فِرِنَ عَذَابًا مُهِينًا) ذااهَا نر (فَا ذَا فَضَيْتُمُ الصَّلاة) فرعنم منها (فَا ذُكُرُوا الله) بالمهليل وَالتسبيح (فِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنو بَكُورً) ضطجعين أى في كل حال (فازَ ااطَّا نَسْتُمْ ) أمستم (فَأَفِيمُو الصَّلاةَ) أد وهَا بحقوقها (إنَّ الصَّلاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا) مَكْتُوبًا أَى مَفْرُوضًا (مَوْفَوْيًّا) أَى مَقَدَراً وَفَهَا فلا تؤخرعنه و نزل لما بعث صلى اله عليه وَسَلَم طائفة فى ظلب أبر شفيان و أصمابه لما رجعوامِن احد فسكوا انجراحًا ت (وَلَا تَهِنُوا) تَضعفوا (فِي ابْنِغَاء) علب (الْقَوْم) الكفارلتقاتلوهم (إنْ تَكُونؤا تَاكُونَ) بَعِدونَ أَلَم الْجَرَأَج (فَانْهُمْ يَالْمُؤْنَ كَأَتَالْمُؤْنَ) أي مثلكم وَلا يجبنوا عن قتالكم و تَرْحِبُونَ) أنتم (مِنَ اللهِ) مِن النصر وَ النَّوَابِ عَليه (مَا لا يُرْجِونَ) هم فأنم يَزيدونَ عَليهم بذلك فينبغي أن تكونوا ارغب مِنهم فيه (وَكَانَ اللهُ عَلِيًّا) بكل شي (حَبَكِيًّا) ف صنعه وسرقطعة بن ابيرق درعًا وخدأ هَا عند يَهودى فوجدت عنده فرماه طعة بها وَحلفَ أنه مَا سَرفَهَا فَسَال فومه النبي صلى الله عليه وَسَلم أنه يجادل عنه و يبرك فنزل (لِنَّا ٱنْزُلْنَا النَّكَ الْكِتَّابَ) القرآن (بِالْحُقِّ) متعلق الزل (لَمَعْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَمَا أَرَاكَ) أعلمك (النَّهُ) فيه (وَلَا تَكُنْ الْمَا بُنِينَ) كَطِعِة (خَصِيًّا) مِناصاعِنهم (وَاسْتَغْفِراللهُ) مِمَا همَت بر (أَنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَجِيًّا وَلا تُجَادِلْ عِن الَّذِينَ يَخْمَانُوانِهُ يحوىونها بالمعاجى لات وبال خيانته عليهم (انَّ اللهُ الْمُحِبُّ مَنْ كَ

ا تخيانة (أَيْنِيًّا) أَى يِعَاقبه (يَسْتَغَفُونَ) أَى طعة وَقومه حَيَا ؛ (مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَغُفُونَ مِنْ أَللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ) بعلمه (إذْ يْبَيِّتُوْنَ) بيضرون (مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقُولِ) من عَرْمهم عَلَىٰ انْحَلَفَ عَلَىٰ نَفِي السَّرَقَةُ وَرَمِي اليَّهُودِي بِهَا (وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يُعْلَوْنَ مَخِيْطًا) علما (هَا أَنْتُمْ) يا (هَؤُلاءِ) خطاب لقوم طعمة (جَادَكُمُ خاصَمتم (عَنْهُمُ) أي عَنطعة وذويه وقرئ عنه (في انحياآة الذُّنْيَا فَنَى يُعَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يُوْمَ الْقِيَامَةِ) اذَاعذهم (أَمْ مُّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا) بِتَوَلَى أُمْ هُمُ وَيذَبُّ عَنْهُمُ أَى لَا أَحَدُ بِفَعُل ذلك (وَمَنْ يَعْمَلُ شُوءًا) ذنايشوء بهغيره كرمي طعم الهود (أَوْرَيْطِلِمْ نَفْسَهُ) بعمَل ذنب قَاصرعليُّه (ثُمَّ يَسْتَغْفِرائلَهُ) منه أى ينب (يَجِدِ اللهُ عَفُورًا) له (رَجِيًا) به (وَمَنْ بَكْسِبُ إِنْمًا) ذِنبا (فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَى بَعْسُهِ) لان وبَالْهُ عَلِيها وَلا يَبْضِرُ غيره (وَكَانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيًا) في صنعه (وَمَنْ بَكُسِبُ خَطِينَةٍ) د نباصغيرا(أ وْإِثْمًا) د نباكبيرا (خُمَّ يُنْ مِبِرِبُرِيْيُّا) منه (فَعَدُ الْحُمَّلَ) يَعْمَل (بَهْنَانًا) برميه (قرا ثُمَّامْبِينًا) بيِّنًا بَكسبه وَلَوْلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ) يا مجد (وَرَحْمَتُهُ) بالعصمة (هُمَّتُ) أضرب (طَائِفَةُ مِنْهُمْ) مِن قوم طعمة (أَنْ يُضِاقُوكَ) عن المَصَاء بالحق بتلبيسم عَليك (وَمَا يُضِلُّونَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضِرُّ وَمَكَ مِنْ) زائدة (شَيْعُ) لان وَبال اضلالهم عَلَيْهم (وَ ٱ نُزُلَالِنَهُ عَلَيْكَ الْكِمَابَ) القرآن (وَالْكِكُمْةُ) مَا فيهِ موت الإجكام (وَعَلَمُكُ مَاكُمُ تَكُنْ تَعْلَمْ) من الإحكام والغسيب (وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ) بذلكَ وغيرِم (عَبْطِيمًا الْاخَبْرِفِ كَبْيرِمنْ نَجْوَاهُمْ ) أي الناس أي مَا يتناجون فيه و يتحدّ نون (الله) يَجُوي (مَن أَمَرَبِصَدُ قُةٍ أَوْمَعْرُوفِ) عَلَى بِنَ (أَوْ اِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ نَفْعَلْ ذَلِكَ) المِذَكُور (أَجْبِيُّغَاءً)

طلب (مَرْضَاةِ اللهِ) لأغيره من امورالدنيا (فَسَوْفَ يُوْتِبُهِ) بالنون وَاليَّاء أَي اللَّهِ (آجُرًّا عَظِيًّا وَمَنْ يُشَافِق ) يَخَالْف (الرَّسُولُ ) فيَاجًا، به من الحق (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْمُدَى عَلَيْمَا لَكُمْ الْمُدَى عَلَيْمَا الْمُدَى بالمعزات (وَيَتْبِعُ) طريقا (غَيْرَسَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ) أي طريقهم الذى هم عَليه من آلَدٌين بأن يكفر (نُوْرِلَّهِ مَا تَـوَلِّي) بَعَعَلَّهُ وَاليَّا لما تولاه منالضلال بأن غنلي بينه وَبَينه في الدنيًا (وُبَضِّلِهِ إ ندخله في الاخرة (جَهَنَمَ) فيتعترق فنها (وَسَاءُتْ مَصِارًا) مَرجعًا هِيَ (إِنَّ أَنَّهَ لَا يَغُفِلُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِزُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُسْرِكِ بِاللَّهَ فَقَدْ ضَلَّى ضَلَالًا يَعِندًا ) عَن الحق (إنْ) ما (يَدْعُونَ) بعبد المشركون (مِنْ دُورِنْمِ) أي الله أي غيرم (اللَّاإِنَاتًا) أصنامًا مؤنثة كاللات والعزي ومتات (وَرَانَ) مَا (يَدْعُونَ) يعد ون يعيادتها ( الكَشْيُطَانًا مَر بْدًا) خارجًا عَن التطاعة لصَلاعَتهم له فيهَا وَهُوا بليس (لَعَنَهُ ٱللهُ) أ بعَك عَن رحمته (وَقَال) أي الشيطان ( لَا يَتَخِذُنُّ) لاجعَلَىٰ لى (مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا) حظا (مَفْرُوطًا) مَقطوعًا أدعوهم الى طاعَبَى (وَلَا يُضِلَّنَهُمُ) عن الحق بالوَسوسَة (وَلَا مَنِيَّتُهُمُ) القي في قلوبهم طول ايحيّاة وأن لا بعث وَلاحسَاب (وَلَاَمْرَنَّهُمْ فَلَيْبَتَكُنَّ ) يقطعن (أَزَانَ الْإَنْعَامَ) وقد فعل ذلك باليَمَا مُرَا (وَ لَإَ مُنَ نَهُ مُ فَلَيْغَيِّرُنَ خُلَقَ اللَّهِ) دينه بالكفرواحلال مَاحرّم ويحريم مَا احل (وَ مَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا) يتولاه ويطيعه (مِنٌ دُونِ اللهِ أَي عِنره (فَقَدُ خَسِرَخُسُرانًا مُبِينًا) بينالمصيره الى النارالمؤ بدّة عليه (يَعِدُ هُمُ ) طول العمر (وَ نَمَنَّيهُمُ) سُيل الآمَال في الذنيا وان لأبعثُ وَلاجْزَا ؛ (وَمَا يَعَدُهُمُ الشَّيْطَانُ) بذلك ( الأغرُورًا) بَاطلا (أولئك مَا وَاهُمْ جَهَكُمْ وَلايُعِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا معدلا (وَالَّذِينَ أَمَنُواْ وَعِلْوْا الصَّاكِمَانِ سَنْفَخِلُهُ

جَنَاتٍ جَيْرِى مِنْ مَعْيَمًا الْأَنْهَا زُخَالِدِينَ فِيهَا أَيَدًا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً) أى وَعدهم الله ذلك وَحقه حقا (وَمَنْ) أي لا أحسك (أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ فِيلًا) أَى فَوَلا وَ نَزَلَ لَمَا اَفْتَحَرَالِلسَّلَمُونَ وَأَهِلَ الكتاب (لَيْسَ) الامرمنوطا (بِأَمَا نِيَكُمْ وَلَا أَمَا فِيَ أَهُلَ لَكُتَابُ بَل بالعَلالصّاكر (وَمَنُ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزُيهِ) اما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء وَالْحِن كَاورَد في الْحَديث (وَلا يَجَدُّ لَهُ الْمُ مِنْ رَأُونِ اللَّهِ ) أي غيره (وَ لِيًّا) يحفظه (وَلانضِيرًا) يمنعه منه (وَمَنْ يَعْمَلْ) شيأ (مِنَ الصَّا بِحَاتِ مِنْ ذَكِرًا وْ أَنْتَى وَهُوَ مُوْمِنٌ وَأُولَئِكَ يُدْخُلُونِ) بالبناء للمفعول وَالفاعل(أَبْحَنَّةَ وَلا يُطْلَهُونَ نَقِيرًا) قدرنقرة النواة (وَمَنْ) أى لاأحكه (أَحْسَنُ رِيْنًا مِتَنُ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ) أَى انقاد وَأَخْلَصَ عَلَهُ (يِنَّهِ وَهُوَ غُنِينَ } مَوَحِد (وَاشَّبَعُ مِلَّهَ اِبْرَاهِيَمَ) الموافقة لملة الاسلام (حَنِيفًا) حَال أي مَا ثَلاعَن الاديّان كلها إلى الدين العَيْمِ (وَاتَّخَذَاتَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) صفيا خالص لمحبَّة له ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِلْكَا وَخُلْقًا وَعْبِيدًا (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيُّ مَجْيِطًا) عِلما وَقدرَة أَى لَم يَزِل متصفا بذلك (وَتَشْتَفْتُونَك) يَطلبون منك الفتوى (في) شأن (النِّسَاء) وَميرًا ثهن (قُل) لهم (اللهُ نُفْتِيكُم فَهُنَّ وَمَا يُنْكَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ) القرآن مِن آية الميراث يفتيكم أيضارفي يَتَا مَى النِسَاءِ اللَّادِيَ لَا تُؤْنِوْنَهُ ثَنَّ مَأَكُنِبَ) فرض(لَهْنَّ) من الميرَات (وَتَرْغَبُونَ) أيهَا الإوليّاء عن (أَنْ تُنْ كِحُوْهُنَّ ) لَذَمَا وتعضلوهن أن يتزوجن طعافى ميرا تهن أى يفتيكم أن لا تفعَلُوا ذلك (ق) في (المُشْتَضْعَفِينَ) الصّغار (مِنَ الْوَلَدَ انِ) أن تعطوهم حقوقهم (ق) يام كم (أنْ تَعَوُّمُوا لِلْنَتَامَى بِالْمِسْطِ) بالعدل فالميراث والمهراو ماتف فلوامن خيرفا تاللة كازبه

عَلِيُّما) فيما زيم براوَإِنِ امْرَأَةً ) مَرْفُوع بفعل بفسره (خَافَتُ) توقعت (مِنْ بَعْلِهَا) زوجه (نَشْهُوزًا) ترفعاعليها بترك مضابح والتقصيرفي نفقتها لبغضها وطوح عينه الى أجمل منهاراؤ إعراضا عنها بوجهه (فلاجْنَاحَ عَلَيْهُمَا أَنْ يَصَّاكَا) فيه ادغام التّاء في الاصل في الصّاد وَفِي قراءَة يصْلِيما مِن اصْلِح (بَيْنَهُمَاصْلُماً) في المتسيرة النفقة بأن تترك له سنسأ طليا ليقاء الصحيمة فان ضير بذلكُ وَالْأَفْعَلَىٰ لِزُوجِ أَن يُوفِي الحقَّ لَا أُوبِ فَارْفَهَا (وَالصَّلَحُ من الفرقة والنشور والاعراض قال تعالى في بيان ماجبل عليه الأنسان (وَأَحْضِرَبِ الْأَنْفُشُ الشِّيِّي شَدَّة البخل أيجبلت عليه فكأنها حاضرته لأتغيب عنة المعنى إن المرأة لا تكادسم بنصيبهامن زوجها والرئيل يكادتيهم عليها بنفسه اذالحت غيرها (وَإِنْ يَحْسِنُوا) عشرة النساء (وَتَتَعَوُّوا) الجورعليهن (فَانَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا) فيتجازيج برولَنْ تَسْتَطِيعُو آنْ تَعْدِلُولَ) نَسُوُّوا (بَيْنَ النِّسَاءِ) في المحبَّة (وَلَوْحَرُصْتُمْ) على ذلك (فلا تَسِلَوْ آخُلُ الْمُيلِ) إلى التي تحتويها في القسم والنفق (فَتَذَرُوهَا) أي تتركوا المال عنها (كَالمُعْلَقَةِ) التي لاهي أيتم وَلازَات بعل (وَإِنْ تَصْلِمَوُ إِن الصَدِل في القسم (وَتَتَقَوُّا الجوْر (فَانَ الله كَانَ عَفُورًا) لما في قلبكم من الميْل (رَحِيمًا) بج في ذلك (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا) أي الزوجَان بالطلاق (نُعْبَى اللهُ كُلاً) عَنْ صَاحبه (مِنْ سَعَيهِ) أي فضله بأن يَرزقها زوجًا غيره وَ يُرِزقه عَيْرُهُا (وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا) كَلْقه في الفضل (حَكِمًا) فيَادَ بَرِهِ لَهِم (وَيَهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدُ وَحَيْنَا الَّذِيُّ أنوَّا الْكِتَابَ بِمعنى الكتب (مِنْ قَبْلِكُمْ ) أى البهود وَالنصاري (وَإِيَّاكُمْ) يَا أَهْلَ القرآن (أَن) أَى بأن (اتَّقُواالله) خافوعقابه بأن تطِيْدوه (وَ) قلنا لهم وَلكم (إنْ نَكُمْزُوا) بما وصيم بم (فَإِنَّ يَتُّهُ

مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ خلقا وملكا وعبدا فلايضره كَفَرِكُمْ (وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْبَيًّا) عن خلقه وَعبادتهم (حَمَيُدًا) محودا في صنعه بهم اوَ يَتَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كُرِّرِهُ مَا كَسُدُا لتقريرموجب التقوى (وَكُفِّي إللهِ وَكِيلًا) شهيد ابأن ما فيهما له (إِنْ يَشَأُ يُذُهِنَكُمُ التَّهُ النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ) بدلكم (وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيْرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ) بعَمَلُه (نُوَابَ الذُّ نُيَا فَعِنْدُ أَلَّهُ نُوَابُ اللَّهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ) لمن أرادَه لأعند غيرة فلم يطلب أحدها الاخس وهلاطلب الاعلى باخلاصه له حيث كان مطلبه لأيوجًا الاعنك (وَكَانَ اللَّهُ سِمِيعًا بِصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُواْقُوَّا مِنَ قائمين (بالْقِسْطِ) بالعَدِل (شُهَدَاءً) بالحق (للهُ وَلُوْ) كانت الشهادة (عَلَى اَنْفُيْكُمُ) فاشْهَدواعَلِها بأن تقرّوا بانحق وَلا تَكُمُّوهِ (أو) على (الوالدين وَالأَفْرَبْيْنَ إِنْ بَكُنْ المشهود عليه (غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَانَّهُ أَوْلَى بِهُمَا) مِنْكُم وَأَعْلَم بِصَاكِحِمًا (أَفَلَا تَسَيِّعُوا الْمُواى) في شهاد تكم بأن تحابوا العني لرضاه أو المقيررَحة له لرأن لارتغدلوا ميلواعن الحق (وران تلووا) تحرَّفُوا النَّهَادَة وَفَى قُراءَة بحد فَ الوَّاوَالِاوِلِي تَحْفِيفًا (أَوْ تَعْرِضُوا) عن أ دامُها (فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَالَّعْلَوْنَ خَبِيرًا) فيعازيم به (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آمِنُوا) دَاوِمِواعِلَى الإيمان (بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نُزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ) محدصَلَى الله عَلَيه وسَلم وَهو القرآن (وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزِلَ مِنْ قَدْلُ عِلَى لُرِسُلَ بَعِنَاكِمَتِ قَ فِي قَرَاءَهُ بِالبِّنَاءُ للفاعل فِي الفَعْلِينِ ( وَمَنْ يَكُفُرُ بِإِللَّهِ وَمَلَا بِكِيِّهِ وَكُتُنُهُ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بِعَيْدًا) عن انحق (إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا) بموسى وَهِم اليهود (مُمَّ كَفُرُوا) بعب ادَّة العجل (مُنْمَ أَمَنُوا) بَعَكُ (مُمَّ كُفَرُوا) بعِيسَى (مُمَّ أَذْ وَإِذُواكُفُرًا) يجد ( لَمْ يَكُنِّن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) ما أقامو إعليه روّلا لِيَهُدُيْهُمْ سَبِيلًا)

طريقا الى الحق (بَشِر) أخبر مَا مِجد (الْلْنَا فِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا آلِيمًا) مؤلمًا هوَعَذاب النار (الَّذِينَ) بدل أونعت المنافقين (يَتَّغِذُ وَنَ الْكَافِنَ مَنَ أُولِيا؛ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِينِينَ) لما يتوهمون فيهم من العَوّة (أَينبَتغُونَ) بيطلبون (عِنْدَهُمُ الْعِزّة) استفهام انكارا ىلايتجدونها عندهم رَفَاتَ الْعِزَّةَ يَلُوجِمِيُّعا ) في الدنيا وَالاَحْمَ وَلا يِنَالِهَا الاأولياؤُه (وَقَدْ ثُرِّالَ) بالبناء للمناعل وَالمَعُولُ (عَلَيْكُمْ فِالْكِمَّابِ) القرآن في سورة الانعام (أن) مَعْمُعْةُ وَاسْمَهَا مَعَدُوفَ أَى أَنْهُ (إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ أَلَيْهِ) الْمَراآن رِيكُفَرْيهَا وَيُسْتَهُزَأُيهَا فَلَا تَعْفَدُ وَامْعَهُمْ الْحَافَرِيبَ أَى الْكَافِرِيبَ وَالْمُسْتَهِرْنُينَ (حَتَّى يَعَوُّصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِم إِنَّكُمْ الدَّا) أَن قَعْلَمُ مهد (منكهم) في الامم (إنّ الله بَكامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَيْمُ جَمِيعًا) كَا ٱجمَّعُوا في الدنياعلي الكفرو الاسْمَ زَا و (الَّذِينَ بدل من الذينَ قبله (يَتَرَبَّضُونَ) ينتظرون (بِجُمُ الدُّوَائِسُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَحْرٌ ) طَعْرُوعَنِيمة (مِنَ ٱللَّهِ قَالُوْلَ) لَكُم (اَ لَمُ مَكُنْ مَعَكُمْ) في الذين وَالْجِهَا د فأعطونا من العنبية (وَإِنْ كَابَ لِلْكَا فِرِينَ مُصِيبٌ) من المطمزعليكم (قَالَوْا) لهم (أَلَمْ نَسْتَعُوا نستول (عَلَيْكُمْ) ونقد رعَلى أخذكم وقتلكم عابقينا عَلَيْكُمْ (ق) ألم (مُنْعَكُمُ مِنَ المُؤْمِنِينَ) أن يظفروا بَم بتخذيلهم وَمِ إِسَلِيَّكُمُ بِالْخَبَارِهِمِ فَلْنَاعِلْنِكُمُ الْمُنَّةُ قَالَ تَعَالَى (فَاتَهُ نَحِثُكُمُ، بنينكم وبنيزم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بأن يدخلكم الجنة وَبدخلهم النَّار (وَلَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) طريقاً بالاستنصال (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُغَادِعُونَ اللَّهُ) باظها رهم خلاف مَا أَبِطُنُوهُ مِنَ الْكَفْرُلِيدُ فَعُواعَنُهُمُ أَحِكَامَنَا لَدُنْيُونَية (وَهُـوَ خادعُهُم معازيم على خداعهم فيفتضعون في الدنيا باطلاع نبيّه عَلَى مَا أَبِطُنُوه وَيعَا قَبُونَ فِي الْآخرة (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَّاةِ)

مَع المؤمنين (قَامُواكُسَالَي) متناقلين (يُرّاءُ ونَ النَّاسَ) \* بصَلا تهم (وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ) يصَلون (الاَّ عَلِيلًا) رَيَا، (مُذَ بُدِيثُنُ) متريِّدين (بَائِنَ ذَلِكَ) الكفرو الإيمان (لا) منسوبين (إلَى هَوُلاء) أى الكفار (وَلا إلى هَوُلاء) أى للؤمنين (وَمَنْ يُضْلِل الَّهُ فَلَنْ يَجِدَلُهُ سَبِيلًا) طربقا الى الهدَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لا تَعَيِنا والكَافِرِينَ أَوْلَيَاءُ مِنْ دَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِرُ بِذُونَ أَنْ تَجْعَلُوْالِلَّهِ عَلَيْكُوْ) بمَوَالْا يَهِم (سُلْطَا نَامْبِينًا) برهَا نابتِنا على نفاقكم (ا تَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ) المكان (الْأَسْفَلُ مِنْ النّار) وَهوَقعرها (وَلَنْ تَجدَلَهُ مُنصِيِّلً) مَا نعامِن العَذاب (الآالَّذِينَ تَابُّوا) من النفاق (وَ أَصْلَحُوا) عله م (وَاغَتَّصُمُوا) وَثُقُوا (يَا لِلَّهِ وَآخُلُطُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ) مِن الرِّيادِ (فَا وِلَيْكَ مَعَ المُؤْمِنِيْنَ) فيما يؤيونه (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيًا) فِي الآخرة هوَابُجنة (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِحَمُّ إِنْ شَكَرْتُمْ) نعمه (وَآمَنُمُ فِي) به وَالاسْتَفَهَام بمعنى النفي أىلايعَذَّ بَحُمْ (وَكَانَ اللَّهُ سَأَكِرًا) لاعال المؤمنين بالاثابة اللَّهُ الْجُهُرُ الْجُوتُ اللَّهُ الْجُهُرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ) من حد أى يعَاقبه عَليه (إلا مَنْ ظَلِمَ) فلا يؤاخذه بابحَهرب بأن يخبرعن ظلم ظالمه ويدعو عليه (و كان الله سميعًا) لمايقال رَعَلِيًا) بما يفعَل (إِنْ تُنبُذُوا) تظهروا(خَيْرًا) من أعال البر (أو وُ تَخْفُونُ) تَعْلُوهِ سِرا (أَوْنَعُفُواعَنْ سُوءٍ) ظلم (فَانَ اللهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا اِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرْنِيدُ وِنَ اَنْ يُفَرِّفُواْ اَبِيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ) بأن يؤمنوابه دونهم (وَيَقِوُّلُوْنَ نِوَامِنْ بِبَغْيِض من الرسل (وَ نَكُفُرُ بِبَعُضٍ) منهم (وَيْرِ نُيْلُ ونَ آنُ يَتَّخِذُ وا بَيْنَ لِكُ الكفروالايمان (سبيلاً) طريقايدهبون المه (أوليْكَ هُمُ الكَافِرُونَا حُقًّا) مصدرمؤكد لمضمون بجنة فبله زواً عُتَدْ فَالِلْكَافِرِينَ عَذَاباً فَهِينًا عَزَاهَا

موعذاب النار (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمٍ) كلهم (وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَدِمِنهُمْ أُولَتُكَ سَوْفَ يُؤْبِيهِمْ) ما لنون وَاليّاء (الْجُورَهُمُ) نُوابَ أعمالهم (وَكَانَاتُهُ عَفُورًا) لاوليائه رَحِيًا بأهل طاعته (يَسْأَلْكَ) يا مجد (أهلُ الْكِتَأْبِ) اليهود (أنْ تُنَيِزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَا بَّامِنَ السَّمَاءِ)جملة كا إنزل على موسى تعنيّا فان استكبرت ذلك (فَقَدْ سَأَلُوْلَ) أَى أَبَاؤُهم (مُوسَى كُبُر) أَعْظِ (مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا أُللُّهُ جَهْرَةً ) عيانًا (فَأَخَذُ تَهُمُ الصَّاعِقَةُ) الموت عقابالهم (بِظُلِمهم)حيث تعنتوا في السُّؤال (نُورَ أَيْخَذُ وَاللِّعِنَلَ) أَلَمَا (مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَتِينَاتُ) المعجزات على وحدًا نيّة الله (فُعَفُونًا عَنْ ذَلِكُ) وَلَم نسْتَأْصِلْهِ مِ رَوَأَ تَيْنَا مُوسَى شُلُطًا نَا مُبْيِنًا) تَسْلَيطًا بَيْنَاظُاهِ رَاعِلِيهِم حيث أمرهم بقتل أنفسهم بوّبة فأطاعوه (وَرَفَعْنَافَوْقَهْمُ الطُّورَ الْجِبَل (بِمِينًا قِهِمَ) بسَبب أخذ الميناق عليهم ليخافوافيمبلوه (وَقُلْنَانَهُم) وهومظل عَليهم (أَدْخُلُوا البَابَ) باب القرية (شُغَدًا) سجود اغتّاء (وَقُلْنَا لَهُ مُ لْاتَعْدُوا) وفي قراءة بعنج العَين وَتشديد الدال وَفيه ادعام التا في الاصل في الدَّال أي لا تعتدوا (في السُّنتِ) باصطياد الحيتان (وَ آخَذُ نَا مِنْهُمْ مِيْنَا قَاعَلِيظًا) على ذلك فنَقضوه (فَبَمَا نَقَضِهِمُ) مازائلة والباء للسببية متعلقة بحذوف أى لعنّاهم لسبب نقضهم (مِيثًا قَهُمْ وَكُفْرُهِمْ بآنات الله وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِجِقٌ وَقُولِهِم اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيه وسَلِّم (قُلُو ثِنَاعَنُكُ لَا تَعِي كلامك (تَلْطَبُعُ) خَتْم (اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِرُهِمْ) فلاتعى وعظا (فلا يُؤمِنُونَ الْأَقَلِيلًا) منهم كعبدالله بن سلام وأصحابه (وَ بِكُفْرُهِمْ) ثانيابعيسي وكرز الباء للفَصْل بَيْنه وَ بَين مَاعطف عَليه (وَ قُولِهُ مِهُ

لَمَ إِن مَ مَهُمُنا نَّاعَظِيمًا عدت رموها بالزنا (وَقُولِهم) مفتحرين (إنَّا فَتَلْنَا الْمَهِيحَ عِيْسَى بْنَ مَنْ يَمَ رَسُولُ اللَّهِ) فى زعهم أى بجنوع ذلك عذ بناهم قال تعالى تكذيبا لهم فى قتله (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَيِّهُ لَهُمْ) المقتول والمصلوب وهوضاحبهم بعيسى أى ألقى اله عَليه سبهه فظنوم اياه (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) أَى في عيسى (لَفِي شَكِّ مِنْهُ) من فتله حَيث قال بَعضهم لمارأ واللقتول الوّجه وجه عيسى وَابْحسَد ليس بجسَن فليسَ بروقال آخرون بل هوهو (مَا لَهُ مُربِهِ) بقتله رمِنْ عِلْمِ الْآ اَيِّبَاعُ الظُّنِ استننا، منقطع أى لكن تبتغون فيه الظن الذي تخيّلوه ( وَ مَا قَتَلُوْهُ مَعَى مَنَّا) حَالِ مؤكنة لنني لقيل (مَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ الَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا في ملكه (حَكِيًّا) في صنعه (وَإِنْ) ما (منْ أَهْلُ الْكِتَابِ) أحد (إلَّا لَنْوُ مِنَنَّ بِهِ) بِمِيسَى (قُنلَ مَوْ يَهِ) أي الكابي حين يعاين مَلا بكة الموت فلا سفعه ایمان او قبل موت عیسی لما ینزل قرب السّاعة کاورد فی حَدِيث (وَيُومَ الْعَيَامَةِ بَكُونَ ) عيسَى (عَلَيْهُمْ شَهْيُدًا) بما فَعَلُوهِ لِمَا بَعِثَ البِهِم (فَيِظُلِّمُ) أَى لَسَبَ ظَلْم (مِنَ الَّذِينَ هَا دُوا) هِ البّهود (حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُطَيّباتٍ أَجِلَتْ لَهُمْ) هَالِي في قوله حرّمناً كل ذى ظفر الآية (وَيِصَدِّهِمْ) الناس (عَنْ سَبِيْلِ اللهِ) دينه صدّا (كُتِيرُ وَآخُذِهِمُ الرِّيَا وَقَدْنُهُ وَاعْنَهُ) في التورّاة (وَأَ يُلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ إِلْبَاطِلِ) بالرشافي الحكم (وَاعْتُدْ نَا لِلْكَا فِي نُ مِنْهُمْ عَذَا بَّا أَلِيمًا) مؤلمًا (لَكِنَ لِرَاسِغُونَ) الثابتون (فِي الْعِلْمُ مُنْهُمُ ) كعنبدالله بن سَلام (وَالمُوْمِنُونَ) المهاجرون والإنصار (يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِكْنَكَ مَمَا أُنْزِلَ إِكْنَكَ مَمَا أُنْزِلَ مِنْ قِبُلِكَ) من المكتب (وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) نصب على المدح

وقرئ بالرَّفع (وَالْمُؤْلُونُ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَحْرِ أُولَٰتُكَ سَيْنُوْبِهِمْ) بالنون وَاليّاء (أَجْرًاعَظمًا) هوالحكنة (َ إِنَّا ٱوْتَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا ٱوْتَحَيْنَا إِلَى نَوْجِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهُ وِ ) كا (أَوْحَيْنَا إِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَا عِيْلَ وَ اِسْمَاقَ) ابنيه (وَيَغِفُقُ ابن اسْعاق (وَالْاسْبَاطِ) أولاده (وَعِيسَى وَايَوْبَ وَيُونْسَ وَهَا رُونَ وَسُكُمَّانَ وَآتَيْنَا) أباه (دَاؤُدَ زَبُورًا) بالفتح اسم للكتاب المؤتى والضم مصدر بمعنى مزبوراى مكتوبا(ق) أرسكنا (رُسُلاً قَدْ فَصَضِنَا هُمْ عَلَيْكَ) من قبل (وَ رُسُلاً كَمْ نَقَصُمْ مُكُنَّكُ روى أنه تعَالى بعث نما نية آلاف سَبيّ أربعة آلاف من بني اسرائيل وأربعة آلاف من سَا نرالناس قاله الشيخ في سُورة غاف (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى) بلاوَ استطلة (تَكُلِمًا رُسُلًا) بَدل من رسلاقبله (مُبَشِّرين) بالنواب من آمن (وَمُنْذِرِينَ) بالعقاب مَن كفرارسَلناهم (لِيَّلَا يَكُوْتُيُّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ بَعِيَّهُ فِي تَقَالَ (بَعْدَ) ارسَالَ (الرُّوسُلِ) البهم يُقولوا ر بنالولاارسكت الينارسولا فنتبع آيا تك وتكون من المؤمنين فَ بَعِتْنا هم لقطع عذرهم (وَكَانَ آللَهُ عَزَيزًا) ف ملكه (حَكِيًا) في صنعه ونزل لماسئل اليهودعَن بوته صلى الله عَلَيهُ وَسُلَّمُ فَأَبْكُرُوهُ (لَكِنَاتَهُ يَشُهُذُ) يَبِينَ نَبُوبَكُ (بِمَا أَنْزَلِيُا اِلَيْكَ) من القرآن المعِيز (آ نُزَلَهُ) ملتب (بِعِلْمِهِ) أَي عالمالهِ ا ووفيه عله (وَالْمُلَا نِكُهُ 'يَشْهَدُونَ) لكُ أيضا (وَكُنَّي بِاللَّهُ تُهِ نِيدًا) على ذلك (إِنَّ الَّذِيْنَ كَغَرُولِ) بالله (وَصَلُّولِ) الناس مَنْ سَبِيْلِ اللهِ) دين الإشلام بحمتهم نعت محدصلي الله عليه وَ وَالْهُ وَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل ول الله (وظلول بيه بكمان نعته (لزيكن الله لَيْهُ وَيَهُمُ طُويُقًا) من المعلرق ( إلا طريقَ جَهِمَ

أى الطريق المؤدى المها (حَالِديْنَ) مقدّرين الخلور (فِهُمَا اذا دَخلوها (أَبَدَّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ كِيسِيرًا) هيتنا (يَا أَيُّهَا النَّالْيُ الْمَا أى أهل مَكَة (قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ) مِتلصَلَى الله عَليه وُسَلَم (يانْحُقْ مِنْ رَيْبِكُمْ فَآمِنُوا) بهوا قصدوا (خَيْرًالْكُمْ) مما انتمانيه (وَإِنْ تَكُفُّرُولَ بِهِ (فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ) مُلكا وخلقا وعبيدا فلا يَضرُّه كفركم (وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا) بخلقه (حَكِيًّا) في صنعه بهم (يَا أَهْلَ الْكِتَّابِ) الإنجيل (لْاتَعْلُوْا) تتجاور والحد (في يبكم ولا تَعَوُّلُوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العول (أَلْحَقُ) من تنزيهه عن الشريك وَالولد (إِنَّمَا الْمُسِيِّرِ عِيْسَى ابْنُ مَرَيْمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقًاهَا) أوصَلِها (الى مَرِيتَمَ وَرُوحٌ ) أي ذوروح (منْهُ) أضيف اليه تعالى قنفريفا له وليسًا كازعتم ابن الله أوالمامعه أوثالث ثلاثة لان ذاالروح مركب وَالاله منزه عن التركيب وعن نسسّة المركب اليه (فَآمِنُوا بالله وَرْسُلِهِ وَلَا تَعَوُّلُوا) الآلِمة (ثَلاثَةٌ) الله وعيمَى وامنه (ا نُنَهَوْا)عن ذلك وأيتوا(خَيْرًالَكُمُ أَ) منه وهوَاليوجيد (إَنْمَا اللهُ اللهُ وَاحِدُ مُنْهَانَهُ ) مَنزِ بها له عن (أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَإِنِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ خَلْعًا وملكا وَالمَكْكِية تنافي البنوة (وَكُنِي باللهِ وَكِيلًا) شهداً على ذلك (لَنْ نَسْتَنْكِفُ) يتكبرويانف (المسَيْمُ) الذى زعمتُمُ أنه الّه عِن (آن تَكُونُ عَندًا بِلَّهِ وَلَا الْمُلَائِكَةَ الْمُفَرَّبُونَ عندالله لايست كفون أن ككودواعبيدا وَهَذامن احسَن الاستطراد وَ ذِكر للررِّ على من زع أنها آلمة أوبنات الله كارة بما قبله على النصاري الزاعين ذلك المقضودخطابهم (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَكَيْمَتَكُبْر فَسَيَعُشْرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا) في الآخرة (فَا قَاالَذِينَ آمَنُوا وَعَلِوْا لصَّايِكَاتِ فَيْوَبِيمُ أَجْوَرَهُمْ) توابَ اعالهم (وَيَغِرِيُدَهُمْ

مِنْ فَضْلِهِ) مَا لا عَين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (وَامَّا الَّذِيْنَ ٱسْتَنْكُفُوا وَٱسْتَكُبِّرُوا) عَنْ عَبَا دِيَّهُ (فَيْعَذَّهُمْ عَذَانًا أَلِيمًا) مؤلما وَهوَعَذاب النّار (وَلا يُجِذُونَ لَهُمْ مِنْ رُونِ اللهِ) أى غيرُه (وَلِيًّا) يد فعه عَنهم (وَلَا نُصِيرًا) يمنعهم منه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ) جِمة (مَنْ رَبِّكُمْ) عَلَيْكُمْ وَهُوالْنِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ (وَٱنْزَلْنَا اِلْنِكُمُ نُوْرًا مُبِيْنًا بيناوَهوَالقرآن (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاغْتُصَمُّوا بِهِ فَسَيْطُ فِي رَحْمَةٍ مَنِهُ وَفَضِلٍ وَيَهُهِ بِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا) طريقا (مُسْتَقِيًّا هوَدين الاسلام (يَسْتَفْتُونَكَ) في الكلالة (قُلْأَلَةُ لِفُبْتِيجُمُ فِي الْكُلْالَةِ إِنْ ٱمْرُونُ مِنْ مُوع بِفِعِلْ بِفِسْرِه (هَلَكَ) مَا تُ (لَيْسَ لَهُ وَلَدًى) أي وَلَا وَالدوهوالكلالة (وَلَهُ أَخْتُ) من ابوين أوأب (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ) اى الاخ كذلك (يَرِثْهَا)جميع مَا تركت (إنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا وَلَدٌ) فان كان لها وَلِد ذَكُرُ وَلَا شَيْ لِهِ أُوانَتَى فَلِهِ مَا فَضَلَ عَن نَصِيبًا وَلُو كانت الاخت أوالاخ من الم فضرضه السدس كانعدم أول السورة (فَانْ كَانَتَا) أي الاختان (أثنتين) أي فصاعدا لإنها نزلت فى جَابر وَقد مَاتَ عن آخوَات (فَلَهُمَ النُّكُنَّانِ ا تَرَكَ) الاخ (وَإِنْ كَانَوُا) أَى الْوَرَنْة (اِخْوَةً رِجَالْاُوَذِنْاءً فَلِلدَّكُر) منهم (مثِلْ حَظِالاً نُتَبَيْنِ يُبَيْنُ أَلَهُ لَكُمْ) شرائع دينكم (أنْ) لا (تَضِلُوا وَاللهُ بِكُلِ شَيْعٌ عَلِيمٌ) ومنه الميراث روى الشيخان عَن البرّاء انها كمركية نزلت من الفرائض ﴿ سورة الماثنة مدنيّة مائم وعشرون أوثنتان أوثلات آيم ﴾ ﴿ لِسْمِ أَنَّهِ ٱلْرَحْمِنَ الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُورِ العهود المؤكدة التي بمينكم وتبيناته والناس (أُحِلَّتُ لَكُمُ بَهُ يُمَةً الأنْعَامِ) الابل والبقررَ الغيرُ اكلابُعدالذبح (إلاَّ مَا يُتَلَى عَلَيْكَ

يحريمه في حرمت عليكم الميد، الآية فالاستثناء منقطع وتيوز أن يكون متصلا وَالتحريم لما عرض من الموت وَ بَخوه (عَنْرَغِيلِي الصِّيْدِ وَأَنْتُمْ خُرْمٌ) أي محرمون وينصبَ غير عَلَى الحال من ضمار لكم (إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ ومَا يُرِيدُ) من المعليل وَعيره الاعتراض عليه (يَااَ يُرْمَا الَّهِ بِنَ آمَنُوا لاَ يَجِلُوْا شَعَا ئِرَ ٱللَّهِ) جمع شعيرَة أعت معالم دينه بالصّيد في الاحرام (وَلَا الشَّهْرَ الْكُرَّامَ) بالقنال في ا (وَلَا الْمُدُى) ما اهدى الى الحرمن النعَم بالتعرُّض له (وَ لا ٱلْقَلَائِدَ)جمع قلادَة وَهِي مَاكانَ يتقلد به من شَجَرا كحرم ليأمناً أى فلا تتعرَّضُوا لما وَلا لا سِمَا بَهَا (وَلَا) يَعْلُوا (أَمْيِنَ) قَاصَلُا (الْبَيْتَ الْحَرَامَ) بأن تقاتلوهم (يَبْتَعَوُنَ فَصْلًا) رزقا (مِنْ رَبِّمُ بالتيارة (وَرِضُوَانًا) منه بقصده بزعه والفاعد وَهِذا مَنسوخ بآية بناءة (وَإِذَا حَلَلْتُمْ) من الاحرام (فَاصْطَارُوا) امراباحة (وَلايَخِمَ مَنَكُمْ) يكسنكم (شَنَّانْ) بفتع النون وسكونها بغض (فَوْمٍ) لإجل (أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ أَنْ أَنْ يَجْتَذُوا) عليهم بالقتل وَعِيْرِه (وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ) فِعِلْماامرتم به ( وَالنَّفُوي) بِترك مَانهِيتم عنه (وَلاتَعَاوَنُول) قَيْدُ حذف احدى التاءين في الاصل (على الإخم) المعاصى (وَالْغُدُوَانِ) النَّعدى في حدوداته (وَاتَّقُوُااتُّهُ) خافوا عَقَابِهِ بِأَنْ تَطْيِعُوهُ (إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) لمن خالف المناف (خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْكَيْنَة ) أي أكلها (وَالدَّمْ) أي المسفوح كَا فِي الْانعَام (وَكُمُمُ الْخِنْزِيرِومَا أَيْهِلُ لِغَيْرِأَتَهُ بِيرٍ) بأن ذبح على اسّم غيره (وَالْمُنْخَنِقَةُ ) المينة خنقا (وَالْمُؤْفِوْذَةُ )المُقَوِّلَةُ ض با (وَالْمُثَرَةِ يَدُ ) السَّاقطة مِن علوالى سفل في السَّاقطة (وَالنَّطِيحَةُ) المقتولة بنطح اخرى لها (وَمَاأَكُلُ السَّبُعُ) منه (الا مَاذَكَنَيْمُ) أي أو ركم فيه المروح من هذه المحشياة

فذ بحموه (وَمَا ذَبِيحَ عَلَى) اسم (النَّصْبِ) جمع نصَاب وَهي الاصنام (وَآنْ تَسْتَقْسِمُوا) تطلبوا القسم والحكم (بِالْأَنْلَامِ) جمع زلم بفتح الزاى وضهامع فتح اللامر قدح بحسرالقاف صعنير لاريش له و لأنصل وكانت سبعة عند سادل كعية عليها اعلام وكانوا يحكمونها فان أمرتهم التمروا وانتهتم انتهوا (ذَلِيمُ فِسُقُ عَلَى خُروج عَنَالتَطَاعَة وَيُزا بِعَرفة عَامَ جِعة الوَداع (اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ دِينِكُمْ) أن ترتذواعنه بعدطعهم في ذلك لما رَأوا من قوت (فَ لَا تَغْشُوهُ وَاخْشُونَ الْيَوْمَ أَكُلْتُ لَكُمْ لِيْنِكُمْ } أحكام و فرائضه فلم ينزل بَعدهَا حلال وَلاحَرام (وَ المُمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْبَى بِلَكَالِهِ وَقِيلِ بِدِخُولِ مَكَةً أَمْنِينَ (وَرَضِيْتُ) ا عائنترت (لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا فَنَ أَصْطُرَ فِي مُعْمَصَةٍ) مجاعة الى اكل شي مما حرّم عليه فأكله (عَنْرَمْتَبَعَانِفِ) مَا مُل (لاثم) معصية (وَإِنَّ أَلَتُهُ عَنْفُورٌ) له ما أكل (رَحِيمٌ) بعني اباحته له بخلاف المائل لامم أى المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلافلا يحل له الأكل (يَسْأَلُوْنَكَ) يا محد (مَاذَاأُحِلُ لَهُمْ) من الطعام (قُلْ الْحِلِّ لَكُمْ الطُّلِّيِّبَاتْ) المستلذات (ف) صيا (مَا عَلَىٰ ثُمْ مِنَ الْجُوَارِجِ) الْكُواسِبِ من الكلاب وَالسّبَ ع وَالتَظير (مُكِلِبين) عال من كلبت الكلب بالتشديد أعن ا رسلته على لَصِيد (تُعَلِّمُونَهُنَّ) حَال من ضيره كلبين أى نؤد بونهن (مِمَّاعَلَكُمُ واللهُ) من آداب الصيد (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ } وان قتلنه بأن لم ياكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن مسترسل إذا ارسلت وتنزجراذ ازجرت وتمسك الصيد ولاتأكل منه وأقل مًا يعروف به ذلك ثلاث مرات فان أكلت منه فليسَما أمسكن

على صَاحبُها فلا يحل اكله كافى حديث الصعيعين وفيه ان صيدالسهم اذاارسل و ذكراسم الله عليه كصبيد المعلم من الجوَارح (وَاذَكُرُوااسمَ اللهِ عَلَيْهِ) عند ارسًا له (وَاتَّقُواالله) إِنَّ آللَهُ سِرِيْعُ أَيِحسَابِ الْيَوْمَ أَحِلً كُمُ الْطَيِّبَاتُ) المستلذات (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتَوُا الْكِتَّابَ) أي ذبائح اليهود والنصارى (حِلُّ) حلال (لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ) اياهم (حِلُّ لَهُ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْ مِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ) الْحُرائر (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوْا الْكِمَّابُ مِنْ قَبْلَكُمْ ﴾ حل لكم أن تنكعوهن (إزَا أَنْيُمُ وُهُنَّ أَجُورَهُنَّ) مهور (مَخْوَصِنِينَ) مَتْرَوْجِين (عُيْرَمُسَالِغِيْنَ) معلنين بالزنابهنّ (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ) منهن تسرّونَ بالزنَا بهنّ (وَمَنْ يَكُفْرُ بِالْإِيمَانِ) أَى يَرِد (فَقَدْ حَبَطَعَ لَهُ) الصَّا عَ قبل ذلك فلا يعتدبه وَلا يِثاب عَليه (وَهُوَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْحُاسِرِيْنُ) اذَا مَاتَ عَلَيه (يَا أَيُّهَا الَّهِ بُنَ آمَنُوا إِذَا فَنُمَّ ) أَى أَرِدَمَ الْقَيَامِ (إِلَى الصِّلاةِ) وأنم معديون (فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيْدِيكُمْ وَ إلى المرافِق) أى معها كما بينته السنة (وَأَصْمَعُوا بِرُونُسِكُمْ) الماً للالصاق أى الصفوا المنيج بها من غيراسالة ما، وهواسم جنس فنيكفئ أقل مَا يَصِدق عَلَيْه وَ هُوَمَسِمِ بَعِض شَعْرة وعليه الشافِعي (وَأَرْجُلِكُمْ) بالنصب عطفاعَلي أيد بِم وَبا تجرّعلي الجوار (إلى الكفيين) أي معهما كابتيته السنة وها العظان الناتئان فى كل رجل عند مفصل السّاق وَالْقَدُّم وَالْفَصل بَين الايدى والارجل المعشولة بالرأس المسوح يفيد وجوب الترتيب فيطهارة هذه الاعضاء وعليه الشافعي ويؤخذمن السّنة وجوب النية فيم كغيره من العباد ات اوَإِن كُنْتُم جُنْبًا فَا قُلْهُ رُوا) فاعتسلوا (وَإِنْ كُنْمُ مُرْضَى) مَرَ هِمَا يَضِرُهُ اللَّاء (أَوْعَلَى سَمَيِر) أَى مسَافِرِينَ (أَوْجَاءَ أَحَدُّ مَنْكُمُ مِنَ الْعَائِقِطِ)

أى أحدث (أوْلا مَسْتُمُ النِسَاءُ) سَبِق مثله في آية النساء (فَكَمُ تَحَدُوامَا مَا عَ بعد طلبه (فَشَيَمَةُ وَلِي اقتصد وا (صَعِندًا طَيِّيًا) تراباطا هرا(فَامُسَعُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِنْكُمْ ) مع المرفق (مُنْهُ) بضربتين والكاء للالصاق وبينت السنة أن المراد استعار العضوين بالمسير (مَا يْرِيُدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ضيق بما فرَض عليكم سن الوضوء والغسل والتيتم (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيْطِيقِرَكُمْ) من الاحداث والذنوب (وَلِيْتِمُ نِغْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) بالإشلام ببيّان شرّائع الدين (لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ) نحسمه (وَ ٱذْكُرُواْنِعُمَةُ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ) بالاسلام (وَمِيْنَاقَةُ) عَهْده (الَّذِي وَاثَقَّكُمْ بِهِ) عَاهِدَكُم عليه (إِزْ قُلْتُمْ) للنبي صَلَّى الله عَليه وسَلم حين بَا يَعمُّوه (سَمِعْنَا وَأَطَلْعُنَا) في كل ما تأمريه وَتَنْهَى مِمَا يَحْبُ وَتَكُره (وَأَتُمَوْا أَلَيُّهُ) في ميناقه أن تنقضوا (إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ) بما في القاوب ضبغيره أولى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَا مِينَ) قَا نَمِينَ (يِتَّهِ) بَحَمُّوفُهُ (شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) بالعَدل(وَلا يَجْرِمَتَّكُمْ) يَحِلنَكُمْ(شَنَأَنَّ بغض (قَوْمٍ) أى الكفار (عَلَى أَن لَا تَعْدِلُوُا) فتنا لواصنهم لعداوتهم (اغدِلُوا) في العدووالولي (هُوَ) أي العَدل ل (أَ قَرَبُ لِلتَّقُوٰى وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيلُ مَا تَغَاوُنَ) فِي إِنْكُمْ به (وَيَمَدَّا لَّهُ الَّهُ مِنَ آمَنُوْا وَعَلَوْا الصَّاكِاتِ) وعداحسَنا لَهُ مَعْفِقَ أُوْ ٱجْرُعَظِيمٌ ) هوانجنة (وَالَّهٰ بِنَ كَفَرُواوَكُذَّ بِآيَاتِنَا أُولَتُكَ أَصُعَابِ أَبْجَيمَ مِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوانِعُتَ اللهِ عَلَيْكُمُ الذَهَمَ قَوْمٌ) هم قريش (أنْ يَبْسُطُوا) يمه و ا (اِلنِيكُمْ أَيْدِيَهُمْ) ليفتكوا بكم (فَكَفَّ آيُدِيهُمْ عَنْكُمْ) وعصَهَ ما ارادوا بِم (وَأُ نَعُوا اللهَ وَعَلَى أَنَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِوفُكَ وَلْقَكْ أَسْفَذَا لَنَهُ مِيْغَاقَ بَنِي اسْرَائِيلَ) مما يذكربعد (وَبَعَثْنا

فيه التفات عن الغَيبة أقمنا (مِنْهُمُ أَنْنَيُ عَشْرَنْمِيبًا) من كلسبط نقيب يكون كفيلا على فومه بالوقاء بالعهد نوثقة عليهم (وَقَالُ) لهم (أَلَّهُ إِنِي مَعَكُمُ ) بالعَون وَالنَصْسَرَة (لَئِنْ) لام قسم (أَ قَعْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَكُنْمُ بِرْسُلِي وَعَزَّرْ يَمُوْهُمْ) نصر يموهم (وَا قُرَضَتُمْ اللهَ قُرْصَا حَسَنًا) بالإنفاق في سَبيْله (لَا كَفِتْرَنَّ عَنْكُمْ سَيْنًا بِكُنْمُ وَلا دُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخِيتِهَا الْإِنْهَا زُفَنَ كُفَرَبُعُدُ ذَلِكَ الميتاق (مِنْكُمْ فَقَدْضَلْ سَوَاءَ السَّبَيْلِ) أَخْطَأُ طِرِيقِ أَحْق والستواء في الاصل الوسط فنقضوا الميناق قال تعسّا لم (فَمَانَقْضِهُم) مَازائدة (مِينَاقَهُ مُكْفَنَّاهُمُ) أَبِعَد نَاهِم عن رحمتنا (وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قَاسِيَةً) لا تلين لعَبُول الإيمان (يَحْرَفِوْنَ الْكَلِمُ) الذي في التورَاةِ من نعت مجدوغيره (عَنْ مَوَاضِعِهِ) التَي وَضعَه الله عَلِيها أى يبذ لمونَه ( وَنَسُوا) تركوا (حَظًّا) نصيبا (مِمَّا ذُكِرُوا) أمرها (بِهِ) في التورّاة من اسبًاع عد (وَلا تَزَالُ) خطاب للنبي صَلى الله عَليْه وَسَلم (تَطَلِعُ) تظهر (عَلَي خَائِنَةِ) أي حيانة (مِنْهُمْ) بنقض العَهد وعيره (اللَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ) مِنْ أَسُلُم (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يَجُيُّ اللَّهُ عَجِيبٌ المُخْسَنِينَ) وَهَذَامِنْشُوخِ بَاية السَّيف (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوْا اِتَّانَصَارَى) متعلق بقوله (آخَذُنَامِيْتَافَهُمْ) كا أخذنا على بنى اسرائيل اليهود (فَنَسْواحَظَّامِمَّا ذُكِّرُوا بِيم) في الانجيل من الإيمان وَغيره وَنِعَضُواالمِداقِ (فَاعْرَيْنَا) أوقعها (بَئِيَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) بَتَفَرْقَهِ م وَاخْتَلَافُ أَهُوَا يُهُمُ فَكُلُ فَرَقَةً بَكُفُوا لِإَخْرِي (وَسَوْفَتَ بْنَتِئْهُمْ أَلَّهُ ) فِي الْإِخْرَةِ (بَمَاكَا نُوايَصْنَعُونَ) فِيجازيم عَليه (يَا أَهْلَ الْكِمَّابِ) الْهُور والنَّهَاري (قَدْجَاءَكُمْ رُسُولَهُا)

عد رينين لَكُمْ كَشِرًا مِمَاكُنْتُمْ مَخْفُونَ) تَكْمَون (مِزَالْكِتَابِ) المتورّاة والابخيل كآية الرجم وصفته (ويَعْفُوعَنْ كُتِير) من ذلك فلايبينه إذا لم تكن فيه مصلحة الااقتضاحكم (فَدَّخَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نَوْرٌ) هوَالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم (وَكِنَّابُ قرآن (مُبِينٌ) بنن ظاهر (يَهُدِي بِهِ) أي با لكناب (اللهُ مَن تَبَعَ رِضُوانَهُ) بأن آمن (سُبُلَ السَّلَامِ) طرق السَّلامة ( وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ) الكفر ( إِلَى النُّور) الإيمان (با ذُنِهِ با رَاد تر (وَيهه بهمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) دين الاسلام (لَقَلْ كَفَرَالَذِينَ قَالُوا اِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ بْنُ مِّرْيَمَ عِيتْ جَعَلُوه الما رَحِم اليَعقوبيّة فرقة مِن النّصارى (قُالُ فُنُ يَمُلِكُ فُرُ أن يد فع (مِن) عذاب (الله شَيْرًا نُ ارَادَ أَنْ يُهُ لِكَ الْمَهِ مِعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّةُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَيْدِمًا) أى لا أحد يملك ذلك وَلُوكَانَ الْمُسِيحِ الْهَالْتَدرَ عَلَيْهِ (وَيَتَّهِ مُلْكُ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ ايَخُلُقُ مَا يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ ) شَاءَه (فَ بَرْمُهُ وَقَالَتِ النِّهُورُ وَالنَّصَارَى) أي كل منهمًا (مَعْنُ أَبْنَا فِأَلَّهِ) أى كأبنائه في القرب والمنزلة وهوكاً بينا في الرّحمة وَالشَّفقة (وَاَحِتَبَاوُهُ قُلْ) لهم يَا مِهِد (فَلِمَ يُعَذِّ نَجُمُ بِذُنثُوبَكُمُ ) ان صَدقتم في ذلك وَلايعذب الاب وَلده وَلا الحبيب حبيبه وَقدعد بَكِم فَانتَم كا ذبونَ (بَلْ أَنْتُمْ بَشِر مِثَنْ) جَلَة من إَخَلُقَ) مِن الْبَشْرِنِكُمْ مَا لَمْ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلِيهِم (يَغْفِرُ لِمُنْ بُشَاءً) المفضرة له (وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَادُ) تعلم يبه لااعتراض عَليه ( وَيَتَّهِ مُكُكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْنُهِ الْمُصِيرُ ) المرجع ريااً صْلَالْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولْنَا) معد (يُبَيِّنُ لَكُمْ) شرائع الدين (عَلَى فَتْرَيِّ) انقطاع (مِنَ الرُّسُلِ) اذلم ككن بينعا وزبين عيسي رسول ومذة ذلك خسمائة وتسع وستون

استنه لـزأن لا (تقولول اذاعذبتم (مَاجَاءَ نَامِنْ) زائدة (بَشِيروَلا نَهْ يُرِفَقَدُ جَاءَكُمْ بَشِيْرُو نَهْ يْرُ) فلاعذراكم ا ذا (وَ ٱلله عَلَي كُلِ شَيْءً قَدِيشٌ وَمنه بعذيبكم اللم تتبعوه (وَ) ا ذكر (إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قُوْمِ أَذْكُرُوا نِعْتَ آللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْجَعَلَ فِيْكُمْ ) أي منكم (أَ نُبِيّاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا) أصمَاب خدم وحشم (وَآ تَاكُمُ مَالَمُ يُؤْيِدَ أَحَدُ امِنَ الْعَالِمِينَ) من المن والسَّلوي وفلق البح وغيرذلك (يَاقَوْم أَرْخُلُوا الْإَرْضَ لَلْقَدَّسَةَ) المطهرة (الَّبِيَكُتَبُ آلِنَّهُ لَكُمْ) أمركم بدخولها وهي السَّام (وَلَا تَرْتَلاُ وَا عَلَى آدْ بَارِكُمْ) تنهزمواخوف العَدوْ (فَتَنْقَلِبُواخَاسِرِينَ) في سَعيكم (قَالُوْا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قُوْمًا جَبَّادِينَ) من بقايًا عا د طوالاً ذ وى قَوَّةِ (وَإِ تَا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَ الْحِلُونَ لَهَا (قَالَ ) لَهُم (رَجْلُا نِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ) مَعَالَفَة أمرانَه وَهما يوشع وكالب من النقبّاء الذي بعَنْهُم مُوسَى في كشف أحوَال الجبَابِرَة (اَ نُعَمَ أُللَّهُ عَلَيْهَا) بالعصلة فكتما ما اطلعاعليه مِن مَا لهم الاعن موسَى بخلاف بقيّة النقباء فأفشوه فجدنوا (ادْخُلُوْاعَلَيْهُمُ الْيَابَ) باب القرية وَلا يَحْشُوهُم فَانْهُمُ أَحْسَاد بلاقلوب (فَإِذَا دَخُلُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ؛ قَالَاذلك تيقنا بنضرالله وَانْجَازُوعِن (وَعَلَى ٱللَّهُ مَا فَنتُهَ كَالُوا انْ كُنْتُمُ مُواْ مِنهِينَ قَالُوا يَامُوسَى ِ إِنَّا لَمْ نَدْ خُلَهَا اَ بَدًّا مَا دَا شُوا فِيهَا فَا ذَهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاً) هُمْ رِا نَاهَا هُنَا إ قَاعِدُونَ) عن القتال (قَالَ) موسَى حين دُرْتِ إِنِي لَا مُلِكُ اللانفيسي ق) الا (أجي) ولاأملك غيرها فأجبرهم على الطاعة (فَافْرُقْ) فاصل (بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِمْيْنَ قَالَ مِعَالِلهِ (فَانْهَا) أى الأرض المقدسة (مُحَرَّ مَة "عَلَيْهُم) أن يَدخلوها إ (اَ رُبَعِينَ سَنَةً يَبَيَهُونَ) يَتَعَبُرُونَ (فِي الْأَرْضِ) وَهِي بَسْعَة

فراسيخ قاله ابن عَباس (فِلا تَأْسَ) مِعْزِن (عَلَى الْمَوَمِ الْفَاسِمِينَ روى أنهم كانوا يسيرون الليْل جَادِينَ فاذا أصبَعوا! ذاهم فى الموضع الذي بتدؤامنه ويسيرون النهاركذلك حكتي انقرضوا كلهم الآمن لم يبلغ العشرين فتيل وكانواستمانة ألف وَمَاتَ هَارُون وَمُوسَى فِي الْبِتِّيهِ وَكَانَ رَحِمَةً لَهَا وَعُذَابِا الاولئك وسأل موسى رتبه عند موته أن يدنيهِ من الارضِ المقيدسة رمية بجرفأ رئاه كافي المحديث ونبئ يوشع بعث الارتبعين وامريقتا لانجبارين فساربن بقيءعه وقائلهم وكان يوم انجمعة ووقفت لهالشمش ساعة حتى فرغ من قتالهم وروى أحمد في مسنده حديث ازّ الشمس لم تحبس على تبشرالا ليوشع ليالى سارالى بيت المقدس واثال يا مجد (عَلَيْهِمْ) على قومك (نَبَأَ) خبر (أَبْنَىٰ أَدَمُ) هابين وَقابِل (الْكُوِّي) متعلق باتل (إذْ قَرَبًا قُرْبَانًا) الى الله وَمُوكِيشُ الْهَا بِيلِ رزرع لقابيل (فَتُقَيِّبَلَ مِنْ اَحَدِ هِمَّا) وهوَهَ اسِل بأن نزلت نارمن السماء فاكلت قربًا نه (وَ لَمُ يُتَقَبُّلُ مِنَ الْأَخِر) وَهُوَ قَا بِل فَعَصب وَأَضْمَرُ الْحُسَدِ فِي نَفْسِهِ الْمَانَجِ آدم (قَالَ) له (لَا قُتُلُنَّاكَ) قال لم قال لتقتل قربًا نك دونى (قَالَ إِثْمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْكُنَّةِينَ اللَّهُ مِنَ الْكُنَّةِ يَنَ لَئِنَ ) لام قسم (مَسَطَتَ) مدّدت (إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلْبَي مَا آتَ بِهَاسِطٍ يَدِى النِكَ لِأَفْتُلْكَ إِنَّ أَخَافُ أَلَّهُ دَبُّ الْعَالِمُ الْآنَ فى قتلك ( إِنَّ أَرِيُدُانَ تَنْبُونَ عَرْجِع ( بِالْمِثْمَى ) بالمُ قتلى (وَ الْمُلِّكُ) الذي ارتكيته من قبل (فَتَكُونَ مِنْ أَضَمَا بِ النَّادِي وَلااريد أن أبو با تمك إذ افتلتك فأكون منهم قال آءً الى (وَ ذَلِكَ جَزَا الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتَ رينت (لَهُ نَفْشُهُ قُتْلُ أَجْيهِ فَقَتَلُهُ) فَأَصْبَحَ) فَصَاد (سِنَ أَنْخَاسِرِينَ) بِقَتْلُه وَلَمْ يَدرَمَا يَصْنَع بِه لانه أون مَعَيْبَ عَلَى وَجِهِ الإرض مِن بَنِي آدمَ فَيَ لِهُ عَلَى ظُهُمُومُ (فَبَعَثُ

أَنَّهُ عَرَاناً يَجْعَتُ فِي الأَرْضِ عِنْدِشْ لِلرَّابِ بِمِنْقاره و سرجليه ويتبره على غراب مَيت معه حتى واراه (لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي) بنر (سَوْءَةً) جيفَة (أَخِيْهِ قَالَ يَا وَنَكِتَى أَعِجَةً بُنَّ) عن (أَنْ ٱكُونَ مِنْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِى سَوْءَةَ آخِي فَاضْبِحَ مِنَ النَّادِمِينَ عَلَى حَمَلَهُ وَحَفُولُهُ وَوَارَاهُ (مِنْ ٱجْلِ ذَٰلِكَ) الذَى فَعَلَمُ قَاسِل (كَتَبْنَاعَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ) أَى السَّان (مَنْ فَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْنِ) فتلها (أق بغير (فَسَادٍ) أَمَّا ه (فِي الْأَرْضِ) مِن كَفرا و زبنا أوقطع طريق أو نحوه ( فَكَأَثَمَّا قَتَلَ النَّاسَجَهِ يَقًا وَمَنْ اَحْبَاهًا ) بأن استنع مِن فَتَلَها (فَكَاتَمُ الْخُولِ النَّاسَ جَمِيعًا) قال ابن عَباس مِن حَيث انتها ك حرجتها وصَونها (وَلُقَدْ جَاءَتُهُمْ) أى بَىٰ اسْرَائِيل (رُسْلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ) المجيزات (مُمْ اِنَّ كَبْيُرُامِنْهُمْ بَعْدَدَ لِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِمِنُونَ ) بِجاوِرُونَ أَكِدَ بِالْكَفَرَةِ الْعَتَلِ وغيرة لك وَنزل في العرنيّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهمالنبي صَلى الله عليه وَسَلَّم أَن يُخرِجوا إلى الأسل وكيشربوامنا بوالها وألبانها فلما صحوا فتلوا راعي لبني صياسا عليه وَسَلَّم وَاسْتَا فُواالابل (إِنَّمَا جَزَّا ؛ الَّذِينَ نِحَارِبُونَ اللَّهُ عِنْ وَرَسُولُهُ) بَعِنَا رَبِهُ المُسْلِينِ (وَيَسْتَمُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) ابقطع الطريق (أَنْ يُعَتِّلُوْا أَوْنِصَلَّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدٍ يَهُمْ ا وَأَرْجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ ) أَى أَيْدِيهُ الْمِني وَأَرْجُلُهُ وَالْمِنْ الْمِنْ رَى (أ وْنَيْمُوا مِنَ الأرْضِ) أولترتيب الاحوال فالمتللن فتل افقط والصلب لمن قتل وأخذالمال وانقطع لمن أخذالمال أقرلم يمتتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عبآس وعليه الثافع واصح قوليه أن الصّلب ثلاثًا بعد القتل وَقيْلَ قبلَه قليُلا وَيَلْحَق بِالنَّفِي مَا أَسْبَهِ فِي السَّكِيلُ مَن الْحَبِسِ وَعَيْمِ ( وَ لَكَ ) الجَرَاء المذكور لَهُمْ خِزْى دل (في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الإَنْ وَعَدَابُا

عَظِيمٌ) هوعَذاب النار (الآالَّذِيْنَ تَابُول) من المحاربين وَالْمَطَاعِ (مِنْ قَبْلُ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلُوْا أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ) له م مَا أَنوه (رَحِيمٌ) بهم عبربذلك دونَ فلا يحد وعم ليفيد أنه لايسقط عنه بتوبته الإحدودانيه دون حقوق الآدمتين كذاظهركى ولمأرمن بغرضله والعاعلم فاذافتل واخذالمال يعتنل ومعطع ولايصلب وهواص قولى الشافعي ولاتفيه توبته بقد القدرة عليه شيأ وهواض فوليه أيضا رياا ينهك الَّذِيْنَ أَمَنُوا التَّقَوُا اللهِ ) خافواعقًا به بأن تطيعوه (وَٱنْبَغُوا) ا طلبوا(النيوالوسيلة) مَا يعزبكم اليه مِن طاعَته (وَجَاعِدُوا في سَبِيْلِهِ) لإعلاد رينه (لُعَلَّكُمْ نُعَيْلِمُونَ) تَعُورُون (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو إِلَيْ ثَبِتَ لاَ نَ لَهُ مُ مَا فِي أَلاَ رُضِ جَبِيعًا وَمِنْ لُهُ مَعَهُ لِيَنْنَدُ وَابِرِمِنْ عَذَابِ بَوْمِ الْعَيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مَنْهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمْ يُرِيدُونَ) يمَنُونِ (أَنْ يُحَرِّجُوا مِنَ التَّارِوَمَا هُمُ بَخَارِجِينَ مُنْهَا وَلَهُ مُعَذَابٌ مُقِيمٌ ) دَامُ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ إلى فيهما موصولة مبتدَأ ولشبهه بالشرط دَخلت الفّاء فيحنره وَهُورِفَا فَطَعُوا آنِدِيَهُما ) أي يمين كل منهمًا من الكوع وبينت السنة أن الذى يعطع فيه ربع دينا رفضاعلا وأنه آذاعًا دَ قطعت رجله اليشرى من مفضك القدم ثم اليد اليشرى شم الرجل اليمني وتعدذ لك يعزر إَعَزَانُ منصب على المصدر (يَمَا كَسَبَانِكَالًا) عُقوبَ لهما (مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ) عَالَبَ عَلَى أَمِن (حَكِيمٌ) في خلقه (فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) رَجِع عَن السّرقَةِ (وَ اسْكُمَ) عَلَه (فَانَ اللّهَ يَتَوُبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) فيالتعببر بهذامًا تقدّم فلايسقط بتوبّته حقالاً دمى من القطع وردالمال نعم بتينتالسنة أنهان عفاعنه فبلالرفع الى الآمَّام سَمَط المَطع وَعَليه السَّافِعي (أَلَمُ تَعْلَمُ) الاستفرام

فيه للنقرير (أَنَّ أُلِّلَهُ لَهُ مُلكُ التَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ) تعذيبه (وَتَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ) المغفرة له (وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْعُ قَدِيشٌ وَمنه التعذيب وَالمغضرة (يَا أَيُّهُا الرَّسُولُ لِإِيمُزْنُكُ صنع (الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْنِر) يَقعون فيه بشرعَة أحث يظهرونه اذا وجد وافرصة رمِن البيان (الَّذِينَ قَالُوا الْمَنَّا بِا فَوَاهِمِهُم ) بألسنتهم متعَلق بقالوا (وَلَمْ تُونُمِنُ قُلُونُهُمْ) وَهِمُ المُنَافِعُونَ (وَمِنَ الَّذِينَ هَا رُواً) فَوْمُ (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) الذي افترتم احبارهم سماع فنبول (تُسمّا عُونَ) منك (لِقَوْمِ) الاجل قوم (أُخِرِينَ) من اليهود (لَمُ يَأْنَوُكُ) وَهُمُ أَهْلَخُنِير زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمها فبعثوا قرميطة ليسأ لوا البني صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ عَنْ حَكِمِهَا (يُحَيِّرُ فَوْنَ الْأَكْلِمَ) الذي في المتورّاة كآية الرجم (مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ) التي وَضعَه الله عَلِيها أى يبدلونَه (يَقَوْلُونَ) لمن أرسَلوهم (إنْ أو تِبيتُمُ هَذَا) الحكم المحرف أى ابحلد أى أفتاكم بمعد (فَخُذُ وَهُ) فاقتلوه (وَإِنْ لَمْ تَوْنَوْهُ) بَلَ أَفْتَاكُم بَخَلَافَه (فَاحْدُرُوا) أَنْ تَقْبُلُوه (وَمَنْ يُرْدِ اللهُ فَتُنْتُهُ ) اضلاله (فَلُنْ تَمُ لِكَ لَهُ مِنْ اللهِ سَيْدًا) في دَفعها (الْولَيْكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِحِ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّهِ رَقْلُوْبَهُمْ) مِن الكفرولو ارادَه لكانَ (لَهُمُ فِي الدُّنيَا خِزْيُ) ذل بالفضيحة وَالْجَرْية (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاتِ عَظِيمٌ) هم (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ آكَّالُوْنَ المتعنب، بضم الخاء وَسكونها أى الحرام كالرسّا (فَإِنْ جَاوُ لدّ) لَتِهُم بِينِهِم (فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْاعْرِضْ عَنْهُمْ) هَذَا الْتَعْنِيرِ منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية فيجب الحكم بمينهم اذا ترافعنوا البنا وهواصح قونى الشاهعي فلوترا فعوا الينامع مشلم وتجب اجما مُالاوَإِنْ تَعْرُضِ عَنْهُمْ قَلَنْ يَضَرُّ ولَ شَيْاً وَإِنْ مَكَمُّتُ) بَينهم (فَاخْكُمُ بَنِيَهُمْ بِأَلْقِسُطِ) بالعَدل (إِنَّ اللَّهُ يَجِبُ الْمُقْسِطِينَ

العادلين في أحكم أى ينيبهم (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا لَحُكُمْ النَّهِ) بالرجم استفهام تعجيب أى لم يقصدوا بذلك مَع فم الحق بَل مَا هوَ أهوَن عَليهم (مُمُ تَيَّو لَوْن) يعرض عَن حَكُلُ بِالرَّجِمِ المَوَ إِفَقِ لَكُمَّا بِهِم (مِنْ بَعْدِذَ لِكَ) الْمَحْكِيمِ (وَمَا أُولَتُكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّورَاةَ فِيهَا هُدَّى) من الضَّلْالة (وَنُورُ بَيان للاحكام (يَخِكُمُ مِمَا ٱلنَّبِيُّونَ) من بَى اسرَاسُول (الَّذِينَ اَسْلَوُا) انقاد والله (لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرِّبَانِيُونَ) المُلماء منهم (وَالْأَحْبَارُ) الفقهَاء (يَمَا) أي بسبب الذي (أَسْتَخْفِظُوا) استودعوه أي استعفظهم الله ايّاه (مِنْ كِتَابِ أَنَّهِ) أن يبدلوه (وَكَانُوْاعَلَيْهِ شُهَدَّاءً) أنه حق ( فَلا يَخْشُوا النَّاسَ) أيهَا اليهود في اظهَار مَاعند كم من نعت محدكا اله عليه وَسَلم والرّجم وَغيرها (وَٱلْخُشُونِي) فى كتمانه (وَلاتَسْتَرُوا) تستيدلوا (بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا) مِنَا الدنيا تأخذٍ ونه على كتمانها (وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمُاأَنْ كَاللَّهُ فَاوَلَئِكُ هُمُ الكَافِرُونَ) بم (وَكُنَّبْنَا) فرضنا (عَلَيْهُمْ فِيهَا) أَعَالَمُورَاة (أَنَّ النَّفْسَ) تعتل (بِالنَّفْسِ) اذاقتلتها (وَالْعَيْنَ) تفعا (بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ) يجدع (بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ) تقطع (بِالْأَذْنِ وَالْيَسْنَ) تَعَلَّمُ (با لِيسْنَ) وفِقِلْءَ بالرفع في الاربعَة (وَالْجُرُوحَ) بالوَجهَن (فيضاض) أي يقتض فيها آذا أمكن كاليَد والرجل والذكروتخوذلك ومالايمكن فيه الحكومة وهذا الحثكم وَانَكتِ عَليهم فهوَمقرر في شرعِنا (فَنَ يَصَدَّقَ بِهِ) أي يالقصَاص بأن مكن من نفسه (فَهْوَكُفَّارَةُ لَهُ) لما أناه (وَمَنَّا لَمْ يَحْ كُمْ مِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ ) في القصَاصِ وَعَبِرِم (فَأُولَتُكَ فَمُ الطَّالِمُونَ وَقَفَيْنَا) البّعنا (عَلَى كَارِهِمْ) أَى النبيّين (بِعِيسَى بِنِ مَرْيَعَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْمِ) قبله (مِنَ التَّوْرَاةِ وَ النَّيْنَاهُ الإِنْجُيْلَ

فِيْهِ هُدَّى من الضَّلالة (وَنُوْرٌ) بيان للاحكام (وَمُصَدِّقًا حال (لِمَا بَيْنَ يَدُ يُمِمِنُ التَّوْرَاةِ) لما فيها مِن الإحكام (وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِّبُنِّ وَ) قلنا (لَيَعَكُمْ اهْلَ الْالْحِيْدِ بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ) منالاحكام وَفي قراءة بنصب يحكم وكشرلامه عطفاعلي مَعُولِ آتِينَاهُ (وَمَنْ لَمْ يَخِكُمْ إِيمَا أَنْزَلَ أَتَهُ فَأَوْلَنْكُ هُمُ الْفَاسِقُونُ وَأَنْزَلْنَا الْيُكَ) يا مِحِلُ (الْكِكَابَ) القرآن (بِالْحُقِّ) متعكل المقرآن (بِالْحُقِّ) متعكل مَا مَرْ لِمَا (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْرٍ) قبله (مِنَ الْكِتَّابِ وَمُصَّمَّلًا) شاهدا(عَلَيْهِ) والكمّاب بمعنى الكتب (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) بَين أهلالككاب اذا مرافعوا اليك ريَما أَنْزَلَ أَلَّهُ) اليك (وَلاَ تَسَبُّعُ أَهْوَاءَهُمْ) عَادِلا (عَمَّاجًاءَكَ مِن الْحَقِّ لِكُلِّحَ عَلَيْامِنَكُمْ) أيها الامم (سِنْرَعَةً) سَرِيعة (وَمنْهَاجًا) طريقا وَاضافي الديب إيمشون عَليه (وَلَوْشَاءُ أَنَّهُ تَجَعَلَكُمُ الْمَّةُ وَاحِنَّ ) عَلَى شريعَة وَاحِنَ (وَكِكِنُ) فَرَقِكُم فَرِقَا (لِيَبْلُوَكُمْ) لِيَعْتَبْرَكُم (فِيمَا أَتَاكُمْ) منَ الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم وَ العَاصِي (فَاسْتَبِقُوا يُراتِ سَارِعُوا اليهَا (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ كُمْ بَجِيْدًا) بالبَعث (فَيْنَبَتْنُكُمْ إِيمَاكُنْتُمْ فِيهِ تَحْنَتَلِفُونَ) من أمرالدين وَيجزئ كلامنكم بعكه (وَآنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْ َلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَا وَهُوْ وَأَخْذُ وَهُمْ للأن الا يَفْتِنُوكَ بيضلوك (عَنْ بَعْضِ مَا ٱنْزَلَ ٱللهُ النيك فَإِنْ تَوَلُّوا) عَنَا كِحَمَ المُنزلِ وأرادوا غيرِم (فَاعْإِلَمْ أَثْمَا يُرْيِذُ أَنَّهُ أَنْ يُصِيِّبُهُمْ) بِالْعَقُوبَةِ فِي الدنيَا (سِبَغْضِ ذُنْوُبِهِمْ) السِّي اتوها رّمنها التولى ويجازيهم على جبيعها في الإخرى (وَاتَ كَيْبِرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِمَوْنَ آفَحْ كُمْ الْكِمَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ) باليّاء والتاء بيطلبون من المداهنة والميل اذا تولوا استفهام انكارى (وَمَنْ) أَي لا أَحْدُ ( أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ خَيْماً لِقَوْمِ) عند فتوم (يۇقىنۇن) بەخصوا بالذكرلانه الذين يتدبرون، (يَاايَّهُمَّا

الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَوَالنَّصَارَى أَوْلِياءً) توالونهم وتوادونهم (بَعْضُهُمُ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) با يحادهم في الكيف (وَمَنْ يَتُو لَهُ مُرمِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) من جملتهم (إنَّ آللهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِمِينَ بمِوَالْاتهم الكفار (فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بهمُ مَرَضٌ) ضعف اعتقا دكعبدالله بن أبيّ المنافق (يُسَارِعُونَ فِيهِمْ) في موَالاً تهم (يَقَوُلُونَ) معتذرين عَهَا (يَخْشَرُ أَن بتصيبنا دَائِرَةً ) يدوربها الدهرعلينا من جدب أوغكتة ولايتم امر محد فلا يميرونا قال تعالى (فَعَسَى أَلَتُهُ أَنْ يَأْتِي نَيْحَ) بالنصرلنبيّه لاظهَاردينه (أوْ أَمْرِرَمَنْ عِنْكِ) بهمَّكُ سترآلمنا فبقين فآفت ضاحهم رفيضبحثوا عكى مَا اَسَرُّ وافِيْ أَنْفُسِهِمْ ) من السَّكُ وَمِوَالْاةِ الْكَفَّارِ (نَادِ مِبْنُ وَيَقُّولُ ) بالرفع استئنافا بواو ودونها وبالنصب عطفا على يألت (الَّذِيْنَ آمَنُوا) لَبُعضهما ذاهتك سترهم تعجبا (أهَوُلاء) الَّذِيْنَ اَقْتَمُو إِبِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ) غاية أجتها دهم فيها ( إنَّهُمْ لَعَكُمْ) في الدين قال تعَالى (حَبطَتْ) بطلت (أغمَا لَهُمْ) الصَّاكِة (فَأَصْبَعُوا) صَاروا (خَاسِرِيْنَ) الدنيابا لفَضيحة وَالْآخرة بالعقاب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَنْ يَرْنَدً) بالفك وَالادغام مِرجع (مَنِكَمْ عَنْ دِينِهِ) المالكفراخبار بماعلاله تعالى و قوعم و قد أر تدجماعة بعد موت النبي صلى الله عَليه وَسَلَم (فَسَوْفَ يَأْتِ آلَتُهُ) بَدلهم (بِفَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) قال صَلِي الله عَلِيْه وَسَلَم هم قوم هَذا وأشار الى أبي موتى الشَعر رُواه الْحَاكِم فَصِحْنِيمِه (أَذِلَّةً) عَاطَهْنِي (عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِنَةً ) أَسْدًا (عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُ وْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافِؤُنَ لَوْمَةً لَا يُمِ) ضيه كايخاف المنافقون لوم الكفار (ذَ إِلاكَ) المذكور من الاوصاف (فَضَلْ اللَّهِ يُؤْيِنِهِ مَنْ يَسَاءُ

وَآلَتُهُ وَاسْعُ) كَثِيرًا لَفْضِل (عَلِيمٌ) بَنْ هُوَا هُلَهُ وَنَرَلْ لَمَا قَالَ ابن سَلَّام يَا رَسُولَ اللَّهُ أَن فَوَمِنَا هِجِ وَنَا (إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمِنَوُ الَّذِينَ نَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزِّكَاةَ وَهُمْ زَاكِعُونَ خَاشَعُونَ اوْمِصُلُونَ صِلْاةَ التَطْوَعُ (وَمَنْ يَتَوَلُّ أَلُّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) فيعِينهم وَمِيْصِرَهُم لَا تَتَّخِذُ وَاللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًّا) مَهْرُوَّا بِهِ (وَلْعِيَّامِنَ) السيان (الذننَ أوتُواالكتَابَ منْ قَسْلَكُمْ وَالْكُفَّارَ) المشكين بالجروالنصب (أَوْلِيّاءَ وَأَنَّمَوُ اللَّهَ) بِتَركُ مُوالْاتِهِم (اِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ) صَادِقِين في اِيما جَمْ (وَ) الذين (إذَا نَا دَيْتُمْ ) دعوتم (إلى الصَّلَاقِ) بالإذان (ٱتَّخَذُوهَا) أى الصِّلاة (هُزُوَّا وَلَعِبًا) بأن يسُتهزؤابها ويَتِضاحكوا(ذَلكَ) الاتخاذ (بِأَنَّهُمْ) أي بسَبب أنهم (فَوْمٌ لايَغْقِلُونَ) وَنزل لما قال اليهود للنتي صلى الله عَليْه وَسَلَّم بمن تُورُ مِن من الرسِّكُ ل فقال بالله قرما انزل المناالآية فلماذكرعيسي قالوا لانفهم دينا شرامِن دينكم (فَارْيَا أَهْلَ الْكِتَّابِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ) تَنْكُرُون (مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا آنِرُ لَ الْمُنَا وَمَا آنِرُ لَ مِنْ قَبْلُ) الى الانبياء (وَأَنَّ أَكُنْرَكُمْ فَاسِمَوْنَ) عطف على أن آمنا المعنى مَا بَنْ كَرُونَ الْآايماننا وَمِنْ الفتكم في عَدم فتبوله المعترعَنه بالفسق اللازم عنه وليس هذام اينكر (فُلْ هَلُ أَنْبَتُكُمُ مُ اخبركم (بِشَرِمِنُ) أهل (ذَلكَ) الذي تنقرُ نه (مَنُوْبَةً) ثُوامًا بَعْنَى جَرَاء (عَنْدَالله) هو (مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ) أبعاع عَن وَحمته (وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَأَنْخَنَا زِيْر) بالمستخ (وَ) من (عَبَدَ الصَّاعَوْتَ) السَّيْطان بطاعته وراعي في مِنهم

معنى من وَفيما فتبله لفطها وهم اليهودوَ في قرارة بضم بارعبد واصافته الى مَا بَعِل اسم جمم لعبَد وَ بضبه بالعَطف على لقرَة (أُولَتُكَ شَرُّ مَكَانًا) تمييز لآن مَأْ وَاهِ النار (وَاصَلَ عَنْ سَوَاهِ السَّبَيْلِ) طريق الحق وَأصل السَّوَاء الوَعطو ذكرشر وأصل في مقابَلة قولهم لانعلم ديناشرامن دينكم (وَإ ذَلْمَاؤُكُمُ أى منا فقوا المهود (قَالوُّا آمَنَّا وَقُدْ دَخُلُوا ) اليكم متلسين (بِالْكُفْنُرُوَهُمْ قَدْخُرَجُواً) منعندكم متلبسين (بِهِ) وَلَمْ يَوْمِنُوا (وَأُنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُمُّ وُنَّ بِهِ مِن النفاق (وَتَرَى كَبْنِيرًامِنْهُمُ) أى ليهود (يُسَارِعُونَ) يقعونَ سَرِيعًا (فِي الْإِنْمُ) الكذب ( وَالْعُدُ وَانِ ) الطلم (وَ أَكْلِهِ مُ السُّعْتَ ) الحرام كَالرشي (لَبَثْنَمَا كَانُوْا يَغْلَوْنَ وَعَلَهُ مِهَذَا (لَوْلًا) هَلَّا (يَنْهَا هُمُ الرِّيَّا نِيُّونَ وَالْإَخْبَارُ) منهم (عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِخْرَ) الكذب (وَأَكُلُهِمَ الشُّعْتَ لَبِئْسَمَا كَانْوايصُنَعُونَ) له مرك نهيم (وَقَالُتِ اليَهُورُ) لما صَيق عليهم بتكذيبهم النبي صَلى الله تعليه وَسلم بعدأن كانواكثرالناس مَالًا يَذُاللهِ مَعْلُولَةً ﴾ مَعْبُوضة عن أدرًا ر الرّزق عَلينا كنوابه عَن النعل تعَالى الله عَن ذلكَ قال تعالى (غُلَّتُ) امسكت (أيْدِيهِم) عَن فعل الخيرَات دَعَاء عَليهم (وَلِعِنْوَائِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) ما لغة في الوصف بابجو رؤتني إليد لافادة الكئرة إذ غاية مَا يبذله السخي مِن ماله أن يعطى بَيد يه (يُنْفِقُ كُيْفَ يَسَاءً) من توسيع وَيَضِيبِقِ لا اعتراضَ عَليه (وَ لَيَز يُدَنَّ كَبْيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِكَ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) من القرآن (طُغْيَا نَّا وَكُفْرًا) لَكُفرهم بار (وَ ٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَكُلّ فرقة منهم تخالف الاخرى (كُلَّمَا أَوْقَدُ وانَارًا لِلْحَرْبِ) أَي عب المنتى صلى لله عليه وسكم (أطفأها ألله إلى بالرادان

رده (ويسْعَوْن في الْأَرْضِ فَسَادًا) أي مفيدينَ بالمعَاصِي (وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْسِلِ بُنَّ) بعني أنه يعَاقبهم (وَلُوْأَنَّ أَهُلَ الكِمَّابِ أَمَنُوا بِعِهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم (وَ ٱتَّمَتُوا) أَلَا مُعنر (لَكُفَرُنَاعَنْهُمْ سَيّاتِهُمُ وَلاَ دُخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمُ وَلَوْا نُهُمْ مُ أَقَامُواالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ الْمُعْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيمَا وَعِنْهِ الاِيمَا لَ بالنبي صَلى الله عليه وسَلم (وَمَا أُنْزِلَ النَّهُمُ) من الكتب (مِنْ رَيْهِمْ لَا كَانُوا مِنْ فَوْقِهِ مُوَمِنْ مَعْتِ أَرْجُلِهِ مُ ) بأن يوسَبَم عليهم الرزق ويمنيض من كلجهة (منهُمُ آثمَةً) جماعت (مُقْتَصِدَةً) نعل به وهم من أمن بالنبي صَلى الله عَليه وَسَلَّم كَعَبِدُ اللهِ بن سَلامٍ وأَصَعَا بِم (وَكَيْنَا يُرْمَنْهُمْ سَاءً) بئس (مَسَا) سْيِأُ (يَغَلُونَ يَاأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِّغُ) جَمِيع (مَا أَ يُورَلَ النَّكِ مِنْ رَبِّكَ) وَلَا يَكُمْ شَيامنه خُوفا أَن تَنَّال بَكْرُوه (وَإِنْ لُمْ تَفْعَلُ) أي لم تبلغ جميع مَا انزل اليك (فَمَا بَلَغْتَ رِسَالُتَهُ بالإفرار وَالجمع لآن كتمان بَعضها تكتمان كلها (وَاللَّهُ يَعُصَّلْكُ مِنَ النَّاسِ) آن يقتلوك وكان صَلى الله عَليه وسَلم يحرس حتى نزلت فقال انصر فوا فقدعصمني الله رَوَاه المحاكم ( إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِمَّابِ لَسُتُمْ عَلَى اللَّيْنَ ) من الدين يعتد به (حَتَّى تُفِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْا يَجْيِلَ وَمَا أُنْيِرَلَ النِّيكُمُ مِنْ رَبِّهُمُ اللهُ مَانَ تَعِلُوا بَمَافِيهِ وَمِنْهِ الايمان بِي (وَلَيْرِيْدُنَّ كُبِّيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ) من القرآنِ (طُغْنَيانًا وَكُفْرًا) لكفرهم به (فَلا تَأْسَ) تَحْزِن (عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ان لم يؤمنوابك أيُلا تهتم بهم (إِنَّ الَّذِينَ مَنُوا وَالَّذِينَ هَا رُوا) هم اليهود مبتدأ (وَالصَّابِئُونَ) هزقة منهم (وَالنَّصَارَى) ويبدل من الميتدأ (مَنْ أَمَنَ) منهم (يا تَلهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآيِدِرُوعَيِلُ صَالِكًا فَالْاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ) فَي الْاخرَةِ

خبرالمبتدأ ودَّال على حُبْران (لَقَدُ اَخَدُ نَامِيْنَاقَ بَني إِسْرائِيلَ عَلَى الايمَان بالله ورسله (وَأَرْسَلْنَا الَّهُمْ زُسُلُا كُلَّاجًاءَ هُمُ رَسُولٌ ) منهم (يَمَا لَا تَهُوى اَ نَفْسُهُمْ) من الحق كذيوه (فَرِيقًا) منهم (كَذَ بُوا وَفِريقًا) منهم (يَقْتُلُونَ) كُرُكُرِيا وَيَخِيمِ التعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة (وَحَسِنُوا) ظنوا (أَنْ لَا تَكُونَ ) بالزفع فأن مخففة وَالنصب فهي ناصبة أى تقع (فِتُنَةً) عذاب بهم على تكذيب الرشل وَقِتلهم (فُعَمُواً) عَنَا كُونَ فَلَم يبصروه (وَصَمَّوُوا) عناسْمَاعه (خُمَّ تَابَ ٱللهُ عَلَيْمُ) الماتًا بوارائمً عَواوصَتُوا ثانيا (كَبْيرُمنِهُمْ) بَدل مزالضير (وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْتَلُونَ) فَيْجَارِيهم به (لَقَدْكُفَرَا لَهُ يُرِبَ الْمُسِيخُ يَا بَبِي اِسْرَائِيلَ اعْنُدُ وَااللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اللَّهُ عَبْدُ وَلَسْتَ بِاللَّهِ (إِنَّهُ مَنْ نِيْسُرِكِ بِاللَّهِ) فِي الْعَبَادَة غيره (فُعَنَّهُ مَوَّمَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَيَّنَةُ) منعه أن يَدخلها (وَمَأْ وَاهُ الْبَيَّارُ وَمَا لِلضَّالِلِيْنَ مِنْ) زائدة (آنصَار) مينعونهم من عَذاب آليَّةِ (لَقَدْكَفَرَالَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ أَلَّهُ ثَالِثٌ ) آلهة (نَلاثَيْ) أَي أَحَدُهَا وَالْإَخْرَانِ عَيْسَى وَأَمَّهُ وَهِمْ فَرَقَةُ مِنَالِنَصَارَى ﴿ وَمَامِنُ إِلَّهِ الآَّالَةُ وَابِحَّدُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُواعَمَّا يَمَوُّلُونَ) من التَّليث وَيوحَدُ (لَيْمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الأي تنبتوا عَلَى الْكَفْرِ (مِنْهُمْ عَذَابُ ٱللَّمُ مؤلمه هوَالنار (اَ فَلا يَتَوُ بُوْنَ إِلَى اللَّهِ وَبَيْنَتَغُمِرُ وَنَهُ) مِتَ قالوه استفهام يوبيخ (وَاللَّهُ عَنْفُورٌ) لمن تَاب (رَحِيمٌ) بم رْمَا الْمُسِيحُ بْنُ مَرْبَمَ اللَّ رَسُولُ قَدْخَلَتْ) مضت (مِنْ فَتُ لَهُ لرُّسُلُ فَهُوَ بِمَضِيمتُ لَهُ مَازَعُوا والآلتَ مَّضي (وَآمَنُهُ صِدِيقَةً) مبالغة في الصّدق (كَانَايَا كُلُانَ لتَطْعًامَ) كِغيرِها من كحيوانًاتِ ومن كان كذلكَ لا يكون المّا

لتركيبه وصمعه وماينشامنه مِنَ البَول والعائط (انظر) مستعما لكَيْفَ نْبُينَ لَهِمْ أَلْآيَاتِ) عَلَى وحدَ انبِتِنا (ثُمَّ انْظُرْ أَنَّ ) كيف (يُؤُ فَكُوْنَ) بيصرفون عن الحق مَع قيام الرهان (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ أَتَهَ) أي غيره (مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلانَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لافوالكم (الْعَلِيم) بأَحوالكم وَالاسْتَفْهَام للانكار (مَثْلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) المهود والنصاري (الْمَتَعُلُول) تَجَاوِزُوا الْحَدِ (فِي دِينِكُمْ) عَلُوا (غَيْرَاكُوِقَ) بأب رتضعواعيسي أو ترفعوه فوق حَقه (وَلا تَنتَّعُوا أَهُوَّا وَقُوْمٍ أَقَدُ ضَلَوْا مِنْ قَبْلُ ) بعلوهم وَهم أَسْلَافَهم (وَ اَضَلُوا كَيْيرًا) من الناس (و رَضَلُوا عَنُ سَوَاءِ السَّبِيْلِ طريق المحق وَالسَّواء في الاصل الوسط (لَغِنَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ بَنِي اسْرَائِيلُ عَلَيَ لِسَانِ دَاوُدَ) بأن دَعَاعَليهم فسخوا قررَة وهم أصحاب أيلة (وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ) بأن دَعاعليهم فنسخواخنا زيروَهم أَصِعَابِ المَا نُدَة (دَلِكُ) اللَّمِن رَبَمَا عَصُوا وَكَا نُواْ يَعْتُدُون كَانْوا لا يَتْنَاهَوْنَ) أى لاينى تعضهم بعضا (عَنْ) معاودة (مُنْكِرَفَعَكُوْمُ لَبِئْسَمَاكَا نُوايَقْعَلُونَ ﴾ فعلهم هذا (تَرَى) يا جهد (كَبْيرًا مِنْهُمْ يَتَولَوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) من أهل مكبة بفضالك (لَبِئْسَمَا قُدَّمَتْ لَهُمُ انْفُشْهُمْ) من العل لمعادم الموجيد (أَنْ سَغِطَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِهُ وَنَ وَلَوْ كَاسِنُو ا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ ) عهد (وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا التَّخَذُوهُمْ) أى اكفار (أَ وَإِنْهَاءَ وَلَكِنَ كُنْيِرًا مُنْهُمْ فَاسِقُوْنَ) خارجون عن الأيمَان (لَتُحَدَّقُ) يَا مِجِد (اَشَّدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنِ آمَنُوا الْهَوْدُ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوا) من أهل مَكة لتصاعف كفرهم وجهلهم وأنهاكهم في اتباع الهوى (وَلَتَحَدَثَ اً قَرْبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ

أى قرب ودتهم للمؤمنين (بِأَنَّ) بسَبب أن (مِنْهُمْ فِسَيْدِينَ علماً ورَوْرُ فَهُمَانًا) عبادا (وَأُنْهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ) عَن الباء الحق كايستكراليهودوأهل مكة نزلت في وفدالنغابتي لقادمين أ عليهم من كلبت قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم سورة يس فتكوا وأسلموا وقالواما أشبه هذا بماكان تنزل على عيسي عَلَى تَعَا وَإِذَ السَّمَعُوامًا أَنْزِلَ إِلَّى الرَّسُولَ مِن المَرايِب (مُرَى أَغَيْنُهُمْ تُقِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعُرَفُوا مِنَ الْكِقَ يَعَوْلُونَ رَتِنَا أَمَنَّا) صا قنا بنيك وكيَّابك (فَاكْنَبْنَامَعَ السَّاهِ بنَ) المقرِّينَ بتصابيقها (ق) قالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود (مَا لَنَا لا نُونُمِنُ إِللَّهُ وَمَاجَاءً نَامِنُ الْحَقِّي الْمَراب اى لامانع لذا من الايمان مع وجود مقتضيه ( وَنَظَعُ ) عطف على نؤمن (أَنُ يُدْخِلَنَارَ بُنَامَعُ الْقُوْمِ الْمَهَا يَجِينَ) المؤمنين ابحنة قال تعالى (فَأَ نَا يَهُمُ أَنْنَهُ مِمَاقًا لَوَّاجِنَاتِ يَجْزِي مِنْ غَنَهُ الأنهارُخالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَزَاءُ الْحُنْسِنِينَ) بالإيمان (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بِزُا بَا يَنَا أُولَٰ فِكَ أَصْعَابُ أَلِحَيْمٍ ، وَمَلْ كماحة متوم منالقتعابة إن يلازموا القيوم والعيام والايغريرا النشاء والقليب ولاياكلوا اللجولاينا مواعلى لفراش إياأيها الذبن آمنؤالا تحترموا طيئات ماآحل ألفة لكم ولانعتذوا تجاوزوا امراسه (إنَّ آلَهَ لَا يَجُنُّ الْمُعَدِّنَ وَكُلُوا مُارَزُهُ كُم ألكة خلالاطيكان مفعول وانخاز والمجرور فبله خال متعلق به (وَ ا تَقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِرِمُوْ مِنْوَقَ لَا يُؤَاخِذُ كُمْ أَلَقَهُ بِاللَّغِورِ) الكائن (في آئمًا بِكُمْ) هُوَمَا يِسْيِقِ اليه اللَّيَّان من غيرفَصُهُ الملف كيتول الانستان لأواحه وبلي واحه (وَلَكِنَ بْوَلْجِهُ كُم بَمَاعَقَدْتُم) بالتخفيف والعشاديد وفي مراذ عامقدست (الرِّيمَانَ) عليه بأن تعلينم عن قصد (فَكُمَا رَبَهُ) أَيْ الْمِينَ

ازاحَنْتُم فيه (اطعامُ عَشَرَة مَسَأَكِينَ) لكل مسكين مد (مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعِنُونَ) منه (أَهْلِيكُمْ ) أَى أَوْصِيهِ وأَعْلَيْهِ الااعلاه ولاأرناه (أوكِسُوتُهُمْ) بما يستحكسوة كقيص وعامة وإزارولا يحنى دفع ماذكرالى مسكين واحد وعليه الشافعي ( أَوْ تَعْبُرِيرٌ) عَتَقَ (رَقَبَةٍ) أَى مؤمنة كَا في كفارة المقتلة النَّظِهَا حملا للمطلق على للمقيّد ( فَمَنْ لَمْ يَجِدُ) وَاحِدًا مَا ذَكَر ( فَصِيامٌ نُلاثُة آيام كفادته وظاهره أنهلا يشترط التنابع وعليه الشافغي (ذَ إِلَى) المذكور (كَفَّارَةُ أَيْمَا نِكُمُ الْ زَاحَلَفْتُمْ) وَحنتُمَ (وَكَنفَظُوا أيْمَا تَكُمُ )أن تَنْكَثُوهِ أَمَا لَمْ تَكُنْ عَلَى فَعَلَ بِرِّ أُواصِّلام بِينَ النَّاسِ كافي سُورَة البقرَة (كَذَيْكَ) مثل مَا بِين لَكُم مَا ذَكْر (يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْ ﴾ يَا يَهُ لَعَلَّكُوْ نَتُسْكُوْ وَنِهِ ﴾ على ذلك (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | التما النمن المشكرالذي ينام العقل (وَالْكَيْسِرُ) القيار (وَالْأَنْصَابُ) الْاصْنام (وَالْأَزْلَامُ) قَدَاحِ الْاسْتَقْسَام (رِجْسٌ) خبيت مستقذ ر (مِنْ عَمِلِ لشَيْطَانِ) الذي يزينه (فَاجْتَينْبُوهُ) اى لرجس المعترب عن هذه الإشكاء أن تفعَلوه (لَعَ لَكُمُّ تُفْيِلِمُونَ إِنَّمَا يُمْ يُذَالِنَّا يُطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَارُ في المُغير وَالْمَيْسِ ) ذا المنتِموه الما يَحَصَّل فيهمًا منَ السَّرُ وَالفَّان (وَبَيْضُدُكُمْ) بَا لاسْتِعَالَ بِهَا (عَنْ ذِكْرَاللَّهُ وَغُنَّ الْحَسَّالَاةِ) اخصَّها بالذَّكر تعظيما لها (فَهَلُ أَنْمُ مُنْتَهُونَ) من اتيانها أى انتهوا (وَأَ طِيمُوا اللّهُ وَأَطِيمُوا الرَّمِنُولَ وَكُذَرُوا) لَلْقَا رَفَانَ تَوَلَّيْنُمْ) عَنَا لِطَاعَة (فَاعْلُوْا أَيَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْاعُ) المُنِينْ) الإبلاغ الرَيْن وَجِزاوُ كَمْ عَلَيْنَا (لَيْسَ عَلَى الَّذِيرِ -آمَنُواوَعَلِوُالْمَهَايْءَايِ بُجُنَاحٌ فِيمَا طَعِبُواْ) اكلواسُ انخِهُ وَالْمِسْرِقَبْلِ الْعَرِيمِ (إِذَامَا أَنتَّعَوْا) الْمِح مَات (وَآصَبُوا وعَلُوْ اللَّهَا بِحَالِ مِنْمَ أَنْقُوْ أَوْآمَنُوا ) بندتوا على التقوى والإيمان

عُمَّ اتَّمَّوْا وَآخَسَنُوا) العمل (وَأَلَّهُ يُحِبُّ الْمُعْسِلِينَ) بمعني أنه يشبهم (يَا أَيُّهُمَّا الَّهِ بْيَنَ أَمَنُوا لَيَبُلُوَّنَكُم ) لِيضَتبرنَهُم (أَنَّهُ بِشَيْعُ) يرسله لكم (مِنَ الصِّندُ تَنَالُهُ) أى المصفارمنه (أَيْدِ بِكُنْمُ ورَمَانُهُ كُمْ الكارمنه وكان ذلك بالحديبيّة وَهِ عُمُون فكانت الوهش والطير تغشاهم في رحًا لهم (لِيَعْلَمُ اللَّهُ) علم ظهور (مَنْ يَخَافُهُ بالْعَنيبِ) تَعَالُ أَيْ عَالَمُ إِلَّمْ يَرُو فَيَجِمَّذُ الصد (فَنَ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَيِكَ) النهي عنه فاصطاده (فَلَهُ عَذَاجُ ٱلِيَّمُ يَا آيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَنَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُمُّ) مح مون بجيراً وعرَة (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْعَدَّ الْجَرَّاتُ ) بالسّوين ورفع مَا بعك أى فعليه جزّا، هو (مثل مَا فَتَل مِنَ النَّعَم) أى شبهه في الخلقة وَفي قرارة باصافة جزّاد (يَعْكُمْ رو) أي بالمثل رَجلان (دُوَّاعَدُلِ مِنْكُمُ ) لهما فطنة يميزان بها أسبه الاشتياءبه وقدحكم ابن عباس وعروعلي فحالنعامة ببدنه وَإِبِنِ عَبِاسٍ وَابِوعِيدُتَ فَي بِقَرْآ لُوحِشٌ وَحِمارِه بِبِقِرَةُ وَإِن عرقابن عوف في الظبي بشاة وحكم بها ابن عَباس وَعروَ عيرها في الحام لانديستبه في العبّ (هَدْيًا) حَالَ من جزَّا ورَبَالِعَ الكَعْبَةِ) أَى يبلغ به الحرم فيذبح فيه وَسِيْصَدَق به عَلْمَسَاكِ ولايجوزان يذبح حيثكان ونصبه نعتالما قبله وال أصيف لان اصافته لفظية لأتفيد تعربها فان لم يكن للمسيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعكيه بيمته (أف)عكيه (كَفَارَةٌ) غيرانجزًا، وان وجَك هي (طَعَامُ مَسَأَكِينَ) من غالب قوت البلد مايساوى فيمة البحرّاء لكل مسكين مذوفي قرآءة باحثا فة كفارة لما بعده وهي للسّان (أوْ) عليه (عَذُلُ) مثل (زَيلَ الطعام (صِيامًا) يصومه عَن كل مذيومًا وإن وحد. وَجِبَ ذَلَكِ عليه (لِنِيذُ وَقَ وَبَالَ) ثمت رَجَزاء (أَمِرَع) الذي

فعَله (عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ) من قتل الصَيد قبل بحريم و (وُمَنُ عَادَ) اليه (فَيَنْيَقِمُ أَلَّهُ مُنْهُ وَٱللَّهُ عَرْشِ) غالب على أمنيره (ذُوانْتِقَامٍ) ممن عَصَاه وَأَكْنَى بِقِتْلِهِ مَتَعِدًا فَيَهَ ذَكَرَا كُطُطًا \* (أحِلَ لَكُمْ ) أينها الناس حلالاكنتم أو محرم بين (صَنيهُ الْبَعُور) أن تأكلوه وَهُومًا لا يُعِيشُ الافيه كالسَّمَك بخلاف مَا يعَيشَ فيه قِف البركا لشرطان (وَطَعَامُهُ) مَا يِعَدُ فَهُ مَيْنَا (مَتَاعًا) تمتيعا (لَكُمْ) تاكلونه (وَللِسَيّارَةِ) المسّافرين منكم يُتزوّدونه (وَنْعِرَمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِي وَهُوَمَا يَعِيشُ فَيِهُ مِنَ الْوَحِسُ لِمَا كُولُ أن تصيدوه (مَا دُمْتُمُ خُرُمًا) فلوصًا دَهُ خَلال فللحَدِم أكله كما يتنته السينة (وَ إِنَّمَوُ ا اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تَخْشُرُ وِنَ جَعَلَ انَهُ الْكَعْبَةُ البَيْتَ الْحَرَامَ) المحرم (قِيَامًا لِلنَّاسِ) يعقوم به أَمْ دينهم بالمجح اليه ق د نياهم بأ من دَاخله وَعَد مِالنّعْزُض له وَجبي مُرَات كُلّ شئ اليه وفي قراءة قيمًا بلاألف مصدرقام غيرمعل والشَّهْرَ الحرّام) بمعنى الاشهرائح مرزواالقعدة وذوااعجة والمحترم ورجب قيامالهم بامنهم القتال فيها (وَالْحَابِي وَالْقَلْالْدُ) قياما لهم بأمن صاحبهما من المعرض له اذلك الجعل المذكور (لتَعْلَوْ إِانَ اللَّهُ يَعْلَمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهُ بَكُلْ شَيَّ عَلَيْمَ فَانْ جِعِلْهُ ذَلْكُ بَجِلْبِ الْمُصَاكِ لَكُمْ وَدَفَعِ الْمَصَا عنكم قبل وقوعها دايل على علمه بما هوَ في الوجود وماهو كاش (اعْلَمْ إِاَنَ اللَّهَ شَهِ مِذَا لُعِقَابِ) لاعدَانُه (وَإَنَّ ٱللَّهَ عَفْوَرٌ الاوليائه (رَجيمٌ) بهم (مَاعَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاعُ) الابلاع لكم (وَأَتَهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ) تظهرون من العَمل (وَمَا تَكُمُّونَ) تَغَفُون منه فيجاز مِكم براقُلُ لايستَبوي لَخُبيتُ) المحسرام (وَالْطِبِّبُ) الْحَلَالِ (وَ لَوْ أَغِمَاكَ) سرِّك (كُثْرَةُ الْحَبْيُبِ غَانِيُّهُ وَا لَيْهَ ) فِي سُركه (مَا أُولِي الْآلْبَابِ لَعَلَّمُ نُغُلِّهُ وَ) تَعُورُو

ونزل لما اكثرواسؤاله صلى اله عليه وَسَلَّم رَيَااً يَهُمَّا الَّذِينَ أَمِنْوْالْاتَسْأَلُواعَنُ آشْتِياءُ إِنْ تُبْدَى تَظْهِر (لَكُوْتَسْوُكُمْ لمافتها من المشقة (وَإِنْ تَسْأُلُواعَنُهَا حِينَ يُنَزِّنُ الْقُرْآنُ) أى في زمّن المنبي صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم (يَّنْبُدُلُكُمْ) المعنى إذا سألتم عَن أَسْيَاء في زمَنه ينزل القرآن با بدائها ومَتَى ابدَاهَا سَاءتُكُم فلاستألواعَنها قد (عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا) عن مَسْأَلت كم وَلاتعودوا (وَأَنَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ قَدْسَأَ لَيَا) أى الاشياء (فَوْمٌ مِنْ قُبْلِكُمْ ) المبيّاء هم فاجيبوا مبيّان أحكامها (خُمَّ أَصْبَعُوا) صَاروا (بهكاكا فيرين) بتركه والعَل بها ( مَاجَعَلَ) شرَع (ٱللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةِ وَلَاسًا يُبَاةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ) كَا كَانَ أَهْلَ المجاملتة يفعكون روى البخارى عن سجيد بن المستب قال البعيرة التي يمنع درتها للطواعيت فلاتجلبها أحدمن الناس وَالنَّا نُهُ التَكَانُوا يَسَيِّبُونُهَا لاَّ لَمُهُمُ فَلا يَعِمْلُ عَلِيهَا شَيُّ والوصيله الناقة البكرتبكرفي أول نتاج الإبل بأنثى خ تثنى بُعد بأنتى وكانوابستيونها لطوَ اغيتهم ان وصلة احداها باخرى ليتى سينهاذكرة اكحام فخل الإبل يضرب الضراب المعدود فاذا فتضيضرا به ودعوه للطواغيب وأعفوه من الحمل فلا يجل على مشئ وَسموه الحَاجى (وَلَكِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى إَنْهَ الْكَذِبَ فَى ذَلْكُ وَنسبته اليه (وَ ٱكْنَرُ فِي لِا يَعْقِلُونَ ) أَن ذلك اعْتَرَا الانهم قلْدُوا فيه ٢ با، هم (وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَا لُوْا إِلَى مَا ٱ نُزَلُ آنَهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أى الى حكه مِن تعليلِ مَا حرمتم (قَالُواحَسُبُنَا) كافينا (مَا وَجُدُ مَا عَلَيْهِ آبَاءَ مَا) من الذين والشريعَة عَال بقال (أ) حسبهم ذلك (وَلَوْكَانَ أَبَاوْهُمْ لَا يَعْلَوْنَ سُنِأُوْلاَ بِمُنْدُونً الى المن قرالاستفهام للا نكار (يَا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَكُمُ

نَفْتَكُمْ ) أى احفظوهَا وقوموابصاله ها (لايضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا آهُمَدُ يُتَّمُّ ) قَيْل المرَ ادلايضركم مَن صِلْ من أهل الكتاب وميل المرادعيره كديث إلى تعليه الخشني ماكت عنها رسول الشصل الشعليه وسكم فتقال ائتروا بالمعروف وتناهواعز المنكرختي اذارايت شعامطاعا وموى متبما ودنيامؤنرة وإعماب كلذى دأى برأيه فعكيك نفسات رواه الحاكم قعيم (إلَى اللهِ مَرْجِهُ كُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِثُكُمْ مَأَكُنْتُمْ تَعَلُونَ) فَيَجَازِيكُم بِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنَوُ اشْهَادَةُ لَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ إَحَدُكُمُ الْمُؤْتُ ) أى أسْبابر حِينَ الْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ )خبر بمعنى الامرأى ليشهد وَاصَافَة شهَادة ليين على الانساع وحين بدل من اذا أوظرف كحضر (أو آخران مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ أي غيرملتكم (إن أنتمُ ضَرَبْتُم ) سَافرتم (في لأرفِي فَأَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةُ الْمُؤْتِ يَحِبْسُونَهُمَا) توقفونهَا صقة آخران (من بَعْدِ الصَّلْاةِ) أي صَلاة العَصر (فَيْقَسِمَانِ) يعلما ن (بالله إن أرتبتم) منككم فيها ويقولان (الأنشترى بد) بالله (ثُمَنًا) عَوضًا نأخذه بَد له من الدنيا بأن مخلف بمأونتها كا د بالاجله (وَلُوكَانَ) المصم له أوالمشهودله (دَ اقْرُبَي) قرابة منا (وَلا نَكُمُّ اللَّهُ الدَّهُ اللَّهِ الدَّي الريام الا تَا إِذًا) ان كمناهًا (كِنَ الآ مِمْيْنَ فِإِنْ عُبْرَ) اطلع بعد حلفهما (عَلَى أَنْهُمَا ٱسْتَعُمَّا إِنَّمَا ) أي فعلاما يوجبه من حيّانه أوكذب في الشهادة بأن وجدعندها مثلامًا ؟ بتمابه وا دّعيا انهما ابتاعًا ه منالميت أورَضي لهمًا به (فَالْفَرَانِ يَقِيُّومَانِ مَقَامَهُما) فى توجه اليمين عَليهُما (مِنَ الَّذِينَ أَسْتَعَقَّ عَلَيْهُمُ) الوصِيّة وهم الوزئة ويبدل من آخران (الأوليان) بالمبتداي الاوريان النيورى قراءة الاقرلين جمع أون صفة أوبدل من الذين

فَيْقُسِمَانِ بِاللَّهِ عِلَى خَيَانَة السَّاهِدِينِ وَبِقُولُانِ (لَشَّهَادُتُنَّا يميننا (أَحَقُّ) أصدق (مِنْ شَهَا دَرِيَهَا) يمينهما (وَمَا ٱغْتَلَيْنَا بِعَا وِزِنَا الْحَقِ فِي الْيَمِينِ (إِنَّا إِزَّا لَمُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّ الْعَبِّي الْمِعِيِّ الْمِسْهِد لمحتضر على وصيته اثنين أو دوصي اليها من أهل ديث أوغيرهم ان فنقدهم لسفرويخوه فان آرتاب الوَرتُة عَنهُما فادعوا البهماخا ناباخذشئ أودفعه الى شخص زعا أن اليت أرصى له بم فليمتلفا الي آخره فاناطلع على امارة تكذبهما فا دعيا دافعاله حلف أ فرب الوَرثة عَلَى كذبهما وصدق مَا آدعوْ والحكم ثابت فيالوصيين منسوخ فيالشاهد وكذاشها دةعير أهلاللة منشوخة واعتبارهلاة القصر للتغليظ وتخضيين المحلف فيالأية باشنين من ا قرب الورّ ثة كحصوص لو اقعرة التي نزلت وهي لها مارؤاه البخاري أن رجلامن بني سهم خريج مع تميم الدارى وعلى بن بداءاى وهانصرانيان فات المستهمى بأرض ليس فيها مشلم فنلما قدما بتركته فقد وابطاما ين فضنة مخوصا بالذهب فرفعا الحالنتي صلحالله وكله وكسلم فنزلت فأحلفها ثم وجداكام بمكة فقال ابتعناه من تميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رَجلان من أوليًا، السّهي فَكُلفا وفى رواية الترمذى فقام عروس العاص ورسل آخرمنهم فحكفا وكانا أقرب اليه وفى دؤاية فرص فأوصى اليشهكما وأمرهاان يبلغامًا ترك أهله فلمامًا تأخذا انجام ورفعا الى أهله مَا بَعِي (وَلِكَ) الحكم المذكورمن رَدّ المِمَين عَلَى الْيُورْنِدَا (اَ ذَنَى) اَ وَرِبِ الى ( أَنْ يَأْ دُولَ) أَى الشَّهُ وَدِ الْوِالْةِ وَصَيَاءُ (بِالشَّهَامُةُ وَ عَلَى وَجُهِمَا) الذي يتلوها عَليه مِن عَين تحريف وَلا حسَيالَة (أوْ) أَوْرِبِ الْحَأْنِ (يَخَافِؤُا أَنْ تُرَدُّ أَيْمَا لَى بَعْدَا يُمَانِعَمْ) على الوَرْنَة الله عين فيحلمون على خيانَتهم وكذبهم فيَفتضعوا

ويغرمون فلا يكذبوا (وَأَنْقُوااللَّهُ) برك الخيّانة وَالكذب (وَ ٱسْمَعُوا) مَا تَوْمَرُونَ به سَمَاعَ فَبُولَ (وَٱللَّهُ لَا يَمُ يُدِي الْقُومَ الفاسِمِين) اكارجينَ مَن طاَّ عَنه الى سبيل آخرا ذكر (يَوْمَ يَجْمَعُ آلَتُهُ الرُّسُل) هُوَيُومِ الْفُيّامَة (فَيَعَوْلُ) لَهِم توبيخالقومهم (ماذا) أي الذي (آجنتُمْ) به سين دعوتم الى التوحيد (قَالَوُ إِلا عِلْمَ لَنَا) بذلك (إِنَّكَ أَنْتَ عَادُّمْ الْفَيُونَ ماغاب عن العباد ذهب عنهم علمه لشدة هول يقورالعيامة و فزعهم شريشهد ون على مهملايسكون الإكر (إذْ قَالَالله يَا مِيسَى بْنَ مَنْ يَمَ اذْكُرْنِعْ مَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَيْكَ ) بسنكرها ( [ ذَ أَ تَدُثُلُ ) فَوْيِتِك (بِرُوحِ الْقُدُّسِ) جِبِرِيل ( نَحَكِمُ الْنَاسَ) آجال مِنَ الْكَافِ فِي أَيْدِ مِكْ (فِي ٱلْمُهْدِ) إِي طَفِلا (وَكُمُهُلاً) بغيه انروله قبلالساعة لانه رفع قشل أكهولة كأشبق في آن عمران القاذع لَمَنْكَ الكِمَّابَ قَالِيمَ كُمُّةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ يَعْلَقْ إِنَّ البِّطانِ كَهِنْ مُن السِّعانِ السَّالِينِ وَالْكَافِ إِسم بمسَّعني منلمفعول (بالذي فتنفخ فيهافَ يَكُونُ طَيْرًا بِاذْبِي) بارادتي (وَ تُنْبُرِئُ الْأَكُمَةُ وَالْأَبْرُضَ بِاذُ بِي وَإِذْ يَخِرِبُحُ المَوْقَ) مَ فَبُورُهُم احتياء (بازني وازكفنت بني اسرائيل عنك حين هوابقتلك (لَذُجِنْتُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ) المعِزات (فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ الْ ما (هَذَا) الذي جئت به (إلاَّ سَيْرُمْسِينٌ) وَفَقِراءُ هَسَاحِم أى عيسَى (وَإِذَا وْجَنْتُ إِلَى الْكُوارِيْنِ) أَمِهُم عَلَى لَسَامُه (أَنْ) أَى بأَنْ (آمِنُوابِ وَبِرُسُولِي) مَيسَى (قَالُوْا آمَنُنَّا) بها (وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَامُ مُعْلِمُونَ) اذكر (اذِ قَالُ الْحَوارِيُّونَ يَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ هَنْ تَبْسَتُ طِيعٌ ؛ أَى بِعْمَلُ (رَبُّكَ) وَفُ فراءة بالفوقانية وبنصب مآبعت اى تقدران نساله (أَنْ يُنِزِلْ عَلَيْنَا مَا نِلَقَّ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ ) لهم عيسَى (أَتَّقَبُوا أَنَّعَهُ)

في اقتراح الإيات (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ) سؤالها من أجل (أَنْ نَاكُلُ مِنْهَا وَتُطْمَئُنُ) تَسكن (قُلُوبُنَا) بزيادة اليَفيز وَنَعْلَمَ ) نزدادعلما (أنْ) مُحففة أي انك (فَدُصَدَفَتُمَّا) في ا ذِيَاءُ اللَّهِ وَ (وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ فَالْ عِيسَىٰ ثُمُّ مَرْيَمَ اللَّهُ مُرَبِّنَا أَيْزِلُ عَلَيْنَا مَا يُدَهُ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا) أَى يَوم ِنرولها(عِيدًا) ىغطه وَنشرَفه (لِأَوَلِنَا) بَدل من لنا باعَادَة إنجَارَ (وَآخِرِنَا) مِن يَأْتَى بِعَدِنَا (وَآيَةً مِنْكُ) عَلَى فَدُرَنْكَ (وَارْ رُفَّنَا) الماهَا (وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِ فِينَ قَالَ اللهُ) تجيباله (اِبِّي مُنَزِلُهَا) بالتخفيف قالتشه يد (عَلَيْكُمْ فَنُّ نَفْرُنَعُدُ ) أي بِعَد مَرُولِها (مِنْكُمْ فَا بِي أَعَدُ يُمُ عَذَايًا لَا أَعَدُّمُ حَدَّامِنَ الْعَالِمِينِ) فَنْزَلْتَ اللَّائِكَةِ بَهَامِنَ السَّمَاءُ عَلِيهِا سَبِعَة فة وَسَبِعَة أحوات فأكلوا منهاحتي شبعوا قاله ابن عَباس وَفي حَديث أنزلت المائل من السّماء خبزا و ثجرا فامرواأن لايمنونوا والايذخروا لغد فحنانوا وادخنروا عنوا قردة وَخنَا زِير (قَ) اذكر (إذْ قَالَ) أي يعول (اللهُ يسَى في القيامة توبيخا لقومه (يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمُ أَا نْتُ قَلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذْ وِنِي وَأَرْمَى الْمَيْنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ ) عبسَى و قدارعد(شيمانك) تنزيهالك عالا يليقبك من الشريك وَغِيرِهِ (مَا يَكُونُ) يَنْبِغِي (لِي أَنْ أَفَوْلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِي خَيْر لبس ق لى للنبيين (إن كُنْتُ قُلْنُهُ فَقَدُعَ فَفِيهِ (فِي نَفْشِي وَ لِا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) أَي مَا تَحْفِيهُ مِعْلُو (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَاَّمُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أُمَّرْتَبِي بِهِ) وهو(ان اعْبُدُ واللهَ رَبِي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ سَهِندًا) رَ فَيْبِا أَ مِنْعُمِ مِمَا يِقُولُونَ (مَا ذُمُتُ فِيهُمْ فَلْمَا نُوَفَيْتُهُى تضمتني بالرفع الى السكاء (كُنْتَ أَنْتَ الرِّ فِيبَ عَلَيْهُمُ ) الحَفْ

م ۲۷ ج

الاعالهم (وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيُّ ) من قولي لهم وَ قولهم تعلي وَغيرِ ذلكِ (سَهِيدً) مطلع عَالَم بم (إنْ تَعَذِّ بُهُمْ) أي مَن أ قام على الكفرمنهم (فَانَهُمْ عِبَادُكُ) وَأَنتَ مَالكُه مِ تتصرف افيهم كيف شئت لااعتراض عليك (وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ) أي لمن ٢ من منهم (فَا نَكَ أَنْتَ الْعَزِينُ ) المَالبَ عَلَى أَمر و (الْحُكَجُمْمُ في صنعه (قَالَ اللّهُ هَذَا) أي يوم المقيامَة (يَوْ مُرْ يَنْفَعُ الصَّارِقِينُ) في الدنياكعيسى (صِدْقَهُمْ) لانه يُومِ الْجُزاء (لَهُ مُرْجَسُامَ عَيْ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْإِنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا رَضِيَ اللهُ عَسَهُمْ بطاعته (وَرَضُواعَنُهُ) بِنُوَابِم (ذَ لِكَ الْفُوزَ الْعَظِيمُ) وَلَا ينفع الكاذبين في الدنيًا صد فهم فيه كالكفار لما يؤمنون عندرؤية العَذاب (يِلَهِ مُلكُ السَّهْوَاتِ وَأَلْا رُضِ) خَزانُ المطروَالنبَات وَالرّزق وَغيرهَا (وَمَا فِيهِ نَ) أَنّ بِما تَعْلَيْبا لغيرالمَا مِل (وَهُوَ عَلَى كُل شَيٌّ قَدِيرٌ) ومنه انا بم الصَّادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاتم فليس عليها بقادر سورة الانعام مكبة الآو عاقدَ رُواالله الإيات الثلاث وَالْأَقِلِ تَعَالُوا الآيات النَّلاث وَهِمَا مُهُ وَنَحْسَاوُسَتُ وَسَوَنَّايَّمَ (بشيم الله الرَّحْمِن الرَّحِيم الْحُنْلُ) وَهُوَ الوصف الجميل ثابت (يلَّهِ) وهل المرّاد الاعلام بذلك للا - يمّان بمأ والثناء به أو هما احتمالات أفيدها النالث قاله الشيخ في سورة الكهف (الَّهُ يَ خَلَقَ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ) خصهماً بالذَّكر لا نهما أعظم المخلوقات للناظرين (وجَعَلَ خلق (النظلمات والنور) أى كلظلمة وَنوروجِعها دونه لَكثرة أسْبَابِهَا وَهذامِن أد لا يل وحد انيته (مُحْ الَّذِينَ كَفَرُوا) مع قيام هَذا الدليل (بِرَبِّهِ مِرْيَعُدِلُوْنَ) بِسُوونِ غَيْرِه فِي الْعَبَّادَةِ (هُوَالَّذِي طَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ) بخلق أبيكم آدمَ منه (تُمْ وَضَى أَجَلًا) لَكُم مُتُولُون

عندانتها مرو أجَلُ مُسْمَى مضروب (عِندَهُ) لبعثكم رَخْمُ أَنْتُمْ ) أيها الكفار (مَنْتُرُ ونَ) تَسْكُون في البَعَث بعَد علمكم أنذا بتداخلقكم ومنن قدرعلى لابتداء فهوعلى لاعادة أ قدر (وَهُوَاللهُ مُ مستحق للعبادة (في السَّهٰ وَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) مَا نَسْرُونَ وَمَا بَحْهَرُون بِهِ بِيْنَكِمْ ، (وَيَعْلُمُ مَا تَكُسِّبُونَ) تَعْلُونَ مِنْ خِيرِ وَشُرِ(وَمَا تَأْبِيَهِمْ) أَي أهنل مَكة (مِنْ) زائدَة (آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهُمُ) من القرآن (اللاكانواعَنْهَامُعْرِجِينَ فَقَدْكُدُ بَوْابِالْحُيقَ بِالقرآ فَ (لَمَا جَاءَ هُمْ فَسَدُوفَ يَأْ بِيهُمُ أُنْبَاءُ) عَوَاقَبِ (مَاكَا نَوْابِرِ يَسْتَهُ زُوْنَ لَمْ يَرُوْلَ فِي أَسْنَا رَهِمِ الْيَاكَسُنَا مِ وَغِيرِهَا (كُمْ) خبرتية بمعنيكييرا (أَهْلُكُنَا مِنْ فَيْلِهِ مِنْ فَرْنِ) امتر منَ الْا مَمَ الماضية (مَكُنَّا هُمُ أعطيناهم مكانا (في الأرْضِ) بالقوّة وَالسّعَة (مَا لَمْ نَمُكِنْ) نعط (لَكُمْ) فيه التفات عن الفيبة (وَأُرْسَلْنَا السِّمَا) المطر (عَلَيْهِ مِدْ رَارًا) مِسْتَابِعًا (وَجَعَلْنَا الْأَنْهَا وَجَعَرُي مِنْ تَحْبُرِي مِنْ تَحْبُرِي عت مساكنهم (فأ هُلَكُنَا هُمْ بِذُ نَوْبِهِمْ) بتكذيبهم الإنبياء (وَأَنْشَأُ نَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخِرِينَ وَلُوْنَزُ لُنَا عَلَيْكَ كِمَّا بَا) مكتوبًا (في قِرْطَاسٍ) رق كا اقترحوه (فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيمٌ) أبلغ من عَاينوه لانه أنفى للشك (لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنْ) ما (هَذَا إِلَّا سِعُرُ مُنبِينٌ) تعنتا وعنادا (وَ قَالُوْ الْوُلا) هلا (أُنِيْزِلَ عَلَيْهِ) عَلَى مِي مَسَلَىٰ لله عَليه وَسَلِّم (مَلَكُ ) يَصَدقه (وَلُوْ أَنْزَ لِنَامَلَكُما) كااقترحوافلم يؤمنوا(لَقَضِيَ الأُمْرُ) بَهَلاكهم ( عُمَّ لَا يُنْظُرُونَ) بِمِهَلُونَ لُنُو بَمَّ أُومَعَذَرَةً كَعَادَةً اللَّهُ فَيْمِن قبلهم من اهلاكهم عند وجودمقترحهم اذالم يؤمنوا (وَلَوْجَعَلْنَاهُ) أي المنزل اليهم (مَلَكُمَّا بَعَلْنَاهُ) أي الملك رَجُلاً) أي على صورته ليتمكنوا مِن رؤيّيه اذ لا قوَّة للبسر

عَلَى رؤية الملك (ق) لوأنزلناه وَجعَلناه رجلا (للبَسْنَا) شبهنا لَيْهِ مُ مَا يَلْبِسُونَ عَلَى انفسهم بأن يَقُولُوا مَا هَذَا الْإ بَسْر مثلكم (وَلْقَداسْتُهُ يُرِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) فيه تسلية نلنبي صَلَى الله عليهِ قَرَسَكُم (فَحَافَ) تَرُل (بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُواْ رِيْسْتَهُ يِزُونَ ) وَهُوَالْعَذَابِ فَكَذَا يَعِيقَ بَنَ اسْتَهُزَا بِلْكَ (قَلْ) لهم (سيرُوافِي الأرْضِ ثُمَّ انْظُرُواكِنْفَكَانَ عَاقِبَةً المُكَدّ بين) الرسل من هلاكهم بالعداب ليَعتبروا (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ قُلْ يِنِّهِ) أَنْ لَمْ يَقُولُوهُ لَاحِوَابَ غِيرُهُ (كُتَت) مَضَى (عَلَى نَفْسهِ الرَّخْمَةُ) فَضَلًّا مِنْهُ وَفَيْهِ تَلْطَفُ فى د عِائِهِم الى الايمان (ليَعِمُ عَنَكُمُ إِلَى يُؤمِر الْقِيَامَةِ) ليحَا زيجم باعالكم (لأريب) شك (فيه الَّذِينَ خَسْرُوا أَنْفُسُهُمْ) بتويضًا للعَذاب مبتد اخيره (فَهُ مُلا يُؤمِنوُنَ وَلَهُ) تَعَالَى (مَا سَكُنَ) حَل (في الليُّن والنَّهَارِ) أي كل منى فهور به وَخالفه وَمَا لَكُهُ (وَهُوَ الشِّمِيعُ) لما يقال (العَلِيمُ) بما يفعل (قُلْ) لهم (أغيرُ الله تخذُو لِتًا) أعبده (فَاطِرالسَّهْ وَابْ رَالاً رُضِ) مبدعها (وَهُوَنُيْطُعِمْ) برزق (وَ لَا يُطْعَمُ) برزق لا إِفَلْ إِنِيَ أُمِرْتُ ﴿ أَنْ أَكُونَ أَقُلَ مَنْ أَسُلَمَ ) لِلهِ من هذه الامّة (ق) حسيل لى الْأَنْكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بم(قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي) بعِبًا دة غيره (عَذَابَ يَوْمِرْعَظِيم) هوَيومِ القيامة (مَن يُضرَف بالبنا، للمفعول أى العَذاب وَللَّفاعِل أَى الله وَالعَائد مُحذُونُهُ (عَنْهُ أَيُوْمَتُذِ فَقَدُّ رَحِمَهُ) تعَالى أى أرَاد اله الخير (وَذَ لِلْكَ الْفُوزْالْمُبُينُ) النَّاة النظاهرَة (وَإِنْ يَمْسَسُكُ اللَّهُ بِخَيْرٍ) بلاء كمرض وفقر (قَلْ كَاسِنْف) رافع (لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ بَسْسُكُ بِخَابُرٍ) كَصِيمة وَعَنى (فَهُوَعَلَى كُلِ شِي قَدِيرٌ) ومنه مسِك به ولايقدر على رده عنك غيره (وَهُوَالْقَاهِلُ القادرالذي

لا يعجزه شي مستعليا (فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ أَكَبَكِمُ) في خلقه (الخِبَرِينُ ببوَاطنهم كظواهرهم وَنزل لما قالواللنبي صَلَى الله عليه وسلم ائتنا عن يشهدلك بالنبقة فان اهل الكتاب انكروك (قُلْ) لِهم (أَيُّ شَيُّ أَكْبَرُ شَهَا دَةً) تمييز محوّل عن المبندَا (قُلِ اللهُ ) ان لم يَفولوه الأجوَاب غيره هو (شَهيلًا بَيْنِي وَبَنْيِنَكُمْ ) عَلَى صدقى (وَ أَوْجِي إِلَى ٓ هَذَا الْقَرْ آنُ لِلْ نَذِرَكُمْ ) يا اها، مكة (بير وَمَنْ بَلُغُ) عطف على ضميراندركم أى تلغه المترآب مِن الإنسوابِين (أَ تُنَّكُمُ لَتَشْهَدُ ونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِيَةً أَخْرَى) استفهام انكار (قُلْ) لهم (لا أَشْهَدُ) بذلك (قُلْ انْمَا هُوَ اللهُ وَاحِدٌ وَابْنَىٰ بَرِى رُحِمًا نَشْرُكُونَ ) معه من الاصنام (الّذيت تَنْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعِرُ فَوْنَمُ ) أي محدا بنعته في كنابهم (كَانَعُرفُونُ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) منهم (فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ) به (وَمَنْ) أي لا أحَد (أَظُلَمُ مِثَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللهُ كَذِيًا) بنسبة لشريك اليه (أوكذب بِأيابِم) الفرآن (إنَّهُ) أى الشأن ويُفْلِعُ الطَّالِمُونَ بِذَلِكِ (قَ اذْكُر (تَوْمَ يَخُشُرُوهُمْ جَمِيعًا ثُمُ نَقَوْلُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ) تُوبِيجًا (أَيْنُ شُرُكَأُو ۚ كُمُ ۗ الْ تَزْعَمُونَ) أنهم شركاء لله (شُمَّ لَمُ تَكُنُّ) بالتاء وَاللَّاء (فِتْنَهُمُ بالنصب والرفع أى معدد تهم (الآأن قالوًا) أى قولم (وَاللهِ رَبِّنا) مَا تَجَرَّنُعت وَالنصب نداء (مَاكْنَا مُشْرَكِينَ) قال تعالى (انظر) يَا عِهِ (كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى اَنفُسُهُم ) بنفالسرك عنهم (وَضَلَ عَابَ (عَنْهُمْ مَاكَانُوْ ايَفْتُرُونَ) وعَلَى الله مَالِشُركاء رَوَمِينُهُمْ مَنْ نَيْسَمَّعُ إِلَيْكَ) إِذَا قُراْت (وَجَعَلْنَا عَلَى قَلْوْبِهِمْ آكِنَةً) اعطية للأن لا (يَفْقَهُوهُ) بِينهُ مواالقرآن (وَفِي آذَ انِهِمُ وَقِرًا) صَمًّا فلايسْمُعونه سَماع فبول (وَإِنْ يَرُو اكُلُّ آيَةٍ نُوْمُنُوْ إِبَهَاحَتَى إِذَاجَا وُلِكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَعَوُّلُ الَّذِينَ كَفُرُوا

انَ ما (هَذَا) القرآن (اللاأسَاطِيرُ) اكا ذيب (الْأُوَّلِينَ) كالاصاحيك وَالاعَاجيب جمع اسطورَة بالضم (وَهُمْ يَنْهُونَ) الناس (عَنْهُ) عن البياع النبي صَلى الله عَليه وَسَلم (وَيَنْأُ وَمُنَّ) يتباعدون (عَنْهُ) فلا يؤمنون به وَقِيلَ نزلت في أبي طالب كان ينهي عَن أذاه وَ لايؤمن بهِ (وَإِنْ) ما (يُهْلِكُوْنَ) بالنأى عنه (الاأنفسية) لان ضرره عليهم (وَمَا يَسْعُرُونَ) بذلك (وَلُوْتُرَى) يَامِيل (إذْ وُقِعنُوا) عرضوا (عَلَى النَّارِ فَقَالُواْبَ إِ للتنبيه (كَيْتَنَانُورَثُ) الى الدّننا (وَلا بُكُدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَبُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ برَفع الفعُلين استئنافا ونصبهما فيجواب التمنى ورفع الاول ومصب الثانى وجواب لولرايت امراعظها قال تعَالى رَبِن للاضرَاب عن ارادَة الإيمان المفهومِ مَن الممنى (بَدَا) ظهر (لَهُ مُمَاكُانُوا يَخْفُونَ مِنْ قُبُلُ ) يَحْمُون بقولُهم وَالله رَبْنَامَاكُنَامِشُركِينِ بِشَهَادَة جَوَارِحِهِمِ فَتَمَنُوا ذَلَاتُ (وَلُو زُرْرُوا) الحالدنيا فرضاً (لُعَادُ والْمَانَهُ وَاعَنْهُ) من الشرك (وَ إِنَّهُمْ لَكَا ذِ بُونَ) فِي وَعِدهِم بِا لَا يَمَانِ (وَقَالُوْل) أي منكروا البعث (إنْ) ما (هِيَ) أَي الْحَيَّاة (إللَّهُ مَيَا نَنَا الدُّنْمَا وَمَا نَعَانُ بَمُنْعُو بْيِنَ) وَلُوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوْ آ) عرضوا (عَلَى رَبِّهِمْ) لرأيت أمراعَظِمًا (قَالَ) لهم على لسّان الملائكة توبيخا (اليَّسَهَذَا) البعث وَانحسَاب (بِالْحُقِّ قَالْوُا بَلِي وَرَبِّنَا) المُ لحق (قَالَ اللهِ وَذُو وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْنَمُ مُكُفِّرُونَ بِهِ فَيَالدُّنْيَا (وَلُخَسِمَ الَّذِينَ كَذَّ بِثُوابِلِقَاءِاللَّهِ) بِالْبِعِثْ (حَتَّى) غاية للتَكَذيب (إِذَا جَاءَ تُهُمُّ السَّاعَةُ )القيامَة (بَغْنَةً) فِيأَة (قَالُوْ إِيَاحُسُرَتَنَا) هي شدة التألم ونداؤها مجازأي هذاأ وانك فاحضري (عَلَى مَا فَرَطْنَا) فَصِرِنا (فِيهَا) أَى الدُ نِيَا (وَهُمْ يُحْيِلُونَ أَوْزَارُهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمُ) بأن تأبيهم عند البعث في أفيح شيّ صورة وَإنتنه

ريحا فتركبهم (ألاسًاء) بئس (مَا يَزِرُونَ) يَعَمَاو نه حملهم ذلك (وَمَا أَكْتِيَاةً الذُّنْيَا) أي الاستخال بَهَا إِلاَّ لَعِبُّ وَهُنُونٌ) وَأَمَا الطاع ا وَمَا يعين عَلَيها فِي أَمُو رَالاَحْرَةُ (وَ لَلدُّ ازْ الْأَخْرَةُ) وَفي قراءة وَ لدارالاخرة أي المنة (مَا يُرُللَذِينَ يَتَعَوَّنَ) السرك (أ فَلا يَعْقِلُونَ) بالياء وَالنّاء ذلك فيروُ منون (قَالَ) للتَعِفِيقِ (نَفْلَمُ إِلَيْهُ أى النان (لَيَعُزُ نُكُ الَّذِي يَعَوُلُونَ) لك مِن التكذيب (فَا تَهُمْ لا) الْكُذِّبُونَكَ فِي السرِّلِعِلْيُهِمُ اللَّهُ صَادِقَ وَفِي قَراءَةً بِالْمَعْفِيفِلِّي لا منسبونك إلى الكذب (وَلَكِنَ الظَّالْمِينَ) وصعه مؤضم المضمر (بَآيَاتِ اللَّهِ) الْمَرْآن (يَجْعَدُ ونَ) كِذبون (وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فيه تسلية للنبي صَلَى لله عَليه وَسَلْم (فَصَابَرُ واعَلَى عَاكُذُ بُوُا و أو زُواحَتَّى أَنَّا هُمْ نَصْرُنَا با هلاك قومهم فاصبرحتى يَا تيك المصرباهلاك قومك (وَلاَ مُندِذَل لكَالاَت الله) مواسدة (وَلْقَدْجَاءَكَ مِنْ نَبَّاءِ الْمُرْسَلِينَ) مَا يُسكن بِمِقَلْمِكُ (وَ إِنْ كَانَ كَبْرَ) عظم (عَلَيْكَ إِعْرَاضَهُمْ) عَن الاسْلام كحرصك عليهم (فَا نِ أَسْتَطَعْتُ أَنْ نَبُتَغِي نَفَقًا سَرِ بَا (فِي الْأَرْضِ أُوسُلَمًا) مِصعد (في السَّمَاءِ فَمَا يَمَيْمُ مَا يَمِينَ مِمَا افْتُرْحُوا فَافْعَلَ لَمُعْنَى أَنْكُ لَا طَيْعُ ذلك فَاصِبْرَحَتَّى يَخِكُمُ اللهُ (وَلَوْشَاءَ اللهُ) هذايتهم (جَمَعُهُمُ عَلَى الْهُدُى) ولكن لم يَشأذلك فلم يؤمنوا (فَلاَ نَكُوْ نَنُّ مِنَ أنحاهلين بذلك (أِنَّمَا يَسْتَجِيبُ) دعاءك الحالايمان (الَّذِينَ يَسْمَعُونَ سَمَاعَ تَفَهَ مِوَاعتباد (وَالْمُؤْتَى) أى الكفارشبهم بهم في عَدم السماع (مَنْ عَنْهُمُ اللهُ) في الإخرة (مُمَّ الله يُوجَعُونَ) يردون فيعازيم بأعالهم (وقالوا) أى كفارمكة (لؤلا) هلا (نُزْلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّم) كَا لَنَا فَهُ وَالْعَصَاوَ الْمَائِدُةُ (قُلْ) لَهُم (اِنَّ اللَّهُ قَادَرًا عَلَىٰ انْ يُنَزِّلُ بِالْمَسْدِيدُ وَالْعَفِيفِ (آيةٌ) مِمَا افْتَرْحُوا (وَلَكِنَّ ٱلْنُرَهُمْ مُ لايعُلَوْنَ أَن نزولُها للاء عَليهم لوجوب هَلاكهم انجَعد وهَا (وَعَامِنُ

زائدة (دَ أَنْيَة) مَهِي (فِي الْأَرْضِ وَلَا طَارِئِرِ مَطِيرً) في الهواء (بَجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَحُ ا مُثَالَكُمْ ) في تَد بيرخلقها وززقها ولحوالها (مَافَرَطْنَا) تركنا (في الكِتَابِ) اللوح المحفوظ (مِنْ) زائدة (شَيْعُ) فلم نكتبه (شُمَّ الى رَبِّهُ يُحُسِّرُونَ ) فيقضى بينهم ويقتص للجاد من القرناء نم يقول لهمكونوا تراما (وَالَّذِينَكُذُّ بَوْ إِيَّا يِّنَا) القرآن (ضُمُّ) عنساعها سَمَاع فَبُولِ (وَ بَكُنِمِ ) عَن النطق بالحق (في الظَّلْمَاتِ) الْكَفرامَنْ يَشَّأُ أ الله ) أضلاله (يُضِلِلْهُ وَمَنْ يَشَأً) هذايته (يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ) طُوا (مُسْتَقِيم) دين الاسلام (قُلْ) يَا مِجِد لاهل مَكَة (أَرَا يُتَكُمُ ) أُخبِرو<sup>ن</sup> (إِنْ آَنَّا كُمْ عَذَابُ اللهِ) في الدنيا (أَوْ آتَنْكُمُ السَّاعَةُ) القيامة المستمل عَليه بغتة (أَعَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ) لا (إِنْ كُنْتُمْ صَادِ مِّينَ) فإن الاصنا تنفعكم فَا دعوهَا (بَلْ اِيَّاهُ) لاغيره (تَدْعُونَ) في السند ليُد (فَيَكُسُفُ مَا تَذْعُونَ الْبُهِ مِ أَنْ تَكَسَّفْ عَنْكُم مِنَ الْمُصرِوبِ عُوه (اِنْ سُاءً) كَسْفِهِ إِ (وَ تَنْسَوْنَ) تَنْزِكُونَ (مَا تُشْرِكُونَ) معَه مِن الاصْنامِ فلا تَدْعُولُولُقُمْ ٱرْسَلْنَا اِلَى أَمِم مِنْ) زائدة (قَبْلِكَ) رسلا فكذبوهم لِفَأَخَذْنَاهُمْ. بِالْبَأْسَاءِ) شدّة الفقر (وَالضّرَاءِ) المرض (لَعَلَقُ وْيَتَضَرَّعُونَ) يَذَالُو فيؤمنون (فَلُولًا) فهلا [ ذَجَاءُ هُمْ بَأْسُنَا) عَذَا بِنَا (تَضَرَّعُول) أَي لَم يفعَلُواذلكُ مع قيام المفتضيلة (وَلكِنْ قَسَتْ قَلْوُ بُهُمْ) فلم تلن للايمان (وَزيَّزُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَا نَوْ ابْغَلُوْنَ مِنَ المَعَاصِي فأصرَ واعليها (فَلْمَانَسُوا) تَرُوا (مَا ذُكِرُوا) وعظوا وخوفوا ربم مِن الباساء والضراء فلم يتعظوا (فَعَمْلًا) بالنففيف والنشديد اعليم أبواب كل شي من النع استدراجا لم رحتي إِذَا فَرِخُوا بِمَا أُوتُوا ) فرَح بطر (أَخَذُ نَاهُم ) بالعَذ اب (بَعْنَةً) فيا ة (فَاذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) آيسُون من كلخير (فَقَطْعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلْمُوا) أي آخره بأن استؤصلوا (وَ الْحَدُرُيَّةِ رَبِ الْعَالِمَينَ) عَلَى نَصُر الروث ل قاملاك الكافيين (قُلْ) لامل مكة (أرَائِمُ) اخبرون (إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ ) إَصِهُم (وَأَنْصَارَكُمْ) أَعْمَاكُمْ

وَخَمَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلُولِكُمْ ) فلا تعرفون شيأ (مَنْ إِلَهُ عَيْرُ أَللَّهِ بَيِكُمْ بِهِ ) بَمَا أَخِذَه مِنْكُم بِزعِكُمُ (انْظُرْكُيْفَ نُصِرِفْ) سَبِين الإَيَّاتِ) الدلالات على وحدانيتنا (ثَمَّ هُمْ يَصْدِ فُونَ) يعضو عَنها فلا يؤمنون (قُلْ) لهم (أَرَأَيْنَكُمُ إِنْ أَتَأَكُمُ عَذَّابُ اللَّهِ خْتَهُ أَفِيحَهْرُهُ ) لبلاأ ونهارا (هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْمَوْمُ الظَّالِمُونَ الكافرون أى مَا بِهلك الآهم (وَمَا نُرْسِلُ الْمُؤْسَلِينَ إِلاَّمْبُشِّرِينَ) من آمن با بحنة (وَمْنُذِرِينَ) مَن كَفر بالنار (فَنَ آمَنَ) بهم (وَأَصْلِحَ) عَلَه (فَلَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَجْزَنِوْنَ) فِي الْآخَرَةِ (وَالَّذِينَ كُذَّ بِوَا بِآيَاتِنَا يَمَشَعُ فَالْعَذَاثِ بَاكَانُوْا يَفْشَقُونَ) يخرجونَ عن الطاعَة (قُلْ) لهم (لا أفول لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنْ آلَتُهِ) البِيمنها يرزق (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبِ) مَا غابِ عني وَلم يوح لَىّ (وَلَا أَمَوُلُ لَكُمُ اِنّ مَلَكُ ) من الملائكة (إنّ) ما (آتَبِمُ إِلَّا مَا يُوْجَى الْمَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْنِي الْكَافِر (وَالْبَصِيرُ) ٱلمؤمن لا (اَ فَلاَ تَتَفَكَّرُ ونَ) في ذلك فتؤمنون (وَا نٰذِرْ)خوِّف (بِهِ) أَى بِالْقِرَانِ (الَّذِينَ يَخَافَؤُنَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُ مُرْمِنْ دُونِهِ) أي غيره (وَلِيُّ) ينصرهم (وَلاَشَفِيعٌ) يشف لهم وتحثلة النغ كال من ضير يحشروا وهي معل الخوف وَالمرادِ بهم المؤمنونَ الماصون (لُعَلَهُ مْ يَتَّعَوْنَ) الله باقلام عاهم فيه قُعل الطاعات (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بالغَذَاهِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ) بعبادتهم (وَجْهَهُ) تعالى لاشيامن أعراض الدنياوهم الفقراء وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردوهم ليجا لشوه وأراد البنى صلى أسه عَليه وسَمْ ذلك طمَّا في اللهم (مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهُمْ مِنْ) اثدة (شَيْعُ) ان كان باطنهم غيرم ضي (وَمَا مِنْ حِسَا بِكَ نْ شَيْحٌ فَتَطُرُ دَهُمْ )جواب النفي (فَتَكُوْنَ مِنَ الْظَالِمِينَ

ان فعلت ذلك (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا) ابتلينِا (بَعْضَهُم بِبَعْضٍ) أى الشريف بالوضيع والعني بالفهير بأن ودمناه بالسبق الى الايمَان (لِيَقُولُونَ) أي الشرفاء وَالإغنياء منكرين (أَهُولاً) الفقرَاء (مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْمِنُ بَيْنِنَا) بالهدَاية أي لوكانَ مَا هِم عَليه هدى مَاسِبِهُ فِاللهِ قَالَ تَعَالَى (اَلِيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ) له فيهديهم بلي (وَإِذَ اجَاءُ كَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ) لَمِم (سَلامٌ عَلَيْكُمْ كُنَّبَ) قَضَى (رَئْتُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ إِنَّهُ) أَي الشَّان وفي قراءة بالفتح بَدل من الرَّحِمَّ (مَنْ عَمِلَ مُنكُمُ سُوأً بَجَهَالَةٍ) منه حيث ارتكبه (شُمَّ تَابَ) رجع (مِنْ بَعْدِهِ) بعد عله عَنه (وَأَصْلَحَ) عَله (فَإِنَّهُ) أي الله (عَفَوْرٌ) له (رَحِيمٌ) به وَ فِي قراءة بالقَيْرِ أَي فالمغفرة له (وَكَذَ لِكَ) كا بيّنا مّا ذكر (نُفَصِلُ) نبين (الآياتِ) القرآن ليظهراكي فيعلب ا (وَلتَسْتَبِينَ) تظهر (سَبيلُ) طريق (الْخُرْمِينُ) فتجتنب وفى قراءة بالتحتانية وفي اخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للبني صَلى الله عَليه وَسَلم (قُلْ إِبْنَ نُهُيتُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ) تَعْبِدُون (مِنْ ذُونِ اللَّهِ قُلْ لَا ٱتَّبِعُ أَهُوَ أَذَكُمُ ) في عبَا دَبَهَا (قَدْ ضَلَلْتُ إِذَّا) ان البِّعِبَهِ (وَمَا آنَامِنَ الْمُهْتَدِينَ قَلْ اِنَّ عَلَى بَيِّنَةِ ﴾ بيان (مِنْ رَبْ وَ) قدركَذُ بْنُمْ بِيرٍ ﴾ بربحيث أشركتم (مَاعِنْدِي مَانَسْتَعْلُوْنَ بِهِ) من العَذاب (إن) ما إِنْكَهُمْ) في ذلك وَغيره ( إلاَّ يِنِّهِ يَقَضِى الْعَضَاء (الْحَقُّ وَهُوَ تَحايُرُ الْفَاصِلِينَ) الحاكمين وَفي قراءة يقصُ أي يقول (قُلْ) لهم (لَوْاَنَّ عِنْدِي مَانَسْتَغِلُوْنَ بِهِ لَقَضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَيَثِيَّا بأن اعِله لكم وأستريح ولكنه عندالله (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) متى يعاقبهم (وَعِنْدَةُ) تعالى (مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) خزائنه أو الطرق الموصّلة الى علمه (لايعُ إِنْهَا الآهُوَ) وهي انخسة التي

في قرله ان الله عنك علم السّاعة الآيم كاروّاه البخاري (وَيَغِلِّمُا) يحدث (في الْبَرِ) القفار (وَ الْبَعْيرِ) القرى التي على الإنهار (وَمَا تَسْقُطُ مِنْ) زائدَة (وَرَقَةِ إِلَّا يَغُلُهُا وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ رَلا رُطْبِ وَلا يَا بِسٍ عطف على ورقة ( إلا في كِتَابِ مُبِينِ) هواللوح المحفوظ والاستثناء بدل اشتمال سَ الاستثناء قبلَه ِوَهُوَ الَّذِي يَنُوَ قَاكُمْ بِاللَّيْلِ) يقبض أروَل حَجَ عند النوم (وَيَعْلِم مَا جَرَحْتُمْ ) كسبتم (بِالنَّهَارِ الْمُ يَبْعُلْكُمْ فِيهِ ) أَى النهاربر د أرواحكم (لِيُقْضَى اَجَلُ مُسَمِّى) هواجل الحيَاة (ثُمَّ الَيْهِ مُرْجُعِكُمُ بالبعث (نُمْ يُنَبِّنُكُمُ بِمَاكُنْنُمْ تَعْلَوْنَ) فيجاز كم به (وَهُوَالْقَاهِرُ مستعليا (فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ مَفَظَةً) ملا نكة تحصى أعَالَكُم (حَتَّى إِذَ الْجَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ تُوفَّتُهُ ) وَفي عَراءة توفاه (رُسُلْنَا) الملائكة الموكلون بقبض لاروّاح (وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونًا) يقصرون فيمايؤمرون (ننم َرُدُوْا) أي الْحُلِّق (إِلَى اللَّهِ مَوْلًا هُمُ مَا لَكُهُم (انْحُقُّ) الثابت العَدل ليَجَارْيهم (الآلةُ الْكُحُرُ) الفَضَا النافذفيهم (وَهُوَاسْرَعُ أَكَاسِبِينَ) يَجاسب الْخَلْقَ كُلْهُم فَ قدرنصف نهارمن أيام الدنيا كحديث بذلك (قُلْ) يا محمد لاهل مَكة (مَنْ يُبَعِيكُمْ مِنْ طُلْمَاتِ الْبَرْوَالْبَعِينَ) أهوَ الهافي أسفاركم حين (تُدْعُونَهُ تَضَرُّعًا) علانية (وَخِفْيةٌ) سرّاتقولو (لَئِنْ) لام قسم (أَنْجَيْتَنَا) وَفي قراءة أَنْجَانا أَي الله (مِنْ هَذِي) الظلمات والشدائد (لَنَكُوننَ مَنَ الشَّاكِرِينَ) المؤمنين (قُل) لهم (اللهُ يُنجُنكُمُ المُعنيف وَالسّند يد (مِنهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ) غُ سَوَاهَا (نُتُمَّ آنْتُمُ تُشْرُكُونَ) بِهِ (قُلْ هُوَالْقَادِ رُعَلَى آنْ يَبْعَتَ عَلَنَكُمْ عَذَا كَامِنْ فُوقِكُمْ مَن السَّمَاء كَالْجِهَارَة وَالصِّعَة (أَوْمِنْ تَعْتِ أَرْجِلِكُمْ ) كَانْحُسْف (أَوْنَلْبِسَكُمْ ) يَخْلُطْكُم (سِنْيَعًا) شرقًا معتلفة الاهوا، (وَ يُذِيقُ نَعْضَكُمْ نَاسَ بَعْضٍ) بالقَمَّا ل

قال صَلَى الله عَليه وَسَلَم لما نزلت هَذا أهوَن وأيسر وَلما نزل مَا قَبْله أعوذ بوجهك رواه البخارى وروى مشلم حَديث سألت رَبي أن لأيجعَل بأس امتى ببينم فمنكعنيها وفي حَديث لما نزلت قال أما انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد (انْظُرْكُيْفَ نْصَرِّفْ) نبين لهم (الآيَاتِ) الدلالات عَلى قدرتنا (لَعَلَّهُ مُ تَفْقَهُونَ) يَعلمون أن مَاهم عَليه بَاطل (وَكَذَّبَيهِ) بالقرآن رقَوْمُكَ وَهُوَالْحُقُّ الصّدَى قُلْ الهِم (لَسْتُ عَلَيْكُمُ بُوكِيْلٍ) فاتحازيكم انماأنا منذروأم كم المالله وهذا فبل الامربا لقتال (لِكُلِ نَبَادِ) خبر (مُسْتَقَرُ ) وفت يقع فيهِ ويستقرّومنه عذابكم (وَسَوْفَ تَعْلَوْنَ) تهديدلهم (وَإِذَارَا يُتَ الَّذِينَ يَحُونُ فَهُونَ في أيّاتِنا) القرآن بالاستهزّاء (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) وَلا تَجَالسهم (حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا) فيه ادغام نون الاشرطية في مَا المزيدَة (يُنْسَينُكَ) بسكون النون وَالْتَغْفِيفُ وَضَعَهَا والتشديد (الشُّنيطَانُ)فقعَدت معهم (فَلاَ تَقْعُذُ بَعْدَ الذِّكْرَى أى تذكره (مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ) فيه وَضع المظاهِر موضع المضمر وقال المشلمون ان قناكلماخاضوا لم نستطع أن بخلس في المني وان نطوف فنزل (وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ) الله (مِنْ حِسَا بِهِمْ ) اى كانصين (مِنْ) زائلة (شَيْعٌ) إذا جَالسوهم (وَلَكِنْ) عليهم (ذِكْرًى) تذكرة لهروَموعظة (لَعَلَهُ مُنَيِّقُونَ) المخوض (قَ ذَر) اترك (الَّذِينَ ٱتَّخَذَثُوادِ نِنَهُمْ) الذي كلفوه (لَعِبَّا وَ هُواً) باسْتَهِزائِهم به (وَغَرَّنْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) فلاتتعرض لهم وهذا قبل الأمر بالقتال (وَدَكُرُ) عظ (بِهِ) بالمقرآن الناس لزأن) لا (تَبْسَلَ نَعْشُ) سَلْم الى الهلاك رِمَاكَسَبَتُ) علت (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ أَلَهِ) اى غيره (وَلِيُّ) نا صر (وَلَامْنَفِيْعُ يمنع عَنها العذاب (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِي) تفدكل فداو (لايثونة

يِنْهَا) ما تقدى به (أُولَئْكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوْا يَمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ نْ حَمِيْمٍ) مَا عَبِ الْعُ نَهَا مِهَ الْحُرارة (وَعَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم (بَاكَانُوْا كَفْرُونَ بَكَفْرَهُم (قُلْ أَنَدُ عُولً ) أنعبد (مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا بُنْغُنَا) بِعَبَادِتِهِ ( وَلاَيَضْرُّنَا) بِتركها وهوَالاصنام (وَ نُرَدُّعَلَى آعْقَابِنَا) نرجع مشركين (بَعُدَ إِذْ هَدَانَا ٱلَّهُ) الى الاسلام (كَالَّذِي أَسْ تَهُو تُهُ) أَصْلَتُه (ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانُ) مَحَيَرًا لايدرى أين يَذهب َ حال من الهاء (لَهُ أَضْعَابُ) رفعة (يَذَعُونَهُ اِلَىٰ الْمُدْدَى) أي ليهدوه الطريق يقولون له (اثنيَّا) فلايجيبهم فيهلك والاستفهام للانكاروجهلة التشبيه كالمفضيرنرد رقُنْ إِنَّ فَدَى اللهِ الذي هو الإسلام (هُوَ الْهُدَى) وماعداه صلال (وَأَمِرْنَا لِنُسُلِمَ) أَى بأن نسلم (لِرَبّ الْعَالِمَينَ وَأَنْ) أى بأن (اَ فِيمُواالصَّلَاةُ وَاتَّقَوْهُ) تَعَالَى (وَهُوَالَّذِي النِّهِ وَ تَحْشَرُونَ) بَحْمَعُون يَوْمِ الْقَيَامَة للْحَسَاب (وَهُوَ الَّذِي خَلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِي أَى مِعْقَارُو) اذكر (يَوْمَ يَقَوْلُ) الشئ ركن فَيَكُونُ هويوم القيامة يَمُول للخلق قوموا فيقوُّوا (قَوْلَهُ الْكُفُّ ) الصّدق الواقع لأعمَّالة (وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَحَ في المضور القرن النفخة الثانية من استرافيل لاملك فيه لْغيره لمن الملك اليوم لله (عَالِمُ الْغَيْبُ وَٱلشَّهُ ادَةِ) مَاغَابُ وَمَا سُوهد (وَهُوَالْحُكِيمُ) فَيَخْلَقُه (الْحُنِّيلِيُّ) بِباطن الاشْيَاءُ كَظَاهِرًا (و) اذكر (إذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ) هولقبه واسما رح (اَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِمَةً) تعبدهَا اسْتَفَعَام توبيخ (إِنَّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ) با تخاذهَا (في ضَلالٍ) عن الحق رغبين بنن روَكَذُلكُ كاأريناه اضلال أبيه وقومه (نرى إنبراهيم مَلكُوت) ملك (السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ) ليستدل بمعلى وَحدا نيتنا (وَلِيَكُونَ مِنَ لمؤقنين بها وجملة وكذلك ومابعدها اعتراض وعطف

على قال رَفِكَاجَنَّ ) أظلم رَعَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآى كُوْكَبًا) فيل هوَ الزهرة (قَالَ) لِقُومِه وكانوانجامين (هَذَارَبٌّ) في زعكم (فَأَيَّا أَفَلَ) عاب (قَالَ لَا أَحِبُ الْآفِلِينَ) أَن أَتَحَدُهم أَرِما با لان الربّ لا يجوز عليه التغيروا لانتقال لانهامن شأن أكحوادث فلم ينجع فيهم ذلك (فَلَمَا رَأَى الْفَيْرَ بَا زِعًا) طالعا (قَالَ) لهم (هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِيّ) يتبتني على الهدّى (لَاكُوْنَتُ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِينَ) تعريض لقومه بأنهم عَلى ضلال فلم ينجع فيهم ذلك (فَلَمَّا رَآى الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ، هَذَا) ذَكْرِه لِتَذَكِيرِ خَيْرِهِ (رَبِي هَذَا اكْتُرْ) من الكوكب وَالقررَ فَلَمَّا أَفَلَتْ) وقويت عَليهم الجحة وَلَمْ يُرْجِعُوا (قَالَ يَاقَوْمِ إِنَّ بَرِي مُ مِمَا نَشْرِكُونَ، بالله من الاصَّنَا والإجرام المحدثة المحتاجة الى محدث فقالواله مَا تعبُّه قال اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَصَدت بعِّبادت (لِلَّذِي فَطَرَ) خلق (التَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ) أي الله (حَبْيفًا) ما ثلا الحرالدين القيِّم (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرُكِينَ) به (وَحَاجَهُ قَوْمُهُ) جَادِلُوه في دينه وَهددوه بالاصنام أن تصيبه بسُو ان تركها (قَالَ اتَخُاجُونَ) بتشديدالنون وتخفيفها يحذف احدى النونين وهينوت الرفع عندالنخاة ويون الوقاية عند القراء أبجاد لونني (في) وحِداً نية (الله وَقَدْ هَدَانِ) تعالى اليها (وَلَا اَخَافُ مَا تَيْرُكُونَهُ هُ (يهِ) من الاصنام أن تصيبني بسو، لعدم قدرتها عَلى شي (إلله لكن (أنْ يَشَاهُ رَبِيّ شَيْلٌ من المكروه بصيبني فيكون (وَسِعَ رَبِيٌّ كُلَّ شَيْ عِلْمًا) أي وسع عليه كل شي (اَ فَلاَ تَتَذَكَّرُونَ) هذ أَفْتُؤْمِنُونِ (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكُمُ مَ ) بالله وهي لإ تضرف لا تنفع (وَلَا يَتَخَافُونَ) أنتم من الله (أَ تُكُمُّ أَشْرَكْتُم عِلْ اللَّهِ) في العبادة (مَا لَمْ نُنَزِلُ بِهِ) دِمِيا دَيْه (عَلَيْكُمْ شُلْطَانًا) جِمْ وبرهانا وهو القادرعلى كل شي رَفّا يُ الْفَريقَانِ أَسَقُ إِنَّا كُن الْمَن الْحَنْ أَم أَنتم

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) من الاحق به أي وهوتمن فاسموه قال تعالى (الله ين أَمَنُوا وَلَمْ تَلْيِسُوا) يَخْلُطُوا (إِيمَا نَهُمْ بِنُظْلُم) أي شرك كافسربذاك في حَدِيث الصَّعِينِ (أُولَنْكَ لَهُ مُ الأمن ) من العَذاب (وَهُمْ مُهُمَّدُ وَنَوَيِّكَ) مبتداويد ل منه (جْجَتْنُنَا) التي احتج بها ابراهم على وحدَ الله الله من أفول الكوكب وَمَابعه وانخبر (آتَيْنَاهَا! بْرَاهِيمَ) أرشدناه لها جِخة (عَلَى فَوْمِهِ نَرْفَعُ دَ رَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ) بالإضافة والتنوين فى العلم وَالْحَكَة ( إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ ) في صنعه (عَلِيمٌ ) بخلق م (وَوَهَبْنَالَهُ إِسْمَاقَ وَيَغْقُوبَ) أَبِنه (كُلاً) منها (هَدَيْنَا وَنَوْعًا هَدَيْنَامِنْ قَبْلُ الى عبل براهيم (وَمِنْ ذُرِرَّيُّتِهِ) أى نوح (دَ اوْ رَا وَسُكُنِهَانَ) ابنه (وَ أَيَوْبُ وَيَوْسُفُ بِن بَعِقُوبِ (وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكُذَ لِكَ كَاجَرُيْنَاهُمُ (بَخْيْرَى الْمُحْشِنِينَ وَزَكْرَتَاوَنَجْنَى ا ابنه (وَعِيسَى) بن مريم يفيد أن الذريّة تتناول أولادالبنت روَالْيَاسَ ابن أَخِي هَا رُون أَخِي مُوسَى رَكُلُ مِنهم (مِنَ الصَّالِجُينَ وَإِسْمَاعِيلَ) بن ابراهِيم (وَلْيَسَعَ) اللام زائدة (وَيُؤنَّسُ وَلُوَّطًّا) ابن هاران اخي ابراهيم (وَكُلُّرٌ) منهم (فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالِكِينَ) بالنبق (وَمِنْ آبَارُهُمْ وَذُرِ تَيَارَةِمْ وَانْحَوَانِهِمْ) عَطفَ عَلَى كَلا أونوحاومن للتبعيض لان بعضهم لم يكن له وَلد و بَعضهم كان في وَلده كافر روَاجْتَبَيْنَاهُمْ) اخترناهم (وَهَدَيْنَاهُمُ إِلْى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ذَ لِكَ) الدين الذي هدوا اليه (هْدَى اللَّهِ يَهْ لِيَّ بِمِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَوْ اَشْرَكُوا ) فرضا (كُمِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَوْنَ اولِنْكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ (الْكِتَّابَ) بعني الْكَتْب (وَأَكْلُمُ) الحكمة (وَالنُّبُقَةَ فَإِنْ يَكُفُّرُ بَهَا) أي بهذه الثلاثة (هَوُ لاهِ) أي أهل مَكة (فَقَدُ وَكُلْنَابِهَا) أرصَد نا لها (قَوْمًا لَيُسُو إِبِهَا بِكُانِزِينَ) هم المهاجرون والانصار (أولَتْكَ الَّذِينَ هَدَى) هم (الله فَالله فَالله الله الله فَالله فَا للله فَالله فَا للله فَالله فَالله

طريقهم من التوسيد والصبر (اقْتُدِهُ) بها السّكت وقفا ووصلا وَفِي قَراءة بَعَدْ فَهَا وَصلا (قُلْ) لاهل مَكَة (لا اَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ ) أي القرآن (أَجُرًا) تعطونيه (إِنْ هُوَ) مَا القرآن (إلاَّ ذِكْرَى) عظة (لِلْعَالَمِينَ) الإنس وَالجن (وَمَا قَدَرُوا) أَي الهود (اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي مَاعظه أحق عظمته أومَا عَرَفُوه هي معرفها را ذُقَالُولَ للنبي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم وقد خاصوه في القرآن (مَا ٱنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشِرِمِنْ شَيُّ قُلْ) لهم (مَنْ ٱنْزَلِ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَبِهِ مُوسَى نُؤرًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَنَى بالياء وَالتاء في المواضع الثلاثة (قَرَاطِيسَ) أي يَكْتبونه في د فاترمقطعة (يُنْبُدُ وَنَهَا) أىمَا يحبون ابداءه منها (وَيَخْفُونَ كَبْيُرًا) مما فِنها كنعت مجد صَلَى الله عَلَيه وسَلَّم (وَعُرِلْنَيْ) أيها اليهود في القرَّان (مَا يَهُ تَعْلَوْا أَنْتُمْ وَلَا أَمَا وَكُمْ ) مِن المتورّاة ببيان مَا المنس عليكم وَاختلفتم فينه (قُل أَنلَهُ) أنزله أن لم يَقولوه الجوابَعين (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي مُوْضِهُمْ) بَاطِلُهِمِ (يَلْعَبُونَ وَهَذَا) القرآن (كِتَابُ أَنْزَلْتُ أَهُ سَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَانِيَ يَدُنُهِ ) فَبِلَّهُ مِنْ الْكُتِّبِ (وَلَتُنَاذِرَ ) بالتّاووَاليّاءعطفعلى مَعني مَامِتكُه أي أنزلناه للبَركة والبِّصَّاتُ ِ وَلَمُنَاذُ رَبِهِ رَأُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلِهَ آ) أَى أَهُلُ مَكَةً وَسَائُوالنَّاسُ (وَالَّذِينَ بُونُ مِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُوْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ يُحَانِظُونَ } خوفا من عقابها (وَمَنْ) أي لا أحد (أَخْلُمْ مِمَنَ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا) بادعًا المنوة وَلَم ينبأ (أَوْقَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَكُمْ يُوْحَ الْيُوسِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نزلت في مسيلة (و) من (مَنْ قَالَ سَأُ نِزلُ مِثْلَ مَا انْزَلُ اللهُ) وهم المستهزؤن قالوالونشًا ولقلنا مثل هذا (وَلَوْ تَرَى) يَا مِحِه (إِذِ النَّطَالَمُوُنَ) المذكورون (في غَرَاتِ) سكرات (المُؤتِ وَالْمَلاَيْكُمُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُ) اليهم بالضرب والتعذيب يَقولون لهم، تعنيفا (أَخْرِجُوا ٱنْفُسَكُمْ) إلينا لنقبضها (الْيَوْمَ تَجُزُرُنَ عَذَالِهُ وَ

الْمُوان (بِمَاكُنْمُ مُ تَقَوُلُوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَالْحِقّ بدعوى النبوة والايم كذبا (وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ دَّسْتَكِيْرُونَ) تتكبرون عَنْ الإيمان بهمَا واب لرأيت امرا فظيما (وَ) يقال لهم اذابعثوا (لَقَدُ مَّوْنًا فَرَادَى) منفردين عَن الاهل وَالمال وَالْوَلْدِ (كَمَا لَقُنَاكُمْ أُولَ مَزَةٍ) أي حفاة عراة عَرَلًا (وَتَرَكُمْ مَاخَوَلُنَاكُمْ أعطيناكم منالاموَال (وَرِّاءَ ظُهُورِكُمْ) في الدنيا بغيراختياركم ف) يقال له و توبيخا (مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ) الاصنام (الَّذِينَ عُمْمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ ) أي في استعقاق عبَادتكم (شُرَكَاءُ) لله (لُعَدَدُ تَقَطُّعُ بَيْنَكُمْ ) وصلَّم اى تشتت جمعكم وفي قرارة بالمصب ظرف أى وصلَّكُم بَينكم (وَضَلَّ) ذهب (عَنْكُمْ مَاكَذُنَّمْ مَرَغُونًا) في الدنيا من شفاعتها (إِنَّ اللَّهَ فَالْقِلْ) شَاق (الْحُبِّ) عن النيات (وَالنُّوٰى) عن النخل (يُحِزِّجُ أَكْتَى مِنَ الْمَيَّتِ) كا لانسّان والطائر من النطفة وَالبيضة (وَمُجْزِجُ الْمَيِّتَ) النطفة والبيضة (يَنَ أَكْمَى ذَلِكُمْ أَالْفَالِقِ الْمَحْرَجِ (أَلَقَهُ فَأَنَّ تَوْفَكُوْنَ) فَكَيفُ تَصرفُونَ عن الإيمان مَع قيام البرجان (فَالِقُ الْاصْبَاحِ) مصدر بمعنى الصبح أى شاق عود الصبح وهو أوّل مايبد ومن نورالهار عَى ظَلْمَةِ اللَّيْلِ (وَجَاءِلُ اللَّيْلَ سَكُنًا) تَسْكَن فيه الْحَلْق من التعب (وَالسَّمْسَ وَالْقَرَى بِالنصب عَطْفًا عَلَى عَلَا اللَّهِ لِ (خُسْمَانًا) حساما للاوْقات أواليّاء مَعذ وفة وهو حال من مقد أى يجرمًان بحسبان كما في آية الرحمن (ذَيكُ) المذكور(تَقْدِيرُالْعَبْرَةُ في ملكه (العَلِيم) بخلقه (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ وَالنَّخُومَ لِنَّهُ مَدُّو بِهَا فِي خُلْمًا مِدَالْبَرُوالْبَعْنِ فِي الإسْفار (قَدْ فَصَّلْنَا) بِينا (الْإِيَاتِ) الدلالات على قد رتنا (لِقَوْمٍ يَعْكُونَ) يتدبّرون (وَهُوَالَّذِي أَنْشَأُكُمْ ) خلف كم (مِنْ نَفْسُ وَاحِدَةٍ ) هي آدم (فَنْسُتَفَرُّ ) منكم في الرَّجم (وَمُسْتَوْدَعُ) منكم في الصّلب وفي عزارة بفتح القاف

إلى مُكان قراراكم لقَدْ فُصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ رَفِفْقَهُونَ عَالِمَا لهدراوَهُ وَالَّذِي مَنْ النَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَخُناً) فيه المتفات عن الفيدة (باي) بالماء (نَبَاتَ كُلِ شَيْ بِنبِت (فَانْخَرَجْنَامَنْهُ) أي النبات شيأ (حَضِرًا) بمعنى أخضر (يُخْرَجُ مِنْهُ) من الخضر (حَتَّا مُتَرَكِيًا) يركب بعضه بَعضاكِسَنا بلاكنطة وبخو هَا ﴿ وَمِنَا لِنَّحْيْلِ خَبُرُوبِ إِلَى مَا مِنْ طَلَّعِهَا ﴾ أول مَا يُحزَج مِنْهِا والمبتدا (قِنْوَانُ) عراجين (دانيَةُ) قريب بَعضه إمِن بَعض (وَ ) أَخْرِجِنَابِهِ (جَنَّاتٍ) بِسَادِينِ (مِنْ اَغُنَابٍ وَالزَّ بْيَوْنَ وَالزُّقَّانَ مْشُنَّةً ﴾ ورقيها حال (وَغَنْرَمْتَشَابِهِ) بمرها (انْظُرُو ١) يًا مِعَاطِبِينِ نظراعتبار (لَكَي ثُمَرَةِ) بِفِيِّ النَّاءِ وَالْمُبِم وَبِهِنهُ هِيا وَهوَجمع عُرة كَشِيرِمْ وَشَجروَخشبَة وَخشب (إِذَا أَعْرَ) أُول مَا يَبِهُ وَكَيفُ هُوَ (وَ) إلى (يَنْعِهِ) نضيمه ازاأ درَاك كيف يَعود (إِنَّ فَي ذَلِكُم الْآيَاتِ) دلالات عَلى قدرته دَم الي على للبَعث وَغِيرِهِ (لِقَوْمِ نُؤُمِنُ وُنَ) خَصُوا بِالذَكر لا نهم المنفعون: بإفي الإيمان بخلاف الكافرين (وَجَعَلُو اللَّهِ) مَفعول ثان (شُرِّكَاءً) مفعول أول قريبدل منه (الْجُنّ) حيث اطاعو هم في منبادة الاو ثان (وَ) قد (خَلَقٌهُمْ) فكيف تكويون شركاءه (وَخَرَقُوا) بالتخفيف والتشديداي اختلقوا (لَهُ تَبْيِنَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمَ حيث قالواعزيرابن الله والملائكة بنات الله (شيمانه) تنزيها له (وَتَعَالَى عَمَّا يَصِموُنَ) بأن له وَلداهو رَبَديعُ السَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضِ مبدعهامن غيرمثال سَبق (أَيَّ )كيف (يَكُوُن لَهُ وَلَدُ وَلَوْ مَكُونا لَهُ صَاحِبَةً ﴾ زوجَة (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْعٌ) من شأنه أن يَحلق (وَ هُ وَ بِكُلُّ مَنْيُ عَلَمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَّهُ الْأَلْهُ وَخَالِقٌ كُلَّ شَيْعٌ فَاعْدُونُ وحدوه (وَهُوعَلَى كُلِ شَيْعُ وَكِيلٌ) حفيظ (الاتُّذُ رِكُهُ الْإَبْصَادُ) أى لا تراه وهذا منصوص لرؤية المؤمنين له في الإخرة لقوله

تعالى وجوه يومئذ ناحرة الى زبها ناظرة وحديث الشيغان ابحم سترون ربج كاترون القرليلة البَدروَ فتيلَ المرادلاتحيط به (وَهُوَيْدُركُ الْأَبْصَارَ) أي براها وَلا مَراه وَلا يَجوز في غيره أن يدرك البصرو هو لايدركه أويجيط به علما (وهو اللَّطيفُ) بأوليا مُرانَعَبِيزٌ) بهم قل يا عبد له حرزقَدُ جاءَكُمْ بَصَائِرٌ) جِعِ (مِنْ رَبِّحَ فَنَ أَنْصَرَ) ها فأمن (قَلِنَفْسِهِ) أَبْصَرَ لإن تواب آبصاره له (وَمَنْ عَمَى) عنها فضَل (فَعَلَيْهَا) وَبَال اصلاله (وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِجَفِيظٍ) رقيب لاعالكم انما أنا ذبير (وَكُذَٰ لِكَ) كَا بِيِّنَامًا ذَكُر (نُصَرِّفُ) نبين (الآيَاتِ) ليعتبروا <u>(وَ لِيَعَثُولُوْا) أَى الْكَفَارِ فِي عَافِيةَ الْأَمِرِ (دَارَسْتَ) ذَاكَرِت</u> أهل الكتاب وفي قراءة درست أى كت الماضين وجيئت بهذا منها (وَلِنْبَيْنَهُ لِقَوْمِرِ مَعْلُمُونَ اللَّهِ مَا أُوحِيَ الْيُكَ مِنْ رَبِّكَ) أي العرآن (لايالة إلا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْسَاءَ ٱللَّهُ عَا اللَّهُ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ) رفيها فتحازيهم بأعالهم (وَمَا آنت عليهم بوكيل فتجبرهم على لايمان وهذا قدل الامرالقنال (وَلانسُنْ بَواالَّذِينَ يَدْعُونَ) هم (مِنْ دُونِ اللهِ) أي الاصدام (فَيَـنْتُوْااللَّهَ عَدُوًا) اعتداء وظلا (بغَيْرِعِلْم) أي جهلاً منهالله (كَذَلِكَ) كَمَا زِيْنَا لَمُؤْلِاء مَا هُمُ عَلَيْهِ (زَيَّنَا لِكُلِّ الْمُهَةِ عَلَهُ مُن صَلَّحْيم وَالسَّرِفَا مُوهِ (خُمَّ إِلَى رَبِهُم مَرْجِعُهُمْ) فِالاحِرَةِ (فَيُنَبِّؤُهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَغْلُونَ) فيجَازِيهم به (وَ آفْسَهُوا) أي كفارم كة (بِاللَّهِ جَهُلَّا أَيْمَانِهِمْ) أَى غاية اجتهارهم فيها (لَانْ جَاءَتُهُمْ أَرَةً ) مَمَا اصْتَرْحُوا (لَيْوْمِنْنُ بِهَا قُلْ لِهِ و ( إِنَّهَا الْإِيَّاتُ عِنْدُأُلَّتِهِ) يِنزِ لِهَ أَكَا يِشَاء والما انانذير (وَمَايْتُ عِرْكُمْ) يدريكم بايمانهم اذاجاءت أى أنتم لا تدرون ذلك (أَنَّهَا إِذَ الْجَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ) أَاسَبق في على وفي قراءة ما لِتَا، خطاما للكفار وَ في خرى مفتح ان بعني

لمَل أومعولة لما فبلها (وَتْقَلِّبُ أَفْتُدَ تَهُمُ ) بخول قلوبهم عن اكتى فلايفهمونه (وَأَبْصَارَهُمْ) عَنه فلايبصرونه فلايؤمنون رَكَاكُمْ يُوْمِنُوابِهِ) أي بما انزل من الأيات (أوَّلَ مَرَّةٍ وَلَدَرُهُمْ) نتركهم (في طُغْيَا نِهِمُ) ضاد لهم (يَعْمَهُونَ) يتردُ دون مخيّرنِ اوَلَوْاَتَّنَا نَزَّلْنَا الَّهُمُ الْلَائِكَةَ وَكُلَّمَهُمْ اللَّوْتَى) كَا اقترحْمُوا ﴿ وَحَشَرُنَا) جمعنا (عَلَيْهِ مُرَكُلَّ شَيْعٌ قُبُلًا) بضمتين جمع قبيل ع فوجا فوجا وبجسرالقاف وبفترالباءأى معاينة فشهدوابطه ا يمانهم فيؤمنون (وَلَكِنَّ آكُتْرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ) دلك (وَكَذَلِكُجُعَلْنَا لِكُلْ بَيِّ عَذْقًا ) كَاجَعلنا هؤلاء اعدَانك وَيبدَل منه (شَيَاطِين) مردة (الإنشِ وَايُحِيِّ يُوجِي) يوسوس (بَمُضَهُمُ إِلَى نَبْغِين زُّخُوْفَ الْقَوْلِ) مِوهِهِ من الياطل (عَنْرُورًا) أي ليغروهم (وَلَوْشُاءَ رَبُّكَ مَا فَعَاوُهُ) أَى الايحاء المذكور (فَذَرُ هُمْ) دَعِ الْكَفّار (وَمَا يَفْتُرُونَ) من الكغروغيره ممازين لهدوَهذا فيل الامر بالمتال وولتضغي عطف على عروراأى تميل (الِّيهِ) أى الرخرف (أفيدة) قلوب اللدين لأينو مينؤت بالكيفرة وليزفهوه وليتعير مؤا سيكتسبوا (عَاهُمُ مُقْتِرُونُونَ) من الذيوب فيعَاقبواغليه وَمريد اطلبوا منالنبي صلى الله عليه وَسَلم أن يجمع لبينه و بينهم حكا قال (أَ فَغَيْرَاللَّهِ أَبْنَغَى) أَطَلَب (حَكَمًّا) قَاضِيا بِيني وَبِينَكُم (وَهُوَالْذِي أَنْزَلَ الَّهُمُ الْكِتَّابَ الْقِرآن (مُفَتَّهَد) مبينافيه الحق من الباطل (وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ) التورّاة كِعَبْ اهدِبن تبلام وَاحْمَابِه (يَعْلُمُوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلًا) بِالتَعْفِيفُ وَالدَّسْدِيد (مِنْ رَبِّكَ مَا لَهُمَةً فَالْاَتَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْتَرِينَ) الشَّاكين فيه وَالمراد بِذِ لِكَ التَّقْرِيمُ للكفارا ندحق (وَتَمَتَّتُ كَامَاتُ رَبَّاكَ) بالإحكام وَالموَاعِيد رصدة قاوعد كالمسير (الامنهدك الكاليم) سقض أوخلف

(وَهُوَالسِّمِينُع) لما يقال (الْعَلِيمُ) بما يفعل (وَإِنْ تَفِّعُ أَكُثْرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ) أي الكفار (يضلول عَنْ سَبِيل الله) حينه (إنْ) ما (يَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَّلَّ) في مجادَلتهم لكُ في أمر الميتة اذ قالواماقتل أحق أن تأكلوه مماقتلم (وَإِنْ) ما (هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ) يكذبون في ذلك (إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْكُمْ) إي عالم (مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ) فيحَارَى كلامنهم (فَكُلُوْا مِمَّاذُكِرَاسُمُ الْآمِ عَلَيْهِ أى ذبح على اسمه ران كُنْنُمْ بِآيَا بِيمُوْمِبْيِنَ وَمَالَكُمُ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا وْكِرَاسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) من الذَّبَاحْ (وَقَدْ فَصَّلَ) بالبناء للمفعول للعاعلُ في الفعلين (لَكُمْ مَاحَرَمَ عَلَيْكُمْ) في آية حرمت عليكم لليتة (إلاَّ مَا أَضْطِرِرْتُمْ اللهِ) منه فهوا يضاحلال لكم المعنى لامًا نع لكم من اكل مَا ذكر وقد بين لكم المح م اكله وهذا ليس منه (وَ إِنَّ كُبْيرًا لَيْصِلُونَ) بفتح الياء وَضِمَها (بآهو البُمْ) بما تهواه أنفسهم من معليل المينة وعيرها (بِغَيْرِعِلْم) بعَمَد ونَه ف ذلك (إَنَّ رَبُّكَ هُوَاعْدَدُ بِالْمُعْتَدِينَ) المتجاوزين الحَلال الى الحرام (وَذَرُوا) اتركوا رطًا هِرَالِا مُ وَبَاطِنَهُ ) علا نيته وَسره وَالامْ فيلَ الزنا وَقِيلِ كُلْ مَعْصِيةً (إِنَّ الَّهُ بِنُ يَكُسِبُونَ الْأَخْرُ سَيْحَةً وْنَ) في الإخرة (بَاكَانُوا يَقْتِرِفُونَ) يَكتسبون (وَلا تَاكُلُوا مِتَاكُمُ يُذْكِرُ الشَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) بأن مَاتَ أوذَ بح عَلَى اسْمِ عَيْنُ وَالآفانجه المسلم ولم يستم فيه عدا أونسيانا فهو حلال قاله إن عباس وَعليه الشافِعي (وَإِنَّهُ) أَيْ الْأَكُلُ منه (لَفِسْتَى) خروج عا يحل (وَإِنَّ الشَّيَا طِينَ لَيْوْحُونَ) يوسوسون (آيي) وَلِيَا يُرْمُ) الكَمَّا (النِّجَادِ لَوُكُمْ) في تَعْلَمِ إللينة (وَانْ أَطَعْمُ وُهُمْ) فيه (النَّكُمْ لمُسْتِرِكُونَ) ونزل في أبيجة في وَغيرِه (اَوَمَنْ كَأْنَ مَيْدًا) بالكفرا (فَاحْيَيْنَاهُ) بالمهدى (وَجَعَلْنَا لَهُ نَوْرًا يُمْشِي بِهِ فَالنَّاسِ) سِبْصَر به الحق من غيره وحوالا يمان (كَنَ مَنَ لَهُ مَا سَلُ زائدة أَى كَنْ هِوا

فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِعَارِجٍ مِنْهَا) وَعُوالْكَافِرِلِا لَكَذَٰلِكَ) كَا زين للمؤمنين الإيمان رزين للنجافرين مَاكَا نؤايعَلُون) من الكفر وَالْمُعَاصِي (وَكَذَيْكَ) كَاجَعَلْنَا فَسَّاقَ مَكَةَ اكَابِرِهَا (جُعَلَّنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ أَكَا بِرَجْحُ مِيهَا لِيَهَكُونُوا فِيهَا) بالصّد عَن الإيمان (وَمَا يَهُ كُرُونَ إِلاَّبِا نَفْشِ فِيمُ ) لان وباله عَليهم (وَمَايَشْغُرُ ونَ) بذلك (وَإِذَا حَاءَ ثُمُ أَى أَمَا مَلَ كَهُ (آيَةً) على صدق البي صلى الله عليه وَسَلِّم (قَالِوُ الَنْ نَوُ مِنَ) به (حَتَّى نَوْ لِنَّ مِثْلُ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ) من الرسالة وَالوحي النيالِ نَّا أَكثرُ مَا لا وَأَكبر سنا قال تعالى (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتُهُ) بالجمع وَالافراد وَحيتُ مفعول به لفعل دَلْ عَلَيْه أعلم أى يعلم الموضع الصّائح لوَصنعها فيه فيَضعها وَهؤلا الميسوا أهلالها (سَيْصِيبُ الّذِينَ اَجْرَمُوا) بقوهم ذلك (صَغَارٌ) ذل (عِنْدَاللّهِ وَعَذَ اجْ شَدِيدٌ بَمَا كَانُوا يَهُ كُرُونَ) أى بسبب يَكرهم (فَنَ يُردِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْ رَه لِلْإِنْلَا بأن يقذف في قلبه نورا فينفس له ويقبله كالورد في حَديث (وَمَنْ يَرُدُ) الله (أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيْعًا) بالتخفيف وَالْمَسْدِيدُ عِن قَبُولُهُ (حَرَّكًا) شَدِيدُ الضِيقِ كَشْرَالْرَاء صِفَةً وَفَيْحُهُمُ مُصَادِرُوصِفْ بِمِمِالْفَةُ (كَأَنَّمَا يَصَّغُذُ) وفي قرارة يصاعد وقيها ادغام التاء في الإصل في العَياد وفي اخرى بسكونها (في السَّمَاء) اذا كلف الايمان لسند تم عليه (كَذَلِكُ) المحمل (يَجْعَلُ لِلَّهُ الِرْجْسَ العداب أوالشيطان أي يسلطه (عَلَى الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ وَهَذَا) الذي أنتَ عَليه يَا عِهِ (عِبَرَاطٌ) طريق (رَبِّكُ مُسْتَقِمًا) لاعوج فيه وَنصبه على كالالوكدة للخلة وَالعامل فيها معنى الاشارة (فَدْ فَصَّلْنَا) بَيْنَا (الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذْكُرُونَ) فيه ادغام التاء في الاصل في الذال أي ستعظون وَخصوا بالذكر لانهم المنتفعون (كَهُمِّدُوارُالسِّلام) أي السِّلامَة وَهِي ايجنة (عِندَرَتِهُم

وَهُوَ وَلِنَّهُمْ مِمَا كَانُوْ إِنَّهُ لُوْقَ وَ) اذكر (يَوْمَ يَعْشُرُهُمْ) بالنون وَالْيَا الله المحالية الجمِيعًا) ريما ل ليه و إيّا مَعْشَرَ الْجُنّ قَالِمُسْتَكُمُّزُنُّ مِنَ الْإِنْسِ) باغوائكم (وَتَالَ أَوْلِيْاؤُهُمْ) البدينَ الطاعوهم (مِنَ ا الإنسِ رَبَّنَا أَسْمَتُمَ بَعْضَابِبَعْضِ انتفع الإنس بتزيين إن له رائسه وَات والجن بطاعة الإنس لهم (وَ بَلْنُمَا أَجَلْنَا أَلَّهُ يَ أَجُّلْتَ نَنَا) وهو بوم القيامة وَهَذا يَحْسُرِمِنَم (قَالَ) مَنَا الْهُمُ على إسّان الملائكة (التّارْمَنُوجَيْ) مَا وَالْمَ إِخَالِدِ مِنَ فِيهَا إِلَّا مَا أَلْهُ من الاوقان التي يخرجون ويها لشرب الجميم فانه خارجها كافال شمان من بعهم لان الحية وعرابن عباس أنه فيمن علم الله انهم يومنون فرا منعني من (إنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ) في صنعه (عَلَيمٌ) بخلقه (وَكَذَلِكَ) كاستعناعضاة الإنسوانجن تعض مبعض رنول سَ لُولاية (نَغْضَ لَتْلَالْمِينَ بَعْضًا) أَي عَلَى بعض (كَاكَانَتُوا يَكْسِبُونَ) من المعَاصِي (يَا مَعْشَرَ الْجُنْ وَالْاِنْسِ أَنْعُ يَا يَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ الدَّمَانِ عِبِوعِكُمُ أَى بَعِضَكُمُ الصَّادِقَ بَالإنس أورسل الجن نذرهم الذين يسمّعون كلام الرشن فيبلمون تومهم (نَقِصُونَ عَلَيْكُمْ ٢ يَا بِي وَلِينَا لِرُونَكُمْ القَاءَ بَوْمِكُمْ مَلَا نَهَالَوْ إِنَّهِ مُدَنَّا عَلَى أَنْفُرْسَنِكُمُ أَنْ قَدِ بِلْغَنَّا قَالَ تَعَالَى (وَغَرَّتُهُ مُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) فلم يؤمنوا (وَشَهِ لُوا عَلَى اَنْفُيْسِمُ الْهُمُ كَا سَوْل كَافِرِيْنَ ذَلِكَ) أي ارسَال الرشل (أن) اللام مقدّرة وَهي مخففة أى لانه (إن يَكِنُ رَبُّكَ مُهْ لِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ) منها (وَأَهُمْ إِنَّا غَافِاؤْنَ) لَم يرسَلُ البِهم رَسول يبيّن لَهم (وَلِكُلِنٌ) مَزَالُعادِ إِينَ (دَرْجَاتُ) جِزَاء (مِيَّاعَلَوْل من خيروَشْرِ (رَمَارَ بُّكَ بِغَافِل عَمَا يَعَلُونِ بِاللهِ وَالْمَا ، (وَرَبُّكُ الْغَنِيُّ) عن خلقه وعدادتهم (ذُو الرَّخْمَةِ إِنْ يَشَأُ يُذُهِنَكُمْنَ) مِا أَهْلُ مَكُهُ بِالْأَهْلُ كُونِسَعُا نْ بَعْدِكُمْ مَا يَشِيلُوْ) من الحلق (كَمَا أَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخِيْنُ)

أ ذهبها ولكنه أبقاكم رَحمة لكم (إثَّمَا تُوعَدُونَ) من السَّاعَة وَالْعَدَابِ (لَآتِ) لا عَمَالَة (وَمَا أَنْتُمْ بِمُنْفِينِ مِنْ فَا ثُمِّينِ عَذَابِنَا (قُلْ) لَهُم (يَا قَوْيِم أَغُلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) حَالَتَكُم (إِنْ عَامِلٌ) على ما لتى (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ) موصولة مععول العلم (تَكُونَ لَهُ عَاقِنِةٌ الدِّارِ) أَي العَاقِبةِ الْمُحُودَةِ فِي الدار الآخرة أَيْنَ أَم أنتم (أَنْهُ لَا يُفْلِكُ) بِسْعِه (الضَّالِمُونَ) الْكَافِرُون (وَجَعَلُول) أَي كفارم كه (يله مِمَّاذَرَأ) خلق (مِنَ أَكُومِنِ) الرَّرع (وَ الْإِنْعُامِ نَصِيبًا نِصرفونَه المالمضيفان والمساكين وَلَشْرِكا مِهم نَصِيبًا تصرفونه الى سدنتها فقالؤاهد الله بزغهم بالمنخ والضم (وَهَذَالِشُرَكَانِنَا) فكانواإزَاسقط في نصيباً نَه شَيْخُ مِنْ صِيباً التقطورة وفي نصيباشي من نصيبه تركوه وقالوا إن ألله عَنى عَن هَذَا كَما قَالِ تَعَالَى (فَمَا كَانَ لِشَرْكِا بُهُ فَلا يُصِهِلُ إِلَى آلَيْهِ) أى كِهَنه (وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُ وَيَصِلُ إِلَى شُرَكًا مِنْمُ سَاءً) بنس (مَا يَنْكُونَ) حَمِهِ هَذَا وَيُنْذَلِكُ كَارِيْنِ لَهُ مِمَاذَكُر (زُيَّنُ لُ لِكَبْيرِمِنَ الْمُشْرِكِينَ قَـْتُلَأُولا دِهِمْ) بالوادِ (شُرَكَاؤُهُمْ) منالجين بالرفع فاعل زين وفى قراءة بهنايه للمفعول ورفع قتل وص الاولانه وجرشركانهم باضافته وفيه الفصل بين المصاف والمضاف اليه بالمفعول ولأيضروا ضافة القتل المالشركاء لأمهم به (لِيُرْدُوهُمْ) يها كوهم (وَ إِيَلْبِسُوا) يُعلطوا (عَلَيْهِ مَدِ يَنْهُمُ) وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَفَالْوُاهَنِهِ آنعًا صَ وَحَرْثُ جِعْثُ ) حرام (الإيناع عَالَا لَا مَنْ نَشَاهُ) من خدَمة الاو ثان وغيرهم (برُغِيهِ ف) أى لاجهة لهدينه (وَ أَنْعَامُ حُرِّمَتُ ظَهُورُها فلا تركب كالشوائب والحوامي (وَأَنْعَامُ لا يَذَكُّرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا) عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم ويسبوا ذلك الى الله (افْيَتُلَاءُ عَلَيْهِ عَبَعْزِيَهُمْ مِمَاكُانُوايَفْتَرُونَ) عليه (وَقَالُوا

مَا فَي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ) المحرّمَة وَهِي الشّوانِ وَالْبَحَاسُر (خَالِصَةً) حلال (لذُّ كُورِنَا وَنُحَرَّمٌ عَلَى أَزُولِجِنَا) أَى النَّا، (وَإِنْ كَنْ مَنْيَنَةً } بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وَتذكيره (فَهُمْ إفيهِ شُرَكًا أُسَيَعُزِيَهُمْ) الله (وَصْفَهُمْ) ذلك بالتعليل والتعريم أى جزّاءه (أَنَهُ حَكِيمٌ) في صنعه (عَلِيمٌ) بخلقه (قَدْخَسِرَالَدِينَ فَتُلُواً) بالتخفيف والتشام يد (أولادُ هُمْ) بالوَادِ (سَفَهَا) جهلا (بِغَيْرِعِلْمُ وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُ مُواللهُ) مَا ذَكُو (أَفْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَلْ ضَلَوْا وَمَاكَانُوامُهُنَّدِينَ وَهُوَالَّذِي آنْشَا) خلق (جَنَّاتٍ) بَسانين (مَعْرُوسُاتِ) مبسوطات على الارض كالبطيخ (وَغَيْرُ مَعْرُ وَشَاتٍ بأن ارتفعت على سَاق كالنغل (وَ) أَ نَسْأُ (ا لَيَغْلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا كُلُّهُ) ثَبْره وَحبه في الهيئة وَالطعم (وَالزَّيْتَوْنَ وَالزُّ عَالَى مُتَشَابِهًا) ورقِها حال (وَغَيْرَ مُتَنَابِهِ) طعمها (كُلُوا مِنْ تُمَرِهِ إِذَا آثَمُرَ) قَبِل النضرِ (وَأَنْوَاحَقَّهُ) زِكَا تَهِ (يَوْمَ حِصَادِهِ) بالفتع والكسرمن العشرا ونصفه (وَلا تُشْرِفُوا) باعظاءكله فلايسقى لعيالكم شي (إنه لا يحيث المشرفين) المتعاوزين ماحد لهم (وَ) انشأ (مِنَ الْأَنْعَامِ مَوْلَةً) صائحة للحن عليها كالابل الكبار (وَفُرْشًا) لأتصلح له كالإبل الصفارق العنم سميت شِالانهاكا لفرش للارض لدنوهامنها (كُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ لاتَتَيْمُواحُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) طرائقه في التحريم وَالتحليل (ْإِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ) بَيْنِ العَداوة (ثُمَّانِيَةً أَزُولِج) أصناف بدل من حمولة وَفرشا (مِنَ المَضّانِ) زوجين (آثُنَيْنِ) ذكروانتي (وَمِنَ الْمُعَزِ) بِالْعَيْمُ وَالْسُكُونِ (ائْنَيْنِ قُلْ) يَا عِهِ لَمْ حَرْمِ ذَكُور الإنعَام تارَة وَاناتُهَا اخرى ونسب ذلك الى الله (آالذَّ كُرَيْنٍ) لصَان وَالمَعَز (حَرَّمَ) الله عَلَيْكِم (آمِ الأَنْشَيَيْن) منهما (آمَّا مَّلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الانْتَيْنِينِ) ذَكَراكانَ اوانني (نَبْنُونِكِيمُ

عن كيفية تحريم ذلك (إن كُنْتُمُ صَادِقِينَ) فيه المعنى من أبن بجاءالتعريم فانكان من قبل الذكورة فجيع الذكور حسرام أوالانوثة فجيع الاناث أواشتمال الرحم فالزوجان فناين التعصيص وآلاستفهم للانكار وومن الإبل أثنين ومن المبقة اثْنَانِينِ قُلْ الدَّكُرُيْنِ حَرَّمَ آمِ الْأَنْشَيَائِنِ اَمَّا الشُمَّلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللائنتينام) بل(كُنْتُمُ شُهَاءً) حضورا (إذْ وَصَاكُمُ اللَّهُ بِهَذَّا التعريم فاعتمدتم ذلك لأبل أنتم كاذبون فيه (فَكُنُ) أي لا أحد (أَخْلَمْ مِتَنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَدِبًا) بذلك دليص لَ النَّاس بَغِيرُع لِم إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى لَمَّوْهَ الظَّالِمِينَ قُلْلا أَجِدْ فِيمَا أُوجِي الْقَ) شيأ (مُعَوَّةً مَّا عَلَى طَاعِمِ مَيْطَعُهُ ۚ إِلَّا أَنْ يَكُوُنَ) بِالْيَاءِ وَالْتَاءِ (مَيْتَةً ) بالنس وفي قراءَة بالرفع مَع التحتانية (أَوْدَمَّا مَسْفَوْرُكُ) سَا ثلا بخلاف عيره كالكبدوالطيال (أَوْ يَحْيَرَ خِنْزِيرِ فِانْتُرْرِجْش) حرام (أَ فَ) أى الآأن يكون (فِسْقًا أَهِلَ لِفَيْرُاللَّهِ بِيرٍ) أى ذيح على اسم غير (فَنَ أَضْفُلْتَ الَّي شَيْمِ مَا ذَكُرُ فَأَكُلُهُ (غَيْرَ بَاغِ وَلَا غَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفَوْرٌ) له ما أكل (رَحِيمٌ) به ويلحق بما ذكر بآلسنة كل ذي ناب مِن السَّبَاع وَمَعْلِب من الطير (وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا) أي ليهود (حَرِّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفِّرٍ) وهوَمَالم يفرق أصًا بعه كا لابلوالنعا (وَمِنَ الْبَقَرُوالْغَنِيمَ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ شَعُومَهُمًا) المروب وكم الكلي (الآمَاحَمَلَتْ خُلَهُورُهُمَا) أي مَاعلقَ بَهَا منه (أو) حملته (أَكُولًا! الامعا، جمع حَاويا وحَاوية (أوْمَا الْخَتَلَطَ يَعَظِّم) منه وَهُوْمِم الالية فانه أحل لهم (ذَ لِكَ) التحريم (جَزَيْهَ اهُمُ ) به (بِبَغْيِهِمُ) بسبب ظلهم بما سبق في سورة النساء (فَانَّا لَصَادِقُونَ) في اخدارنا وَمُواعِيدُنَا (فَإِنْ كَذَ بُولِكَ) فيماجئت به رَفَقُل هم (رَ أَتِكُمْ ذُورَخُمَةٍ وَأُسِعَةٍ) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وهنيه تَلطف بديها عمم الى الايمان (وَلا يُرَوْ بَاسْمُ) عَذابه اذَاجَاة

(عَنِ الْقَوْمِ الْمُحْمِ مِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اَنَّهُ مَا اَشْرُكُنَّا نحن (وَلَا أَبَا وُنَا وَلاَحَرَّ مُنَامِنُ شَيٌّ) فاشركنا وحَريمنا بمشيئته فهوراض بمقال تعاركَذَلِكَ) كاكذب هؤلاء (كَذَب الَّذِينَ مِنْ قَدْلِهِمْ) رسلهم (حَتَّى ذَافَوُ ابَأْسَنَا) عَذَابِنَا (قُلْ هَلْ عَنْدُكُمْ مِنْ عِلْمٍ) بِأَنَّ الله رَاض بذلك (فَتَيْزِجُوهُ لَنَا) أي لا علم عند كم (إِنْ) ما (تَتَبِغُونَ) في ذلك (إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ) ما (ٱنْتُمْ الْاَّتَخُرُصُوْنَ تَكُذبون فيهِ (قُلْ) أن لم تكن لَكم جمة (فَلِلَّهِ الْحُيَّةُ الْبَالِغَةُ) التَّآ رَفَلُوْشَاءً) هدايتكم (لَمَدَأَكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْمُ ) أحضروا(شَّهَدَأَءً لَّذِينَ يَشْهَدُ ونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا) الذي حَرَمتموه (فَإِنْ شَهْدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَبِّعُ آهُواءَ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُواْمِنُوْنَ الْأَخِرَةِ وَالْمَمْ بِرَيْهِمْ يَعْدِلُوْنَ) يشركونَ (قُلْ تَعَالُوْا اً تُلُ) أُ فِيرِ أَرْمَا حَرَّمَ رَنَّكِمْ عَلَيْكُمْ أَنْ) مفسرة (لأنْسُرْكُوا بِهِشْيَاقً) أحسنوار بالوَ إِلدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا آوُلا ذَكُمْ اللَّهُ الوَادِ (مِنْ)أَجِل (إِمْلاَقِ)فَقْرَنْحَافُونِه (نَخُنْ نَرُزُنْكُمْ وَايَّاهُمْ وَالْأَ تَقْرُنُوا الْفَوَاحِشُ) الكياسُ كالزيا (مَاظَهَرَمْنِهَا وَمَا بَطَنَ) أى عَلا مَيْتِهَا وَسِرْهَا (وَلاَ تَقُتُلُوا النُّفْسَ لَتِي حَرَّمَ آلَهُ إِلاَّ مِاكْخَقَ كالقود وَحدّالرة ، وَرَجم المحصن (ذلكم اللذكور (وَصَّاكم مُ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوْنَ تَدْ بَرُونَ ﴿ وَلَا نَقْرَ بُوا مَالَ الْيَبِيرِ الْإِبَالَٰقِ } أى بالخضلة التي (هِيَ أَحْسَنُ ) وهي مَا فيه صَلاحه (حَتَّى يَبْلُغُ اَشْدَهُ) بأن يَحتلم (وَاوْفُواالْكُنُلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ) بالعدل وترك البخس (لا نْكِلِفُ نَفْسًا اللهُ وُسْعَهَا) طاقتها في ذلك فان أحطافي الكيل والوزن و الله يعلم صقة نيته فلامؤاخذة عَلَيه كَا وَرَد فِي حَدِيث (وَإِذَا قُلْمُ ) في حَكم ا وغيره (فَاعْدِ لُوْا) بالصدق (وَلَوْكَانَ) المقول له اوعَليْه ( ذَا قُرْبَ ) قرابة ( وَابَهُ إِ ٱللَّهِ ٱوْفُواْ ذَلَكِمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ) بالتشديد تتعظون

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

صَدْ دِكَ حَرَجٍ ) ضيق (مِنْهُ ) أن تبلغه مخافة أن تكذ ب (لِتُنْذِرَ) متعَلق بأنزل أى للانذار (به وَذِكْرَى) تذكرة (لِلْمُؤْمِنِينَ) به قل لهم (التَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اِلْمُكِمْ مِنْ رَبِّحَمُّ) أَكَالْقَرَان (وَ لَا تَتَبَعُوا) تَحَدُوا (مِنْ دُونِهِ) أي الله أي غيره (أَوْلِياءً) تطيعونهم في معصيته تعًالى (قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) بالتَاء واليّاء ستعظون وفيه ادغام التاء فيالاصل فيالذال وفي قراءة بسكونها وَمَا زَائِدَةُ لِتَاكِيدَ الْقُلَّةُ (وَكَمْ) خَبَرَيْةً مفعول (مِنْ قَرْيَةٍ) أُريد أهلها (أَهْلَكُنَّاهَا) أردنا اهلاكها (فَخَاءَ هَا نَاشَنَا) عَذَا بِنَا (سَاتًا) ليلا (أَوْهُمْ قَاتُلُونَ) نا مُون بالظهيرة وَالقيلولة استراحَة من النها رقران لم تكن معها نوم أى مرة جا ، هَا ليلا وَمَرة بَهُارِا فِمَا كَانَ مَعُوا هُمْ ) قوله ولاذباء هُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوْاا نَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَكُنَّ الَّذِينَ ارْسِلَ اِلَّهِمْ أَى الام عن لِجَابَتِم الرسل وعمله وفيما تبلغهم (وَلَنَسْأَ لَنَّ الْمُؤْسَلِينَ) عن الإبلاء (فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ) لنخبرنهم عَن علم بمَا فَعَلُوه (وَمَاكُنَّا عَا نَبِيْنَ )عن ابلاغ الرشل والام الخالية فيما علوا (وَالْوَزْنُ) للاعال أولصكائفها بميزان له لسّان وكفتان كأورّد في حديث كائن (يَوْمَدُّذِ) أى يومالسّوال المذكور وَهوَ يوم القيامة (الْحُقُّ العَدل صفة الوزن (فَنْ نُقُلَتْ مَوَارِنِينَهُ) بالحسنات (فَاوْلَتُكَ هُمُ الْمُفْتِلِحُونَ) الفائزون (وَمَنْ خَفَتُ مَوَازِينُهُ) بالسَّياتِ فَأُولَٰئُكَ الَّذِينَ خُسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ) بتصييرها الى النار (بَمَا كَانُوْا بَآيَاتِنَا يَنْفَلِلُوْنَ) يجعدون (وَلَقَهُ مَكَنَّاكُمُ ) يَا بَنِي آدم (فِي لْاَرْضُ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ بِالْيَا، أَسْبا با تعيشون بهاجع معيشة (قَلِيلاً مَا) لِنَاكِيهُ القَلْمَ (وَلَقُلُحُلَقُنَاكُمُ) أى أباكم أدم رمَّمُ صَوَّرُنَاكُمُ ) أي صورناه أوانتم في ظهره (مُمَّ قُلْنَالِلْمَلابِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ) ﴿ وَمَعِيَّهُ بِالْإِيْعَاذُ (فَسَجَعُدُوا

لاً الليسَ أبا الجن كان بين الملائكة (لمُ يَكُنُ مِنَ الْعَابِحِدِينَ قَالَ تعالى (مَا مَنْعَكَ أَن لا) زائدة (تَسْجُدَاذُ) حين (اَمْنُ ثُلُ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَبَى مِنَ الرِقَحَلَقْتَهُ مِنْ طَيْنِ قَالَ فَاهْبِطُ مَنْهَا) أي منَ الْجَنَةُ وَقِيلِ مِن مَوْاتِ (فَمَا يَكُونُ) يَسْبَغِي (لَكَ أَنْ تَنَكَبَرُ فِيهَا فَاخْرُجُ) منها (إِنْكَ مِنَ الصّاعِرِينَ) الذليلين (قَالَ أَنْظِرُ فَيْ) أخرني (إِلَى يَوْمِرْنِبُعَثُونَ) أي الناس (قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) وفى آية اخرى الى يوم الوقت المعلوم أى وقت النفخة الأولى (قَالَ فَبَمَا أَغُونَيْتِني) أَى بأغَوَا لمُكْ لَى وَالْبَاء للقَسَمُ وَجِوَ البُّهِ (لَاقَعْدَتْ لَهُمْ) أَى لَبَني آدم (صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ) أَى عَلَى الطَرْقِ المؤسل اليك (مُمْ لَا تَعَالَمُ مِنْ بَيْنِ آيْدِ بِهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا يَنِمْ وَعَنْ شَمَّا يُلِهِمُ ) أَي من كل جهة فأمنعهم عن شُلوكه قال ابن عباس وَلايستطيع أن يَأ في مِن فوقه م لملا يحُول بين العَبدو مَبِين رَحمة الله تعَالى (وَلا يَجِذُ أَكُنْرُهُمْ شَأَكْرِينَ) مؤمنين (قَالَى ٱخْرَبْمُ مِنْهَا مَذْءُ وَمًا) بالهرمعيّيا أوممقوتًا (مَدْخُورًا) مبعداعن الرحمة (لمَنْ سَعِكُ مُنْهُمْ) من الناسو الله للابتداد أوموطئة للمسمَ وهو (لَامُلَانَ جَهَمْ مُنْكُمْ أَجْهَانَ) أى منك مذرستك تومن الناس وفيه تغليب انحاضرتكي لنائب وَفِي الْجُلَةُ مَعَىٰ جِزاء من الشرطيّة أي مَن سَبعك أعذب (وَرقال ا (مَا لَا دَمُ اسْكُنْ أَبْتَ) تَأْكِيد للصِّم وفي اسْكَن ليعطف عَليهِ (وَزُوْجُكُ عوّا و بالمد (الْمُنَّةُ وَكُلُامِنْ حَيْثُ شِنْتُمَّا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ بالإكل منها وَهي كُنِيطة (فَتَكُونَا مِنَ النَّطَالِبِينَ فَوَسُوسَ لَهُمَا لسَّنْطَانُ) ابليس (ليُنْدِي) يظهر (هُمُامَا وُورِي) فوعل من المواراة (عَنْهُمَا مِنْ سَوْرُتْهُمَا وَقَالَ مَا نَهُا كُمَّا رَأْتِكُمَا عَنْ هَذِهِ سُجّرَةِ إِلَّا) كَرَاهِ (أَنْ تَكُنُونَا مَلْكُيْنِ) وَهَرَىٰ جَسراللام وْ يَكُوْزَا مِنَ أَيْمًا لِدِينَ ) أَي وَ ذلك لا زم عَنَ الأَكُل مَهُ كَافِيَّا يَهَ

اخرى حَلَّا دلكَ عَلَى شِجْرَةِ الْحُلَّدِ وَمِلْكُ لَا يَبْلَى ( وَقَاسَمُ هُمَا) أى أحسم لها با تَه (إِنِّ لَكُما لِمَنَ النَّاصِحِينَ) في ذلك (فَدَلًّا هُماً) حطهاعن منزلتها (بِغُرُورٍ) منه (فَلَمَّا ذَاقَا الشَّعَرَةُ) أَيُ كَلَّا منها ربّدت لَهُمَاسَوْ أَنْهُمَا) أي ظهر أكل منهما عبله وعبل الآخر و دبره وسمى كل منها سوأة لان ابكشا فه يَدو وَ صَاحبه (وُطُفِقَا نخصفان أخذ ايلزقان (عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ أَكِنَهُ) ليسترابه وْنَا دَاهْمَارَبُهُمَا ٱلْهُ ٱنْهَكُمَا عَنْ مَلْكُمَا الشَّحَرَةِ وَٱقُلْ لَكُمَا إِنَّالشَّيْعَا لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ) بين العَداوة وَالاسْتَفْيَا ﴿ لَلْتَقْرِيرِ (وَالْأَرْتِبَا الْ ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا) بمعصِيتنا (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُلَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُوْنَتَ مِنَ أَنْخَاسِرِينَ قَالَ أَهْبِطُولِ أَى آدم وحوًّا. بما اسْتَمَلَّمَا عَلَيْهِ إ من ذرتَيتكم (بَعْضُكُمُ) بعض الذريّة (لِبَعْضِةَ دُوْ) مِن ظِلم بعضهم بعضا (وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ عَكَانَ اسْتَقْرَار (وَمَتَاعُ) مَتع (الْيَحِينِ) سَفضى فيه ِ آجا لَكُم (قَالَ فِيهُ) أَي الارض (تَعْنَوْنَ وَفِيهَا مَوْيَوْنَ وَمِنْهَا تَخْذُجُونَ) باليعث بالبنا، للفاعل وَالمفعول (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ ٱ نُزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا) أى خلقناه لكم (يُوَارِي) يستر (سَوْأَ بِكُمْ وَرِيسًا) هوما بتجما بمن النياب (وَلِبَاسُ النَّفْوى) العَل الصَّاع والسَّمت الحسن بالنصب عَطف على لباسا والرفع مبتداخيرة جملة (ذَلِكُخيرُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَلا ثلقه رَمّ (لَعَلَّهُ وَيَذْكُرُونَ) فيؤُمنون فيه التفات عَن الخطاب أيابني آدم لايفينناكم إيصلنكم (الشَّيْطَانُ) أي لا تتبعوه فتفتنوا (كَا أَخْرَجُ أَبَوَ نِكُمْ) بفتنة اَمِنَ الْجُنَّةِ يَنْزِعُ ) كَال (عَنْهُ البَاسَهُ عَالِيْرِيمُ عَاسَوْلَتِهِ عَالِقَهُ) أى الشيطان (يَرَاكُمُ هُوَوَقَبِيْلُهُ) جنوده (مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْنَهُمُ الطافة أجسادهم أوعدم ألوانهم (إنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَّا ﴾ أُ عَوَانَا وَقَرَنَا ۚ ﴿ لِلَّهِ بِنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَإِذَ افَعَاوُا فَاحِسَّةً ﴾ كالشرك

وطوافهم بالبيت عراة فائلين لأنطوف في ثياب عصمنا الله فَم افنهواعنها (قَالُواوَجَدُ نَاعَلَيْهَا أَبَاءَ نَا) فاقتديْنا بهم (وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا) أَيْضًا (قُلْ) لَهُم (إِنَّ أَنَّهُ لَا يَأْمُرْ إِلْفَعُ شَاءِ آتَمْوُلُونَ عَلَى اللَّهِ عَالَا تَعْلُؤُنَ اللَّهِ اللَّهُ اسْتَفْهَامِ الْحَارِ (قُلْ أَمْرُ زَبِّ بِالْفِينِط العدل (وَ أَفِيمُوا) مَعطوفَ على معنى بالقسط أي قال أفسطوا وَأُقِهُ وَالْوَقِيلِهِ فَا قَبِلُوا مَقَدُ رَا (وَجُوهَكُمُ ) لله (عِنْدَكُلُ مُسْعِدٍ) أى أخلصُوا له سعوركم (وَآ ذَعُوهُ) اعبدوه (مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) من الشرك (كمَ أَبِدَ أَكُمْ) خلقكم وَلم تكونواسْية (نَعْوُدُونَ) أي يعيدكم احتياء يَوم الفيامَة (فَرِيقًا) منكم (هَارى وَفَريقًا حَقَّ عَلَيْهُ الصَّلَالَةُ النَّهُ أَتَّخَذُوا السَّيَاطِينَ أَوْلِنَّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ) أىغيره (وَ يَجْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُ ونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُ واز نُيْنَكُمْ) مَا يَسْتَرْعُورَ تَكُمُ (عِنْدَكُلِ مَسْعِيدٍ) عندالصَّلاة وَالطوَاف (وَكُلُوا وَآشْرَبُوا) مَاسْنَمَ (وَلا نُسْرُونُوا إِنَّهُ لَا يَجُبُ ٱلْمُشْرِفِينَ قَتُلْ) المكاراعليهم (مَنْ حَرَّمَ زِنْينَةَ اللَّهِ البِّي أَخَرَجَ لِعِبَادِهِ) من اللباس روَالطَيْبَاتِ) المستلذات (مِنَ الرِّرُفِ قُلَ هِيَ اللَّذِينَ أَمَنُوا فيانحتاه الذنبل بالاستحقاق وانشاركهمونها عنيرهم خَالِصَةً ) خاصّة بهم بالرفع وَالنصب حَال (يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَيِكَ نَفْتَ لَ الآيَاتِ) مُنتِنها مثل ذلك المعنصيل (لِقَوْم يَعْلَمُونَ) يتدبرون فانهم المنتفعون بها (قَلْ إِثْمَاحَرُمُ رَبِّي الفَوَاحِينَ) الكيارُكالزنا(حَاظَهَرَمْنَهَاوَمَا بَطَنَ) أيجهرُ رِّهَا (وَالْإِنْمُ) المعصية (وَالْبَغْيَ) عَلَى الناس (بِغَيْرِأَ كُمِقَ) هوَالطلم (وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا كُمْ يُنَزِّلْ بِي) باشراكه (سُلَطَانًا) جِعة (وَإِنْ تَقُولُواعَلَى اللَّهِ مَا لا تُعْلَمُونَ) من مخريم مَا لم يحرُّم وَغيره (وَلِكُلُ أُ مَّةٍ آجَلُ) مدة (فادَاجَاءَ أَجَلُهُ مُلايَسْتَأْخُرُونَ) عنه (سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) عَليه (يَا بَنِي آدَ مَزَامًّا) فنه

إدغام نونان الشرطية في مَا المن يدة (يَا تِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقَصُّونَ مَلَنَّكُمُ أَيَّاتَى فَنَ النَّهِي ) المشرِلْدُ (وَأَصِّلُحَ) عمله (فَلْأُ خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُ بِنُونَ فِي الآخِرِ (وَالَّهُ: بِنَ كُذَّ بُوامِأَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا) تَكْبَرُوا (عَنْهَا) فلم يؤمنوا بها (أُولَتُكُ أَضْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ فَنَنَ أَى لاأحد (أَطْلَمْ مِثْنِ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا) بنشبة الشريك والولداليه (أَوْكَذَبَ بِآيَايِهِ) القرآن (الوَلَتْكَ يَنَا لَهُمُ يصيبهم (سَمِينُهُمْ) حَظَهم (مِنَا لَكِمَابِ) الماكت لهم في اللوح المحفوظ من الرّزق و الاجَل وغير ذلك (حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا) أي الملائكة (يَتُوفُونَهُمُ قَالُوًّا) لهم تبكيتًا (أَيْنَمَاكُنْنُمُ تَدْعُونَ) تعبدون (مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَثُوا صَلَوًا) غابوا(عَنّا) فلم نرهم (وَشَيهُدُواعَلَى أَنْفُسِهُمُ) عند الموت (آنَّهُمُ كَانُوُ آكَا فِرِينَ فَالَى تَعَالَى لَهُ مِيوم القيَاعَة (أَ دُخُلُوا فِي) جملة (الْمَمِ قَدْ حُلَثُ مِنْ غَبْلِكُمْ عِنَ الْجُينَ وَالْإِنْسِ في النَّارِ) متعلق با دخلوا (كُلَّماً دَخَلْتُ أُمَّةً في النَّارِ (لَعَنَتُ اخْتَهَا) التى فتبلها لمضلالها بها (حَتَى إِذَا أَدَّا رَكُواً) تلاحقوا (بيها بَعِيعًا قَالَتُ الْخُرَاهُمْ) وهم الانباع (الأولاهُمْ) أي لاجلهم وَهِمُ المَسْوعُونُ (رَبُّنَاهُو اللهِ أَضَافُونَا فَآيَهُمْ عَذَابًا صِعْفًا) مضعفا (مِنَ النَّارِقُالَ) تعَالَى (لِكُلِّ ) منكم وَمنهم (ضِغَفُّ) عَذاب مضعف (وَكَكِن لانعُلْمُونَ) بَاليا، وَالنّاء مالكل فريق (وَقَالَتُ أُولًا فَمْ لِأَخْرَ اهُمْ فَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضِيل) لإنجم لم تكمروا بسكبنا فنعن وأنتم سوّاء قال تعالى لهم (فَذ وقوا الْعَذَابَ بِمَاكِنُنُمُ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كُذَّ بُواياً يَا يَنَا وَاسْتَكُبُرُوا تَكَبُّرُوا (عَنْهَا) فلم يؤمنوا بها (لا تَفْتُمُّ لَهُمْ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ) اذاعرج بأرؤاحهماليها تعدالموت فيهبط بهاالي سجين بخلا المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه الى السّماء السّابعة كا وَردَ

في حَديث (وَلا يَدْخُلُونَ أَكِنَّةُ حَتَّى يَلِحَ ) يدخل (ٱلْجَلَ فِيسَمّ الْجَيَاطِ) ثقب الابرة وَهوغيرمكن فكذارخولهم (وَكَذَلِكَ) الْجَزَاء ( تَجْزِي الْمُحْرِ مِينَ ) بالكفر (لَهْ مُرْمِنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌ) فراسَ (وَمنْ فَوْقَهُمْ عَوَاشِ) أعطية مِن النارجع غاشية وتنوينه عوض من اليّاء المحذوفة (وَكَدِّلكَ بَخْرِي الشَّالِلِينَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوْا الصَّاكِاتِ) مبتدا وَقوله (لانْكَلِفْ نَفْسًا إِلَّا وْسْعَهَا) طاقتَها من العَل اعتراض بينه وَ بَين خَبره وَهو (أُولَٰتُكَ ٱصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلِّ سقد كان تبينهم في الدنيا (تَجْرِي مِنْ يَخْتِهُمْ) تحت قصورهم (الأنهازُوَقَالُوْل) عندالاستقرار في مَنا زاج و(الْحُدُ لِلَّهِ الذى هَدَانَا لِمُذَا اللَّهُ لَا لَهُ لِهِ الدِّي هَذَاجِزَاؤُهُ (وَمَاكُنَّا لِنَهْ مَدِي لَوْ لا أَنْ هَدَ انَا اللَّهُ ) حذف جَواب لولا لدلالة مَا قبله عَليْهِ (لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِقِ وَنَوْدُوا أَنْ) محففة أى انَّه أومفسرة فياللواضع الخسكة رتلكم فوالبحنة أورثتم وهابما النَّخُ تَعْلَوْنَ وَنَادَى أَضْعَابُ الْجَنَّةِ أَضْعَابُ النَّارِ) تَقَرِيْرا وَتِهِ كِينَا (أَنْ قَدْ وَيَجِدْ نَامَا وَعَدَنَا رَثَّنَا) من النواب (حَمَثًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّ) كُم (زُنِّكُمْ) من العذاب (حَقًّا قَالُوا نَعَمُ نَازَّنَ مُؤَذِّنٌ) نَا دَى مِناد (بَئِيَنَّمُمُ) بِينِ الفريقِينِ أسمعهم ااَنُ لَغُنَةُ اللَّهُ عَلَى النَّطَالِمِينَ الَّذِينَ يَصَدُّ ونَ) المَاسِ (عَنْ سَبِيْ لِاللَّهُ) دينه (وَيَنْفُونَهُا) أي يطلبون السّبيل (عِوجًا) معوجة (وَهُمْ بالآخرة كافرون وَبَيْنَهُما) أى أصماب الجنة وَالناد (حِجَابُ) طجز قيل هوسورا لاعراف (وَعَلَى الأَغْرَافِ) وهوسورالجنة يِجَاكُ) استوت حسّناتهم وَسَيّاتُهم كَافِي الْحَديث (يَغْرِفُونَ كُلاً) مِن أهل المحنة والنار (بسيمًا هُمُ) بعَلامتهم وَهِيَ بياسَ الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤئيهم لهم ادموضعهم

عال (وَ نَادَ وْالصَّابَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) قال تعالَى (لَمْ يَدُخُلُوهَا) أَى أَصَمَابِ الإعرَاف الْجُنة (وَهُمْ يَطْحُونَ) فى دخولها قال انحسن لم يطعهم الاكرامة يريدها بهم وروى امحاكم عن حذيفة قال بينماهم كذلك اذطلع عَليهم رَبك فقال قوموا ادخلوا الجنة وقدغفرت لهم (وَإِ زَآصُرِ فَتُ آبُصَارُهُمْ) أى أصماب الاعراف (تِلْقَاءً)جهة (أَضَمَابِ النَّارِقَالُوارَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا) في النار (مَعَ الْقَوْمِ النِّطَالِلِينَ وَنَا دَى أَصْعَابُ الْأَعْرِافِ رِجَالًا) من أصماب النار (يَعْرِ فِوْ نَهُمْ بِسِيمَا هُمْ قَالْوُا مَا أَعْنِيَ عَنْكُمْ) منَ النار (جَمْ فَكُمْ) المال اوكثرتكم (وَمَاكَنْتُمُ نَسْتَكُمْ بُرُقًا أى واستحباركم عن الايمان وتيقولون لهم مشيرين الحضعفال المشلمان (آهْؤُلاءِ اللَّهِ بِنَ أَفْسَمْهُمْ لا يَنَالَهُمْ أَللَّهُ بِرَحْمَةٍ) قد قَبِلَ لِهِمِ (الْمُخْلُولِا لَجُنَّةَ لِاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزُرِنُوْنَ) وَ قَرِئُ ادخلوا بالبنَّاء للمفعول و دخلوا فجلة النفي حَال أى مَقُولًا لَهُ ذَلِكَ (وَنَادَى أَضَعَاتُ النَّارِ أَضَعَابَ الْجُنَّةِ أَتْ <u>اَ فِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ أَوْ ِمَمَّارَ زَقَكُمْ اللَّهُ ) مَنَا لَطَعَامِ (قَالُوا إِنَّاللَهُ</u> حَرَّمَهُمَا) منعهما (عَلَى أَلْكَا فِرْيَنَ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمُ لَهُوًا وَلُعِبًا وَعَرَّبُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ) نتركهم ف النارزكمَانسُوالِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذًا) بتركهم لعَمل له (وَمَاكَانوُا بِآيَاتِنَا يَجُهَدُ ونَ) أى وكاجِد وا (وَلَقَدْجِنْنَاهُمْ) أى أهل مكة (بِجِتَابٍ) قرآن (فَصَّلْنَاهُ) بَيناه بالإخيارُ وَالْوعْدُوْلُوْ (عَلَى عِلْمِ) حَال أي عَالَيْن بما فضل فيه (هُدَّى) حَال من لَهَاء (وَرَحْمَةُ الْقَوْمِ لَوْنُمِنُونَ) به (هَلْ يَنْظُرُونَ) مَا ينتظرون (إلاَّ تَأُوبُلُهُ) عَافِيهِ مَافِيهِ (يَوْمَرَيَاْتِي تَاوِيْلُهُ) هَوَيُومِ الْهَيَامَة (يَقَوُلُ الَّذِينَ نَسُوْهُ مِنْ قَبُلُ) تركوا الإيمان بم (قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَابِاكُونَ فَهَلُ لَنَامِنْ شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْمُ هل

(نُرَتُّ) الى الدنيا (فَنَعَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُلُنُ ) نُوَحِداللهُ ونترك الشرك فيقال لهم لاقال تعا (قَدْخَسِرُ وِا ٱنفنْسَهُمْ) أي صَاروا الى المهلاك (وَصَلَّ) ذهب (عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ايَفْتَرُونَ) مِن دعوك الشريك (إنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيًامٍ) مِن أيام الدّ نيا أي في قَدرهَا لا مَ لم يَكن خَمّ شمس ولوشاً. خلقهن في لمحة وَالعدول عَنه لتعليم خلقه التثبت (ثَمَّ أَسْتَوْي عَلَىٰ الْعَرْسِينَ) هو في اللغة سَرِير الملاك اسْتَوَاه يليق به (نُغَبِتُهَا لَكِيْرُ لَنَّهَارًى مَعْفَفَا وسَدَّدَ دا أَى يَعْظَى كُلَّا مِنْهَا بِالْآخْرِ (يَطْلُبُهُ طلب كلمنهما الآخرطلبا(مَبْيتًا) سَريعاً (وَالشَّهْسَ وَالْقَرَرَ وَالنِّخُومَ) بالنصب عطفا على السّموات والرفع مبتد اخبرَه (مُسَّخِلِّ مذللات (بأمرع) بقدرته (ألالة الْخَلْقُ ) جميعا (وَالْأَمْنُ كُلُّهُ أَلْكُ لُهُ الْخُلُولُ عَلْهُ أ (تَبَارَكَ) تعَاظم (اللهُ رَبُّ) مَالك (انْعَالَمِينَ ٱدْعُوارَبُّكُ نَضَرُّعً حال تدللا (وَخفْيَةً) سرّا (اِنَّهُ لا يَجُبُ الْمُعْتَدِيْنَ) في الدعا، بالتشدّق وَدَفع النصّوت (وَلاتفُسْدُ وافي الأرْضِ) بالشرك وَالْمُعَاصِي (بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) ببعث الرسْل (وَا رُعُوةُ خُوفًا) منعقابه (وَطَعُا) في رَحمته (إنّ رَحْمَةُ أللَّهِ فَرِيبٌ مِنَ الْمُعْسِلِينَ المطيعين وتذكير قريب المخبر ببغن زحمة لإضافتها إلى الله (وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ) أَن مَنفَرِقة قدّام المطروفي قرّا، ة بسكون الشين يخ بنيفا وفي أخرى شكونا وفترالنون مضدراؤفي اخرى بسكونها وضم الموتدة بدل النون أى مبشرا ومفرد الاولى نشور كرسول والاجيرة بشير (حَتَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أى السِّياب وَفيه النفات عَن الْغيبة (لِيَلَدِ مَيْتِ) لأنبات باو أي لاحيًا مُها (فَأَ نُزَلْنَا بِير) بالبلد (الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ) بالْمَاء (مِنْ يْلِ الثَّرَاتِ كَذَلِكَ) الإخرَاج (نَخْزِجُ المُؤتَّى) من قبورهم با لاحيّاً!

الْعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) فَتَوْمِنُون (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) المعذب التراب (يَخْرُجُ نَبَا تُهُ) حسنا (بِا ذُنِ رَبِّهِ) هَذَا مثل للمؤمِن يسمع للوعظة فينتفع بها (وَاللَّذِي خَبْتُ) ترابه (الْأَيْخُرْجُ) نباته (الْأَنْكِلُا) عَسراً بمشقة رَجِدُ امثل للكافر ركنَ لِكَ عَمَا بينا مَاذكر (نُصَرِفُ) نبين (آلا يَاتِ لِقُومِ يَشْكُرُ ونَ) الله فيؤمنون (لَقَدْ) جوابضم تَعِذُوف (أَرْسَلْنَا نُؤْمًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ أَعْنُذُ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ الَّهِ عَيْنٌ ) با تحرصفَة لاله وَالرَّفَع بَدل من عَمَلُه ( إِنِّي آخَافَ عَلَيْكُمْ العَبِد تم عَنِي (عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم) هُو يُوم القيامَة (قَالَ الْمَلَا) الإسراف (مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فَي صَلالٍ مُبِينٍ) بين (قَالَ يَا قُوْمِرلَيْسَ بي صَلالَة مُ هِي أعم من الضلال فنفيها أبلغ من دفيه (وَلَكِبِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَ تَلِغُكُمْ) بالمُعْفَيْفِ وَالْتَسْدِيد (رِسَالاتِ رَبِي وَأَنْصَحُ ) اربد الخير (لَكُمْ وَأَعْلَمُ ا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَ) كذبتم (وَعَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ فِذَكْنَ موعظة (مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى) لستان (رَجُلِ مِنْكُمْ لِيْنَذِ زَكُمْ) العُذاب ان لمر تَوْمنُوا (وَليَّتَّقُوا) الله (رَلَعَلَّكُمْ تُرْخَمُوْنَ) بها (فَكَذَّ بُوْهُ فَأَنْجُيْنَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ) مَن الْعَرِقِ (فِي الْفُلْكِ) السَّفِينَةِ (وَأَغْرَفْنَا اللَّذِينَ كَذَّ نُوابًا يَاتِنًا) الماووان (إِنَّهُمْ كَانَوْاقَوْمًا عَيْنَ)عن الحق (ق) أرسكنا (إلى عَادِ) الأولى (أَخَاهُمْ هُورًا قَالَ يَا قَوْمِرَ ٱعْبُدُ واألله) وعدوه (مَالكُمْ مِنْ اللِّهِ عَيْنُ الْفِلاتَتَّقَوْنَ) تَخَافُونُ فتؤسنون (قَالَ الْلَاالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ إِنَّا لَهُرَاكَ فِي سَقَاهُ إِي جَهَالَةً (وَإِنَّا لَنَظْنُكَ مِنَ الْكَاذِمِينَ) في رسَالتك (قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ فِ سَفَاهَةٌ وَلَكِي رَمُولٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ ا أُبَلِّغُكُمُ رَسَالًاتِ رَبِي وَانَا لَكُمْ نَاصِمُ اللَّيْ مَا مُون اللَّالِمَالَة (اَ وَعَدْمَةُ أَنْ جَاءَكُمْ وَكُوْسِنْ رَبِّحَةٍ عَنَى) لَسَان (رَجْلٍ مِنْ كُثْمُ لَيْنَدْدَ كُمْ وَأَذْ كُرُ وَالْدَجْعَلَكُمْ خَلَقًاءً) في الارض زمِنْ بَعْدِ قَوْمٍ

نوْسٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً ) قَوْة وطولا كان طوملهم مائة ذرّاع وفصيره سبين (فَا ذُكْرُ رِا ٱلْإِنْ اللهِ) نعيه (الْعَلَكُمْ تَفْلُونَ إ تفورون (قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَعْنَدُ أَنَّهُ وَخُتَهُ وَنَدُرَ) نترك (مَاكَانَ يَعْنُدُ أَبَاؤُنَا فَائْتِنَا بَمَاتَعِدُ نَا) به من العَد اب (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ) في مَولِكَ (قَالَ قَدْ وَقَعَ) وجب (عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْش) عَذَابِ (وَعَنَضَبُ أَيْحًا دِلُو نَبَىٰ فِي أَسْمَاءِ مُمْمِمُوهُ أَلَيْ أي سميتم بها (أَ نَتُمُ وَآبَا أَوْكُمْ) أَصِنا ما تعبدونها (مَنانُزُّلُ اللَّهُ بَهَا) أى بعبَادتها (مِنْ سُلْطَانِ) جِعة وبرَهَان (فَانْتَظِرُوا) المَدَابِ (ابِيّ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) ذلك بتكذيبكم لفارسلت عَلَيْهِ الريح العَقِيمِ (فَأَ يَجُدُننَاهُ) أي هودا (وَالَّذِينَ مَعَـهُ) من المؤمنين (بِرَجْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَا بِرَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بَا يَاتِنَا) الى اسْتَأْصُلْنَاهِم (وَمَاكَانَوُ الْمُنْ مِبْيَنَ) عطف عَلَى كذبوا رق أرسلنا (إلى تَمْوُد) بترك الصرف مرادابه القبيلة (أَخَاهُمْ صَائِكًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُ وَاللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَنْ يُرُهُ أَقَدْ جَاءُ تَكُمْ بَيْنَةً ﴾ معيزة (من رَبِّكُمْ ) على صدفى (هَذِهِ مَا بَهُ أَللَّهُ لَكُمْ أَيَّةً) حال عَامِلُهِ مَعَنَى الاشارَة وكانواساً لوه أنجزها الهم من صخرة عينوها افَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَيمُنَّاهُ بِسُورٍ) بعقر أوضرب (فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ وَاذْكُرُوااِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفًاءً) في الارض (مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَنَوَاكُمْ) أَسْكُن كُم (في الأرْضِ تَتَّخِذُ ونَ مِنْ سُهُ وَلِمَا قَصْولًا) مسكنونها في الصيف (وَتَنْغِتُونَ أَبِحِيَا لَ بُيُوتًا) تَسْكُنُونَها فِي الشَّاء وَيَضِبه عَلَى اكاللقدرة (فَاذْكُرُواأَلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْنُوا فِي الأَرْصِ مُفْسِلِيُّ قَالَ الْلَا الَّذِينَ اسْتَكُنِّرُوا مِنْ فَوْمِهِ ) تَكْبَّرُوا عَنَ الايمَان بهِ (لِلَّهُ بِنَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ أَصَنَ مُنْهُمْ) أَى من قومه تَدِل مما قبله باعَادَة الجارِ (آتَعْلَمُونِ آنَ صَالِحًا مُنْ سَلُّ مِنْ رَسِّهُ)

الميكم (قَالَوْل) نعم (لَنَا بِمَا أُرْسِلَ بِمِمْؤُمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ أَشَكُمُرُو اِتَابِالَّذِي أَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ) وَكَانْتُ النَّاقَةَ لَهَا يُومِ فِي الْمَاء وَله م يُوم فِي لُوا ذلك (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ) عَقَرُها فَالربامهم بأن قتلها بالسّيف (وَعَتَوْاعَنَ آمِي رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يَاصَارِ كُحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَا) برمن العذاب عَلَى قتلها (إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذُ ثَهُمُ الرَّجْفَة ) الزلزلة الشدياة من الارض والصَّيحة من السماء (فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَا بَيْنَ ) بَارِكِين عَلَىٰ لُركَبِ ميّتين (فَتُولِيٌّ) } عرض صَا المراعَنْ عَمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَالٌ ٱ بْلَغْتُكُمْ وْرَسَالَةَ رَفِي وَنَصَيْمَتْ آكُمْ وَلَكِنَ لَا يَحْبَثُونَ النَّاصِحِينَ وَ) اذَكَرِ (لُوْطًا) وبيد ل منه (إذْ قَالَ لِتَوْمِهِ أَتَا تَوْنَ الْفَاحِشَةُ أى أد بَارالرَجال (مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنُ أَحَدِمِنَ الْجَالِكِينَ) الإنس وَاكِنِّ (أَيْنَكُونُ) بتحقيق الهيزتين وتسهيل الثانية وارخًا الالف بَينها على الوَجهَين (لَتَأْتَوْنَ الرِّجَالَ شُهُوَّةً مِنْ دُونِ اليِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ) متباوزون الجلال الحاكم إ (وَمَاكَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّانَ قَالُوْ الْخُرِجُوهُمْ) أي لوطا واتباعه (مِنْ قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاشَ يَتَطَهْرُونَ) من أدبًا ر الرَجال (فَا نَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ لِآلُا عُرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) الباقين في لعَذاب (و آمُطَرْنَا عَلَيْمُ مَطَلًا) هو جيارة البجيل فأهلكتهم (فَانْظُرْكُيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُخْرِمِينَ فَ) أرسكنا (إلى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قُوْمِ أَعْبُدُ وَالنَّهُ مَالكُمْ مِنْ لَهِ عَيْرُهُ قَدْجَاءَ تَكُمُ بَيِّنَةً ﴾ مَجْزَةٍ (مِنْ رَبِّكُمْ ) عَلَى صدقى (فَأُوفُوا أتموا (الْكَيْلُوَ الْمِيْرَانَ وَلا تَبْغَسُوا) تنقصُوا (النَّاسَ اشْيَاءَهُ قَ لَا تَفْنِيذُ وَإِفِي الأَرْضِ) بِالْكَفْرُوالْمُعَامِي (بَعْدُ إَصْلَاحِهَا) ببعث الرسْل (ذَلِكُمْ) المذكور (خَيْرُلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) امريدى الايمان فيا دروااليه (وَلَا تَقْفُدُوابِكُلِّ صِرَاطٍ) طريق

[الوَّعِدُ ونَ) تَخُوفُونَ النَّاسِ بَأَخَدُ ثَيَابِهِمَ أُو الْكُسِ مِنْهِمَ إِ (وَرَّصُّلُ مِنَ) مَصِرفُون (عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ) دينه (مَنْ آمَنَ بِهِ) بتوعيدكم اياه بالمسّل (وَتَبْعنوْنَهَا) متطلبون البطريق (عِوجًا) معوجة إوَاذَكُرُواا ذُكُنْتُ قَلِيلاً فَكُنَّزَكُمْ وَالنَّفَلْرُوا كُنْفَكُانَ عَاقِبَةُ النَّفْسِدِينَ) قبلكم بتكذيبهم رسلهم أى آخِرا مرهمن الملاك (رَان كَانَ طَائِفَة مُنكمَ الْمُنوَابِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَارِنْفَةُ لَمْ يُؤْمِنُوا) به (فَاصْبِرُوا) انتظروا (حَتَيَّ يَعُكُمُ اللهُ بَيْنَنَا) وبينكم بانجاء المحق وإهلاك المبطل (وَ هَوَخُنُواْ كَاكِينَ أعدلهم (قَالَ المَلَا الَّذِينَ الْمُتَكُبِّرُوامِنْ قَوْمِهِ) عَن الإيمان (لَنُخُنْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ٱ وْ لْتَعُورُنَّ) ترجعن (في مِلْيِّنَا) ديننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الوَاحِدلانَ شعيبالم يكن في ملتهم قط وَعلى نحوه أجاب (قَالَ أَ) نعودفيها (وَلَوُكُنَّا كَارِجِينَ) لِما اسْتفهام استكار رقد افترينا على الله كذبًا إن غُدُنا في مِلْتِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجُنَا اللهِ ا للهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ عِنْ بِينِ عِي (لَنَا أَنْ نَعُودُ فِهَا إِلاَّ اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَثْبَناً) ذلك فيخذلنا (وَسِعَ رَبُّنَاكُلَّ شَيُّ عِلْماً) أي وسَمَعله كلشي ومنه حالى وجالكم (عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا ٱفْتَحُ) آحكم رَبَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَايْحِينَ ) آنحا كمين (وَقَالَ الْمُلَا الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ قَوْمِهِ) أَى قَال بَعضهم لبَعض (لَيْنَ) لأم قسمَ (١ تَبَعُتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا كَخَاسِرُونَ فَأَخَذُتُهُ آلَةِ خُفَةً ) الزلزلة الشديدة (فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَايِمْ مِنَ) بَارَكِينِ عَلَىٰ لركبِ متِتينِ (اللَّهٰ يَنَ كَذُّ بِوُاشُعَيْدًا) مبتد لغبر (كَأَنْ) مَعْفَفَة وَاسْهَا مُعَذُوفَ أَى كَأَنْهُم (لَمْ يَغُنُوا) يَعْمُوا (جيها) في ديارهم (الَّذِينَ كَذَّ بُواشْعَيْبًا كَا نَوْاهُمْ أَيْمَاسِرِينَ) التأكيدبا عادة الموضول وغيره للرّدعليهم في قوله والتابق

(فَتَوَلَىَّ) أَعرض (عَنْهُمْ وَقَالَ يَا عَوْمِ لَقَدُا نَلْغُتُكُمْ وَسَا لَاتِ رَبِيّ وَنَصَعُتُ لَكُمْ ﴾ فِلْ مَوْمِنُوا (فَكَيْفَ أَسَى) أَحْوَنَ (عَلَيَّةُوْمِ كَا فِرِيْنَ) اسْتَعْهَامِ بمعنى النفي (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِنْ سَبِّيٌّ) فَكُذِبُوهِ (إِلْأَإِلَٰ خَذْنَا) عَاقَبِنَا (أَهْلَهَا مِالْمَا نَسَاءٍ) شدة الفقر (وَالْطَبِرَاء) المرض (لَعَلَهُم دَين مَرْعُونَ) يتذللون فيؤمنون (ثُمَّ بَدُ لُنَا) آعظيناهم (مَكَانَ السَّينَةِ وَالْعَذَابِ لِالْحُسَنَةُ) الغنّاء وَالنَّفِينَة (حَتَّى عَفَوًا )كُثروا (وَقَالوًّا)كُمرا النعة (فَانَ مُدِيًّا أَنَاءَ ثَلَا لَضَّيِّرًا وَ وَالسَّرَّا وَ) كَا مِسْنَا وَ هَذَهُ عَادَةَ الدهِ وليست يمقونبه منانيه فكونوا على ماانتم عليه قال تعالى (فَأَخَذُنَا هُمْ) بالعَذِاب (بَغْتَةً) فِأَهُ (وَهُمُ لِأَيْشُحُ وَتَ) بوقت مجيئه فبله (و لوان أهل الفرى) المكذبين (أَمنُوا) بالسورَيسلهم (وَٱتَّعَوْا مِالكَصْرُوالمُعَاجِي (لَعَنَيَّنَا) بالتَّحَفِيف والتشديد رعَلَيْهِمْ بَرُكَاتِ مِنَ السَّمَانِ بِالمُطَرِرُوا لأرْضِ ) بالنَّبِّ (وَلَكِنَ يُرَدُّ بُوا) الرسل (فَاسَّخَذُ مَا هُمْ) عَاقبناهم (بَمَا كَانُواْيَكُمِنْ وَ أَفَأُمِنُ إَضَلَ الْفُرَى) المكذبون (أَنْ يَأْ نِيَهُمْ بَأَسْنَا) عَذابنا (بَيَّاتًا يَا إِلَيْلِا (وَحَمْ نَا بَمُونَ) عَا فَلُونَ عَنْهِ (أَ وَأَمِنَ أَحَلُ الْقُرَى آن يَا يَيْهُمْ بَا سُمُا صَحِيً ) نهارا (وَهِمْ سَلْعَبُونَ اَفَا مِنْوَامَكُرَاتِهِ) استدر اجه أبام والمعه واخدهم بغتة (فالأيامن مكرالله الأالفَوْمُ الْحَاسِرُونَ أَوَكُمْ يَهُدٍ) يسبين (لِلَّذِينَ يَرِيثُونَ الْأَرْضَ) بالسَّكَتَى (مِنْ نَعْدِ) علاك (أَهْلِهَا أَنْ) فاعل محففة واسمها إ تعدد ورف أى أنه (لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَا هُمْ) بالعَذاب (بِذُ نَوْبِهِمْ ) كاأحبناس فتبلهم والهنة فيالمواضع الارتعة للتوبيخ وَالْفَاءُ وَالْوَاوِالدَاخَلَةُ عَلَيْهَا للعَطفُ وَفي قَرَاءُهُ بِشَكُونَ الواوفي الموضع الاول عطفا بأو (وَ) بخن (نَطْبَخُ) نختم النِّلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَسْمَعُونَ ) الموعظة سَاعَ تُدْبر (يَلْكَ

القُرَى) التي من ذكرها (نَعْضُ عَلَيْكَ) يَا مِحِد (مِنْ أَنْمَا يَهُمَا) أخبارا هلها (وَ لَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مُ مِالْبَيْنَاتِ) المعزات الطاهرات (فَمَاكَا نُوالِيُوْمِنُوْا) عند مجيئهم (يَمَاكَذَّ بُوا) كفروا به (مِنْ قُبْلُ) قبل مجيئهم بَل اسْتَمرُواعَلَى الكَمرُ (كَذَلكَ) الطبع (يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قَلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْ نَالِإِكْثَرِهُمُ) أي الناس (مِنْ عَهْدٍ) أَى وَفَا، بعَهدهم يومِلُخذ المَينَاق (وَانَ) مَنففة (وَجَدْ نَا اكْثَرَهُمُ لَفُاسِمِينَ عُمْ بَعَيْنُنامِنْ بَعْدِهِمِ أى الرسل المذكورين (مُوسَى بَأْيَاتِنَا) التسم (إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ) قومه (فَظَلَوْ) كَفِرُوا (بِهَا فَانْظُرَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً المُنْسِدِينَ) بِالْكَفْرِمِن الهلاكمة مَرْوَقَالُ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ ا بيّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) اليك فكد به فقال انا (حَقِيقً جَدير (عَلَى آنٌ) أي بَأْنُ (لا أَعَوُلُ عَلَى اللَّهِ إِلَيْ الْحُقَّ) وفي فراءة بتشه يدالياء فحقيق مبتداخترة أن وما بعده رقَدْجِنْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّيجٍ فَأَ رُسِلْ مِعِيَ الْيَالْسَامُ (بَنِي اَسْرَائِيلَ) وكان تعتبدهم (قَالَ) فَرْعُونَ لَهُ (إِنْ كُنْتُ جِنْتُ بِأَيْرٍ) على دعوالاً (فَا يَ بَهَا اِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قِينَ ) فِيهَا رَفَا لَعَيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ النَّعْمَانُ مُنْيِنً عَيْهَ عَظِيمة (وَ نَزْعَ يَدُهُ) إخرجها منجيبه (فَا زَدَا هِيَ بَيْضَاءُ) ذَاتِ شُعَاعِ (للنَّاظِرِينَ) خَلَافُ مَا كَانَتِ عليه من الاد مَة (قَالَ ٱلمَلَاثِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمُ عَلِيم فَا ثُق في علم السَّعرة في الشَّعراء الم من قول فرعوت نغسه فكأنهم قالوه ممعه على سبيل التشاور (يريدان نجر كم إِمِنُ أَرْضَكُمْ فَيَّا دَا تَأْمُرُ وَنَ قَالِوْا أَرْجِنْهُ وَأَخَّاهِ ﴾ أخرام ها (قِ آرْسِلْ فِي الْكَدَائِنِ حَايِقُونَ ) جَا مَجَيْنَ (يَأْ مِوَّلُكُ بَكُلْ سَأْحِر وَقَ قِراءة سعار (عَلِيم) بينه المنوسى في علم السّع في معواً (وَجَاءَ السُّعَرَّةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا أَيْنَ ) بِعَمْيِقَ الْهُذَ تِينَ وَسَايِلًا

النانية وادخال الف بينها على الوجهين (لَنَا لَاَجْرَا إِنْ كُنَّا يَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ الْمُقَرِّبِينَ قَالُوْ إِيَا مُوسَى إِمَّا اَنْ تَلِعِيَ عِصَاكِ (وَإِمَّا أَنْ نَكُوْنَ نَحُنُّ الْمُلْقِينَ) مَامِعَنا (قَالَ انْقَوْلَ أَمرللاذن بتقديم القائهم توسلابه الي اظهار الْحَقِ (فَلَيَّا أَلْقُوا) حبالهم وَعصيُّهم (سَحَرُواأُ عُيْنَ النَّاسِ) صرفوهاعن حقيقة ادراكها (وُاسْتَرْهُبُوهُمْ) خوفوهم حَيث خيلوهَاحية تسعى (وَجْأَؤُا بِسِجْرِعَظِيمُ وَأَوْحَيْنَا الْحَ مُوسَى أَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ فِإِذَ الْمِي تَلْقَفَ ) بِحَذْفَ احدَى التَّاءُين في الاصل تبتلع (مَا يَأْ فِكُوْنَ) يقلبون بتموههم (فَوَقَعَ أَكُقُّ) إثبت وَظهَر (وَبَطَلَ مَاكَا ثُوايَعُلُونَ) من الشِّي (فَفُلِبُوا) أي زعون وقومه (هُنَالِكَ وَانْقُلَبُواصَاغِرِينَ) صَاروا ذليلين رَوَأَلُقِيَ الشَّعَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوْالْمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) لعلمهم بأن مَاشَاهَدوه مِنَالْعَصَا لا يِتَأْتَى السِّي (قَالَ فَرْعَوْنُ أَأْمَنُنُمْ) بَعْفِيف الْهِرْتِينِ وَالدِال النَّالِيَةِ ألفاربه) بموشى (قَنْلَ أَنْ آذَنَ) أَنَا (لَكُمُ النَّهَ مَذَا) الذي صَنعموه (لَكُوْمَكُرُ مَنُونُ فِي اللَّهِ بِنَةِ لِتَّخِرَ خُوامِنْهَا اَ هُلَّهَا فَسُوْفُ تَعْلَمُونَ) مَا يِنَا لَكُمْ مِنِي (لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلُكُمْ مِنْخِلَا أى مَدكل وَاحدالهمي ورجله البشري (شُرِّ لَأَصُلْبَنَكُمُ أَجْمَعِينَ قَالُوْااِنَّا اِلِّيرَتِبُنَا) بَعِد موتنا بأي وجه كان (مُنْقَلِبُونَ) راجعون في الآخِرة (وَمَا تَنِعَمُ) تَنكر (مِنَّا الْأَانُ أَمَنَّا بَآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا حَاءُ تَنَا رَبُّنَا آفُرُغُ عَلَيْنَا صَبُّل عنه فعل ما توعده بذا لئلا نرجع كفارا (وَتَوَفَّنَا مُبْلِينَ وَقَالَ الْمُلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْتَ له إِ تَذَرُ ) تَكُولُ (مُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَإِنِي الْأَرْضِ الدَّعْلِمِ الى مخالفتك (وَيَذَرَكَ وَآلِمَتَكَ) وكان صنع لم أصنامًا صغارا يعبدونها وقال أناريج وربها ولذاقال إيار بجمالاعي

(قَالَ سَنْقَتِلُ) بالنشديد وَالتَعْفِيف (أَبْنَاءَ هُمُ) المولودين (وَ نَسْتَعْيى) نستىقى (نِسْاءَ هُمْ) كفعلنا بهم من قبل (وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ مَا هِرُونَ) قادرون ففعلوا بهم ذلك فستكي بنو اسرائيل (قَالَ مَوْسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَٱصْبِرُوا) على ذاهم (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يؤرثُهَا) يعطيها (مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَارَهُ وَوَالْعَادِيَّةِ) المجودة (الْمُنتَّقِينَ) الله (قَالُوا أُودِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْرِتَيْنَا وَمِنْ تَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّحُمْ أَنْ يَهْ لَكُ عَذْ وَكُمْ وَنَسْتَغْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْلَوْنَ ) فَيَهَا (وَأَعَدْ آخَذْ نَاآلَ فِرْعَوْنَ بالسِّبَينَ) بالقعط (وَيَقْصِ مِنَ الثَّيْرَاتِ لَعَأَيْهُ مُ يَذُّكُّرُونَ) ا يتعظون فيؤمنون (فَإِذَ اجْاءً ثُهُمُ الْحَسَنَةُ) الخصب وَالْعَني (قَالُوْالَنَاهَنِج) أَى نُسْتِحَمَّهِا وَلَمْ يَشْكُرُوا عَلِيَّهَا (وَإِنْ يَضِّنُهُمْ سَيِّنَةً ﴾ جَدب وبلاء (يُطِّيِّرُول يتشاء موا (بِمُوسَى وَمَنْ مَعَةُ من المؤمنين (ألا إنماطا مُرْهُم ) سؤمهم (عِندَالله ) يأتيهم به روَلَكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ؛ أَنْ مَا يُصِيبِهِ من عنده (وَقَالُوْا) الموسى (مَهُمَا تَأْيِنَا بِمِونَ آيَةٍ لَيَسْحَى نَابِهَا فَمَا يَخُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) فد عاعليهم (فَا رُسَلْنَاعَلَيْهِ: الطُّلُوفَانَ) وَهُومَا و دخل بيوتهم ووصل الى حلوق الجالسين سبعة أيام (وَالْجُرَادَ) فاكل زعم وثمارهم كذلك (وَالْفُتَلَ) السّوس أونوع من القراد فتتبع ما تركه الجراد (وَالضَّفَادِعَ) فِلأَت بيوتهم وَطعامهم (وَالدُّمَ) فِي مياههم (٢ يَاتِ مَفَضَلَاتٍ) مبيّنات (فَاسْتَكُبَرُوا)عنالايمان، بها (وَكَانُوا فَوْمًا مُخْرِمِينَ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ وَالِرَحْنُ العَداب (قَالُوايًا مُوسَى أَدْعُ لَنَارَ بَكَ بِمَاعَهُ دَعِنْدُكَ) من كشف لغذب عَنا ان آمنا (لَئِن) لأم قسم (كَشَفْتَ عَنَّا الْرَجْزَلَنُو مُنَّلِكُ لَنْرْسِكُنَّ مَعَكَ بَنِي اِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كُشَّفْنَا) بدَعَا، موسَى عَنْهُمُ الرِّجْزِ الْيَاجَلِهُمْ بَالْعِنُونُ إِذَاهُمْ يَنْكُنُونَ سِقَصُونَ عَهدهم

ويصرون على كفرهم (فَا نُتَقَنَّنَا مِنْهُمْ فَأَعْزَقْنَا هُمْ فِي أَلَيْمٍ) البحر الملح رباً نَهُمْ) بسبب أنهم (كُذَّ بُوا بِآيَا تِنَا وَكَانُوا عَنْهُا عَافِلِينَ) لايتدبرونها (وَ آوْرَئْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَا نَوْ الْمِنْتَضَعَفُونَ) بالاستعباد وَهم بنواسرائيل (مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهُ الْبَيْ يًا زَكْناً فِيهَا ﴾ بالماً والشجرصفة للارض وهي لننام (وَتُمَّتُ كَلِمُتُ رَبُّكَ الْحُنْسَنَى) وهي قوله وَ سَريدان مَن عَلى لذلي تضعفوا في الارض الخزاعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَاصَبُرُواً) عَلَى أَذَى عدوهم (وَدَمَّرْنَا) أَهْلَكُنا (مَاكَانَ يَصْنَحُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ) من لعارة (وَ مَا كَا نَوْا يَغَرِّرُ شُونَ) بكسرالزاء وضها يرفعون من البنيان (وَجَاوَزْنَا) عَبرنا (بِبَنِي اِسْرَائِيل الْبَعْرَفَا تَوْل عَرُوا (عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ بِضِمِ الْكَافَ وَكُشُرِهَا (عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) يَعْمُون على عبادتها (قَالوْ ايَامُوسَى الْجِعَلُ لَنَا الْمَا صِمَا نعبد (كَالَهُمُ ٱلْمَاتُهُ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تُحْفَانُونَ عَيْثُ قَابُلُمْ نَعْمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُم بَمَا تلموه (إِنَّ هَوْ لَاءِمْنَأُبْرٌ) هالك (مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْلُونَ قَالَ اَغَيْرَاتَهِ الْبَغِيكُمُ الْمُلَّا) معبودا وأصله أبغى لَكم (وَهُوَ فَضَلَّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) في زما حجم بما ذكر: في قوله (وَ) اذكروا(لَاذَا نَجَيْنَاكُمْ) وَفي قراءة ابْجَاكُم (مِنْ أَلِي فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمُ ) يكلفونكم وَيدْ يَقُونَكُم (سُوءَ الْعَذَابِ) أَسْتَ وهو (نيقَتِلُوْنَ ابْنَاءَكُمْ وَكِيسْتَعْبُونَ) يَسْتبعون (نِسَاءَكُمْ وَفِي دُلِكُمْ الإبخاء أوالعذاب (ملامم) انعام أوابتلاء (مِنْ رَبِّكُمْ ا عَظِيمٌ) أفلا تعظون فتنهون عاقلتم (وَوَاعَدُنَا) بالمي ودونها المُوسَى ثَلَا بْنِينَ لَيْكَةً ) منكله عند انتهامُ ا بأن يصومها وهي ذواالمتعندة فضامها فلماتمت انكرخلوف فمه فاشتاك فأمره الله بعشرة اخرى ليكلمه بخلوف فمه كاقال تعالى (وَأَ تَمْمُنُهُا هَا بِعَشِرٍ) من ذي المجة (فَتَمَ مِيقَاتُ رَبِيرٍ) وَقت

وعده بكلامه اياه (أرْبَعِينَ) حال (لَنلَةً) تمييز(وَ قَالَمُوسَى لأخيه هَا رُونَ عند ذها بمالي الجبل للمناجاة (اخْلَفْنَى) كن خِلِيفتي (فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ) أمرهم (وَلا تَتَيْبُعُ سَبِيْلَ المُفْسِدِينَ) بموَّا فَقَتْهُم عَلَى المَّعَامِي (وَكَأَبَّكَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا) أي للوَّفَت الذى وعدناه بالكلام فيه (وَكُلْمَةُ رَبُّرُ) بلا وَاسطة كلامًا يسمعه مِن كلجهة (قَالَ رَبِ آرِبَ) نفسَك (آئظُوْ لَنَكَ قَالَ نَنْ تَرَانِي) أي لا تقدر على رؤيتي والتعبير به دون لن أرى يفيد امكان رؤيته تعالى (وَلَكِنَ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ) الذي هوَ اَ قوى منك (فَإِنِ السُّنَّقَرَ) مَنبت (مَكَا نَمْ فَسَوْفَ مَرَانِي) أَي تنبت لرؤيتى وَالآفلاطاقة لك (فَلْمَاتَجَلَّى رَبُّه) أي ظهرين نوره قدرىضف أنملة الخنصر كافي حديث صححه الخاكم (لِلْجَبَلَجَعَلَةُ دُكًا) بالمقصر وَاللَّدَ أَى مَدكوكا مَسْتُوبا بالأرض (وَخَتَرَ مِنُوسَى صَعِقًا) معنشيًا عليه لهول مَارِأَى (فَلَمَّااً فَاقَ قَالَ شُيْعَانَكَ مَا نَذِيهِ لِكَ (تَلْبَتْ إِلَيْكَ) من سؤال مَنَا لَم إو مَرب ا (وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) فِي زَمَا فِي (قَالَ) تَعَالَى له (يَا مُوسَى إِنْ اصطَفَيْتُكَ الخترتك (عَلَى النَّاسِ) أهل زَمَا نك (برِسَا لَا فِي) بالجمع والافراد (وَبِكَلَامِي) أي تكليمي أياك (فَغَذْ مَا ٱلنَّيْتَكُ من العنضل (وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) لا نعى رَوِّكَتَبْنَا لَهُ فَالْأَلُواحِ اى الوّاح التورّاة وكانت مِن سدرا بحنة أو زبرُجَد أو زمرٌ سَبِعَهُ أُوعِشِرَهُ (مِنْ كُلِلْ شَيْعُ) بِحَمَّاحِ اللهِ فَى الْدِينَ (مَوْعِظُهُ وَتَفْصِيْلًا) تبيينا (لِكُلِّشَيُّ ) بَدل منَ الجاروَ المجرر قبْله (غَيْنُهُ هَا) قَبْلُهُ قَلْنَامُعَدُرا (بِقُقَةٍ) بَجِدُ وَاجْتُهَا دُ (وَأُ مُرْفَوْمَكُ إِنَاخُذُ وَابِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَالْفَاسِمِينَ) فرَعُونُ وأبَّاعِهِ وهي مصرلتعتبروابهم (سَأَضِرِفْ عَنْ آيَاتِيَ) دُلًا مُل قدرَتي من المنصنوعات وعيرها (الله بن تتكنرون في الأرض بغير الخ

بأن أخذ لهد فلا يتفكرون فها (وَإِنْ يَرَوْ اكُلَّ آيَةٍ الْمُومِنُوا بَهُ) وَإِنَّ يَرُوْا سَيِئِلَ ﴾ طريق (الرُّشْدِ) الهدى الذي بَحَا، مِن عَدَاللَّهُ لَا يَتَّخِذُ وَهُ سَبِيلًا) بِسُلَكُوه (وَإِنْ يَرُوْاسَبِيْلَ الْغَيِّ) الصَلال (يَتَخِذُوه سَبِيلاً دَلِكَ) المصرف (بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُوْ إِبَّا يَاتِنَا وَكَانُواعَهُ عَا فِلِينَ ) تقدم مثله (وَالَّذِينَ كَذُّ بَوْا بَأَيَاتِنَا وَلِقَّاء الآخِرَةِ) البعث وَغيره (حَبِطَت) بطلت (أعًا لَهُمُ مَاعلوه في الدنيا من خيركصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطه (هَكُ) مَا (يُجْزَوْنَ الله) جزاء (مَاكَا نَوْا يَعْلَوْنَ) من التَكذيب وَالْمَعَامِي (وَأَتَّخَذَ فَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدُو) أَى بَعد ذَهَابِه الى المناجاة (مِنْ خَلِيتهم) الذي استعاروه مِن قوم فرعون بعلة عرس فبَقى عندهم (عِبْلُا) صَاغه لهم منه السَّامي قَ (جَسَدًا) بدل كاودمًا (كَهُ خُوَارً) أى صَوت يسمَع انقالبَ كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فه فات أشره أنحياة فيما يوضع فيه ومفعول اتخذواالثاني محذوف أى الما (المُ يَرُوا النَّهُ لا يُكَلِّمُ فُولا يَهُدِيمُ سَيِيلًا) فكيف يتخذالمًا (التُّخَذُونُ) الما (وَكَانُوْ اطْالِمِينَ) با تَخاذِه (وَلَنَّ سْقِطَ فِي أَيْدِيمِمُ ) أَى نَد مواعلى عَبَادَت (وَرَأُوْ ا) عَلَوُا (اَ بَهُمُ قَدْ صَلُّوا) بَهَا وَذِلك بِعدرجوع موسَى (قَالُوْالَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَلَعِنْفِرْلَنَا) باليّاء وَالنّاء فيهَا (لَنَكُونَنَّ مِنَ أَكُاسِرِينَ وَلْمَارَجَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ) من جنِيتهم (أَسِفًا) شَدِيد اَحْنُ نَ (قَالَ) لَهُم (بِئُسَمَا) أي بئس خلافة (خَلَفْتُمُونِي) ها (مِنْ بَعْدِي) خلافتكم هَذه حَيث أَسْرَكِمْ (أَعُبُلُمْ أَمْرُرَبِّكُمْ وَ ٱلْقِي الْأَنْوَاحِ) الواح التورّاة عضبالرية فَتَكْتَرِتْ (وَأَخَذُ برُ أَسِ أَخِيدٍ أَى بَسَعِ مِ بِيَينه وَكُيتِه بِشَالِه (يَجُرُهُ وْالَيْهِ) عَضبا (قَالَ آبْنَ أَيْمً) بحسرالميم وَفتع الراد أمي وذكرها

ُعطف لقِلبه (إِنَّ الْقُوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا) قاربو' يَفْتُأ ْفَلْاتَّشِيْمِتْ) تَفْرِح (بِيَ الْأَعْدَاءُ) بِاهَانْتَكْ اياى (وَلَاتَّجْعَلْبِي مَعَ القَوْمِ الطَّالِمِينَ) بعبَادة العِل في المؤلِّخذة (قَالَ رُبِّ اغْفِرْ لَى) مَاصِنعت بأخي (وَلاَجِي) أشركه في الدَّعَاء ارضَاء له ودَفعاللشاتة به (وَأَدْخُلْنَا فِي رَحْمَتَكَ وَانْتَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ) قال تعَالى (اتَّ الَّذِينَ اتَّخَذَ وَاالِّعِيلَ الْهَا (سَينَا لَهُمْ عُنصَبٌ) عذاب (مِنْ رَبُّهُمْ وَرِذِ لَهُ فِي لَكِيَاهِ الدُّنْيَا) فعذبوا بالإمريقيل أنفسهم وضربت عَلَىهِ مِالذَلَةُ الى يَوْمِ القيامة (وَكُذُلكَ) كَاجَرْبِياهِ (بَجُزِي الْمُغْتِرِينَ) عَلَى الله بالإشراك وعيره (وَ الَّذِينَ عَلَوُ السَّيْئَاتِ ثُمَّ تَابُوا) رَجِعُواعِنها (مِنْ بَعْدِهَا وَأَمْنُوا) باسه (إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا) أى التوكبة (لْغَفَوْرُ) لهم (رَحِيمُ) بهم (وَ لَمَا سَكُتُ سَكَن (عَنْ نُوسَى كَعَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ) التي ألقاهَا (وَفِي نَسْخَيَهَا) أى مَا نَسِعُ فِيهَا أَى كُنْبُ (هُدًى) من الضلالة (وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينُ هُمْ بَهِمْ يَرْهَبُونَ) يَخا فون وادخل اللام عَلى المفعول لتقدمه (وَاخْتَارِ<del>مُوسَى فَوْمَةً</del>) أى من قومه (سَبَعْبِينُ رَجُلًا) من لم يَعْبُدُ وَاللِّعِنُلُ بِأُمْرِهِ تَعَالَى (لِمِيقَاتِنَا) أَى للوقتِ الذي وَعَدَاه باتيابهم فيوليعتذرواين عبادة أصحابهم العجل فحزج بهم (فَلْتَا أَخُذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ) الزلزلة السَّديدة قال ابن عباس لانهم لم يزايلوا قومهم حين عبدواالعمل قال وهم غيرالذين سَا لواالرؤية وأخذتهم الصاعقة (فَالَ) موسَى (رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُمْ مِنْ قُبْلُ أَى قَبْلُ خُرُوجِي بِهِم لَيْعَايِن بِنُواسِرَائِيلُ لَكَ وَلايتهموني (وَإِيَّايَ اتَّهْلِكُنَّا بِمَافَعَلَ السُّفَهَاءُ مِثًّا) اسْتَفَهَام استعطاف أى لاتعدبنا بدنب غيرنا (إن ما رهي أى الفتنة التي وقعت فيها السفها، ( إلَّا فِتُنْتُكُ) ابتلاؤك (تَعْمَلُ بِهَا مَنْ تَسَاَّهُ) اضلاله (وَتَهُدى مَنْ تَسَاَّهُ) هِذَا يِنَّه (أَ نُنتَ وَلَيُّ

متولى امورنا (فَاغْفِرْلْنَا وَارْحُمْنَا وَأَنْتُ خَيْرًالْغَافِهِ بِنَ وَٱكْنَتُ اللَّهُ وَجِبِ (لَنَافِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ) حَسَنة (إِنَّاهُدُنَا) تَبِنَا (الَّيْكَ قَالَ) تَعَالَى (عَذَابِي آصِيبُ بِيمَنُ أَسَّا ﴿ } تعذيبه (وَرَحْبَى رَمِ عَتْ) عمت (كُلَّ شَيٌّ ) في الدنيا (فَا أَكُنْهُا ) فِي الْآخِرَةِ (لِلَّذِينَ يَتَّقَوُنَ وَنُولِتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بَآيَا يَنَّا يُونِمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبَعِثُونَ الرَّسُولَ النِّبِيَّ الْإِمِّيِّ) مِهَاصَلَى اللَّهِ عَليه وَسَلم (الَّذِي يَحِدُ ونَهُ مَكْتُولًا عِنْدَهُمْ فَى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجُيرَا الماسمه وَصفته (يَا مُرُهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ ٱلمُنْكَرِوَيْكُيلَ لَهُمْ الطِّيبَاتِ) ممّا حرّم في شرعه م (وَ يُحِرِّحُ عَلَيْهِ مُ الْخَبَائِثَ) من الميتة وتخوها (وَيَضَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُمُ) ثقلهم (وَالْأَغْلَاكَ) الشداند (البي كانت عَلَيْهِم) كمت النفس في التوبة وَقطع أشرالنجاسة (فَالَّذِينَ آمَنُوْابِير) منهم (وَعَزَّرُوهُ) وفترُوه (وَ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواالنَّوْرَالَذِي أَنْزِلَ مَعَهُ) أَى المقرآن (الْوَلَيْكُ مْمُ المُفْلِمُونَ قُلْ) خطاب للنبي صكى الله عَليه وَسَكُم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ بْ رَسُولْ الله الْنَكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأرْضِ لْإِلَّهُ إِلَّا هُوَيْغَنِي وَيُمْنِتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الأَثِيَّ الأَثِيّ الَّذِي يُؤْرِمِنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا بِينَ الْعَرْآنِ (وَاسْعُوْهُ لَمَ كَكُمْ مَ نُدَوْنَ) ترسندون (وَمِنْ فَوْرِم مُوسَى أَمَّة ) جَاعة (يَهْدُون) أَلناس (الْمِكُقّ وَ بِهِ يَعْدِ**لُوْنَ) فِي ا**لْحَ**كُم (وَقَطَعْنُنَاهُم) فر**فنا بُني اسْرالْيل (أَنْنَيُّ عَشْرَةً ) حال (اسْسَاطًا) بَد ل منه أى قبا نل (أَ مَمّاً) بَد ل مما قبله (وَ أُوْ حَيْنَا الَّي مُوسَى إِذَا سُتَسُقًا أُقُونُمْهُ) في المته (أَنَ اضْرَبُ بعَصَاكَ الْحِيرَ ) فضربُه (فَانْبَعَسَتُ) انْفِعَرَتْ (مِنْهُ انْنَتُاعَشْرَةً عَيْنًا) بعَد دالاسباط (قَدْعَلِمُ كُلُ أَنَاسٍ) سبط منهم (مُشْرَبُهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ) في السّيه مِن حرَّالشَّمس (وَ أَنْزُلْنَا عَلَيْهُمْ لمَنَّ وَالسَّلُوى) ها الترنجيين والطيرانساني بتعفيف الميم

والقصروقلنا لهم (كُلُو امِن طَيّباتِ مَا رَزَّفَّنَاكُمْ وَمَاظَلُّهُ نَا وَلِكِنْ كَانِوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَ) اذكر (إذْ فِيلَ لَهُمْ الْكُنُوْاهَادِهِ الْقَرْيَةَ ) بَيِتِ المُقِدُسِ (وَكُلُوا مُنَهَا حَيْثُ شَنَّتَمْ وَقُولُوْ ١) أمرنا حِطَةً وَادْخُلُوا الْبَابَ) أي بَابَ القرية (سُجَدًا) سجود انحناء نَغُفِرُ) بِالنُونِ وَالْتَاءمبنيا للمفعولِ (لَكُمْ خَطَا يَأَكُمُ سَيْرِينَا أَ أَلْخُسِبَينَ) بالطاعَة تُوابا (فَنَذَ لَ الَّذِينَ طَلُوا مُنهُمُ فَوُلَّا غَيْرً الذى قِيلَ لَهُمْ فَهُمُ فَقَالُواحِبَةُ فَيَسْعُرَهُ وَدَخُلُوا يُرْحَفُونَ عَلَي استاههم (فَأْرُسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا) عذا بأرمِنَ السَّمَاءِ بَمَا كَانَوْا يَظُلِمُوْنَ وَاسْأُ لَهُمْ) يَا مِهِ دِتُوبِيَخًا (عَنِ الْقَرْيَةِ الْبِي كَانَتُ حَاضَرَةُ الْبَعْيْرِ) مِعَاوِرَة بَحِرَالْقَلْزُمْ وَهِي ايْلَةُ مَا وَقَعْ بِأَهْلِهَا (اِذْنُغُذُونَ) يعتدون (في السُّنتِ) بصَيد السَّمك المأمورين بتركه فيه (إذ) ظرف ليعدون (تَأْبَيهِمْ حِيتًا نَهُمْ يُوْمُسَنْيَهِمْ شُرَّعًا) ظاهر على الما (وَيَوْمَرُلا يَسْبِتُونَ) لايعظُون السّبت أي سَا سُرالا يَا مِرَالاً تَأْمِيمُ ابتلاء من الله (كَذَلكَ نَبْلُوهُمْ: يَمَاكُمُ نَوْانِفُسْفُونَ) وَلَمَا صَادُ وَا السهك افترقت القرئة ائلأنا تلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث استكواعن الصدوالنهي روا ذعظف على إذ قبله (فَالَتْ أَمَّةُ مُنْهُمُ) لم تصدول متنه لمن نهى (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُنِلِكُهُمُ أُومُعَذِ بُهُمْ عَذَ ابَّاشَدِيدًا قَالُوْلَ) مُوعِظْمَا مَعْذِرَةً) نعتذر بها (إِلَى رَبَكُمُ ) لنلا ننسب الى تقصير في ترك النهى (وَلَعَلَهُ مُ يَتَعَونَ) الصّيد (فَلَمَّ انسُوا) تركوا (مَا دُكِرُوا) وعطوا بِهِ ) فلم يرجعوا (أنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَلَخَذَا الْهُ يْنْ ظَلَّمُوْل بِالْمِ عَتَداء (بِعَلْدَابِ بَبُّيسٍ) شَدِيد (بَمَاكَا نَوْا يَفْشُقُوْنَ فَنَكُمْ اعْتُوْا) تَكْبُرُوا (عَنْ عَرَك (مَا نَهْوُ اعَنُهُ قُلْنًا لَهُ مُركُونُونُ إِفْرَدَةً خَاسِنَينَ ) صَاغرينَ فكانوها وَهَذا تَفْصِيل لما قبله قال ابن عَباس مَا أدرى مَا فعل بالفرقة الساكتة وَقال

عكرمة لم يهلك لانهاكرهت مَا فعَلوه وَقالت لم تعظون الحَج ورَوى أَكْمَاكُم عَنَابِن عَبَاسَ أَنْهُ رَجِعِ اللَّهِ وَأَعِجْبُه (وَإِوْ تَأَذَّنَ) أعلم (رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ) أى ليهود (الَي يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنَ يَسُومُهُ مُرْسُو الْعَذَابِ) بالذل وَأَخذا لِجزية فبعَث عَليهم سليم وتعده بحت نصرفقتلهم وسباهم وضرب عليهما بحنزية فكانوا يؤة ونها الى المجوس الى أن بعث نبيّنا صلى اله عَليه وَسَلِّم وَضِ بَهَا عَلَيْهِ مِرْاِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ لِمْ عَصَاهِ (وَانَّهُ أَ لعَفَوْرٌ) لاهلطاعته (رَحِيم) بهم (وَقَطَعْنَاهُمْ) فرقناهم (فِي الأرْضِ أَمِّمًا) فرقًا (مِنهُمُ الصَّا كُونَ وَمِنهُمُ ) ناس (دُونَ ذَلِكَ) الكفاروَالفاسقون (وَ بَلَوْنَا هُرُ يَا كُلَّنَاتِ) بالنعَم (وَالسَّيْنَاتِ) النقر (لْعَلْهُ مْ يُرْجِعُونَ) عن فَشْقِهِ مِرْفَالْفَ مِنْ بَغْدِ هِمْ خُلْفَ وَرِيوْ الْكِتَابَ اليورَاة عَن آبائهم (يَا خُذُونَ عَرَضَ هَذَاالْأَذَةُ أى حطام هَذَا الشِّي الدني أى الدنيًا مِن حَلال وَحَرام (وَتَمِوُّلُونَ سَيْغُفَرُ لَنَا) ما فعَلناه (وَإِنْ يَا بِهِمْ عَرَضٌ مُثِلَّهُ يَأْخُذُ وَهُ) الجَلَّة حَالاً ي يرجون الغفرة وَهم عَائدون الى مَا فعَلوه مصروتِ عليه وَليسَ في لتورَاةِ وَعدالمُعفرة مَع الإصرار (أَلَمُ يُؤخُذُ) استَعَ تقرير (عَلَيْهِمُ مِينًاقُ الْكِتَابِ) الإصافة بمعنى في (أن لا يَقَوُلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا) عَطف عَلى يؤخذ قر وَا (مَا فِيْهِ) فَلْمُ كَذَبُوا عَليه بنسبَةِ للغفرة اليه مع الاصرار (وَالدِّارُ الآخِرَةُ حُنْرُ عُ للَّذِينَ يَتَّقِوْنَ) المحرّام (أَ فَلا يَعْقِلُونَ) بالنّا، وَالتَّاءِ أَنْهَا خير فيؤ نرونها عَلَىٰ لدنيا (وَالَّذِينَ مُمَسَّكُونَ) بالتحفيف وَالتسَّدِيل بِ إِلْكِيَّابِ مِنهِم (وَ أَقَامُوا الصِّلاةَ ) كَعَنْدالله بن سَلام وَأَصِعًا (إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرًا لَصْلِحِينَ) الجملة خبر الذين وَفيه وَضع الظاهرموضع المضرأي أجرهم (ق) اذكر (إذْ نَتَفَنَّا لَكِيَبَل) رفعنا من أصله (فَوْقَهُ مُكَأَنَّهُ طُلَّةً وَظَنَوْل) أيقنو الأنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ ساقط عليهم بوعداسه اياهم بوقوعمان لم يقبلو الحكام التوراة وكا نواا بوها لنقلها فقبلوا وقلنا لهم (خُذُوا مَا آتَبْنَاكُمْ: بِمُوَّةٍ) إيجدَ وَاجتها دروَ اذْكُرُو امَّا فِيْهِ بِالْعَمَلِ بِهِ (لَعَلَكُمْ: تَتَقَوْنَ وَ) إذكر ﴿إِذْ) حِينَ (أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُلُّهُ وَرِهُمْ) بَدل اسْمَال مما قنله باعًا دَة الجار (ذُرْرَيَا يَهِمُ) بأن أخرَج بعضهم من طب بعض من صلب آدم نشلا بعد نشل كنغومًا يتوالد ونَ كالذر بىغمان يتوم غرفة ونصب لهم دلائل تلى ربوبتيته وركب فيهم عَقلا رَوَاسْهَدَ هَمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) قال (ٱلسَّتْ بِرَبِيمَ فَالوَّا بَلَى) أَنتَ رَبْنَا (سَنْهِدْ مَا) بِذَلِكَ وَالْاسْمَادِلْأَنْ) لا (يَعَوُّلُوْ) مَا لَيَاء وَالْتَاءِ فى الموضعين أى الكفار (يؤمّر الْقِيَامِةِ اتَّاكُنّا عَنْ هَذَا) التوجيد (غَافِلِينَ) لا نعرفه (أو يَقَوْلُوا اتَمَا أَشْرَكُ أَبَاوُنَا مِنْ فَبُلْ) أَي <u>ڡٓٮ۫ؠڶٮ۬١(ۅٙڬٚڹؖٵۮؙڗۣؾۘؠٞؖڡؚڹ۫ؠؘٷڋۿؚؠ)ڣٳڡٙؾۮؽڹٳؠؠم (ٲڣؠؙؖؠؙڮڴؙڹٲ)ڽؖۼڹۺؚٳ</u> عَافَعَلَ الْمُنْطِلُونَ) من آبائنا بتأسِيس السرك المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك معاشها دهم على أنفسهم بالتوحيد ولتذكير عَلَى لَسَانَ صَاحِبِ المَعِيرَةِ قَامُ مُقَامِ ذَكْرِهِ فِي النَفُوسِ (وَكُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ) بنينها مثل مَا بيِّنا الميثاق ليِمَدُ بَرُوهَا (وَلَعَلَهُمُ يَرْجِعُونَ)عن كفرهم (وَأَتْلُ ) يامحه (عَلَيْهُمُ) أي اليهود (نَبَأ )خبر الَّذِي أَمَيْنَاهُ أَيَا بِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا) خرَج بكفره كالمخرِج الحُيّة من جلادها مُوسِوَملع من ماعوراء مِن عُلماء مني اسر اليل سنل أن يدعوعلى موسى واهدى اليهشئ فدعافا نقلب عليه واندلع لشانه عَلِي صَدره (فَأَنْتُ فَهُ الشَّيْطَانُ) فأدرَكه فصار قرينه (فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ وَلُوْسِئُنَا لُرَفَعْنَا فِي الْيَمَنَا ذِلَالْعُلَمَا وَبِهَا) بأن نوفقه اللعمة لروَّتكُنَّهُ أَخُلَدًى سَكن (إِلَى الْأَرْضِ) أَى الدُّنيَّا وَمَا لَ النَّهَا (وَاتَّبَعَ هَوَامٌ) في رعَا مُاليهَا فُوَضَعْنَاه (فَيَنَّلُهُ) صفته (كَمَّنُّلِ الْكُلْبِ إِنْ يَحْمُلُ عَلَيْهِ الطرد وَالرَّجِرْ يَلْهَتْ ) يدلع لسًا نه

(أوْ) انْإِتْتْرَكُهُ يَلْئِتْتُ) وَلِيسَغِيرِهِ مِنَاكِحِبُوانِ كَذِلْكِ وَجِمَّلْيًا الشرط حال أى لاهتاذ ليلا بكل حال والقضال تشبيه في لوضع وَالْحُسَّةُ بِقِرِينَةُ الْفَاءِ الْمُشْعِرَةِ بِتُرْتِيبِ مَا بُعَدُ هَا عَلَى مَا قَبْلُهُا مِنَ الميل الى الدنيا وَاتباء الهوى وبقرينة قوله (ذَ الكُ) المثل (مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ يَوْا بِآيَا تِنَا فَا شَصْصِ الْقَصَصَ) عَلَى لِهِ وُود (لْعَلَيْهُ مُ يَتَفَكَّرُ وَنَ) يتدبّرونَ فِهَا فيؤمنونَ (سَّاءً) بِنُسْ (مَثْلًا الْقَوْمْ) أي مثل القوم (الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَا بِنَا وَأُنْفُسُهُمْ كَا ثُوَّا يَظْلُمُونَ) بِالْتَكِذِيبِ (مَنْ يَهْدَاللَّهُ فَيْهُوالْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ أَلِخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَا نَا) خلقنا (بِجَهَمْ كِثَايِرًامِنَ الجُنَّ وَالْإِنْسُ لَهَ مُ فَالُوكُ لَا يَهُ تَهُ وَنَ بِهَا) الْحَقِ (وَلَهُ مُ اعْلَيْنَ لايْنْصِرُونَ بَهَا) دلائل قدرة الله بصراعتبار (وَلَهُمُ آذَاتُ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا) الآيَاتِ وَالمُوَاعِظُ سَمَاعَ مَدْ بِرُوَاتِعَاظُ (أُولَٰتُكُ كَالْإِنْعَامِ) في عَد مِالْمَقَه وَالْبَصِرَوَالْاسْمَاع (بَلْ هُمْ أَصَٰلَ ) مَن الانعَامِ لانها تطلب منافعها وَتهرب مِن مُصَارُها وَهُولاً بيقَدُ تَلْيَ النَّارِمِعَا نَدَةَ (الْولَنْكَ فَمُ الْعَافِلُونَ وَلِيَّهِ الْاسْمَاءُ أَلْحُسْنَى) التشعة والمسعون الوارد بها الحديث والحشني مؤنث الاحسن (فَا دْعُوهُ) سَوه (بِهَا وَذَرُولَ الرّكو الآلَذِينَ يُلْحِدُ ونَ) مَنْ كُلَّد وَ كُعِد يميلون عَن الْحِق (في أَسْمَا بُد) حَيث اسْتقوا منها أسمًا و لالهتهم كاللات من الله وَالعزى مِن العزيز وَمَنات مِن المان (سَيْجُزُ وْنَ) فِي الْأَخْرَة جَرَاء (مَا كَا نَوْ اَيْغُلُوْنَ) وَهَذَافَتِهَا لَأَ ۗ بِالْقِتَالِ (وَ مَنْنُ خَلَقْنَا أَمَّةً يُهَذُنُ بِالْحِقِّ وَبِرِيعُولُ لَوْنَ) هم امَّة مِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وسَلَّمَ كَافَي حَدِّيثُ (وَالَّذِينَ كَذَ بُوْاباً يَاتِنَا) المترآن من اهل مَكة (سَنسُندُ رِجْهُمْ) ناخذهم قليلات ليلا ارمِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَوْنَ وَاثْمُلِي لَهُمْ ) أمهله مراي يُ كَيْدِي مَهِينٌ ا ئه يدلايطاق (أوَلَمْرَيَّفَكُرُوْ) فيعلوا (مَا بِصَاحِبِهُمْ) محمّه

صلى الله عليه وَسَلم (مِنْ جِنْهِ) جنون (إنْ) ما (هو الآ نَذِيرُ مُهِانٌ ) بَيْنِ الْأَنْذَارِ (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ) ملك (السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ) في (مَا حَلَقَ الله ومِن شَيُّ ) بيان لما فيستدلوابه على قدرة صانعه وَ رَخْدَ انتِتهِ (وَ) في (أ نْ) أَى أَنه (عَسَى أَنْ يَكُونُ قَد ٱقْتَرَبَ) قربَ (اجَلَهُمْ) فيموبق كفارا فيتصيرواالي النارفيبا درواالي الايمان (فَ بِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ) أي القرآن (يُؤْمِنوُنَ مَنْ يُضِلَ اللهُ (فَالْاَهَا دِي لَهُ وَبَذَ رُهُمُ ) باليّاء وَالنّون مَع الرفع استئنافا وَالْجِرْمِ عَطِفًا عَلَى مَعْلِ مَا بِعَدَّالِفَاءُ (في طَلْغُنَيَا بَهُمْ يَعْمُ وْنَ) يترذدون تحيرا (يَسْأُ لُونَكَ) أي أهل مَكه (عَنِ السَّاعَةِ) العتيامة (أيَّان) مَتى (مُرُّبًّا هَاقُلْ) لهم (إنَّمَا عِلْهَا) مَتِي تَكُون (عَانْدَ رَبِي لَا يُجَلِّدُهَا) يَظْهِرِهَا (لِوَقْيَهَا) اللامر بَمعنى في (إلا هُو نُعَنَّلَتْ) عَظِمْ (في النَّهَوَاتِ وَالْإِرْضِ) على ملهمًا لهولها (لا مَّأَ مُهِ كُمُ اللَّا بَعْنَةً ) فِي أَمَّ (دُيْنَا لُوْ مَكُ كَأُنَّكَ جِغِيٌّ مِبَالِغِ فِي لَسُؤَال (عَنْهَا) حَتَى عَلَمَهَا رَمِّلْ إِنْمَاعِلْهُا عِنْدَ اللَّهِ ) تَاكِيد رَوْ لَكِنَّ ٱلْنُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ أَنْ عَلَمُ عَاعَندُه تعَالَى (قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْنِي نَفْعًا) أجلبه (وَلاَضَرًّا) أدفعه ( الآمَاشَاءَ اللهُ وَلَوْكُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبَ مَاعَابَ عَنَى ( لَاسْتَكُنُرُ تُ مِنَ أَخَيْرُوَمَامَتَنِيَ السُّوعُ) مِن فقروَعيره لاحترازى عنه باجتنا المضار (إنى ما (أنَا إلا نَذبِي بالمنار للكافرين اوَ بَسِيرِهُ ) بالجنة (لِقَوْمِرِيْرُ مِنُونَ هُو) أَى الله (الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ) أى آدم (وَجَعَل) خلق (مُنِهَازُ وَجَهَا) حواء (لِيَسْكُنَ الِّيْهَا) وَيا لَفَهَا (فَكَمَا تُغَنُّنَّا هَا) جَامِعَهَا (حَمَلَتُ خَلَاً خَفِيفاً) هوالنطفة (فَرَتْ بِيرِ) ذَهبت وَجَاءً تَ كُفنته فَنَا أَنْقَلَتْ بَكِيرَالُولِدِ فِي دِطَهُ الوَالِثُقَا أَنْ يَكُونَ

ابهمة (دَعَوَااللهُ رَبُّهُ مَا لَتُنْ آتَيْتَنا) ولدا (صَالِحًا) سَوْيَا (لَنَكُو نَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ) لَكَ عَلَيه (فَلَمَّا أَمَّا هُمَا) وَإِلَّا اصَاكِكًا جَعَلًا لَهُ شُرِكًاءً) وَفي فراءة بكر الشِين وَالسّنوين أي منريكا (فيمَا أَيَّا هُمَا) بتسميته عبدالحارث ولاينبغيأن تكون عَبداالاسه ولد م باشراك في العبودية لعضمة آد مر وروى سمرة عَن البني ﴿ إلله عَلَيْه وَسِلْمِ قَالَلْمَا وَلَدْ تَحْوَّاءُ طاف بها ابليش وكان لا يُجيش لها وَلد فقال سميه عَيدا كحارت ا فا نه يَعيش فستته فعَاش فكان ذلك مِن وَحِيالشيطان أوأمره رواه الحاكم وقال صعيم والترمذي وقال حسن غريب (فَ تَعَالَى اللهُ عَنَّا يُشْرِكُونَ) أي أهل مَكِية بهِ من الإصنام وَ الجي لَهُ مسكيبة عُطف عَلى خلفكم وَمابينهمااعتراض (أَيْسَرُكُونَ) به في العبَادَة (مَا لأَيَخُلُقُ سُيًّا وَهُمْ نَحُنُلُقُوْنَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ مَا ي لِعَا بِديهمَ رَنَصُرًا وَلَا أَنْفُسُهُ مُ يَنْضُرُونَ ) بمنعامتن أراد بهم سوعًامن كسرا وغيره وَالاسْتَفْهَامِللنوبِيخِ (وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ) أى الاصنام (إلى المهُدَى لا يَتّبِعُوكُمْ) بِالْتَحْفِيف وَالتّبْدِيد (سَوَّا أَعْلَنْكُمْ الْمَعُومُ وَهُو ) اليه (أَمْرَا نُتُمْ صَامِنُونَ) عن دعًا نَهُمُ لايتبعوه لعَد مرسمَاعهُم (التَّ الَّذِيْرِ : وَنُ اللَّهِ عِبَادُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ مُ منلوكة لأمننا لكمُوفًا دُعنُوهُمْ فَلْيُسْجَيبُوا لَكُمْ ) دعًا . كم (اسنْ كُنْمُ صَادِ مِينَ) في أنهاً الهَهُ سُمِّ سَايَنُ عَايِمَ عَجِنهُم وَفَصِنَلَ عَابِديهِم عليهم فقال (أَلَهُ مُؤَرُّ فَكُلُّ كَيُشْنُونَ بِهَا أَمْ) بِلِأَ (لَهَنْمُ أَيْدٍ) جَمْع يدريبُطِشُونَ بِهَا أَمْ) بَلَ اللَّهُ مُ أَعْنُنَ يُنْصِرُونَ بِهَا أَمْ) بَلْ ١ (لَهُ مُرادًا تُ يَسْمَعُونَ بِهَا) اسْتَفَعَامُ انكارى

أى ليس الهمرشيّ من ذلك مما هولكم فكيف تعبد ونهم وأنتم أتم تعالامنهم (قُلْ) لهم يا محد (أن عُواشْرَكاءَكُمْ) الى هلاكى (عُمَّ كِيْدُونِي فَلْا تُنْفِطْرُونِ) تمهلون فانى لأأبالي بجم (إِنَّ وَلِيَحَاْلَةُ) متوليا ورى(الَّذِي نزَّلَ الْكِتُّابَ) القرآن (وَهْوَيتُوكَ الصَّاجِينَ) يحفظ (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِمِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) فكيف أبالي بهم (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ) أي الإصنام (إلَى لْكُدّى لايَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ ) أَى الإصنام يَا مِحِد (يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ) أى يقابلونك كالناظر (وَهُمُ لاينْضِرُونَ خُذِالْعَفْقِ) اليهُ من أخلاق الناس ولا تبعث عَنها (و أَمْرُ بِالْفُرْفِ) المعروف (وَ اَغْرِضْ عَنَ كُمَّا هِلِينَ) فلاتقا بلهم دسفههم (وَإِمَّا) فيه ارغام نون ان الشرطية في مَا المزين (يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَابُ نَزْعْ الى ان يصرفك عاامرت به صارف (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهُ) جوب المشرط وجواب الامرمحذوف أي يَدفعه عنك (إنَّهُ سَمِيُّعُ) للنُّو (عَلِيْمَ) بِالْفَعِلُ (إِنَّ الَّذِينَ أَنَّقَوْ لِاذَ امْسَهُمْ) أَصَابِم (طَلْيُمَنَّ) وفى قراءة طائف أى شئ ألم بهم (مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُ وَا عِمَانِ اله و يوابه (فاذ المع مُنصِرُون) الحق من غيره فيرجمون (وَاخُوَانَهُ أى اخوان المشياطين من الكفار (يُمُدُّرُونَهُمْ) الشياطين إِنَّ أَلْغِيِّ لمَّ ) هم (الأَيْقُ ضِرُونَ) يَكُفُونَ عَنه بالسَّبِصِرَ إِلَّهُ مِرَالْمُتُمِّونَ (وَلِاذَالَةِ تَأْيِهِمُ) أَى أَهِلْ مَكُة (بِآيَةٍ) مِمَا اقْتَرْحُوا (قَالُوالُولِا هلا (اَجْتَبَيْتُهَا) انشأتها من قبل نفسك (قُلْ) لهم (إنَّمَا أَنَّبُهُ مَا يُوْجِي الَيِّ مِنْ رَبِيّ) وَلِيسَ لِي أَن آتِي مَن عَنْدَ نَفْسِي بِسْحِيُّ (هَذَا) القرآن (بَصَائِرُ) جِجِ (مِنْ دَيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً الْقَوْمِ يْوْ مِنْوْنَ وَإِذَا قَرْئَ الْقَرْآنُ فَاسْتَمَعُوالَهُ وَانْصِتُوا اعزالكا لَكُمْ تُرْحَمُونَ مُزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبرعً ما بالقرآن لاستمالها عليه وقيل في قراءة القرآن مطلقا (وَأَ زُكَا

رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ) أي سرا (تَضَرُّعًا) تذللا (وَخِيفَةً) خوفامنا (ق) فوق السر(دون أنجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ) أي قصدابينها (بِالْغُدُوُّ وَالْإَصَالِ) أُوائل النهاروا واخِره (وَلَا تَكُنُّ مِنَ الْغَافِلِينَ) عن ذكراً سه (إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَرَ بِكَ) أَيْ لَلا مُكَةً (لَا يَسْتَكِبْرُونَ) يتكبرون (عَنْ عُبَادُ نِهُ وَثُبَيِّئُونَهُ ) يِنزهونه عَالا يُليق بهر (وَلَهُ يَسْجُدُونَ) أي يخصونه بالمخضوع والعَبادة فكونوامثلهم (سورة الانقال مدنيّة أوالإواذي كربك الايات السّبع فركية خس أوست وممع فرسبعون آية 2 (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيْمِ) لما الكمثلف المشلون في غنارتم به رفقال الشبان هى ننا لا تا باشرنا القتال وقال الشيوخ كنارد ألكم بخت الرايات ولوانكشعن لفئتم الينا فلانتشتأ ثروابها نرل (يَسْأَلُونَك) ياعتد (غَنْ الأَنْفَالِ) العنائِم لنهي (قُل) الهدرالأنفال يقه والرسول يجعلانها حيث شا وفسم ع صلى اله عَليه وسَلم بينهم عَلَى السَوَاءِ رَوَاهُ الْحَآثَمُ فِي المُسْتَدُرُكُ (فَاتَّقَوُ االلَّهَ وَأَصْلِحِنُوا زَاتَ بَيْنِكُمُ اللَّهِ الْمُحَقِيقَة مَا بَينَكُم بِالمُورَة وترك النزاع (وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) حقا (إِتَّمَا الْمُوْ مِنَّوْنَ) الكاملون الإيمان (الَّذِينَ إِذَ أَذَكِرَالَتُهُ) أي وعيده (وَجِلَتُ) خافت (قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَ تَهُمْ إِيمَانًا) مَصِدِيعًا (وَعَلَى رَبِهُمْ يَتُوكَلُونَ) به بشقورت لابغيره (الَّذِينُ يُعِيمُونَ الصَّلَاةُ) يَأْمَتُونَ بَهَا بَحَقُوقَهَا (وَرَمَّنَا رَزَقْنَاهُمْ:) أعطيناهم (يُنفيقنُونَ) في طاعة الله (أُولَتُكُ) الموصوفونَ بماذكر هم المؤرمنون حقًا صدقا بلاسك (لَه مُ ادَ رَجَاتُ ) منازل في انحنة (عِنْدَ رَبِيمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ في المحنة (كَمَا ٱخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحِقِّ) متعكلق بالخرج (وَانَ مِربِقًامِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ) الحروج والجلهَ حَال

من كاف أخرجك وكاخبرمبتدا معذوف أي قده انحال فى كراهمهم لها مثل خراجك فيحال كراههم وقد كان خيرالهم فكذلك أيضاؤذلك أن أباشفيان قدم بعيرمن السام فخرج الىنى صكى الله عَليه وَسُلم وَأَصْعَابِه ليغَمُوهَا فَعَلَمَت فرينس فئرج أبوجهل ومفاتلوامتكة ليذبواعنهاوهم النفيرو أخذ أبوسفيان بالجيرطريق التاحل فنجت فقيل لابى جهال ارجع فأبى ويمارالى بدرفشا ورصلى اله عليه وسلم أصعابه وَقَالَ انَّ الله وَعَدني احدَى لطائفتين فوَا فقوه عَلى قتال النفيروكره بعضم ذلك وقالوالم نستعدله كأقال تعالى (يُجَادِ لُوْنَكِ فِي الْحُقِيِّ) القتال (بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ) ظهرنهم (كَأَنَّأُ يْسَاقَوْنَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ مَنْظُرُونَ ) اليه عيّانا في كراهته له (ق) اذكر (إذْ يَعِذُكُمُ اللَّهُ الْحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ) العيرا والنفير (ٱتَّنَّهَالَكُمْ وَتُورَوْنَ) تربيه ون (أَنَّ غَيْرَذَاتِ الشُّوكَةِ) أي البأس والسلاح وهي المبر (تكونُ لكم أن القلة عددها وعددها بخلاف النفير ( قرير بدُ اللهُ أَنْ يَغِقَ الْحَقِّ ) يظهره ( بَكُلُمَاتِهِ ) السَّابِقة بظهورالاسلام (وَيَقْطَعَ دَابِرَالْكَافِرِينَ) آخرهم بالاستئصال فامركم بقتال النفير (لِيعُقُ الْحُقُّ وَيُبْطِلُ) يمحق (البّاطِلَ) الكغر(وَ لُوكِرَة الْمُخْرَمُونَ) المشركون ذلك اذكر (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ) تطلبون مِنه الغوث بالنصرعُليم (فَاسْتَعِابَ لَكُمْ أَبِنَ ) أَى بأبِي (مُرِدُّ كُمْ) معينكم (بأَكْفِ مِنَ المكلايكة مرد فين متتابعين يردف تعضهم بعضا وعدهم بها اوّلا شمصارت ثلاثة ألاف شمخسة كافي المعتران وقرئ بألف كافلسجع (وَمَاجَعَلَةُ آلتَهُ ) أي الامداد (الآبشرى ولتَّطْهُ إِنَّ إِنِهِ فَلَوْنَكُمْ وَمَا النَّصْلُ لِأَمِنُ عَنْدِاْهَةِ إِنَّ اللهَ عُرْبِرُ خَكِيم) اذكر (لذيفَ النَّهُ النَّعَاسُ آمنَةً) امناها عنصل لكم

من الحذوف (مِنْهُ) تعالى (وَ يُنَزِّلُ عَلَىٰ كُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِينَظَهُرَكُمْ يه) من الاحداث والجنابات (و يُذُ هِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ السُّنطانِ) وسوسته اليكم بأنكم لوكنتم على المحق ماكنتم ظمآء محدثان وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءُ ( وَلِيَرْبِطُ ) يُحِبِس (عَلَى قُلُو كِبْمُ ) باليمِين وَالصَّارِ (وَ نُبَنَّبِّتَ بِمِالاً قُدَامَ) أن تسوخ في الرمل (إذْ يَوْجِي رَبُّكَ إِلَى المَلَا نَكُةِ) الذين أمدّ بهم المسلِّين (أَبِيّ) أَي بأب (مَعَكُمْنَ بِالْعَوِنُ وَالْمُصِرِ فَتُنْبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) بِالْإِعَانَة وَالرَّبِسَيْرِ (سَأَ بُقِي فَي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الزُّعْبَ) المخوف (فَاضْرِبُوافَوْقَ الْآعْنَاقِ) أَى الروْسِ (وَٱصْرِبُوامِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ) أى أطراف اليدين والرجلين فكان الرجليقمد ضرب رقبة الكاوز فتشقط قبل أن يتصل اليه سيفه و رَمَا هُمُ ملى الدَّعليهِ وسكم بقبضة من الحصا فلم يبق مشرك للاخل في عينيه منها الله مُنهُمْ مُوا (ذَ لِكَ) العَداب الوَاقع بهم (بِأُنَّهُمْ اللَّهُ الْعُوا) خالفوا ( ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ شَالِيذُ الْحِقَابِ) له (ذَلِكُمْ) العَدَاب (فَذُوفَوْفَ) أيها الكفار في الدنيًا (وَاتَ لِلْكَافِينَ ) فِي الْمِحْنَ (عَذَابَ التَّارِيَا آيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِينْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَخُفًا) أي مجمّعين كأنهم لكثرتهم يزحفو (فَلَا ثُولَةُ هُمُ الْهُ دُبَارُ) منهزمين (وَمَنْ يُورِلِهِمْ يَوْمَئِذٍ) أي يوم لقائم (دُنْرَهُ اللهُ مُتَحَرُّهُ اللهُ مُتَحَرُّهُ اللهُ مُتَحَرُّهُ اللهُ مُتَحَرُّهُ اللهُ مُتَعَرِّمُ اللهُ مُتَعَرِّهُ اللهُ مُتَعَرِّمُ اللهُ مُتَعَرِّمُ اللهُ الله الفِرّة مكية وهوس يدالكرة (أوْمُتُعَيِّرًا) منضا (إِلَى فِئَةٍ) أَجَمَا عَمَّ سَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَجَدِبُهُ الْوَقَدُ بَاءًى رَجِع رَبِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَا وَجَهَمَ وَيِنْسَ لَصِيرَ المرجع في وَهَذ المحضوص بما اذالم يزداككفار على الصعف (فَلَمْ نَفْتُلُوهُمْ) ببدر بقوتكم (وَكَرِّكُنُّ اللهُ قَتَلَهُمْ) بنصره اياكم (وَمَارَمَيْتَ) يَا عِهدا عَين القوم (إزْ رَمَايْتُ) بالحصَى لان كفا من الحصى لأيملأ عيوت

انجيش الكتار برمية بشر (وَلَكِنَ اللهُ رُمَى) باليصال ذلك اليهم فعن ذلك ليمهرالكافرين (وَلِيْبلِي المُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلْاً: عَطَاء (حَسَنًا) هُوَالْعُنيمة (إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ) لاقْوَالِم (عَالَيْمُ) بأحوالهم (ذَلَكُمْ) الإبلاء حَق (وَ أَنَّ أَلَنَّهُ مُوهِنَ) مند (كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِنْ نَسْتَفَيْعَوا) أيها انْكَفَارِ أَى تَطْلَبُوا الْعَسَيْ أى القضاء حيث قال أبوجهل منكم اللهم أيناكان أ قطع لنرج وأتانا بما لأىغرف فأحنه الغدّاة أي أهلكه (فَقَدْجَاءَ وَإِلْفَيْرُ الْفَيْرُ القضاء بهلاك من هوكذلك وهوأ بوجهل ومن قتل معة دون النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم وَالْمؤمنين (وَإِن تُنْتُهُ وْآ) عَنْ الْأَهْرُ وَالْحَرْبِ (فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُواً) لِقِتَالِ الْبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمِ (نَعُدُ) لَنَصِره عَلَيْكِم (وَلَنْ ثُغَيْنِي) تَدَفَع (عَنْكُمْ فِئُنْكُمْ جماعاتكم (سَيْهَا وَلُوْكُنْرَتْ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) بَكْسُرار استَنْكُ وَفَتِهَ عَلَى مَقِدِ بِرِاللهِم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنَوُ ا اَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُو وَلا تَوَلُّوا) نَعْضُوا (عَنْهُ) بمخالفَة أمرُ (قَانَتُمْ تَسْمَعُونَ) القرآن والمواعظ (ولا تكونواكا لَذِينَ فَالْوُاسَمِعُمَّا وَهُمْرُ لإيستهغون سماع تدبرواتعاظ وهم المنافقون أوالمشركون (إِنَّ شَرَّ الدُّو إِبِّ عِنْدَاللَّهِ الطُّمُّ) عن سَمَاع الحق (البُّكُمْ) عن النطق به (الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْعَلِمُ اللَّهُ فِيهُمُ حَيْرًا) صَلاحًا بسماع الحق (لأسمَعَهُمُ سَماع تفهم (وَلَوْا سُمَعَهُمْ) فرضا وَقدعَمُ أَن لَاحْيَرِفَيْهِم (لَتَوَلَّوْا)عنه (وَهُمْ مُعْرِضُونَ) عَنْ قِبُولِهِ عنادا وجعوداريا أيئها الدين آمنؤا استجيئوا بته وللرَسُول بالطَّا (إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحْيِيكُمْ مِن أَمِ الدِين لانه سَنِب لَحَيَاهَ الْإِمَادِيَّةَ (وَ أَعْلَوُ النَّ اللَّهَ يَحُولُ بَائِنَ الْمَرْعِ وَقَلْبِهِ) فَلا يَسْتَطِيعِ أَن يُوْمِن اوتكفرالإبازاد ته (وَ أَمَّا لَيْهِ تَخْشُرُونَ) فِيْعِ ادْ يَكُم بِآعَ الْكُمْ وَآتُقُوا فِتْنَةً) ان أَصَابَتَكُم (الْانْجُمِيْبَنُ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا فَنَكُمْ أَامَةً

بل تعمقه موغيرهم واتعاؤها بانكارموجبها مِن المنكر (وَأَعْلُوْا أَنَّ اللَّهُ شَهُ يُدَالُعِقَابِ) لمن خالفه (وَأَذُكُرُوا إِذَا نُتُمْ قَلِيَ لَا شُمَّ عَنْوُ فِي الْأَرْضِ) أرض مَكة (يَّغَا فَوْنَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ النَّاسُ) يأخذكم الكَفَارِبِشُرِعَةً (فَأَوَاكُمُ ) إلى للدينة (وَأَيُّذَكُمُ ) فَوَاكُم (سِنَصْبِرُو) يومر بَدر بالملا بكة (وَرَزَقَكُمْ مِنَ النَّطِيِّبَاتِ) الغنائم (لُعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) نعمه وَنزل في إلى لمابَة مروان بن عَبدالمنذروقِيد بَعَثُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ الى بَني قرَيْظة لينزلوا عَلَيْحَكِ فاستشاروه فاشاراليهم الذايح لانَّ عياله وَمَاله فِيهم (يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحَوُّونُ الْقَهَ وَالرَّسُولَ وَ) لإ (تَحَوُّنُوا اَمَا نَا يَكُمُ عَا ائتَمنتم عَليه منَ الدِّين وَعِيْرِهِ (وَ ٱنْتُمْ تَعْلُوْنَ وَٱعْلَمُوا أَنْمَا ٱمْوَالُكُمْ وَٱوْلاَ ذُكُمْ فِتْنَةً ﴾ لَكُم صَادَّة عَنَ امورالآخرة (وَاتَاللَّهُ عِنْدُهُ أَجْرُعَظِيمٌ فلاتفوتوه بمراعاة الاموال والاولاد وَالْحَيَانَةُ لَاجِلُهُمُ وَنَزِلُ فِي تُوبِيتُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ مَنْوَا اِنْ مَنْوَا ال اللانابة وغيرها يجفل ككؤ فزقانك بينكم وتبن ما تحاموت فتنجون (وَ لِكُفِرْعُنْكُمْ سَيّاتِكُمْ وَتَغْفِرْلَكُمْ) دَنُوبِكُمْ (وَأَلَهُ ذُ والْفَضْلَ الْفَظِيمُ وَ) اذْكُرِيَا مِحِه راذُ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كُفَرُوا) وقد أجمعوا للمشاورة في شانك بدارالندوة (لِنْيَبْبَتُوكَ) يوثقوك وجيبسوك (أوتقتلوك) كلهم قتلة رَجل وَاحِد (آ وَ يُحْرِجُولَكَ) من مَكَة (وَيَمْ كُرُونَ) بك (وَ يَمْ كُرُ الله ) بهم بهد بيرامرك بان اوجى ليك مّا د بروه و أمرك ما كخروج ( وَاللَّهُ المَنْ الْمُأْكِرِينَ) أعلىهم به (وَإِذَا تُسْلَّى عَلَيْهِمْ آيَا تُنْكَ الْمَر آن إِنَّا لَوْ إِنَّا مُعْنَا لَوْ نَشًّا إِ لُمُّلْنَا مِنْلَ هَذَا ) قاله النضرين كمات لإنكان يأت الحيرة بتجرفيت شرى كتب آخبا والاعاج ويحته المَا مَا مَا مَا المَدَا) المَرآن (الأَاسَاطِينَ) أَكَا رُسِب إزا لأقرلين فياذ فالواالله مان كان هذا) الذى يقرو محسد

(هُوَاكُونَ) المنزل (مِنْ عِنْدِكَ فَأُمْطِرُ عَلِيْنَا حِمَّارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو الْيِتَنَابِعَذَابِ إَلِيمٍ) مؤلم على انكارِ وقاله النضر أوعيره استهزاء وابهاما أنه على بَصِيرَة وَجَرْمَ سِطلًا نه قال تعالى (وَمَا كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لِنْعَذِ بَهُمْ) بماسالوه (وَأَنْتَ فِيهِمَ) لان العَذَاب إذ انزلَ عَمَّ ولم تعذب المة إلا بعد خروج نبيها والمؤسنين منها (وَمَاكَانَاتُهُ مْعَاذِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عَيث يَعُولُونَ فيطوَافِهم عَفرا ناك عفرانك وقيلهم المؤمنون المستضعفون فيهمكا قال لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروامينهم عَذابا أليما (وَمَالَهُ مُ أَن لا يُعَدِّبُهُ أَنَّهُ) بالسّيف بعد خروجك والمستضعفين وعلى القول الاولي ناسخة لما وَبْلَهَا وَقِدْ عَذَبُهُم الله ببدروعين (وَهُمْ نَصْدُ ونَ) ينعنون النبئ صلى لله عليه وسلم والمشلمين (عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرام) أن يَطوفوابه (وَمَاكَانُوا أَوْلِيَاءَهُ) كَازِعُوا إِنْ مَا (أَوْلِيَاؤُهُ اِلْآ الْمُنْقَوْنَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) أَن لا ولا يَمْ لَهُ مِ عَلَيْهِ (وَمَاكَانَ صَالَاتُهُمُ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا فَكَاءً) صَفِيلًا (وَتَصْدِيَةً) تصفيقا أى جَعَلُوا ذلكَ مَوضع صَلاً تهم التي امروابها (فَذُوفُوا الْعَذَابَ) بِيَدر (بَمَاكُنْتُمْ: يَكُفَرُ ونَ إِنَّالَّذِينَ كُفَرُ وَالْيُفِعُونَ اَمْوَالَهُمْ ) في حَرب النبي صلى الله عَليْه وَسَلم (لِيَصْدُواعَنَ سَبَيْلُ اللهِ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ) في عَاقبَة الإمر (عَلَيْهُمُ حُسُرٌّ ندامة لفوَايتها وَفوَاتِ مَا قصدوه (مُمْ يَغْلَبُونَ) في الدنيا (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) منهم (الْحَجَهُمَّ) فَيَا لَاخْرَة (يُخَشِّرُونَ) يسَاقُونَ (نِمَيزَ) متعَلق بتكون بالتخفيف وَالسَّذِيد أى يعضل (الله الْمُغَبِيثُ) الكافِرْ مِنَ الطِّيبِ المؤمن (وَيَجْعَلُ الْحُبِيثَ نَغْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُنُهُ جَمِيقًا) يجمعه متراكا بَعضه على بعض فَيُخَعَلُّهُ في جَهَنْمُ اوْلَئْكَ هُمُ الْحُاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كُمَرُوا ) كأبي سفيان وأصعابه (إنْ يَنْتَهُوا) عن الكفروقة الالني صلى اله عليه وسلم

نُفْفَرْلَهُمْ مَا فَدْسَلَفَ مِن عَالِهِم (وَإِنْ يَعُودُوا) الى قتاله (فَقَدْ مَضَبَتْ سُنَّتُ الْأُوَّلِينَ) أي سُنتنافيهم بالإهلاكِ فكذا نَعْمَل بهم (وَقَا يَلُو هُمْ حَتَى لا تَكُونَ) تَوْجَد (فِيتُنَةٌ) سَرك (وَلَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ إِنَّهِ) وَحده وَلا يعلى عني إِفَا نِ النَّهَوَا) عَن الْكَفر ا (فَانَ الْقَهَ بِمَا يَعْلَوُنَ مَصِيرٌ) فيحَازيهم به (وَإِنْ تُولُوْا)عن الايمان إِنَّاعُ لَمْ وَإِنَّ أَلَّهُ مَوْلًا كُمْ ) مَا صركم ومتولى الْمُورَكم (نِعُمَ الْمُولَى) هو رويعم النَّصِيلُ أي الناصر لكم (وَ اعْلَمُوا النَّمَا غَيْنَمْ ) أَخْذَمُ من الكمَّا رمِّهِ رَازِمِنْ شَيٌّ فَأَنَّ لِلَّهِ حَرْسَتْ لِيَّا مَ مِنيه بِما شَاء (وَلَلْرُسُولِ ولذى المتزنب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاينم وبني المطلب (وَالْيَتَامَى) أطفال المشلمين الذين هَلك آباؤهم وَهم فعراء (وَ الْمُسَاكِينِ) ذَوي الْحابِحة من المسلمين (وَأَبْنِ السَّبِيلُ المنفطع فى سَفره مزَالمسْلمين أى يشتقه البني صَلى الله عليه وسلم والاشناف الاربعة على ماكاذ يعسمه من أن لكل خمس انخيس والإنماس لاربعة الباقية للذا غين ران كُنْنُمْ أَمَنْنُمُ بِإِلَيْهِ واعلوادلك (وَمَا) عطف على بالله (أ نُزَلِنًا عَلَى عَنْدُنَا) محدضًا إلله عَلَيه وَسَلَّم من الللائكة وَالآيَاتِ (يَوْمَ الْمُنْزِقَانِ) أي يُومَ بَدر المارق بَين الحق والباطل (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) المشلون وَالْكُمُوارِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّلْ شَيْعٌ قَدِيشٌ وَمنه نصركم مَع صلة كمر وَكُمْرَتُهُمُ (إِذْ) بَدِل مِن يُومِ (أَنْتُمْ) كَاسُونَ (بِالْغِدُوةِ الدُّنْيَا) المقربي من المدينة وهي بضم العين وكشر ها بانوادك (وَهُمْ بِالْغُدُوةِ الْقَصْوَى) النَّعدي منها (وَالرَّكِثُ) العير كائنون بمكان (أَسْفَلَ مِنْكُمْ) بما يكى البحر (وَلَوْتُوَاعَدُ تُمْ) أنتم وَالنَّفِيرِ للسَّمَّالِ (الْآخُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَكَكِنْ مِعَكُم بِغِير ميعًاد (لتقضي ألَّهُ أمِّرُ أكانَ مَفْعُولاً) في عليه وَهو نصر الإسلام وَ عَيْقِ الْكَفِرُومُ لَا ذَلْكُ (لِيَهُلِكَ) بِكَفِرْ (مَنْ هَلَكَ عَنْ بَبِّكَ فِي)

أى بعد خبرة طاهرة قامت عليه قرهى بصرالمؤمنين مع قلتهم على الجيش للكَتْبِر (وَ يَحِينِ) بِؤُمن (مَنْ حَيَّ عَن بُيِمْنَةٍ وَإِنَّ أَنَّهُ لُسِّمِيْم عَلِيمَ اذْكُورَادُ بِأَرِ كَنْ يُمْ أَلِمَهُ فِي مَنَامِكَ) أي نومك (فَلِيلًا) فأخبر به أصَّعابك فسر وا (وَلُوا رَاكَهُ مُكُبِّيرًا لَفَسِّلُمُ ) جبيم (وَلَتَنَازَعُمُ ) المختلفتم (في الأعر) أمر القتال (وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ) هِم من الفسكل وَالْتَنَادَعُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْمَهُ وَرِ) بَمَا فِي الْقَلُوبِ (وَإِذْ يُرِيكُونُهُ أيها المؤمنون (إذِ النَّقَيْتُمْ فِي عُيْنِكُمْ قَلِيلًا) محوسَبِعِين أومائة ومِ الفليقد مواعليهم (وَلْيُقَلِلْكُمْ فِي عُنْيَمِمُ) ليقد مواولا يرجعوا عَن قتالكم وَهَذ اقبل المتام أكرب فلما التي أراهم ايا مم مثليهم كا في آل عمران (لِيعَنْضِي أَنَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهَ تُرْجَعُ) تعدر (الأَمْوُرْيَا آيَّهُ أَالَّذِينَ آَصَنُوْ إِلاَ الْقِيئَمْ فِئَةً) جَمَاعَة كَافِرَة (فَانْبِتُوْل لقتالهم وَلا تنهزموا (وَ أَذْكُرُ وَ أَاللَّهُ كُبِّيرًا) ادعوه بالنصر (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) تَفُورُونَ (وَاَطِيمُوااتَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَتَنَازَعُواْ تختلفوافيمابينكم (فَتَفْشَلُوا) بَحْبُوا (وَتُذْهَبَ رِيمُكُمُ ) قَوْكُم ودولتكم (وَاصْبِرُوااِنَ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) بالنصروَ الْعَون (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ) ليمنعواعيرهم وَلَمْ يُرْجِعُوا بِعَدِ بَخَايِّهَا (بَطَرَّا وَرِنَّاءَ النَّاسِ) حَيث قالْوا لانرجع حتى نشرب انجور وتنخرا نجزور وتضرب علينا القيآ ببدر فيتسّامع بذلكَ الناس (وَيَصْدُ ونَ) الناس (عَنْسَيلُاهِ وَاللَّهُ بِمَا يَغُلُونَ) بِاللَّاءِ وَالنَّاء (مُحِيطًا) علما فيجَازِيهم به (وَ) اذكر (ازْ زَيْنَ لَهُ مُ الشَّيْطَانُ) الليس (اَعْمَا لَهُمْ) بأن سجعهم تعلى لقاء المشلمين للخافوا الحروج من أعدامُهم بني بكر (وَقَالَ) لهم (لأَعَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ قَالِيَ بِطَارُكُمْ ) من كنانة وكان أناعم في عُردة سراقة بن عالك سَيّه تلك الناحبَية (فَ لَيًّا تَرَاءُ رَبِّهِ) الدِّفِ (الْفِيكُنَّانِ) المسْلَمَ وَالْكَافِي وَراكِ

الملائكة وكان يَك في يَداكمارت بن هستام (نَكُصُ رجكم (عَلَى عَقِبَيْهِ) هَارِبًا (وَقَالَ) لما قالواله اتخذلنا عَلِهَذَا اكمَا ل (ابن بَرِئٌ مِنْكُمُ أَ) من جوَاركم (ابنّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ) مُن لللاّ كُمّ (إِنَّ آخَافُ ٱللَّهَ) أَن يَهُ لَكني (وَٱللَّهُ شَهِ يَدُ ٱلْعِقَابِ إِذْ يَقَوُلُ الْمِقَابِ إِذْ يَقَوُلُ ا المُنْا فِقَوْنَ وَالَّذِينَ فِي قُلْوِ بِهِمْ مَرَضٌ صعف اعتقاد (غَرَّهَولا) أى المشلمين (دِ يُنهُمُ ) اذخرجوا مَع قلّتهم يقا تلونَ ابجمع الكبّير توَهْ المَهُم ينصَرون بسببه قال تعالى في جوابهم (وَمَنْ يَتُوكِكُلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَمره (مَجَيِّم) عَالَب عَلَى أَمره (مَجَيِّم) في صنعه (وَلَوْ تَرَى) يَا مِجْه (إِذْ يَتَوَفَّى) بِالنَّاء وَالنَّاء (الَّهٰ يِنَ كَفَرُواالْمُلَائِكَةَ يَضِرِبُونَ) حال (وُجُوهَهُمُووَا دُبَارَهُمُ) بمقامع من حَدِيد (وَ) يقولون لهم (ذُوقَوْاعَذَابَ الْحَرِيق) أى النار وجواب لولرأيت أمراعظيمًا (ذَ لِكَ) التعذيب (بِمَا فَدَّمَتْ آيْدِ يَكِمْ فِي عِبْرِيهَا دون غيرهَا لان آكثرا لافعَال تزاوَل بها (وَأَتَّالِلَّهُ كَيْسَ مِظَلَّامٍ) أي بذي ظلم اللِّعَبيد) فيعَذبهم بغيرذ ندأب هؤلاءَ(كَدَابِ) كَعَادة (آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُفَرُوا بِآيَاتِ إِنَّهِ فَاحَذَهُمُ أَنَّهُ ) بالعقاب (بذُ نَوْبِهِمْ) جملة كفرواومَا بَعَدَهَا مَفْسِرَة لِمَافَبِلُهَا (إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ) عَلَى مَا يَرِيدُ (شَدِيدٌ) الْعِقَابِ ذَلِكَ) أَى تعذيب الْكَفرة (بِأُنُّ) أَى بِسَبِ أَنَّ (الله لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْهَ أَنْعَهَا عَلَى قَوْمِ) مبدلاً لها بالنق (حَتَّى نُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُنْهِمْ) يبدلوا نعمتهم كفراكتبديل كفار مكة اطعامهم منجوع وامنهم منخوف وَبعَث النبي صَلى لله عليه وَسَلِّم الْهُم بِالْكُفِّرُ وَالْصَدِّعُن سَبِيلِ اللَّهِ وَقَيْالُ الْمُؤْمِنِينَ (وَإِنَّ أَنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَ كَذُّبُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَّاهُمْ بِذَنْوُرِ بِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ قومه مَعه (وَكُلُ مِن الْهُ مَم المُكذبة (كَا نَوْا ظَالِمِين) وَ نَزل

في قريْطة النَّشَرُ لِدَ وَاتِ عِنْكَ اللَّهِ الَّذِينَ كُفَرُوا فَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَا هَا مَا مَنْهُمُ ) أَن لا يعينوا المشركين (عُمَّ يَنْفَضُّونَ عَهْدَ هُمْ فِي كِلْ مَرَاقٍ ) عاهدوافيها (وَهُمْ لا يَتَقُونَ) الله في غدرهم ( فَا مَّا) فيه ارغام نون ان الشرطية في مَا المزيدة (تَتُقَفَّ أَنْمُ) تجدنهم (في الْكُرْبِ فَشَرَرُ) فرّق (بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ) مِنْ حَارِبينَ بالتنكيل بهم وَالعمّوبة (لَعلَّهُم) أي الذين خلفهم (يَذُّكُرُونَ) يتعظون بهم (وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِر) عَاهدوك (خِيَانَةً) في عَهْد بأ مَارة تلوح لك (فَا نَبِذ) اطرح عهدهم (الِيَهُمُ عَلَى سَوَادِ) حال أى مستولًا انت وَهم في العِلم بنقض العَهد بأن تعلمهم به لئلا يتهثوك بالغَدر (إنَّ اللَّهَ لايخِتُ الْحَارِبَين) ونرل فِمن ا فلت يوم بَد ر (وَ لا تَحْسَبَنَ) يَا حِهِ (الَّذِينَ كَفَرُواسَبَقُول الله أى فاتوه (ا تَهُمُ لا يُغْجِزُونَ) لا يَفوتونه وَفي قراءَة بالتحسّانية فالمفعول الاول محذوف أئ انفسهم قرفي اخرى بفتح ان على تقديراللام (وَأُعِدُ والْهُمْ) لقتالم (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَةٍ) قانى صَلَىٰ الله عَلَيه وَسَلَّم هِي الرَّمِي رَوَّاه مَسْلَّم (وَمِنْ رِبَاطِ أَكَيْلِ) مَصْد ربمعنى حبسها في سبيل الله (تُرْهِبُونَ) تَخْوَفُون (بِمِعَدُوَالْمِ وَعَذْ قُكُمْ الى كفارمَكة (وَآخِرِيْنَ مِنْ رُونِهِمْ) أي عيرهم وَهم المنافقون أواليهود (لا تَعْلَمُ فَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُ وَمَا تُنْفِقَوْ امِنْ شِيًّ فِي سَبِيْلَ اللَّهِ يُوَنَّ إِلَيْكُمْ ) جَزا وْه (وَآنَتْمْ لا تَنْظَلُونَ) تَنْقَصُون منه شيأ (وَرَانْ جَنْعُوا) مَا لُوا (للِّشِيلِم) بَكُسُرُلْمَين وَفَعَها الصَّلِح (فَاخِنْعُ لَمَا) وعَاهِدهم فالرابن عَباس هَذامنسوخ بآية السّيف ومعاهد مخضوص بأهل الكتاب أونزنت في بني قريظة اوَتَوَكَلُ عَلَى اللهِ أَنْ مُن بِهِ (النَّهُ هُوَ السِّمِيعُ ) للقول (الْعَلِيمُ) بالفعل (وَإِنْ يْرِيدْ واأَنْ يَخْدُعُوْكَ) بالصّلَح ليستعدوالك (فَانَ حَسْبَكَ) كافيك (أللهُ هُوَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِجِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُو

(بَيْنَ ثُنُوبِهِمُ) بِعَد الإحن (لَوُ انْفَمّْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَبِيعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْ بِهِمْ وَكَكِنَ أَنْهُ اللَّفَ بَيْنَهُمْ بِعَدَرَتِم (إِنَّهُ عَزِيزٌ) عَالَب على أمر (مَعَكِيمٌ) لا يخرج شيَّ عن مكته (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهِ وَسُلَّا لَا يَعْ وَ) حسبك (مَن اللَّهُ عَلْ مِن المُؤْمِنين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّض) حث (المُوْ مِنِينَ عَلَى الْمِقْدَالِ) للكَفّارِ (إِنْ يَكُنُّ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِا نَتَيْنِ) منهم (وَإِنْ تَكُنْ) بِالنَّاء وَالْيَاء (مُنْكُمُ مِا ثَامَّ يَعْلِبُوا أَلْقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْمَا نَهُمْ ) أى بسَبِ أَنْهُم (قَوْمٌ لا يَفَقُّهُونَ) وَهَذَاخِبَرِيمُعني الامرأى ليقاتل العشرون من مَم المائتين وَالمائة الالف وَيَثِبتوالْم عَ نبيع لماكثروابقوله (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنَّكُم وعَلِمَ أَنَّ فِيكُم ضُعْمًا ) بضم الضاد وَفَحَه عاف قتال عشرة أمثالكم (فان يكنُّ) بالياء وَالنَّاء (مُنكَمُ مِأَنَةٌ صَابَرَةً المِفْلِبُوا مِا نَتَيْنِ) منهم (وَإِنْ يَكُنْ مُنكُمُ اللَّهُ لَغُلْبُوا الْفَان بإزن ألله بازادته وهوخبر بمعنى لامرأى لتقاتلوا سلليكم وَتَسْبِتُوالِهِ وَوَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) بَعُونُهُ وَنزل لما أَخْذُوا الفداومِن أسرى بَدر (مَأْكَانَ لِنَبَيِّ أَنْ تَكُوْنَ) بالتّاءِ وَالَّيَاء (لَهُ ٱسْرَى حَتَى لَيْخِنَ فِي الأَرْضِ) يبالغ في قتل الكفار (يَرُ لِدُونَ) أيها المؤمنون (عَرَضَ الدُّنْيَا) حطامها بأخذا لفداء (وَ اللَّهُ يُرْبِدُ) لَكُمُ (الْآخِرَةُ) أي نُوابَها بِقتلهم (وَآلَتُهُ عَزِيزُ عَرَيْحَ كَيْمٌ) وَهَـذا منسوخ بقوله فامما بعدوامًا فداء (لولاكمًا بعرَاللهُ مِنَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ لِلّهُ لِلْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ لِلْمُ لِمِنْ اللّهِ لِلللّهُ مِ باحلال الغنائم والاشرى لكم (لمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ) من الفداء (عَذَابُ عَظِيمٌ فَكُلُوْا مِمَّا غَمُنتُمْ يَحَلَالًا طَيْبًا وَٱنتَّقَوْا ٱللَّهَ لِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ يَا أَيُّهُمَا النِّبَيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِنِكُمْ مِنَ الْأَسَارَى) وَ فِي قَرَّاءَ وَالْإِسْرِي (إِنْ يَعْلِمُ اللَّهُ فِي قُلُوْبِكُمْ نَخْيْرًا) ايمانا ولِعَلَا (يُونِّ يَكُمُ مُخَيِّرًا مِمَّا أَخِذَ مِيْكُمُ ) من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا وَ يشيبكم في الاخرة (وَيَغْفِرْلَكُمْ ) ذَنُوبَكُمْ (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

وَإِنْ يُرْنِدُوا) أى الإسرى (خِيَانَتَكَ) بما أَظْهَرُوا من المقول (فَقَدُ خَانُو اللّهَ مِنْ قَدْلُ عَبِل بَدر بالْكفر (فَا مُكُنَّ مُنْهُمُ) درقبلاو أسرافليتوقعوا مثل ذلك ان عَادوا (وَاللَّهُ عَلِمْ) بخلقه (حَكِيمٌ) في صنعه (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُّوا وَجَاهَدُوا بِأُ مُوَالِهِ مُواَنْفُيْهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ) وَهِمَالِمَهُ جِرُون (وَالَّذِينَ آوَوْا) النبي صَلَىٰ الله عَليه وَسَلَم (وَنَصَرُوا) ه وَهم الانصَار (أُولَئُكَ بَغُضُّهُمُ أَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ) في النصرةِ وَالأرَث (وَالَّذِينَ أَمِنُوا وَلَمْ يُهَا جِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِا يَتِهِمْ) بكسرالواو وَفَتَهَا امِنْ شَيٌّ ) فلا ارت بَينكم وَبَينهم وَلا نصيبَ لهم في الخبيمة رحَتَى يُهَاجِرُوا ) وَهَذَامِنسُوخ بآخِزالسّورَة (وَا نِ ٱسْتَنْصَرُوكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَهُمْ عَلَى الْكَفَارِ ( الْأَعَلَى فَوْمِرَ بَنْيَنَكُمْ وَ رَبْيَنَهُ مِينَاقُ عَهِد فِلْ تَنْصِرُوهِ عَلَيْهِ وَتَنْقَضُوا عَهِد هُم (وَاللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ بَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَغْضُهُمْ أَوْلِيا ؛ بَعْضَ في النصرة وَ الارث فلا ارث بينكم وَ بَينهم ( اللَّا تَفْعَلُونُ ) أي تولى لمشلمين وقطع الكفار (تكن فِتْنَة في الأرض وَفَسَادَ بِيرٌ) بِقَوَّةِ الْكُفَرُ وَضَعَفَ الْأَسْلَامِ (وَالَّذِينَ أَمْتُواْ وَهَا جُرُواْ رَجَاهَدُ وا في سَبِيلَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَيَنصَرُوا أُولَئْكَ هُ وَا لَوْ مِنُونَ حَمًّا لَهُ مُمَعُمِنَ وَرِزْقُ كُرِيمٌ) في ابحنه (وَالَّذِينَ ْمَنُوْا مِنْ بَعْدُ) أى بِعَدالسَّابِعِينِ الى الإيمَانَ وَالْجِحِ ﴿ وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُ وَامْتَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ) أيَّهَا المَهَاجِرُون وَالانصَار (وَ أُولُوْاالْإَرْحَامِ) ﴿ وَوَالْقِرَابَاتِ (بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ) في الارث من التواريث بالإيمان وَالْمُعِبْرَةِ الْمُذَكُورِ فِي الآية السَّابِقَة (في كِتَّابِ إِنَّهِ) اللوح المحفوظ (إنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيُّ عَهِلَمْ) ومنه حكمة المراب الله سورة التوبة مدنت أوالآالآيئين آخرها مانة وثلاثون أوالآ آية

وَلَمْ تَكْتَبُ فَيْهَا الْبُشْمَلَةُ لَا نَهْ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمْ يُؤْمِرُ بِذَلَكُ كايؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في معناه عن عكلي ان البسملة أمان وهي نزلت لرفع الامن بالسّيف وعن حذيفة البكم تسمونها شورة التوكبة وهي سورة العذاب وروعالبخارى عَنَالْبَرَاء أَنْهَا آخْرِسُورَة نزلت \* هَذَه (بَرَاءُ قُرْمَنُ أَلِّهِ وَرَسُّولِهِ) وَاصِلة (الِيَالَذِينَ عَاهَدُ مِنَ الْمُسْتُرُكِينَ) عَهدامطلقا أودون اربَعة الشهرا وفوقها وَنقض العَهد بما يذكر في قوله (فيسيحوا) سيروا آمينين أيها المشركون (في الأرْض أرْبَعَةُ أَسْهُر ) أوّ لما شوال بدليل مَاسَيات ولاأمَان لكم بَعِدهَا (وَاعْلَمُوا) تَكُمُ غَيْرْ مُعْجِزِي اللهِ ) أي فا نتي عَذابِه (وَ آنَ اللهُ مُخِيْرِي الْكَافِرِينَ) مذلهم في الدنيابا لقتل وَالاحزى بالنار (وَ أَذَانُ) اعلام (مِنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ الْحَالَتَاسِ يَوْمَ أَلْحُجُ الْأَكْبَ يُومُ الْحُرِااتِ) أى مأن (الله كبرى عمين المنشركين) وعهوده (وَرسُولُهُ) بريم أيضا وقدبعث النبي صلى الله عليه وسلم عَلَيا مِن السّنة وهي سَنة تسع فأذن يوم النحريمني بهذه الآيات وأن لابح بعد العَام مشَّرك وَلا يَطوف بالبِّيت عربان رُواه البخاري (فَانْ تَنْبَتْمُ ) مِن الْكَفِر (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَولَٰنِيْمٌ ) عن الإيمَا نِ (فَاعْلُوااَ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِيَالَةِ، وَنَشِّس أَحْبِر (الَّذِينَ كَفَرُوابِعَذَابِ اليم) مؤلم وَهُوَالْمُتِلُوالْاسْرِ فِي الدِنيَا وَالنَّارِ فِي الْأَيْمِ وَ اللَّهُ الَّذِينَ عَاهَدْ تَمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقَصُوكُمْ سَنْياً) من شروط المهد (وَلَمْ نَصَاهِمُ وا) يعَاونوا (عَلَيْكُمْ أَحَدًا) من الكفار (فَأَيْمَوْ اللَّهُمْ عَلَى الْمُصَاء (مُثَّدِّيمِمُ) التي عَاهَ دُتُم عَلَيْهِ (إِنَّ اللَّهُ يَخِتُ الْمُنْقِينَ) باتمام العهود (فَاذَا انْسَلْخَ) خرَج (أَلَا سُهُوْ أَكُوْمُ مِنْ وَهِي آخِرِ مِنْ أَلْتَأْجِيلِ (فَا قُتُلُوا الْكُثْرُ كِينَ حَيْثُ وَحَدْ كَمُوْهُمْ) في حل أو حَرِم (وَخُذْ وَهُمْ) بالإسر وَلَعْضُرُوهُمَ

في القلاع وَالْحُصُونَ حَتَى يضطروا الى المتل أو الاسلام (وَاقَعْلُوا لَهُمْ كُلُّ مَ صَدِ ) طريق يسلكونه وَنصب كل عَلى نزع الحافض (فَانْ تَنَابِوًا) من الكفر (وَ أَفَّامُوا الصَّلاةَ وَآنَوُا الرِّكَاةَ فَخُلُوًّا سَبِينُكُهُمْ وَلا سَعِ صِوالهِ مِرْانَ أَلَّهُ عَفُوْرٌ رَحِيمٌ ) لمن تاب (وَإِنْ أَحَذُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) مَرْفُوع بِفَعِلْ يَفْسُرِهِ (اسْتَعَارَكَ) اسْتَأْمنْكُ من القتل (فَأَجِرُهُ ) آمنه (حَتَّى نَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) القرآنِ (خُمَّ ٱبْلِغُهُ مَا مَنَهُ) أي موضع أمنه وَهوَ دَار قومه ان لم يؤمن لينظرفِ أمن (ذَلِكَ) المذكور (بأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) دين الله غَلابِدَلهُ مُرِنِسَهَاعَ القرآن ليَعِلْمُوا (كَيْفَ) أَى لا (يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ) وَهُمَا فَرُونَ بِهِمَا عادرون (اللَّالَذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَالْمُسْجِدِ الْحُرَّامِ) يوم (عديبية وَهُم قَرِيشِ المُسْتَتَنُونِ مِن قَبِل (فَمَا السُّتَقَامُوا كَكُمْ ) أَقَامُوا عَلَى العَهد وَلم يَنقضوه (فَاسْتَقِيمُوالَهُمْ) عَلَى الوُفَاء به وَمَا شرطتة (إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) وقداسْتقام صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَم عَلَى عَهِدِهِم حتى نقضوا باعًا نه نبى بحرعَلى خزاعَة (كَيْفَ) يكون لهم عَهد (وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ الطَفروا بَكِر (لا يَرُقُلُوا) يراعوا (فِيكُمُ الله) قرابة (وَلادِ مَّةً) عهدا بليؤد وكم مااستطافا وَجِمَلة الشرط حَال (يُرْضُونَكُمْ بأَفْوَاهِهُم) بكلامِهم الحسَن (وَ تَأْ بَي قُلْو بُهُمْ) الوقاءبهِ (وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُوْنَ) نا قضون العُهد (اشْتَرَوْابِآيَاتِ آللَهِ) القرآن (ثَمَنَّا قَلِيلًا) من الدنيَا أَى تركوا اتباعَ ها المشهوَات وُ الهؤى (فَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِهِ) دينه (انَّهُمْ سَاءً) بئس (مَاكَا نَوُا يَعُلُونَهُ هِ عَلَهُ مِهَا (لَا يَرْقَبُونَ فَأُونُمِن إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَئُكَ هُمُ الْمُعْتَلُونَ فَإِنْ تَا بُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ الزَّكَاةَ فَاخْوَانُكُمْ اللَّهُ مِن مُعَمِّانِكُمُ اللَّهِ مِن وَنُفَصِّلُ نبين (الآيَاتِ لِقَوْمِ رَعِلُونَ) يتذبرون (وَإِنْ تَكَنُولُ انتَصُوا

(اَيْمَانَهُمْ) مَوَاسْمَهِم (مِنْ بَعْدِ عَهْدِ هِمْ وَطَعَنُوا فِي دِنْدِكُمْ) عَابِوه (فَقَا يَافُوا أَيْمَةُ الْكُفْر) رؤسًا، وفيه وضع الظاهر مَوضَع المضمر ( اتَّهُمُ لا أَيْمَانَ) عَهُود (لَهُمُ ) وَفي قراءَةُ بالكشر (لَعَلَهِ مُنْ يَنْتَهُ وَنَ) عن الكمز (أَلَا) للتعضيض (تُقَايَلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا) نقصوا(أَيْمَا نَهُمْ) عهودهم (وَهَتُوا بِاخْرَاجِ الرَّسُولِ) من مَكة لما تشاور وافيه بدارالندوة (وَهُمْ بَدُوْكُمْ) بالقتال (أَ وَلَ مَرَّةً ) حَيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مَع بَني بَكر فايمنعكم أنتقاتلوهم (أَتَغْشُونَهُمُ) أَتَخَافُونِهِم (فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تُحْشُونُ) فى ترك قتا لهم (إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَا تِلُوْهُمْ نِعَدِّ بَهُمُ اللَّهُ) يَقْتَلَهُمُ (بايد نكم وَيُغِزهم) يذلهم الاسروالمه (وَيَنْصُرَكُم عَلَيْهِ وَتَشْفِ صُدُ ورَقُوْمِ مُؤْمِنِين ، ما فعَل بهم هم أُوخراعَة (وَ يُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوْدِهِمُ ) كربها (وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) بالرجوع الحالاسلام كأبي سُفيّان (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ) بمعنى هَزة الإنكار (حَسِنْتُمْ أَنْ تَتْرَكُوا وَلَتًا) لم (يَعْلَم اللَّهُ) علم ظهورالدين جاهده المنكفي بالاخلاس (وَكَوْ يَعْدُدُوا مِنْ رُون الله ولارسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ وَلِيرَةً) بطانة وَأُولْنَاء المعنى ولم يظهر المخلصون وهم الموصه فنون بماذكر من غيرهم (وَأَنْتُهُ خَدِينُ مَا تَعْلَوْنَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ تَعْمُ إِلَا مَنْهِمَا أَلَّهُ بالافرادة الجع بدخوله والقعود فيه القاهدين على أنفذ عنم المالكفنرا ولفك حبطت وطلت (اعا نرفي - يورنه وليا (قَ فِي التَّارِهُمْ خَالِدُ وِنَ إِنَّ الْمُعْرُمْ يَالِحِدُ اللَّهِ مَنْ آمَنَ إِلَهُ وَلَيْوَحُ الأجرق أقام الكلاة فآفال كافاتها والإفاقية المعسى أولئان أن بحونه إمر المؤتدين أبتعلي ساية المالية وَعِمَارَةَ الْمُسَمِّ لِمُ الْمُحَ إِنَّ ) أَي أَهُلُ دِلْلِ الْمُنْ آمِنَ فِالْتِهِ وَالْمِقِيمِ لأحرو حاهد في سبال مله لايستور في دران في المساد

رَوَانَّهُ لَا يَهُدِى الْقُوْمَ الضَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ نِزلْتَ رَدَّاعَلَى مِن قال ذلكِ وَهُوالعَباسِ أُوعِيرِهِ (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ وَجَاهَذُ وا فِي سَبِيلُ لِلَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفَيْهِمْ آغْظَمْ ذَرَجَةً ) رَبَّة (عِنْدَ ٱللَّهِ) مَن عيرهم (وَأُولَتُكَ هُمُ الْفَائِن وَنَ) الطَّافِرون بالحَير يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُ مُفِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ ، وَاسْم (خَالِدِينَ) حَالَ مَقَدَرَة (فِيهَا أَبَدُّا إِنَّ ٱللَّهُ عِنْدَهُ ٱجْرُعَ خِلِيمٌ) ونزلًا فيمن ترك المجدّة لاجل أهله وبحارته (ياأيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَنْعَاْ أَبَاءَكُمْ وَالْحُوَانَكُمْ أَوْلَيَاءَ إِنَّ اسْتَعَبُّوا) اختاروا (الْكُفْرَعَلَى الْإِمَانَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُومِنِكُمْ فَأُولَئِكَ ثُمْ الضَّالِلُونَ قُلُ إِنْ كَانَ آبًا وَكُنْمُ وَ آبْنَا وَكُمْ وَانْحُولْ كُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرٌ لَكُمْ ) أَقْرِبَا وُكُم وَفَى قراءة عشيرَاتِكُم (وَأَمْوَالُ أَقْتَرَفْتُمُوْهَا) اكتسببموهَا (وَيَجَارَةُ مُ نَعْشَوْنَ كَسَادَهَا) عَدم نفاقها (وَمَسَاكِنْ تُرْضَوْنَهَا احَبَ اِلْأَكُمْ مِنَ أَنَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفي سَبِيلِهِ) فقعدتم البطه عَن الملجرة وَالْحِهَاد (فَتَرَبَّضُوا) استظروا (حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِٱخْرِهِ) تهديد لهم (وَأَنَّهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِجِينَ أَقَدْ نَصَرَكُمُ النَّهُ فِي مَوَاطِنَ الحرب (كَبْيَرَةِ)كبدروقرنظة وَالنضير(وَ) اذكر(نَوْمَ خُنَيْن) وادبين متكة والطائف أى يَوم قتالكم فيه هوازن وذلك في شوّال سَنة ثمان (إذ) بَدل من يوم (أغجَبَتَكُمُ كُثْرُ نَكُمُ ) فقلتم لن نغلب ليوم من قلة وكانوا الني عشر الفا والكفار أربعة الإف (فَلَمْ تُغَيِّنُ عَنَكُمْ سَنَيْاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بَمَا رَخْبَتْ) مَا مَصْدرتِهُ أَى مَع رحبها أَى سَعَتَها فَلَم يَعِدوا مَكَا نا تَطمئنونَ اليه لشدَّة مَا كُمَة مَن الْخُوف (ثُمُّ وَلَنيتُمْ مُدْبِرِينَ) منهزمين و ثبت النبي صلى سع عليه وَسَلم على بَعْلَمَهُ البيضَاء وَليسَ مَعَهُ إغيرالعَباس وَأبوسفيان آخذ بركابه (ثُمَّ ٱ نُزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ طِمَ نَيْنَتُه (عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ) فرد واللى البي صَلَى الله

عَليه وَسَلَّم لما نَا دَاهم العَباس با ذِنه وَقا تَلُوُا (وَٱنْزَكَ جُنُورًا لَمْ تَرَوْهَا) مَلْ مُكة (وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ) بالقتل وَالاسْر ( وَ ذَ لِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوْبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَارُ منهم بالاسلام (وَاللَّهُ عَفَوْرٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِّكُونَ عَجَسُ قَدْرِ كُنِتْ بَاطَنِهِ (فَلا يَقْرَنُوا الْمُسْعِدَ الْحَرَامَ) أَى لا يَخْلُوا الحرم (بَعْدَ عَامِهِ مُهَذًا) عَام تَسْع من الْمِحرَة (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فقرًا بانقطاع بجارتهم عنكم (فسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ إِنْ شَاءً) وَقدا عَناهم الفتوج وَالْجِزِيَة (اِتَّاللَّهُ عَالِيمُ حَاكِيمُ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِي وَكُلَا لاَ مَنُوا بالنَّبَى صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم (وَلا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ أَنَهُ وَرَسُولُهُ) كالخر (وَلا يَدِينُونَ دِينَ أَنْكِقَ) النابت الناسخ لغيره من الا دَيان وهو دين الإشلام (مِن) بيان للذين (الَّذِينَ آوتُواالْكِتَابَ) أَيَاكِهُ وِد وَالنَصَارِي (حَتَى نَعْظُوا أَلِحِزْيَةً) الخراج المضروب عليهم كل عَام (عَنْ يَدٍ) حَال أي مُنقادين أوبا يديم لا يؤكلون بها (وَهُمْ صَاغِرُونَ) أَذَلَّا مِنقاد وِن كُكُمُ الاسْلام (وَقَالَتِ أَيْهَ وُرُ عْزَيْرًا بْنُ اللَّهِ وَقَا لُبِّ النَّصَارَى الْهِيمَ عيسَى (ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ بِا فُوَا هِهِمُ ) لامستندلهم عليه بَل (يُضَاهِؤُنَ) يشابهوا به (قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ قَبْلُ) من المانهم تقليد الهم (قَا تَلْهُمْ) العنهم (الله الذي كيف (يو فكون) يصرفون عن الحق مَع فيا مر الدليل (المُخَذُوا اَخْبَارَهُمْ) علماء اليهود (وَرُهْبَا نَهُمْ) عباد النصاري (أَزْبَابًا مِنْ رُونِ أَنَّتُهِ) حَيث التبعوهم في تحليل مَاحرم و يحريم مَا أَحل (وَالْمُسِيمَ بُنُ مَرْيَهُمَ وَمَا أُمِرُواً) في التورّاة وَالْمُجْيِل ( إِلَّا لِيَعْبُدُوا) أَى بأن يعبدُ وا(المَا وَاحِدًا لَا إِلَّهُ وَالْمُعَانَةُ) تنزيًا له (عَمَا يُشِرِكُونَ يُرِيدُ ونَ أَنْ يُطفِئُوا نَوْرَاللَّهِ) شَرِع وَهُلَّا بِافْوَاهِهِم بِأَقْوَالْهِمْ فِيهِ (وَيَأْبَى أَلَّهُ الْآَانُ يُتِمَّ) يَظْهِر

(الله رَهُ وَلَوْكُرِهُ الكَافِرُونَ) ذلك (هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ) عِيدًا صَلَى الله عليه وَسَلَم (بِالْهُ، يَ وَرِدِينِ الْحَقّ لِنُظْهِرَعُ) يعليه (عَلَى الدِّين كُلُّهِ) جميع الاديّان المخالفة له (وَلُوكِرة الْمُشْرِكُونَ) ذلك رَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكَبْيِرًا مِنَ الْأَخْبَادِ وَالْرُهْبَانِ لَيَأَ كُلُوْكَ) يأخذون (أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِي) كَالْرَشِي فِي الْحَكِم (وَيَصْدُونَ) الناس (عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ) دينه (وَا أَنْ ينَ) مبتدا (كَكْيَرُ ونَ الَّذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيْنَفِعَوْنَهَا) أَى الْكَسُورَافِي سَبِيْلِأَلْلَهِ) أَى لَا يُؤدُّونُ منهاحقه من الزكاة والخبر فَبَشِرْهُم ) أخبرهم (بِعَذَابِ المِيم) مؤلم (يَوْمَرْ يُمْنِي عَلَيْهَ إِنْ نَارِجَهَ مَ فَتْكُورَى) مَعْرَق (بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُونَهُمْ وَظُهُورُهُمْ) وَتوسع جلودهم حتى توضع عَليها كلها وَيقال لهم (هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لِآنَفُهِكُمْ أَذُو وَوَا مَاكُنْتُمْ تَكُنْرُونَ) أى جزَّاء ه (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ) المعتديه المسنة (عِنْدَ ٱللَّهِ اثْنَ عَشَرَشُهُرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ) في اللوح المحفوظ (يَوْمَرَخَلَقَ الْمَسْمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا) أى الشهور (أرْبَعَةُ خُرْمٌ) محرمة ذوالقعدة وَذُواكِحَة والْحِيْم وَرجب (ذَيكَ) أَى يَرْمِيَهُا (الدِّينُ الْفَيْمَةُ) المستقيم (فلاتظلمواجيهن) أى الاشهراكرم (أنفُسكم) بالمعاصى فانهافيها أعظم وزرا وقيل في الاشهركلها (وَقَا يَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً جميعا في كل نشهور كَمَا يْقَا تِلْوُنَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَنَّهُ مَعَ الْمُقِّينَ } بالعون والنصر إنماالنبي أعالتأخير يحمة شهرالي آخك كاكانت الجاهلية تفعكه من تأخير حرمة المحرم اذا هل وهم في المال الى صَفر (زِيًا دَةُ فِي الْكُفِر ) لكفرهم بحكم الدونيه (نَصِلُ) بضم الياء وَفَتِهَ فَا (بِهِ الَّذِينَ كَفَرُ وَا يُجِلُونَهُ ) أَى السِّيء (عَامَّا وَيُجَرِّمُونَ أَ عَامًالِيُوَاطِئُوا) يَوَافقوا بتعليل شهروت عربم آخر بَدله (عِدَّةً) عدد (مَاحَرَّمَ اللهُ) من الاشهر فلايزيدون على يخريم أربعة وَلا ينقصون وَلا ينظرون الى أعيانها (فيجلوُّا مَاحَزَمَ اللهُ فَرُيِّنَ

لَهْمُ شُورُا عُمَالِهِم فظنوه حسّنا (وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ أَلَكَاوْنِ) ونزل لما دَعاصَلي المعقليه وَسَلم الناس الى غزوة تبوك وكالوا فى عشرة وَشْتَة حَرفشق عَليهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا فَكُمْ اذَا مِيْلَ لَكُمُ الْنَعِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ؟ قَا قَلْمُ ) بادغام النَّا ، في الأصل فالمثلثة واجتلاب ممزة الوصل اى تباطأتم وملتم عَن انجها دِ (الَيْ لَارْضِ) والمَعْثُور فيها وَالِلاسْتَفَهَا مُ التَّوسِيخِ (اَ رَضِيْتُمُ الْكَيْلَةِ الدُّنْيَا) وَلِذَا مِنَا لِآخِرَةِ) أَي بَدل نَعِيمِها (فَأَمَتَاعُ الْكُيْاةِ الدُّ نْيَا فِي جَنب مَتَاع (الْآخِرَة اللَّ قَلِيلُ ) حَقِير (اللَّ) با دغام لافي نؤن ان الشرطية في الموضعين (تَنْفِرُوا) تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للع عاد ( يُعَدِّ نَكِمْ عَذَا الْآلِكَمَ آ) مؤلم الوكنيسَيْدِ لَهُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) أَى يَأْتَى بهم بدلكم (وَلانَضْرُوهُ) أي الله أوالسنبي صلى الله عَليه وَسَلَم (سَّنْيا) بترك نصره فان الله نَا صردينه (وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْ قَدِيرٌ) وَمِنه نصر دينه وَ نبيّه (الْأَتَنْصُرُونُه) أى النبي صَلِي الله عليه وَسَلِم (فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذًى حَين (اَخْرَجُهُ ٱلْذِينَ كَفَرُوا) من مَكة أى أيجًا ؤه الى الخروج لما أراد واقتله أوحسه أونفيه بدارالندوة (تَانِيَ ٱثْنَيْن) حَال أي أحداثنين وَالْإَخْرَ أَبُورَكُولِلْعَنِي نَصَرُ الله في مثل تلك الْحَالَة فلا يُحَدُّ له فى غيرها (إذ) بدل مِن ازقبله (هُمَائ الْغَارِ) نقب في جبل نور (إذ) بَدل ثان (يَعَوُلُ لِصَلْحِبِهِ) إِن بَكُرُوقِد قَالَ لَهُ لِمَا رَآى قَدْمُ المشركين لونظر أحده يحت قدميه لابصرفا الأتمخز فإن أتله مَعَنَا) بنصره (فَا نُزَلُ اللهُ سَجِينَتُهُ) طِأْ بنِنته (عَلْنُهِ) فيلَ عَلَى النبي صَلى الله عليه وَسَلْم وَقِيلَ عَلَى أَبِي تَكِر (وَأَيَّنَ فُ) أَى النبي صَلَالله عَلَيه وَسَلَّم ( يَجُنُوْدِ لَمُ تَرُوهَا) مَلاَئكة في الغار وَمُواطن قتاله (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أَى دَعَوَةَ الشَّرِكُ (الشُّفْلَ) المعلوبة وَكَلِيَةُ 'أَلَقُهِيَ أَى كُلِّمَةِ الْمُهَا دُةِ (هِيَ أَعُلْيَا) الْمَطَاهِرَةِ الْمَالِبَةِ (وَأَلَّلَهُ

عَزِيزٌ) في ملكه (حَكِيمٌ) في صنعه (انْفِرُواخِفَافًا وَيُفَالًا) نشاطا وغيرنشاط وَمتِلَ أَعَولِا وَضعَفَا وَأُواْعَنِيَا وَفَعَرَا وَهِمِنسُوْ مَا يَمْ لِنسَ عَلِ الصَّعَفَاء (وَجَاهِدُوا لِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلَأَنَّهِ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ) أَمْخِيرِ لَكُمْ فَلَا تَنَا قَلُوا وَمَرْكُ في المنا فبقين الذين تَخَلَّفُوا (لَوْكَانَ) مَا دَعُومُ مِ النَّه (غُرَّضًا) مَّناعًا من الدنيا (قريبًا) سمهل الماخَذ (وَسَفَرًا وَاصِدًا) وَسَطا (لاسْبَعُوكُ) طلبا للفنيمة (وَكِكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ) المسَّافة فَتَعَلَّمُوا (وَسَيَمُ لِعِنُونَ بِاللَّهِ) اذَا رَجَعِتِم اليهم (لُواْسُتَطَعُنَا) المحنووج (كَنَرَجْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ) بالحلف الْكَاذِب (وَأَلَّهُ نَغِكُمْ اِنَهُمْ لَكَاذِ بَوْنَ فِي قُولِهِم ذَلَكَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسِلْمُ أَذَ نَ بجاعة في التخلف باجتهاد منه فنزل عتاباله وقدم العفو تطينا لمَ لَبِه (عَفَا اللَّهُ عَنْكُ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) في التخلف وَهلا تركبهم (حَتَّى يَنَهَ بَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا) في العذر (وَتَعْلَمُ الْكَاذِيينَ) فيه (لا يَسْتَأْذِ نُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِينِ فِي التخلف عن ا (أَنْ يُجَاهِدُ وَا بَامْوَالِهِ مُوَانْفُسِمُ وَآتَهُ عَلِيمٌ عِالْمُتَّعِينَ إِنَّمَا يُسَلِّونُكُ فِي التَّخِلُفُ (اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِوَ ٱزْتَابَتْ) سْكت (قَلْوْبْهُمْ) في الدين (فَهُ فَوْقَ رَئِيهِمْ يَتَرَدُّ دُونَ) بِيَعَةِرُون (وَلَوْا رَادُ وَالْخُنْ وَجَ) مَعَك (لَاعَدُ وَالَهُ عَدُمَ ) أَهْبَهُ مَن الآلة وَالزاد (وَلَكِنْ كِرَهُ آلَةُ آنِبُعَا أَهُمْ) أَى لَم يرد خروجه و (فَتَبَعَلُمُ مُ) كسلهم (وَقِيلَ) لهم (أَقُعْدُ وامَعَ القَاعِدِينَ) المرضى وَالنسّاء وَالصِّيبَانِ أَى قَدْرَالله تعالى ذلك (لُوْخَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ الآخَبَالًا) فسَادًا بتعذيل المؤمنين (وَلاَ وْضَعُواخِلالْكُمْ) أي ا سرعوابينكم بالمشي بالمنيمة (يَبْعَثُونَكُمُ) يَطلبون لَكُمُ (الْفِتْنَةُ) بالقاء العَداوة (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ) مَا يَعُولُونَ سَمَاعَ قَبُول (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالنَّطِ المِينَ لَقَدِ أَبْتَعَوا ) لَكُ (الْفِتْنَةُ مِنْ قُبْلُ) أَوَّل

مَا فَدَمَتَ المَدِينَةُ (وَقُلْبُوْ الْكَ الْأُمُوْرَ) أَى لَجَا لُوا الفَكَرِفِ كَيِدِكُ وَابِطال دينك (حَتَّى جَاءً الْحَقُّ مُ النصر (وَظَهَر) عز (آمْرُ اللهِ) رِينه (وَهُمْ كَارِهُونَ) له فدَخلوافيه ظاهِرا(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَ ا نُذَنْ لِي) فِي التَّعَلَف (وَلا تَفْتِنِي) وهِ وَلِكِد بن قيس قال له البي صلى اله عليه وَسَلم هَل لكَ في جلاد بنى الاصفرفقِال الى مغرَمُ بالنساء وأخشى ن رأيت نساء بني الأصفر لا اصابرعَه ن فأفتى قال تعالى (ألافي الفِتْنَةِ سَقَطُوا) بالتخلف وَقرئ سقط (وَإِنَ جَهَمْ كَنِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ) لاعيصَ لِم عَنها (إِنْ يَصْبُكَ حَسَنُهُ ۖ) كنصروعنيمة (لَسَّوْهُ وَان تَصِيبَكُ مُصِيبَةً) شدّة (يَعَوُلُواقَدُ أَخَذْ نَا أَمْرَنَا) بالحرم حين تحلفذا (مِنْ قَبْلُ) قبل هَذهِ المصيبة (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) بما أَصَابِك (قُلْ) لهم (لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَاكَنتَ اللهُ لَنَا) اصَابته (هُوَمُولًا نَا) نَاصِرِنا وَمتولى أَمُورِنا (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ المُؤْمِنُونَ قُلْ هَلُ تَرتَبَهُونَ) فيه حَذف إحد التا بن من الإصل أى تنتظرون أن يقع (بِنَا الرَّا الْحَدَى) آلعًا (أَكْمُسْنَيُيْنِ) تَتْنَيَة حَسْنَ تَأْنِيث أَحْسَنَ النَصِرُ وَالسَّهَا دَة (وَنَعُنَّ نَتَرَتَّضُ) ننتظر (بَحْمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَلَى البِ مِنْ عِنْدِهِ ) بقارعهُ مَنَ السَّمَاء (أَوْبِا يُدِينَا) بأن يؤذن لنا في قتالكم (فَتَرَبَّصُوا) بنا زلك (إنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّضُونَ) عاقبتكم (قُلْ انْفِقُوا) في طاعة الله (طَوْعًا أُوكُرْهًا لَنْ يُتَقَتِّلَ مُنِكُمْ ) مَا أَنْفَقَتُموه (اِيَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِمِينَ) وَالامرها بمعنى الخبر رومامنعَ هُمْ أَنْ تُقْبَلَ بالتاء وَالْيَاو (مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ الْآانَهُمُ ) فاعل وَأَن تقبَل مفعولي (كَفَرُوابِاللَّهِ وَبِرَسُوالِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاّةَ ! لاّ وَهُمُ كُسَالَى) مَنْنا (رَ لَا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ) النفقة لانهم يَعدُونَها مَعْرِمًا ( فَالْا تُعْفِيْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَا ذُهُمْ ) أَى لا تَسْتَعَسَى نَعْمَا عَلِيم فهى استدراج (إنَّمَا يُرِيدُ أَنَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ) أى أن يعذبهم (يَهِ إِنَّ

انحيًاة (الذُّنيَّا) بما يلقون في جمعها مِن المشقة وَفيها مِن المصَائب وَتَنْ هُونَ) تَخْرِج (أَنْفُنْكُمْمُ وَهُمْ كَافِرُونَ) فيعَذبهم في الآخِرَة أَسْدَالْعَذَابِ (وَيَخُلِفُونَ بِاللَّهِ النَّهُ لَيْنَكُمْ ) أَى مؤمنون (وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْهُمْ فَوْمٌ يَفْرُقُونَ) يَعَافُونَ أَنْ تَفْعَلُوا بَهُمَ كَالْمُشْرِكِينَ فيَعَلَمُون تَقْيَة (لُوْ يَحِذُونَ مَلْمَالٌ يَلْمِأُونَ اليه (أَوْمَغَازَاتٍ) سَراديب (أوْمْدَ خَلَا) مَوضعًا يدخلونَه (لَوَلَوْ اللهِ وَهُمْ بَجُكُوْ) يسْرعونَ في دخوله وَالانصرَاف عَنكم اسرَاعًا لا يُرده شي كالفرير الجموح (وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْمِزُكَ) يَجِيبك (في) فَسْم (الصَّدَّ قَاتِ فَإِنْ أعُطُوامُنهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوُامُنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَـوْ نَهُمْ رَضُوا مَا آتًا هُمُ أَلَفَهُ وَرَسُولُهُ) من الفنائم وَبخوهَا (وَقَالُوْا حَسْبُنَا) كَافِينَا(اللهُ سَيْوُ بِينَا اللهُ مِنْ فَضِيلِهِ وَرَسُولُهُ) مَغْنِمة اخرى مَا يَكِمِينَا (إِنَّا إِلَىٰ لَيَّهِ رَاغِبُونَ) أَن يغنينا وَجَواب لو لكانَ خيرًا لهم (إنَّمَا الصَّدَ قَاتُ) الزكوات مَصروفة (الْفُقَرَّانِ) الذين لا يَجدون مَا يَقع مَوقعًا مِن كفايتهم (وَالْمُسَاكِينِ) الذين لا يَجِدُ ون مَا يَكِفِيهِم (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) أَى الصَّد قات مرجاب وَ قَاسِمُ وَكَاتِ وَحَاشِرِ وَاللَّوْ لَفَةِ قُلُوٰ بُهُمْ لِيسْلُمُ وَالْوَيَتِبِت اشلامهم أويشلم نظراؤهم أويذ بواعن المشلمين أقسام والاول والاخيرلا يعطيان اليوم عندالشا فعي رضيالله تعاعنه لعنر الاسلام بخلاف الآخرين فيعطيًا نعلى الاصح (قَفي) فَ كُ (التِرقَابِ) أى المكاتبين (وَالْغَارِمِينَ) أهل الدين الاستدانو لغيرمعصية أوتابوا وليس لهم وقاء أولاصلاح ذاتالبين وَلُواعْنَيَا وَوَفَى سَبِيلَ أَنَّهِ ) أَي الْقَائِمِينَ بِالْجَهَادِ مَنْ لَا فِي وَ لهم وَلُواعَنيّاً (وَابْنِ السَّبَيْلِ) المنعطع في سَمْره (فَرِيضَةً) نصب بفعله المقدر (مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ) بخلقه (حَجَيمٌ) في صنعه فلأ يجو رصرفها لغيرهؤلاء ولامنع صنف منهم اذاوجد

فيقسمها الامام عليهم على لشواء وكه تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض وأفادت اللام وجوب استغراق افراده لكن لايحب على صَاحِب المال اذَ اقسم لعسْم بل يَكْفي عَطَا، ثلاثة من كلِّصنف و لا يكفي دونها كا أفاد ترصيغة الجمع وبينت السنة أن شرط المعطى منها الاشلام وَأَن لا يَكُونَ هَا شَمْيًا وَلا مطلبيًا (وَمِنْهُمُ) أى المنافقين (الَّذِينَ يُؤُذُّونَ النَّبَّيُّ) يعيبه وينقل حَديث (وَيَعَوْلُونَ) اذانهواعَن ذلك لئلا يبلغه (هُوَأَذُنُّ) أي بسمَع كل قيل وَيقبَله فَا ذ احَلفنا له انّا لم نقل صدّ فنا (قُلْ) هـو (١ُ زُنْ) مستمع (خَيْرِ لَكُمْ ) لامستمع شر (يُورُمِنُ باللَّهِ وَيُورُمِنُ يصدق (لِلْنُونِمِنِينَ) فيمَا أخبَروه بولا لغيرهم واللام ذائك للمنرق بَين ايمان التشليم وغيره (وَرَحْمَةً) بالحرفع عَطفاعلى أذن والجرعطفاعلى ضير لِلَّذِينَ آمَنَوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ لُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُ مُ عَذَاج الِيمُ يَعُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ) أيها المؤمنون فيما بَلْعَكُم عنهم من أذى الرسول أنهم ما ألتوه (لِيُرْضُوكُم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ) بِالطَّاعَة (اِنْ كَانُوْ الْمُؤْمِنِينَ) حَقَا وَتَوْحِيداً لَضِيرِلتلازم الرضاءُ بن أوخبرالله أورسوله عَدوف (آكُمُ يَعْلَمُواانَهُ) أى الشان (مَنْ يُحَادِد) يشاقق (ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجُهُمْ ) جزاء (خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَيْخُرِي الْعَظِيمْ يَعْذُرُ) يَعَاف (أَلْنَا فِقَوْنَ أَنْ تُنْزُّلُ عَلَيْهُمْ) أَيَالُومِينَ (سُورَةُ مُنْيَنَهُ مُمْ مِمَافِي قُلُوبِهِمْ) من النفاق وهم مع ذلك يستهرون (قَلْ اَسْتَهْزِوْا) أمر تهديد (إِنَّ اللَّهُ مُخِرِيمٌ) مظهر (مَا تَحْذَرُونَ) الخراجه من نفا فكم (وَلَئِنْ) لأم فَسَم (سَأَ لْتَهْمُ) عَن استهزائِهُم إبك وَالعَرَان وَهُمِسَا مُرُونَ مَعَكَ إِلَى تَبُوكَ (لْيَعَنُّو لُوبً) معتذرًا (إِنَّمَا ثُنَّا مَعَنُوضٌ وَنَلْعَبُ عِلْمُديثُ لِمُقطع بِمالطريق وَلْمِنْعَصِد ذلك (قِبُلُ) لهم (أبالله وَأَيَايَهِ وَرَسُولِهِ كَنْنَجُ نَسْتَهُمْ وَأُنِلَاتُعْتَكُ

عنه (قَدُ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) أيظهركفركم بعد اظهارالاماذ (إنْ نَيْعَفَ) بالنّاء مَبنيا للمفعول وَالنون مبنيا للفاعِل (عَنْ تَطَا يُفَةٍ مُنِكُمْ ) باخلاصها وتوبتها كجعش بن حمير (تُعَذَّب) بالنَّاه والنون (طَآئِفَةً بِأُنَهُمُ كَا نَوْالْجِرْمِينَ) مصرِّين عَلَى لنفاق وَالْاسْتَهْزَاء (المُنْنَا فِعَوْنَ وَالمُنَا فِقَاتُ بِعَضْبُهُمْ مِنْ بَعْضٍ أى متشابهون في الدين كأبعًا ضالسَّيُّ الواحِد (يَا مُرْوِنَ بِالمُنْكَكِرُ الكفرة المعاصى (وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُفْرُوفِ) الإيمان والطاعية وَتَقْبِصَنُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَةِ (نَسُوااللَّهُ) تَرْهِ طاعته (فَنُسِيَهُمُ) تركهم من لطفه (إنَّ الْمُنَا فِقِينَ هُمُ الْفَاسِيمُ رعَدَاللهُ الْمُنَا فِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَنَا رَجَهَةً خَالِدِنَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ) جِنَا، وَعِقَابًا (وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ) أَبِعَدهم عَن رَحمته (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) دَامُ أَنتُم أَيهَا المنافقون (كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَوْا اَسَٰذَ مِنْكُمْ فَتَقَ الْوَاكُنَرَ امْوَالاً وَاوْلارًافَاسَمْ مَنْكُمْ متموا (بِغَلافِهم) نصيبهم من الدنيا (فَاسْتَمْتُفُتُمْ) أيتها المنا صْمُون (يَحُلا وَكُمْ كَأَ اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قُبْلِكُمْ بِجَلا قِيهِمْ وَخْضُتُمْ ) في الباطل وَالطعن في النبي صَلى الله عليه وَسلم (كَالَّذِي خَاصُوا) أَى كَعْوِضِهِم (أُولَيُّكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لَهُ مُ في الذُّ نُنيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئْكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ الْمَ يَأْمَهِمْ نَبَأَخِبُرُ (الله ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَوْرِم نَوْجٍ وَعَادٍ) هم فوم هود (وَيَمَوْدَ) فوم صاكح (وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَآضِمَابِ مَدْيَنَ) قوم شَعَيب (وَٱلْمُؤْتَفِكًا) قرى قوم لوط أى اهْلُها (أَ تَتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) بالمعزات فكذبوهم فا هْلَكُوا (فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُم) بأن يعَذبهم بغيرذنب (وَكَكِنْ كَانْوُاا نَفْسَهُمْ يَظِلْمُونَ) بارتكاب الذنب (وَ اللَّوْ مِنُونَ وَالمُّوْ مِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلِينَا } بَعْضِ يَا مُرُونَ بِالْمُعَرُّوفِ وَيْهَوْنَ عِنَالْنَكَكِرُونَفِيهُونَ الصَّلَاةَ وَنُواْ تَوْنَ

وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئُكَ سَيَرُحُهُ مُ أَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَرِيْنٌ لايعجزم شئ عَن بجازوَعك وَوعيك لِحَكِيمٌ) لايضع شيأً الأفي عله (وَعَدَاللَّهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تُجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنها رُخًا لِهِ بِنَ فِيهَا وَمَاكِنَ طَلِيَّةً فِي جَنَّاتِ عَدْيِنَ اعْامة (وَرِضُوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ آكُبُنُ أعظم من ذلك كله (ذلك هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ) بِالسَّيف (وَالْمَنَافِقِينَ) اللسّان وَالْجَيَّة (وَآغَلْظُ عَلَيْهِمْ) بالانتهار وَلِلْقَت (وَمَا وَالْمُ جَهَتُمْ وَبِئْسَ لَلْصَيْرُ) المرجع هي (يَعْلِمِنُونَ) أي المنافقون (باللهِ مَا قَالُول) مَا بلغك عنهم من السب (وَلَقَدْ قَالُوْ آكِلُمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَغَدَ إِسْلَامِهِمُ أَظَهُرُوا الْكَفَرِ بَعْدَاظِهَا وَالْاسْلامِ (وَهَمْ وَإِيمَا لَمُ يَنَا لَوْا) مَنَ الْفَتْك بِالْنِيِّ لَيْلَة الْعِقْبَة عندَعوده من تبوك وهم بضعة عشر رَجلا فنضرب عاربن ياسروجوه الرواحل لما غشوه فردوا (وَمَا نَقَمُوا) أَنكروا (إلاَّ أَن أَغْنَاهُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضِلِهِ ) بالغنَّائم بُعدشدة حَاجَتِهم المعنى الم ينلهممنه الاهذاوليس ماينقم (فإن يَتُوبُوا) عَن النفاق وَيؤمَّنُوا بِكُ (يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا) عن الإيمان (يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي الدُّنيَا) بالقتل (وَالاَخِرَةِ) بالنار (وَمَا لَهُ مُ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيّ) بِعِفظهمنه (وَلانْصِيرٍ) بمنعهم (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَيْنَ أَتَا نَامِنْ فَضَلْهِ لَنَصَّدَّ فَنَّ ) فيه ادغام التّاء في الاصل في المصّاد (وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِجِينَ) وهو نعلية بن حاطب سأل النبح كمالله عليه وسكم أن يدعوله ان يرزقه الله مَا لا وَيؤد ي منه كل ذي حَق حَقَّه فَد عَاله فوسّع عليه فانقطع عَن الجمعة وَالجماعة ومنع الزكاة كا قال تعا (فَلَمَا ٢ يَا هُمْ مِنْ فَضَيلِهِ بَخِلُوا بِبِرِ وَتُولُوا عَن طاعة الله (وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَاعْقَبَهُمْ) أعت نَصَيْرَعَا قبتهم (يِفَاقًا) نابتا (في قُلُوْبِهِمُ إِلَى يَوْمِ تَلِقَوْمَهُ) أَيْلَهُ

وَهوَيومِ القيامَة (بَمِا أَخُلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُو ايَكُذُنُونَ فياً و بعد ذلك الحالبي صكى الله عَليْه وَسَلَّم بزكايِه فقال ان الله منعنى أن أقتل منك فجع لى يختوا التراب على رأسه منترجاء بهاالى أبى تبكر قلم يقبلها ثم الى عرفكم يقبلها ثم الى عُمَّان فَلم يقبَلها وَمات في زمّان (آكُمْ يَعُكُولُ) أي لنا فقون (أَنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ سِرَهُمْ) مَا أَسرُوهِ في انفسهم (وَبَجُنُوا هُمْ) مَا تَنَاجُوا به بَينهم (وَ آتَ ٱللهَ عَلَامُ الْفَيْنُوبِ مَاعَابَ عِنِ العَيانِ وَلِمَا نِزِلْتِ آيِمُ الطُّهُ فَهُ جاء رجل فتصدق بشئ كثيرفقال المنافقون مراء وكجاءرجل نَصَدَّ ق بِصَاع فقالوا إنَّ اللَّه غنيَّ عَن صَدَقة هَذا فنزلَ (الَّذِينَ) تداريكِرُونَ يعيبون (المُطَوّعِين) المتفلين (مِنَ المُؤمِّنُينَ فِي الصَّدَ قَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ ونَ الْأَجُهُدَهُمْ) طاقتهم فيأتون به (فُيسُعَزُونَ مِنْهُمُ) وَالْحَبْرَ (سَغِرَاللهُ مُنْهُمُ) جَازاهم على يحريبهم (وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اسْتَغُفِرُ) يَا عِيْ (لَهُ مُا وَلَا تُسْتَغُفِرُلَهُ مُ تخييرله فى لاستغفارو تركه قال صلى لله عليه وَسَلَّم الى خيرت فَاخْتُرِتَ يَعِنَى لاسْتَغْفَارِرَ وَاه البَخَارِي (إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِيرَ مُرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْ فِيلَ المراد بالسَّمِين المالغة في كثرة الاشتغفاروفي البخارى تحديث لوأعلم أنى لوزدت على الشبعين عفرلزدت عليها وقيل المراد العدد المخضوص كحديثه ا ينضكا وسازيد على ستبعين فبين له حسم المفضرة بآية سواء عليهم أستغفرت لهمأم لمتستغفر لهم (ذَلِكَ بِأَنَّهُ كُفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُ وَآلَةُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الْفَاسِمِينَ فِرَحِ الْخُلَفُونَ) عَن تبول (بَفْعَيْمُ أي بقعودهم (خِلافَ) أى بَعد (رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوا أَنْ أَيْعَا هِذُا بأمنواليه موانني مم في سَبِيْلُ للهِ وَقَالُوا) أى قال بَعضهم لبعض (لَا تَنْمِرُوا) تَحْرِجُوا إلى الْحُهَا د (فِي الْحُرَقُ لْ نَازُجَهَتُمْ أَشَاثُ حَنْرًا) من تبول ولا ولى أن يتقوهَا بترك التخلف (لَوْكَا نَوْا يَفْقَهُونَ

كالعمي وَالزمني (وَلاعَلَى الَّذِينَ لاَيَجُدُ ونَ مَا نُنْفِقُونَ) في الحَهَا د (حَرَجُح) المُ في التخلف عنه (إذَا نَصَعُلُوالِلَّهِ وَرَسُولِهِ) في حَالِقِ وَرُ بعدم الارجاف والتثبيط والتطاعة (مَاعَلَى الْمُحْسَنِين) بذلك (مِنْسَبِيْلِ) طريق بالمؤاخذة وَأَلَّهُ عَفُورٌ) نهم (رَحِيمَ) بهم في كتوسعة في ذلك (ولاعلى البنين إزّاماً أَتُوكُ لِيَعَيْلُهُم) ممك الى لغزو وهم سبعة من الانصار ق قيلَ بنومقرّ ن (قُلْتَ لاَاجَ ا أَجْ لَكُمْ عَلَيْهِ) حَال (تَوَلَّوْا) جَوَابُ اذاأى انصَرفوا (وَآعَنُنْهُ تَفِيْضُ) تَسِيل (مِن) للبيّان (الدَّمْعِ حَزَنًّا) لاجل (أَن لأيجُلُوا مَا يُنْفِقُونَ) فِي الْجَهَاد ( التَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأُونَ نَوْنَكَ) فى التخلف (وَهُمْ أَغُنِيَا أُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ الْخُوَالِفِ وَطَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) تقدم مثله (يَعْتَذِ زُونَ النِّكُمُ ) في التخلف (إ ذَا رَجَعُتُمْ النِّهُمْ) من الفرو (قُلْ) لهم (الْاتَعْتَذِرُوا لَنْ نُوْ مِن لَكُمْ ) نَصُد قَكُم (قَدْ نَتَا نَا ٱللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ) أَيُ خَبِرُنا بأعوالكم (وَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمْ ورَسُولُهُ شُمَّ تُرُدُّ ولَ بالبعث (إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّمَا دَةِ) أَي الله (فَيُنَبِّئُكُمْ مِكَاكُنْتُمْ تَعْمَالُونَ) فيعازيكم عليه (سَيَعُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ازَا ٱنْفَلَنْمُ ) رجعتم (اللَّهُمُ من تبوك أنهم متعذورون في التغلف (لِتُغِرضُواعَنْهُمْ) بترك المعاتبة (فأعرضواعَنْهُمُ اِنَّهُمْ رِجْسٌ)قدر كبت باطنهم (وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بَمَا كَانُوا يَكِينُونَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْاعَنْهُمْ فَإِنَّ آتَهُ لِإيرَضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِمِينَ أي عنهم وَلا ينفع رَضاكم مَع سَعَط الله (الأعْرَابُ) أهل لبدوا (ٱسَّدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا) من أهل المدن بحفايْهم وَغلظ طبَاعهم وبعدهم عَن سَمَاع القرآن (وَأَجْدَرُ) أُولَى (أَن) أَى بأُن (لايعْلُواحْدُودَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) من المحكم وَالسَّرائِع (وَأَنَّهُ عَلِيمٌ) بَخُلْقه (حَبَكِيمٌ) في صنعه بهم (وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ

فَذُ مَا أَيْنُونَ } في سَبيل ألله (مَغْرَمًا) غرامة وَخسرانا لاتَّه لايرجور فوابم بلينفقه خوفا قهم بنوأ سدوغطفان (وَيَرَبُّقُ يَنتظر (يَكُمُ الدَّوَا بْرُ) دَوَا تُرالزَمَان بأن تنقلت عليُكم فيتخلط (عَلَيْهِمْ وَائِرَةُ السُّوعِ) بالضم وَالفَيْمِ أَى يَدُورالعَذَابِ وَالْهَلَاكَ عليهم لا عَلَيْكِم (وَٱللَّهُ سَمِيُّع) لا قوآل عباده (عَلِيمٌ) بأفعالهم (وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُونُمِنَ إِللَّهِ وَالْدَوْمِ الْآخِرِ) كَجِهَينة ومزينة (وَ يَتِّخِذُ مَا يُنِفِقُ) في سَبيله (قُرْزَيَاتٍ) نِفَرْبِه (عِنْدَ ٱللَّهِ وَ) وَسِيلةِ الى (صَلَوَاتِ) دعوَات (الرَّسُولِ) له (الآيانَهَا) أي نفقتهم (قُرُبُّمُ) بضم الرَّاء وَسكونها (لَهُمُ) عنده (سَئيدْ خِلْهُمُ أَنفَةُ فِي رَجْمَتِهِ) جنّته (إنَّ الله عَفْوُرُ) لاهل طاعته (رَحِيمٌ) ٢٨ (وَالسّابِقَوُنَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ) وهم مَن شهدِ بَلارا أوجميع الصَّعابة (وَالَّذِيْنَ ٱلنَّبَعُوهُمْ) إلى يَومِ القيامَة (بِأَحْسَانِ) فِي الْقِلْ (رَضِيَ أَنَهُ عَنْهُمُ ) بطاعته (وَرَضُواعَنْهُ) بنوابه (وَاعَدٌ لَهُمْ بَعَنَّاتِ يَجُرُى تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ) وَفِي قراءَة بزيادة مِن (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ لَمْ فُوزُ الْعَظِيمُ وَمِثَنْ حَوْلَكُمْ ) يا اهل المديثة (مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقَوْنَ) كأسلم وأسجع وغفار (وَمِنْ آهْل الْمُهُ يَنَةًى مِنَا فَقُونَ أَيْضَا (مَرَدُّوا عَلَى الْنِثْفَاقِ) كَجُوافِيهُ واستموا (لْاتَعْلَىٰهُمْ) خطابُ للنبي صلى اله عليه وسَلم (يَحُنُ نَعْلَمُهُمْ نْنَعَذِ بُّهُمْ مَرَّتَيْنِ بِالفَضِيَّةِ أُوالْقِتِلِ فِي الدِنيا وَعِذابِ الْقَبْرِ مُّمَّ يُرَدُّونَ) فِي الآخرة (إلى عَذَابِ عَظِيمٍ) هَوَالنَارِ (قَ) قَوم (ٱلْخُرُونَ) مبتدا(أغَتَرَفؤُا بِذُنؤُ بِهُمْ) مِنَ الْتَخلفُ نعته وَالْخَبْرَ (خَلَطُواعَلَاصَاكًا) وهوَجهَا دهم قبْل ذلكَ أواعترافهم بذنوبهم أوغيرذلك (وَأَخْرَسَيّاً) وَهُو يَخْلَفُهُ هُ (عَسَى آلَتُهُ انْ يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ) نزلت في أبي لبابة قرجاعة أوثقوا أنفسهم في سوارى المشيعد لما بلغهم ما نزل

في المتخلفين وَحَلفوا لايجلهم الآالبي صَلى الله عَليه وَسَ عِلهِ مِلَا نزلت (خُذْ مِنْ آمُوَ الِهِ مُصَدَّقَةً تُطَلِّقَرُهُمْ وَنُزَكِّيم يهًا) من ذنوبهم فأخذ ثلث أموَ الِهِ موَتَصَدَّق بَهَا (وَصَلَّعَ أى أدع لهم (إِنَّ صَلاتًكُ سَكُنُّ) رحمة (لَهُمْ) وَقيل طأنينة بقبول نوبتهم (وَ أَلَهُ سَمِيتُ عَلِيمُ آلَ يَعْلَمُوا آنَ اللَّهَ هُوَلَيْمَ اللَّالَّةُ وَاللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ ) يقبل (الصَّدَ قَاتِ وَآنَ أَلَّهُ هُوَ النَّوَّابُ) على عباده بقبول توبنهم (الرَّحِيمُ) بهم قالاستفهام للتقريش وَالْقَصْدِبِ بَهِ يَبِهِ هُمَ الْحَالَةُ وَالْصَّدَقَة (وَقُل) لَهُمُ ولِلنَّاسِ (أَعْمَلُوْا) مَا سُنْتُمْ (فَسَيَرَى أَنَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ عُرِدَونَ بالبعث (إلى عَالِم الغَيْب وَالشَّهَادَة) أى الله عُرْدَونَ أَى الله عَ يْنَتِنْكُمْ يَمَاكُنْتُمْ نَعْمَلُوْنَ) فِيعَارْبِكُم به (وَأَخَرُونَ) مَلْمُعْلَفِين لِرْجِوْنَ) بالهَرْوَتركه مؤخرونَ عَنالِتُوبَة (لِأَمْرِاللَّهِ) فَيهم بِمَا يَسْاء (إِمَّا يُعَذِّ بُهُمُ) بأن يميتهم بلاتوبَة (وَإِمَّا يَتَوُّبُ عَلَيْهُم) (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بخلقه (حَكِيمٌ) في صنعه بهم وَهم الثلاثة الآتون بَعدمرًارة بن الربيع وكعب بن مَا لك وَهلا لُ بن أُميَّة تخلفوا كسلا وميلاإلى الدعة لانفاقا ولم يعتذروا الى البي صلى الله عليه وسكم كغيرهم فوقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبَتهم بُعد (وَ) منهم (الَّذِينَ ٱلتَّخَذُ وَاصَّبِعُدًّا) وهم اثناعشر من المنا فبقين (ضِرَارًا) مضارة الأهل منبعد قباء (وَكَفُرًا) لانهم بنوه بأمر إبي عَامر الراهِب ليكون معقلاك يَقدم فيه مَن يَأْتَى سَعنده وَكان ذهبَ ليأتي بجنود مَقيمَ لفتال النبي صلى لله عَلِيه وَسكم (وَ تَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ) الذين يصلون بقبًا، بصلاة بعضهم في شبدهم (وَإِرْصَادًا) ترف با (لِنَ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَدْلُ اللَّهِ عَلَى عَبِل بِنَا لَهُ وَهُوا بُوعًا ﴾ المذكور(وَلْيَعُلِفْنَ إِنُ) ما(أَرَدْنَا) ببنارِتُه (اِلَّا) الفعلة ﴿أَكُنْنَى

من الرفق بالمسكين في المطرو الحزو التوسعة على المشاين (والله يَسُتُ هَذَ النَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ) في ذلك وكانواساً لوا البني صَلى الله عَليه وَسَلَمُ أَنْ يَصَلَى فَيْ فَنْزِلِ ( لَا تَقَيْرُ) تَصَلِ (فِيهِ أَبَدًا) فَأُ رَسَلَجُاعَةً هد موه وجروتوه وَجَعَلُوا مَكَانَهُ كَنَاسَة تَلْقَ فِيهَا الْجِيفِ (لَمُسَعِدُ أُسِّسَ) بنيت قواعه (عَلَى التَّقُوي مِنْ أَوِّلِ يَوْمٍ) وضع بيوم حللت بدَاراهِ وهوَمشيد قبا كافي البخاري (اَحَقُ) منه (آك) أى بأن (تَقَوْمَ) نَصَلَى (فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ) هم الانصار (يَحْبِثُونَ أَنْ يَطَلُّهُ رُوا وَأَنَّهُ يُغِبُّ الْمُطِّلِهِ بِنَ ) أي يثيبهم وَفيه ادعام التّاء فى الاصل فى السّطاء رؤى ابن خزيمة فى صَعيعه عَن عويرين عد أنهصلى الله عليه وستمأتاهم في منبعد قبّاء فقال ان الله تعسّالي قد أحسن عليكم الثنّاء في لطهور في قصة مشجدكم فما هذا الطهور الذى تطهرون به قالوا وَالله يَا رَسُول الله مَا نعلم شيأ الاأنه كانَ لناجيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبًا رَهم من العَا نط ففسلنا كاغسلوا وفى حديث رواه البزار فقالوا نتبع الجارة اللَّهُ فَقَالَ هُوَذَاكِ فَعَلَيْكُمُوهِ (أَ فَيَنَ اسَّسَ نُبْنَيَانَهُ عَلَى تَقُوى) مِعَا فَهُ (مِنَ ٱللهُ وَ) رَجَاء (رِضُوَانِ) منه (خَدَيْرُ آمْ مَن ٱسْسَ بُنْيَا نَهُ عَلَى شَفًا) طرفِ (جُرْفِ) بضم الرّاء وَسَكُونها جانب (هَايِّر) مشرف على سقوط (فَانْهَارْبِير) سقط مع بَانيه (في نَارِخَهَا لَمُ) خيرتمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول اليه والاستفهام للتقريرا أى الاول خيرو هومثال مشيد قبّاه والثاني مثال مشيدالضرار (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّطَالِمِينَ لَا يَزَالُ بْنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوْارِيَّةً ﴾ شكا (فِي قَالُوبِهِمُ الآان تَقَطَّعَ) سَفصل (قَالُو بُهُمْ) بأن يَمُوسُوا (وَٱللَّهُ عَلِيمٌ) بحنلقه (حَكِيمٌ) في صنعه بهم (إِنَّ ٱللَّهُ ٱلسُّمَرُ عَامِنَ المُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ) بأن يندلوها في طاعته كالجهاد إِبِأَنَّ لَهُمُ أَكِنَّةً يُقَابِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَلَقْتَلُونَ) جملة

سْتَنْنَاف بَيَانَ لَلشِّرَاء وَفي قراءة بتقديم المبني للمفعول أي فيقتل بَعضهم وَيقاتل البَاتي (وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا) مضدران منصوتان بمعلهما المحذوف (في التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجُيل وَٱلْفَرْآنِ وَمَنْ أُوْفِي بِعَهْدِهِ مِنَالَتُهِ) أي لا أحدا وفي منه (فَاسْنَبْسِرُول فه النفات عَنْ لَعَيْبَة (بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَيْكَ) البيع (هُوَالْفُوزُ الْمَ خِلِيْمِ) المنيل عاية المطلوب (التَّارُبُونَ) رفع عَلَى المدَّح بتقدير سبتدَامِنَ السَرك وَالنَفاق (الْعَابِدُ ونَ) المخلصونَ العبَارَة لله (الْحَامِدُ ونَ) له عَلَى كلِّ حال (السَّالْمِحُونَ) الصَّا مُون الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُّ ونَ)أَى المصَّلُونِ (الْآمِرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عِنْ الْمُنْكَرِّوَ أَكْمَا فِظُونَ كُذَّ و دِاللَّهِ) لاحكامِد بالعَمَل بَهَا (وَبَشِيرِ المؤومنين بابحتة ونزل في ستغناره صلى الله عليه وسلم لع أبي طالب وَاسْتَغْفا ربَعِض الصَّاية لا بُوسِ المشركين (مَا كَانُ لِلنِّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغُفِنُ وَالِلْمُشْرِكِينَ وَلُوْكَانُوا أُولِي فَرْبِي) ذوى فرَابة (مِنْ بَعْدِ مَا تُبَيِّنَ لَهُ مِ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ أَنْجُمُ النَّا بأن مَا رَواعل الكفر (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابْرَاهِ مَهِ لِأَبِيهِ إِلَّاعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) بِقُولُهُ سَأَسْدَهُ عَلَىٰ رَبِي رَجَاء أَنْ سِلْم (مَنكَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَهُ عَذْ قُرْيَتُهِ) بموتِ عَلَى الكَفر(تُبَرَّأُ مِنْهُ) وَمُرك الاستغفادله (إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ) كُتْيِرَالْمَصْرَعَ وَالدَّعَارِ (حَلِيمُ صَبورعَلِ الاذي (وَمَاكَانَ اللهُ لِينْ اللَّهُ عَوْمًا بَعْدًا ذُهَدُاهُمْ ) للاسْلام (حَتَى يُبُبِّنَ لَهُمْ مَا يُتَّقَوُّنَ) مَنَ العِمل فلابتقوه الإصلال (إنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْعُ عَلِيمٌ) وَمنه مستحق الإصلال وَالهدَاية (إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلكُ السَّمْوَاتِ وَالْإَرْضِ يَجْبَى وَبَهْبِتُ وَمَا لَكُمْ } أيهَا النَّاك (مِنْ دُونِ اللهِ) أى غيره (مِنْ وَلِيّ) يَعِفْظُكُم منه (وَلَا نُصِيْرٍ) يمنعكم عن ضرّره (لَقَدْ تَابَ اللهُ ) أى أرّام توكبته (عَلَى النَّبِيّ) جَرِيْنَ وَالْأَنْصَارِالَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعُةِ الْعُسْرَةِ) أَيْ

وفتهاوهي كالهم في غزوّة تبوك كان الرجيلان يَقتسما بِن تمترة والعشرة يعتقبون البجيرالواحدوا شتذا كحرحتي شربوا المفرث (مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَرِيغٌ) بالنّاء واليّاء تميل (قُلُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ) عن اتباعه الى التفاف لما هم فيه من الشدَّةِ (مُمَّ تَابَ عَلَيْهُمْ بالنبات (انَهُ بِهِمْ رَوْفَ رَحِيْمٌ وَ) تابَ (عَلَى الذَّلائمةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواً) عن التوكبة عَليه بقرينة (حَتَّى إِذَ الصَّافَتُ عَلَيْهِ مُ الأَرْضُ بُارَخُبَتُ أي مَع رَحبها أي سَعتها فلأ يُحيد ونَ مَكَانا يَطِيبُنون اليه (وَهُمَّا) عَلَيْهِ مَ أَنْفُتُهُمْ عَلُوبهم للغم وَالْوَحِشَّة بِتَأْخَيْرِتُوبَتِهم فلايسَعِها روروَلْانس (وَظَنْوُا) أيقَنوا (إَنْ) مُخففة (لْأَمَلْجَأُ مِنَ اللَّهِ لا النيه ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ) وهُفَيْ مُلْتُوبَة (لِيَنْوبُوا اتَّاللَّهُ هُوَالتُّوا ا لرَّحِيمُ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقَوُ اللَّهَ ) بترك معاصيه (وَكُوْنُوا) مَعَ الصّادِ فِينَ ) في الآيمان وَالعهود بأن تلزموا الصدق (مَاكانَ لِآهْلِ اللَّهِ ينَهِ وَمَنْ حَوْلَهُ هُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَّعَلَّمْوُ اعْنُ رَسُولُهُمْ اذاغزا (وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُيْسِمُ عَنْ نَفْسِهِ) بأن يصونوها عما رَضِيه لنفسه مِن الشِّدَائد وهو نهى بلفظ انخبَر (ذَلِك) أي النهى عن التخلف (بِأُنَّهُمُ) بسَبب أنهم (لأيْصِيبُهُمْ ظُمَّأُ) عطش (وَلْانَصَكِ) تعب (وَلا مَعْنَصَةً ) جوع (في سَبِيْلِ اللهِ وَلا يَطَوْنَا مَوْطِئًا) مصدربمعني وَطِئا (يَغِيظُ) يغضب (الكُفَّارَوَلَا يَنَا لُوْنَ مِنْ عَذْرِقِ) لله (نَيْلًا) قَتْلَا أُواْ سِرَّا أُونِهِيًّا (الْآكْتِبَ لَهُمْ بِهِ عَنْ صَابِحٌ ) لِجَارُوا عَلَيه (إِنَّ أَنَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْحُسْبَينَ ) أى أجرهم بَل يِنْدِبهم (وَ لاَيْنُفِقُونَ) فيه (نَفَقَةُ صَغِيرةً) وَلُومَّةً (وَلْأَكْبِيرَةً وَلَا يَفْطُعُونَ وَإِدِيًا) بِالسِّيرِ (الْأَكْثِبَ لَهُمْ) ذلك (لِيَمْبِرْبَرُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَا نُوْايَغُلُوْنَ) أَيْجِزَاءِهِ وَلِمَا وِيَخُواعِلَمْ إِ التخلف وأرسل النبي صلى أنته عليه وسكم سرتية نفرواجيعًا فنزل (وَ مَا كَانَ الْمُزُّ مِنُونَ لِيَنْفِرُوا) الى الغزو (كَافَّةٌ فَلَوْلا) فْهلا (نَفْرَ

نْ كُلُوزُقُهِ) قبيلة (مِنْهُمْ طَائِفَةً) جَمَاعة وَمَكَثَ الماقوب لِيَتَّفَعَ لَهُوا) أَيَّالِما كَتُون (فِي الدِّينِ وَلِيُنَذِرُوا فَوْمَهُمْ! ذَارَحَهُ وَا لنهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الاحكام (لَعَلَهُم) عُذَرُونَ) عَقَابَ اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَمْ وَنَهْيِهُ قَالَ ابْنُ عَبَاسُ فَهَذَهُ مخضوصة بالسرايا والتى فبلها بالنهى عن تخلف واحدف كااذا فَرِجَ البني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَا يَلُوا الَّذِيزَ لِوْتَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ) أَيْ لا قَرْبِ فَا لا قَرْبِ منهم (وَلَيْحِدُوا فِيهُمْ عِلْظَةً) شدة أى أعلظوا عَليهم (وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ المُنَّقِينَ) بالعون والنصر (وَا ذَامَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ) منَ العَران (فَنْهُمْ) أي المنافقين (مَنْ يَقَوُلُ) لاصحَاباسُم بَرَاء (ٱلْيَكُمُ زَادُتُهُ مَلَدِهِ إِيْمَانًا) تَصْدِيهَا قَالَ تَعَا (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَ ثَهُمْ لِيمَانًا) لتصديقهم بها (وَهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ) يفرحونَ بها زواَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَرْضٌ صَعف أَعْنقا د (فَزَا دَتَهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهُمْ كفزا الى كفزهم لكفزهم بها (وَمَا نَوًّا وَهُمْ كَامِرُونَ آمِهُ لا يَرُوْنَ بِالْبَاءُ أَي الْمُنَا فَقُونَ وَالْتَاءُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (أَنَّهُمْ نُفْتَنُونَ) يَبِتَلُو (فِي كُلِ عَامِ مَنَّةً أَوْمَرَ تَيْنِ) بِالْقِيطُ وَالْإِمْرَاضِ (ثُمَّ لَا يُسَوُّ بُونَ من نفاقهم (وَالْأَهُمْ يَذُّكُرُونَ) يَتْعَظُون (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فِيهَا ذكرهم وَقرأَهَا ألبني صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم (نَظَرَبَعُضُهُمْ الْحَ بَعْضٍ) بريدونَ الهَرب يَفولون (هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ) اذا هتم فان لم يرَهم الحدقام واوَالا تبتوا (شُمَّ أَنْصَرُفُواً) عَلَى كَفْرُهُمُ (صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ) عن ٱلهذى (بِآنَهُمْ فَوْمُّ لَا يَفْقُهُونَ) الحق لعَد مِر مَدُ بَرِهِم (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُيكُمْ) أى منكم محسّمة صَلَىٰ اللهُ عَلَيه وَسَلَم (عَزِيرٌ) شدِيد (عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ) أي عُنتكم أي مَسْقَتَكُم وَلِقَاوُكُم المكروه (حَرِيضَ عَلَنَكُمُ ) أن تهتَد وا(يا كُوْمِنِيزًا رُونْتُ ) شَدِيدالرّحة (رَحِيمٌ ) يريد لهم المخير (فَانُ تُو لُوْا) عَن

الإيمَان بِكُ (فَفُلْحَسِبَي) كَافِيّ (اللَّهُ لَا لَهُ اللَّاهُوَعَلَيْهُ نُوكَلُّكُ به وَنَفْتُ لَا بِغُيرِهِ (وَهُو رَبُّ الْعَرْسِ) الكرسي (الْعَظِيمُ) خصه بالذكرلانم أعظم المخلوقات وروى الحاكم في المشند رك عن أبيّ ابن كعب قال أجراية نزلت لقد جاءكم رسول الى آخر السورة سورة يوبس مكية الآفان كنت في شك الآيتين أو الثلاث اووَمنهم مَن يؤمن به الاية ما ئة وَنشع أوعشرا ياس (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ آلل الله أعلم بمرّاده بذلك الله أيك أي هَذه الايات (آياتُ الْكِمَّابِ) القرآن وَالاضافة بمعنى الْكَبْدِيم المحكم (أكانَ لِلنَّاسِ) إى أهل كه استفهام انكاروَ الجاروالجور حَال من قوله (عَجَمًا) بالمضب خبر كان وَالرفع اسها والحنروو اسمهاعل الولى (أَنْ أَوْحَيْنَا) أَي ايتحافُنا (إِلَى رُجُلِ مُنْهُمْ) مجد صلى الله عليه وسكم (أنُ) مفسّرة (أنْذِر) حوّف (النّاس) الكافرين بالعَذاب (وَبَيشِرَالِذِينَ أَمَنُوا أَنَّ) أي مأنَّ (لَهُمْ غَدَمَ) سلف (صُفًّا عِنْدَرَتِهِمُ) أَى أُجِرًا حَسَنا بَمَا قَدْمُوهُ مِنَ الْإِعَالِ (قَالَ الْكَافِرُونَ) إنَّ هَذَا) القرآن المستمل على ذلك (لَسِنْ مَمْ بَيْنَ) بين وَفي قراءة لسَاحِرةِ المشاراليه النبي صَلَى الله عليه وَسَلِم (إنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي اللهُ عَلَقُهُ السُّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ) مِن أيام الدنيا أي في قدرها لانه لم يكن ثم شمس ولا قر ولوساً وكالقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت (ثُمَّة اسْتَوى عَلَى الْعَرْيْسَ) استَواويليقا بم (يُذَبِرُ الأَمْرَ) بين الخلائق (مَامِنْ) زائدة (شَفِيعٍ) يَشْفع لا (إلامِنُ بَعْدِاذْ بِنِ) ردَلْقُولُهُ مِانَ الْاصْنَامُ تَسْفَعُ لَهُمْ (ذَلْكُمُ) اكالق المدبس (اللهُ رَأْتِكُمْ فَاعْنُدُوهُ) وَحَدوه (آفَلا تُذَكَّرُونَ) إِبادِ عَامِ النَّاء فِي الأَصْلِ فِي الذَّالِ (اِلَّيْهِ) دَعَانِي (مَرْبِحُوكُمْ بَمِيْهَا وُعُلَّ حَقًّا) مَصْدُرُان مِنصُورًان بِفعلهما المقدِّد (إِنَّهُ مَا الكسراستَمُنا فا وَالْفَتِي عَلَى تَقَدِيرِ اللام (يَيْبَدُ وَ أَلْكُلُقَ) أَى بِدا ه بالإنشَائُ ثُمَّ يُغْيَدُهُ }

بالبَعَثْ (لِيَجِنْ كَي) يِتْبِ (الَّذِيْنَ آصَوُّا وَعَلِمُ الصَّالِحُاتِ بِالْقِسْطِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُ مُشَرَاثُ مِنْ جَبِمُ ) مَا عِالَغُ نَهَا يَمَ الْحُرَارَةُ (وَعَذَابُ اليم ) مؤلم (بمَاكَانوُا مَكُفُرُونَ) أَي بسَبب كَمْرِهم (هُوَ الَّذِي جَعَلُ الشُّمْسَ ضِيّاءً) ذات ضيّاء أي نؤر (وَالْقُرَرِنُورَّاوَ فَلَارَهُ) مَنْ مِنْ سَيرِه (مَنَازِلَ) ثمَانية وَعشرين مَنزلا في ثمان وَعشرين ليلة مِن كل شهر وبيسترليلتان ان كان الشهر ثلاثين يُومًا أوليلة ان كان نشعة وعشرين يوما (ليَعْلَوُل) بذلك (عَدُدَ السِّنبينَ وَلِحَسَابَ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ المذكور (إلاَّبالْحَقَّ) لأعَبِنَا تَعَالَى عَن ذلك (يُفَصِّلُ) بالنّا، وَالنَّون بِينَ (الآيَّاتِ لِقُوْمِ يَعْلُوُنَ) يَتَدبُّرُونَ (إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) بِالدَّهَابِ وَالْجِيءِ وَالزِّيَادِةِ وَالْمُنْقَصَانَ (وُمَاخُلِقَ اللَّهُ فِي السِّمْوَاتِ) مِنْ مَلَا بْكَةُ وَتُمْسَ وَقُمْرَ ويجوم وعير ذلك (ق) في (الأرْضِ) من حيوان وجبال ويجاد وَأَنْهَا رَوَأُ شَيِحًا رُوَعَيْرِهَا (كُاتَيَاتٍ) دلالات عَلَى قَدْرَة نَعَالَى (لِمَوْمِرَيتَمَوْنَ عُ فيؤمنون خصهم بالذكرلانهم المنتفعون بها اِنَّ الَّذِيْنَ لِأَيْرِجُونَ لِقَاءَنَا) بِالْبَعِث (وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا) بَدل الآخرة لانكارهم لها (وَاصْلَمَ أَنَوُ إِبِهَا) سَكَوَا البَهَ (وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيًا تِنَا) دلائل وَحدانيتنا (عَا فَلُوْنَ) ناركون للنظر فيها (أُولَئْكَ مَا وَاهُمُ النَّارُ بِمَاكَانِوُ الْكُسِبُونَ) مَنَ السَّرِكُ وَالْعَامِي (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَوْ الصَّا كَاتِ يَهُدِيمٌ) برسِّدهم (رَبُّهُ عُو با يُمَا يَنِمُ) به بأن يَجِعَل لهم نورا يهتدون به يُومِ القيامة (تَجْرِي مِنْ تَعْيَتِهُمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ بِيهَا ) طلبهم لمايشهونم في الجنة أن يقولوا (سَبْعَا نَكُ اللَّهُمَّ) أي يا أنه فاذا ما طلبوه تبين أيديهم (وَيَحِيَّتُهُمْ) فيمَا بَينهم (فِيهَا سَلَامٌ وَآجِرُدَ عُواهُمْ أَنْ) مَفْتُرة (أَكُورُ يِنَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَنَرَلَ لَمَا اسْتَعِلَ لَشُركُونَ العَذَابِ (وَلَوْيُعَجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّاسْتِعُمَا لَهُمْ) أَى كَاسْتَجُالِهِم

(بِاكْخَيْرُلْقَضِيّ) بالبّنَاء للهفعول وَللفاعل (الَّيْبِمُ أَجَلُّهُمْ) بالرفع وَ المنصب بأن يها كهم وَلَكُن يَهِ لم افْنَذَرُ ) تَرَكُ اللَّهُ بِنَ لا يَرْجَنُونَ لِمَاءَ نَا فِي طُلغْيَا نِهِمْ يَهْمَهُونَ) يتر دُدُونَ متحيِّرينَ (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ) الكافر (الطَّيْرُ) المرض والفقر (دَعَانَا كِعَنْبِهِ) أَيْ مضطعيًا (أ وقاعدًا آوقائمًا) أي في كل حال (فلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ خُرَّهُ مَتَّى عَلَى كَفره (كَأَنْ) مَعْففة وَاسْمِها مَعَذوف أَي كَأَنَّهُ (لَمْ يَدْ غَمَا إِلَى صَيْرِمَسَةَ كَذَلِكَ) كا زين له الدعا، عندا لضروا لاعراض عندَ الرِّخَا ، (زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ) المشركِين (مَاكَانُوا يَغَلُوْنَ وَلَعَدُ آه لَكُنَا الْقُرُونَ) الامر (مِن قَبْلِكُمُ ) يَا أهل مَكة (لَمَّا ظَلَمُوا) بالشرك (وَ) قد (جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ مُرِيالْبَيْنَاتِ) الدالات على مدمة (وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا) عَطَفَ عَلَى ظَلَمُوا (كَذَلِكُ) كَا اهْلَكُمَا اوْلَيْك (بَجْزِي الْقَوْمَ الْجُزِمِين) الْكَافِرِينَ (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ) يَا أَهْلُ مَكَة (خَلا يُفَ) جمع خليفة (فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرُكَيْفَ تَعْلُونَ) فَيَهَا وَهَلَ تَعْتَبُرُونَ بِهِم فِيتَصِدْ فَوَارْسُلْنَا (وَإِذَا تُنْتَلَي عَلَيْهِمُ آيَا ثُنَا) القرآن (بَيِّنَاتِ) ظاهرَات حَال (قَالَ الَّذِينَ لأَيْرِجُونَ القَّاءَنَا) لأيخافونَ البَعث (ائتِ بِقُرْآنِ عَيْرِهَذَا) ليسَ فيه عيب المتنا(أَوْبَدِلَهُ)مِن تلقّاء نفسك (قُلْ) لهم (مَا يَكُوْثُ) يَسْغِي (لِي أَنْ أَبَدِ لَهُ مِنْ تَلِقَاءِ) قَبَل (نَعْسِي إِنْ) ما (أَتَيْغِ إِلاَّ مَا يُوْجَى إِلَىَّ اِبْيَ اَخَانْ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي) بِسْبِدِيْلُه (عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم) هوَيُومِ القيَامَة (قُلْ لَوْسَاءُ ٱللَّهُ مَا تَلُونُهُ عَلَيْكُمُ وَلا أَدْرَاكُمُ اللَّهِ اعْلَمُكُم (بِهِ) وَلا نَافية عطف عَلَى مَاقبْله وَفي قراءَ مَ بلام جَوَاب لواى لاعلم مِبْ عَلَى لسَانِ غيرى (فَقَدْ لَبِنْتُ) مَكْنُت (فِيكُمْ غُرًّا سنينا أربعين (مِنْ قَبْلِهِ) لااحدْ نَكُم بِشِيُ (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) أنه ليس من قبلي (فَنَ ) أي لا أحَد (أَ ظَلَمْ مِتَن أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا) البنستية الشريك اليه (أَ وَكُذُّتُ بِآيَاتِي القرآن (اِتَهُ) أَيَالِتَان

(لا يُفَلِمُ) يستعد المُخْرِعُونَ المشركون (وَ يَعَبُّدُ ونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أى غيره (مَا لا يَضْرَفَمُ ) ان لم يعبدوه (وَ لاَ يَنفُعُهُم ) ان عَبدوه وَهُوَالاصنام (وَ يَقَوْنُونَ) عَنها (هَ فُلا اللهُ عَنْ فَعَا وُنَاعِنْدَا تَهُ قُل ) لهم (ٱنْنَبِتُوْنَ الله) تخبرونه (يمَا لانَعْكُمْ فِي السَّمْوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ استفهام انكاراذ لوكان له شريك لعَلْمه اذلا يَعْفِي عَلَيه شحت (سُنْجَانَهُ) تَنْرِيهِ له (وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَهِهُ معه (وَمَاكَانَ النَّاشُ إلاَّا أُمَّةً وَلَيْحَتُّ على دين وَلَحِد وَهُوَ الْإَسْلامِ مِن لَدن آدم الى نوتم وَقِيل من عَهدا برَاهِيم الى عَروبن كِيّ (فَاخْتَلَفُوا) بأن ثبتَ اعضًا وَكَفَرَنَعِضَ (وَلَوْلا كَانَةُ سُيِّقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بِتأْخِيرا بَحَزَاء الى يَوم القيَامَة (لَقَصْنِي بَنِيَهُمُ ) أَيَّ النَّاسِ فِي الدِنيَّ (فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) من الدين بتعذيب الكافرين (وَيَعَوُلُونَ) أي أهنل مَكَة (لُولًا) هَلا (أَيْرَلَ عَلَيْهِ) عَلَى عِجَّد صَلِي الله عَليه وَسَلَم (آيَة مُّن رَبِّي) كا كانَ للانبيّا، مِن الناقّة وَالعَصَا وَالبِدَ (فَقُلُ لهم (إِنَّمَا الْغَيْبُ) مَاغَابَعَنَ العَبَادِ أَى أَمْرُ (لِلَّهِ ) وَمِنْهُ الآيَاتُ فِلْا يَأْتَى بَهَا الْأَهْوَ وَانْمَا عَلِيَّ السِّلْيِعِ (فَانْتَظِرُوا) العَذاب ان لم تؤمنوا (إني مَعَكُمْ، مِنَ الْمُنْيَظِرِينَ وَإِذَا ذَ قَنَا النَّاسَ) أَى كَفَارِمَكَةٌ (رَحْمَةٌ) مَطَرَا وَخصرًا (مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً) بؤس وَجَدب (مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُمْ مَكُرْمُ فِي آيَاتِنَا) بالاستهزا، وَالتَكذيب (قُل) لهم(اللهُ أَسْرَعُ مَكُمًّا) مِعازاة (إِنَّ رُسُكُنًا) الحفظة (يَكْنُبُؤنَ مَا مُّنكُرُونَ) بِالنَّاءُ وَالْيَاء (هُوَالَذِى يُسَيِّرُكُمُ ﴾ وَفَى قُرَآءَ مَ يَنْشَرَكُمُ (فِي الْبَرَوَالْبَخِرِحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ) السّفن (وَجَرَيْنَ بِهِمْ) فيهِ النّفات عَن انخطابْ (بِرِيْجِ طَيْبَةِ) لَيْنَة (وَفَرِخُوابِهَاجَاءَ تَهَارِيْحٌ عَاصِفٌ) سَدِيدَة الهبوب تكسركل شي (وتجاء هم المؤج مِن كُل مَكَانٍ وَظَنْوَا آنَهُمُ أُحِبِطَ بِهُمَ) أَى اهْ لَكُوا (دَعَوْ الْأَتَّةُ غَنْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) الدَّعَاءُ (لَائِنْ) لام قسم (أَ نَجَيْتَنَامِنْ هَذِهِ) الاهوَال (لَنَكُونَنَ مِنَ

الشَّاكِرِيْنَ) الموّحْدِينَ (فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَا أَكْوَقَى بِالسِّرلْشِهِ (مَا أَيُّهَا النَّاشِ إِنَّهَا بَغُنَّكُيٌّ ) طَلْمَ كُمِّ (عَلَى أَنْفَيْهُ كُمُّ إ لان المه عَليها هو (مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ نيا) مَتَعون فيها قليلالاتُمَ الَيْنَا مَرْجُعُكُمْ) بَعَدالْوِت (فَنْنُبَيِّنُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ نَفْلُوْنَ) فِيْعارْكِم عَليه وَفِي قرارَة بنصب مَناع أي مُنعون (ا نَمَا مَثَلُ ) صعنَة (الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكَمَآءِ) مَظرِرا نُزَلْنَاهُ مِنَ التَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِرَ) بِسَبِهِ (نَبَأُ الأرْضِ واشتبك بَعضه ببعض (مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ) مالِمَرُوسُعِير وغيرها (والأنعام) من الكلاحتيُّ إذا أخَذَتِ الأرْضَ زُخْرُفَكَا بهعتهامن النباب (وَ الزَّيَّنَتُ) بالزهر وَأَصْله تزيَّيت أبدات الَّتَاء زَايا وآدعنت في لزاي (وَظَنَّ أَهُلْهَا أُنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ ممكنون من تحصيل ثمارها (أيَّاهَا أَمْرُنَا) قضاؤنا أوعَذابنا (كَنُلاً أَوْنَهَا رَّا فَجَعَلْنَاهَا) أي زرعيًا (حَصِيدًا) كَالْمُحْصُو بِالمِنَاجِ (كَأْنُ) مَعْفَفَة أَي كُأنْهَا (لَهُ تَغْنَ) تَكُن (بِالْاَمْسِكَذَٰ لِكُ نَفَصِلُ) نبين (الأيات لِفُو مِرَيَّةُ كُرُونَ وَاتَّلَهُ يَدُعُوا إِلَى دَارِالسَّلَامِ) أى السّلامة وهي الجنة بالدِّعاء الى الايمان (وَبَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) هدايته (إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) دين الأسلام (للَّذِينَ الْحَسَنُوا) بالإيما (أَكْسُنَى) الْجِنة (وَرَيَادَةً) هَيْ لَنظر الله تعالى كافي حَدِيثُ مسْلم (وَلَايَرْهَقُ) يَعْشَى (وُجُوهُ عِنْهُ قَنْرٌ) سَوَاد (وَلَاذِ لَهُ ) كَاتِهُ (أُولَتُكُ أَضُعَابُ لَكِنَّهِ فَيْ فِيهَاخًا لَذُونَ وَالَّذِينَ) عَطَفَ عَلَى للذين أحسنوا أى وللذين (كَسَنُواالسَّيِّنَاتِ) عملوا السَّرك (جَرَّا وُسَيِّنَةِ بِمِنْلِهَا وَتُرْهَمَ فَهُمْ ذِلَّةٌ مَالْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ) زائدة (عاصم) مَا نع (كَا ثَمَا أَغَيْنِيَتُ) البست (وَجُوهُ عُرُهُ وَطَعًا) بفتح الطاءجم عطعة واسكانها أى جزادين اللين مُنْطِلاً الثُّكُ أضياب التَّارِهُم فِيهَا خَالِدُ ونَ وَ) اذكر (يَوْ يَرْ يَعْنَشُرُ هِمْ ) أي كُلُق (جَمَنُكُ أَيْمَ نَفَوُلُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُوا مَكَا نَكُمْ ) نصب بالزموا

عَدَرا (أَنْنُمُ) تَاكيد للضمير المستترفي الغِعل المعَدّ رليعطف عليه (وَشْرَكَآوْكُمْ) أَيْ لِأَصِنَام (فَرَتَلِنَا) مِيْزِنَا (بَيْنَهُمْ) وبَينَ للوُمنة كافي آية وامتاز واليتوم أيها المجرمون (وَقَالَ) لهم (سُرِّكَا وُهُمْ مَاكُنُهُ إِيَّا نَاتَعْبُذُ وَنَ) مَا نَا فَيَهُ وَقَدَمَ المُفَعُولِ لِلْفَاصِلَةُ فَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيًّا بِيُنَنَّا وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ) مَحْفَفَة أَى انَا (كُنَّا عَنْ عِبَا دَيَكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَا لِكَ أى ذلك اليوم (مَنْ اللُّو) من البلوى وَفي فراءة بتاوين من التلاوة (كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتُ) قدمت من العمل (وَرُدُّ والِلَي اللهِ مَوْلاهُمْ الْحُقُّ الثابت الدائم (وَضَلُّ) غاب (عَنْهُمْ مَا كَانْوُا يَفْتَرُونَ) عليه منَ السَّركَا و رَقُلُ لهم (مَنْ يَرْزُنْكُمْ مِنَ السَّمَاء) بالمطروَّالاَرْضُ بالنبات (آمْ مَنْ يَمُلِكُ السَّمْعَ) بمعنى الأسماع أي خلقها روالأبصار وَمَنْ يَخُورِجُ الْحَقِّ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ أَمْرً) بَينَ الخلائق (فَسَيَقُولُونَ) هو (أَنَّهُ فَقُل) لهم (أَفَلا نَقُونَ ﴾ فتؤمنون (فَذَلَكُمْ) الفعَال لهَذه الاشتياء (اكتُهُ ويجي المُقُ الثابت (فَيَا ذَا بَعْدَ الْحَقّ الْآالصَّلْالْ) استفهام تقريرأى ليسَ بعَن غيره فن أخطأ المحق وهوعبًادة اللهِ وقع في الضلال (فَأَنَّ ) كيف (تَضَرَفِوْنَ) عَن الإيمان مع قيام برَهَان (كَذَيك) كاصرف هؤلاءعنا لإيمان (حَقَّتْ كَلَّمَةُ رَبِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَمَوًّا) كَفُرُوا وهي لأَملاُن جهنم الآية أوهي ٱنَّهُمْ لَا يُؤْمِنِ قُلَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَّكَا إِنَّكُمْ مَنْ يَنْدَ وَالْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُ ٨ اللَّهُ يَسْدُوا الْخُلُقِ أَنْمَ يُجِينُكُ فَأَلِنَّ تَوْفَكُوْنَ) بَصَرَفُونَ عَ دَمَّمَع قيام الدليل (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكًا يُكُمْ مَنْ يَهُدِي إِلَى الْ صب أَبِحِ وَخلق الاهتداء (قُلِلْ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقّ أَفَنَ يَهْدِي الْحَقّ أَفَنَ يَهْدِي إِلَى عِقَ) وَهُوالله (اَحَقُ أَنْ لَيْنَعَ اَمَّنْ لايهِدِي) يهتدي (إلاَّ ن يُهندَى) أحق أن يتبع استفهام تقرير وَتوبيخ أى الأول نق (فَمَا لَكُمْ كُيْفَ تَعَكَّنُونَ) هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لايخ

التباعه (وَمَا يَسِّبُعُ أَكُثَرُهُمْ) في عبَا دُهُ الإصنام (اللَّظَنَّا) حيث قَلْدُ وَافِيهُ آبَاءُهُمُ (إِنَّ النَّظِنَّ لَا يُغْنِي مِنَ أَكُنَّ شَنْياً) فِهَا المُطلوب منه العلم (إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) فيجا زيهم عَليه (وَمَاكَانَ هَذَاالْقُرْآنُ أَن يُفْتَرى) أى افترا، (مِن دُونِ ٱللهِ) أي غيره (وَلَكِنْ) انزل (تصديقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْمِ) من الكتب (وَتَفْضِيلَ الكِينَابِ) تبيين ماكتبَه الله من الاحكام وغيرها (لارنيب) شك (فِيْهِ مِنْ رَبِ الْعَالِمَينَ) متعلق بتضديق أوبانزل المحذوف وقرئ برفع تصديق وتقصيل بتقديرهو (آم) بلأ (يَقُولُونَ) افْتَرَاهُ) اختلقه مجه (قُلْ قَانُوا بِسُورَةِ مِثْلَهِ) في الفصاحة وَالبلاغَة عَلى وَجِه الافترا، فا نَكم عَربيتون فضمًا، مثلي (وَادْعُواً) للاعًا مَة عَليه (مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ) أَيْعِين (إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ ) فِي أَمَّ افترا و فلم تقدروا عَلى ذلك قال تعَالى (بَلْ كُذَّبُوا بِمَا لَهُ يَجْدِيْطُوا بِعِلْمِهِ)أَى القرآن وَلِم يَتَدبّرُوه (وَكَاّ) لَم (يَأْتِهِمْ تَا وِيلَهُ) عَاقِبَة مَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ (كَذَيكَ) التكذيب (كُذَّبَ لذين مِنْ قَبْلَهُم رَسُلِهِم (فَانْظُرْكُيْفَ كَانَ عَاقِنَةُ الظَّالَمَ ا بتكذيب الرشل أى آخرام هم مِن الهلاك فكذلك بهلك هؤلا (وَمِنْهُمْ) أى أهل مكة (مَنْ يُونُومَنْ بِير) لعلم الله ذلك منه و (وَمِنِهُمْ مَنْ لَا يُونُمِنْ بِيمِ) أبدًا (وَرَتُكِ) عُلَمْ بِالْمُفْسِدِينَ) تهديد لهم (وَإِنْ كُذَ بُولُ فَعَنْل) لهم (لِي عَلَى وَلَكُمْ عَكُمْ فَ أَكُمْ عَلَيْ أَى لَكُل جزَا عله (أَنْحُ بَرِيوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَإِنَّا بَرِي عُمَّا نَعْمُلُونَ وَهَذَا منسوخ بآية السَّيف (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتِمَعُونَ النَّكَ) اذا قرأتَ المترآن (أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ) شبههم بهم في عَدم الانتفاع بما يتلي عَليهم (وَلُوكَانَوْ) مع الصمم (لا يَفْقِلُونَ) يتدبرودرَ (وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ طُرُالَيْكَ ا فَأَنْتَ تَهْدِى الْعُنَى وَلُوكَا تُوالْإِينْضِرُوا شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم فانها لا تعمي الابصار وَلَكِن

تعمى لقلوب التي في المصدور (إنّ آللهُ لأيَظْلِمُ النَّاسَ شُيْاً وَ النَّاسَ انفُنْتُهُم يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشَرْهُمْ كَأَن أَى كَأْنَهُم (لَمْ يْلْبَنُوا) فَيَالدنيا أوالعبور (إلاَّسَاعَةُ مِنَ النَّهَادِ) لَهُول مَاراوا وَجِهَلَةُ الْمُسْسِهِ كَالُ مِنْ الْصِهِرِ يُتَعَارَ فَوْنَ بَيْنَهُمْ ) يعرف بعضهم بعضا اذابعثوائم ينقطع التعارف لشذة الاهواك وَالْجُلْمَةُ عَالَ مَقَدَّرَةُ أُومِنَعُلَقَ ٱلْظَرِفِ (فَدْخَسِرَالَّهُ بِنَ كُذَّبُوْا بلِقاً والله البعث (وَمَا كَانُوامُهُ تَه بِن وَامّا) فيه ادعَام نون ان الشرطية في مَا المزيق (نُرْ يَذُّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ فَمْ) بمن العَداب في حيّاتك وَجوَاب الشرط مَعذوف أي فذاك (أَوْنَتُوفَيَّكَ) قبل تعذيبهم (فَالَيْنَامَرْجِ عُهُمْ أَمَّ اللَّهُ سَبِهِيْدٌ) مطلع (عَلَمَايَفَعَلُوّ) من تكذيبهم وكيزهم فينعذبهم أشدّالعَذاب (وَلِكُلِ أُمَّةٍ) مِن الام (رَسُولُ فَا ذَاجًا، رَسُولُهُمْ اليهم فكذبوه (قَضِيَ بَنْيَهُمْ بالعِسْطِ) بالعَدل فيعَذبوا وينجى لرسُول وَمَن صدقه (وَهُمْ لاينظلَوْن)بتعذيبهم بغيرجرم فكذلكَ نفعَل بهؤلاء (وَيَقُولُونَ لَتَي هَذَا الْوَعْدُ) بالعَذاب (إن كُنْتُمْ صَادِ قِينَ) فيه (قُلْ لاا مُلكُ لنِفْسِي ضَرًّا) أدفعه (وَلانَفْعًا) أجليه (الأَمَا شَاءَ انَّهُ) أن يقدرن عَليه فكيف الملك لكم حلول العَذاب (لِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُّ) مِنَّةً مَعلومَة لَملاكهم (إِذَاجَاءَ أَجَلَهُمْ فَلا يَسْتَاخِرُونَ) يَتَأْخُرُونَ عَنه (سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) بِتَقَدَّمُونَ عَلِيه (قُلْ أَرَأَيْعُ ) أَخْبِرَ الْعَمْ الْعَبْرَ (إن أَ تَأَكُمْ عَذَابُ الله (بَيَاتًا) ليلا (أَوْنَهَا رَامَاذًا) أَى سَحَ (بَسْتَغِيلُ مِنْهُ) أي لعَذابُ (المخرمُونَ) المشركون فيهِ وَضع الْظَ موضع المضروجلة الاستفهام جواب الشرط كقولك اذآآ تيتك ماذاتعطيني والمرادبالهويل اي ما اعظم ما استجلوه (أشمة إذَامًا وَقَعَ عِلْ بَكُمُ ( أَمَنْتُمْ بِيم أَي الله أُوالْعَذَابِ عَنْدَ نَرُولُه وَالْمِرْةُ لِآنَكُا رَالْتَأْخِيرِ فَلْأَيْقِبَلُ مِنْكُمُ وَيِقَالُ لَكُمْ رَأَ أُوْنَى) تَوْسُو

تَقَدُ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَغِيلُونَ) اسْتَهْزَاء (خُمْ مِيلَ اللَّذِينَ طَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْجُلِدِ) أي الذي تخلدون فيه (مَانَ ما (يَجْنَزُونَ إلَّا) جَرَّاهُ (بِمَ كُنْتُمْ يَكُسِبُونَ وَمَسِنَتْنِبِئُونَكَ) يستخبرونَكَ (اَحَقُ الْهُوَ) أَى مَا وَعَدتنَا بِهِ مَنَ الْعَدَابِ وَالْبَعِثِ (قُلْمَاي) نَعُمْ (وَرَبِي إِنَّهُ كَعَتْ الْعُلَامِي وَمَا ٱنْتُمْ بِمُغِجْمِ بِنَ) بِفَائْتِينَ الْعَذَابِ (وَلَوْاَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلْمَتْ) كفرَت (مَا فِي الأَرْضِ) جَميعًا منَ الاموَال (لا فْتَدَتُ بِهِ) من لَعَذَابِ يَومِ القيامَة (وَآسَرُ وِاللَّهُ دَامَةً) عَلَى مَرك الإيمَان (كمَّا رَأُ وَالْعَدَا) أى أخفاها رؤساهم عن الضعّفا والذين أضلوهم تمخافة التعياير (وَقَضِيَ بَنْيَهُمُ) بين الخلائق (بِالْقِسْطِ) بالعَدل (وَهُمُ لاَيْظَانُوَّ) شيأ (ٱلْآِياتَ بِنَهُ مَا فِي السَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضِ ٱلْآِيانَ وَعُدَا تَتَهِ ) بالبَعث وَالْجِزَاء (حَقُّ ثَابِت (وَلَكِنَّ أَكُنْرُهُمْ ) أَي الناس (لا يَعْلَمُونَ) ذلك (هُو يَخْنِي وَ يُمْنِتُ وَالْنِهِ تُرْجَعُونَ) في الآخِرة فيكيا زيكم بأعالكم (يَاأَيُّهَا النَّاسُ)أَى أهل مُكة (قَدْجَاءَ لَكُمْ مَوْعِيظَةُ مِنْ رَيْكِمْ اللَّهُ مَالِكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَهُوَالْعُرْأَنِ (وَسِنْفُاءٌ) دَ وَاجْ (لِمَا فِي الصَّدُورِ) مَن العَقائد الفاسِكة وَالشَّكُوكِ (وَهُدَّى) مِن الصِّلال (وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ) به (فَلْ بِفَضُلِ اللهِ) الاسْلام (وَبَرْبِيُّ القرآن (فَيِذَلِكُ) الفضل وَالرِّجمة (فَلْيَفْرُخُوا هُوَخَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ) من الدنيا بالناء وَالتّاء (قُلْ آرَ أَيْتُمْ) أخبروني (مَا ٱنْزَلُ اللهُ) خلق (لَكُمْ مِنْ يَرْقِ فَجَعَلْمُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا) كالبحيرة وَالسَّائِبِهِ وَالميسَّةِ (قُلْ آلَةُ أَذِنَ لَكُمُ ) في ذلك التحريم والتحليل لا (أمْ) بل (عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) تكذبونَ لبنسبة ذلك اليه (وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ أَى أَى شَيُّ ظَهُم بِهِ (يَوْمَ الْعِيَامَةِ) أيحسبون المرلايعًا قبهم لأ( إِنَّ ٱللَّهُ لَذُ وَفَصْلِ عَلَى النَّاسِ إِ بامها لهم والانعام عليهم (وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ الْايَسْكُرُ وَنَ وَمَا تَكُونُ إِ يا مجد (في سَأَنِ) أمر (وَمَا تَتْلُؤُمِنْهُ) أي من الشأن أوالله (مِنْ فُرْآنِ)

نزله عَليك (وَلا تَعْلَوْنَ) خاطبَه وامَّته (مِنْعَكِ) إلَّا كُنَّاعَلَيًّا نُهُودًا) رقبًاء(إِ ذُ تُفِيْسِنُونَ) تاخذون(فِيْهِ) أَيَّ الْعَمَل(وَمَ بَعْزُبُ } يغيب (عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ) وَزِن (ذَرَّةٍ) أَصِغَ مُ (في الأرض ولا في التّماء ولا أصغرَ مِن ذَلِكُ وَلا أَكْبَرَ اللَّهِ فِي كِمَّا مْبِينِ بَيْنِ هُواللُّوحُ الْمُحْفُوظُ (أَلْآِاتَ أَوْلِيَّاءَ أَلَتُهُ لِلْخُوُّفُّ عَلَيْهِ مُولَاهُمْ يَخْزَنُونَ) في الآجِرة هم (الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُواَيَّقُونَ آلله بامتنال أمرع ونهيه (لَهُمُ الْنُشْرَى فِي اَحْمَاهُ ٱلدُّنْدَ) فَسَا في حَدِيث صَحِيثه الحَاكم بالرؤية الصّائحة يَراهَا الرجل أوترى له (وَ فِي الْآخِرَةِ) با بحنة بالنواب (لأنبُدِيلَ لِكِلْمَاتِ اللهِ الْأَلْفِيلِ لِكِلْمَاتِ اللهِ اللهِ لمواعِيده (ذيك) المذكور (هُوَ الفُوزُ العَظِيمُ وَلايَحُزُ نُكَ قَوْلُهُمْ) لك لِسْتَ م سَلاوَعِين (إنَّ) اسْتئناف (الْعِـرَّةَ) الفُوَّةَ (يِتَّهِ بَمِيعًا هُوَ السَّمِيْعِ) للقول (الْعَلِيمُ) بَا لفعل فيجازيهم وَينصرك (الآاِنّ يلّه مَنْ في السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ) عبيدا وَمِلِكَا وَخِلْقًا (وَمَا يُتَبِغُ الَّذِينَ يَدْعُونَ) يعبد ون (مِنْ دُونٍ اللهِ) أي غيره أصنامًا (شَرْكَاءً) له عَلى المحقيقة تعالى عَن ذلك (إِنْ) ما (يَتَبِعُونَ) في ذلك (إلاّ الظُّلُّ) أي ظنهم أنهم آلهة تشفع لهم (ق إن) ما (هُمْ إلاَّ يَحْرُ صُونَ) يكذبون في ذلك (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّهُ لِيَسْكُنُوْ افِيهِ وَالنَّهَا رَمْبُصِرًا) اشاد الابصّاراليه مَعازلانة يبصرفيه (إنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ) دلالا عَلَى وَجِدَا مَيْتِهِ تَعَا (لِفَوْمِ نَسْمَعُونَ) سَمَاع تدبروَ انفَ اظ (قَالُوا) أَيْ لَيْهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ رَعِم آنَّ الملانكة بنات ألله (التَّخَذُ اللَّهُ وَلُدًّا) قال تعالى لهم (سُنِعًا مَهُ) تنزيها له عن لوله لْوَالْغَيْنُ عَن كُلِ أَحَد وَالْمَايطلب الولدمَن يحتاج السيه لهُ مَا فِي التَّهْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَلْكَا وَخَلْمًا وَعَبِيدًا (آَثُ ا (عِبْدَكُمْ مِنْ مُلْطَانِ) جِعة (بِهَذَا) للذى تقولونَه (آ تَقَوُلُونَ عَلَىٰ اللَّهِ

مَا لَا تَعْلَمُونَ) اسْتِفَكَام توبيع (قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبَ) بنستة الوَلداليه (لايْفَلِحُونَ) لايسْعدون لهم (مَتَاعً) قَلِيلٌ (فِي الدُّنْيا) يتمتعون بممدة حَياتهم (ثُمُّ النَيْنَامَ رَجْفِهُمُ) بالموت (نُحَ نُذِيقُهُ وُالْعَذَابَ السَّدِيدَ) بَعدالموت (بَمَاكَا نُوا بَكْفُرُونَ وَاثُلُ ) يَا مِحِه (عَلَيْهِم) أي كفارمَكة (نَبَأ) خبر انوُج) وَيبدل منه (إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَافَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرً) سْق (عَلَيْكُمْ مُقَامِي) لبني فيكم (وَتَذْكِيرِي) وَعظى اياكم (بِآيَاتِ آللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) اعزموا عَلى أمر بقعَلونه بي (وَأَسْرُكَا بَكُمْ) الوَاوبمعنى مع (مُمُ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً) مستورابل اظهره وَجَاهِ وِيْ بِهِ (مَنْمُ اقْضُوا إِلَى ) امضوافي مَا أُرِد تُمُوه (وَلَانْفِطْرُونَ) تمهلون فانى لست مباليا بجر (فإنْ تَو لَيْتُمُ ) عن تذكيرى (فَأَمَّ الْنَكُمُ مِنْ آجْرِ) نُوَابِ عَلَيه فَتُولُوا (إِنْ) مَا (أَجْرِي) نُوْابِي (إِلَّا عَلَى أَلَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمَانَ فَكَذَّ نُوْهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَة فِي الفَّلْكِ) السَّفينة (وَجَعَلْنَا هُمْ) أَى مَن مَعه (خَلَاثُفَ) في لارض (وَأَغْرُفْنَا الَّذِينَ كَذَّ بَوْا بَآيَنًا) بِالطُّوفَانِ (فَانْظُرْكُيْفَكَاتَ عَاقِبَةُ الْكُنْذَرِينَ) مِن اهلاكهم فكذلك نفعَل بمن كذبك (مُحُرُّ بَعَنْنَامِنُ بَعْدِهِ) أى نوح (رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ) كابرَاهِم وَهود وَصَاحُ (غَبَا وُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) المعجز إلى (فَاكَانُوا لِيُؤْمِنِوُا بِكَاكَذَبُوا بِيمِنْ قَتَبُلُ ) أَيْ عَبْلِ بَعَثْ الرسْلِ البِهِم (كَذَ إِكَ نَطْبَعُ) بَعْتِمْ (غَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِينَ) فلا تقبل الإيمان كاطبعنا على قلوب اولئك (نْمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعُوْ بَنَ وَمَلَائِمِ) قَوْمُهُ إِيايَاتِنَا) التسع (فَاسْتَكُنَبُرُوا) عن الإيمان بَهَا (وَكَانُوْافَوْمًا نَجْعِينَ اَ فَلَمَا جَاءَ هُمُ الْكُنِّيِّ مِنْ عِنْدِ مَا قَالُوْ النَّ هَذَا لَسِعْتُ مُبِينٌ ) بَين ظاهِر (قَالَ مُوسَى اَ تَقَوُّلُوْنَ لِلْحَقِّ لَلْجَاءَكُمْ) اندلسغر (أَسِمُ عَلَا) وَقَد أ فلح من أتى به وابطل سحرالسّعرة (وَلا يُفْلِحُ السّاحِرُونَ) الْإستَفَا

في الموضعَين للانكار (قَالُوْ الْجِئْتَنَا لِتُلْفِتُنَا) لترة نا (عَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَاوَتَكُوْنَ لَكُمَّ الْكِبْرِيَاءُ) الملك (في الأرْضِ) أرض صر (وَمَا يَعُنْ لَكُما بِمُوْمِنِينَ) مَصَدُ فِين (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُوْنِ بِكُلِ سَاحِرِعَلِيمٍ) فا نق في علم السّحر (فَلَمَا بَحَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ حُرَ مُوسَى) بعدما قالواله إمّا أن تلقى وَامّا أَنْ مَكُونَ نَعْنَ لَلْهُمِينَ (ٱلدَّوْامَا ٱنْنَمُ مُلْقَوْنَ فَكَا ٱلْقَوْلِ) حبَالِهِ هُ وَعَصَيْهِم (قَالَ مُوسَىًا) استفهامته مبتداخبره (جِئنَمْ بِهِ السِّعْشِ) بَدل وَفي قراءة بهَمزة وَاحِنَ اخْبَارِ فِمَا مُوصُولِ مُبِدَدَا (اِنَّ ٱللَّهُ سَيْبُطِلُهُ ) أي سَيمِعَهُ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِيْنَ وَيَحْقُ ) يتبت وَبيظهر (آللَهُ الْكُوَّ بِكَلِمَايِمٍ بِمُواعِين (وَلَوْكِرَهُ الْجُهُ مِنْونَ فَأَأْمَنَ لِمُوْسَى الْأَذْرَيْهُ } طائفة (مِنْ) اولاد (فَوْمِهِ) أي فرعون (عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ رَ مَلَائِهُمُ أَنْ يَفْتِنَهُمُ ) يصرفه مِ عَن دينهم بتعذيب ( وَإِ نَ فِرْعَوْ نَ لَعَالِ) مُسْتَكَبِّرِ (فِي الأَرْضِ) أَرْصُ مصر (وَإِنْهُ لَمِنَ المُسْرِفِينَ) المتحاوزين ايمدّ بادّ عَا، الربوبيّة (وَقَالَ مُوسَى يَاقُوْم إن كُنْحُ ٢ مَنْتُمْ يِا للَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكُلُوا إِنْ كُنْحُ مُسْلِمِينَ فَقَالُواعَلَالِهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجُعَلْنَا فِئْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أي لا تظهرهم عَلَينا فيظنواانهم عَلى الحق فيَفتتنوابنا (وَيَجِتَنَّا بِرَجْمَيْكَ مِنَ القَوْمِ الْكَافِرِينَ وَآوْحَيْنَا الْيُمُوسَى وَأَجْيِهِ أَنْ تَبَوُّلُ اتَّخذا (لِعَوْمِكُما بِمِصْرَبْنُوتًا وَاجْعَلُوا بْنُوتَكُمْ قِبْلَةً) مصلى تصلون فيه لتأمنوامن الخوف وكان فرعون منعه ومن الصّلاة الرّافة الصِّلاةً) أيموهَا (وَبَشِرالْمُؤْمِنِينَ) بالنصرو الجنَّة (وَقَالُمُوسَى رَبِّنَا إِنَّكَ أَمَّيْتَ مِزْعَوْنَ وَمَلَا أَهُ زِينَةً وَأَمْوَ الَّافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا) آيتهم ذَلكَ رلِيَضِلُوا ) في عَا عبته (عَنْ سَبِيلِكَ) دينك (رَبَّنَا ٱضِسْ عَلَى أَمْوَ الْبِهِمْ) المسخيع (وَٱشْذُ دْعَلَى قُلْوُبِهُم ) اطبع عَلِيها وَاستوثق (فَلا يُؤمنُواحَتَّى مَرُواالْعَذَابَ الأَلْيَمَ) المؤلم

دعًا عليهم وأمن مارون على دعائه (قال) تعالى (قُد أَجِيبَتُ دَعْوَ نَكُما) فَسَغَت أموالم جِهارَة وَلَم يؤمن فرعون حتى أدرك العَرِقُ (فَاسْتَهِيمًا) عَلَى الرسَالة وَالدعوم الى أن يأتْهِم لعَذاب (وَلا تَنتُكُوانِ سَبِيلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَوْنَ) في استعجال قضاء حب روى أنه متكث بعدها أ ربعين سنة (وُجَا وَزُنَا بِبَنِي أَسْرَائِيلَ الْبَحْرَفَا تُبَعَهُمْ ) كُمُّهم (فِرْعَوْنُ وَخُبُوْدُهُ بَغْيًا وَعَدُوًا) مَفْعُو له (حَتَّى لِزَاا ذِرَّكُهُ الْغَرِقُ قَالَ آمَنْتُ آنَهُ) أَى بِأَنَّهُ وَفِقْلُوَهُ بالكشراستئنافا (لا إلهُ إلهّ الّذِي آمَنَتْ بِهُ بَنقُ اسْرَائِيلَ وَأَناْمِنَ الْمُشْكِمِينَ)كرره ليقبَل منه فلم يقبَل و دَسّ جبريل في فيه مِن حِأْةُ الْحِ بِخَافَةُ أَنْ تَنَالُهُ الرَّحْمَةُ وَقَالُلُهُ (ٱلْإِنَ) تَوْمِن (وَقَدْ عَصَنتَ قَدْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْهِدِينَ) بِضِلَالِكُ وَاصْلالِكُ عِن الإيمان (فَالْيَوْمَ نَبْغَيكَ) نخرجك مِنَ البحر (بِبَدِيْكَ) جسَد ك الذى لاروح فيه (لِتَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ) بعد لـ (اَيَةً) عبرة فيعرفوا عبوديتك ولايقد مواعلى مثل فعلك قرعنابن عباس أن بَعض بَني اسرَائيل شكوا في مَوتِه فاخرَج لهم ليروه (وَاتَ كُبْنِيرُامِنَ النَّاسِ) أي أهل مَكة (عَنْ آيا يَنَا لَغَا فِلْوْنَ) لا يَعتبرون بَهُا (وَلَقَدُبَوَانَا) أنزلنا(بَنِي اسْرَائِيلَ مُبَوَّأُصِدُق) منزل كمامة وهوالشام ومضر ورَزَقْنَاهُمْ مِنَ الصَّلِيَّاتِ هَا ٱخْبَلِفُوا المَان آمن بَعض وَكَفربَعض (حَتَى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيمَاكَا نَوْ افِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) مَنْ أَمْلُلْهِ بِنَ بانجاء المؤمنين وَتعذيبَ الكافرينُ (فَإِنْ كُنْتَ) يا محسَّد (في شَلِيٌّ مِمَّا أَنْزَلْنَا النِّكَ) من القنصص فرضا (فَاسْأَ لِالَّذِينَ يَعْرَوْنَ الْكِتَابَ التورّاة (مِنْ فَبلكَ) فانه ثابت عندهم اليخبروك بصدقه قال صكى الله عليه وَسَلَم لأأشك وَلاأسأل (لَقَدُجَاءَ لَذَا نُحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ) الشَّاكِينُ

(وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوْ إِبَا يَاتِ اللَّهَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخَاسِرُ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ) وحَبِبَ (عَلَيْهُمْ كَلِيَةٌ 'رَبِّكَ) بِالْعَذَابِ (لَا يُؤْمَنُونَا وَلَوْجَاءَ ثُمَّمْ كُلُ أَيْسِ حَتَّى يَرُوْ الْعَذَابُ الأَلِيمَ) فلا ينفعهم حيننُذ (فَلُوْلًا) فَهَلا (كَانَتْ قُرْيَةً ) اريدًا هله (أَمَنَتْ) قبل نزولالعَذاب بها (فَنَفَعَهَا إِيمَا ثَهَا إِلَّا) لَكَن (فَوْمَ يُؤَنِّسَ كُتَا أَمْنُوا) عندرؤية أمَارَة العَذاب وَلَم يؤخروا إلى حلوله كَشَفْنَاعُنْهُمْ عَذَابَ الْحِزِّي فِي الْحُيَّاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ الْحَيِنِ انقصًا، آجًا لهم رَولُوْ سَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلْهُمْ هُ جَمِنيعًا أَفَا نُتُ تَكِرْهُ النَّاسَ) بما لم يَشاه اله منهم (حَتَى تَكُونوُا مُّؤ مِنهِين) لا (وَ مَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَوْنِمِنَ الآباذُ ن اللهِ) بارَادته (وَيَعِبْعَلُ الرِّجْسَ) العَذاب (عَلَى الّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ) يتدبّرون ٢ يات الله (فأن) لكفارمَكة (انْظُرُوامَازَا) أَيَّالَّذِي (فِيْبِ السَّهٰوَاتِ وَالْأَرْضِ) مِنَ الآيَاتِ الدالة عَلَى وَحِدَانية الله تَعَا (وَمَا تَغْنِي الآيَاتُ وَالتَّذُورُ) جمع نذيراً يَالرسل (عَنْ صَوْمِ لإيْوُمينوُنَ) في علم الله أي مَا تنفعهم (فَهَل) فما (يَسْتَظِرُونَ) بتكذيبك رالاً منْنَلَ أيّا مِرالَّذِينَ خَلَوْامِنْ قُبْلِهِمْ) مَنَ الاحَم أى مثلوقا نعهم من العَذاب (قُلْ فَانْتَظِرُوا) ذلك (الحِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ شُمَّ لُنَجِي المضارع بحكاية الحَا اللاضيةِ (رُسُكنَاوَ الّذِيْنَ آمَنُوْ) مِنَ العَذَابِ (كَذَلِكَ) الإنحاء (حَقًّا عَلَيْنَا أُنْبِخُ المُؤْمِنِينَ) إلنبي صَلى الله عَليه وَسَلَّمُ وَاصْحَابَهُ مِن تعذيب المشركين (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاشُ) أَي أَعْلَمُ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَلِقَ مِنْ دِينِي) أَنْهِ حِقْ (فَلْأَا عُنْبَدُ الَّذِيْنَ تَغَنَّدُ وَنَ مِنْ دُولَتُهَ أي غيره وَهُوَا لاصنام لَسْكُكُم فيه (وَلَكِنَ أَعُبُدُ اللَّهُ الَّهِ يَ يَتُوَفّاكُمْ ) بقبض ارق احكم (وَ أَمِرْتُ أَنْ) أي بأن (أَكُونَ مِنَ للوُمِنْيِنَ وَ) قَيلَ لَى (أَنْ أَرْقَمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَبْيَقًا) مَا نُلا النَّهِ

رُولًا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدُعُ ) تعبد (مِنْ رُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْكَ) ان عَبدته (وَ لا يَضْرُكَ) أن لم تعبُده (فَإِنْ فَعَلْتَ) دلك فرضا (فَا نَكَ إِذًا مِنَ النَّالِلِينَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ) بِصبك (الله بضرّ) كفقروم ص (فلاكاشِفَ) رَافع (لَهُ اللَّهُ هُو وَإِنْ يْرُدُكَ بِغَيْرُفَلارَّادً) دَافع (لِفَضْلِهِ) الذِي أَرَادكِ بِهِ (يَصِيبُ بِهِ أَى بِالْخَيرِ (مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ فَكُنْ يَا آيُّهَا النَّاسُ أَى أَهِل مَكَة (قَدْ جَاءَكُمْ الْكُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَكُن أَهْتَدَى فَا ثَمَا يَهُنَّهِ ى لِنَفْسِهِ } لان تُوابَ اهتدائه له (وَمَنْ ُ صَٰلُ فِا ثَمَا بِيَصِٰ يُ عَلَيْهَا) لان وَ بَال صلاله عَليهَا (وَ مَا أَنَاعُكُنْكُمْ: بِورَكَيْلٍ) فأجبركم على الهدَى (وَا تَبَعُ مَا يُوجَى الَيْكَ وَأَصْبِرُ) عَلَى الدعوة وأذ اهم (حَتَى تَيْكُمُ أَقَالُ فَيهم بأمره (وَهُوَخُيْرُلْكَاكِينَ) اعدلهم وقد صَبرحتي على لمشكين بالقتاد، وَأَهلُ لَكُتَابُ الْجُزَية سورة هودمكية الآوأ فرالصلاة الآية أوالإ فلعلك تارك الآية واولنك يؤمنون به الأية مائة واثنتان أوثلاث وعشرون آية (بِسْمِ أَنلَهُ الرَّحْمِرَ ٱلرَّحِيمِ الذي الله اعلم بمراده بذلك هذا (كِمَّابُ أَخْكِمَتُ آيَاتُهُ ) بعيب النظم وَبَديع المعاني (ثُمَّ فَصِلَتُ) بيّنت بالاحكام وَالقصَص وَالموَاعِظ (مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ) أى الله (أَنْ) أَى بأَن (لاَتَعْنُدُ وَإِلاَّ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيشَ بالعَداب انكفرتم (وَرَبَشِيرٌ) بالنواب ان منتم (وَ أَنِ اسْتَغْفِرُو رَتِّبَكُمْ ) من الشرك (مُمَّ مَوْبُوا) ارجعوا (اِلَيْهِ) بالطاعَة (يُمَتِّعُكُمْ في الدنيا (مَتَاعًا حَسَنًا) بطيب عَيشُ وسَعة رزق (إِلَى اَجَلِ مُسَمِّي) هوَالموت (وَيُؤنِت) في الآخِرة (كُلُّ ذِي فَضِل) في العمل (فَضَلَّهُ) جَزَّاءَه (وَإِنْ تُولَوْا) فيه حَذف احدى التاءين أى تعضوا (فَانِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) هُوَيُومِ الْمَيَامَة (إِلَى ٱللهِ مَرْجُبُهِ كُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِيش وَمنه النواب وَالْعَذابُ

ونزل كارواه العارى عن أن عباس فيمن كان يستعي ان يتخا أويجامِع فيفضى لى السماء وقيل في المنافِقين (الآيانَ اللهُ عَرْ يُنْ وَنَصْدُ ورَهُمُ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ أى الله ( ٱلاحِينَ يُسْتَغَسُّونَ نْيَا بَهُمْ) يتعظون بها (يَعْكُمْ) تعالى (مَايْسِرُّونَ وَمَايْعْلِنُونَ) قَلا يَعْنَى اسْتَحْفَا وْهِم (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) أَى بَمَا فِي المقلوب (وَمَامِنُ) زائدة (دُابَيْة في الأرْضِ) هي مادبَ عَليها (الْإَعَلَىٰ اللهِ رِزْفُهَا) تَكْفَل به فَضَلاً منه تَعَا (وَيَعْلَمُ مُشَتَقَرَّهَا) مسكنا في الدنيا أوالصلب (وَمُسْتَوْدَعَهَا) بعدالموت أوفي الرحم (كُلُّ) مما ذكر (في كِتَّاب مُبِينِ) بين هوَ اللوح المحفوظ اوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتُّهِ آيًّامٍ) أَوْلَمَا الْإِحَد وَآحِرَهَا الْجَعَة (وَكَانَ عَرْنُهُ) قَبْلِ خلقها (عَلَى الْمَاءِ) وَهُوَعِلَى مَّتْنَ الرِّيحِ (لِيَبْلُوَكُمْ) متعَلق بخلق أي خلقها وَمَا فيهَامَنا فِع لَكِم وَمَصابُ لِيختبرُكُم (أَنْكُمْ أَخْسَنْ عَلَاً) أَى أَطُوع لله (وَكَئِنْ قَلْتَ) يَا عِهِ لَهِم (إِنَّكُمْ مَنْ عُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُؤْتِ لَّيَعَوْلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَإِنَّ مَا (هَذًا) القرآن الناطق بالبَعث أوالذي صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم (وَ لَئِنْ آخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى) مجى و (أُمَّةِ) أُوقَات (مَغُذُ ودَةِ لَيَقُولُنَّ) اسْتَهَزَاء (مَا يُحْبِسُهُ) مَا يمنعه من النرول قال تعا (الاينوم يَأْبَيهِمُ لَيْسَمَصْرُوفًا) فَكُ (عَنْهُمْ وَحَاقً) نزل (بهمْ مَاكَانُوا بِيرِيْسُمُ يِرْوُنَ) من العَداب (وَلَئِنْ اَ ذَفْنَا الْإِنْسَانَ) الكافر (مِنَّا رَحْمَةً) عَنى وَصِحة (ثُمَّرًّ نْزَغْنَاهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسُّ) فَنُوطُ مِن رَحِمَةُ اللَّهِ (كَفَوْرٌ) شَهِ يِلْ الكفربه (وَلَئِنْ اَ ذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَضَرَّاءً) فَهُروَسُدَة (مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السِّيئَاتُ) المصَائب (عَبَى ) وَلَم يتوقع زوالها وَلَا شَكْرِعَلِيهَا ( اِتَهُ لَفِرْحُ ) بَطُرِ فَغُورٌ ) على الناس بما اوقب

(إلى لكن (الَّذِينَ صَابَرُوا) عَلَى الضرَّاءِ (وَعَلِوُ الصَّائِحَاتِ) فِي السَّالِكَاتِ) فِي السّ النعَاءِ (أُولَتُكَ لَهُمْ مَغُورَةً وَأَجْرُكُبُينٌ) هُوَالْجِنة (فَلَعَلَكَ) ياجِها (تَا رِكُ بِعَضَ مَا يُوجَى إِنْكِ) فلاسْبَلْعَهم اياه لهَا ونهم به (وُضَائِقُ ۖ إِيمِ صَدْرُك بِتلاوَم عَليهم لاجل (أَنْ يَعَوْلُوا لَوْلا) هَلا (أَنْوِلَ عَلَيْهِ كُنْزِ ۗ أُوْجِاءً مَعَهُ مَلَكُ ) بيضد قه كا ا قترحنا (إِثْمَا انْتَ نَذِيْرُ فلاعَليك الاالبَلاع لاالاتيان بَمَا اقترحوه (وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيُّ وَكَيْلُ حَفِيظ فِيجَازِيهِم (أمُ) بِلَأُ (يَقَوُّلُوْنَ افْتَرَاهُ) أَى الْقِرَآنَ (قُلْفَاتُوُّا بِعَشْرِشُورِمِنْلهِ) في الفضاحة وَالبلاغة (مُفْتَرَيَاتٍ) فا نكم عربيتون فضياً، منلي تحدّاهم بها أولاغ بسورة (وَا دْعُوا) للمعاونة على ذلك (مَنِ اَسْتَطَعْنَمْ مِن دُونِ اللهِ) أيغيره (اِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ فِي أَنْهُ افْتُرَاء رَفِانْ لَهُ يُسْتَجِيبُوالْكُمْ ) أي من دَعَوْ مَوهم للمعَاوَنة (فَاعْلَمُوا)خطأب للمشركين (أَنْمَا أَيْرَلُ) متلبسا (بعِلْمِاللهِ) وَلِيسَافتراً، عَلَيهِ (وَأَنْ) مَخْفَفة أَي أَنْهُ (لَا الَّهُ اللَّهُ هُوَ فَهَلُ انْتُمْ مُنْ لِمُؤْنَ) بَعِدَهَذِه الْجُعَّةِ القَاطَعَة أى أسْلُوا (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ أَكْتَاةَ الذُّنْيَا وَزِنْنَتُهَا) بأن اصرعي السِّرِكُ وَقَيْلُ هِي فِي لِمَرَا نَين (نُوَفِّ اِلْهُمُ أَعُمَا لَهُمْ) أَيْجَزَاء مَا عَلُوه مِن خير كَصَد فَه وصلة رَحم (فِيهَا) بأن نوستع عليهم رزقهم (وَهُمْ فِيهَا) أَي الدنيا (لاينجَسُونَ) ينقصون سَيًا (أُولَئُكُ الَّذِيْنَ لَيْسَلِّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا الْنَارُ وَحَبِطًى بطل (مَاصَنَعُوا) وُ (فِيهَا) أَيْ الآخرَة فِلْأَثُو ابُله(وَ بَاطِلُ مَاكَانُوا يَعْلُوْنَ أَفَىٰ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ) بِيَان (مِنْ رَبِّمِ) وَهُوَالنبي مَلَالله عُليه وَسَلِّم أُوالمؤمنون وَهِي القرآن (وَيَتُلُوهُ) يتبعه (سَّاهِدًا له بصدقه (منِهُ) أي منَ الله وَهوَجبريل (وَمِنْ قَبْلهِ) أي القرآن (كِتَابُ مُوسَى) التورَاة شاهدله أيْضارا مَا مَّا وَرَجْمَتُمُ حال كمن ليسك ذلك لا (أولَنْك) أي مَن كان عَلَى يَن مَ (يُؤَمُّ نَوُنَ بِهِ)

أى بالقرآن فلهم الجنَّة (وَمَنْ يَكُفَرُ بِهِ مِنَ الْأَخْرَ إِبِ) جميع الكفار (فَالْنَا زُمَوْعِذُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِن يَتِي شَكَ (مِنْهُ) مِنَالْعَرَان (إِنَّهُ ۖ كُعَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَ اكْنَرَ النَّاسِ) أَهِلْ مَكَةَ (الْأَيْوَ مِنُونَ وَمِنْ أى لا أحد (أَضَلَمْ مِتَنَآ فَتَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا) بعنت به السَّريكِ وَالْوَلْدَالِيهِ (أُولَٰئِكَ يُغْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ) يَوْمِالْقيامَة في جَلَّة اكنلق (وَيَمَوُلُ الْإَشْهَادُ) جمع شاهِد وَهِم المَلْا نَكَة يَشْهَدُونَ للرشل بالبَلاغ وَعَلَى الكفار بِالْتَكَذَيْبِ (هَوَّ لَاءِالَّذِيْنَ كَذَبُوا رَبِّهُمُ ٱلْإِلْغُنَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ) المَسْرِكِينِ الَّذِيْنَ يَصْلُولُ نْ سَبِيْلِ اللهِ) دين الاشلام (وَيَبْغُونَهُمَّا) يَطلبون السَّبيل عِوَجًا) معوجة (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ) تأكيد (كَافِرُونَ أُولَتُكُ كُوْنُوا مُعِيزِينَ) الله (في الأرْضِ وَمَاكَانَ لَهُوْ مِنْ دُونِ اللهِ) اى غيره (مِنْ أَوْ لَيْاءً) أَنْصَارِ يَنْعُونُهُم مِنْ عَذَابِه (نُيْضَاعَفَ أُ لَهُ وُالْعَذَابُ) باضلا له عنرهم (مَاكَا نَوْ ايَسْتَطِيفُونَ السَّمَ) للحق (وَمَاكُانَوُ الْمُنْصِرُونَ عُه أَى لَفُرطُكُ اهْتُم لَه كَأَنْم لَمُ طيعواذك (أولنك الذين خُسِرُوا أَنفَيْكُمُ) لمصارهم الى النارالمؤتِّدة عَليهم (وَصَلَّ) غابُ (عَنْهُمْ مَا كَانُوْانَفْتُرُوُ عَلَى اللهِ مِن دَعْوَى السَّرِيكِ (لاَجْرَمَ) حَمَّا (أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الآخسرُونَ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ اوْعَلُوْ الصَّالِحُاتِ وَاخْبَتُواْ وَآطِمُ مِنْ وَاوَانَا بُوا (اِلْمَرَبِّيْمُ الْوِلَنُكَ أَصْعَابُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيْ إلذُونَ مَنْلُ صفة (الْفَريقَان) الْكفاروَالمؤمنينكَالْأَعْ وَالْإَصِمْ) هَذَامَتْلَالْكَافِ (وَالْبَصِيرَوَالسَّمِيْمِ) هَذَامَتْلَالُوْمِن (هَلْ يَسُتِّو َيَانِ مَثَلًا) لا (أَ فَلا تَذَكَّرُ ونَ) فَيَوْ أَدْعَامِ الْتَا فَيَالِاصِلَ في الذال تنعظون (وَلَقَدُ ارْسَلْنَانِ عُالِي فَوْمِهِ أَبْنَ) أَى بأَن مَ فِي قَرَّارِهُ بِالْكُسرِ عَلَى حَذْفَ الْقُولِ (لَكُمْ نَهْ يَرُ مُبِينٌ) بَيْنَ الْأَنْذَارِ إن أى بأن (لاتَعْنُدُ واللهُ الله إنى أَخَافُ عَلَيْكُمْ) إن عَبُه تم

عيره (عَذَابَ يَوْمِ آلِيمِ) مؤلم في الدّنيا وَالإخرة (فَعَالَ الْمُلَلُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ ) وَهُمَا لاَ شَرَافَ (مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشُرَّامِنْكُنَّا) وَلَافَضْلَ لَكَ عَلَيْنَا (وَمَا نَرَاكَ النَّبِعَكَ الْآالَّذِينَ هُمْ أَرَاذِ لُنَّا) أسافلنا كالحاكة والاساكفة (بَادِي الرِّأِي) بالهيزوَ بْرَكَه أي ابتداء من غيرتف كرفيك وَنصبه عَلَى الظرف أي وَقت حدوث أوَّل رأيهم (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضِل فَنَسْتَحَمُّون بِهِ الاسِّبَاعَ منا (بَلْ نَظُن كُمْ كَاذِبِينَ) في دَعوى الرّسالة أدرجوا قوم مَعه في الخطاب (قَالَ يَا قَوْمِ آرَأَ نُهُمُ ) أخبر وني (إنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ) بَيان (مِنْ رَبِي وَأَتَابِي رَحْمَةً) نَبِوّة (مِنْ عِنْدِهِ فَعْرِيَّتُ) خفيت (عَلَيْكُمْ) وَفِي قراءَة بتشاديا الميم وَالبِّنَاء للمفعول(أَنْلِزَفْكُمُوهَا ٱنجبركم على قبولها (وَٱنْنُمْ لَهَاكَارِهُونَ) لانقدرعَلى ذلك (وَيَاقَوْمُ لاَ اسْأَ لَكُمْ عَلَيْهِ ) عَلَى تعبليغ الرسّالة (مَا لاً) تعطونيه (اِنْ) مَا (أَجْرِيَ) نُوابِ (إِلاَّعَلَىٰ اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوْا) كَا أَمْ مُونِي (النَّهُمْ مُلَافِوْ أَرَبِّهِمُ) بالبعث فيتجازيهم وَ يأخذ لهم ممن طلهم وَطردَهم (وَلَكِبِيّ أَرَاكُمْ قُومًا تَجْهَلُونَ) عَاقِبَهُ أَمرُكُم (وَيَاقَوْم مَنْ يَنْصُرُ فِي) يمنعني (مِنَ أَتَهِ) أَى عَذَابِه (إِنْ طَرَدْ ثَهُمْ) أَى لاناصرلى (أَفَلَا) فَهِلا(تَذَكَرُونَ) با دغام التّاء الثانية في لاصل فالذال تتعظون (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ اللَّهِ وَلا) الن (أَعْكُمْ الْغَيْبَ وَلَا أَعَوْلُ إِنِّ مَلَكُ ) بِل أَنَا بَشِرِمِتْلَكُم (وَلَا أَقَوْلُ لِلَّهِ بِنَ تَزُدُرِي) مَحْتَقُر (أَعْنُيْنَكُمْ لَنْ يُؤْيِنَّكُمْ أَلَقَهُ خَيْرًا لَقُهُ أَعْلَمْ بِمَا فِي الْفَيْسِيمِ) قلوبهم (إِنِّ إِذًا) أَنْ قَلْتَ ذَلْكُ (لِّنَ الظَّالْمِينَ) (قَالُوْ اِيَانُوْخُ قَلْجَادَلُتَنَا) خاصَمتنا (فَأَكْثَرُتَ بِحَدَالَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا) به منَ العَذاب (إنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قِينَ) فيهِ (قَالَ إِنَّمَا يَا بَيْكُمْ بِدِأَنَّهُ إِنْ شَاءً) تعجيله لَكُمْ فانْ أمره اليه لِأَالَىّ (وَعَا أَنْمُ مُعْجِنِينَ) بِفَائِدِينَ اللهُ (وَلَا يَنْفُعُكُمُ نَصْحِهِ إِنْ آرَدْتُ إِنْ أَنْصَعَ

لَكُمُ إِنْ كَانَ أَنَهُ يُبْرِينُهُ أَنْ يُعْوِلَكُمْ ) أَى اغوادًكم وَجَوَابِ الشرط دَلْ عَلَيه وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْبِي (هُو رَبِّكُمْ فَالْبُهِ تُزَحَعُونَ) قال تَعْلَ رَأَمْ) بِلِ أَلِيقَوْلُوْنَ) أي كفارمَكة (افْتَرَاهُ) اختلق مع القرآن (قُلْ إِنْ أَفْتَرُنْيَا أَفْتَرُنْيَا أَفْ فَكَلَ مِنْ الْمِي الْمَي أَي عقوبَته (وَ أَنَا بَرِي رُحِمًا يَجْ مُونَ) من أجرًا مِكم في نسْبَة الافتراء الى (وَأُوحِيَ إِلَى نَوْجٍ مَانَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكِ إِلاَّ مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلا تَبْدَيْسُ بَعْرِن (بِمَآكَانُوا يَفْعَلُونَ) من الشرك فدَعَاعَليهم بقوله رَبّ لا تذرعَلي الارض الخ فأجًابُ الله تعالى دعاءه وقال (وَأَصْنَعِ الفُّلْكَ) السَّفِينة العَيْنِنا) بمرأى مناوَحفظنا (وَوَحْيِنَا) أَمْرَنَا (وَلا تَخَاطِبْني في الَّذِيْنَ طَلَّمُوا) كَفِرُوا بِتَرْكُ اهْلاكِهُمْ (اِنَّهُمْ مُغْرَفِيُّونَ وَرَيْضُنَعْ الفَلْكَ) حكاية حَالَ مَا ضَية (وَكُلَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَانٌ جَمَاعَة (مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوامِنْهُ) استهزؤاب (قَالَ إِنْ تَسْخَرُ وَامِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَاتَسْخُ ون اذابحوْنا وغرفتم (فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ) موصُولة مفعول العلم (يَا بِتِيهِ عَذَابٌ يَغِزِيهِ وَيَعِلَ إِسْفِرُ لَ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) دَائِم (حَتَّى) عَايِم للصِّنع (إِذَابِكَاءَا مُرْنَا) باهلاكهم (وَفَا رَالْتَنَوُرُ) للخباز بالمآء وكان ذلكَ عَلاَمة لنوح (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا) فِي السَّفِينَة (مِنْ كُلِلِّ زَوْجَيْنِ) أَي ذَكَر وَ أَنْتَى أي مِن كُلُ أَنْوَاعِهُمَا (ٱلنُّنَايُن) ذكرا وَأَنْتَى وَهُوَمُفَعُول وَفَى القصّة ان الله حشرلنوح السّبَاع وَالطيروَغيرها فجعل ضرّ بيديه فى كل نوع فتَقع يَد اليمني عَلى الذكرة اليسري عَلى الانتي فيَعِملَهُ مَا فِي السَّفِينَةُ (وَ اَهْلَكَ) أَى زُوجَنه وَأُولاده (اللَّامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ ) أى منهم بالإهلاك وَهوَزوجَته وَولكَه كنمان بخلاف سام وَحَام وَ يَافِت فِعَلْهِم وَ رَوْجَاتِهِم ثَلَاثَةً (وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلُ عَيلَكَا نُواستة رجاً لِ وَنسَاءهم وَقيْلُ جميع مَن كانَ في لسَّفِينة ثما نونَ مُصفهم وَال

ونصفهم نسّاء (وَقَالُ) نوح (ارْكُبُو افِيهَا بِسُمِ اللَّهِ غُجُرَاهَا وَثُمْرُسَاهَا بفتح الميمين وضمها مضدران أىجربها ورسوها المنتي سيرها (إِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ رَحِيمُ) حَيث لم يهاكنا (وَهِيَ جَبُي بِهُ فِي مَوْيِح كَا يُجْبَالِ) في الارتفاع وَالعِظْ (وَ نَادَى نَوْحُ ٱبْنَهُ) كنعان (وَكَانَ في مَغِز لِ) عَن السفينه (يَا بُنيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينُ قَالُ سَا وى إِلَى جَبَيلِ يَعْصِمْنِي) يمنعني (مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ) عَذَابِ (إلَّا) لَكُن (مَنْ رَحِمَ) الله فه والمعصوم قال تعَالَى (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُؤْخُ فَكَانَ مِنَ اللَّغُرُ فَيِنَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ آبلعي مَاءَلِك) الذي نبع منك فشربته دون مَا نزل من السَّمَّاءُ فضاراً نهاراو بحارا (وَيَاسَّنَاءُ أَقَلْعِي) أصبى عز المطرفا مسك <u>(وَغِيْضَ) نَقْصَ (أَلَمَا يُوَقَّضِيَ الْأَمْرُ)</u> مَمَ أَمْ هُلَا لِيُقُومِ نُوْح (وَٱسْتُونَ) وَفَفْتَ السَّفِينَة (عَلَى الْمُجُودِيِّ) جَبَل بالْجَزِيرِيُّ بقرب الموصل (وَقِيْلُ نُعُدًا) هلاكا (الْلِقُورُ والظَّالْمِينَ) الكافرنا (وَنَادَى نَوْحٌ رَبَّمُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي كَنَعَان (مِنْ أَهِلِي) وَقد وَعدتني بَجَامِهم (وَإِنَّ وَعُدَكُ أَكُنَّ ) الذي لإخلف فيه (وَأَنْتُ أَخْكُمُ الْحَاكِمِينَ) اعلمهم واعدلهم (قَالَ) تَعْاريانو في إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) الناجين أومن أهل دينك رانَمُ أي سؤالك ايّاى بنجالة (عَـُلُ عَيْرُصَالِح) فانه كافروَلا نجَاة للكافرين وفي قرآوة بكشرميم على فعل وتضبغير فالضمير لابنه (فلاتسا أبي) بالتشديد والتخفيف (مَالينس لكُ بِرعِكُمُ) مِن بِحَادِ ابنك (آتِي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ أَكِاهِلِينَ بِسُؤَالِكُ مَا لَمِ تَعَلَم (قَالَ رَبِّ ابن أعنوز بك من (أن أسالكَ مَا لَيْسَ لِي بِرعِلْمُ وَإِلاَّ تَغْفِرُلِي مَا فرط مِني (وَ تُرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ أَكُنَّ مِنَ أَكُنّا مِمِينَ مِنْ فَيَكِّلَ مَا يَوْتُحُ أَهْمِيطًا انزل من لسَّفِينَة (بِسَلام) بسَلامَة أوبتعيَّة (مِنَّاوَبَرَكَاتٍ) خيرات (عَلَيْكَ وَعَلَى أَمِم مِتَنْ مَعَكَ) في السَّفِينة أي مِن أولادهم

وَذرتيتهم وَهمالمؤمنون (وَأُمَمُّ) بالرفع ممتن مَعك (سَنُّمَ في الدنيا (مَمْ تَمُسَلَّهُ مُرمِينًا عَدَاثِ اَلِيمُ) في الإحرة وهم الكفار (يلك) أي هَن الآيات المتضنة قصة نوح (مِن ٱنْبَاء الْغَيْب) أَخبَارِ مَاعَابَ عنك (نؤجيَها الَيْكَ) يَا مِحِد (مَا كُنْتَ نَعْلَهُ الْنَتَ وَلا قُوْمُكَ مِنْ قُبِل هَذَا) القرآن (فَاصْبِرْ) على لتبليغ وَأَ ذي قومك كَاصِبُرُنُوحِ (إِنَّ الْمَاقِبَةُ) الْمَحْوُدة (الْمِنْتَقِينَ وَ) أَرْسَلْنَا (إِلَى عَادِ أَخَاهُم ) من القبيلة (هُورًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُ وا أَنَّه ) وحدوه (مَالَكُمْ مِنْ) زائدة (إلَّهِ عَيْرُهُ إِنْ) ما (أَنتُمْ) في عبَادتكم الإوثان (الأَمْفَتَرُونَ) كَا دُبُونَ عَلَى الله (يَا قُوْمِ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ) عَلَى التوحيد (آجُرُاان) ما (أَجُرِي الْأَعَلَى الَّذِي فَطَرَبِ) خلق عَي (ٱ فَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) من السِّركِ (ثُمَّ نَوْلُولِ ارجعوا(الينم بالطاعة (يُرْسِل السَّمَاءَ) المطروكانوا قَدمنعوه (عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا) كَنْيِرالدرور (وَ يَرِزْدُكُمْ فُوَّةً اِلَى) مع (فُوَّيَكُمْ) بالمال والولد (وَلاَ تَتَوَلُّوا نَجْرِ مِينَ) مشركين إِفَا لَوْايًا هَنُو ذُ مَاجِئْتَنَابِبَيِّنَةٍ) برهان عَلَى قولك (وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي ٱلْحَنِنَاعَنْ قَوْلِكَ) أَى لَمُولِكَ (وَمَا يَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ) مَا (نَعَوُلُ) في سَأُ نَكَ (إلا أَغُتَرَاكَ) أصابك (بَغْضَ الْمُتِنَابِسُورً) فَعْبِلْكُ لسَّتِكُ المَاهَا فِأَنْتِ بَهْذِي (قَالَ إِنَّ ٱلسُّهُذُ اللَّهُ) عِلَى (وَآشَرُكُ ا أَبِيّ بَرِيءُ مِمَّاتُنْتُركُونَ ﴾ به (مِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وُبِي) احتالوافي هلاكي (جَمِيعًا) انتمواونانكم (نتمَ لَا نُنظِرُونِ) تمهلون راييْ تَوَكَّلْتُ عَلِي اللَّهِ رَبِي وَرَبِكُمْ مَامِنُ ) زائدة (دَّابَةٍ) نسبُ تدب على الأرض (الأهو آخذ بناصيتها) أى ما لكها وقاهما فلانفع والاضررالاباذنه وخصّالناصية بالذكرلان من اخذ بناصيته يكون في غاية الذل (اِتَّ رَبِيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) أى طريق المحق والعدل (فَإِنْ تَوَلُّوا) فيه حَذف احدَى لتاءَين

أى نعرضوا (فَقَدُا بُلُغْتُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِيرِ الْنِكُمْ وَيُسْتَخُلُنُ رَبِيَّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَتَضْرُونَهُ شَيْلًى بالْبراكِحِ (إِنَّ رَبِّي عَلَيْكُمْ شَيٌّ حَفِيظً رقيب (وَكَاجَاءَ ٱمْرُنَا) عَذَا بِنَا (يَجَنُّنَا هُودًا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَجْمَةٍ) هداية (مِنَّا وَنُجَيْنَا هُمُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ) شديد (وَتلكَ عَادٌ) اشارة الى آثارهم أى فسيعوا في الارض وانظروا اليهاغ وصَف أحوالهم فقال اِبَحَدْ وابآياتِ رَبِيمْ وَعَصَوْارُسْكُهُ ) جمع لان مَن تصى رَسُولًا عَصَى جميع الرَّل الاشتراكم في أصل مَاجَاؤًا به وَهوالتوحيد (وَ ٱتَّبَعُوا) أَي السفلة (أَمْرَكُلْ جَبَّا رِعَنِيدٍ) معَاندللعق من رؤسًا يُهم (وَ أَنْبِعُوا فِي هَذِنْ) <u>َ الذُّنْيَا لَعْنَةً )</u> من الناس (<u>وَيُومَ الْقِيَامَةِ)</u> لعنه عَلى رؤس كلانق (أَلَا إِنَّ عَادًاكُفَرُوا) جحدوا (رَتَهِنْمَ ٱلْأَدْفُدًا) مِن رحمة الله إلِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَ) أُرسَكنا (إِلَى ثَمُوْدَاخَاهُمْ) سَالْمَتِيلَة (صَالِكًا قَالَ يَاقَوْمِ الْعُنْدُ وَالْتَهَ) وَحَدُوه (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْتَاكُمُ ابتداخلقكم (مِنَ الْأَرْضِ) بخلق أبيكم أدر منها (وَأَسْتُعْمَرُكُمْ فِيهُا جعَلَكُم عِمَارَاتِ مُكُنُونَ بَهَا (فَاسْتَغُيْفُرُوهُ) سَاكُسُرُكُ (ثُمَّ تَوْاوُلُ ارجعوا (الَيْهِ) بالطاعة (إنّ رَبِي قَرِيبٌ) سرطقه بعلمه (مجيث) لمن سَأَلُه ﴿ قَالُوا يَاصَاكُمْ قَذْكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا ) نرجو أن تكون سَتِدا (قَتْلَ هَذَا) الذي صَدرمنك (ٱتَنْهَا نَا ٱنْ نَعْلُهُ مَا يَغْبُذُ أَبَا قُرَنا) من الأوثان (وَإِنَّنَا لَهِي ثَلِّ مِمَا تَدْعُونَنَا اللَّهِ) سَ التوحيد (مُربب) سوقع في الربب (قال يَا قَوْمِ ارَ اَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ بَيان امِنْ رَبِي وَ آتًا بِي مِنْهُ رُحْمَةً ﴾ جَوة (فننْ صُرْنِي) يمنعني (بِنَ اللهِ) أي عَذابه (إنْ عَصَيْنَهُ فِأَبَرِيدُونَنِي ا أمركم لى بذلك (عَنْيَرَ غَنِّسِينَ مَصْلِيل (وَ يَا فَوْ ورهَذِهِ مَا قَةُ اللَّهِ لِجُ أَيْهُ كُونِهِ أَنَّا لَهُ الأَشَارَةِ (فَذَرُوهَا فَأَكُلُ فِي أَرْضُ لِلَّهِ وَلَا تُوهَابِسُودٍ) عَقر (فَا خُذَكُمْ عَذَابٌ قَريْبٌ) ان عَقر تموهَا

(فَعَتَرْدُهَا) عَقَرِهَا قِدَارِبا مِهِم (فَقَالَ) صَالِح (تَمَتَعُوا) عيشوا ( بي دَ ارِكُمْ ثَلَا ثُهَ أَيَّامٍ ) ثم تهلكون (ذَ لِكَ وَعُدُّعَ يُمْ مَكُذُوبِ) فيه (فَلُمَآجًاءَ أَمْرُنَا) با هلاكهم (نَجَيْنَاصَا بُكَاوَالَّذِينَ آمَنُوا عَدَهُ) وهم اربعَه آلاف (برَحْمة مِنَّاق) بجيناهم (مِنْ خِزْي يُؤمِنُذِ) بكسرالمهم اعرابا وَفَعَها بنَّاء لاصافَته الممبني وهوَالاكتر(إن رَبِّكَ هُوَالقَوِيُّ الْعَبِريزُ) العالب (وَاخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا الصَّنِيَّةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَا رِهِمْ جَا تَمْيِنَ) باركين على الركب مبتين (كَأَنْ) محففة وَاسمَهَا مَحَذُوفُ أَى كَأْنِهِ م (لَمْ نَيْغُنُوْ) يَقِيمُوا (فِيَهَا) في دَارهم (الْإِلَّةَ ثَمُوْدً اكْفَرُوا رَبُّهُمُ أَلَا بُعُدًا لِنَّمُودَ) بالصرف وتركه على معنى الحيّ وَالصِّيلة (وَلَقَهُ تَجاءَتُ رُسُلْنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى) باسحَاق وَيعِقوب بَعْده رَتَالُواسَلامًا) مصدر (قَالَ سَلامٌ) عَلَيْكُم (فَالْبَكُ أَنْ جَاءَ بِعِيْلِ حَبْنَذِ) مَسْوى (فَلَمَّارَأَى آيْدِيَهُمُ لَاتَصِلْ الْيُهِ بَكُمُ فُرَ بمعنى انكرهم (وَ أَوْجَسَ) أضرفي نفسه (مِنْهُمْ خِيفَةً) خُوفًا (قَالُوالْاتِّخَفُ! نَاأُرْسِلْنَا إِلَى قُوْمِ لُوْطٍ) لَنْهِ لَكُهُم (وَأَمْرَأُنَّهُ) أى امرأة ابرًاهِ يمِنارَة (قَارِيمَةٌ) تخدمهم (فَضَحَكَتُ) استبشار بَهُلاكُهُم (فَبَشَرُنَاهَا بِالْمُعَاقَ وَمِنْ وَرَّاءٍ) بعد (اِسْعَاقَ يَغْقُونَ) ولده تعيش الى أن تراه (قَالَتْ يَاوَيْلَتَى) كلمة تقال عند أمر عظيم والالف مبدلة من ياء الإصافة (أَ ٱلِدُ وَأَ فَاعُمُونَ ) لى تسنع وتشعون سنة (وَهَذَا بِعَلِي شَيْخًا) له مائة أو وعشرون تنة وتضبه على نحائى والعامل فيه مَا في ذامِن الاستارة (إِنَّ هَذَالَشَيْغَ عَبِيثٌ) أَن بُولِد وَلِد لَهُرَمَين (قَالْوَا ٱلْعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ آللهِ) قدرة (رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُمْ عَكَنْكُمْ ) يَا (أَهُلَ لَبَيْتِ بيت ابراهيم (انَهُ حَمِيْلًا) محود (مَجِيْلُا) كريم (فَلَمَّاذَ هَبَعَنَ بْرَامِيمَ الْمُزُوعُ) الخوف (وَجَاءَ تُهُ الْبُشْرَى) بالولد أحد

(يُجَادِ لْنَا) يَجِادِل رَسَلْنَا (فِي) شَأْنَ (فَوْمِلُوطِ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ كُلِيمٌ)كثيرالأناة (أوَّاهُ مُنِيبٌ) رجاع فقال لهم أتهلكون قرية فها ثلثمائة مؤمن قالوا لأقال أفتهلكون فترية شيها مائتامؤمن قالوالأقال أفتهلكون قرئة فها أربعون مؤميا قالوا لاقال أفتهلكون قرئة فيها أربعة عشرمؤمنا قالوالا قال أفرأيتم ان كان فيها مؤمن وَلحد قالوا لا قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها الخفله أطال مجادَلتهم قالوا (يَا إُبْرَاهِيُّم أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) الْجَدَال (إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ) بَهلاكُهم (وَإِنَّهُمْ آبتيهُ عَذَابٌ غَيْرُمَ رُودٍ وَكَالْحَاءَتْ رُسُلْنَا لَوْطًا سِيْءَ بِهِمْ ) حزن بستبهم (وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) صَدرا لانهم حسّان الوجوه في صُورة أضياف فخاف عَليْهم قومه (وَقَالَ هَذَا يُوْمُ عَصِيبٌ) شَه يُه (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ) لما علموابهم (بُهْرَعُونَ) يسرعون (الكَيْهِ وَمِنْ تَعْبُلُ ) قَبْل مجيئهم (كَانْوُا يَعْلَوُنَ السَّيْدُاتِ) وَهِي اتيان الرَجال في الادبَار (قَالَ) لوط (يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَابِي) فتزوِّجوهت (هُنْ أَطُهُرُلَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَلَا يَخْذُونِ) تَفْضِعُونَ (فَضَيْفِ) أَصْيَافِي (أَلَيْسَ مَنِكُمْ رَجُلْ رَسْيِدُ) يَأْمِ بِالْمُ وف وَيني عِن المنكر(قَالوُالْهَدْعَلَيْتَ مَالَنَافِي بَنَا بِكَ مِنْجِقٌ) حَاجِة (وَانْكَ لَتَعَلَّمْ مَا نِنْ يُذُ) من اتيان الرَجال (فَانَ لِوْاَنَ لِي بِكُمْ فَيْقُوَّهُ) طأم (أَوْرُ وَي إِلَى رُكِن شَدِيْدٍ) عشيرة تنصرني لبطشت بكم فلمارأت الملائكة ذلك (قَالُوْا يَالُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلْيُكَ) بِسُو ْ (فَأْسُرِ بَاهْلِكَ بِقِطْعٍ) طائفة (مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ ) لَئُلايرى عظيم مَا يِنزل بهم (إلاَّ ٱخْرَا تُّكَ) بالرفع بدل من أحدوفي قراءة بالنصب استثناء من الاهل أى فلاتسر بهارا نُهُ مُصِينُهُ مَا صَابَهُمْ ) فقيل فلم يخرج بها وقيل خرجت والنفتت فقالت واقوماه فخاءها حرفقتك

وسَأُ لَهُم عَن وقت هَلْأَكُهُم فَقَالُوالاِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْخِي فقال اربدأ عجل من ذلك قالوا (اليُسَالصُّمْ بِقَرِيبِ فَلَتَاجَاءَ أَمْرُ نَا) با هلاكهم (جَعَلْنَاعَا لِيَهَا) أي قراهم (سَافِلَهَا) أي بأن رَفعهاجبريل إلى إلسماء وَأسقطها مقاوية إلى الارض (وَا مُطَرِّنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيْنِ) طين طبح بالنار (مَنْضُودٍ) متبابع (مُستَوَمَةً) معلّمة عليها اسم مَن يُرمي بها (عِندَ رَبّك) ظرف لها (وَمَا هِي) الْجُعَارَة أو بالأدهم (مِن لَظَالِلِينَ) أهل مكة (بِبَجِيْدِوَ) أُرسَلنا (إِلَى مَدُيَنَ اَخَافُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قُوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ) وَحَدُوه (مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَنِنْ وَلَا تَنْقَصُوا الْكُمَا لَ وَالْمِيزَانَ ا بِيّ اَ رَاكُمْ بَعَيْرِ) نِعْمة تعنيكم عن التطفيف (وَابِيّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ) ان لم تؤمنوا(عَذَابَ يَوْمِرَ غَيْطًى) كَمْ بهلككم ووصفاليوم برتجاز نوقوعه فيه (وَ يَا قَوْمِ أَوْفَوْ الْكُمُ أَلَ وَالْمِيزَانَ) أَمُوهِما (يا لُقِسُطِ) بالعَدل (وَلا تَبْغَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ) لا تنقصوهم من حقه مستأ (وَلا تَعْتُوا في أَلْا رْضِ مُفْسِد بِنَ) بالقتل وَعَيره من عَنى بكسرالمثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عَامِلِهَا تَعِثُوا (بَقِيَّةِبَ ٱللَّهِ) رزقه البَافِي لَكِم بَعِدا يِفَاءالكيل وَالْوَرْنْ إِخَيْرُ لَكُمْ } مِنْ الْبَعْسِ (إِنْ كُنْ يَمْ مُوْ مِنْ يِنَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ يَحَفيظِ ﴾ رقيب اجَازِ بِم بأع الكم انما بعثت نذيرا (قَا لَوْا) له تهزاه (يَاشُعَدُبُ اَصَلُواتُكَ تَامُزُكَ ) بتكليف (أَنْ نَتُرُكُ مَا يَعْنُبُذُ أَبَا وُنَا) من الاصنام (أوْ) نترك (أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَارُ ) المعنى هَذَا ، لا مرباطل لا يدعواليه دَاع بخير (إنَّكَ لَاَنْتَ أَكْلِيمُ الرَّسْيَلُ قَالُوا ذلك اسْتَهَزَّه (قَالَ يَاقَوْمِ أَرَا يُنْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَجِّ وَرَزِّقَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا) حَلا لا أفاسوبه بالمحرّام من البعس والتطفيف (وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ) وأ زهب ( إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ ) فأرتكبه (إنْ) مَا

(أريْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ) لَكُم بالعَدل (مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَ) قدرَ تى على ذلكُ أوغيره من لطاعَات ( إلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَلُ تَ وَالْنِهِ أَبْدِبُ ) أرجع (وَ يَا عَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ ) يكسبنكم (شِقَافِي) خلافي فاعل يَجرم وَ الضمير مفعول أوَّل وَالثَّان (أَنْ فِصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نَوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ آوْقُومَ صَابِحٍ) من العَذاب (وَمَافُومُ لَوْطِ) أى منازلم أوزمن هَلاكهم (مُنكُمْ بِبَعِيدٍ) فاعتبروا (وَٱسْتَغْفِرُوارَتَكُمْ أَمُ تُوبُوا الَّيُهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ) للمؤمنين (وَرُوْر) معتبلهم (قَالُول) ايذانا بقلة المبالاة (يَاشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ) ففهم (كَبْيِرًا مَمَا تَقَوُّلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَاضَعِيقًا) ذليلا (وَلَوْ لأرَهْ طُلك) عَشِيرِتك (لَرَجَمُنَاك) بالجارة (وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَرِيْرِ) كريم عن الرّجم وَا مَاره طك هم الاعرّة (قَالَ يَاقَوْمِ أَرَهُ هِي عَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ أُلَّهِ) فَتَتَرَكُونَ قَتِلَى لِأَجْلَهُمْ وَلا تَحْفَظُونَ لله (وَ ٱتَّخَذُّ مَّوْهُ) أَي الله (وَزَّاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا) منبوذ اخلف ظهوركم لاتراقبونَه (آنَّ زَبَّ يَمَاتُعُمُلُونَ خِيْطٍ) علمافيمازيكم (وَيَاقُوْمِ آعُلُواعَلُ مَكَانَيْكُمْ حَالِتُكُم (إِنِي عَامِلُ) عِلْ حَالِتِي (سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ) مُوصُولة مفعول لعلم (يَا بَيْهِ عَذَا كِي يَخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَٱرْتَقِبُوا) انتظرواعَاقبَه أمركم (ابنّ مَعَكُمُ رَفِيتُ) منتظر (وَكَأَجْاءَامُزُنَا باهلاكهم (نَجُنْينَا النَّعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَجْمَةٍ مِنَّا وَاخَذَتِ الَّذِيْنَ طَلَّوْاالصَّنْيَعَة ) صُاح بهم جبريل (فَأَصْبَعُوا فِي دِيَا رِهِمُ جَائِمِينَ) بَاركين عَلَى لركب متبين (كَأَنْ) محففة أى كأنهم (لَمْ يَغْنَوُا) يَقِيمُوا (فِيهَا الْأَبْعُدَّا لِكُنْيَنَ كَأَبُعِدَ تُمْوُدُّ وَلُقَّهُ ٱرْسَلْنَامُوسَى بآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ) برهَان بيّن ظارِهـ ر (َ الْكُ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَا تَبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا ٱمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَسِيدٍ) سَديد (يَقَدُمُ ) يتقدم (قُوْمَهُ يَوْمَرَا لَفِيَامَة ) فيتبع كالبعوه في الدنيا (فَأُوْرَدَهُم) أدخلهم (التَّارَوَ بِنُسَ إلورُدُ

المؤرِّوْدِ هِي (وَأَتِبْعُوا فِي هَذِهِ) أَى الدِنيا لَعْنَةً وَيُوْمَ الْقِيَامَةِ لعنة (بِئْسَ لِرَفْدُ) العَون الْمَرْفَوْرُ رفدهم الْدَلِكَ) المذكور مبتداخيره (مِنْ آنْباكُ الْقُرى نَقْصُهُ عَلَيْكُ) يَرْ مِيدِ (مَنْهَا) أي القرى (قَائِمُ ) هَلَكُ أَهْلُهُ دُونَهُ (قَ) مِنها (حَصِيلٌ ) هذك بأهله فلأأ شرله كالزرع المحضود بالمناجل (وَمَاضَلِكُمُنَا هُمْ فِي) باهلاكهم بغير ذنب (وَ لَكِنْ ظَلَّمُ وَا اَنْفُسُتُهُمْ) بِالسَّرِكِ (فَيا اعْلَيْتُ) دفعت (عَنْهُمْ آلِهَ ثُمُمُ الَّهِي يَدْعُونَ) يعبدون (مِنْ دُونِ آللَّهِ الْحَيْمِ الْعَيْمِ الْحَيْمِ ا (مِنْ) زائدة (شَيْعُ كُمَّاجَاءَ آمْرُ رَبِّكَ) عَذابه (وَعَازَارُ وَهُمْ بِعِبارَهُم لها (عَيْرَ تَسْبِيبٍ) تحسير (وَكَذَلِكَ) مثل ذلك أَلْاهٰ (أَخْذَ أَرَبْكُ إِذَا أَخَذَ الْقُرْى) اريدَ أهلها (وَجِي طَالِلَةً) بَالذَاوِب فَلا يَعْنَى عنهم من أحدد شي ران آخُذَهُ البيم شَديدُ ) روى لسنيمان عن آبى موسَى الأسْعَرِي قال قال رَسول اللهُ صَلَّى الله عليه وَسِكُمْ ان الله ليملي للطالم حَتى ذا أخذه لم يفلته غ قرأ رسول الله على عَلَيْهِ وَسَلِّم وَكَذَلَكُ أَخَذَ زَبِّكُ الْآية (إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكور من القصص (لا يَدُّ) لعبرة (لمِنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ) أي يوم القيامَة (يَوْمُ جَعُوعٌ لَهُ) فيه اللَّنَاسُ وَدَلِكَ يَوْمٌ مَشَّهُ وُّدًّا يشهده جميع الخلائق (و مَا نَوْرَخِرْهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُ و إِ ) لونت مَعْلُومِ عِنْدَاسَهُ (يَوْمُ يَأْتِي) ذلك اليَومِ (الْأَتَكُلُمُ) فيه حَذف احدَى المّاءَيْن (نَفْسُ إِلَّا ذُينَي تَعَالَى (فَينُهُمْ) أَي كَلَق (شَيْقٌ وَ) منهم (سَعِيدٌ) كتب كل في الإزل (فَا مَنَا الَّذِينَ شَقَوْل في عسلمه مَيًّا (بَقِ النَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ) صُوت سَدِيد (وَسُهِيقٌ) صَوت ضعيف (خَالِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ ) أَى مُدَة دَ وَامِهِمَا فِي الدِنيَا (إِلَّا) غير (مَا شَاءُ رَبُّكَ) من الزيَادة عَلَى مَنْ مِ الْمُنتِي لِهُ وَالمعنى خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدَا لِأَنَّ رَبُّكَ فَقَالَ لِكَا يْرِيْدُ وَإِمَّا الَّذِينَ شُعِدُ ولى بفتح السين وَضها (فَنِي الْحَكَنَّةِم

خَالِهِ بِنَ فِهَا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا) غير (مَا سَاءَ رَبُّكَ كَاتَقَدُّم وَدِلْ عَلَيه فيهم متوله (عَطَاءً غَيْرُ عَجُذُ وذٍ مُقَطَّوًّ وَمَا تَقَدُّ مِنَ الْمَأْوِيلِ هُوَالَّذِي ظَهْرَوَهُ وَخَالَ مِنَ الْمُكَافِ وَاللَّهُ أَعِلْمُ بَمْرَادِهُ (فَلَا تَكُ) يَا مِحِد (فِي مِنْ يَرِّ) شَكُ (مِمَّا يُعْنُدُ هُؤُلاً من الاصنام أنا نعذبهم كاعدبنامن قبله وهَذا تسلية النبي صَلَى الله عَليه وَسَلَم (مَا يَغْبُدُ ونَ إِلَّا كَأَيَعْبُدُ أَبَا وَلَهُمْ) أَي كِعِبَادْتُم (مِنْ قَبْلُ) وَقِد عَذبناهم (وَإِنَّا لَمُؤَوْقُمْ ) مثلهم (نَصِيْبَهُمْ ) حَظهِ مِنَ العَذَابِ (غَيْرُمَنْقُوصٍ) أَى تَأْمَّا (وَلَعَدُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِمَّابَ) التورّاة (فَاخْتُلِفَ فِيهِ) بالتصديق والتكذيب كالقرآن (وَلُوْلَا كِلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بِتَأْخِيرًا كُسَابٍ وَالْجَنَّلِ، لَلْحَلَا نُق الى يَومِ القيامَة (لُقَضِيَ بَئِيَهُمْ) في الدييا فيما اختلفوا فيه (وَ إَنَّهُمُ أى المكذبين م (لَهِي شَالِتَ مِنهُ فَرِيبٍ) موقع الرّبيَّة (وَإِنُّ) بالتخفيف وَالتشد يدزُّكُلُّ أَى كَلِ الْخَلَائِقِ (لَمْنَا) مَا زائدة وَاللام مُوطئة لقسَم مقدّر أوفارقة وَفي قراءَة بتشديد لما معتى الأفان نافية (لَيْوَفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ) أَي جَزَّا عَالَهُمْ ( اِتَهُ بِمَا يَعْلَوْنَ خَبِيرٌ) عَالَم بِبُواطِنه كَظُواهِرَه ( وَاسْتَمِمْ) على العَل بأمررَ بك وَالدَعَاء اليه (كَأَ أَمِرْتَ وَ) ليستقم (مَنْ تَابَ) أَمن (مَعَكَ وَلاتَطْغَوْا) تجا وزواحدودالله (إنَّهُ بِمَا تَعِبُ مَلُونَ بَهِايْرٌ) فيجَازِيج به (وَلا تَرْكَنُوا) تميلوا (إِلَى الَّذِينَ ظَلَوْا) بمِوادَّة أومدَاهنَة أورضي مأعمالهم (فُتُمَسُكُمْ) تصيبكم (النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ أَلِنَّهِ } أي غيره (مِنْ) زائدة (أَوْلِنَاءً) يَحفظونكم منه (سُمَّ لا تُنْصَرُونَ) تمنعون منعَذابه (وَ أَقِمَ الْصَلاةُ طَرُفَ. النَّهُ إِرْ) الغدّاة وَالعشي عالصبح وَالطهروَالعصر (وَزُلَعًا) جمع زلفة أى طائفة (مِنَ اللَّيْلِ) أى المغرب وَالعشَّاء (البَّ أَكْسَنَاتِ) كَالْصَلْوَاتِ الْجُسِ (نُذْهِبْنَ السَّتْنَاتِ) الذنوالْقُفائر

نزلت فيمن قبّل أجنبية فاخبره صلى الدعليه وسلم فقال أيل هَذافِعَالَ بَحْيِعِ أَمِتِي كُلِهُ ورَوَاهِ السِّيخَانِ (ذَ لِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ إِ عظة للمتعظين (وَأَصْبِرُ) يَا عِيدِ عَلَى أَذِي فُومِكُ أَوْعَلِي الْمُمَلاَّةِ (فَإِنَّ آلَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ) بالصّارِعِي لطاعَة (فَلَوْلا) فَهُلا رَكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ) الام الماضية (مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بُقِيَةٍ) أَحِكَا دين وفضل (يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ) المرّادب النفي أي مَا كَان فِيهِم ذلك (إلا) لكن (قَلِيلاً مِثَنْ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ) بهوافنجوا وَمِن للبِيَان (وَأُتَّبِعُ الَّذِينَ ظَلُّوا) بالفسّاد وَترك النهي زَمَا أَيُّرونُو نعوا (فِيهِ وَكَانُوا مَغِرُمِينَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بُطْلِمَ منه لها (وَأَهْلُهُ الْمُصْلِعُونَ) مؤمنون (وَلُوشًا: رَبُكَ بُحَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَالْحِنُّ ) أهل دين وَلحد (وَلا يَزَالُونَ مُعَنَّدِلْهِ يَنَ في الدين (إلا مَنْ رُحِمَ رَثُكَ) أراد لهم الخير فالأيختلفون فيه (وَ لِذَ لِكَ خَلَقَهُمُ أَى أَهِلَ الْاخْتِلَافَ لَهُ وَأَهْلِ الرَّحْمَةُ لَمُ الْ (وَ ثَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ) وَهِي (لَا مُلَاثَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجُنَّةِ) الجسن (وَ النَّاسِ جُمَّعِيْنَ وَكُلًّا) نصب سقص وَتنوينه عوضعن المضاف اليه أى كل ما يحتاج اليه (تَقضَّ عَلَيْكَ مِنْ انْبَاء التُولُ مَا ) بدل من كلا (نُتُبِتُ ) نظن (بِيرِفُوَّادَكَ) قلبك (وَجَاءَكَ في هنه الإنباد اوالايّات (الْحَقُّ وَمَوْعِيْظَةٌ وَ ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ خصوا بالذكرلانتفاعهم بافيالايمان بخلاف الكفار (وَقُلْ لِلَّهِ بِنَ لَا يُوْمِنِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ) حَالِتَكُم (إِنَّا عَا مِلُونَ) على حَالِمَنَا تَهِدِيدِلِهِ وَزُانْتَظِرُوا) عاقبة أمركم (لِنَّا مُنْتَظِرُونَ) ذلك (وَبِلَّهِ عَيْبُ الشَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ) أي علم مَا غابَ فيهما (وَ النَّهِ يَنْرَجِعُ) بالبناء للفاعل يعود وَللمفعول يُرد (الْأَمْرُكُلُهُ) فينتقم من عصى (فَاعْبُدُهُ) وحده (وَتُوكُلُ عَلَيْهِ) نق به فانه كافيك (وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَتَا يَغُلُونَ) وَانما يؤخرهم لوقته

وَ فِي قِرَاءَةُ بِالْفُوقَانِيَّةُ (سورة يوسف مَكيّة ما نُهُ ولحَدَّعشرة أَبَّة) (فِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحِينِ الرَّحِيمِ اللِّ الله أعلم بمراده بذلك (يَلْكُ) هَذه الإيّات (آيًاتُ الكِمُنابِ) القرآن وَالإضافَة بمعنى من (اللَّبنُ) المظهر للحق من الماطل (إنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْ آنَّا عَرَبَيًّا) بلغَه العرب (لَعَلَكُمْ) يا أهل مَكة (تَفْقِلُونَ) تفهون مَعانيه (نَحْنُ نُقَصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ لَفُصَصِ بَمَا أَوْحَيْنَا) با يَحَانُنا (اِلَيْكَ هَلَا الْقُرْآنَ وَإِنْ) مَعْفَفَة أَى وَإِنْهُ (كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنَ الْغَافِلِينَ) اذكر (إِذْ قَالَ بِوْسُفُ لِأَبِيهِ) يعَقوب (يَا أَبَتِ) بالكسرد لالة على ياء الإضافة المحذوفة والفتر ولالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء (اني رَأَيْتُ) في المنام (اَحَدَعَشَرَكُوكُمُأُ وَالشَّيْسَ وَالْقَرَرَ رَأَنِيُّهُمْ) تَأْكِيه (لِي سَاجِدِينَ) جمع باليَّاء وَالدون للوصف بالسبنورالذي هومِن صفات العقلا، (قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقَصُصُ رُوْ يَاكَ عَلَى إِخُو يَكَ فَيَكِيدُ وَالْكَكَيْدُ آ) يَحْتَالُوا في هَلاككُ حسدا لعلمهم بتأويلها من انهم الكواكب وَالشَّمس امك وَالْقِمْرَابُوكِ رِاتَ الشَّيْطَانَ لِلْانْمَانِ عَدُوتٌ مُبِينٌ) ظاهر العَداوة (وَكَذَ لِكُ) كَارأيت (يَجْتَبِيكَ) يَختارك (رَبُكَ وَيْعَلِمْكُ مِنْ مَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) تعبيرالرؤيًا (وَيْتُمَّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ) النبقة (وَعَلَى آلِ يَعْقَوْبَ) أولاده (كَأَأَتُمَ عَا) بالنبُّوة (عَلَى أَبُو يُكِ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْعَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ) بخلقه (حَكِيمٌ) فِي صَدْمِهِ بهم (لَمَنْ كَانَ فِي) خَبْر (يُؤْسُفَ وَاخْوَيْهِ) وَهِم أَحِهُ عَشِر (آَيَاتَ) عِبر (لِلسَّائِلِينَ) عَن خبرهم اذكر (إِذْ قَالُوا) أَى بَعض اخْوَة يوسف لبعضهم (كَيُوسُفُ) مِبْتُلْ (وَ آخُونُ) شَقِيعَه بنيامين (آحَبُ) خبر (إِلَى اَبِيَامِتْ اوَتَحُنْ غُصْبَةً ) جماعة (إِنَّ أَبَانًا لِوَضَلَانٍ) خطا (مُبِينِ) بين بايثارها

مَلِمُنَا (اَقْتُلُوٰ اِيُوسُفَ أُوا طُرَخُوهُ أَرْضًا) أَى بِأَرْضَ بَعِياَ. ٥ (يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَيِنِكُمْ ) بأن يقبل عليكم وَلا يلمقت لغيركم (وَ يَكُوْ نُوَّامِنُ تَغْدِق أَى بَعِد قَدَل يوسف أوطرحه (قَوْمًاصَالِحِينَ) بأن تتوبوا (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ) هويهودا (لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَٱلْقَوْمُ) اطرحوه (في غَيَابَةِ الْجُبِ) مظلم البئروَفي قراءة بالجع (يَلْتَقِظُهُ بَعْضُ التَّيَارَةِ) المسَافِرِين (إِنْ كُنْتُمْ فَأَعِلَينَ) وَآارِ وَتُم مِنَ الْمَسْرِيقِ فاكتفوا بذلك (فَالوَّايَا أَبَانَا مَا لَكُ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَاصِحُونَ) لِقَاتِمُون بِمِصَاكِه (أَرْسِلَهُ مَعَنَاعُدًا) الى لَضَعَرَا النَّرْتُغُ وَيَلْعَبْ) بالنون وَالْيَا ، فيهما ننشط وَنتسم (وَ إِنَّا لَهُ كُمَا فِظُونَ قَالَ إِنَّ لَيُعْزُّ مِنْ أَنْ تَذْ هَبُوا) أي ذَهَا بَكُم (بِهِ) لَعْرَاقِه (وَ أَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّنْبِ) المرَادِبِهِ الْجِدِس وَكَانَ ارْصَهِم كُنْيرة الذَّاب (وَا نُتُمْعَنُهُ غَافِلُونَ) مشغولون (قَالُوالَئِنْ) لأم قسَم (أَكُلَهُ الذِّنْ وَخَنْ عُضَبَةً ) جماعَة (إِنَّا إِذَّا كَاسِرُونَ) عاجزون فأرسَله متعهم (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَٱجْمَعُوا) عزموا (أَنْ يَجْعَافُوهُ فِي عَيَابَةِ الْجُبِّ وجِوَاد لِللهِ عَذُوف أَى فَعَلُوا ذَلْكُ بِعَد أَن نزعوا هتيصه بعدضربه واهانته وارادة قتله وأدلوه فلماوسل الى نصف البئر ألقوه لمئوت فسقط في المآء ثم أوى الى صغرة فنادوه فأبنابهم يظن رحمتهم فأراد وارضخه بصغرة فمنعهم يهودا (وَأُوْحَيْنَا الْيُهِ) في الجب وحي حقيقة وَله سَبع عَشْرة سَنة أو د ونها تطينالقلبه (لَتُنْبَتُنَهُمْ) بعد اليَوم (بِأُمْرِهِمْ) بصَهِيم، (هَذَا وَهُمْ لِآيَتُ عُرُونَ) بِكَ حَالَ الْانْبَاء (وَجَاؤُ اا بَاهُمْ عِشَاءً) وقت المسّاء (يَبْكُونَ قَالُوايَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتُبِقُ) سَرْمِي (وَتَرُكُنُا يَوْسُفَعِنْدُ مَتَاعِنًا) تيابنا (فَا كُلُهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ) مصدق (لَنَا وَلَوْ كُنَّاصَادِ قِينَ) عندك لاتمتنا في هذه القصة لمحبّة يوسف فكيف وأنت تسيىءالظن بنَا (وَجَاؤُا عَلَى مَّبَيصِهِ)

بحكه نصب على لظرفتة أى فوقه (بدم كذب) أى ذى كذب بأن ذبخواسخلة ولطنوه بدمها وذهلواعن شقه وقالوااندمه (قَالَ) يعقوب لمارا وصعيما وعلم كذبهم (بن سَوَّلَتْ) زيّنت (لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا) فَفَعَلَمُوه بم (فَصَبْرُ جَمِيْلٌ) لأجزع فيه وهو خبرمبتدًا محذوف أى أمرى (وَ أَتَهُ الْمُنتَعَانَ) المطلوب منه العون (عَلَى مَا نَصِفُونَ) تذكرون من أم يوسف (وَجَاءَتُ سَيَّارَةً ﴾ مسَافرُ ون مِن مَدين الى مضرفنزلوا فريبًا من حبَّ يؤسُّ (فَأَرْسَلُوا وَارِدَ هُمْ) الذي يَرِد المآء ليستقيمنه (فَأَذْنَى) أرسكل ( دَلُوَهُ) فِي المِنْرِفْتُعَلِق بَهَا يُوسِفْ فَأَخْرِبُحُهُ فَلَمَا رَآهُ (قَالَ يَا بُشَرَاي) وفي قراءة بشرى ونداؤها بجازاى احضرى فهذا وقتك (هَذَا غُلامٌ) فَعَلَمُوا بِدَاخُوتُهُم فَأُنْوَهُم (وَأُسَرُّونُ) أَى أَخْفُوا أُمْرَجُ عَلَيْهُ (بيضًاعَةً) بأن قالواهَذاعبدنا أبق وَسَكت يوسف خوفًا أن يَقْتُلُوهُ (وَاللَّهُ عَلِيمُ بَمَا يَعْمَلُونَ وَشُرُونَ ) بَاعوه منهم (بِثَنَ بَغِيس) ناقص (دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) عشرين أواننين وَعشرين (وَكَانَوْل أي اخورت (فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ) فياءت بمالتيارة الى مصرفياعه الذي اشتراه بعشرين دينارا وزوجي نعل و نوبين (وقال الَّذِي اسْتَرَاهُ مِنْ مِصْرٌ) وهو قطفيرالعزيز (لِامْرَ أَيْمِ) رَلْيَحَاء (أكرُر مِي مُنْوَاهُ) مقامه عندَ نا (عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَبِي دُهُ وَلَدًا) وكان مصورا (وَكُذُلك) كانجيناه من القتل والجب وعطفنا عَليه قلب الم ومز (مَ كَنَّا لِيو شَفَ فِي الأرض أرض مصرحتى بلغ مَا بِلِغ (وَلِبُعْ لِمَا يُن تَا وِيْل الْأَعَادِيثِ) تَعبيرالرؤيا عطف على مقدرمتسلق بمكنا أي لنملكه والوَاوِزَائِدة (وَاتَّهُ غَالِبُعْلَى آغِرة) تَمَالِي لا يَعْجَزه شَيِّ (وَلَكِنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ) وَهِمَا لَكُفًّا ر (لإيعْلَوْنَ) ذلا، (وَلَمَّا بَلَغُ أَسَّدُهُ) وهو ثلاد تون سنَهُ أ و و ثلاث (أَ تَذَبَّاهُ مُعُمِّلًا) حَكَمة (وَعِلْمًا) فقعافي الدين قبلُ أَن

يبعث نبيا (وَكَذَلِكُ) كاجزبياه (بَجْزِي الْحُسِبْنَ) لانفسهم (وَرَاوَدَ ثَهُ الَّبِي هُوَ فِي بَنْيَمَ ) هي زليمنا (عَنْ نَفْسِهِ) أي طلبت منه أن يوَاقعها (وَعَلَقَتِ إلاَّ بُوَابَ) للبيت (وَقَالَتُ) لَه (حَيْتَ لَكَ) أي هَالِمْ قَالِلام للتبيين وَفي قراءً م بكشرالها، واخرى بضم التا وقالَ مَعَاذَ اللهِ ) أَعْوذ بالله مِن ذلك (النَّهُ) أَي الذي استرانى (رَبق)سيدى (أَخْسَنَمَتُوْايَ) مقامى فلا أخونه في أهله (إِنَّهُ) أَى الشأن (لأيْفِيكِ الظَّالِلُونَ) الزناة (وَلَعَدُ هَنَّتُ يهِ) قَصَدتِ منه الجماع (وَهَمَ يَهُا) قَصَد ذلك (لَوْلاً أَنْ رَآى مُزْهَانَ رَبِي قال ابن عباس مثل له يَعقوب فضرب صدره فِيرَجَبْ شَهُوَتُهُ مِنْ أَنَامِلُهُ وَجَوَابِ لُولَا كِمَا مَعَهَا (كَذَيْكَ) أَرْمَنّا البرهَان (لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّورَ) الخيانة (وَالْفَحْنَارَ) الزنا (انَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُغْلِّصِينَ) في الطّاعَة وَفي قراءة بفتح اللام أي المختاريا (وَ اسْتَبَقَّا الْبَابَ) بَا دِرَا اليه يوسف للفراروَهي للنشبث بهِ فأمسكت تُوبَه وجَذبَته الدِّيَا (وَقَدَّتُ) شقت (فِيَيصَهُ مِنْ دُبْرِوَ†لْفَيَا) وجَدَا(سَيّدَ هَا) زوجهَا(لُدَاالْبَابِ) فنزهَت نفسَها ثم (قَالَتْ مَاجَرَا أَمَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُواً) زنا (إلاّ أن يُسْجَنَ بِحِيسِ أَى سِجِن (أَوعَذَ ابْ البِيمُ) مؤلم بأن يضرب (قَالَ) يوسف متبرئا (هِيَ رَاوَ دُ بَبْيَ عَنْ نَفْسِي وَسَبِهِ لَشَاهِدُ مِنْ اَهْلِهَا) ابن عهاروى أنه كان في المهدفقال (إن كَانَ فِيضَهُ قَدُّ مِنْ قَبْلِ) قدام (فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ فَيَصَّهُ قْدَ مِنْ دُبْرِ) خلف (فَكُذُبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّارَاًى زوجها (قَيْصَهُ قُدُ مِنْ دُبْرِقًا لَ إِنَّهُ ) أي قولك مَاجَزًا، مَن اراداك (مِن كَنْدِكْنَ إِنَّ كَنْدُكْنَ ) أيها النساء (عَظِيمُ ) مْ قال يا (يؤسْفُ آغِرِضْعَنْ هَذَا) الامروَلَا تذكره لئلانيشيم اسْتَغْفِرِي) يَا زَلِيغَا (لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَكِمَا طِبْيِنَ

الآثمين وَاسْتُهُ رَاكُنْبُرُوسًا عُ رُوقًا لَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِيْنَةِ مِديتَ مصر المُرَاةُ الْعَزِيْرِثُوا وِ ذُفَتَاهَا) عَبدها (عَنْ نَفْسِهِ قَدْشَغُفُهُا تُحبّاً) تميين أى دخل حبه شفاف قلبها أى غلافه (إنّا لَنَرَاهُ إَفَّى صَلالٍ) خطا (مُبِينِ) بين بجتها اياه (فَلْمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ غِيبَهَنَ لها (آ رْسَلَتْ! لَيْهِنَّ وَأَعْلَدُتْ) أُعدِّد (لَهْنَ مُتَّكَأًى طعاما يقطع بالشكين للا تكاء عنده وهو الارتزج (و أنتَ اعطت (كُلُّ وَلَحِيدًا مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَت الْيوسف (الْحُرْجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ٱكْبَرْنَهُ أعظنه (وَقَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ) بالسَّكَأَكِين وَلَم يشعرن بالإلمِلسُفل قلبهن بيوسف (وَقُلْنَ عَاشَ بِيَهِ) تنزيها له (مَاهَذَا) أي يوسف ‹بَشَرًا إِنْ) ما (هَذَا لِلْأَمَلَكُ كُرْيَكُمْ) لما حَواه من الحسْن الذي لا يكون عَادَة في النسرة البشرية وفي الصحير أنه اعطي سطر الحسن (قَالَتْ) امرَاة العزيزلمارات مَاحل بهن (فَذَالِكُنُ ) فَهَذاهِ وَ(الَّهِ يَ نَبِّي فِيهِ ) في حبّه بَيان لعذرهَا (وَلَقَدْ رَآوَ ذُنَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَفْصَمَ) امتنع (وَلَئُنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُونَ مِر لَيْسُعَا أَنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا أَمْرُنْ مِ برليسُعَا أَنْ وَلَيْكُونًا مِنَ الصَّاعِرِينَ الذليلين فقلن له أطع مولاتك (قَالَ رَبِّ السِّعِنُ لَحَثُ إِلَى مَمَا يَدُ عُونَبِي النَّهِ وَالْآنَ صَرَفَ عَنَى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ أَصِلُ اللَّهُنَّ وَأَكُنْ أَصِر (مِنَ أَنُجَاهِلِينَ) اللَّهُ وَالْقَصْدِ بِذِلْكُ الدَّعَاءِ فَلَذَا فَإِلَّ تَعَالَى (فَاسْتَحَابَ لَهُ رَبُّهُ) د عاءه (فَصَرَفَ عَنْهُ كُيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) للقول (الْعَلِيمُ) بالفعل (شُمَّ بَدَا) ظهر (لَهُ فَمِنْ بَعُدِ مَارَا وَالْإِيَاتِ) الدالآت على برّاءَة يوسف أن يسجنوه دَل عَلى هَذا (لَيسُغُنْنَهُ حَتَّى) الى (حِينِ) ينقطع فيه كلام الناس فسجن (وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجُرَ فَتَيَانَ) علامًان للملك أحدها سَاقِيه وَالأَخْرَصَاحِب طعامه فرأياه يعبرالرؤيافقالا لنعتبرنه (قَالَ آحَدُهُمَا) السَّاقِ اليَّا رَانِي أَعْصِرُ جُرًا أَي عنبا (وَقَالَ الْآخُرُ) صَاحِب الطعام

إلِيّ أَرَانِي آخِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُنْزًا تَاكُلُ الطِّنْرُمِنْهُ نَبَّتُنَا) خبرنا ربِتَأْيُوبِلِهِ بِتعبيره (إِنَّا نَرَاكُمِنَ الْمُشْبِينَ قَالَ) لها مخبراأنه عَالَم بتعبيرالرؤيًا (لايَأْبَيْكُأَطَعَامٌ تُرُزُقَانِمِ) في منامكا ( إلَّا نُبَّا نُكَا بِتَأْوِيْلِهِ ) في اليقظة (فَبْلَ أَنْ يَأْيِّبَكُمْ) مَا ويله (ذَ الْكُلُّ مِمُّا عَلَىٰ بَىٰ رَبِيٌّ) فيه حَتْ عَلَى إيمانها ثم قواه بقوله (إبّي تُرَكْتُ لَمْةً) دين (فَوْمِر لا يُؤْمِنِوْنَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ) تَاكنيه ركا فيؤون والتبغث ملة أباءى إبراهيم واسماق ويعقوب كَانَ) يَسْغِي (لُنَاأَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ) زائدَة (شَيْعُ لَعَصَمَنَا (ذَ لِكَ) البِوجِيد (مِنْ فَضِلْ اللّه عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ وَهِمَ الْكُفَارِ الْأَيْنُ كُرُّونَ الله فيسْرَكُون مُ صَرِّح بِكُلُّهُ الى الايمَان فِقَال (يَاصَاحِبَي) سَاكِني (السِّبْخِنُ أَرْبَابُ مُتَّفِرَ قُونُ مَيْرُ آمِراتِهُ الْمُواجِدُ الْقَيَّالْ) خيراستفهام تقرير (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِيمُ أَيْغِيرِهِ (إِلاَّ أَسَّمَاءُ سَمَّنِيثُمُوْهَا) سَمِيتُم بها أصنامتًا (آ. نُنْمُ وَأَبَا وَكُمُ مَا آنْزَلَ أَتُهُ بَهَا) بعبَا رَبَها (مِنْ سُلْعَلانِ) جَتَّه وَ برهَان (لِنِ) ما (أَيْكُمُ مُ القَضَاء ( الأَيتَهِ) وحده (أَحَرَأَنُ لاتَفْلُهُ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ التوحيد (الدِّينُ الْقَيِّمُ) المستقيم (وَلَكِنَّ أَكُنُّرُ النَّاسِ وَهِم الْكَفَار (لا يَعْلَمُونَ) مَا يصيرون اليه مِن لعَذاب فيشركون (يَالصَاحِبَيٰ لِسِّجُن المَّااَحَدُكُما) أي السَّاق فيتخرَج بَعه تلاث (فَيَسْقِي رَبْهُ) ستيده (خَمْرًا) على عَادَية (وَ آمَّا الْآخَرُ) فيغِيَ بعد ثلاث (فَيْصُلَكُ فَتَأَكُلُ الطَّنْرُمِنُ رَأْسِهِ) هذا تأويل رؤيا كافقا لامًا رَأينا سيافقال (قَضِيَ) مَم الْلاَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِكَانِ) سَأَلَتْهَا عِنْهُ صَدِقْتِهَا أُم كَذَنْتِهَا (وَقَالَ لِلَّذِي عَلَيْ) ايقن (اَ يَبُرُنَا إِح مِنْهُمَا) وَهُوالسَّاقِ (اذْ كُرُرِنِ عِنْدُرَيْكَ) سَيلا فقل له إن في السَّجن غلامًا معبوسًا ظلما فيزج (فَأَ نَسَاهُ) أي لساقي (الشَّيْطَانُ ذِكْرَ) يوسفِ عنه (رَبِّهِ فَأَبْثَ) مَكَتْ يوسفُ

فِي السِّجِين بِضْعَ سِبْينَ) قيل سَبعا وقيلَ النيْعشر (وُقًا لَ الْمُلِكُ) ملك مصرالرتان بن الوكيد (إنيّ أرّى) أى رَأيت (سَيْعَ بَفَرَاتٍ سِمَا إِن يَاكُلُهُنَّ بِبِتَلِعِهِن (سَبْعُ) من البقر (عِبَافُ) جَمع عِفًا وَ (وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ) أَى سَبع سنبلات (يَابِسَاتٍ) قَد التوت على الخضروعلت عليها (يَا أَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُوْيَايَ) بتنوالى تعبارهَا (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّ وْ يَا تُعْبُرُونَ) فاعبروها (قَالُوْلَ) هَذه (أَضْغَاتُ) أخلاط (أَخْلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَخْلَام بِعَالِمِينَ أَوَ قَالَ الَّذِي نَحَامُنْهُمَا) أي من لفتيِّين وهوَ لِشَاقِي (وَارَّكُرَ) فيه ابدَالِ النَّاءِ فِي الأصل دَالِ وَادْعَامِهَا فِي الذَّالِ أَى تَذْكُرُ إِبَعِٰدَاْمَّةٍ ﴾ حين حَالَ يُوسِفُ (أَزَا أَنِنَا أُنِيَ أُكُمُ بِدَا وَيُلِهِ فَأَرْسِلُونَ) فأرسَلُوهِ فأتى يوسف فقال يَا (يُوسُّمَ أَيُّهُا الصِّدِيقُ الكثيرالصدق (أَفْتِنَا فى سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا تَنْكُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ شُنْبُلُاتٍ حَيْثٍر وَٱخْرَيَا بِسَاتِ لَعَ لِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ) أَى الملكُ وَأَصَعَا بِهِ (لَعَلَّمُ يَعْلَمُونَ) تعبيرهَا (قَالَ تَزُرُعُونَ) أى ازرَعوا (سَبْعَ سِبنِنَ أَبْأَ ستنابعة وَهِي أُورِلُ السَّبع الشَّان (فَا حَصَدْ مُ فَذَرُونُ) اتركوه ر في سُنْبُلهِ عَلَيْ لِيفِسِهِ ( اللهُ قَلِيْلاً مِمَّا مَا كَانُونَ ) فا درسوه (ثُمَّ يًا بِي مِنْ بَعْلِ ذَلِكَ) أي لسبع المخصبَات (سَبْعُ سِرُ لَازُ) مجدبَات صعاب رَهِي ناء مِلِ السِّبع العجاف (يَا كُلْنَ مَا قَدَّ سُتُمْ لَهُنَّ) مزاحب المزروع في استنن المذصَّنات أي تأكلونه فيه ن را لاَ مُذَا الَّدِيمَا تَخْصِنُونَ) تدخرون (نُمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) أَي السبع المجدبا (عَا مُرْفِيْهِ يُغَاثُ النَّاشُ بِالمطرروفِيْهِ يَعْصِرُونَ) الإعناب وَغيرِهَا تحصبه (رَفَالَ الْمُلِكُ) لما خاء والرسول و أخبره بتأويلها ( ا نُتُونِي بِهِ ) أي بالذي عبرها (فَلْزَاجِاءَهُ) أي يوسف (الرَّسُولُ) وَطلبه للعزوج (قَانَ) قاصدااظها ربراً وتم (أَرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسَّا لَهُ ) أَن يَسْأَلُ رِمَا مَا لَ ) حال (النِّسْوَةِ اللَّابِي فَظَعْنَ أَيْدِ يَهُنَّ ا

نَّ رَبِيَ) سيدى (مكند هِنَّ عَلِيُم) فرجع فأخبرالملك مجمعهن (قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ) شَا نَكُن (إِذْ رَاوَ ذُنَّنَّ يُوسُفْعَنْ نَفْسِهِ) هَال وجَدتن منه ميلا النكن (قُلْنَ حَاشَ بِيَّهِ مَاعَلِمُنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوِّ قَالَتِٱخْرَاتُ الْعَرْيِزَالْآنَ حَضْعَصَى وضِحِ (انْحَقُّ آيَارَاوَ دْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِكُورًا لِصَادِ فِينَ ) في فوله هي رَا و د تني عَن نفهي فأخبريوسف بذلك فقًال (ذَلِكَ) أى طلب البَراءَة (لِيَعْكُمُ) العَرْيِرْ (أَبِيِّ لَمُ أَخُنُهُ) في أهله (بِالْغَيْبِ) حَال (وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يُهَدُّ كَنِدَانُكَا يْنِينَ عَمْ تُواضِع لِللهُ فَقَالَ (وَمَا أَبَرِئُ نَفْسُي) عالزلل (إِنَّ النَّفْسَ) ابحنس (لأَمَّارَةُ ) كنيرة الامر (بالسُّوءِ الأَمَا) بمعنى ن (رَجِمَ رَبِيّ) فعصمه ( اِنّ رَبّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَكْ الْمُؤْرِن بِهِ آسْتَغْلِصْهُ لِنُفْسِي أَجِعَله خالصًا لي دونَ شريكُ فِيَاءَهُ الرشول وقال أجب الملك فقام وودع أهل الشحن ودعالهم خما غنسك ولبس شيا ماحسا نا و رخل عليه (فَأَمَّا كُلِّمَهُ فَالَى) ك را نَكَ الْيَوْمَرِلَدْ يُنَامَكِينُ أَمِينُ ) ذومَكَانَة وَأَمَانَة عَلَى أَمَرِنَا فاذا ترى أن نفعل قال اجمع الطعام وَازرَع زَرعاكنيرا فه وَا السنين المخصية والخرالطعام في سنبله فياتى اليك الحناق ليمتاروامنك فقال وَمن لى بهذا (قال) يوسف (آجْعَلْبي عَلَىٰ الْ الأرْض) أرض مصر (ابن حَفِيظُ عَلِيمٌ) ذوحفظ وَعلم بأمرها وَقَيْلَ كَاتِ وَجَاسِبِ (وَكَذَلِكَ) كَانْعَامِنا عَلَيْهُ بِالْخَلَاصِ مِن السِّعِينِ (مَكُنَّالِكُوشُفُ فِي الْأَرْضِ) أرضِ مصر (يَنْبَوَّأَ) يَنزل (مِنْهَاحَنْتُ يَشَاءُ) بَعدالضِيقَ والْحُبسِ وَفِي الْمَصَّة اناللاك توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله ومات بعد فزوجه امرأ بترفوَحَدهَا عَذرَاءُ وولدت له وَلدَين وَأَقَامِ العَدل بمصر وَ دَانت لِهِ الرِقابِ (نَصِيْبُ بِرَخْمَتِنَا مَنْ نَسَاءُ وَلَا نَصِيْمُ أَجْرَ نَ وَلَا خُزُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) من أجرالدنيا (للَّذِينَ أَمَنْوُاوَكُا

يَتْقَوْنَ) ودخلت سنوالعِمط وَأَصَابَ أرض كنعَان وَالسَّامِ (وَيَحَاءُ اِخُوَةٌ يُوسُفَ) الإبنيامِ بن لِمتار والما بلغهمأن عُزيزم صرأ يعطى الطعام بتمنه (فَلَ خَلَوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ) أنهم اخوت (وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) لايعرفونه لبعد عَهدهم به وَظنهم هلاكه فكلمُوه بالعمرانية فعالكالمنكرعليهم ماأقدمكم بلادى فقالوا للميرة فقال لعَلكم عيون قالوامعاذالله فال فن أين أنتم قالوامن بلاد كنفان وأبونا بعقوب بنى اسقال وله أولادغيركم قالوا نعكم كنااشيء عشرفذ هباصغرناه كك فالبرتية وكان أحبنااليه وَبَقِي شَهْيِقِهُ فَاحْتَبِسَهُ لِيسَكِي بِمَعْنَهُ فَأُمْرِمَا نَزَاهُمُ وَأَكَرَامُهُمْ (وَكُمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ) وفي لهم كيلهم (قَالَ انْتُونِي بِأَيْحَ لَكُمْ مِنْ أَبِنِكُمْ أى بنيامِين لأغلم صدقكم فيما قلم (ألا تُرَوْنَ آيِنَ أُوفِ الكَيْلَ أتمه من غير بحس وَ أَنَاخَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَانِ لَمْ تَأْمَوْنِي بِهِ فَالْأَكْيِلَ لَكُمْ عَنْدَى) أي ميرة (وَلَا تَقْرَبُونِ) نبى أوعطف عَلى محَل فلا كيل أى يخرموا ولا تقربوا رقالو استنزاو دُعَنَهُ أَبَاهُ ) سجتهد في طلبه منه (وَإِنَّا لَفَا عِلُونَ) ذلك (وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ) وَفَي قَرارَة لفتيا معلمانه (الجعَلُوابضًاعَتَهُمُ ) التي أتوابها بمن الميرة وكآ دَرَاهِم (فِي رِحَالِهِمْ) أوعيتهم (لَعَلَّهُمْ نَغِي فُوْنَهَا إِذَا انْقَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِ فِي وَفَرَغُوا أُوعِبِتُهُ (لَعِلَهُ مُرْجِعُون) الينا لانهم لإيستعلون امساكها (فَكُمَّا رَجُفُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوْا يَا اَبَانَا أَمْنَعُ مِنَّا الْكَيْلُ ان لَم مُرسل أَخَانَا اليه (فَأَوْسِل مَعَنَا أَخَانَا نَكُنُلُ إِللَّهِ وَالِّيا الرِّانَّا لَهُ كَافِيظُونَ قَالَ هَلَى ما (أَمَنْكُمْ عَكَيْهِ إِلَّا كَاأَنِنَكُمْ عَلَى آخِيْهِ) يوسف (مِن فَتُبُلُ) وَقد فعَلَمْ به مَا فعَلَمْ (فَا لله ا خَيْرُ حِفْظًا) وَفِي قراءة حَافظا تمييز كقولهم بعدره فارس (وَهُوَا رُحَمُ الرَّاحِينَ) فأرجوان بمن بحفظه (وَلَتَا فَتَحُوامَتَاً كُمُ وَجَدُوابِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ لِيَهِمْ قَالُوا يَا أَبَا نَامَانَبُهِي مَا استفاعِيهُ

أى اى شئ نطلب من اكرام الملك أعظم من هذا وَ قري بالفوقا خطا باليَعقوب وكانواذكرواله اكرامه لهم اهَذِه بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَيَمْيُرُا هُلَنَا) نأتي بالميرة لهم وهي الطعام (وَيَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَا ذِكْنُلُ بَجِيرٍ) لإخينا (ذَلِكَ كَيْلُ يَهِينًى سَهَل على المنك لسغَا مُرْقَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ عَتَى تُؤْتُونِي مَوْنِقًا) عهدا (مِرَآيَنِهِ) بأن تعلفوا(لَتَا تُنَبِّي بِرَالْأَانُ يُحَاطُ بِكُمُّ) بأن تمونوا أوتغلبوا فَلا تَطْيِقُوا الاِتِيَانِ بِهِ فَاجَا بُوهِ الى ذَلِكِ (فَلَمَّا أَيُّونُ مُوثِقَفَّهُمْ) بذلك (قَالَ الله عَلَى مَا نُعَوْلُ) بَعْن وانتم (وَكِيلُ) شهيدوارسًا معَهم (وَقَالَ يَابَيْ لَا تَدْخُلُوا) مصرامِن بَابِ وَلَيدِ وَارْخُلُوا مِنُ ٱبْوَابٍ مُتَفِرِّرَقَةٍ) لنالاتصيبكم العَين (وَمَا أَعَبَى) أدف (عَنْكُمْ) بِعُولِي ذلك (مِنَ اللهِ مِنْ) زائدة (شَيُّ ) قدره عَلْكَ نماذلكَ شفقة (إن) مَا (أَكْبُكُمْ إِلْإِيلُهِ) وحده (عَلْنُهِ تُوكُلُتُ » وَ ثَفَت (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُنْتَوَكِّلُونَ) قال تَعَالَى (وَ لَمَا رَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ ٱبْوهُمْ ) أى متفرقين (مَاكَانَ يُعْبَىٰ عَنْهُ أى فضائه (مَنْ) زائدة (شَيْءٌ إلّا) لكن (حَاجَةً فِي نَفْس كَي فَضَاهَا) وَهِيَ ارَادَهُ دفع العَين شفقة (وَانَّهُ لَذُ وَعِلْمِ لِمَاعَلَىٰذُ لتعليمنا إياه (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) وَهِمْ الْكَفَارِ (لَا يَعْلَمُونَ ) لِمَّا الصفياية (وَكَمَا دَخَلُوا عَلَى نُوسُفَ أَوَى) ضم (الَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِن آنَا أَحْوُكَ قَلَا تَبْتَيْسُ مَحْزِنِ (يَمَاكُانُوْآيَغَلُوْنَ) من الحسَد لنَا وأمرهان لايخبرهم وتواطأ مغه على أنهت يحتال على أن يبقيه عنده (فَكَمَاجَهَزَهُ وْبَجَهُ إِزْهِ رَجَعَلُ السِّفَابَةُ) هِي صَاع مِن ذَهُ مرصع بانجوهر في رَضِل آخِيهِ بنيامِين (شُمَّ أَذُن مُؤُذِّكُ) نادى مناد بعد انفضالهم عن عَبلس يوسف (أَيَّتُهَا الْعِيرُ) القافلة (إِنَّكُمْ لَسَارِ فَوْنَ قَالُوا و) قد (أَقْبَلُوا عَلَيْهُمْ مَا ذَا) مَا الذَّ قِدُ ونَى ٥ (قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ) صَاعِ (الْمَلِاثِ وَلِمَنْ حَاءَ بِ

حِمْلُ بَعِيرٍ) من كطعام (وَ أَنَابِمِ) بالمحل (زَعِيمٌ) كَفِيل (قَالُول تَا لَهُ ) صَبِ فيه معنى لتعجب (لَقَدُ عَلَيْتُمْ مَاجِئْنَا لَنْفُسُدَ فَيَ الْأَرْضَ وَ مَاكُنَا سَارِفِينَ ) هَا سَرِفِنا فَقِلْ (قَالُوْل) أَيْ لَمُؤْذِنْ وَأَصْعَابِ (فَيَأَ جَزَاؤُهُ) أي التارق ران كُنْتُمْ كَاذِبِينَ) في قولَكُم مَا كَمَا سَارِقِينَ و وحد فيكم (قالواجَرَاوُهُ) مبتداخبره (مَنْ وُجدَفي رَصْلَهِ) يسترف مُ اكدبقوله (فَهُوَ) أي السّارق (جَزَّاؤُهُ) أي المسْروق لأغير وكانت سنة آل يعقوب (كَذَلِكَ) الجزاء (بَغِرَى الظَّالْمِينَ) بالترقة فصرفواليوسف لتفتيش أوعيتهم (فَيَدَأُبا وْعِمَيتِهِمْ) اففتشها (قَبْلُ وِعَاءِ أَخِيْهِ ) لذلا يتهم (مُعَ ٱسْتَخْرَجُهَا) أَي السَّارِة (مِنْ وِعَاءِ آخِيْهِ عَالَ تَعَالَى (كَذَ لِكَ) الكيد (كِذَ الْيُوسُفُ) عَلَمْنَاهُ الاحتيال في اخذ اخيه (مَا كَانَ) يوسف (لِيَا خُذُ اَخَاهُ) رَفِيعًا عن المترقة (في دين المكلك) حكم ملك مصر لانَ حَرَّاءه عنده الضرب وتعريم متلى لمشروق لاالاشترقاق ذالأأن يساءاش آخذه بحكم أبه أى لم يتمكن من أخذه إلا بمسيئة الله بالهامه سؤال اخوته وجوابهم بسنتهم (نَرْفَعُ دُرَجَاتٍ مَنْ دَسَّاءُ) أَلَا وَالْتَنُويِنِ فِي الْعُلْمُ كِيوسِفُ (وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ) مِن المخاوفين عَلِيم) أعلم منه حتى ينتهى الى الله تعَالَى (قَالُوْ إِنْ بَشِرَقْ فَسَلَّا سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلَ ) أي يوسف وَكَان سَرِقَ لا بي المصماني وْهَب فَكُسَره لِنْلايعبده (فَأَسَرَهَا يؤسُفُ فِي تَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا) بظه ما(لهم ) والضمر للكلمة التي في قوله (قال) في نفسه (أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا) من يوسف وَلْخيه لسَرِقت كم أَخَاكم من ابيكم وطلكم له (وَاللهُ أَعْلَمُ ) عالم (يمَا يَصِفُونَ ) تذكرون في أمْسره (فانوايًا أَيُّهَا الْعَرِ نَزْ إِنَ لَهُ أَيَّا شَيْعًا كَبِيرًا) يعبه أكثر مناوييسلي -عن وَلده المالك وَيحِرنه فرا فه (فَعُنْذُ أَحَدَنًا) اسْتَعْمَلَه (مَكَانَةُ بدلامنه (إِنَّا نَرَاكُ مِنَ الْمُعْسِبِينَ) في أَفْعَ الك (قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ)

نصب على المضدر حذف فعله وَاضِيف المالمفعول أي نَعْمُوذ بالقمِن (أَنْ نَاخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْ نَامَتًا عَنَاعِنْدَهُ) لم يعتلى من سرق تحرزا من الكذب (إِنَّا إِزًّا) ان أخذ نَا غين (لَظَا لِمُؤْنَ فَلَمَّا اسْتَنْأَسُولِ ينسوا (مِنْهُ خَلَصُوا) اعترلوا (نَجِنًّا) مَصْد ريصِلِ للوَاحِد وَعيره أى يناجى بَعضهم بَعضا (قَا نَ كَبَيْرُهُمْ) سناروبيل أورأيا بهودا (اَلَمْ نَعْنَكُوْاانَ اَبَاكُمْ قُدُاخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا) عهدا (مِنَالَقِهِ) في المنكم (وَمِنْ قَبْلْ مَا) زاندَة (فَرَ ظَنْمَ فِي يُوسُفُ) وَفِيلِ مَا مَصِدرية مبدّدَ اخبره مِن قبل (فَلَنُ أَبْرَحَ) أَفَارِق (الْأَرْضَ) أَرْضَ مصر إحَتَّى يَا ذَنَ لِي إِلِي بِالْعَوْدِ الْبِهِ (أَوْيَحُكُمُ اللَّهُ لِي) بخلَّا صَأْجُف (وَهُوَخُيْرُ الْحُاكِمِينَ) أعدلهم (ارْجِعُوالْلَي أَبِنَكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَاشُهِدُ نَا) عَلَيْهِ (الْأَيْمَاعَلَيْا) مَيْعَنَا مَ مِشَاهُدُ الضاع في رَسله (وَمَاكُنَّا لِلْغَنْبِ) لما غاب عَناحين اعطاء الموثق (حَافِطِينَ) وَلوعلينَا مَاسِرِق لَم نا**ُح**دُه (وَاسْتَلِالْفَرْيَةُ الْبَحَكُنَّا فِيها) هي مصراي أرسل في اعلها فاشيلهم (وَالْعِير) أي ا صحاب العير (البقي مَبُلُما بنيها) وهم قوم كمنعان (وَإِنَّا لَصَادِ قَوْنَ) ى قولنا فرَجَعوااليَّه و فالواله ذلك (قَالَ بَلْسَوَّلْتُ) زينت (أيكم أنفسكم أمرًا) ففعكم والمهمهم للسبق مهم من المريوس (دَصَهُرْجَنِيْلُ) صابرى (عَسَى آلله أَنْ يَأْمِدَى بِهُم) بيوسُف وَلَحْولِهُ (جَمِيعًا إِنَّهُ هُو العَالِمِ) بِعالى (الْحَكِيمِ) في صعه (وَ نُوَلَّ عَنْهُمُ) تاركاحطابهم (وَقَالَ يَاأَسَوَى الإلف بَدل بن يَا الإضافَة أي يَاحزني (عَلَى نُوسُفَ وَابْيَضْتُ عَيْنَاهُ) أَيْحَقِ سُوادها وَبِذِلْ بِياصًا من بكائه (مِنَ الْخُذْنِ) عليْه (فَهُوَكَظِيمٌ) مَعْوِم مَكروب الإبظهرا كربه (قَالُوا تَالِيَهِ) لَا اتَّفْتَوْ ) تزال ( مَذْكُرُ تُوسُفَ حَتَّى مَكُونَ حُرَضًا سشرفا على الهلاك لطول مرجنك وهومتضد ريستوى فيه الواجد وَعَيْرِهُ (أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ المُولِي (قَالَ) لهم (إِثْمَا أَسْكُو

بَبِيّ) هوَعظيم الحزن الذي لأيصبرعَليْه حتى يبث الى الناسِ (وَخُرْبِ إِلَيْ اللَّهِ ) لا إلى غَيرِه فهو الذي تنفع الشكوي اليه (وَأَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعُلُونَ مِن أَن رؤيًا يوسف صدق وَهوَ حَيْمُ قَالَ (يَا بَنِيَ أَذْ هَبُوا فَتَحَتَّسُوا مِنْ يُؤْسُفَ وَلَخِيْهِ) اطلبواخبرها (وَلاَ تَيْأُسُواً) تَقْنُطُواً (مِنْ رَوْحِ اللَّهِ) رَحِمته (اِنَّهُ لَا يَيْأُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ الآالْقُومُ الْكَافِرُونَ فانطلقوا نحومصرليوسف (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْايَا أَيُّهُا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّرِي الْجُوعِ (وَجِنْنَا ببضاعة مُزْجَاةً) مدفوعة يدفعهاكل من رآها لرداء تها وكانت درَاهِم زيوفا أوغيرُهَا (فَأُوفِ) أَتِم (لُنَا الْكُيُلُ وَتَصَدُقُ عَلَيْنًا) بالمسامحة عَن رداءة بضاعتنا (إنّ أللّه يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ بِينِيهِمْ فرق عَليهم وأدرَكته الرَّحمة وَرفع الجَمَاب بَينه وَسِيهم ثم (قَالَ لهم توبيخا (هَلْ عَلِنْمْ مَا فَعَلَمْ بَيْنُوسْفَ) من الضرب والبيع وَغيرِ ذلك (وَأَجِيْهِ) من هضكم له بعد فراق أخيه (إذا نتي جَاهِلُوْنَ) مَا يؤول اليه أمريوسف (قَالُوْل بَعَد أَن عَرَفُوه لما ظهرَمن شما نله متتبتين (أئنَّكَ) بتعقيق الهُمزتين وشهيلا النانية وَادخال الف بَيْنهما على الوّجهين (لاَنْتَ يؤسُفُ قَالُ أَنَا بِوُسْفُ وَهَذَا أَخِي قَدْمَنَّ ) أَنعُم (اللَّهُ عَلَيْنًا) با لاجتماع (إنَّهُ مَنْ يَتَقِي بَخِف الله (وَيَصْبِرُ) عَلَى مَا يِنَاله (فَإِنَّ ٱللهُ لَأَيْضِيعُ جُرَالْحُسِبِينَ ميدوضع الطاهرموضع المضررقالوا تالله لَقَدُ آئْرِكَ) فضلك (اللهُ عَلَيْنًا) بالملك وعيره (وَإِنْ) مُعَفِعة أى انا (كُنَّا كُنَّا كُنَّا الْمُنِينُ) آثمين في أمرك فأذ لنالك (قَالَ لِانْتِزْيَبَ) عنب (عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) خصّه بالذكر لانه مظنة التغريب فغيره أولى (يَغْفِرُاللَهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ) وَسَأَلُهُ عِنْ ابيه فقالواد هبئت عيناه فقال (إذ هَبُوا بِقُيصِهِذًا) وَهوَ قيص ابراهيم الذى لبسه حين المقى فى الناركان فى عنقه في الجب وهو

من ابحنة أمره جبريل بارساله وقال ان فيه ريمها و لايلقي على مبتلى الاعوفي (فا لَعَوْهُ عَلَى وَجُهِ إِلَى يَأْتِ) يصير (بَصِيرً اوَالْتُوْنِي باهلكم أجمهين وكأفضكت العيث خرجت من عريش مصر (قَالَ البُوهُم،) لمن حَضرمن بنيه وَأُولا دهِم ( ا بِنَ لاَجِدُ رِيحَ يُؤْسُفُ أوصكته اليه الصبابا ذنه تعالى من مسيرة ثلاثة أيام أونمانية أواكتر (لَوْلِا أَنْ تَفُبِّذُونِ) تسفهون لصَدقتمون (قَالُوْا) له (تَا نَتُهِ إِنَّكَ لِهِي صَلَالِكَ) خطائك (الْقَدِيمُ) من افراطك في عبته وَرِجَاء لقا مُعَلَى بعدالعَهد (فَلَمَّا أَنْ) زائدة (جَاءَ الْمَشَيْرُ يهودابا لقيص وكان قدحل فتيص الذمرفأحب أن يفرحه كا أحزنه (اَ لُقَاهُ) طرح القيص (عَلَى وَجُهِهِ فَا رُتَدٌّ) رَجع (بَعِيلًا قَالَ ٱلَمْ ٱقُلُولَكُمْ أَلِيَّ ٱعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ قَا لَوْ آيَا ٱبَا نَا اسْتَغْفر لَنَاذَ نَوْ بَنَا اِنَّاكُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِظُ لَكُمْ رَبِي إِنَّهُ هُوَ العَفْوُرُ الرِّحِيمُ) أَخْرِدُ لِكَ الْمَالْتِعْرِلْيَكُونَ أَفْرِبِ الْمَالْاجَابَة أوالى لبلة ابجمعة ثم توجهوا إلى مصروخرج يوسف والاكابر لتلقيهم (فَكَمَّا دُخَلُوْا عَلَى يُوسُفَ) في مضربه (أُوَى) ضم (الَّذِيةِ اً بَوَيْهِ) أباه وامّه أوخالته (وَقَالَ) لهم (ادْخُلُوا مِضَرَانُ شَاءً انَهُ ٢ُ مِنهِينَ) فدخلوا وَجلسَ يوسف عَلَى سَريره (وَرَفَعَ أَ بُوَيْدِ) اجلسها معه (عَلَى الْعَرْيش) السّرير (وَخَرُوا) أي أبواه وَاخوته (لَهُ شُعَدًا) سجودانحنا الأوضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمّان (وَقَالَ يَا اَبَتِ هَذَا تَا وَنِلْ زُوْيَا ىَ مِنْ قَبْلُ قُدُجُّعُلُكًا رَبِيْ حَقًّا وَقُذَا خُسَنَ بِي الى (إِذْ اَخْرَجَبِي مِنَ الْسِيْفِي) لم يُقال من الجبّ تكرما لئلا تجفل اخوته (وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو) البادية (مِنْ بَعْدِاً نُ نَزَعَ) أَ فُسَدُ الْلَّشْيُطَانَ لَبَيْنِي وَبَيْنَ اِخُوتِي اِنْ رَبِيْ لَطِينٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ عِلْقَه (الْحُكِيمُ) في صنعه وَأَقَامِعِنَدَهُ أَبُوهِ أُرِيعًا وعشرين سَنة أُوسَبع عَشرة سَنة

وكانت مدة فراقه تمانى عشرة أوار بَعين اوتمانين سَنة وحضوا الموت فوجى يوسف أن يحله وَيد فنه عندابيه في فَي بنفسه ود أَمَّةَ مَع عَاد الى مصروا قام تعه ثلاثا وعشرين سنة وَلما تم أس وَعَلَمُ أَمْلا يَدُوم مَا فَتَ نَفْسُهُ إِلَى الْمُلْكُ الدَّائِمُ فَقَالَ (رَبِّ قُلْأُ تَيْتَنِي مِنَ لَكُلُكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيْلُ لِأَحَادِ بْتِ) تَعْبِيرِ الروَّبِ ا (فَاطِنِي خَالِقِ (السِّهُوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِتِي) منولي مصالحي (في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُوَفِيَّى مُسْلِمُا وَالْجُعَيِّى بِالْسَمَا كِيْنَ) صَ آبادى فعاش بتعددلك اشبوعا أواكثر ومات ولهمانة وعشروت سَنة وَتشاح المصريون في قبره فجعَلوه في صند وف مِن مرمر ودفنوه فيأعلى النيل لتعم البركة بجانبيه فشيجان من لاانقضاء للكه (ذَلِكَ) المذكورمن أمريوسف (مِنْ أَنْدَا إِلْغَيْبِ) أَخْبَار مَا غَابَ عَنْكَ يَا مِحِد (نَوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهُمُ) لِدَى احْوَة يوسف (از أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ) في كيْده أى عَزموا عَلَيه (وَهُمْ يَكُرُونَ) بمأى لم يخضره فتعرف فتصتهم فتخبر كا وانماحصل لكعلمها منجهة الوجى (وَمَا أَكُنْزُ النَّاسِ) أَيْ أَهْلُ مَكَة (وَلَوْحَرَصْتَ) على ايمانهم (بِمُؤْمِناتِنَ وَمَاتَسْأَ الْمُوعَلَيْهِ) أَى الْقِرآن (مِنْ اَجْبِر) تأخذه (إنْ ما (هُوَ) أي القرآن (اللهُ ذِكْرُى عظة (اللَّقَالَكِينَ وَكُأْيِتِنْ) وَكُم (مِنْ آيَةٍ) دَالْهُ على وحدًا نية الله (في التَّهٰوَ اتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا) يِشَاهِدُونَهَا (وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ) الايتفكرون فيها (وَمَا يُؤمِنُ أَكُنْرُهُمْ بِاللَّهِ) خَيت يقرون بأته انحالق الرازق (إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ بِهِ بِغَبَادَة الإصنام وَلِلْأَكُامُ يقولون فى نلبيتهم لبيك لأشريك لك الاشريكاهولك تملكه وماملك يعنونها (أفَامِنُوا أنْ تَاٰتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ) نقية تغشاهم رْمِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِ بَهُمُ الْتَاعَةُ بَغُنَّةً ) فِيأَة (وَهُمُ لايَشْغُرُونَ بوقت اتيانهَاقبنله (قُلْ) لهم (هَذِهِ سَبِيْلِي) وفسرهَا بقوك

(أَدْعُواكَ) دين (الله عَلى بَصِيرةِ) جِحة وَاضِعَة (أَنَاوَمَنَ أَتَبَعَني آمن بى عطف عَلى أنا المبتدَا المخبرعَنه بمَا قبله (وَسُبْحَانَ الله) تنزيها له عَن السّركاء (وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ) من جملة سبيله أيض <u>(وَمَا أَرُسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ الْآرِجَالَّا يَنُوحِي) وَفِي قراءة بالنون وَسَ</u> الحاً (النَّهِمُ) لاملا نكة (مِنْ أَهْبِلِ القُرَى) الامصار لانهاعلم وأحلم بخلاف أهل البوادى لجفارتهم وجهلهم رأ فلم يبيروا أى أهل مَكة (في الأرْضِ فَينْظُرُ وِاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أى آخرام هم من اهلاكهم بتكذيبهم رشلهم (وَلَدَارُ الْإِخْرَةِ) أَى الْجِنة (خَيْرُ لِلَّذِينَ اتَّفَوْلَ) الله (أَفَلًا تُعْقِلُونَ) بالِتَّا ، وَالْيَا ، أَي يَا أَهْلِ مَكَ هَذَا فَتُوْمِنُونَ (حَتَى ا غاية لمادل عليه قرما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي فتراخي نصرهم حتى (إِذَا اسْتَيْأَسَ) بِيْسَ (الرِّسْلُ وَظَنَوْل أَيْفَ الرسل (أَنْهُمْ قَدُكُذِ بُوا) بالتشديد تكذيبا لا إيمان بعنك والتخفيف أىظن الائم أن الرسل أخلفوا مّا وعدوابه منَ النصر رَجَاءَ هُمْ نَصْرُنَا فَنَنْجَتِي بنونين شند داؤ محنففا وينون مشدد امًا ض (مَنْ نُشَاءُ وَلا يُرَدُ وَالْمَالُ عَذِ ابنا (عَنِ الْمَوْءِ المجرمِينَ) المشركين (لُعَدُكُانَ فِي قَصَصِهِم) عَي الرسل (عِبْرَةُ ولي لأكتاب أصحاب المعقول (مَاكَاتُ) هَذَا القرآن (حَدِيثًا فْتَرَى) يَخْتَلَق (وَلَكِنْ) كَانَ (تَصُلَّهُ بِقَ الَّهُ ذَى بُأَيْنَ يَدُيْمٍ) فَبِلِمُ من الكتب (وتَعَضِيلَ) تبيين (كُلُّ شُيُّ) بمِناج الميه في الدي (وَهُدَّى) مِنْ الصَّلَالَةِ (وَرْحَمَةً لَقَوْمِ يَوْرُمِنُوْنَ) خَصُّوا يالذكرلانتفاعهم بدون غيرهم سورة الرعد مكية الأولايزال الذين كفروا الاية وبيتول الذين كفروالست مرسكاالا يتأومدنية الاؤلوان فرآتا الايتين ثلاث أو إربع أوخس أوست وَأربَعون آية

(بسُمِ اللهُ الرَّحِيم المن الله أعلم بمرّاده بذلك (تِلْكَ) هَذِهِ الْإِيَاتِ (آيَاتُ الْكِكَيَّابِ) القَرَّانِ وَالْإَضَافَة بَعِيْمَ من (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) أَي القرآن مبتد اخبَره (أُكِنَّ ) لاشك فيه (وَلِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ) أي أهل مكة (لأيوْمِنُوْ بأنهمن عنك تعالى (الله الذي رَفَعَ السَّهُ وَابُّ بِغَيْرِ عُمَّدِ تُرُونَهُا) أى العُدجمع عما د وهو الإسطوانة وهوصادق بأن لاعاد أصلا (مَرْمُ السُتَوْى عَلَى الْعَرْيش) اسْتواد يليق به ( وَسَخَّرَ) ذلل (الشَّمْسَ وَالْقَرَكْلَ ) منها (يُجْرَى) في فلكه (لِأَجَلُ مُسَمِّكً) يوم القيّامة (يُدَبِّرُ الأَمْرَ) بقضى أمرملكه (يُفَصِّلُ) يبين (الآيَاتِ) دلالات قدر تر (لَعَلَكُمْ) يا أهل مكة (بلِقَاء رَبِّكُمْ بالبعث (تَوُقِنُونَ وَهُوَالَذِي مَدِّ) بِسَطَ (الْأَرْضَ وَجُعَلُ) خلق(فِيهَارَوَاسِي)جبَالانوابت (وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلَّ النُّمُّ ابْ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَائِنِ اثْنَيْنِ) من كل نوع (نُغْبِثْنَي) يغطي (الْلَيْلَ] بظلمته (النَّهَارَانَّ فِي ذَلِكُ) المذكور الْآيَاتِ) دلالات عَلَى وَحِدَانِيتَهُ تَعَالَى (لِقَوْمِ تَيْقَكُرُ وَنَ) في صنع الله (وَفِي الأرْضِ قَطَحٌ) بقاع مختلفة (مُتَعَاوِرَاتٌ) متلاصقات فنها طيب وَسَبِّخِ وَقَلْيَلَ لِرِيعٌ وَكَبْيْرِه وَهُوَمِن دَلَا بُلُ قَدْرَةً تَعَا (وَجَنَاتِ) بسَا تَين (مِنْ آعُنَارِ وَزُرْعٌ) بالرفع عطفا على بَحنات وَالْجَرِعَلِي أَعنابِ وَكذافوله (وَنَجْيِلٌ صِنْوَاتُ) جمع صنووَهِ كَالْمُخَلَاتِ يَجِمِعُ أَصَلَ وَاجِدُو يَتَشْعِبُ فَرُوعُهُ (وَغَيْرًا صِنْوَانِ) منفردة (يَسُعَى) بالتآء أي المنات وَمَا فِهَا والماء أى المذكور (بمَاءِ وَاحِدِ وَنَفَضِلُ) بالنون وَالماء (بَغُضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلِ بِضِمَ الْكَافِ وَسَكُونَهَا فِنْ حَلُو وَحَامِضُ وَهُو مِن دَلَا مُل قَدرَتِه تَعَالَى (إِنَّ فِي ذَلِكُ) المذكور (لا يَاتِ لِقُوْمٍ حْمِلُوْنَ) يتدبرونَ (وَ إِنْ نَعْجُبُ كَا مِحِد مِن تكذيب الْكفار

لك (فَعِمَابُ) حقيق بالعب (فَوْلُهُمْ) منكر بن للبعث (أَنْذَا كُنَّا تُرَابًا أَئْنَا لَهِي خَلِق بَعِدِيدٍ) لأنَّ القادِ رَعَلَى انشَاء الحلق أَرْمَا تَقَدُّم عَلَى غَيْرِمِنَا لِ قاد رَعَلَى اعَادتُهم وَفِي الْهُمَرِيْنِ فِي الموضعين التحقيق وبخبتي الاولى وتسهيل الثانية وادخال ألفُ بَيهُما على الوجهَين وَ تركها وَ في قراءة بالاسْتَفْهَا مِفَالاول واكنبرفي الناني واخرى عكسه (آولَيْكَ الَّذِينَ كُفَرُوا بِرَبِهُمُ وَاوْلَئُكَ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَافِهِمْ وَاوْلَئُكَ أَصْعَابُ النَّارِهُ فِي خَالِدُونَ) وَنُولِ فِي سُتِعِالِهِ وَالْعَذَابِ اسْتَهُوَّا، (وَيُسْتَغِيلُوْنَكَ بِا لَسْيَئَةٍ) العَذَابِ (قُبُلُ أَكْسَنَةٍ) الرَّحْمَة (وَقَدُخَلُتُ مَنْ قُبُلُهُمْ المُثُّلَاثُ) جمع المثلة بوَزن السَّمرَة أيعقوبَات أمثًا لممن لكذبير أفلا يَعتبروكَ بَهَا (وَإِنَّ رَبُكَ لَذُومَ فَفِرَةٍ لِلنَّامِ عَلَى) مع (ظَلِّمَهُ وَالْالْمُ يَتِرِكُ عَلَى ظَهْرَهَا دَابِهَ (وَإِنَّ رَبِّكَ لَسَّدِ يِذُ الْحِقَابِ) لمن عصاه (وَيَعَوُلُ الَّذِينَ كَفَرُوالُولًا) هلا (النِّزلُ عَلَيْهِ) عَلى معد (آية مِنْ رَبِي) كالعصا واليد والناقة قال تعالى (إنمتا أَنْتَ مُنْذِرٌ) مِعْوَفَ الكَافرين وليسَعليك اتيان الآيَاتِ (وَكُيْلِ فَوْرِم هَادِ) بني يَدعوهم الى رَبهم بما يعطيه من الآياتِ ٧ بما يَقترحون (اللهُ يَعْلَمُ مَا يَخُلُ كُلُ النَّيْ) مِن ذكروَ انتخب وَواحد وَمتعَدد وغيرذ لك (وَمَا تَغِيثُونَ) تنقص (الْأَرْحَامُ من مدة الحمل (وَمَا تَرُدَارُ) منه (وَكُلُ شُئ عِنْدُهُ بِمِقْدُ إِرِ) بقدَروحَدَ لا يُتجاوَزه (عَالَمُ الْغَيْب وَالشَّهَادَةِ) مَاعَابُ ومَا سُوه اللَّكِينِي) لعظيم النُّتُعَالِي عَلَى المَعْمَ بِالْمَقِيرِ بَيَاء وَدُومُهِ السَّوَاجُ مِنْكُمْ ﴾ في عِلمه تعالى (مَنْ أَسُرُّ الْقُولُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُتَعَنِّينَ)مستر (باللَّيْل) بظلامه (وَسَارِبُ) ظاهريذها في سرب اى طريقه (بالنَّهَا رِلُهُ) للانسَّان (مُعَقِّبَاتٌ) ملائِكة تعتقبه (مِنْ بَيْنِ يَدَيْدٍ) قدامه (وَرَمَنْ خَلْفِي) وَرَايْم (يَحْفَظُو

مِنْ أَمْرِاللَّهِ ) أي بأمره من الجن وَغيرِهم (إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُهَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُهُ اللَّهِ لايسْلْنَهُمْ نِعْنَهُ (حَتَّى نُغَيِّرُوا مَا بَا نَفْسِهُم) مَنَ الحالة الجيلة بالمعصية (وَاذَاأْرَادَ اللَّهُ إِفَوْمِ سُوءًا) عذا با(فَلْامَرَدُ لَهُ) مَن المعقبات ولاغيرها (وَمَالَهُمُ مَ) لمن أرّاد الله بهم سو المِنْ دُونِي أىغيراسه (مِنْ) زائدة (وَالِي) يمنعه عنهم (هُوَا لَذِي يُربِيمُ الْبُرْقَ نَعُوفًا) للمسافرين من الصّواعِق (وَطَهُولًا للمقيم في المطر (وَ يُنِيْدِينِ مِنْ يَعْلَقِ (السَّعَابَ النِّقَالَ) بالمطر (وَيُسِّبَحُ الرَّعْلَ) هو مَلْكُ مُوكِلُ مِا لَسَحَابِ يَسُوقُهُ مَلْتَبِسًا (بَعَذُ وَ) أَي يَقُولُ شَعَالَ اللهُ وَبِعِله (وَ) يسبح (الْمَلانِكَةُ مِنْ خِيفَيةِ) أي الله (وَيُرْسِلُ ا الصِّوَاعِقَ) وَهِي نارتِخ ج من السياب (فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَسْنَانُ) فتحرقه نزل فى رُجل بعث اليه النبي صلى الله عليه وَسَلم مَن يُدعوه ففالمن رسول الله وكاالله أمن ذهب هوام فضة أم نحاس فنزلت به صَاعقه فذهبت بقعف رَأسِه (وَهُمْ) أي الكفارا يُحَادِلُونَ يخاصون النبي صَلَى الله عَليه وَسَلَم (فِي اللهِ وَهُوَسُدِ بِدُ الْجُعَالِ) القوة أوالاخذ (لَهُ) تَعَالَى (دَعْوَةُ الْحُقّ) أَي كُلّمته وَهِي لا اله الاالله (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ) بالياء وَالنَّاء بعبه ون (مِنْ دُونِمِ) أي غيره وَهِمُ الاصنامُ (الايَسْتَجِيبُونَ لَهُ مُرْبِشَيٌّ) مَا يطلبونه (الله) استجابة (كَبَأسِطِ) أي كاستجابة باسط (كَفَنْ والَي المّاء) عَلَى شفير البشر يَدعوه (لِيَبْلُغُ فَاهُ) بارتفاعِه منَ البئر اليّه (وَمَا هُوَسِالِفِهِ) أى فاه أبدًا فكذلك مَا هم بستجيبان لهم (وَمَا دُعَاءُ أَلْكَا فِرِينَ) عبَادتهم الاصنام أوحقيقة الدعّاء (إلا في ضَلَال) ضياع (وَللّهِ يَسْعُدُ مَنْ فِي السَّهُوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا) كَالْمُؤْمِنين (وَكُنْرُهَا) كالمنا فبقين ومن أكرة بالسّيف (وَ) يسجد (ظِلا لَهُ مُ بالغُدُقِ الذكر والأصال العشايًا (قُلْ) يَا مِعِد لقومِك (مَنْ رَبُّ السَّهُوتِ وَ الْإِرْضُ قُلْ اللَّهُ } أَنْ لَمُ يَقُولُوهُ لَاجِوَابُ غَيْرُهُ (قُلْ) كُمُ (أَفَأَنَّخُذُكُمُ

من ذوين) أي غيره (أولياءً) أصناما تعبدونها (لايملكوت وَنُفَيِّهِمُ نَفْعًا وَلَاضَرًّا) وتركمَ ما لكه تما استفهَام توبيخ (قُلْ هَلْ يَسْتُوى الْأَعْمَى وَالْبَصِينَ الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِن (أَمْ هَكُلُ تِسْتَوِي الظَّلْمَاتُ الكفر (وَالنَّوْرُ) الايمَان لا (أَمْجَعَلُوا بِنَّهِ شرَكًا ، حَلُقُوْ الْحَنْلَقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ ) أي خلق الشركاء بخلق الله (عَلَيْهُمْ) فاعتقدوا استعقاق عبّادَتهم بخلقهم استفهّام انكار أى ليسًا لامركذاك ولايستعق المنادة الالخالق (قُل اللهُ) خَالِقٌ كُلِلَ شَيْ } لا شريك له فيه فلا شريك له في لعبًا د ٥ (وَ هُوَالُوا مُ القَهَّانُ لِعبَاده مُ ضربَ مثلا للحق والباطل فقال (أَنْزَلَ) تعالى (مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) مطرا (فَسَا لُتُ أُوْدِيَةٌ بُقُدِرِهَا) بمقدَّارملتُها رَفَاخِتُمُ لَ السَّنْلُ زَبَدًّا رَا بِيًا) عَالِما عليه هُومًا عَلَى وَجِهِ مِن قَدْر و مُخوه (وَ مِمَا تَوُ قِدُونَ) بالناء واليّاء (عَلَيْهِ فِي النّارِ) منجواهر الإرض كالذهب والفضة والناس (ابْتِغَاءً) طلب (حِلْتُةٍ) زينة (أوْمَتَاعِ) ينتفع به كالاوَاني اذا اذيبت (زَبَدُ مِثْلَهُ) أى مثل زبد السيل وهوخبثه الذى بنفيه الكير (كَذَلك) المذكور (يَضْرِبُ اتَّهُ أَكْمَقَ وَالْبَاطِلَ) أَيْ مَثْلُهِ مَا (فَأَمَّا الرُّ يَدُ) من لسل وَمَا او قدَعليه مِن الحِوَ اهِر (فَيَذْ هَبُ جُفَاءً) بَاطلامَر مِيابه (وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ) من المآء وَ الحِوَاهِ (فَيَمْكُثُ أَيْبِقِ (فَالأَرْضِ زماناكذلك الباطل يضمل وينحق وان علاعلى كحق في بعض الاوقاتِ وَالْحَقْ ثَابِتَ بَاقَ (كُذَلِكُ) المذكور (يَضْرِبُ) بِبَيْنَ (الَّهُ الامْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوالِرَبِّمُ ) أَجَابُوه بِالْطَاعَةِ (لَكُسْنَى) ايمنة (وَالَّذِينَ لَمْ يَسْجَيْبُوالُهُ ) وَهُمَا لَكَفَا رِلْوُانَ لَهُ وَمَانِي ﴿ رُضِ جِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدَوْ ابِي مِن الْعَذَابِ (أُولَّتُكُ مُوسُوءُ الْجُسَابِ وَهُوالمُواحِدة بكل مَا عملوه لا يعفرمنه شي (وَمَا وَاهُمْ جَهُمْ وُبِيلُسَالُهُمَادُ) الفراش هي وَنزل في حَمْزة

وَ إِي جِهِلِي (أَ فَنَ نَعُلُمُ أَنْمَا أَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ رَبِّكَ أَكُنَّ) فَآمِن بم (كَمَنْ شُورًا عَيى) لا يعلمه وَلا يؤمن به لا إنما يَتَذَكُّو) يتعبط (أولۇاالاكباب أصماب العقول (الَّذِينَ يُؤْفُونَ يِعَهْدِاللَّهِ) الماخوذ عليهم وهمفي عالمالد زأوكل عهد رولا ينقضون الميثا بنرك الديمان أوالمفرائض (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَاللهُ بِدِأَنَّ ينوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك (وَ يَحِنْسُونَ رَبُّهُمْ) أَعْ وَعيده (وَيَخُافؤن سُوءَ أَيْمَابِ) تقدّ مسله (وَالَّذِينَ صَابَرُوا) على الطاعَدُو البّلا، وعن المعصية (ابْتِعَاءَ) طلب (وَجْهِ رَبِّهِهُمْ) الاغيرة مِنْ اعِرَاضِ لدنيًا (وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ وَأَنْفَقُوا) في الطاعَّة (مِمَّا رَزَقُنَا هُمُ سِرُّا وَعَلاَئِيَةٌ وَيَدْرَهُ وَنَ) يدفعون (بِالْمُعَسَّنَةِ السّينَّة كالجهل بالحلم والاذى بالصّابر (أولَنْكُ لَهُ مُقْفِينَ الدَّارِ) إِي الْعَاقِبِةِ الْمُحَوْدِةِ فِالدَّالِلْخِرَةِ هِي (جَنَّاتُ عَدْيِد) اقامَة (يَٰذُ خَلُونَهَا) هم (وَمَنْ صَلَّى) آمن (مِنْ آبَا بُهِمْ وَأَذْ وَاجِهِمْ وَذُرِ يُهِيمُ عَلَى اللهُ يَعِلُوا بَعِلَهُم يَكُونُونُ فِي دَرِجَتُهُم تَكُومًا لهم (وَلِلْكُلُا يُكُمُّ يَذُخُلُو نَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَايِبٍ) مِنْ بُوابِ ابْحِنَةُ أوالعصور أول دخولهم للمنئة يعولون (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) هَذَا النَّوابِ (يَمَاصَبَرْتُمْ) بصبركم في الدُّنبًا (فَيَعْمَ غُفُّنِي الدَّارِ) عقباكم (وَ الْبُينَ يَنْعُضُونَ عَهْدَاللهِ مِنْ بَعْدِمِيتَاقِمِ وَتَقْطَعُونَ مَا أَمَّرُ اللَّهُ مِهِ أَنْ يَوْصَلَ وَنَفْسِدُ وِنَ فِي الأَرْضِ بِالْكَفْرُوالْمِعِ إِلَى الْكُفْرُوالْمِعالِي (أُولَيْكُ لَهُ مُ اللُّغَنَّةُ) المعدمن رَحْمَة الله (وَلَهُ مُسُورُ الدَّارِر) العَاعَبة السيئة في لدار الاخرة وهيجهم الله يُبشط الرّزق) يوسّعه (لمِنُ يَسَاءُ وَيُقِدُرُ) يضيقه لمن يَسَاء (وَفَرَخُوا) أي إصل مَكة فرح بطر (بالْحَيّاةِ الدُّنيّا) أي بما نالوه فيها رومَا أَكِيّاةُ التُّنْيَافي جنب حَياة (الأَخِرَةِ إلا مَتَاعٌ) شي قليل يمتع ب وَيدْ هب (وَيَمِوُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) مِن أهل مَكة الولا) وَلا الْمِرْلَ

لَيْهِ) عَلِي مِيلِ (آيَةً مِنْ رَبِّهِ) كالعصَاواليد وَالناقة (قُلْ) لهم (إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَسَاءُ) اضلاله فلا تعنى عنه الا يات سُبِ عَالَى اللَّهِ مَنْ يَسَاءُ) (وَيَهْدِي) برشد(الِّهُمُ الى دينه (مَنْ أَنَابَ) رَجع اليه وَيبدل من مَن (الَّذِينَ آمُنوُ اوَتُطْرَأُنُّ) سَكن (قُلُو بُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ) أي وعده (ألا بذكر الله تنطُّ بنُ القُلُوبُ) أي فلوب المؤمنين (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَوُ الصَّالِحُاتِ) مبتداخِبُره (طُوبَ) مصاد من الطيب أوشبحرة في الجنة يساير الراكب في ظلها ما أنه عام مَا يقطعها لِهُ مُوَحُسُنُ مَا بِ) مرجع (كَذَلِكُ) كا أرسَلنَا الإنب قبلك (أرْسُلْنَا كَ فِي أُمَّةٍ قَالْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُ لِمَتَّلُقَ تَقْرَأُ (عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوْحَيْنَا الْمِنْكَ) أَى القرآن (وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرُّحْمِنِ) حيثُ قالوالما أمروا بالسِّجُودله فرمَا الرحمن (قَلْ) لَهُ هُ يَا حِهِ (هُ وَرَبِي لَا إِلَهُ الْأَهُو عَلَيْهِ تُوكُلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ) وَنزل لما قالواله ان كنت نبيًا فسَيرعنا حَبَال مَكة واجعل لنافيها أنها را وعيونا لنغرس ونزرع وابعث لناآباء نا الموتى يكلمؤنا انك نبى (وَلَوْ أَنَّ قُرْآ نَّا سُيْرَتُ به الجُمَالُ) نقلت عن أماكنها (أ وْقَطِّعتُ) شققت (برالْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ الْمُوْتَى بِأَنْ يَحْمِيوالْمَا آمِنُوا (بَلُ لِلَّهِ الْأَمْرُجَمِيعًا) لَا لَغِير فلايؤمن لامنشاء إيمانه دون غيره وإن اوتوامًا افترحواونزل لما أرادالصمابة اظهارما اقترحواطمًا في ايمانهم (أ فَلَمْ يَيْأُسِ) يَعلم (البنينَ آمَنُوا أَنْ) محففة إلى منزلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى لِنَاسَ مِمْيُعًا الى الايمان معنيراً ية (وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا) من أهل مكة (نَضِيْهُ اِيَمَاصَنَعُوا) بصنعهم أي كفرهم (قَارِعِدٌ) داهيَة تقرعهم بصنوف البلام من المقتل وَ الاسروالي ب والجدب (أَ وَتَحَالَى مَا عِلى بَعِيسُك (قُرِيلًا مِنْ دَارِهِمْ) مَكَة (حَتَّى يَأْ بِيَ وَعُدَاللَّهِ) بِالنصرَ عَلِيمِ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ لْمِيمَامَ) وقد مل بالحديبية حتى أنى فتح مكة (وَلَقَدِ اسْتُهُرُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ

فَبْلِكُ كَالْسَهْزِي بِكُ وَهَذَاتَ لَيْهُ لَلْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم \* رَفَ**ا مُلَنَتُ) أمهلت (لِلَّذِينَ كَفَرُ واثَّمَّ إ**خَذَ تَهُنٍ) با لعقوبَة (فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) أي هُوَوَا قَعِ مُوقِعِهِ فَكَذَ لِكَ أَفَعَلَ بَنِ اسْتِهْزَأُ بِكَ (أَفَيْنُ هُو قَائِم اللهِ وقيب (عَلَى كُلِل نَفْسِ عَكَسَبَتْ) عَلَت من خيروَ شر وَهُواللهُ كُمْنُ لِيسَ كَذُلِكُ مِنَ الْإَصْنَامُ لَا ذَلَ عَلَى هَذَا (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شَرَكَاءَ قَالَ سَمَّ وُهُمْ ) له مَن هم (أمْ) بَلَ النُّنبُ وُنَهُ ) تَخبرون اللّه (عِكَا) أى بسريك (لا يَعْلَى 4 (في ألا رُضِ) استفهام انكار أى لاسريك له اذلوكان لعلمه تعَالى عن ذلك (أمْ) بل تسمونهم شركاء (بطَّاهِر مِنَ الْمَوْلِ) بِظن بَاطل لاحقيقة له في الباطن (بَلُ رُثِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُ وامَكُرُ هُمُ يُ كفرهم (وَصَدُّ واعِنَ لَسَّبِيلَ) طريق الهذي (وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِلْهُمْ عَذَا بَ فِي كَيَاةِ الذُّنْيَا) بالقتلَ الاسر (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَسُقَ ) أَسْدَمنه (وَمَالَهُ مُمِنُ اللَّهِ) أَيْعُذَابِ (مِنْ وَاقِي) مَا نَعُ (مَثَلُ) صفة (الْجَنَّةِ الْبِي وُعِدُ الْمُتَقَوِّنَ) مَبتَدا خبَره محذوفَ أى فيمانقص عليكم (يَجْرِي مِنْ يَخْتِهَا الأَنْهَـُ ارْ أَكُلُهَا) مَا يؤكل فِيهَا (دَائِمُ ) لا يفني (وَظِلْهُا) دَائِمُ لا تنسخه شمس لعَدْمِ فِي (تِلْكَ) أَي الْجُنة (غُفِّتَي) عَافِية (الَّذِينَ اتَّقَوُّا) الشَّرِكُ (وَعْقَبْىَ الْكَافِرِينَ النَّارَوَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَّابَ كَعَبداللهِ بِيهَ لَأَ وعيره مِن مؤمني لِهَ ودريفُرَحنُون بَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ الموافقة ماعناهم (وَمِنَ الْأَخْزَابِ) الذين تحزبوا عَليك المعَادَاة من المسركين وَالْهُودُ (مَنْ يُنْكِرُ بَغُضَةً) كَذَكُرُ الرحمن وَمَاعَدًا الْمُصَصِ (قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ) فِيمَا انزل الى (أنْ) أى مأن (أغُيْدُ اللهَ وَلَا أَنْثُرِكَ بِمِالُنهِ أ دْعُو وَالِّيهِ مَا بِ) مَرْجِي (وَكُذَ لِكَ) لا نزال (أَ نُزُلُنَا فِي أَي القرانِ (نُحُكاً عَرَبْيًا) بلغة العَرِب يَحَكَم به بَين الناس (وَكُنِن اتَّبَعْتَ أَهُوَادَهُمْ ) أَى الْكَفَارِ فِيمَا يَدْعُونَكُ الْفِهُ مِنْ مَلْتُهُمْ فَرَضًا (بَعْنُدُ مَا بِا وَكُمِنَ الْعِلْمِ) بالتوجيد (مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ)

مِنْ) زائدة (وَلِيّ) ناصر (وَلْأُوَاقِ) مَا نع من عَذَا به وَنزل لما عة وه بكترة النسّاء ( وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاَّ مِنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً) أولا داوأنتَ منلهم (وَمَا كَانَ لِرَسُولِ) منه (أَنْ يَأْتَى بَآيَةِ إِلاَّ بِأَذْ نِ أَلَّهِ) لا بهم عَبيد مربوبون (لِكُلِّ لَجَلِّ مِنَ (كِيَّاكِ) مَكْتُوبِ فيه تحديده (يُحُوْلُلُهُ) منه (مَايَسًا وُوَيْنِبُ بالتخفيف والتشديد فيه مايسًا ، مِنَ الإحكام وَغيرهَا (وَعندهُ آمُ الْكِتَابِ) أَصْلُهُ الذي لا يتغير منه شي وهوَ ماكنته في الإزل ُوَ إِمَّا) فيه ادغام نون ان الشرطيّة في مَا المزينَّ (يُرْبَيَّكَ بَعْضَ لَّذِي نَعِدُ هُمْ) بِمِ مِنْ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابِ السَّرِطِ عِذُوف أى فذاك (أَوْنَتُوفَيَنَاكَ) فتبل تعذيبهم (فَإ تَمَاعَلَيْكَ الْبَلاعُ إِلَيْ لاعليك الاالمتبليغ (وَعَلَيْنَا الْجُسَابُ) اذا صاروا الينافنجاريهم أوَلَمْ يَرُواْ) أَى أَهْلِمَكَة (أَنَا نَا إِنَّ الْأَرْضَ) نقصدا رضهم نْقُنْصُهَامِنْ أَطْرَافِهَا) بالفتح على النبي صَلى الله عليه وَهِكُمُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ ﴾ في خلقه بما يَشاء (لأمْعَقِبَ) لأرَّادٌ (كِحْكِمُهُ وَهُ وَ رِيغُ الْكِيْسَابِ وَقُدُم كُرُالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الإم مِأْ بْنِيَانِهِم كا مكروا بك (فَلِلْهِ الْمُكْرُ جَمِيْعًا) وَلِيسَ مكرهِ بَمْكِرُهِ لا مُرْعَالِي (يَعْكُمْ مَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ) فيعدلها جزاءه وَهَذا هوالْمَكركلة لانه يأتيهم به منحيث لايستعرون (وَسَيَعُلَمُ الْكَافِرُ) المراد بم الجنس وفي قرارة الكفار (لِمَنْ عُقَبِي الدِّارِ) أي العَاقبة المجودة في الدار الآخرة ألمَر أم للبني صَلى الله عَليه وَسَلَّم وَأَصَعَا بِم (وَيَقَوُلُ ُذِيْنَ كُفَرُوا لِك (لَسَّتُ مُرْسَلاً قُلْ) لهم (كَفَي بِاللَّهِ شَهِ نِيَّا ابَيْنِي وَبَنِينَكُمْ ) على صدقي (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَّابِ) من هُوْمِني لِيهُ وُدوالنَّمْ شورة ابراهيم مكية الاالم ترالى الذين بدلوا الآيتين لحدى الوثنتان اواربع اوحمش وخمشون آية مَنِ ٱلرِّحِيْمِ آلز ) الله أعلم بمرّاده بذلك هَذا القرآذ

(كِتَابُ آنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ) يا مجد (لِتَّخِرْجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ) الكَوْل (الَى النوْدِ) الإيمان (بِإِذْنِ) بأم (رَبِهِمٌ) ويبدل من الحالنور (إِلَى صِرَاطِ) طريق (العَبْرِينِ) العالب (الْجُمَنْدِ) المحمُود لاللهِ) بالجر بَدل أوعَطف بيَان وَمَا بِعُن صفة وَالرفع مبتدَ اخبره (الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّهُ وَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِلْكًا وَخِلْهَا وَعِبِيدًا (وَ وَثُلَّالِكُافِرُ إِ مِنْ عَذَابِ شَدِيْدِ الَّذِيْنَ عِت (يَسْتَحِتُونَ) يَعْنَارُون (أَكْيَاةَ الذُّ نْنَاعَلَى الْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ) الناسِ (عَنْ سَبِيْلِ ٱللَّهِ) دين الإسلاَ (وَيَبْغُونَهَا) أي السَّبيل (عِوَجًا) معوجَّة (أولَتُكَ في صَلَا لِهُ عِيدٍ عَنِ الْحَقِ (وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ رَسُولِ الْآبِلِسَانِ) بلغَه (قُومِهِ لِيْبَيْنَ لَهُمْ) ليفهمهم مَا أَتَى بِهُ (فَيُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) في صنعه (وَلَقَادُا رُسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا) التسم وقلناله (أَنْ أَخْرِجُ فَوْمَكُ) بَنَي اسْرَائِيل (مِنَ النظَّلْمَاتِ) الْكَفْرِ (إِلَى النَّوْرِ) الإيمان (وَ ذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ أُلَّهِ) بنعمه (اِنَ فِي ذَلِكَ) المَذَكِير (لَا يَابِ لِكُل صَبَارِ) عَلَى لَطَاعَة (سَكُور) اللنعم (وَ) اذْكر (إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ إِذَا نَجُاكُمُ مِنْ إِلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَالْعَذَابِ وَكُيْلَا بِجُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ المولودين (وَكَيْسُتَعْيُونَ) يستبقون (نِسَاءَكُمْ) لقول بعضالكهنة ان مولورايولد في بني اشرائيل يكون سَب دها ملك فرعون (و في دَلِكُمْ) الإنجاء أوالعُذاب (بَلَامُ) انعًام أوابتلاً و (مِنْ رَبِّحَمْ عَظِيمُ وَإِذْ تَأَذُّ نَهِ) أعلم (رَأْبَحَمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ) نعمى بالتوجيد والطّاعة (لأرزيدُ نَكُم ولُنِن كَفَرْتُم) جدتم النعة بالكفروَ المعصية لاعَذبنكم دَلْ عَليه (إِنَّ عَذَابِي لَسُّه يُدُ وَ قَالَ مُوسَى المقومِه (أَنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي لاَرْضِ جَبِيعًا فَإِنَّاللَّهُ لُغَنِيٌّ) عَن خلقه (حَمِيْدُ) محنود في صنعه بهم (اَ لَمْ يَا يَكُمْ السَّفْهَا تقرير (نَبَالُ خبر (الَّذِيْنَ مِنْ قُبْلِكُمْ فَوْمَ نَوْجٍ وَعَايِدٍ) فَوَمِهُود

(وَ مَمْوُدَ) مَومِ صَاحِ (وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَايَعْلَىٰ فَمْ الْاللَّهُ) لَكُتْرَتْهِم (جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) بالجِجْ الوَاضِعَة على صدقِهم (فَرَدَ وَا) أَى الأمم (آيُدِيَهُمْ فِي أَفْوَ الْمِهِمْم) أَى اليهَا ليَعضواً عليها مِن شدة العنيظ (وَ قَالُوْ الْأَلْكُفُرُ نَا مِمَا أَرْسِلُمْ بِيهِ) على زعكم (وَإِنَّا لَهِي شَلِّكَ مِمَّا تَدْعُونَنَا الِيهِ مَمْ بِيهِ) موقع للريمة رَقَالَتْ رُسْلَهُمْ مَ أَفِي اللَّهِ شَكُّ ) اسْتَفَهَام انكاراً ى لأسْكَ فَهُ وَحِيدً لله لا يُل الطاهرة عليه (فَا طِر) خالق (التَمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ) الى طاعَته (لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوْ بِكُمْ) من زائدة فان الاسلام يغفر ا مَا قَبُلُهُ أُو تَبْعِيضِيَّةَ لِإِخْرَاجِ حَقُوقَ الْعِبَادِ (وَنُؤُخِّرَكُمْ) بِلْأَعْلِا (إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى أَجِل المُوت (قَالُوْ إِنْ) مَا (أَنْتُمْ الْآبَسَرُ مِنْكُنَا بِرُيْدُونَ أَنْ يَضُدُ وَمَاعَمًا كَانَ يَعْبُدُا أَبِا فُرَا) من الاصناء (فَانْوَنَا بسُلْطَانِ مْبِين جِمة ظاهِرَة عَلىصدقِكم (قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ) مَا (نَحُنْ اللَّا بَشُرُمِ نُثَلَّكُمْ ) كَمَا قَلْمَ (وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَمُنْ عَلَى مَنْ يَشَ مِنْ عِبَادِهِ) بالنبوَّة (وَمَاكَانَ) مَا يَنْبغي (لَنَا أَنْ نَاْ تِيَكُمْ بِسُلْطَانِ إِلاَّ بِا ذُنِ النَّهِ) بأمره لا نَا عَبيد مَربوبون (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكُّل الْمُؤْمِنَوْنَ مِنْقُوابِ (وَمَالَنَا اللهِ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ) أي لا مَا نع لنا مِن ذلك (وَقَدْ هَدَا نَاشِبُكُنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا الْذَيْتُوْنَا) عَلَى أ ذاكم (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُتُوكِلُونَ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِرُسِلِمُ غَيْجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَ وُلْتَعُوْ ذُنَّ ) لتصيرن (في مِلْتِنَا) ديننا وَفَا وْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُ إِكُنَّ الظَّالِلِينَ) الكافرين (وَلَنْسُكِنَنَّكُمْ الأرْضَ إرضهم (مِنْ بَعْدِهِمْ) بعدهلاكهم (ذَلِكَ) النصروايرات الارض (لِمَنْ خَافَ مَقَامِي) أي مقامه بَين يُدِي (وَخَافَ وَعِيْدٍ) بالعَذاب (وَأَسْتَفْتُعُوا) استنصر الرشل بالله عَلى قومهم (وَخَابَ) خسر (كُلُّ جَبَارِ) متكبرعَن طاعَة الله (عَبنيدٍ) معاند للحق (مِنْ وَرَائِم) أي أمّامه (جَهَمَمْ) يَدخلها (وَيُسْقَى) فِيهَا

(مِنْ مَاءِصَدِيدٍ) هوما يسيل مِن جوف أهل النار محنت لطا بالقيم وَالدُّمِر(بَتَحَبَّرُغُهُ) يَبتلعه مَنْ بعَدمرَة لمرّارتم (وَلاَيْكَادُ يشيغة كيزدرده لقبعه وكراهته (وَيَا بِيهِ الْمُؤْتُ) أى أَسْبَا به المقتضيّة له مِن أنوَاعِ العَذاب (مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَيِمَيّتٍ وَمِنْ وَزَائِمٍ) بَعِد ذلكَ الْعَذاب (عَذَابٌ غَلِيظٌ) مَوى متصل (مَثُلُ) صفة (الَّذِينَكُفَرُوا بِسَ بَهِمْ) مبتدَا وبيدِل منه (أعُمَالُهُمْ الصَّاكِمة كصلة وصَدقة في عَدم الانتفاع بَهَا (كَرَمَادِ ٱشْتَكُتُ بِرِ الرِيخُ فِي يَوْمِرِ عَاصِفٍ سُله يد هبوب الرّيج فجعَلته هباء مَسْوُ لأيقدرعليه والمجرورخبرالمبتدا (الايقدرون) أى الكفار (مِمَّا كَسَنُوا) علوا في الدنيا (عَلَى شَيْعٌ) أي لا يجدون له توابا لعَدم شرطه (ذَلِكَ هُوَالضَّلَالُ) الهلاك (الْبَعِيْدُ أَلَمُ تَر) تنظريا عُمَّا استفهام تعبرير (أَنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ السَّهُ وَاتِ وَالْإَرْضَ بِالْحُيقَ عَلَى بخلق (إنْ يَشَا يُذُهِبُكُمْ) أيها الناس (وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ) بَدلَكُم (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرِ) شَهِ يد (وَبَرَزُوا) أَي الْخَلَائِق وَالتَعبيرِفيهِ وَفِيمَا بَعده بالماضي لتَعقق وقوعِم (لِلَهِ جَميعًا فَقَالًا الصَّعَفَادُ) الاتباع (لِلَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوا) المتبوعين (إِنَّاكُنَّا لَكُمْ، تَبَعًا) جِمِع تابع (فَهَا لَا نُنْمُ مُفْنُونَ) رَا فعون (عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْحٌ ) مَنْ آلاولى التبيين وَالثَّانيَة التبعيض (قَالُول) أي المتبوعون (لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهُ دَيْنَاكُمُ ) لدعوناكم الحاله دي (سَوَامُ ا عَلَيْنَا ٱجْرِعْنَا ٱمْصَابُونَا مَا لَنَامِنُ ) زائدَة (مَجيصٍ ملجأ (وَقَالَ الشَّيْطَانُ) الليس (لَمَا قَضِي الأمر) وآدخل أهل الجنَّة الجنَّة وأهلالنارالناروَاجمَعُواعَليه (إنَّ أَتَهُ وَعَدُكُمْ وَعُدَاكِيَوَ ابا لبعَث وَالْجُرَّاء فَصَدِقَكُم (وَوَعَدُنْكُمْ ) أَمْ غير كَانِن (فَأَخْلَفَتُكُمُ وَمَاكَانَ لِيعَلَيْكُمْ مِنْ) زائدة (سُلُطَانِ) قَوْة وَقدرَة أَفَهركم عَلَى مِتَا بِعَهِي (إِلَا) لَكُن (أَنْ دَعَوْ تَكُمُّ فَاسْتَجُبْتُمْ لِي فَلَا تُلُومُونِ

وَلُوْمُواا نَفْسَكُمْ ) على اجًا بتى (مَا أَنَا بِمُضِرِخِكُمْ ) بمغيثكم (وَمَا ٱنْنُمُ يِمُصْرِخِيّ) بِفَتِحِ اليّاء وكَسْرِهِ اللِّكَفَرْتُ بِمَا ٱشْرَكُ باشراككم اياى مع الله (مِنْ قَبْلُ) في الدنيا قال تعَالى (إِنَّالظَّالْمِيرَ الكافي بن (لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم (وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوا الصَّا يُحَاتِ جَنَّاتٍ بَجُبْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِيْنَ) حَالَ مَعَدُهُ (فِيهَا بِإِ ذُنِ رَبِّهِمْ يَحِنَيْتُهُمْ فِيهَا) منَ الله وَمن لللانكة وَفيمَا بينهم (سَلامٌ ٱلَمْ تَرَ) تَنظر (كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا) وَيبدل منه (كَلِّمَةُ طَيِّبَةً) أي لا الدالا الد (كُشَعَرَةٍ طَيِّبَةٍ) هي المخلة (أصلَهَا ثابِثُ) في الارض (وَفَرْغُهَا) عضنها (في الشَّمَاءِ تَوْنَى) تعطى (أَكْلُهَا) مُرهَا (كُلَّ حِيْنِ بِإِذْ نِرْزَتِهَا) بارادَة كذلك كلمة الإيمان ثابته في قلب المؤمن وعمله يصعدفي التماء ويناله بركته وتوابكل وقت (وَيَضِرِبُ) يَبَيْنِ (اللهُ الأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُ نَيِّذُ كُزُونَ مِيعَظُو فيؤمنون (وَمَنَلْ كُلِمَةِ خَبِنْنَةٍ) هي كلمة الكفر (كَشَّعَرَةٍ خَبِيثَةٍ) هي لحنظل (آجَتْنَتُ) استؤصلت (مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالْهَامِنُ قَرَارٍ) مستقروت بات كذلك كلمة الكفرلا ثبات لها وَلا فرع وَلا بَرَكِةَ (يُنْبَتُ أَلَهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ) هي كلمة التولي (في الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) أى في القبرلما يسْأَ لَم الملكانِ عَن ربهم وَدينهم ونبيتهم فينجيبون بالصّواب كافحكيث الشيغين (وَيْضِلُ النَّالَمُ الظَّالِمِينَ) الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون لاندرى كافي الحديث (وَيَفِعُلُ اللَّهُ مَا يَسَاءُ آلَمُ تَرَى تَنْظُر (إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعُمَةُ اللَّهِ) أَي كُرِها (كُفْرًا) هم كفا رقريش (وَاحَلَوُّا) أنزلوا (فَوْمَهُمْ) باضلاهم اياهم (دَارَالْبَوَارِ) الهلاك (جَهَمُ )عطف بيان (مَصْلُونَهَا) يدخلونها (وَبِئسَ الْقَرَارُ) المقرِّهِي (وَجَعَلُوا لِللهِ أَنْدَادًا) شركا البيضاق بفخ الياء وضها (عَنْ سَبِيْلِهِ) دين الإسلام

(قُلْ) لهم (مَّنَعُوْل بدنياكم قليلا (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ) مَرجعكم (إِلَى النَّارِقُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَثُينُفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرَّاوَ عَلاَ نِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا تِنَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ) فَدَا ﴿ فِيْهِ وَلَاخِلالٌ مِعَالَة أَى صَدَاقة تنفع هو يَوم القيمة (اللهُ الَّذِي حَلَقَ الْشَهْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّلَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِرِمِنَ لَمُّنَرَاتِ رِزْقًالُكُمْ وَسَغِّرُكُمُ الْفُلْكَ) السّفن (لِتَجْرَى فِي الْبَعْ بالرّكوب وَالْحُمْلُ (با مْرِه) باذيه (وَسَخَرَلَكُمْ الْأَنْهَارُ وَسَخَرَلُكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَرَرَةَ ائِبَيْنِ) جَارِيين في فلكها لايفتراين غُّرَكُكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُو إِفِيهِ (وَالْتَهَارَ) لِتَبتَغُوافيه من فضله (وَأَنَّاكُمُ مِنْ كُلِ مَاسًا لُمَّ وْهُ) على حسب مصالحكم (وَإِنْ تَخْذُ وَانِعْمَةُ اللهِ) بمعنى انعَامه (لا يَخْضُوهَا) لا تطيقو اعِدْهَا (إِنَّ الْإِنْسَانَ) الْكَافِر (لَظَلُومٌ كُفَّارٌ) كَثْيِرالْظَلِم لَنْفُسُمُ لِمُعْمَي وَالْكُفْرِلْنِعِهُ رَبِّهِ (قَ) اذْكُر (إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱبْحُعَلُ هَـُذَا الْبَلَة) مكة (آمِنًا) ذا أمن وَقال أَجَابَ الله دَعَاءه مِحْمَا لايسفك فيه دم انسان وَلا يظلم فيه أَحَد وَلا يصاد صَيْده وَلا يَعْتَلَى خلاه (وَ ٱلْجُنْبَنِي) بعد ني (وَبَنِيَّ) عن (أَنْ نَعْنُهُ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ ثَنَى أَى الإَصْنَامِ (اَصْلَلْنَ كَبْيُرَامِنَ لَنَّاسِ) ا بعبادَ تهم لها (فَكَنْ تَبِعَني) على التوجيد (فَا تَهُمِنيّ) من أهل ديني (وَمَنْ عَصَانِي فَاتَكَ عَفُوْرُرَجِيمٌ) هَذا فَسُل عليه أَنه تَعَا لايغفرالشرك (رَبَّنَا إِنَّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْدَيَّتِي) أي بَعضها وهو اسمَاعِيلَمَعامَهُ هَاجَر (بِوَادِغَيْرِ ذِي زَرْعٍ) هُومَكَة (عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُعَرِّمِ) الذي كانَ قَبْل الطوفان (رَتَبَنا لِيُقِيمُ والصّلاة أَفَاجْعَلَ أَفْئَدُهُ عَلَو بِا (مِنَ النَّاسِ تَهْوِي) مَيْلِ وَتَحْنِ (اللَّهُمُ) قال ابن عَباس لوقال أفندة الناس كست اليه فارس والروم وَالنَاسَ كُلُهُمْ (وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ مَيْنَ كُرُونَ)

وَقد فعَل بنقل النظائف اليه (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمْ مَا يَجْفِي نسر (وَمَانَعُ لِنَ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنُ) رَائِدَة (سَّيُّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَلْتُمَاءً) يَحْمَلُ أَن يَكُونُ مِن كلامهُ تَعَا أُوكِلاَم ابراهِم (الْخُذُ لِلَّهِ الذي وَهَبَ لِي) أعطاني (عَلَى) مع (الْكِبَرِاسْمَاعِيْلَ) ولدولة تسع وَتَسْعُونَ سَنَةُ (وَالْبَحَاقَ) وُلِدُوَلِهُ مَا ثُهُ وَاتَّنْتَاعَشُرَة سَنَة (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِرَبِ لَجْعَلَبَيْ مُقِيمُ الصَّلَاةِ وَ) اجعكل (مِنْ ذُرِيَتِي مَن يقِيمِها وَأَنَّى بَمْنَ لا عَلَامُ اللهُ تَعَالُهُ أَنْ مَهُمَكُفًا (رَبَنَا وَتَقَتَلُ ذُعَانِي) المذكور (رَبَنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيِّ) هَذا قنل أن يتبكن له عداو تهما لله عزوجل وقيل أسلمت آمه وَ قَرِيْ وَالدى مفردا وولدى (وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْعَرِيَقَوْمُ) ينبت (الْحُسَاكُ) قَالِ تَعَا (وَ لَا تَحْسَانَ أَنْلَهُ غَافِلاً عَمَّا يَغْمَلُ الظَّالْمُونَ) الكافرون مِن آ هٰل مَكة (إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ) بلاعَذاب (لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) لهول مَا ترى يمّا ل شخص بصرفلان أى فتحه فلم يغمضه (مَهْ طِعِينَ) مشرعين حَال (مُقَيِّبُعي) رَافعي (رُؤُسِيمٌ) الى السّماء (لا يَن نَدُ النّهِمُ طَرُفَهُمْ) بِصَرْهُم (وَ أَفَيْدُنَّهُمُ) قلوبهم رهَوَاني خالية مِن العَقل لفزعهم (وَأَنْذِر) خَوْفَ يَاعِمَا (النَّاسَ) الكفار(يَوْمَ يَا بَهِمُ الْعَذَابُ) هَوَيُومِ الْقَيَا مَهُ (فَيَقَوُلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا) كَفروا (رَبَّنَا أَخِزُنَا) بأن تردّ نا إلى لدنيا (إلَى اَجَلِ قَرِيْبِ بِخُبْ دَعْوَتُكَ) بالنوحِيد (وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ فيقال لهم توبيخا (أوَلَمْ تَكُونُوْ اأَفْسَمْمُمْ) حَلفتم (مِنْ قَبْلُ) في الدنيا (مَا لَكُمْ مِنْ) زائدة (زَوَالِ) عَنها الى الآخرة (وَسَكُنْهُ فَهَا (في مَسَاكِنِ الَّذِينَ طَلْمُوا انْفُسَهُمَ ) بالكفرمن الام السَّابقة (وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كُيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ) من العقوبَة فلم يَنزجروا (وَضَرُنَا) بنيُّنا (لَكُمُ الْإَمْنَالَ) في القرآن فلم تَعتبروا (وَقَدْمَكُرُوا) بالنبى صَلَّى الله عَلَيه وَسَلِّم (مَكْرَهْمُ ) حَيْثُ أَرَادُوا فَتَلَهُ أُوتَقِيدٌ

أواخراجه (وَعِنْدُ اللهِ مَكُرُهُمْ) أي علمه أوجزاؤه (وَإِنْ) ما (كَانَ مَكْرُهُمُ) وَانعظم (لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) المعنى لايعبا به ولايتضرواالاأنفسهم والمرادبا بجبال هنا فيبل حقيقتها وقيل سرائع الاسلام المشتهة بهافي القرارة النبات وفي قراءة بفيح لام لتزول ورفع الفعل فان محففة والمراد تعظيم مكرهم وقيل المراد بالمكركفزهم ويناسبه على لثانية تكادالسموات ينفطرن منه وتنشق الارض وتخرا كجبال هلا وَعَلَى الاوَّل مَا قرئ وَعَلَكانا (فَلاَتَحْسَابَنَ أَلَّهُ مُحْنَلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ) بالنص (إِنَّ اللَّهُ عَزَيْرٌ) عَالْبِلَا يَعِجِنْ شَيْ (ذُوانْتِقَامِ) مِمْنَعُصَاهُ اذْكُرِ (يَوْمَرَثْنَكُ لَكُ الأَرْضُ عَيْرَ إِلاَ رُضِ وَالسَّهْوَاتِ) هو يومِ القيَّامة فيحشر الناسعَلي ارض بيضاء نقية كافيجديت الصعيعين وروى سلمحديث شئل صلى اله عليه وسكم أين الناس يومنذ قال على لصراط (وَبَرَزُوا خرجوامن القبور (لِلَّهِ الْوَالْحِدِ الْقَلَّالِ وَرَثْرَى) يا عِه تبصر الْحُوْمِينَ الكافرين (يَوْمَتُذِهُ مُقَرَّنِيْنَ) مَشْدودين مَع شيَاطِيهم (فِي ٱلْأَصْفَادِ) القيود أوالاغلال (سَرَابِيلَهُمْ) فتصهم (مِنْ فَطَرَانِ لانه أبلغ لاشتعال النار (وَتَعْشَى) تعلو (وَجُوهَ هُمُ النَّارُلِيَ متعَلق ببرزوا (اللهُ كُلُّ نَفْسُ مَاكُسَبَتْ) من خيرو شر (إنّ اللهُ سَرِيْعُ الْخِسَابِ) يَحاسِب جميع الْخَلق في قَدرنصف بهارمن أيام الدنيّا كحديث بذلك (هَذَا) القرآن (بَلاَغُ لِلنَّاسِ) أَي أَنزل لتبليغهم (وَلِيُنْذَرُوا بِيرِوَلِيَعْلَمُوا) بما فيه مِن الْحِيرِ (أَنْمَا هُوَ) أى الله (الله وليد وليذكر بادغام التا في الاصل في الذال يتعظ (أولوُاالاَلْبَابِ) أَصَعَاب العُلْقول (بِسْمِ اللَّهِ الرَّمِيَ الرِّعِيْمِ الرِّي الله أعلم بمرَاده بذلك (بِلُكَ) هذه الايات (أيَّاتُ الْبِكَابِ) القرآن وَالاضافة بمعنى من

رَقُرْ آنِ مُبِينِن) مظهر للحق من الباطل عَطف بزيادة صفة (زيمًا بالتشديد وَالعَهٰيف (يَوَدُّ) يُمنى (الَّذِينَ كَفَرُوا) يوم الميّامَة ا ذا عَايِنُوا حَالِهِم وَحَالِ المِسْلِينِ (لَوْ كَانُوْ إِمُسْلِمِينَ) وَ رَبِ التَكُنَّهُ فانه يكثرمنهم تمنى ذلك وقيل للتقليل فان الاهوال تدهشهم فلأيفيقون حتى يتمنو إذلك الإفي أحبَان قليْلة (ذَرْهُمُ) اترك الكفاريًا عد (يَا كُلُوا وَسَمَتُ عُواً) بدنياهم (وَلَلْهِ هِيْم) لِيتَعَلَّم (الْأَمَلُ) بطول العروَغيره عن الإيمَان (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عَا عَبِهَ أَمِهِم وهَذا عَبْلُ لامريا لقتال (وَمَا ٱهْلَكُنَامِنُ) زائكَ (فَتْرُيَةِ) اربِد أهلُهَا (إلاَّ وَكَاكِنَّاكِ) لَجِل (مَعْلُوْشُ مِحدود لاهلاكها(مَاتسُبِقُ مِنْ) زائدة (أُمَّةٍ أَجُلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) يتأخرون عنه (وَقَالُوا) أي كفارمَكة للنبي صَلى الله عَليه وَلم يَا آيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ القرآن في زعه (إنَّكَ لَجَنُوْنَ ا لَوْ مَا) هلا (تَا بِينَا بِالْمُلَائِكُةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قِينَ) في قولكِ ا نَكُ بَنِي وَإِن هذا الْقِرآنِ مِن عنداللَّهُ قَالَ تَعَا (مَا تَنَزُّ لُ) فِهِ حَذَف احدَى التّاءَين (الْكَلْائِكُةُ الْآيِانْيَقِي بالْعَذاب (وَمَا كَانْوُااذًا ) أي حين نزول الملائكة بالعَداب (مُنْظَرِينَ) مؤخرين (إِنَّا بَعُنْنُ) تَأْكِيدلاسمانَ أُوفِصِل (نَزُّلْنَاالذِّكْرَ القرآن (وَلَا نَّالَهُ كُمَافِظُونَ) من التبديل والتح بيف وَالزَيادة وَالنقص (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ) رسلا (فِي شِيَعٍ) فرق لأَقَ لِينَ وَمَا كَان (يَا بَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ الْآكَانُوْ آبِرِيسُنَهُ نِرُوْنُ كاشتهزا وقومك بك وهذاتشلية له صلى الله عليه وسلم (كَذَلِكَ نَسْلُكُونُ) أي مثل ارخالنا التكذيب في قلوب اولئك ندخله (في قُلُوب الْمِحْ مِينَ) أي كفارمَكة (لاَ يُؤمِنوُنَ بِهِ) بالنبي صَلى الله عليه وَسَلم (وَقَدْ ضَلَتْ سُنَّة الْأَوَّلِينَ) أي تة الله فيهم مِن تعذيبهم بتكذيبهم أنبياء هم و هؤلاؤ مثله

(وَلَوْ فَتَعْنَاعَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ } في البَابِ (نَفْرُجُونَ يصعدون (لَقَالُوْإِ آَمُا شُكِرَتْ) سدّت (آبْصَارُ نَابَلُ بُحُنْ نَوْمٌ مَسْحُورُونَ) يَخْتِلُ الْمَنَا ذَلِكَ (وَلَقَدُجُعَلْنَا فِي الشَّلَاءُ مُرُكِّ انتخ عشر اكحل والثؤروانجة زاوالتثرطان والاشدوالسنبلة وَالمَيْزِانِ وَالْعَقْرُبِ وَالْقَوْسِ وَالْجَذَّى وَالْدُّلُو وَالْحُوْتِ وَهِمِنَادِلًا الكواكب السبعة السيارة المريخ وله اكحل والعقرب والزهرة وَلَمَا النُّورِ وَالْمِيزِانِ وعَطارِهُ وَلَهُ الْجُوزِا وَالسَّنبِلَهُ وَالْمَثْرُولُهُ السرطان والشمش وكها الاسد والمشترى وله القوس وانحوت وزخْلْ وَله ابجدى وَالدلو (وَزَيَّنَّاهَا) بالكواكب (لِلنَّا ظِرِيْنَ وَحَفِظْنَاهَا) بالسهب (مِنْ كُلِ شَيْطَانِ رَجِيْمٍ) مرجوم (الله) لكن (مِن اسْتَرَقَ السَّمْعُ) خطفه (فَا شُبِّعَهُ شِهَا اللَّ مُبِينٌ) كوكب يضى، يحرقه أوينقبه أويخبله (وَالْأَرْضَ مَدَدُ نَاهَا) بسَطناها (وَ ٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي) جبالا توابت لثلا تتحرك بأهدلها (وَ انْبُنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِلْ شَيْءُ مَوْزُونِ) مَعلوم مقدّر (وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَيَهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ مِن النَّمَارِ وَالْحُبُوبِ (وَ) جَعَلْنَا لَكُم (مَنْ نَسْتُمْ لَهُ بِرَارِقِينَ) أى من العَبيد والدواب وَالانعَـام فَا بَمَا يَرِزُفَهُمُ الله (وَإِنْ) مَا (مِنْ) زائدة (شَيّْ الْآعِنْدَ نَاخَزَائِنْهُ مَفَا يَجِ خَزَائِنُهُ (وَمَا نُنِزِّ لَهُ إِلَّا بِقَدَ رِمُعْلُومٍ) عَلَى حَسَالُمُ الْمُ (وَ ٱرْسَكْنَا الْيِرَيَاحَ لُوَا فِي كَالْمِ السِّيمَابِ فيمتلئ مَّا ﴿ وَا نُزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ) السَّمَابِ (مَّاءٌ) مطرا (فَاسْقُونِنَا كُنُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بَخَارِ بِينَ) أَى ليسَت خزائِنه بأيديكم (وَإِنَّا لَيَحُنْ يَحْيِي وَكُمْلًا وَيَحْنُ الْوَارِنُوْنَ) الباقون نرب جميع الخلق (وَلَقَدُ عَسَلِمْنَا كُنْتَقْدمِينَ مِنْكُمْ اللهِ مَن تقدّم من آنخلق من لدن آدم (وَلْقَامُ عَلِمُنَا الْمُثْنَاجِرِيْنَ) المتأخرين الى يَومِ القيامَة (وَإِنَّ رَبُّكَ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ ) في صنعه (عَلِيمٌ) بحلقه (وَلُقَدْخُلُقْنَا

الانسان) آدم (مِنْ صَلْصَالِ) طين يابس يسمع له صلصَلة أى صوت اذا نقر (مِنْ حُمَادِ) طين أسود (مَسْنَوْنِ) متفكير (وَانْجَاتُ) أَبِا انْجِنْ وَهُوَ ابْلِيسِ (خَلَقْنَاهُ مِنْ قَنْلُ) أَيْ فَبِلَطْق آدم (مِنْ نَارِ السَّمُومِ) هي نارلا رخان لها تنفذ في المسامّ (وَ) اذكر (ا ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَا نِكُةِ إِنَّ خَالِقٌ بُشَرًّا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا ا مَسْنُونِ فَإِذَاسَوُنَيْكُ ) أنمته (وَنَفَعْتُ ) أجريت (فِيهِ مِنْ رُوحِياً فصًا رحيًا وأضافة الروح اليه تشريفًا لآدم (فَقَعُوالَهُ سَاجَةٌ سجود تعية بالانحناء (فَسَعَدَالْمُلائِكَةُ كُلْهُ وَأَجْمَعُونَ) فيه تَاكِيدَانَ (الْآيَابُلِيسَ)هُوأُ بُولَجُنَّ كَانَ بَيْنَ الْلاَئِكَةُ (اَبَيَ)امَّتُنع من (أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ قَالَ) تعالى (يَا الْبَلِيشُ مَا لَكَ) مَا منعَك (أَنْ لا) زائدة (تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لأسخذ) لاينبغي لحأن أسجد (لِبَشِرِخَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا المُسْنُونِ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا) أي منَ الجنة وَقِيل من السموات (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) مَطرود (وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعُنَةُ إِلَى يُوْمِ الدِّينِ) المجزا، (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِرُنْنِعَتْوُنَ) أَى الناس (قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ) وَقِتَ النَّفِعَة الأوْلَى (قَالَ رَبِّ مِمَا أَغُونِبَهِي) أي باغوائك لى وَالنَّاء للقسَم وَجوَابه ﴿ زُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ) المعَاصِي (وَلَا عُوْيَتُهُمُ ٱجْمَعِينَ إِلَّا دَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِيْنِ) أَيْ المُؤْمِنِينِ (قَالَ) تَعَالَى (هَذَاصِرُطُ <u>يَّ جُسْتَمِيمٌ) وهو (إِنَّ عِبَادِي) أَيْ لِمُؤْمِنِين (لَيْسَ لُكُ عَلَيْمُ </u> لْطَابِّي) قَوْةِ (إِلَّا) لَكُن (مَنِ التَّبَعَكُ مِنَ الْغَاوِثِينَ) الْكَافِرِينِ (وَانَ جَهَا مُمَّ لَوْعِدُ هُمُ أَجْمَعِينَ) أي مَن سَعَكُ مَعك (هَا سَلَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱبْوَابِ) أطباق (لِكُلِ بَابٍ) منها (مِنْهُمْ جُزَّةٌ) نصيب (مُشَدُّهُ تَ ٱلْكُتَّ قِينَ فِي جَنَّاتٍ) بِسَا بَين (وَعْيَثُونٍ) بَجَرِي فِيها وَيَيَّال لهم (انْ خُلُوْهَا بِسَلامٍ) أي سَالمين من كل محنوف أومع سَلام

أي سَلموا وا دخلوا (آمِنين) من كل فزع (وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُلَّاوْرُ مِنْ غِلِيّ) حقد (اِخْوَانًا) حَال من هم (عَلَى سُرُ رِثْمَتَقَابِلِين) حَال أيضا لاينظرتعضه إلى قفا بَعض لدورَان الاسرَّة بهم (لأيَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ ) نعب (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِكُخْرَجِينَ) أبدا (نَبِيِّغُ) خبريا عِمد (عِبَادِي آبِي آنَا الْغَفْوْزُ) للمؤمنين (الرَّحِيمُ) بهم (وَأَنَّ عَذَٰلِهِ) للْعَصَاة (هُوَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ) المؤلم (وَنَبِتُهُمُ عَنْ ضَيْفِ إَبْرَاهِيم وَهِ مَلا بُكة اثنَاعَسْرا وعشرة أو ثلاثة منهم جبر بيل (إذ دَخلوا عَلَيْهِ فَعَالُوا سَلامًا) أي هذا اللفظ (قَالَ) أبرًا هيم لما عَرض ليم الأكل فالم يَاكلوا (إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ) خائفون (قَا لَوْ الْأَنْوَجُلْ) تخف (إِنَّا) رسل رَبك (نُبُشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) ذى عَلَم كثيرهو اسَعَاقَ كَاذْكُرِفِهُودِ (قَالَ أَبَشَّرُ مَنْوُنِي) بالوَلد (عَلَى أَنْ مُسْرَى الْكِبَرُ) حَال أى مَع مسه اياى (فنجم) فبأى شي (تُبَشِرُونِ) اسْتَفَهَام تَعْجَب (فَالْوُابَشِّرْ فِاكْ بِالْحُيِقِي بِالصَّدِق (فَلْا تَكُنْ مِنَ الْقَايِنِطِينَ) الآيسين (قَالَ وَمَنْ) أيلا (يَقْنِطُ) بكسر النون وَفْتِحَهَا (مِنْ رَحْمَةِ وُتِبِرِ الْأَالْضَالُونَ) الْكَافِرُونَ (قَالَ فَيَاخَطُنُكُمْ ) شَأْنَكُم (آيُمُ اللُّوسَلُونَ قَالُوْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْيِرِ مِجْزُمِينَ) كَافْرِين أَى فُومِ لُوطُ لَاهْلا كُهُمْ (الْأَكُلُ لُوطِ ا اِتَالَكُنَجَةُ وْهُمُ أَجْمَعِينَ) لا يَمَانِهِم ( إِلَّا اَمْرَا تَمْ قَدَّ رُنَا إِنَّهَا لِمَنَ لَغَامِنَ) الباقين في العداب لكفرها (فَلَمَّا بِهَاءَ ٱلْ لَوْطِ) أَي لُوطِا (ٱلْمُسَلَّفُ) قَالَ) لَهِم (إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ) لااعرفِكم (قَالُوْا بَلْجِنْنَاكِ بَمَا كَانُول أَى قُومُك (فِيهِ يَنْتَرُونَ) يِشْكُون وَهُوَالْعَذَابِ(وَأَتَيْنَاكِ بِالْحُيَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ فَوْنَ) في قولنا (فَأَ سُرِبِاً هٰلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْل وَٱتَّبِعْ أَدْ بَارَهُمْ) امش خلفَهم (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْ كُمْ أَحَدُ ) لئلا برى عظيم مَا ينزل بهم (وَ أَمْضَنُوا حَيْثُ تَوْ مَرُونَ) وَهوالشام (وَقَضَيْنَا) أُوحَينا (اِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ) وهو (اَنَّ دَابِرَهُ وَلاَهِ

نُطُوعٌ مُصْمِعِينَ) حَالِ أي يَتِم استنصالهم في الصِّباح (وَجاءً أَمْلُ الْكَدِينَةِ) مَدينة سذوم وَهم قوم لوط لما اخبرواان في بَيت لوط مردًا حسانا وهم الملائكة (يَسْتَبْشِرُون) حَال طبعًا في فعل الفاحشة ٧٦ (قَالَ) نوط (إِنَّ هَوُ لَا وَضَيْفِي فَلا تَعْضُعُونِ وَاتُّقُوااً لَنَّهُ وَلَا يَخُزُّونِ) بِقَصِدَكُمُ ايا هم بِفِعِلَ الفَاحِسَّةِ بِهِم (قَالُواا وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمَينَ) عَنَ اصَافَتِهِ (قَالَ هَوْلا بَنَابَي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ مَا تربدون من قيضاً، الشهوّة فتزوجوهِن قال تعالى (لَعَيْرُكَ) خطاب للنبي مَهل الله عليه وسلم أى وَحيا تك اِنْهُمْ لِنِي سَكْرَبِهِمْ يَعْمَهُونَ) يترددون (فَأَخَذَ ثَهُمُ الصَّيْحَةُ أَ صَيحة جبريل (مُشْرِقِينَ) وقت شروق الشِّس (فَينَعَلْنَاعًا لِيمًا) أى فراهم (سَا فِلَهَا) بأن رَفعهَاجبريل الى السّمَاء وَأَسقطها مقلوبُمُ الى الارض (وَ ٱمْطَرْنَاعَلَيْمْ حِبَارَةً مِنْ سِجِّيْلِ طِين طِيخ بالنار (إِنَّ فِي زَلِكَ) المذكور (لآيَاتِ) دلالات على وحدانيَّة الله و لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ) للناظِرِين المعتبرين (وَإِنْهَا) أي قرى قوملوط لَبِسَبيْل مُقِيمٌ) طريق قريش الى الشامرلم تندّرس أ فلايعَتبروم بهم (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) لَعِبْرَة (لِلْمُؤْسِنِينَ قِيانٌ) مَعْفَفَة أَي اللَّهُ (كَانَ آصْعَابُ الأَيْكُو) هي عنيضة شيخر بقرب المدينة وَهم قوم شعيب النظالمين بتكديبهم شعيبا (فَانْتَقَيْنَا مِنْهُمْ) بأن ا هلكناهم بشدة اكر رواتهمًا) أى قوم لوط وَالا يكة (لُبِاعَام لريق (منْبين) وَاضِحِ إ فلا تعتبرون بهم يَا أهل مَكة (وَ <u>لُقَـٰدُ ْ</u> كَذَّبَ أَصْعَابُ الْحُيْرِ وَادبين المدينَة وَالشَّام وهم تمورا الْمُرْسَلِيمُ بتكديبهم صاكالانه تكذيب لناقى الرشل لاشتراكهم في الجيء بالتوحيد (وَلَ تَيْنَا هُمُ آيَاتِنَا) في الناقة (فَكَا نُوْاعَنْهَا مُعْرِضِينَ) يتفكرون فيها (وَكَا بَوْا يَنْعَتُوْنَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوْتًا أَمِهُ بَانَ بِعِينَ) وَقِتِ الصِّبَاحِ (فَمَا أَعَنْنَى)

د فع (عَنْهُمْ) العَذاب (مَا كَانَوُ ايكُسِبُونَ) من بناً الحَصُون وَجَعَ الاموَال (وَمَاخَلَقُنَا السَّهٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْآبِالْحُقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةً ) لأمَالة فينجازى كل أحَدبعُله (فَاصْفُح) يَا الْ عَن قومك (الصَّفْحُ ٱلْجُمِيْلَ) أعرض عنهم اعراضا لاجَزع فيه وَهَذَا مِنْشُوخٍ بِآيَةِ السَّيفِ (اتَ رَبُّكَ هُوَ الْخَلَّقُ) لَكُلُّ شَيُّ الْعَلِيمُ بكلشي (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِي) قال صَلَى الله عَليه وَسَلْم هِيَ الفايحَة رَواه الشِّيخان لانها تَثني في كل ركعة (وَالْقُرْآنَ الْعُهُ مَنْدُتَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتُعْنَابِمِ أَزُوَابِّا) أَصِنَا فَا (مُنِهُمْ وَلِاتَحْزُنُ عَلَيْهُ ان لم يؤمنوا (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ) أَلنَ جَابِكُ (لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ النِّهُ أَنَا النَّذِيرَ ) مِن عَذَابِ اللَّهُ أَن يَعْزِلُ عَلَيْكُم (الْمُبُينُ البين الاندار (كَاأَنْزَلْنَا) العَداب (عَلَى المُقْتَسِمِينَ) اليهود والنصار (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ) أي كتبهم المنزلة عَليهم (عِضِين) أَجَرَاء تحيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وفيل المزادبهم الذين افتمل طرق مكة يصدون الناس عن الاشلام وقال بعضهم في القرآن معروبجضهم كهانة وبعضهم شعر (فَوَرَ بِكَ لَنَسْا لَنَهُمْ اَجْمُعِينَ سؤال توبيخ (عَمَّاكا مؤايغًلؤنَ فَاصْدَعُ) يَا عِد (يَمَا تُؤْمَرُ) أى اجهر بروأمضه (وَأَعْرِضْ عِن الْمُشْرِكِينَ) هَذَا قِيل الامْس بالجهاد ( إِنَّاكُفْيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) بكباهلاكناكلامنهم بآفة وَهِمُ الوَليدِ بن المُغيرَةُ وَالعَاصِ بن وَاثلُ وَعَدَى بن قيسُ الاسْوَ ابن المطلب وَالاسْوُرِبن عَبديَعُوث (الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ الماأ أخر صفة وقيل مبتداولتضنه معنى الشرط دخلت القّاء في خبره وهو (فَسَوْفَ يَعْلَوْنَ) عَاقبة أمرهم (وَلَقَدُ) لَلْجَيِّوا (نَعْنُكُمْ أَنَّكَ يَضِينُ صَدْرُكَ بِمَا يَقَوُّلُونَ) مَنَ الاسْتَهَزَّا والتَّكَنَّ (فَسَبَةٌ ) ملتبسًا (بِحَدْدِ رَبِّكَ) أي قل شُجان الله وَبجده (وَكُنْ مِنَ السَّاحِدِيْنَ) المصَلين (وَاعْدُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْرِيِّكَ الْيَمْيِنُ) الْوَ

سورة النغل مكية الاوان عاصبتم اليآخرها مائة وتمان وعشرواية فِيشِمُ اللَّهِ ٱلرِّحْمِرَ الرِّحِيمَ) لما استبطأ المشركون العَداب نزل (أَيَّ أَمْرُاللَّهِ) أَى السَّاعَة وَأَتَّى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه أى قرب (فَلْانَسْتَغِيلُوْهُ) تطلبوه فيْل حينه فانه وَاقع لأعَالَهُ شْبِعَانَمْ) تنزيهاله (وَتعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) بهغيره (يُنَزِّلْ الْمُلَا يُكُةً) أَى جبريل (بِالرُّوجِ) بالوَحِي (مِنْ اَمْرِهِ) بارَا دَنه (عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) وَهُمَالًا نَبَيَاءُ (اَنْ) مفسرة (اَ نُذِرُوا حَوْفُوا الْكَافِرِينِ بِالْعَذَابِ وَأَعْلُوهُمْ (اَنَّهُ لَالَّهَ اللَّا نَا فَاتَّقَوْنِ) خافون ﴿خَلُقَ الشَّهُ وَايت وَالْأَرْضَ بِالْحَيْقِ أَى مِحْقَا (تَعَالَى عَمَّا يْشْرِكُوْنَ) به مِن الإصْنام (حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ) مَنْ الى ان صيره قوتاشديدا(فَاذَ اهُوَخَصِيمٌ) شديدا كخضوم ب مبين بينها في نوالبَعث قائلامَن يحيى العظام وَهي رَميم (وَالْأَنْعَامَ) الإبل وَالبُقروَالغَنم وَيضبه بفعل مقدُّ رهِسُ (خَلَقَهَاكُمْ) في جملة الناس (فيهَادِفُ عُيَ مَا تستدف ون برمن الاكسية والاردية منأشقارها وأصوافها (وَمَنَافِعُ) منالنسل وَالدّرُوالركوب (وَمِنْهَا تَاكُلُونَ) قدم النظرف للفاصلة (وَلَكُمْ فِيَهَاجَالُ ذينة (حِينَ تَرْيَجُونَ) مَردومَها الهمَ لحها بالعثي (وَجِينَ تَسْرَخُونَ) تَحْرَجُونَها الى المرعى بالغدّاة (وَتَحْلُ أَثْقَالَكُمْ أحماً لكم (إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ) وَاصِلَيْنَ اللهِ عَلَى غَيْرَالِابِلَ لَابِشِقِ الْأَنفُشِ بِجِهِدهَا (اِتَّ رَبَّكُمْ لُرَوْ فَأَنْ رَجِيمٌ) بكم حيث خلقها لكم (ق) خلق (انحنين والبغال وَالْجَيرَ لِتَرُكُبُوهَا وَ زِنْنَةً) مَفعول له وَالتعليل بهَالتعريف النعم لا ينافي ظعها لغبرذلك كالاكل في المنبل لنابت بحديث الضحيحاين وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلُمُونَ) من الإسْيَاء العبيبَة الغريبَة (وَعَلَىٰاللَّهِ مِنْ السَّبِيلِ أي بَيانِ البَطريقِ المسْتَقِيمِ (وَمِنْهَا) أَيْ السِّيلِ

جَائِشٌ حَاثِدُ عَنِ الْإِسْتِقَامَة (وَلُوْسِنَّا) هَذَا يَتْكُمُ (لَهُدَاكُمْ) إلى قَصْدالسَّتَبِيلِ (أَجْمَعِينَ) فتهتدون اليه باختيارمنكم (هُوَالَّذَ أَنْزُ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ) تَسْرِبُونِه (فَمِنْهُ شَجَكُ) يِنْبِ ببه (فِیْهِ تَشْیْمُونَ) مرّعون د وایکم (یُنیْتُ کَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْمَیْتَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَغْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّيْرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكور (لَا يَدَا دَ الهَ على وَحَدَانيته تَعَالَى (لَقَوْ عِرَبَيْفَكُرُّووَنَ) في صنعه فيؤمنون (وَسَغَّةِ لَكُوْاللَّهُ لَ وَالنَّهَارُ وَالشَّهُسَ) بالنصب عَطفاعَلى مَا قَبْله وَالرفع مبتدا (وَ الْقُرَرُ وَالنَّبُومُ ) بالوجهين (مُسَيِّرُ آبِ) بالنصب حَال وَالرفِع خَبَر (بِأَمْرِهِ) بِأَرَادُ تَه (إِنَّ فِي ذَلِكُ لَا يَاتٍ لِقُو مِر يُعْقِلُونَ) يَدِد برُون (وَ) سَخُرِنُكُم (مَا ذَرَأَ) خَلَقَ (لَكُمُ فِي الأَرْضَ) من الحيوان وَالنبات وَغير ذلك (مَحْتَلِفًا ٱلْوَاثْمُ) كأحر وَأَصفرا وَأَحْضِرُ وَغِيرُهَا (إِنَّ فِي زَلْكَ لَاَّيَّةً لِقَوْمِ تِذْكُرُ وِنَ) يَتِعَظُونَ (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرًا لِنَحْرُ) ذلك لركوبه وَالفوص فيه (لتَأكِّلُوا مِنْهُ كُمُ أَطَلِيًّا) هوالسَّهاك (وَتَسْتَغِيْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُو نَهَا هي اللولو والمرجان (و تَرَي) تبصر (الفَلْك) السفن (مَوَاخِرَ فنه) تحزالماءأى تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح وَ إِحدة (وَلِتَبْتَعَفُوا) عَطف على لتاكلوا تطلبوا (مِنْ فَضْلِهِ) تَعْ الْمِيارَة (وَلَعَلَكُمْ نَسْتَكُرُونَ) الله عَلَى ذلك (وَ ٱلْمِيَ فِي الْرَضِ رَوَاسِيَ) جبالا نوابت لـ (أَنْ) لا (تَمِيْدَ) تتعترك (بِكُمْ وَ) جول فَيَهَا (اَ يَهَارًا) كَالْنِيل (وَشُنُلًا) طرقا (لَعَلَكُمْ تَهْنَدُونَ) الى مقاصد كم (وَعَلاَمَاتِ) تستدلون بهاعلى لطرق كابحبال بالنهار(وَيالنَّغي) بمعنى البغوم (هُمْ يَهْتَدُونَ) الى الطرف وَالْقَبِلَةُ بِاللَّيْلِ (اَ فَيَنْ يَخِلُقُ ) وَهُواللَّهِ (كَيَنْ لَا يَخْلُقُ ) وَهُو الإصنام وحيث تشركونها متعه في العِبَادَة لا (اَ فَلا تَذَكَّرُونَ) هَذَا فَتَوْمِنُونَ (وَإِنْ تَعْدُوانِعُهُ اللهِ لاَ يَحْضُوهَا) تَضْبَطُوهَا

فضلاأن تطيقوا شكرها (إنَّ أَنَّهُ لَغُفُورْ رَحِيمٌ ) حَيث ينعم عليكم مع تقصيركم وَعَصْيَانِكم (وَاتَّهُ يَعُلُّمُ مَا تَسْرُونَ وَمَانْعُلِوْنَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ) بالنَّاء وَاليَّاء تعبدُ ون (مِنْ دُونِ آللهِ) وه إلاصنا لايَخُلْفُونَ سَيْاً وَهُمْ يَخُلُقُونَ ) يصورون من الجارة وعيرها (أَصْوَاتٌ ) لاروح فيهم خبرَ ثان (عَيْزُ أَخْيَادٍ) تأكيد (وَمَا يَسْعُرُونَ) أى الاصنام (أيَّان) وقت (نُبْعَتُونَ) أي الخلق فكيف يعبدون ا ذلا يكون الما الا الخالق الحج العالم بالغيب (المَّنْكُمُ المُسْتَعَق العبادة منكم (اله ولحد) لانظيرله في ذاته والاصفامة ولهوالله تعَالَى (فَا لَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قَاوْ بُهُمْ مُنْكِرَةً ) جَاحِدة للوَحَدِ (وَهُمْ مُسْتَكُيْرُونَ) متكبرون عن الإيمان بَها (لاَجَرَمَ) حقا (اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) فِيجازِيهِ بِذَرْ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسَكِّرِيرُ لابمعنيانه يعاقبهم وَمَزل في المنصر بن الحَارث (وَإِ ذَا فِيلُ لَهُمْ ا مَا) اسْتِفَهَا مِيَّهَ (ذَا) مُوصُولَة (أَ نُزَلِ رَبِّكُمْ) على مِه (قَالُوْا) هو رأسًاطِيرً) كا ذيب (الأوَلِينَ) اضلالاللناس (لِيَعَلِمِلُوا) في عَاسَبة الامراأوزارَهُم ) ذنوبهم (كَامِلَةً) لم يكفرمنها شيئ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ) بَعض (أَوْزَأُ رِالْذِينَ بُضِلَوْنَهُمْ بِغَيْرِعْلَمُ لانهم دعوهم إلى الصلال فالتبعوهم فاشتركوا في الاثم (ألإنياء) بئس (مَا يَرِرُونَ) يَعِلُونه جَلَهِم هَذَا (قَدْمَ كُرَالْدُينَ مِنْ قُبْلِيمْ) وهو بمروذ بني صرحًا طويلا ليصعد منه الي السّاء ليقات أهلها (فَأَيَّ اللهُ) قَصَد (نُبْنَا نَهُمْ مِنَ أَلْقُوا عِدِ) الإسَاس فأرسَ عَليه الرّيج وَالزلزلة فهَدمها (فَخَرَ عَلَيْهُمُ السَّمُّفُ عِنْ فَوْقِهُمُ أى وَهِم يَعْمَة (وَا تَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يُسْعُنُ رُنَ) مِن جهة لاتخطربالهم وقيل هذا تمبيل لافسادما أبرموه من المكربالرشل (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْبُرُهُمْ) يذلهم (وَيَقَوْلُ) لحم الله على لسَان الملا بحة توبيغا (أَيْنَ شُرَكَاءِي) بزعكم (الَّذِينَ

كَنْتُمْ نُتُنَا فَوْنَ) تَخَالَمُونِ المؤمنين (فِيهِمُ) فِي شِأْنِهِم (قَالَ) أى يعقول (الَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمَ) من الانبياء وَالمؤمنين (إِنَّالْخِزْيُّ لْيَوْمَ وَالسَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ يِمْولُونِهُ شَمَا تَدِّيمُ (الَّهْ بِنُ تُتَوَفَّاهُم ا بالتا واليا و (الْمَلَا بِكُهُ فَظَالِمِي نَفْسِهُمْ) بالكَمْر (فَأَلْمَوْ السَّكَمُ) انقاد واقاستشلواعند الموت قائلين (مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُومِ ) سَرك فتقول الملائكة (بَلَيَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بَمَا كُنْنُمْ وَتَعْلُونَ) فيجازيم به وَيقال لهم (فَا دُخُلُوا أَبُوابَ جَهَمَّ خَالِدِينَ فِيهَا فَلِينَسَّ فَوَى) مَا وَى (الْمُتَكِبِرِيْنَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْلِ الشَّرِكِ (مَا ذَا ٱنْزَلَ رَّبَحُ قَالُواخَيْرًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْإِيمَانِ (فِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنةً) حَياة طيبة (وَلَدَارُ الْآخِرَة) أَي الْجَنة (خَيْرُ) مَن الدنيا وَمَافِيها قال تعافيها (وَلَنِعْمُ وَازْ الْمُتَقِينَ) هي (جَنَاتُ عَدُنِ) اقاصَة مبتداخيره (يَدْخُلُوْنَهَا يَجْرِي مِنْ يَخْتِهَا الْأَنْهَا زُلَهُ مُ فَيْهَا مَا يَشَاوُنُ كَذَٰ لِكَ) الْجَزَاء (يَجْزِي اللهُ الْمُنْقَبِينَ الَّذِينَ) نعت (تَتَوَفَّا هُوْ الْمُلَا نِكُةُ طَلِيبِينَ) طاهِرين مِن الكفر (يَقُولُونَ) الهم عندَ الموت (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) وَيِقَالَ لَهُم فِي الأَخرةِ (ادْخُلُواْ أَجَنَّهُ بِمَأَكُنْتُمْ تُغُلُّونَ هَلْ) ما (يَنْظُرُونَ) يِسْطَرالكفنار (الآأن تَأْتِيَهُم) بالنَّاء وَاليَّاء (الْكُلَّائِكَةُ ) لَقَبْضَ أَرُواحِهم (اَ وْ يَاْ تِيَ اَمْرُ رَبِّكَ) الْعَدابِ أُوالْقِيَا مَةَ الْمُشْتِلَةِ عَلْمُهُ (كَذَٰلِكُ) كَا فَعَلَ هُوْلًا ۚ (فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) مَنْالام كذبوارسلهم فَامْلُكُوا (وَمَا طَلْمُهُمُ أَلَهُ ) باهلاكهم بغير ذنب (وَلَكِنُ كَانُوا ا نُفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ مِا لَكَفر (فَأَصَابَهُمْ سَيْنَاتُ مَاعِلُولَ) أَيْ إجزاؤها اوَحَاقَ) نزل (بِهِمْ مَاكَا نَوْا بِهِ يَسْتَهُ بِرَوْنَ) أي لَهُذاب (وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا) من أهل مَكه (لَوْسَاءُ اللَّهُ مَا عَبَدْ نَا مِنْ دُونِ مِنْ شَيْعٌ نَحُنْ وَلا أَبَا فَوْنَا وَلا حَرَّ مُنَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَحْكِ) من البحائر والشوائب فاشركنا وتحريمنا بمشيئته فهورًاضيم

قَالَ تَعَالَى أَكَذَلِكَ فِحَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أَى كذبوارسلهم بنما جا وابر اقبه لل فالعلى الرائد الدائد المرادع المرين الابلاء البَين وَليسَ عَليهم عِدَاية (وَلُقَدُ بَعَنْنَا فِي كُلِّ الْمَةِ رَسُولًا) كَا بعشاك في هؤلا، (أن) أي أن (اغبد والله) محدوه (وَلْجَسَنُو التَطاعُوتَ) الاوِثانِ ان يَعْلَيْهِ وَهَا (فَنُنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ ﴾ فآمن (وَمِيْنَهُمْ سَنْ خَقَتُ ) وَجِبَت (عَلَيْهِ المَضَّلَا لَهُ ) في علم اللَّه عَلم يُؤمِن (فنَسِيرُوا) يَاكفارمَكة (في الأرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَ كَانَ مَا قِسَةٌ الْمُنْكَذِ بِيْنَ) رسْلهم من الهلال (إنْ يَحَوْرُسُ) يَا بِجِل (عَلَى هُدَاهُمُ) وَ قَدَأُصِلُهِمْ اللَّهُ لَا مَقَدَرَ عَلَى ذَاكَ (فَإِنَّ أَنَّهُ لَا يَهُذِي بِالبنا. للمفعُولُ وَللفاعل (مَنْ يُضِلُ) من يريد اضلاله (وَمَالَهُ مُونُ نَاصِرِينَ) مَا نعين مِن غُذَابِ الله (وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ لَهُمَا أَمْمُمُ أَي عَايَة اجْمَاد هم فِيَ الْأَينُ عَنْ اللَّهُ مَنْ يَوْتَى قَال تَعَالى (بَلِّي) يبعثهم (وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقّاً) مصدران مؤكدان منصوبان بفعلها المقدر إى وعد ذلك وَحقه حقال وَلكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ ا عَ أَهِ لِ عَكَمَ الْأَيَعُلُونَ ) اذلك (فِيبَيِّنَ) متعَلق بينعتهم المقدّ رالَهُمُ الَّذِي عَتْلِمُوْنَ) مَع المؤمنين (فيدي من امر الدين متعديم و اثابة المؤسنين (وليع الَّذِينَ كَفَرُواا مَنْهُمُ كَانُواكَا زِبِينَ) فِي انكار البَعَث (إِنَّمَا قَوْ لْنَا ليَنْيُ إِذَا رَدْنَاهُ) أَى أَرْنَا ايجادَه وَقُولِنَا مِبْدَا خَمِنْ (أَنْ فَقُولًا لَهُ كُنْ فِيكُونْ الى فَهُوبِكُونَ وَفِي قِراءَة بِالْمُنصِبِ عَطفا على نقول وَالإَية لتقرير القدرَة على البَعث (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ) لاقامة دينه (مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُوا) بالاذى من أَهْلِ مَكَة وَهِم البين صلى معليه وسلم و أصعابه (كَنْبُونْنُهُمْ) ننزلنهم (في الدُّنْيَا) دارا (حَسَنَةً) هي المدينة (وَلاَجْزُ الْآخِرَة) أي الجنة (أَكْبَرُ) أعظم (لَوْكَا نَوْا يَعْلَمُونَ) اى الكفار أوالمتخلفون عَن البيرة عَا للمنها حرين من الكرامَة لوا فقوهم هم (البُنْيَ صَبَرُوا) عَلَى ذي

المشركين وَالْجِرِةِ لاظهَارالدِين (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ) فيرزته مِن حيث لا يحتسبُون (وَعَاا رُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْآرِجَالَّا يَوْجَالُمْ لاملائكة (فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الدِّكْسِ الغُلَّمَا، بالتورَاة وَالابخيل (انْكُنْمُ لْاتَّعْلَمُوْنَ) ذلك فَانهم يَعلمونه وَأَنتم الى تصديقهم أقرب مِن تَصْدِيقِ المؤمنين بحةِ رصَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمُ (بِالْبَيِّنَاتِ مُتَعَلَقَ بحذوف أى أرسَلنا هم بالجج الوَاضِعَة (وَالرُّ بُرِ) الكتب (وَأَنْزُلْنَا النُّكَ الذِّكْرَ) القرآن (لِنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ النَّهُمُ) فيه من كلله وَاكْرَام (وَلُعَلَّهُ مُ تَيَفَكُرُ ونَ فِي ذلك فيعتبرون (أَفَأُمِنَ لَبْيَنَ مَكُزُوا) المكرات (السَّيِّئَآتِ) بالبني صَلى الله عَليه وَسَلَم في دَار الندوّة مِن تقييده أوقتله أواخراجه كاذكر في الانفال (أنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ) كَفَا رُونِ (أَوْ يَأْ تِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لايَشْغُرُونَ أى منجهة لاتخطرببالهم وَقداهُ لَكُواببَدر وَلَمْ يَكُونُوا يِقدروا ذلك (أَوْ يَا خُذَهُمْ فِي نَقَلْبُهُمُ) في أَسْفارهم التجارة (فَمَا هُمْ بِمُغِجِن مِنَ) بِفَا سُتِينِ الْعَدَابِ (اَ وْ يَاخَذُهُمْ عَلَى تَعَنُوا فِي مَنقض شيأ منشيأ حَتى بهلك الجميع حَال من الفاعل أوالمفعول (فَانَ رَبَكُمُ لُرُونُ فَي رَجِيمٌ) حَيث لم يعَاجلهم (أَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى مَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيٌّ ) لَه ظل كَتْبَحَرُوَجُبِل رَتَنَفَّيُّوُ تمينل (ظِلْالهُ عِن الْيَهِينِ وَالشَّمَائِلِ) جمع شال أي عَنجا بيهما أولاالهاروآخره (شَجَّدُالِلهِ) حَالُ أَي خَاصَعِين بمايراد مِنهم (وَهُمْ) أى الطلال (دَاخِرُونَ) صَاعرونَ نزلوامنزلة العقلار (وَ يَتُهُ يُسْخُذُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ وَ ابَّدِي) اي سَهُ تدت عليها أي يخضع له بمَا يرَاد منهم وغلب في الاتبان بما مَا لا يَعقل لَكترتم (وَ الْمُلَائِكَة ) خصَّهم بالذكر تفضيلا (وَهُمُ الْايَسْتَكِبْرُونَ) يَتَكْبَرُون عَن عَبَادَيِهُ (يَخَافِوْنَ) إِي المَلاَئِكَةُ سَال مِن صَهِير بِسْتَكْبِرُون (رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) حَال من هم

أى عَالِيا عليهم بالقهر (وَيفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمِرُونَ) به (وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَّخِذُ وَاللَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مَا هُوَالُهُ وَلَجِدٌ) أَتَى بِهُ لا مَاتًا الالهيَّة وَالوَحدانيّة (فَا يُايَ فَارْهَ نُونِ) خا فون دون غيري وَ فيه التفات عَن الغَيبَة (وَلَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ) ملكا وخلقا وَعبندا (وَلَهُ الدِّينُ) الطّاعَة (وَاصِبًا) دَا مُاحَالُهِ الدِين وَالْعَامِلُ فَهُ مَعَنَى الْطُرِفُ (أَفَغُنْرَاللَّهُ تُتَّقُّونَ) وَهُولَالَهُ انحق وَلَا الله عنيره وَالاسْتفهام للانكار أوالتوبيخ (وَمَا بِكُمْرُ مِنْ نِعْمَةِ فِينَ اللهِ ) لا يأتي بها غيره وَعاشرطية أومَوصولة (نُمَّ إذًا مَسَّكُمْ) أحمَا بِكُم (الصِّرُ الفقروَ المرِّض (فَالْيَهِ نَجْاً رُونَ) ترفعوا أصواتكم بالاستغاثة والدّعاء ولاتدعون لغيره (خُمَّ إِذَاكُتُفَ الضِّرَعَنَكُمْ اِذَافَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُسْبُرِكُونَ لِيَكُفُّرُوا بِمَالْتَيْنَاكُمُ ) من النعمة (فَتَمَتَعُوا) باجتماعكم على عبادة الإضنام أمرتهديد (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عَامِبَة ذلك (وَيَغِعَلُونَ) أَى المَشْرِكُون (لِمَالِا يَعْكُونَ) أَنها تَضروَلا تَنفع وَهِي الاصْنام (مَضِيبًا مِمّا رُزَقْنَاهُمْ) من الحرب والانعام بقوطم هذالله وَهذالسركا ننا (تَا لَهُ لَتُسَالَنُ اللهُ سؤال توبيخ وَ فيه التفات عَن الغَيبَة (عَمَاكُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) عَلى الله مِن أَمْرُ أَمْرُكُم بِذَلْكُ (وَيَجْعَلُوْنَ يِلَهِ الْبَنَاتِ) بِمُولِهم الملائكة بَنَاتَ الله (سُبُعَانَهُ) تَنْزِيهًا له عَا زَعُوا (وَلَهُمْ مَا يَشُتَهُونَ) أىالبَنُون وَالْجُهُلة في مَعل رَفع أونصب بيَجعل المعني يجعَلون له المنات التي كرهو نها و هو منزه عن الولد و مجعلون لهم الابناءالذين يختارونها فيمختصون بالاشني كقوله فاستفتهم الرَّبِك البنات وَلَم البنونَ (وَإِذَا بُشِّرَاحَدُهُمْ بِالْأَنْثُي) تَوُلِّدله (طَلُ) صَار(وَجُهُهُ مُسُودًا) متغيراتغيرمغنم (وَهُو كُظِيمٌ) ممتلى غا فكيف تنسب البنات اليه تعالى (يَتَوَارَى) يختفي بِنَ الْقَوْمِ ) أي قوم (مِنْ سُوءِ مَا بُشِرَبِم) خوفا مِن التعدير

مترددا فيما يفعل به (أَيْمُسِكُهُ ) يتركه بلافتل (عَلَى هُونِ) هُـوانا و ذل (آمر يَدُشهُ فِي التّرُابِ) بأن يدره (الآيّاء) بنس (مَا يَحَكُونَ) حكمهم قذاحيث نسبوا تخالقهم البنات اللاتي هي عندهم بهذا المحَل (لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَّخْرَةِ) أَى الْكَفَار (مَثَلُ السَّوْءَ) أَى الصفة السوء أي بمعنى القبيحة وهي وأدهم البنات معلم ياجهم اليهن للنكاح (وَيَتِهِ الْمُتَلِّ الْأَعْلَى) الصَّفة العليا وَهُ وأَمْلا الله الإهوَ (وَهُو آلْهَزِيْنُ فِي مُلاكه (الْمُكَكِيمُ) في خلقه (وَلَوْيُؤُلِّخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظَلْمِهِمْ) بالمعَاصى (مَا تُرَكَ عَلَيْهَا) أَى الأرض (مِنْ دَاتَة) نسمة تدب عَليها (وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَى أَجِلِمْ مُثَّى فَا ذَلِحارُ اَجَلْهُ مُلَايَسْتَأْخِرُونَ) عنه (سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ) عَلَيه (وَ يَجْعَلُوْنَ بِتَهِ مَا يَكْرُهُونَ) لانفسهم من البَنات وَالشريك في الريّاسة وَاهَانة الرسْل (وَتَصِفُ) تَقُول (أَلْسِنَتُمْ) مَع ذلك (الْكَذِبَ) وَهُو (اَنَّ لَهُمُ الْخُنْنَى) عندَالله أَى الْجَنَّةَ كَقُولُهُ وَلنن رجعت الى رب ان لى عندَه المعشى قَال تعَالى (الْجَرَمُ) حَمَّا (اَ نَ لَهُ مُوْالَتًا رَوَا نَهُمُ مُفْرَطُونَ) متروكونَ فيهَا أومِقدُ وَ اليَّهَا وَفِي قَرَاءَةً مَكْسُرالْراء أي متحا وزونَ ايحَدِّرْتَا لِلَّهُ لَقَدْأَرْسَلْنَا الِيَ أَجِمَ مِنْ قَبْلِكَ) رسلا(فَرَتَنَ لَهُ مُالشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ) السِّيئة فرأ و قاحسنة فكذ بواالرشل (فَهُوَ وَلِيُّهُمْ) متولى أمورَهم (الْيَوْمَ) أي في الدنيا (وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم في الآخرة وقيلًا المرّاد باليوريوم القيامة على حكاية الحال الآميّة أى لأولت إ المم غيره و هو عَاجِزعَن مصر نفسه فكينف ينصرهم (و مَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰكَ) يَا عِهِد (الْكِتَابَ) الْقَرآن (الْآلِتْبَيْنَ لَهُم) للناس الّذِي اخْتَلَفُوْافِيهِ) مِن أحرالدِين (وَفُدَّى) عَطفَ عَلَى لَتَبَيْن (وَرَحْمَّةُ المَّوْمِرِنُوْمِنِوْنَ) به (وَاللَهُ أَ نُزَلَ مِنَ اللَهَ ا وَاللَّوْضَ النبات (بَعْدَ مَوْرَمَهُ) يبسها (إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكور (أَلْ يَمُّ) دَالة ا

عَلَى الْبَعِثُ (لِقَوْمِرِئِسُمَعُونَ) سَمَاعَ تَدَبَى (وَرَانَ لَكُمْ فِي الْانْعَالِمَ لَعِبْرَةً) اعتبارا (مُشْقِيكُمْ) بيان للعبرة (مَمَا في نظوريني) أي الانعا (مِنْ) للابتداء متعلقة بنسقيكم (بَيْن فَرْتِ) تفالالكرش (وَدَمِ لَبَنَّاخَالِكُمَّا) لا يَشُوبِهُ شِي مَنَ الفردَ قَالدَّم مِن طعما و ريح أولون وهو بَيْهَما (سَائِعُ اللشَّارِينِينَ) مَهل المرورف حَلَقَهُ مِلا يغص بم (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّجِيْلُ وَالْإَعْنَابِ) مُرْاَتَّغِنْدُوَّ مِنْهُ سَكُراً) خمرايشكرسميت بالمصْدَروَهَذاقْتُل يَحْرِيمَ كَارُورُزُقًا حُسَنَّا) كالمَروَالزبيبِ وَالْخَلْ وَالدَّبِسِ (إِنَّ فِي ذَلِكَ) للذكور (لَآيَةً) عَلَى قِدرَتِه تَعَالَى الْقَوْمِرِيَعُقِلُوْنَ) يِتَد بِتَرُونَ (وَأَوْحِيَ رَيْكَ إِلَى النَّهُ لِي وَحِي الهام (أن) مفسرة أومَصْد رِيَة (التَّجذري مِنَ الْجُبَالِ لَبِيُوتًا) تأوين اليها (وَمِنَ النَّجَر) بينُوتا (وَمِمَا يَعِمْ شُونَ) أى الناس يبنون لك من الاماكن وَالإلم تأواليُهَا الْمُمَّ كُلّي مِنْ كُلِّ المُتَرَاتِ فَاسْلُكِي) ادخلي (سُئِلَ رَبِّكِ) طرقه في طلب المرعى (ذُ لُكًا) جمع ذلول حَال من السبل أى مسخرة لك فلا تعشر عليك وَان يوعرت وَلا يَصلى عَن العَود منها وَإِن بَعْد وَقيلَ من الضمير في اسلكى أى منقادة لما يراد منك (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَاجٌ) هوَالعَسَل (مُعنْتَلِثُ الْوَانْمُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)من الاوجاع فيل لبعضها كاذل عليه تنكير شفاء أولكلها بضممته إلى غيره أقول وبدونها بنيته وقدام برصلى الله عليه وسلم من استطلق عليه بَطنه رَوَاه الشيخان (إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ لِفَوْمِ سَيَّفَ كُرُونَ ) في صنعه تعَالى (وَاللهُ خَلَقَكُمْ) وَلِم بحونواشيا (خُمُ يَتُوَقَاكُمْ) عندانقضًاء آبنالكم (وَمَنْكُمُ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُيْرِ) أَيْ أخسه من الهرم والحزف (لكِكُيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمَ شَيْلًا) قال عكرمَة مَن قرا القرآن لم يَصربهنوه اكمالة (إنَّ اللهُ عَلِيمٌ) بتدبيرخلقة فَدِيرٌ) عَلَى مَا يَرِيدِه (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى نَعْضِ فَي لِرَزْقِ

هْنَكُم عَنِيَّ وَفَقِيرِ وَمَا لَكَ وَمُلُوكَ (فَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا) أي الموَاني (بِرَّادٌى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَكَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) أي بَاعلَى الزَفْنَا من الاموال وغيرها شركة سبنهم وتبين ماليكهم (فَهُمُ) أى الماليك والموالي (فيه مِسَوَاء) شركاء المعنى ليس له شركاء مِن ماليكهم في أموالهم فكيف يَجعَلون بَعض مماليك الله شركاء له (أَفَىنَعُمَةِ اللهَ يُحْعَدُونَ) تَكِفرون حَيث يَجِعُلُونَ له سُركاء (وَأَنَّهُ جَعَلَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمُ أَنْوَاجًا) فَعَلَقَ حَوَّاء مِن صَلَّع آدم وَسَا مُرالنساء من نطف الرَجال وَالنساء (وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ اَزْوَاجِكُمُ يَبِينَ وَحَفَدَةً) أولاد الاولاد (وَرُزَقَكُم مِنَ النَظيِّبَاتِ) من نواع النمارة الحبُوب وَالْحَيُوان (أَغِبالْنَاطِل) الصّنم (يُورِمنُونَ وَسِعْمَةِ الله هُمْ يَكُفُرُ ونَ باشراكهم (وَيَغُبُدُ ونَ مِنْ دُونِ الله أَيْ أَي أَي عَيره (مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ) رزقا (مِنَ التَّهْوَاتِ) بالمَطر (وَالْأَرْضَ) بالنبا (سَنْنِاً) بَدِل من رزقا (وَ لايسْتَطِيعُونَ) يقدرون على شَيُ وهو الاصْنام (فَالْانتَصْرِيبُوالِيُهِ الْأَمْنَالَ) لا تجعَلوا له أَسْبَا ها تَشْرُكُمْ بهِ (إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمْ) أَنْ لِامْتُلْ له (وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ) ذلك (ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا) وَنيدل منه (عَنِدًا مَالُؤكًا) صفة تميزه مِن الحرفانه عَبِدَاللهِ لِا يَقَدِّرُ عَلَى شَيْعً ) لعدم مِلكه (وَمَنْ) نكرة مَوضُوفَة أىحرّا (رَزَفْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَّا فَهُوَ لِيَفِقٌ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا) أى يتصرف فيه كيف يَشًا، وَالاول مثل الاصْنام وَالنّاني مثله تَعَا (هَلْ يَسْتَوُفَنَ) أي العَبِيد الْغِيزِةِ وَالْحَرِّ الْمُصْرِفِ لا (أَكُونُ بِنَّهِ) وحده (بَلْ أَكُنُّرُهُمْ) أَي أَهْلِ مَكَة (لَا يَعْلَمُونَ) مَا يَصايرون ليه من العَداب فيشركون (وَضَرَبُ اللهُ مَنَالًا) وَيبَدل منه (رَجْلَيْنِ) أَحَدُهُا أَنْكُمْ ) ولد أخرس (لا يَقْدِ رْعَلَى شَيٌّ ) لانه لا يعنهم وَلا يَفْهِم (وَهُوَكُلُّ) تَقْيِل (عَلَى مَوْلاةً) ولِيّ أَمْرِه (اَ يَهَا يُوَجِّهُ أَيُ اليصرفه (لاَ يَا تِ) منه (بِغَيْرٍ) بنجع وَهَذا منل الكا ِفرَلِهَلُ يُسْبُوعُ

أى الابكم المذكور (وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) أي وَمن هوَ ناطق نافع للناس حَيث يَا مرب وَي مُ عَليه (وَهُوَعَلَى صِرَاطٍ) طريق (مُسْبَقِيم وَهُوَالْتَالِيَ المُوْمِنُ لا وَقُبِلَ هَذَا مِثْلُ سَهُ وَالاَجِمُ للاصْنَامِ وَالذَّي قبله في الكافر والمؤمن (وَيتُهِ عَيْبُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي علم مَا غابُ فِيهَا (وَمَا أَنْ إِلْسَاعَةِ الْآكُلُمْ الْدَصَرَا وْهُوَ أَفَّرَبْ) منه لانه بلفظ كن فيكون (إنَّ أَللهُ عَلَى كُلَّ سَيَّةٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرُجُكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَا بِحُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْلً الجلة حَال (وَجَعَلَ لَكُمْ لتَمْعَ) بعنى الاسماع (وَالْأَرْصَارُوَالْأَفْئُدَةً) القلوب (لِعَلَّكُمْ تَ يَكُوْونَ ٤ عَلَى ذَلَكُ فَتَوْمِنُونَ (اَ لَمْ يَرَوْا إِلَى لَطَايْرِ مُسَعَّرُاتٍ) مذ للات النظيران (في حُيو السَّمَاءِ) أي الهواء بين السَّماء وَالارض (مَا يُمْسِكُهُنَّ) عند قبض اجنعتهن وَبسْطها أن يقَعن (إلاَّ أَلَّهُ) بقدرتم (إِنَّ فِي ذَلِكُ لِآيًا يِتَ لِقَوْمِ لِنُومِنُونَ) هي حلقها بحيث يمكنها الظيران وطلق الجو بجيث يمكن الطيران فيه قرامساكها (وَأَلْقَادُ جَعَلَ لَكُمْ إِمِنْ لِيلُوتِكُمْ سَكُنَا ) مَوضعًا تَسْكُنُون فيه (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا) كَا يُخيام وَالقبابِ سُتَخِفَةُ نَهَا) لَلْعُل (يَوْمَظَفَ كُمْ) سَفركم (وَيَوْمَ لِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا) اى الغَيْمُ (وَأُوْبَارِهَا) أي الابل (وَأَسْعَارِهَا) أي المعز (آثَانًا) متاعًا لبيوتكم كبسط وَأكسية (وَمَنَاعًا) تتمتعور ب (اللي جين) يبلي فيه (وَ أَنَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّاخَلُقَ مِن البيوت وَالشَّعِرَوَالْعَامِ (طِلْالًا) جَمِع ظل تَقِيكُمُ حرَّالسَّمِس (وَجُعَلَ الْمُ مَنْ كَجَبَالِ أَكْنَانًا) جَمع كن وَهومَا يسْتكن فيه كالغاروَالسّراب (وَحَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ) فَسَا (تَقِيكُمْ الْحُنَى أَى وَالْبَرِد (وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ نَاسَكُمْ) حربكم أي الطعن والضرب فيها كالدروع والجوَارِسُ (كُذَلِك) كَاخِلَق هَن الاشْيَا، (يُبَيِّمُ دِعْمَتُهُ) قَالَهُ ا (عَلَيْكُمْ) بَعَلَقُ مَا تَعِمَا جُونِ اليه (لَعَلَكُمْ) يَا اهِلْ مَكَة (تَهْلُون) توخدونه (فَانْ تُولِّونُا) أعرضواعَن الاسْلام (فَاتْمَاعَلْيْكُ) يا مجد (البَلاغ النِّبينُ) الابلاغ البَين وَهَذا فَتِلَ الأمر الْفَتَالَ (يَعُرِ فَوْنَ نِعْمَةً أَلْتَهِ) أَى يِقَرُونِ بِأَنْهَا مِن عنده (شَمَّ نِينْكِرُونَهُ) باستراكهم (وَاكْنَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَ) اذكر (يَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلَّ أُمَّةٍ سِبَّهُ يُدَّا) هونبيها يشهد لها وَعَلَيْهَا وَهُو يُومِ الْقِيامة (شُحَّةً لاينوزن لِلَّذِينَ كَفَرُوا) في الاغتذار (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) لايطلب منهم العتبي في الرجنوع الى مَا يرضي الله (وَإِذَارَأَى الَّذِيْنَ ظَلَّمُوا) كَفِرُوا(الْعَذَابُ) النار(فَلا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ) العَذَا (وَلا هُمْ الْبُظُرُونَ) يمهَلُون عَنه إذاراً وه (وَإِذَارَا يَالَذِيْنَ شرَكُوا شُرِكَاءَهُمُ عن الشّياطين وَغيْرَهَا (قَالُوْا رَبُّنَا هَوْ لَا عَ رَكَاوُ نَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُو ) نعبه هم (مِنْ دُونِكَ فَا لَقَوْا الَّهُمُ الْقَوْلَ) أي قالواله مُراا بَكُمُ لَكَاذِ بَوْنَ) في قولكم الجم عَبدتمونا كافى آية أخرى مَا كانوا إيّانا يَعْبُد ونَ سَيَكُفرُونَ بعبا دَتْهِم (وَ اَلْقَوْا اِلْيَالَةِ يَوْمَيُذِ السَّلَمَ) أَى استسْلُوا كَكِمَه (وَصَلَّ) غَابَ (عَنْهُمْ مَاكَانُوْايَفُتُرُونَ) من اَتَ آلهم تسفع لهم (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّولَ الناس(عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ) دينه (زِرُنَّا هُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) الذي استحقوه بكفرهم قال ابن مشعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال (يَمَاكَانُوا يُفنسِدُ ونَ) بصَدَّهم الناسُ عَنِ الا يَمَانِ (قِ) اذكر (يَوْمَ نُبْعَثْ فِي كُنِ أُمَّةٍ شَهِيَّا عَلَيْهُمْ مِنْ اً نَفْشِهِمُ) هوَ نبيتِم (وَجِنْنَابِكُ) يا مِحِه (شَهِيُدًا عَلَى هَؤُلا وَ) أى قومك (وَ نَزُّ أَمَا عَلَيْكَ الْكِتَّابُ) القرآن (بَبْيَانًا) مِيَانًا (لِكُلِ شَيْعٌ) يحتاج اليه الناس من أمرالسربيعة (وَهُدَّى) من الصَّلَالة (وَرَحْمَةً وَبُشَرَى) بالجنة (لِلْمُسْلِمِينَ) الموَّحَدِين (إِنَّ أَتُّهُ يَأْمُنْ بِالْعَدْلِ) التوجيد أوالانصَاف (وَالْإِحْسَانِ) أرداء الفرائض أو أن تعبُد الله كأنك تراه كا في الحدِّيث (وَا يُتَّاهُ

اعطاء (ذِي القُرْبَ) القرَابة خصَّه بالذكراهمَا مَّابه (وَيَهْمَى عَن الفَغُنَانِ) الزنا(وَالمُنْكِكِر) شرعًامِن الكفزوَالمعَاصي (وَالْمَبْغي) الظلم للناسخصّه بالذكراهماماكا بدأبا لفحشاء كذلك (يَعِظُكُم بالامر والنهي (لَعَلَّكُم تُنذكر ون) تتعظون وَفيه ادغام التاء في الاصل في الذال وَ في المستدرك عَن ابن مَسْعود وَهَذهِ أَجمَع آية في القرآن للخيروالشر (وَ أَوْفَوُا بِعَهْدِ اللَّهِ) من البيُّع وَالآيار وَغيرِهَا (إِذَاعًا هَدُتُمْ وَلا تُنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَتُوكِيْدِهَا) مَوا بْيقِها (وَ قَدْجَعَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ كُونِيلًا) بالوَفاء حَيثَ طَفَمَ به وَابْحِلْهُ عَالَ (إِنَّ ٱللَّهُ يَعُلُّمُ مَا تَفْعَلُونَ) تهديد لهم (ولا تَكُوْنُواْكَالِّبِي نَقُصَّتْ) أَفْسَدت (غَزْلَماً) مَاغزلته (مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ) إَخْكَامُ له وبرم (أَنْكَاتًا) حَالَ جمع نَكْتُ وَهُوَمَا يَنْكُثُ أى يحل احكامه وهي امرأة جمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها غم تنقضه (تَتِخَذُونَ) حَالَ من ضيرتكونوا أى لاتكونو مثلها في تخاذكم (آيمُانكُمُ تُخَلَّ) هوَمَا يَدخل في الشي وَليس منه أى فسادا وخديعة (بَيْنَكُمْ) بأن تنقضُوهَا (أَنُ) أى لان (تَكُوْنَ أُمَّةً أَنْ جَمَاعَة (هِيَ أَرْبَى) أَكْثَر (مِنْ أُمَّةً) وَكَانُوا يَحَالُفُونَ الحكلفاء فاذا وتجدوا كثرمنهم وأعزن فضؤوا حلف اونئك وَحَالَمُوهِ (إِنَّمَايَبُلُوكُمْ) يَخْتُبُركُم (اللَّهُ يُبِي) أَي بِمَا أَمْ بِمِمْ الْوَاءِ بالعهدلينظرالمطيع منكم والعاجى أوبكون امة أربى لينظر أتفؤنا ملا (وَلَيْبَتِنَ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاكُنْتُمُ فِيهِ نَخْتُلِفُونَ فيالدنيامن امرالعهد وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي (وَلَوْشَاءُ اللَّهُ كُمَّ عَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً) أهل دين وَاحد (وَلَكِنْ يْضِلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَلْتُسْنَلُنَّ ) يَومِ العَيَامَةِ سؤال تبكيت (عَتَاكَنْنُمُ تَغُلُوْنَ) لتبازواعليه (وَلاَ تَتِّجُذُوا أَيْمَا نَكُمْ وَخَلُا بَيْنَكُمْ ) كُرِّرَه تاكيدا (فَيَرِلاَ فَدَمْ) أَى أَقَدُاهُمُ

عن هجية الاشلام (بَعْدُ نَبُويتَهَا) اسْتَقَامِتُهَا عَلَيْهَا (وَ تَذُوفُوا الشورة) أي العَذاب (بمَا صَدَدُ مُ عَنْ سَبِيلَ الله ) أي بصَدَكم عَن الوَ فَاءِ بِالْعَهُد أُوبِصَدَكُمُ غَيْرُكُمُ عَنه لا مَيْسَتَن بِكُمْ (وَلَكُمْرُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فِي الآخِرة (وَلا نَشْتَرُوابِعَهْدِاللَّهِ ثَمْناً قَلْيلًا) من الدنيا بأن تنقضوه لاجله (إنتماعِندَاللهِ) منَ التَوَابِ (هُوَخَيْرُ لَكُمْ ) مما في الدّنيا (إن كُنْتُمْ نَعْلُونَ) ذلك فَلا سَفَضُو ا(مَاعِنَدَكُمُ مَنَ الدِّنيَا (يَنْفَذُ) يفني (وَمَاعِنْدَ أَللَّهُ بَاقِ) دَاثُم (وَلَيْمَ إِيرَاتَ باليّاء وَالنون (الَّذِيْنَ صَبَرُوا) عَلَى الوَفاءِ بالعُهود (ٱجْرَهُمْ مُ بَاحْسَنَ مَاكَانُوْا يَغْلُوْنَ) أحسَ بعنى حسَن (مَنْ عَلُصَا يَكًا مِنْ زَكِرًا وَ انْخِيَ وَهُوَمُونُ مِنْ فَلَخْيِينَهُ كَيَاةً طَيْبَةً ) قَيلَ هِ خَياة ابحنة وَقيل في الدنيا بالقناعَة وَالرِّرْقِ الْكَلْال (وَلَنَجْزَبَ تَهُمُ ٱجْرَهُمْ بِٱحْسَنِ مَاكَانُوايَغَلُونَ فِإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ) أَى أَرَدتَ قراء ته (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ) أى قل أعوذ باللَّه مِنْ السَّيطانِ الرجيم (إِنَّهُ الْيُسَ لَهُ سُلُطًا رُجُ ) مُسَلِّط (عَلَى الَّذِينَ المَنْوَاوَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُوْنَ إِنَّمَا شَلْطًا ثُمْ عَلَى الْدِينَ يَتُولُونَهُ ) بِطاعته (وَالَّذِينَ هُمْ بِيم) أَى الله (مُشْرِكُونَ وَإِذَ ابَدَ لَنَا أَيَّةً مَّكُمَّ آيَةٍ) بنسخها وَانزال غيرْ هَالمصلحة العيّاد (وَاتَّهُ أَعْلَمْ بِمَايْنُزَّلُ أَ قَالُولُ أَى الْكَفَارِلُلْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسِكُم ( ا تَمَا أَنْتَ مُفَيِّر) كذا تَمْوله مِنْ عندلُ (بَنْ آكُنُرُ هُولا يَعْلُونَ) حَمِيقة القرآن وفائدًا النسيخ (قُلْ) لهم (مَنْزَلَةُ رُونُم الْقُدُسِ) جبريل (مِنْ رَبِّكَ بِالْحَبِّقَ متعَلَق بنزل (لِيُذَّبِّتُ الَّذِينَ أَمَنُوا) بايمانهم به (وَهُدًى وَلِشْرَى الْمُسْلِمِينَ وَلَقَدُ اللَّهِ مِيقِ (نَفَكُمُ أَنَّهُمْ يَقَوْلُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمُ ) المترآن (بَشَرُ ) رَهُوفِين نَصِرًا في كان البيحيك الله عَليه وَسَلَّم يدخل عَليه قال تعالى (لِسَانُ) لغة (الَّذِي يُلْعَدُونَ) يميلون النِّي انه يعلمه (أَغِمَةُ وَهَذَا) القرآن (لِسَانٌ عَرَبْتٌ مُبِينٌ)

ذ وبيّان وَفَصَاحَة فكيف يعلمه أعمى (إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بَأَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهُمْ اللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابُ آلِيمٌ) مؤلم (إنَّمَايَفُتْرَى الكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ المَرْأَن بِقُولِهِم هَذا مِن قول البَسْر (وَأُولَئكُ هُمُ الْكَاذِبُونَ) وَالتَاكيد بِالتَّكُرار وَان وَغيرها رَدَ لِمُولِم الْمَاأَنت مِفتر (مَنْ كُفَرَبِالله مِنْ بَعْدِ ا يمَانِهِ الْآمَنُ أَكِرُهُ) عَلَى التلفظ بالكفر فتُلفظ برروَقَلْلةُ مُظَّمِّنَّ بالإيمان ومن مبتدا أوشرطية والخبرأ والجواب لهم وعيد شه يد د ل على هذا (وَ لَكِنْ مَنْ شُرَح بِالْكُفْرْصَدُرًا) له أي في وَرستعه بمعنى طابت بمنفسه (فَعَلَيْهُمْ عَنْضَبُّ مِنَاللَّهِ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمُ ذَلِكَ) الوعيدلهم (بِآتُهُمُ اسْتَعَبُّوا أَكَيَاةَ الدُّنْيَا اختاروها (عَلَى الآخِرَة وَاتَاتَاتَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَتُكَ الذين طبع الله على قُلْوبهم وَسَمْعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ وَافْلُنْكُ هُمْ الدِينَ طَبِعُ اللَّهِ عَلَى المُدْرَا الْمُغَا فِلُونَ) عَايِراد بهم (الْجَرَمَ) حقالاً نَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَارِرُ المصيرهم الى النارا لمؤتَّدة عَليهم (شُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّهُ يُنَ هَاجَرُوا) إلى المدينة (مِنْ بَغْدِمَا فَنِينُواً) عذبوا وتلفظوا بالكفروف قراءة بالبناء للفاعل أى كسروا أوفتنوا الناسعن الايمان (مُمْ جَاهَدُ واوَصَابُووا) على الطاعة (إنّ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا) أي الفتنة (لَغَفُورٌ) لهم (رَحِيمٌ) بهم وَخبَرانَ الأولى دَنْ عَلَيْهِ حَبَرَالْنَانِيَةِ ا ذَكُرِانِوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلْ) بَعَاجِ (عَنْ نَفْسِمًا) لا يهمتها غيرها وهو يوم القيامة (وَتُوَقُّ كُلُّ نَفْسٍ) جَرَاء (مَا عَلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ) شَيا (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا) ويبدلهنه (قَرْيَةً) هي مَكَة وَالمراد أهله (كَانَتْ آمِنَةً) من الغارات لا بهاج (مُطْرَبُنَّةً) لا يحتاج الى الانتقال عَنها لضيق أوخوف رَيَابِيها مِ زُوثُهَا رَغَدًا واسعا (مِنْ كُلِ مَكَا إِن فَكَفَرَتْ بِا نُعْ اللهِ) بتكذيب النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّم (فَا زَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْمُوعِ) فَعَطُوا

زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه (إنَّمَا جُعِلَ السِّبْتُ) فرض

تعظيمه (عَلَى الْذِينَ الْخُتَلَفُوا فِيهِ عَلَى سِيْهِم وَهُمَ الْيَهُود أَمْرُوا أَن يتفرّعواللعبادة يوم الجمعة فقالوا لانريده واختارواالسبت فشدد عليم فيه (وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَعْكُمُ ابْنُيَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيكَا كَانُوافِيهِ يَجْنَلُفُونَ مِن أمره بأن يثيبَ الطائع وَيعِدْ بَالْعَاكُمُ بانتهاك حرمته (ادع) الناس يا عهد (إلى سبيل ريك) دينه (بالْحُكْمَةِ) بالقرآن (وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ) مواعظه أى القول الرقيق (وَجَادِ لْهُمْ مِالْهِي) أي بالجَادِلة التي (هِيَ أَخْسَنُ كَالدَّاءِ الى الله بآيا مروالد عاء الى ججِّه (إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعِكُمْ) أي عَالَم (بَنْ صَلَ عَنْ سَبِبْلِهِ وَهُوَاعُكُمْ بِالْمُهْتَدِينَ) فيجَاذِيم وَهَذا قنل الامر بالقتال ونزل لماقتل حمزة ومثل به فقال صلى الله عَليه وَسَلم وَقدراً ه لأَمْثلن بسَبعِين منهم مَكانك (وَإنْ عَاْفَنْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوفِينَةٌ بِهِ وَلَئِنْ صَبُرْتُمْ ) عَنَا لانتقام (هُوَ) أي لصَّابر (خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ) فكف صلى الله عَليه وَسَلَّم وكفرعن يمينه رواه البزار (واصبروكا صُنْرُكُ إلا بالله) بتو (وَلاَ يَخْزُنْ عَلَيْهُمْ) أي الكفاران لم يؤمنوا كحصك على يما يهم (وَلا تَكُ فِي صَيْقِ مِمَّا يَهُ كُرُونَ) أَى لا بَهِ مَ مَكُرهم فأَ نا ناصرك عَلِيم (اِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّمَوُّا) الكفرو المعَاجي (وَ الَّذِينَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ م مُخْسِنُونَ بالطاعة وَالصِّبربالعُون وَالنصر شورة الاسراء مكية الاوان كادواليفتنونك الايات الممان مائة وَعَشراً يات أ ووَإِحِدى عَشرة إَيَة (فِسْمِ اللَّهُ الرُّحْمَرِ الرَّحِيمِ شَبْحَانَ) أَى تَنزِيهِ (الَّذِي أَسْرِي بِعَبْدِهِ) معدمكالله عليه وسلم (لَهُلًا) نصب على الظرف والاستراء سيرالليل قرفائدة ذكره الإشارة بتنجيره الى تقليل مدّته (مِنَ الْمَسْعِدِ أَكِرَامِ) أَي مَكَة (إِلَى الْمُسْعِدِ الْأَقْصَى) بَيت المقدس لبعد مِنه (الَّذِي بَارُكُنَاحُولَة) بالنَّارِ وَالانها و(لِنْرِيَهُ مِنْ

آناتنًا) عِجائب قدرتنا (إنَّهُ هُوَالْتَهِيْعُ الْبَصِيْرُ) أَي الْعَالَم باقوال النبي صَلى الله عليه وَسَلَّم وَ أَفْعَالُه فَأَنْعُ عَلَيْه بِالْاسْرَاء المُسْمَلُ على اجتماعه بالاتبياء وعروحه المالسماء ورؤية عمائب الملكوب رَ مِنَاجَاتِهُ له تَعَافَانُهُ صَلَّىٰ للهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ قَالَ أُنَّيْتُ بِالْمِرَاقِ وَهُوَ دَابِهَ أبيض فَوْق الجارودون البغل يضع حَافره عندمنته عطرفه فرببته فساري حتى أيت ببت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التى تربط فيها الانبياء تم دخلت فصّليت فيه رَكعتين ثم خرجت فعاء بي جبرون بانآء من خمر واناء من لبّن فاخترت اللبن قال جبريل أصبت الفطرة قال غمعرج بالحالساء الدنيا فاستفتح جبريل فيلَمَن أنتَ قال جبريل فيّلَ وَمَن مَعَكُ قال محد فيّلَ وَفُكم ارسل المه قال قد ارسل لمه ففتح لنا فاذا أنا بآ د مرفز جب بي ودعاً بخير تم عرب بي الى السماء النانية فاستفتى جبريل فقيل من أنت فقال جبربل قبل ومن معك قال محد قيل وقد بعث اليه قال قَدبعتُ اليهِ فَفَتْحِلْنَا فَا ذَا أَنَا بَابْنِي كَالَّهُ يَحِنِي وَعِيسَى فَرْجَبَابِ وَدَعُوالِي بَخِيرِ مُعْرَجُ بِنَا الْيَالُسَمَا النَّالَثُهُ فَاسْتَفَيِّحِ جَبِرِيلُ فَهِيلًا مَن أنتَ قال جبر مل فقيلَ وَمَن مَعَك قال محد فقيل وقد أرسل اليه قال قدأ رسيل اليه ففتح لنافاذا أنابيوسف وأذا موقداعطي سطرا كحشن فرحب بى ودعالى بخبرخ عرج بنا إلى الما الرابعة فَا سُتَفَيْحِ جِبِرِيلِ فَقِيلِ مَن أَنتَ قال جِبِرِيلَ فَقَيلٍ وَمَن معكَ عَالَ عِهِدَ فَقِيلِ وَقد بعث اليه قال قَد بعث اليه ففتر لنا فاذًا أنابا درىس فرجب بى ودعالى بخير غم عرج بناالى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل منأنت فقال جبربل فقيل ومن معك قال محد فبقيل وقد بعث إليه قال قد بعث اليه هنفت لنافاذا أنابها روت فرحب بى وَدَعَالى بخيرهُم عن جبنا الى المهم السّادسة فاستفتح جبريل فقيل منانت فالجبريل فقيل ومن معك

قال مجد فقيل وَقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنافاذا أنابموشي فرحب بى ودعالى بخيرخ عرج بناالي السّاء السّاء السّاء السّابعة فاستفتح جبربل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا أنا بابراهيم فاذاهومستندالى البيت الممؤرواذاهوبيخله كل يوم سبعون ألف مَلك مُم لا يعودون اليه مُم ذهب بي المهدرُ المنتهى فاذاأ وراقها كآذان الفيلة قاذاتمر عاكا لقلال فلما عسنيها من أمرابه مّاعشيها تغيرت فما أحَد من خلق الله تعالى يستطيع تصفها منحسنها قال فأوحى للدالئ ماأوتحي وفرض الله على في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت الى موسى فقال ما فرض ربك على امتك قلت خمسين صلاة في كل يَوم وَلَيْلَة قال ارجع إلى رَبك فاساً له التخفيف فان امتك لاتطيق ذلك قرانى قد تبلوت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجت الى ربى فقلت اى ربخفف عن امتى فحط عنى خمسًا فرجعت الى موسى قال مَافعَلت فقلت قدحَط عنى خسَّا قال ان امتك لاتطيق ذلك فارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك فال فلم أزل ارجع بين ربي و بين موسى و بحط عنى خساخماً حتى قال يا عد مي خس صلوات في كل يُومرو ليلة بكل صلاة عشر فذلك خسون صلاة ومن هم بحسنة فلم بعلها كنبت له حسنة فان عملهاكتبت له عشراؤمن هتربستينه واحده ولم يعملها إنكت فانعلهاكتبت لهستيئة فنزلت حتى انتهيت الى موشى فاخبرته فقال ارجع الى ربك فاساله التحفيف لامتك فان امتك لانطية ذلك فَعَلَت قدرتجعت الى ربي حتى استحييت رَوَاه السِّيمان وَاللفظ لمشلم وَروَى الماكم في المستدرّك عَنابن عَباس قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم رَأيت رَبي عَزوَجَل قال تَعَا

(وَ أَنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ النورَاة (وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَنِي السُرالِيهُ لـ (أَنْ لا يَتَّخِذُ وامِنْ دُونِي وَكِيلًا) يفوضون اليه أمرهم وفي قراءة تتخذوا بالفوقانية التفاتا فأن زائدة والمتول مضمر يا (ذَرْرَتَيْةُ مَنْ حَكْنَامَعَ نَوْيِمٍ) في السَّفِينَة (لِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرُ كنيرالشكرلناحا مدافى جميع أحواله (وَقَضَيْنا) أوحينا (إلى بَنِي إِسْرَائِنْلَ فِي لَكِتَابِ) التَّورَاة (لَتَّغْسِذُ نَّ فِي الْأَرْضِ) أَرْخُ الشامر بالمعاصى (مَرِّ نَيْن وَلَتَعْلَابٌ عُلُوًّا كَبِيرًا) سَعْونَ بِعَيا عظيما (فَإِذَاجَاءَ وَعُذَا ولاهُمَا) اولى مرقى الفساد (بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًالْنَا الْولِي بَاسِ شَدِيْدٍ) أَصَعَابِ قَوَّة في الحرب والبطش (فَحَاسُوا) مردد والطلبكم (خِلالُ الدِّيَارِ) وسط ديَّاركم ليقتلوكم ويسبوكم (وَكَانَ وَعْدًامَفْعُولًا) وَقِدا فَسُدُوا الاولى بقتل ذكر بافيعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وَخرْبوابيت المقدس (ثُمَّ رَدَدْ مُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ ) الدولة والغلبة (عَلَيْهِم) بعد مائة سَنة بقتل جَالوت (وَاغَدَاكُم بأموال وبنين وجَعَلْنَاكُمْ اكْنُرَنْهَيرًا عشيرة وَقَلْنَا (إِنْ لَشَيْمَةُ بالطاعة (أَحْسُنَةُ لِأَنْفُسِكُمْ) لان نوابه لها (وَإِنَّ أَسَانُهُم) ما لفسّار (فَلَهَا) اساء تَكُم (فَإِذَ ابْعَاءُ وَعْذُ) المرّة (الآخِرَةِ) بِعَنْنَا (لِيَسُومُ وَا وَحَوْدَ مَكُمْ) يحزينوكم بالقتل وَالسّبي حزنا يظهرني وجوه كم (وَلِيَدُخُلُواللَّهُ بِيتَ المقدس فيخربوه (كُمَا دَخُلُوهُ ) وَخُرِبُوهُ (أَوَّلَ مَرَّةً وَلِيْتَبَرُوا) يه الكوا (مَاعَلُوا) غلبواعليه (تتبيرًا) هلاكاوقدا فسَدُواينانيا بمتلجيك اغبعث عليهم بخت نضرفقتل منهم الوفاؤسكي ذريتهم وَخرَّبَ بِيتِ المقدس وَقلنا في الكمَّاب (عَسَى رَأَبُكُمْ ۚ إِنْ يَرْحَدُ كُمْ بَعِد المَرْةِ النَّانِيَةِ إِن تَنْتُمْ (وَإِنْ غُدْتُمْ) المَالْفِسَاد (غُذُنَّا) الى العقوبة وَقَدْعَادُوا بتكذيب عِدْصَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَسَلَّطَ

يهم بقتل قريُّظة وَنفي لنضير وَضرب الجزيَّة عَليهم (وَجَعَلْنَا جَهَمَّ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِائِرًا) محبسا وَسِجِنا(اِنَّ هَذَاالْقُرْآنُ مَهْدِئُ لَبِي أي للطريقة التي (هِيَ أَقُومُ) أعدُل وَأَصُوب (وَنْيَشِرُ المُوْ مِنِينَ الَّذِيْنَ يَغَلَوْنَ الصَّاكِابُ أَنَّ لَهُ مُ أَجْرًا كَبِيرًا وَ) يخبر (أَنُ الَّذِينَ لا يُؤمنونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُنًا) أعد دِنَا (لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) مؤلمًا هوَالنار (وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشِّرِ) عَلَيْفُ مَا وأهله اذاضجر (دُعَاءُهُ) أي كدعًا ئه له (بالخَيْرُوكَانَ الإنسَانُ) المحنس (عَجُولًا) بالدعاء على نفسه وَعَدم النظر في عَاقبته (وَجَعْلُنُهُ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارَ أَيْتَيْنِ) دَ النِّينَ عَلَى قدرَتنا (فَحَوْنَا آيْمَ اللَّيْلِ) طسنا نورها بالظلام لتسكنوافيه والاضافة للبيايت (وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَا رِمُنْصِرَةً) أي مبصرافيها بالضو ولِتُنْتَغُوا فيه (فَضُلَامِن رَبِّكُمْ) بالكسب (وَلِيَعْلَوُل بهما (عَدَدَالِسْنِينَ وَالْحُسَابَ) للاوقات (وَكُلُ شَيْحٌ) يمتاج اليه (فَصَّلْنَاهُ تَفْضِيُّلِ) بدِّناه تبيينا (وَكُلُّ إِنْسَارِنَ أَلْزَ مُنَاهُ طَا نُرَحٌ) عله يحله (فِي غُنُّقِهِ)خصَ بالذكرلان اللزومرفيه أشدّ قرقال مجاهد َمامن مولوديولدالاوفي عنقه ورقة مكتوب فيهاشتي أوسعيد (وَ نَخْرِجُ لَهُ يُوْمِرَ الْمِقْيَامَةِ كِتَابًا) مكتوبافيه عَله (يَلْقَ) وَ شُورًا) صفتان لكتابًا ويقال له (أَقْرُ أَكِمَا بَكَ كُورَ مَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) معاسبا (مَن اهْتَدَى فَإِنَّكَ يُهْتُدُى لِنَفْسِهِ) لان نوابَ اهتدَائه له (وَمَنْ صَلَّ فَا نَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا) لان المه عَليها (وَلا يُزِرُ) نفس (وَازِرَةٌ) أَثَهُ أَيْ لا تحل (وِزْرَ) نفس (أَخْرَى وَمَاكُنَا مُعَذِّبِينَ) أحدا (حَتَىُّ بْعَتْ رَسُولًا) يبين له مَا يَجِب عليه (وَإِذَا آرَ ذُنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْ نَا مُتْرَفِيهَا) منعيها بمعنى رؤسًا بُها بالطاعة على لسًا بْ رَسُلْنَا (فَفَسَقُوْ افِيهَا) فَحْرْجُوا عَنَ أَمِرْنَا (فَحَقَّ عَلَيْهَا

القَوْلُ بَالعَذَابِ (فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا) أَهلكناها باهلاك اهلها وتخريبها (وَكُمْ) أى كثيرا (أهْلُكُنَّا مِن الْقُرُونُ) الامَ (مِنْ بَعْدِ نَوْئِجِ وَكَنَى بِرُبِّكَ بِذُنوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرُ ابْصِيرًا) عَالما ببواطها وظوَا هِرها وَبه يتعَلق بذنوب (مَنْ كَانَ يُرِيدُ) بعَل (الْعَاجِلَة) أَى الدنيا (عَجَلْنَا لَهُ فِيهَامَا نَشَا أَكِنُ ثُرُيدُ) التعبيل له مدل من له باعادة الخار (مُحْ جَعَلْنَالُهُ) في الإخرة (جَهَامُحُمُ يَصْلاَهَا) يدخلها (مَذْمُومًا) ملوما (مَدْحُورًا) مطروداعن الرِّجمة (وَمَنْ آرَادُ الْأَخِرَةُ وَسَعَى لَمَاسَعْيَهُ ) عمل عَملها اللاثق بها (وَهُوَ مُوْمِنُ عَالَ (فَا وَلَنْكَ كَانَ سَعَيْهُمْ مَشْكُورًا) عند أى مقبولا مثابا عَليه (كُلاً) من الفريقين (مَهُ أَن نَعطي (هُؤُلاهِ وَهَوْ لِاءِ) بَدِل (مِنْ) متعلق بند (عَطَاءِ رَبَّكَ فِي الذُّنيَا (وَمَا كَانَ عَطَاءُرٌ بِّكَ) فِيهَا (مَعْنَظُورًا) ممنوعًا عن أحد (انْظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرزق وَالْجَاه (وَلَلْاَ خِرَةُ اكْتِرْ) أعظم (دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) من الدنيا فينبغي لاعتنابها دونها (لا تَجْعَلُ مَعَ الله المَا ٱخْرَ فَتَفْعُدُ مَذْمُومًا مَخْذُ وَلَا ) لانام لك (وَقَضَى) أَمَر (رَبُّكَ أَنْ) أَي بأن (لاتَعْنُدُ والإَلَّايَّاهُ وَ) أن تحسنوا (بالوَ الدُنْ إِحْسَانًا) بأن نبرُوها (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عُنُدكًا الْكِيْرَ أَحَدُهُمَا) فاعل (أَوْ كِلا هُمَا) وَفي قراءَة يبلغان فأحدها بَدل من ألفه (فلا تَقُلْ لَمُ الْفِي ) بفتح القاً، وكشرها منونا وغير منون مصدر بمعنى تباؤ قبما (ولا تُنْهُرُهُمَا) ترجرها (وقال لَهُمَا قُولًا كُيْرِ مُمَّا) جميلالينا (وَاخْفِضْ أَنْمَاجَنَاحُ الذَّلِّي أَلِن لها جَانبك الذليل (مِن الرَّحْمةِ) أي لرقتك عَليهما (وَقَالُ رَبِّ ارْحَهُ مَا كَمَا) رجماني حين (رَتبيّا بي صَبغيرًا زُنكِمُ أعْلَمْ بِمَافِيهُ فَوْسِكُمْ مِنْ اصْمَارِ البِرِّ وَالْعُمُونُ (اِنْ تَكُونُوْ اصَالِّحِيْنَ) طَانَعِينَ لَلهُ (وَا نَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ) الرَّجَاعِين الى طاعَتِه (عَفُورًا) لمَاصَدُ

منهم فيحق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا (وَآتِ) أعط (ذَاالُقُرْبَي) القرابة (حَقَّهُ) منَ البروَالصلة (وَالْمِنكِينَ وَآبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّ رُنَّهُ إِنَّ إِلَّا مِا لانفاق في غيرطاعة اللَّه (إِنَّ الْمُنْبَدِّيرِيْنَ كَانُوْ الْخُوَانَ الشِّيَا طِينَ) أَي عَلَى طريقَ مَم (وَكَانَ الشَّنْيُطَانُ لِزِبِّمِكُفُورًا) شَدِيد الْكَفْرَلْنِعِهُ فَكُذُ لَكَ أخوه المبدر (وَإِمَّا تَغُرْضِنَّ عَنْهُم) أَي المذكورين مِن ذي القرب وَمَا بَعَا عُلَم تعطهم (ابْتِغَاءَ زُخْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ نَرْجُوهَا) أي لطلب رزق سنظره يأتيك فتعطيهم منه (فَقُلْ لَهُمْ فَوْلاً مَيْشُورًا لِينَاسَهِ لا بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيَّ ، الرِّزوَ (وَلَا بَعْمَلُ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ) أَى لا مَسكها عَن الانفاق كل المسك (وَلا تَبْسُطَهَ) في الانفاق رَكُلُ الْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا رَاجِعِ للاوَل (مَعْسُورًا) منقطعًا لأشيء عندَك رَاجع للنابي (اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّرْقُ) بوسعه (لَيْنْ يَشَاءُ وَتَقْدِرْ) يَضِيقًا لمن يَشاء ( اِ تَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) عَالما بِوَاطِنهم وَظُواً فيرزقهم على حسب مصائحهم (وَلا تَقْتُلُوْااً وْلادَّكُمْ) بالدار (خَسْيَةً) مِعَافِة (اِمْلَاقِ) فَقُو (يَحُنُ نُوْزُقُهُ وُوَايًّا كُوْرَاتً فَتُلَهُمْ كَانَ خِطْلُ الْمُا كُبِيرًا ) عَظِيما (وَ لاَ تَقَرُّ بِوُا الْزِنَا) اً بلغ من لأتأ توه (إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ) فَبِيعًا (وَسَاءً) بِئُس (سَبِيلًا طريقاهو رولاتفتلؤاالتفس لتيحر مرافة الأباليق ومن فيل مَظْلُوْمًا فَقَدْجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ لُوَارِثُم (سَلْطَانًا) تَسْلَيطا عَلَى القايل (فالاثشرف) بتجاوز المحد (فيالْقُتْل) بأن يقتل غير قاتله أوبغيرمًا عَمَل بم (إنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الينتيم الأيا لَهِي هِيَ أَحْسَنْ عَتَى يَيْلُغُ ٱشْذَهُ وَٱوْفَوْا بِالْمَهْدِ) اذَاعَاهَدتُم الله أوالناس (إنَّ العَهْدَكَانَ مَسْئُولًا) عَسَنه (وَأَوْفِوْا الْكَيْلُ) أَيْمُوه (إِذَا كِلُمْ وَرِنْوُا بِالْقِسْطَا بِالْمُسْتَقِيم

المنزان السّوي (ذَ لِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْ وِيلًا) مَا لا (وَلاَتَفْفُ) تتبع (مَالَيْسَ لَكَ بِمِعِلُمُ إِنَّ الشِّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤُادَ) المصلب آيُ الْوَلَتُكَ كَانَ عَنْهُ مُسْنُولًا) صاحبه مَا ذَا فعَل به (وَلا تَشِيْ في الأرْضِ مُرَحًا) أي دَامرَح بالكبرة المخيلاً (لِنَكَ لَنْ يَخِرُونَ الأرْضَ تَثْفِهِ احتى تبلغ آخرَها بكبرك (وَلَنْ تَبْلُغُ الْجُبَالَ طُولًا) المعنى انك لا تبلغ هَذا المبلغ فكيف تختال (كُلُ ذَلِكَ) المذكور(كان سَيْنَةُ عِندَرَيْكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مَا أَوْحَى الْمُكُ إِيَا مِحِد (رَبُّكَ مِنَ الْمِحْدَةِ) الموعظة (وَلَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَّ ٱلْخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهَيَّمُ مَلُومًا مَذْخُورًا) مطرودًا عَن رَحْمُ الله (أَفَأَضُفَاكُمْ) ٱخلصكمَ بِإِ أَهُلْ مَكَة (زُنَّكُمْ بِالْبَهْيِنَ وَإِنَّخَذُ مِنَ الْمُلَائِكَةِ إِنَاتُا) بنات لنفسه بزعكم (إَنكم لتَقولون) بذلك (فَولاً عَظِمًا) وَلَقَدْ صَرَّفَيًّا) بينا (في هَذَا الْقُرْآنِ) مِنَ الامنا له وَالْوَعِدُ وَٱلْوَ (لِيَذَكَرُوا) بتعظوا (وَمَا يَبِزِيدُهُمْ ) ذِلك (الْأَنْفُورًا) عَن الحق (قُلْ) لَهِم (لَوْكَانَ مَعَهُ) أَي الله اللَّهِمَةُ كُمَا تَعَوُّلُوْنَ إِذَّا لَا بْتَغُوا) طَلْبُوا (لِكَ ذِي الْغَرْشِ) أَيْ اللهِ (سَبِيلًا) لِيقَاللَّهِ مُنْجَانَهُ ) تَنزيها له (وَتَعَالَى عَمَا يَعَوُلُونَ) مِن السُركا، (عُلُوًّا كَبِيرًا تَسَبِيحِ لَهُ ) تنزهه (الشَّمْوَاتُ النَّنْبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مَا (مِنْ مَنْيُ عُ) من المخلوقات (الأَيْسَيَرُ ) ملتب الجُعْدِينِ أي يقول شيمان الله وَجِه ، (وَ أَكُنْ لَا تَمْقَاهُونَ) تفهمون (تَسْبِيعَهُمُ) لانه ليس بلغنكم ( إِنَّهُ كَانَ حَلِيًّا غَفُورًا) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة (وارداقرات المقرّان جَعَلْنَا بَيْنَاتَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ مِا لَآخِرَة جِمَامًا مَسْتُورًا) أي سَاسَرًا لك عنهم فلا يَرونك نزل فيمن أراد الفتك به صلى شَعَلْتِهِ وَسَلِّم (وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً ) أَعْطِيَّة (أَنْ يَفْقَهُوهُ) مَن أن يفهم والقرآن أى فلا يفهونه ( وَفِي أَذَانِهُمْ وَقُرًّا) ثقلا

فلايسمَعونه (وَإِذَاذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدُهُ وَلُواعَلَى أَذْ بَا رَهِمْ نَفْنُورًا) عنه (نَخُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِير) بسَبه مز الهزو (إِزْيُسْمِعُونَ إِلَيْكَ) قراءتك (وَا زُهُمْ بَخُوي بَيْنَاجُ بَينهم أى يُتحد نؤن (إذ) بَدل من ادقبله (يَعَوُّلُ النَظالِمُونَ) في تناجيهم (إنَّ) ما (تُنتِّبِعُونَ إلاَّ رَجُلُّومَسْخُورًا) محدوعاً مَعْلُونِا عَلَى عَقَلِهُ قَالَ تَعَا (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواللَّالا مَنَاكَ) بالمشعورة الكاهِن وَالشَّاعِر (فَضَلَوْل) بذلكُ عَن الهدى (فَلاَ يَسْتَطِيعُوزَ،سَبيلًا)طريقاإليه (وَقَالُوْا) منكرين للسعد، راً يُذَاكُناً عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنْنَا لَمُنْعُونُونَ خَلقاً جَدِيداً قُلْ لهم (كُوْنُوْا حَبَارَةً أَوْحَدُيدًا أَوْخَلَقًا مَمَّا يَكُنْرُ فِي صَّدُورِكُمْ) يعظم عن قبول الحيّاة فضلاعن العظام وَالرَّفَاتُ فلا بدَّمن أيجاد الروح بنيكم (فُسَيَقَوُلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا) الى الحَيَاة (قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ ) خلق كَم (أَوَّلَ مَرَّةٍ ) وَلَم تَكُونُواشياً لإن القادِر عَلى البدء قادر على الاعَادَة بل هي أهوَن (فَسَيْمَ فَغِضُونَ) يحركون (اِلَيْكَ زُوْلْمَهُمْ) تَجْعِبا (وَيَقَوُلُوْنَ) اسْهَزَاءُ (مَتَيْهُونَ) أَيْلُعِثُ (قُلْعَسَى أَنْ يَكُوْنَ قَرْبِيًّا يَوْمَ بَدْعُوكُمْ) يناديكم من القبور على لسان اسرّافيل (فَتَسْتَجِينَبُونَ) فَتَجِيبُون من المتبور (بِجُلُهُ بآمره وَقَيْل وَله الحد (وَتَظْنُونُ إِنْ) ما (لَبِنْمُ فَي الدنيا (اللَّاقَلِيلًا) لهول مَا ترون (وَقَلْ لِعِبَادِي) المؤمنين رَيَّهُ وَاوْلَى للكفارالكلمة (البي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ) يفسد (بَنْيَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاتْسَانِ عَدْوًّا مُبِيِّنًا) بِينَ الْعَدَاوَةُ وَالْكُلَّةِ التي هي أحسن هي (رَنْكُمْ أَعْلَمْ بِكُمْ إِنْ يَشَا بَرْحَنْكُمْ ) بالتوبَهِ وَالاِيمَانِ (آوْانُ يَشَا) بَعَدْ يَبِكُمُ (نُعَذِّ بُكُمُ ) بِالمُوتَ عَلَىٰ لَكُفْرَ (وَمَاأُرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا) صَعِيرِهُمْ عَلَى لايمَانِ وَهَذَا قَبِل الامربالقِتال (وَرَبُّكَ أَعْلَمْ بِمَنْ فِي السَّنْوَاتِ وَالأَرْضَ فِيحَمَّمُ

بماسّاء على قَدرا حوالهم (وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ لَنْبِينِ عَلَيْعِيْنَ بتخصيص كلمنهم بفضيلة كموسى بالكلامرة ابراهيم بانخلة وَعِد بالاسرَاء (وَ أَنَيْنَا دَاوْدَ زَيْوُرُاقُلْ) لَهُمْ (ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَنتُمْ) أنهم آلهة (مِنْ دُونمِ) كالملائكة وَعيسَى وَعزير (فلا يَمْلِكُوْنَكَشْفَ النَّفْيِّرَعَنَكُمْ وَلَا يَغِونِلَّا) له الى غيركم (أُولَئُكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ عِمَ آلِمَهُ (يَبْتَغُونَ) يَطلبون (إِلَى رَبِّمُ الْوَسِيَّلَةُ) القرية بالطَّاعَة (أَيُّهُمْ) بَدل من وَاويَبتعنون أَي يَبتغيها الذي هوَ (أَ قُرُبُ) اليه فكيف بغيره (و كَرْجُونَ رَحْمَنُهُ وَيَخَافُونَ عَذَا كغيرهم فكيف تدعونهم آلهة (اِنّ عَذَابَ رَبَّكَ كَانَ مَعُذُ ورًا وَإِنَّ ما (مِنْ قَرْيَةِ) أَرْيد أهلها (إلاَّ نَعْنُ مُهْلِكُوهُ وَاقَبْلَ بَوْمِ الْقِيَامَةِ) بالموت (أوْمُعَذِ بُوْهَاعَذَ إِنَّا شَهِ يَدًّا) بالقتل وعنين (كَانَ ذَلِكَ إِفِي الْكِتَابِ) اللوح المحفوظ (مَسْطُورًا) مَكْتُوبا (وَمَامَــَنَفُنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ) التي التي التي التي التي التي أَنْ كَذَّبِ بِهَا الأؤلؤن) لماأرسكناها فأهلكناهم ولوأرسلنا الي هؤلا ككذبوا بهاوًا ستعقوا الإهلاك وقد حكمنا بامقالِم لاتما مرامر محد وأنينًا مُوْدَ النَّاقَةَ) آية (مُنْصِرَةً) بينة وَاضِعَة (فَظَلَّهُوا) كفرواليمًا) فَا هُلَكُوا (وَمَا نُرْسِلْ بِالْآيَاتِ) لَلْعِزات (إِلَّا يَخُوبِفُا) للعبَا د فيؤمنوا (وَ) اذكر (إ ذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاظً بِالنَّاسِ) علما وقدرة فهرفى قبضته فبلغهم ولأتخف أحلافه ويعصك منهم (وَمَاجَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّبِي أَرَيْنَاكَ) عَيَانَالْيُلِهُ الاسْرَاء (إلَّا فِنْنَةُ اللَّاسِ) أهل مَكة اذكذ بوابها وَالرتد بَعضهم لما أخبرهم بها (وَالنَّهَ وَمُ الْمُلْعُنُونَةُ فِي الْمُزْرَانِ) وَهِي الزقوم التي ننبت فِي أأصل كجيم جعكناها فتنة لهماذقا لواالنا رمخرق الشيجوكي تنبته (رَ أَنْغُونُهُمْ) بَهَا (فَمَا يَرْنَدُهُمْ) تَعُونِفِنا ( إِلاَ طُغْبَانًا كَبِيرًاوَ) اذكر (إِذْ قُلْنَالِلْمَالَا يُكُورُ الْمُجْذُ وَالْآدَمَ) سجود تعيَّة

بالانحنًا ونُستَعَدُ والآابليسَ فَالْ أَأْسَجُدُ لِنَ خَلَقْتَ طِينًا) نصب بنزع الخافض أى من طين (قَالَ أرَائِنَكَ) أَى أُخبرن (هَذَا الَّذِي كُرَّمْتَ) فضلت (عَكَيّ) بالامربالتجؤدله وَأَنِاخِيرِمنه خلقتني مِن نار (لَكِنْ) لام قسم (أَخُرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكُنَّ الْأَيْلَةُ (ذُرِتَيْتَهُ) بالإغوا، (الْأُقلِيلًا) منهم منعصمته (قَالَ) تعَالَى الم <u>(اَذْهَبُ) مِنظرا إلى وَمَتَ النَّغَةَ الْأُولَى (فُنَ بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّا</u> جَهَنَّمَ جَزَا وُكُمْ الْتَوْهِ (جَزَّاءُ مَوْفُودًا) وَافراكا ملا (وَاسْتَفْرَزُ استخف (مَن أَسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْرِكَ ) بد عَائك بالغناء والمزامير وَكُلْ دَاعَ الْحَالَمُ عَصِيَةً (وَأَجْلِبُ) صِحِ (عَلَيْهُمْ بِحَيْلِكَ وَرَجْلِكَ) وهم الركاب والمشاة في المعاصى (وسَارِكُهُمُ فِي الْأَمُوالِ) المِيمَة كالرباوَالفصب (وَالْأَوْلَادِ) من الزنا (وَعِدُهُمْ) بأن لابعث وَلاجزَا الْوَمَايِعِدُ هُمُ الشَّيْطَانُ) بذلكَ (الآغرُورَا) باطلا (اِنَّ عِبَادِی) المؤمنِین (لَیْسَ لَكَ عَلَیْمُ شَلْطَانُ) سَلطوقوة (وَكُونَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا) حَافظالهم منك (زُبِّكُمُ الَّذِي يُزْجِب) يجرى (لَكُمُ الْفُلْكَ) السَّمَن (فِي الْبُغُرِلِتُبْتَعَوُّا) تطلبوا (مِنَ فَضْلِهِ) تَعَالَى بالْتِعَارَة ( إِنَّهُ كَانَ بِحَمْ رَجِيمًا) في تسخيرها نكم (قِ إِذَا مُتَكُمُ الضِّرُ) الشدة (في الْبَغْير) خوف الغرق (صَلَّ) عَابِ عَنَكُم (مَنْ تَدْعُونَ) تعبدون من الآلمة فلا تدعومُ (الآ إَيَّاهُ) تَعَا فَانِكُم مَّدعونه وَحده لا نَكُم في شدة لا يُحشَّفُها الاهوّ (فَلَتَ انْجُلَكُمْ مَن العرق وأوصَلَكُم (إِلَى الْبَرِّأَعْرَضْتُمْ) عن التوحيد (وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَمَنُورًا) جمود اللَّنع (اَ فَأَمِنْكُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ . جَايِنبَ الْبَيْرَ) أَى الارض كِقارون (أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) اى نرميكم بالحصباء كعنوم لوط (مَمْ لَا يَجَدُ والكُمْ وَكِيلًا) عُظَا منه (أَمْ اَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدُ كُمْ فِيهِ) أَيَالِبَعِرِ تَارَةً ) مِنْ (أَخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْرَيْجِ) أي ريحاسنديدة لأمربشي

الآقصَفته فتكسرفلككم (فَينْغِرْفَكُمْ بِمَأْكُفُرْتُمْ) بكفركم ( نُنمَ لَا يَجِدُ والكمُ عَلَيْنَابِ تَبِيعًا) ناصراوتا بعا يطالبنا بما فعَلنا بَكُمُ (وَلَقَذَكُرَّمْنَا) فنضلنا (بَنِي آدُمَ) بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغيرذلك ومنه طهارتهم بَعدالموب (وَحَمَلْنَاهُم فِي لَبُيّ عَلَىٰ لِدُوابِ (وَالْبَعْرِ) عَلَىٰ لَسْمَن (وَ رَزَفْنَا هُمْ مِنَ النَّطْيَبَابِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَبْنِيرِ مَتَنْ خَلَقْنَا) كالبهائِمُ وَالْوَحُوشِ (تَفْضِيلًا) فن بمعنى مّا أوعلى ما بها ويشمل الملأنكة والمراد تغضيل انجنس ولايكزم تفضيل افراده اذهما فيضلمن البشرغير الإساء ابكر (يَوْمَ نَدْعُوكُلُ آنَاسِ بِإِمَامِهُمْ) سِيهم فيقال كالمه فلان أو بحتاب أعاله وفيقال ياصاحب الخير ياصاحب الشروهويوم القيّامة (فَنَ أُوتِي) منهم (كِتَّابَمُ بِيَهِينِهِ) وَهُم السّعداء اولع البصائر في الدنيا (فَاتُولَيْكَ يَعْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلُّونَ) ينقصو مِن أع الهم (فَبَيلاً) قَد رقشرةِ النواة (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ) أى الدنيّا (أغني) عن الحق (فَهْوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى) عن طريقَة النعاة وقراءة الكتاب (وَأَضَلُّ سَبَيلًا) أبعَد طريقاعنهُ وَنَرْكُ فى ثقيف وَفد سَأ لوه صَلى العقليه وَسَلَّم أَن يحرَّم وأديم وألحوا عَلَيه (رَانُ) مَعْمَفَة (كَارُوا) قارَبُوا (لَيَغْيَنُونُكُ)ليستنزلوك (عَنَالَذِي أَوْحَدُنَا الَّيْكَ لِتَعْنَرُى عَلَيْنَا غَيْرٌ ۚ وَازَّا ﴾ لوفعلت ذلك (الْإِتَّخَذُ ولِن خَلِيلًا وَلُولُواكُ ثَبَّتْنَاكَ عَلَى عَلَى الْعُصِهُ (لَقَدْكِدْتَ) قَارَبِت (تَرَكَنْ) مَيل (النِّهِ مُشَيْأً) ركونا (قَلِيلًا) لشدة احتيالهم واتحاحهم وهودتريح فيأنه صلى لقه عليه وسلم لم يَركن ولاقارب (إذًا) لوركنت (لا زَفْنَا لَتُضِعْفَ) عَذاب (انْحَيَاةِ وَضِعْفُ) عذاب (المَمَاتِ) أي مثلي ما يعذب غيرك إِ فِي الدِينَا وَالآخِرة (نُمْ لَا يَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا) مَانعامنه ونزل الناقال له اليهود ان كنت سيافا كق بالشام فانها أرص الانبياء

وَإِنْ مَعْفَة (كَادُوالْيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ) أرض للد لِيُعْرِجُولَكَ مِنْهَا وَإِذًا) لُولْحَرِجُوكُ (لْأَيَلْبَنُونَ خَلْفَكَ) في (إِلاَّ قَلِيلاً) ثم يهشلكون (سُنَةً سَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِهُ أى كشنتنا فيهم من اهلاك من أخرجهم (وَلا يَجِدُ لِسُنَيِّنَا تَجُولِهِ تبديلا (آيق الصّلاة لِدُلُولِ الشّيس) أى من وقت زوالها (إلى غَسَقِ اللَّيْلِ) اقبال ظلمته اي النظهر والعَصرة المغرب وَالْعِثْدُ (وَقُوْرُأَنَ الْغُيْرِ) صُلاَّة الصَّبْعِ (إِنَّ فُرْآنَ الْفَيْرِكَانَ مُنْهُ ﴿ تشهد ملائكة الليل وَمَلا نكة النهار (وَمِن اللَّيْلِ فَتَهَيُّذٍ) فَصَلَّ (به) بالقرآن (نَافِلَةُ لُكَ) فريضَة زائدة لكَ دون املك أوفضيلة على الصَّلوات المفروضة (عَسَى نَ يُبْعَثُكَ) يقيمك (رَبُّكَ) في الآخرة (مَقَامًا مُغَوِّدًا) يحدك فيه الاولون والإخرو وَهُومَ قَامِ الشَّفَاعَةِ فِي فَصْلِ العَضَاء وَنزل لما أمر الهُجَعُ (وَقُلُ رَبّ أَ دُخِلِي المدينة (مُذخلُ صِدْق) الخالام صيالا أرى فيه مَا أكره (وَأَخْرِجْنِي) مَن مَكة (مُخْرَجُ صِدْقِ) اخراجا لاألمَّتُ بقلى إليها (وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُ نَكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا) قَوْهُ سَصِفًا بها على أعدّانك (وَقُلْ) عند دخولك مَكة (جّاءً انْحُقُّ) الإسلام (وَزَهَقَ الْبَاطِلُ بَطِلُ الْكَعْرِ ( آنَ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا) مضمَلا زائلا وفد دخلها صلى الله عليه وسكم وحول البيت ثلثانة تون صما فجمل يطعنها بعود في يده و يعول ذلك حتى سَعَطت رُوا الشيخان (وَنُنَزِلُ مِنَ) للبيّان (الْعُرُآنِ مَا هُوَ شِفَاتِي مِنَ الصِلْالَة (وَرَحْمَة وَلِمُوْمِنِينَ) بِه (وَلَا يُرِيدُ الْفَالِلِينَ الكافرين (الأخسارًا) لكفرهم بم (وَإِذَا انْعَنْمَاعَلَى الْإِنْسَالِد) الكافر(أغرض) عَن الشكر (وَنَأَى بِجَانِبِهِ) شَيْعَطفه متبغترا (وَإِذَامَتُهُ النَّيْرُ) الفقروَ المشدة (كَانَ يَوْلَكُ) فَنُوطَامِن رَجَّ فِلْ كُلُّ مِناومِنكُم (يَعْلُ عَلَى شَاكِلْيَهِ) طريفِنه (فَرْبَكُمْ أَعَا

بِمَنْ هُوَاهْدَى سَبِيلًا) طريقافيشيبه (وَيَسْأَلُونُكُ) أي اليهود (عَنِ الرُّويِم) الذي يجيني به البَدن (قُل) لهم (الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِرَ بِي) أي علمه لأنقلونه (وَمَا أُوبَيْمٌ مِنَ الْعِلْمِ الْأَقَالِمُ بالنشبة اليعلمه تعالى (وَلَئِنْ) لأم قسمَ (سِنْنَا لُنَذْ هَبَنَّ بِاللَّهُ وْجَيْنَا اِلَّنْكَ ) أَيْ الْمَرَآنِ بِأَنْ يُحَوُّهُ مِنْ الصِّدُورِ وَالْمُصَاحِفُ (ثُمَّ لَا يَجُدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا) لَكِن أَبِقِيناه (رَحْمَةً مِن رَبَّكَ إنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا عَظِيما حَيثُ الزَّله عَليك وأعطا المقام المعنود وغير ذلك من الفضائل (قُلْ لَيْن آجُمَعَتِ الاننَ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَا تُوانِمِثِل هَذَا الْقُرْآنِ) في الفصاحة وَالْبَلْاغَة (الإيانون بمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَلِهِيرًا) معينا نزل ردًا القولهم لونشاء لقلنامثل هذا (وَلَقَدْ صَرَّفَنَا) بينا (اللِّنَّاسِ في هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِ مَنْيل صفة لمعذوف أى مثلا مِنجنس كل مَثْلُلْيتعظوا (فَأَبْنَ أَكْثُرُ النَّاسِ) أَى أَهْلُ مَكُهُ ( اللَّاكُفُنُورًا) جعود اللحق (وَقَالُوا) عَطف عَلى أَنَى (لَنْ لَوْ مِنَ لَكَ حَتَّى نَفْخُرُ لَنَاصَ الأرْضِ يَنْبُوعًا عَينا ينبع منها المآوراً وْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ ﴾ بِسْتَان (مِنْ نَجِيْلِ وَعِنَبِ فَتَفَيِّرُ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا) وَطِلْ ا تَغِيْدُ الْوَتُسْقِطُ السِّهَاءُ كَمَا زَعَنْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا) قبطعا (أَوْتَا فِيَ إِبَا لِلَّهِ وَالْمُلَا نَكُمَةٍ فَيِّبُلًا) مقابلة وعيًا نا فغراهم (أَوْ بَكُوْنَ لَكُ يُ مِنْ زُنْفُرُفِ ) ذهب (أوْ تَرْقَى) تَصْعَد (فِي التِّهٰ إِي السَّمْ إِي السَّمْ إِي السَّمْ الْ (وَلَنْ نُوْامِنَ لِرُقِيِّكَ) لورقيت فيها (حَتَّى نُنْزِلُ عَلَيْنًا) منها (كِتَابًا) فيه نَصْد يقك (نَقْرَوْهُ قُلْ) لهم (شَبْعَانَ رَبِيّ) تَعِب (هَانَ) مَا (كُنْتُ الْآبَشُرَّارَسُولًا) كَسَا مُرَالْرَسُلُ وَلَمْ يَكُونُوا يُ مَوا لِمَا يَهُ إِلَّا بِاذِنِ اللَّهِ (وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُو إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوْلَ أَى قُولِهِمْ مَنْكُرِينَ (أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا) وَلَم يبعَث مَلكًا (قُلْ) لَهُم (لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ) باللهُ

(عَلَائِكَةً أَيْمُسُونَ مُطُيِّبَتِينَ لَنَزَّ لِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكُارَسُولا) إذ لأبرسل الى قوم رّسول الإمن جنسِهم ليمكنهم مخاطبته وَالْفُهُمُ عِنْهُ (قُلْ كُنِي بِاللَّهِ سَهِ عِنْدُ ابْتِنِي وَبَنْيَكُمْ عَلَى صدقى (أِنَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) عَالمًا ببوَاطنهم وَطُوَاهِرِهم (وَمَنْ يَهْدِاللَّهُ فَهُوَالْمُهُ مُنَّدِوَمَنْ يُصْلِلْ فَلَنْ يَجَدَلَهُمْ أَوْلِيَّاءً) يَهْدُو (مِنْ ذُورِنِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) مَا سِنِين (عَلَى وَجُوْهِهِ عُنيًا وَثَبُكُمُ وَضَمَّا مَا وَاهْمُ جَهَمَّ كُلَّمَا خَبَتْ) سِكن لهما (زِدْنَاهُ سَجِيرًا يَلْهَبا واسْتَعالا (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ إِمَّ تَهُمُ كُفَرُوا بِآيَايَنا وَقَالُوْلَ مِنْكُرِينَ للبعث (أَثْذَاكُنَّا عِظَامُّا وَرُفَا تُاكَنَّا لَيْغُونُ خَلْقًاجَدِيْدًا أَوْلَمْ يَرُوا) يَعْلُمُوا (أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الشَّمُوَاتِ وَالْإَرْضَ) مَع عظهما (قَادِرُ عَلَى أَنْ يَعْلَقُ مِثْلَهُمْ) أَيَالاناسي في الصِّعن (وَجَعَلَ لَهُ وَأَجَالًا) للمَوت وَالْبَعَثِ (لأرَيْبَ فِيْهِ فَا بِيَ النِّطَالِلُوْنَ إِلَّا كُفُنُورًا) جَورُ اله (قُلْ) لَهُ و(لَوْا نَتُمْ ثَمُلِكُوْنَ عزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ) من الرّزق والمطر (إزَّا لَامْسَكُمْمْ) لبعلم خَشْيَةً الْانْفَاقِ خُوف نفَادهَا بالانفاق فتقتروا (وَكَانَ الإنسان فَتُورًا) بخيلا (وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى نَسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) واضمات وهيالنذ والعضاوالطؤفان وانجزآد والقثل والضفاع وَالدُّم والطُّسُ والسنين ونقط للمُرات (فَاسْئَلْ) يا محد (بَجَ إشرائنن عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك أوفقلناله اسئل وفي قراءة بلفنا الماضي (إذْ بِنَاءُ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفَرْعُونَ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَامُوسَى مَسْخُورًا) معدوعامعلوما على عقلك (قالَ لْعَدْعَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ حَوْلاً، الإيات (الآرَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ا بَصَايْرً) عبرا وَلَكُنكِ تَعَايِد وَ فِي قراءُ هَ بِضِمَ الْتَاءُ) وَإِنْ لَاظُنْكُ فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا) هَا لَكَا أُومَصروفا عَنَ الْخِيرِ (فَأَرَّا مَ) فَعُونًا يَسْتَهِفَرُهُمْ الْمُرْبِ مُوسَى وَقَوْمِه (مِنَ الأَرْضِ) أَرْضُ

(قَاعَهُ قَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي الْمُرَائِدُ الأرْضَ فِأَ ذَاجًاءً وَعُدُ الْآخِرَةِ) أَي الشَاعَة (جِنْنَا بِكُمْ لَهُنِينًا) جميعا أننم وهم (وَ بِالْحَقِّ ٱنْزَلْنَاهُ) أَيْ الفِّرآن (وَبِالْحَقّ) المشمّل عَليه (نَزَلَ) كا انزل لم يعتره تبديل (وَمَا ٱرْسَلْنَا لَدَ) يا محل (إلاَّ مُبَيِّرًا) من أمن بابحنة (و تنذيرًا) من كمز بالنار (وَفُرْانًا) سوب بفعل يفتره (فَرُفْنَاهُ) نزلناه مفرّقا في عشرين سَنة أووثلاث (لِتَمْرُأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثِ مَهِلَ وَتَوْدُهُ لَيَفْهُو (وَنَزَّلْنَاهُ تَغِزْنِلًا) شيأ بعد شي على حسب المصالح (قال) لكفار مكة (أَمِنُوا بِمِ أَوْلا تَوْمِنُوا) تهديدلهم (إنَّ الَّذِينَ أُونُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ) فَبَلْ نَزُولِهُ وَهُمُ مُؤْمِنُوا أَهِلَ الْكَمَّابِ (اَذِاثَيْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَذْ قَانِ شَجَّدًا وَنَعَوْلُونَ شَبْعَانَ رَبِّنَا) تنزيها له عَن خلف الوَعد (إنْ) مَعْفَعَة (كَانَ وَعُذُدَ بَيْنَا) بنزوله وَبعث النبي صلى الله عليه وَسَلِّم (لمُفَعُولًا وَيَخِرُّ ونَ لِلاَذْ قَانِ يَبْكُونَ) عطف بزيادة صفّة (و يَبِزيدُ فَيْ) القرآن (خُسُوعًا) نواضعًا لله وكان صلى اله عليه وسلم يعول يا الله يا رحن فقالواينها نا أن نعيد الهين وهويدعوالها آخرمَعه فنزل (قل) لهمر (ا دْعُوااللّهُ آوادُعُواالرَّحْنَ أي سمّوه بأيتها أونادوه بأب تقولواياأله يَا رَحْن (ا تُا) شرطته (مَا) زائدة أي أي هذين (نَدْعُول) فَهُوَحَسَن دَل عَلَى هَذَا (فَلَهُ) أَي لَسَمَاهِمَا (الْإِسْمَاءُ الْحُسْنَى) وَهذان منها فانها كما في الكديث (المه الذي لا اله الا هوالرحمن الرحيم الملك القدوس لتبلام المؤمن المهيمين العزين الحتارالمتكبر كالقالتارئ المصورالففار القهاد الوهاب الرزاق الفتاح القليم القابض الباسط انخافض الرافع المعر المذل إلسي البصيرا يحكم العدل اللطيف الخبيرا كليم العظيم العفوراتكور العلى الكبيرا كمهيط المقيت الحسيب المجليل الكريم الرقيب

المجيب الواسم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيداكي الوكيل القوى آلمبن الولى الحند المحصى المبدئ العيد المحيى المهيت انحى القيوم الواجه الماجد الواحد الصكد القادر المستدر المقذم المؤجرا لاول الآجرال ظاهرالها طن اثوالي المتعالي الهز التواب المنتقم العفو الرؤف مالك الملك ذو انجكالال والإكرام المقسط انجامع الغنى المغنى للمايع الصّارالنافع النورالمادي البه يع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي قال تعا (وَ لَا بَعْ فَهُربِصَلاتِكَ) بقراءتك فيها فيسمعك المشركون سُبوك رَيسبوا العَرَآن وَمَن أ نزلِه (وَلا تَخَافِتُ) تَسَرَ (بَهَا) ليَنتفع أصِمَابِك (وَابْنَع) اقتصد (بَيْنَ ذَلِكَ) الجهروَ المَعَافية نيلاً) طريقا وَسَطَا (وَقَالِ انْحَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ سَيْرِيْكِ فِي لِمُلْكِ) الإلوهية (وَ لَمْ يَكُنُّ لَهُ وَلَيُّ ) يَنْهُ (مِن) أجل(الذِّلِ) أي لم يذل فنحتاج الى نَاصر (وَكَبِّرُ مُنكِمْ عَظِه عَظِه مَا مَّهُ عَن ايخاذ الوَلدوَالشريك وَالذل وكل َ الإ تليق به و ترتيب كحد على ذلك للدلالة على أنه المشتعق تجبيع المحامد لكال دَامة وتفرده في صفاية روى الامام أحد في مشند عن معاذ ابحهني عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم المكان يقول آية العزاكيد شه الذى لم يتخذ ولدا ولم تكن له شربك في الملك الى أخرالسورة والله تعالى علم \* قال مؤلفه هذا أخر ما كلت به تغسيرا لعرآن الكريم الذى الفه الشيخ الامام العالم العَلاَمَة المحقق جلال الدين لمحكل الشافعي رَضي المعنه وَقد أ فرغت بنيه بهدى ﴿ وَبَذِلت فَكِرِي فَيه فِي نَفَادُ أَن أَرِ أَهِيَا انشاء اله تعانجدي \* والفته في مدة قد رميعًا دالكليم \* وَجَعَلَتُهُ وَسِيْلَةُ للمُورِبِجَنَاتَ النَّعِيمِ \* وهُوَفِي كُجْبَيْمَةُ مُسْتَفَاد من الكمّاب المكل وعليه في الآي المتشابهة الاعتماد والمعول \*

فرحمالله امرأ نظربعين الانصاف اليه \* ووقف فيه علي فأطلعني عليه \* وقدقلت حدت الله ربي اذهد الحف \* لما أبديت مع عجزي وضعني فن لى بالخطافار دعكنه \* وَمن لى بالقبول وَلو بجرف هَذاولم يكن قط في خلدى أن أ تقرَّض لذلك \* لعلم المجزَّ المجزّ عَن الْحُوضِ في هَذ والمسَّالَ \* وَعَسَى اللَّهُ انْ يَنْعُ بِهِ نَفْعُ الْمُ وَيَعْتُمُ بِهِ قَلْوُمُا عُلْفًا وَأَعْيَنَا عِمَا وَأَذَانَا صَمَّا \* وَكَأَنَى بَنَاعَتَا د المطولات وقد أضرب عن هذه التكلة وأصلها حسا \* وعد الى صريح العناد وَلم يوجه الى دَقائقهما فهما \* ومن كان في هذا أعنى فهو في الآخرة أعنى \* رَزِ قِنَا الله بِهُ هَدَ ايم الى سَبِيل الحق وَتُوفِيقًا \* وَاطلاعًا عَلَى دَقائق كَلَّمَا مَ وَيَحْقِيقًا \* وَجَعَلْنَا به مَع الذينَ أَ نعَم الله عَليهم من كنبين والصديقين والشهداء وَالْصَاكِينِ وَحسن اولئك رفيقا (وفرغ) من تأليفه يوم الإحد عَاشر سنوال سَنة سَبعين و ثما نمائة (وكان) الأسَّدّاء فية يوم الاربعا، مشتهل رمضان من السّنة المذكورة وفرغ من تبسيضه يوم الاربعاء سادس صفرسنة احدى وسبعين وتما نمائة والعاعلم \* تم الجزء الاول ويليه الجزوالثاني اول ه سورة الكهف

ایج نروالتانی من کتاب ایملالین تفسیرلفزان العقلیم



ونصبه على المفعول له (إنَّاجَعَلْنَامَاعَلَىٰ الْأَرْضِ) من الحيوان وَالنبات وَالشَّجَروَالانهَاروَعيردلك (ذِينَةٌ لَمَالِنَبْلُوْهِ النَّخَيرا الناس نَاطِرين إلى ذلك (أَيَّهُمُ أَحْسَنْ عَلَاً) فيه أَي أَرْهَدله (وَ إِنَّا كِهَا عِلْوُنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا) فتاتا (جُرُزًا) يَا بِسًا لاينبت (أَمْ حَسِبْتٌ) أَى أَطْننت (أَنَّ أَصْعَابَ الْكُفِّفِ) الغارفي الجبَل (وَالرَّفِيم) اللوح المكتوب فيه أساؤهم وأنسابهم وقديث ثل صَلَىٰ اللهُ عَلَيه وسَلَم عَن قصتهم (كَا نَوُا) في قصتهم (مِن) جملة (آيَاتِنَا عَيَاً) خبركان وَمَا فَبَلْهُ حَال أَي كَانُواعِبادون باقى الآيات أو أعجبها ليس الامركذلك اذكر (إذ أوَى الْفِنْيَة إلى الْكُمُّهُ فِي جَمَّع فَتِي وَهُوَ الشَّابِ الْكَامِلُ خَانَفِينَ عَلَى الْمَانِمِ مِنْ قومه مالكفار (فَمَالوُارَبَّنَا آيَّنَامِنُ لَدُنْكَ) من قبلك (رُحْمَا وَهَيِّيْ ﴾ أصلح (لُنَامِنُ أَمْرِنَا رَشُدًا) هذاية (فَضَرَبْهَاعَلَى آذَا أى أنمناهم (فِي الكَهْفِ سِنهِينَ عَدُدًا) مَعدودَة (خُمُ بَعَثْنَا أيقظناهم (لينَعْكُمَ) علم مشاهدَة (أَيُّ الْكِنْرَبَيْنِ) المُفريقِينَ المختلفين في مدة لبنهم (أحْصَى) فعل بمعنى ضبط (لِــَــ بتْوُا) للبنهم متعَلق بمَابِعَده (أَمَدًا) غاية (نَعُنُ نَفَصُّلُ) نقر (عَلَيْكَ نَبَأُهُمْ بِالْحَقِي بِالصّدق (لِنَهُمْ فِنتُيَةٌ الْمَنْوُ ابِرُيِّهُمُ وَرَدُ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ) قَوْيِنَا هَا عَلَى قَوْلِ أَكُقَ (إِذْ قَامُوا بين َيدى ملكه م وَ وَدِ أُ مَ هِم بِالسَّبْوِ دِللاصِنام (فَقَالُوْ ارْتِبَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُومِنْ دُونِي أَى غيرِه (إِلْهَا لَقَدْقْلْنَا! ذَّاشَطَطًا)أى قولا ذَاسْطِط أَى افرَاط في الْكَفرَ ان دَعَونا الْهَاعْبِراللهُ فرضا (هَؤُلادٍ) مبتدَا (فَوْمُنَا) عطف بَيَان (اتَّخَذُ وامِن (ونِيرَ لِهَا يُتَلُؤُلاً) هلا(يَا نَوْنَ عَلَيْهُمْ) عِلَى عبَاد تهم ربِسُلطَانِ بَيْنِ) بَجِه ظاهرة (فَنَيْ أَظُلُمْ) أَي لأَلِد ظلم (مِمَنَ ا فَتُرَى عَلَى اللّهِ كَذِيّاً) بنتيبة الشريك اليه تعالى

قال تعض المنتية لبعض (وَإِذِ أَعْتَرَ لَمُّنُوهُمْ وَمَا يَعْنُدُ ونَ الْأَ اللهَ فَأُ وُوالِلَى الْكَمَّفِ يَدْ نَنْزُلُكُمُّ رُثَّكِمُ مِنْ رَجْمَتِهِ وَيْهَتِي كُلْمُ مِنْ أمركم مرفقا كسرالميم وفتح القاء وبالعكس ما ترتفقون بم من غَدًّا ، وَعَشَا ، (وَتُرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَّعَتْ تَزَا وَرُ) بالتشديد وَالْعَنْهِيفَ مَيل (عَنْ كُهْنِفِهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ) ناحيته (وَرادَا غَرَبَتُ تَقُرْطُهُمْ ذَاتَ الفِّمَالِ تَتركهم وَنَتَمِا وَرَعَهُم فلا تصيبهم البتة (وَهُمْ فِي فِيْوَةُ مِنْهُ) متسع من الكهف ينالهم بردالريج ونسيمها (ذَيكَ) للذكور (مِنُ آيَّاتِ اللهِ) دلائل قدرت (مَنْ يَهْ كِاللَّهُ فَهُوَ المُهْ تَدِو مَنْ نُصِيلًا فَلَنْ يَحِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا وَيَحْسَبُهُمْ ) لُورَ أَيْتِهِم (آيْتَا ظًا) أَى منتبهين لان اعينهم منفيّة جمع يقِظ بكسرالقاف (وَهُمْ رُقُورٌ) نيام جَمع رَا قد (وَنْقَلْبُهُمْ زَاتَ الْيَهِينِ وَزَاتَ الشَّالِ) لئلا تأكل الارص كومهم (وكلبه مرباسط نزراعيه) يديم (بالوصيد) بغناء الكمف وكانواإذاانقلبوا انملب وهومنلهم فالنوم واليقظة (نواطَلَعْتَ عَلَيْمُ لُولَيْتَ مِنْمُ فِرَارًا وَلَيْلَتَ) بالتشه يد والتخفيف (مِنْهُمْ رُعْمًا) بسكون العاين وضها منعهماسه بالرعب مِن دخول أحد عليهم (وَكَذِيكَ) كافعلنا ٢٠٠ مَا ذَكُرِنَا (بَعَتْنَاهُمْ) أيقطناهم (بِمَتَسَاء لَوُ إَبَالْمَهُمُ عَن عَالَهُ مُو وَمِدَّةُ لَبِهُم (قَالَ قَائِلُ مِنْهُ وَيُنْ الْمُؤْلِلِينَا! كِوْمَا أَوْبَعْضَ يَوْمِ) لانهم دخله إلا تَكَوْمِهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْسِ وبعثواعتك عروبها فنطنوا انته عزود فرواله عول دشع (قَالُوا) متوقعين في ذلكَ (رَئْتُكُمُ أَعْلَامًا لَبِنْتُمْ وَالْعَكَنُوا تَحَدَكُمْ بِوَرُوبِكُمْ) بسكون الراء وَدَرْرَةُ المَا مَنْ يَعْدِيهِ إِلَى المبه ينة) يقال انها المسّماة الآن طرّبدوس بفير الراء (فلسّفا أيتها أزكى طعامًا ) أى أى أسلم الله يه أحمل (قُلْمًا تَكُم برزة

ذَ لِكَ غَدًا) أَى فِيما يستقبلُ مَنَ الزَمّان ( اللَّا أَنْ يَسَاءُ اللَّهُ ) أَى الاملتيسا بمشيئة اله تعالى بأن تقول ان شاء الله (وَاذْكُرُ رُبُّك) اى مشيئته معلقا بها (إذ انسِيتَ) التعليق بها و يجون ذكرها بعد النشيان كذكرة امع القول قال الحسن وغيره مَا دَ أُم في المجلس (وَقَلْ عَسَى أَنْ يَهُدِينِي رَبِيّ لِأَقْرَبُ مِنْ هَذَا) من جبراً هل الكهف في الدلالة على نبوتي (رَسْدًا) هذاية وقدفعَل اله تعَالى ذلك اوَلَيتُوافِي كَهْفِهِ مُرْتَلا يَمَائِيرَ) بالسَّوين (سِبْينَ) عطف بيان لئلا ثما نة وهَد والسنون الثلاثما تتعند اهل الكماسمسي وتزيدالقرتة عليهاعندالعرب تسعسنين وقد ذكرت فقوله رَوازْدَادُواتِسْعًا)أى تسع سنين فآلئلا تما مُمَّالشمسيَّة تَلاعُانُه وَتَسْعِ قِرِيَّةً (قُلَ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَالَبِسُوُّا) مِن اختلفوا فيه وهوَمَا تقدم ذكره (لَهُ عَيْبُ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ) أي عله (أَبْصُرُ بِه أى بالله هي صيغة تعجب (وَأَسْمِعُ) بمكذلك بمعنى مَا أبضره ومَا أَسَهِ مِهُ وَهَا عَلَى جِهَةَ الْمِعَارُ وَالْمِرَادُ الْمُرْتَعَالَى لَايِخْدِبُ عِنْ بصره وسمعه شي (مَا لَهُمْ ) لاهل السموات والارحمددوم مِنْ وَرِلْيٌ نَاصِر (وَلانْشِرُكُ فَيْحَكِيدُ أَحَدًا) لا معى عن السَّراك (وَاتُلْ عِلَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَمِّكَ لَا هُمَدَكُ لِكُلَّا مُولُونِ نَحِيلًا مِنْ رُونِهُ مُلْتَحُدًا) مَلَمَا (وَاصْبُرِنَفْسَكَ) احسم (مَعَ الذينَ تَدْعُو يَن رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْمَشِيّ يْرِيْدُونَ) بِعَبَادَ بَهِ (وَجْهَه) تعَالِي لاشيَّامن عَرَاض الدنيا وَهم الفِّقراء (وَلاتَّعَدُ) سَنَصُرفُ (عَيْنَا لِشَعَنْهُمْ) عبر بهاعن صَاحِبْهَا (تَرْيَلُ رِنينَةُ لَكُيّاةِ الدُّنيّا وَلَا يَظُعُ مَن أَغُفُّلُنا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرُنَا) أى القرآن هوعيينة ابن حصن وأصحابه (وَاتَّبَعَ هُوَاهُ) في السَّرك (وَكَانُ أَهُرُهُ فَنْرُطًا) اسرًا فا (وَقُلْ) لِهِ وَلاصَمَا بِهِ هَذَا الْعَرَّآنِ (الْمُحِقُّ مُنْ رَبِّكُمُ نَ شَاءُ فَلَيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءُ فَلَيْكُورُ ) سَهِديد لهند

(إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ) أي الكافِرين (نارًا أَحَاطُ بِمُوسُرًا فَيَا عَا الْحَاطِ ﴾ (وَانْ يُسْمَعِينُوا يُغَاثُوا يَعَاءُ كَالْمُهُلَ) كَعْكُر الزئيت (يَشْوَى الْوُجُوهَ) من حرّه اذا قرب اليها (بِسُوَالْنَرَابُ هو (وَسَاءَتُ) أي لنار (مُرْ تَفَقًا) تمييزمنقول عن الفاعل أى فبحررتفقها وهومقابل لقوله الآتى في الجنة وحسنت من وَالإَفَا يَارِتِنَاقَ فَى النارِ النَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعُمَلُوا الصَّا كَاتَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَمَنُ أَحْسَنَ عَلَاًّ الْجَلَّةَ خَبْرَانِ الذين وَفَهَا اقامة النطاهرمقام للضروللعني أجرهم أي نتيبهم بمانضن (آُولَتُكَ لَهُمْ حَنَّاتُ عَدُنِ) اقامَة اتَجْرَى مِنْ يَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ لْيَحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرً ) فتيل من زائدة وفيل للسِّعيض وهي جمع أسورة كأحرة جمع سؤار (مِنْ ذَهَب وَيَلْبُسُونَ ثِيَابًا حَضْرًا مِنْ مُسْنَدُسٍ) مَا رق منَ الديبَاج (وَرَاسْتَبُرُفِ) مَاعَلَظُ وَفِي آية الرحمن بَطائنها مِن استبرق (مُتَكِينُ نَهَا عَلَى الأَرَائِكِ) جمع أريكة وهمالشرير في المجدلة وهي تبيت ينرتن بالتياس والستورللعروس (نِعُمَّ التَّوَابُ) الجزاد الجنة (فَحَسُنَتُ مْنِ تَفَقّاً وَاصْرِبُ) احعَل (لَهُمْ) للكفارمَع المؤمنين (مَثْلاً رَجُلَيْن) بَدُلُ وَهُوَ وَمَا بِعَده تَفْسِيرِ للمثْلُ (جَمَلْنَا لِأَصَابِهُمَا الكافر (جَشَّتُين) بستانين (مِنْ اعْنَابِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَحْيْن وَجَعَلْنَا بَنِيَنَهُمَا زَرْعًا ) يقتات به (كِلْتَا أَنْجُنْتَيْنَ ) كلتامفرد يَد لِ عَلِى السِّنْسِيةِ مبتدَا (أُنتُ عُمِنُ الْكُلُّهَا) تَمْرَقُا (وَلَمْ نَظٰلِمْ) نىقص (منهُ شَيْاً وَ غِتَرُ نَاخِلًا لَهُمَا نَهُوًا) يجرى بينها (وَكَانَ كَهُ ) مَع الْجِنتِين (مُنَوَى بَفِيْجِ النَّاء وَالمَيم وَمِفْمِهَا وَمِفِم الأول وكون النابي وهوجمع بمرة كشجرة وشجرو خشبة وخشب وبدنة وبدن (فَقَال لِصَاحِبه) للؤمن (وَهُوَ يُحَاوِرُهُ) إينفا حرة وانا أكثر منك مَا لا و أعَز نَفُوا) عست د ( وَرَخَلَ

جَنَّتُهُ ) بصَاحِبه يَطُوف به فيها ويريه آثارَهَا وَلَم يَقلجننَه ارَادة للرّوصة وَقِيلِ أَكْتِفاه بِالْوَلْحِدِ (وَهُوَظَالِهُ لِنُفْسِهِ) بِالْكُفّ (قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَدِيْدَ) تَنْعَدُم (هَذِهِ آبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةُ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي فِي الآخرة عَلَى زَعِكَ (الأَجِدَتَ تَحَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِّنًا) مَرْجِعا (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَامِرُهُ) يَجاوِيه (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثَرَابٍ) لان آدم خلق منه (نَمْعُ مِنْ نْظفَةٍ) منى (ثُمَّ سَوَّاكَ) عدّلك وَصبِّرك (رَجُلاً لَكِنَا) أصله لكن أنا نقتلت حركة الهمزة الخالنون أوحذفك الهمزة بشر ادغت النون في مثلها (هُوَ) ضميزالشان تفسره الجلة بَعك وَالْمَعْيُ الْمَا أُعْوَلَ (اللَّهُ رُبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدُ اوَلُولا) هَلا (إِذْ دَخَلَتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ) عند اعجابك بها هَذا (مَا شَاءُ اللَّهُ لَا قُونَ إلا بالله) في الحديث من اعطى خيرا من أهل أومَال فيقولعند ذ لك ماشاء الله لا عوة إلا بالله لم يُرفيه متكروها (إنْ تَرَنِ أَنَّا) ضمير فصل بين المفعولين (آفَلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا فَعَسَجَ إِنَّ أَنْ يُوْرِتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنْنِكَ حَواب الشرط (وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا) جمع حسبانة أي صواعق (مِنَ السَّمَاء فَتَصْبِحُ صَعِيدٌ ارَلْقًا) أرضا ملسا ولايتبت عليها قدم (أوْنُصْبِيحُ مَا وُهَاغَوُرًا ابمعنى غائرا عطف على يرسل دون يصبح لان غورالمآ ولايسي عَن المُهَمُّواعِق (فَلَنْ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَّماً) حيلة تدركه بها (وَأَحِيط بِثَبَرِهِ) وأوجه الضبط الشابقة معجنته بالهلاك فهكك (فَأَصِّبَهُ نِعَالِبٌ كُفَّيْهِ) ندما وتحسر (عَلَى مَا ٱنْفَقَ فِيهَا) في عارة حنته (وَهِيَ خَاوِيَةٌ) سَا قَطَه (عَلَى عَزُويْنَهَا) دَعَا مُمْ اللَّكُرُم بأن سقطت مم سقط الكرم (وَيَعَوُلُ يَا) للتنبيه (لَيْتَبِي لَعْ · شَرَكِ بِرَبِي آحَدًا وَلَمْ تَكُنْ ) بالنّاء وَاليّاء (لهُ فِئَةً ؟ جَمَاعَ ٥٠٠ نَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ عَندَ هَلاكها (وَمَاكَانَ مُسْعِرًا) عنه

هلاكها بنفسه (هُنَالِكَ) أي يَوم القيامة (الوَلاكة) بفترانواو النصرة وَبَكِسْرِها الملك (يلِّهِ الْحُقِّيُّ عِالرف وصنَّفة الولاية وبالجلُّ صفة الجلالة (هُوَخَيْرُ نُوَابًا) من توابغيره لوكاد ينيب (وَخَيْرُغُمُّنَا) بضم القاف وَسكونها عَاقبة للمؤمنين وَرضبها على متييز (وَأَضْرِبُ) صير (لَهُ مُن لِقومك (مَثَلَ انْعَباهِ الدُّنْيَا) مفعول أول (كَمَايِ) مَفعول ثان (أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَالْخَتَلُطُبِمُ تكاتف بسبب نزول المآء (نُبَاتُ الْأَرْضِ) أوامْتَرْج المَا النَّا فروى وحسن (فَأَصْبَحَ) صَارالنبات (هَسَيمًا) يَابِسامتمزقة أجزاؤه (تَذْرُونُ) تَنْتُره وَتَفَرُّفُه (الْتِرَيَاحُ) فَتَدْهَب باللَّعني سبه الدنيابنبات أحسن فيبس فتكسر ففزقته الزياح وفي قراءة الزيج (وكان اللهُ عَلَى كُلِل شَيْعُ مُفْتَدِدًا) قادرا (المالُ وَالْبَنُوْ بُ زِينَةُ الْكُيَاةِ الدُّنْيَا) بِجَتِلِ بِهَافِهِ (وَالْبَاقِيَاتُ لصَّا يُحَاتًى هِي شَيِعان الله وَالْحِد لله وَلِا الله الا الله وَالله الكه إد بعضهم وَالْمُحُول وَلِاقَةِ وَالإِبَاللَّهُ (خَيْرُعْنَدَرَبَّكَ ثُوالًّا وَخَيْرًا مَلًا) أي ما يأمله الإنسان وَيرُجُوه عندالله تعالى (ق) اذكر (يَوْمِرَنْسَيِرْ الْجِمَالَ) يذهب بهَا عَن وَجه الارض فتصيرهماً، منبثا وَفي قراءة بالنون وكسراليا، وَنصلْحُبَال (وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً) ظاهرَة ليسَ عَليهَا شَيْ من جَبل وَلا غيرم (وَحَشَرْنَاهُمْ) المؤمنين وَالْكَافِرِين (فَلَمُ نُغَادِرْ)نترك (مِنْهُمُ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا) حال أى مصطفين كل امّة صف و يقال لهم (لُقَدْجِنُمُ وْنَاكَمَا خُلُقُنَاكُمْ أَوُلَ مَرَّةٍ) أى فرادى حفاة عرًاة غرلا وَيقال لمنكرى البَعث (بَلْ زَعُمْةً آنُ) مَعْفَفَة من التَّقيلة أي أَمْ (لَنْ نَجُعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اللَّهِ (وَوْضِعَ الْكِتَّابُ) كَتَابِ كُلَّامِ فِي يَمِينَهُ مِنْ المؤمنِينَ وَفِي شياله من الكا فرين (فُتُرَى الْمُخْرِ مِينَ) الكافرين (مُشْفِقينَا

كل مثل ليتعظوا (وَكَانَ الْإِنْسَانُ) أي الكافِر (اَكْثَرَسَيْءٌ جَدَلًا خضومة فيالباطل وهوتمييزمنفول من اسمكان المعنى وكان جَد لالانسّان أكثر شئ فيه (وَمَامّنعُ النّاس) أى كفارمَكة (اَنُ يُؤمنِوُ ا) مَنعول ثان (اِ ذُجاءَهُمُ الْمُذَى) القرآن (وَيُسْتَغُفُّوا رَبُّهُمْ أَلَّا أَنْ تَأْتِيُّهُمْ شُنَّة 'الْأَوْلِينَ) فاعل أَى شُنتنا فيهم وَهِي الاهلاك المقدر عَليهم (أَوْ يَا نِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا) مَعَابِلَهُ وعيانا وهوالقتل يومربدر وفى قراءة بضمتين جع قبيل أى أنواعًا (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ) للمؤمنين (وَمُنْذُرُنُنُ) مَعْوَفِينِ لِلْكَافِرِينِ (وَيُعَادِلُ الَّذِينَ كُفَرُوا بِالْبَاطِلِ) بقوله أبعَث الله بشرّارسولا وبخوه (لِنُدْحِضُوابِم) ليبطلوا بجدَّ الهُم (الْحُقُّ) القرآن (وَاتَّخَذُ وَا آيَاتِي) أي القرآن (وَمَا أَنْذِرُوا) به منَ الناد (هُزُوًا) سخرَية (وَمَنْ ٱ خْلَكُمْ مِتَنْ ذُكِرً بَآيَاتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عُنْهَا وَنَسِيَ مَا فَدَ مَنْ يَدَاهُ مَاعِمُ مِنَ الْكَفْرُوالْمُعَاصِي (إِنَّاجَعُلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً) أَعْطَية (أَنْ يَفْقَهُونُ) أَي مِن أَن يفقهُ واالقرآن أَي فلا يفهَ مُونه (وَ فِي اللَّهُ اللَّهُمْ وَقُرًّا) تُقلافلا يَسْمعونه (وَإِنْ تَدْعُهُمْ الْكَ البِهْدَى فَلَنْ يَهْ تَدُوااذًا ) أَى بِالْجُعِلَ الْمُذَكُورِ (أَبَدَّا وَرَثُكَّ الْغَفَوْرُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْنُو الخِدْهْمْ) في الدنيا (بَمَاكَسَنُوالُعَتَلَ لَهُ مُ الْعَذَابَ) فيها (بَلْ لَهُ مُوْعِدًى) وهويوم القيامة (لُنْ يَجِدُ وامِنْ رُونِهِ مَوْ ثُلُقِ مَلِياً (وَتِلْكَ الْعَرَى) أَى أَهْلَهَا كَعَاد وَمُود وغيرها (أَهْلَكُنَاهُمْ لَمُأْظَلُونَ كَعْرُوا (وَجَوَلْنَالِلُهُ إِلَيْمَ لاهلاكهم وفي قرارة بفتح الميمأى لهلاكهم (مَوْعِلُدَاق) اذكر (إِذْ قَالَ مُوسَى) هَوَابِنَ عَرَانَ (لِفَتَاةً) يُوشِع بن نُون كَاتَ يتبعه ويجدمه ويأخذ منه العلم (لاأبرح) لاأزال أسير تَى أَبُلُغَ تَعِمُعُ الْبَعْرَيْنِ) ملتى بجرالتروم ويجرفارس مايلي

المشرق أى المكان ابحامِ لذلك (أوْأَمْضِيَ حُفَّيًّا) دهراطويلا إ في بلوغه ان بَعد (فَأَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنِهَا) بَين الْبِحَرِين (نَسِيا خُوتَهُمًا) نسى يوشع مَله عند الرحيل وَنسيَ موسَى تذكيره (فَاتَّخَذَ) كُوت (سَبِيْلَهُ فِي الْبَحِرْ) أي جعله بجعل الله (سَرِّبا) أي مثل الشرب وهو الشق الطول لانفاذ له وَذلك أن الله تَعَا أُمسَكُ عَن الحوت جَرى الماً، فا بَحابَ عَنه فَبَقي كَا لَكُوَّة لَمَر يلتم وَجِما، مَا يَحِمَه منه (فَلَمَّاجَا وَزَلَ ذلك المكان بالسَّالِكَان بالسَّالِكَان بالسَّالِكَ وَقِتَ الْغَدَاءِ مِن ثَانَى يُومِ (قَالَ) مُوسِي (لِفَتَاهُ آيَنَاغَدَّاءَ سَلَ هوَ مَا يؤكِل أُولِ النهار (لَقَدُلُمِينَا مِنْ سَفَرَنا هَذَا نَصَمًا) تعكما وَحصوله يَعدالْمِخاوزة (قَالَ أَرَأَيْتَ) أَى تنبه (إِذْ أَوُيْنَاإِلَى الضَّغْرَةِ) بذلك المكان (فَإِنْ نَسِيتُ الْخُوْتُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا السَّنيْطَانْ يبدل من الهاء (أَنْ أَذْكُرُهُ) بدل اسْتَمَال (وَاتَّخَذَكُم اكوت (سَيْنَكُهُ فِي لَيْعُرْعَيْنًا) مَفعول ثان أي متعب منه موسَى وَفتًا ه لما نقدم بَيانه (قَالَ) موسَى (ذَلِكُ) أي فقدنا انحوت (مَا) أي الذي رُكِّنَّا نَنْغ ينطليه فَانْهُ عَلامة لناعاً وجور مَن نطلبه (فَارْتَدًا) رجعًا (عَلَى ٱثَارِهِمَا) يقصّانها (قَصَصًا) إِفَا تِيَا الصَّغِرَةِ (فَوَجَدَاعَبُدَّا مِنْعِبَادِنَا) هُوَ الْخَضِرِ (آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَنْدَنا) سَوّة في قول وولاية في آخروَ عَليه أكثر العلّا، (وَعَلَيْا مِنْ زَدْ تَا) من قبلنا (عِلْماً) مَفعول ثان أي مَعلوما من المغتبات روى النفارى حَديث ان موسَى قام خطيبًا في بني اسرائيل فسئل أى الناس أعُلم فقال أنافعتب الله عَليه اذلم يَرِد العلم اليه فاوجى الله اليه ان لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يارب فكيفلى بمقال تأخذ مقال حوتا فتجعل في مكتل فيهما فقلة اكوت فهوتم فأخذ حوتا فجعكه في مكتل غ انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى آتيا الضَّخرة ووضعار وسُهما

فناما وأضطرب الحوت فيالمكتل فخرج منه فسقط في البحرا فَا يَخِذْ سَبِيلُهُ فِي الْبَعِرِسَرِيَّا وَأُمْسَكُ اللَّهُ عِن الْحُوتَ جَرِيَّةُ المَّاءُ فصارعليه مثل الطاق فالما استيقظ نسى صَاحِبه أن يخبره بالحوت فانطلقابقية يومهاؤليلهماحتى اذاكان من الغداة قال موسى لفياه آنيا غداء نا الي قوله واتخذ سبيله في اليج عجبا قَالَ وَكَانَ لِلْعُنُوتَ سَرِيًّا وَلَمُوسَى وَلَفْتَاهُ عِبًّا لَكِ (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ تَبِغُكَ عَلَى أَنْ تَعَرِلْهَى مِمَّا عُلِيْتَ رُشُدًا ) أى صَوالا أرشدبه وَفِي قِراءَة بضم الرّاء وشكون الشين سَأَله ذَلكُ لان الزّيادة ٢ في العِلْم مَطلوبة (قَالَ! نَكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَابِّرًا وَكُيْفَ تَصْبِرْعَلَى مَا لَمْ نُتِحْظُ بِرِخْبُرًا) في الحديث السّابق عَقبَ هَذه الآية ياموسي انعلى على مرساته علمنيه لأتعلمه وأنت على علم مناسه علمكه الله لاأعلمه و قوله خُبْرامصد ن معنى لم يخط أى لم تخبر حقيقته (قَالَ سَتَعَلَى بِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاأَعْطِي أى وَغيرِعَاصِ (لَكَ أَخُرًا) تا مرنى به وقيد بالمشيئة لا مُلم كِكُن إ عَلَى ثَقَةً مِن نَفْسُهُ فَيَمَا الْمَرْ مُروَهِدُهُ عَادَةً الْإِنْبَيَّا ، وَالْأُولْكَ! أن لا ينقو اإلى انفسهم طرفة عين (قًا لَ وَإِنِ التَّبْعُتَهِي فَلاتَسْأَلِينَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّ وَ فِي قِراءة بِفَتِحِ اللهُم وَتشه يُدِ النون (عَنْ شَيْعٌ) مَنكره مني في ا علىك وَاصِبررِحَتَى أَصْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا أَى أَذَكُره لك عِلْمَ فقَبِل موسَى شرطه رعاية لا دَب المتعَلم مَع العَالم (فَا نُطَلَقًا) يمشيان على سَاحِل الْبَعُر (حَتَى الْذَارَكِبَا فِي السَّهْمِينَةِ) التي مرّت بهما (خَرَقَهَا) الخضربان اقتلع لوحا أولوحين منها منجهة البحربفاس لما بلعت اللجو(قال) له موسى (اَخَرَفَتَهَا لِتُنْفِرقَ أَهْلَهَا) وَفِي قرارَة بفِيمَ الْتِحَمّانيّة وَالرّاء وَرفع أَهْلُها (لُعَنَّا الْمُعَادِ جنْتَ سَيْدًا مْرًا) أى عظيما منكراروى أن الماء لم يدخلها (قَالَ أَلَوْ اَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مِعِيَ صَابِرًا قَالَ لَا تَوُ الْحِذَ لِيَ

بَمَانَسِيْتُ) أي غفلت عَن السَّلِيمِ لكُ وَمَرِكُ لا نَكَارِعَلَيْكُ (وَ لَا تَرْهِمَ بَي تَكُلفني (مِنْ أَمْرِي غُسْرًا) مَسْمَة في صحبتي اياك أى عَامِلني فيها بالعَفو وَاليسر (فَانْطَلَقًا) بعَدخروجهما من السَّفِينة بمشيّانِ (حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا) لم يتبلغ الحنث بلعب مَع الصّبَيان أحسَنهم وَجها (فَقَتَلَهُ) الخضر بأن ذبحه بالشكير مضطعا أواقتلع رأسه بيده أوضرب رأسه بالمحدار أقول وَأَيْ هِنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لانَّ الْقَتْلِ عَقِبِ اللَّقِي وَجِوَابُ اذا (قَالَ) له موسَى (أَقَتَلْتَ نَفْسًازَكِيَةً) أي طَاهِرَة لم سَلغَ حَدُّ التكليف وَفي قراءَة زُكيّة بتشه يدِ اليّاء بلاألف (بغَيْرِيَّفْيُس أى لم تقتل نفسًا (لَقَدْجِنْتَ شَيْاً نْكُراً) بسكون الكاف ومُكا أى منكرا (قَالَ المُ آقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَابُرًا) زادَ لك على مَا قَيْلِه لِعَدِ مِرالْعُدُ رَهْنَا وَلِهَذَا (قَالَهَ أَنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْعً بَعْدَهَا) أي بَعدهَده المرّة (فَلا تُصَاحِبْني) لا تتركني البعث (قَدْ بَلَغْتُ مِنْ لَذَبِيّ) بالتشديد وَالتَّخْفِيفُ مِن قبلي (عُذَرًا) في مفارقتك لي (فَانْطَلْقَاحَتَيَّ إِذَاآتَيَا ٱهْلَقَرْبُرَ) هِ إِنْطَاكِيه (اسْتَنْطَعَ) أَهْلَهَا) طلبًا منهم الطعّام بضيافة (فَأَبُوااَ نُ يُضَيِّفُوْهُ مَا فَوَجَدَا فِيهِ إِجَدَارًا ارتفاعه مائة ذراع (يُرِندُأَنْ يَنْقَضَ أي يقرب أن يسقط لميلان (فأقامَهُ) آنخضربيك (قَالَ) له موسَى (لَوْسِٰئْتَ لَتَغَذَتَ) وَفي قرآءة لا تَعذت (عَلَيْهِ أَجْرًا بعلاحَيث لم يضيفونا مع حَاجَتنا إلى الطعام (قَالَ) له الخضر (هَدَافِرَ أَقُلُ أَي وَقَتَ فَرَاقِ (بَيْنِي وَبَيْنِكَ) فيهِ اضافة بين الى غيرمتعدد سوغها تكريره بالعطف بالواو (سَا نَتِنْكَ) عَبِل فراقى لك (بِتَا وِيلِ مَا لَحْ تَسْتَعِلْعُ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ عَشْرَة (يَعْلَوْنَ فِي الْبَغْرِ) بِهُ مؤاجرة لها طلباللكسب (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وُرَاءَ هُمْ

اذَارَجَعُوا أُواْمامِهُ وَالآنِ (مَلِكُ ) كَا فِي (يَأْخُذُكُلُّ سَفِيَ صَاكِمة (عَضَّا) نصيه على المصدر المبين لنوع الاخذروآمَّا الْغُلَامْ فَكَانَا بَوَاهْ مُوْمِنَيْنِ فَحَسَّنِيَا أَنْ يُرْهِيَقِّهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) فَالْمُ كَا فَي حَدِيث مسْلَم طبع كافرا وَلُوعَاشُ لأرهقهما ذلك لمحتبتهما له يتبعَانه في ذلك ﴿ فَأَرَدْ نَا أَنْ يُبْدِ لَهِ مُمَّا ﴾ التشكُّدُ وَالْتَحْفِيفِ (رَبُّهُمَا خَبُرًا مِنْهُ زَكَاةً) أي صَلاحًا وَتَعَى (وَ أَقِرَبَ منه (رُحمًا) بسكون اكماء وضهارَحمة وَهي ليربوَ الدَيْلابلها تعالى جارية تزوجت نبتافولدت نبتافهدى الله تعالىب مُّهُ (وَٱمَّا الْجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَّا مَيْنِ يَبَّيَمُيْنِ فِيالْمُهُ بِنَهِّ وَكَانَحْتُ ننز ) مَال مَدفون مِن ذَهب وَفضة (لَهْمَا وَكَانَ أَبُوْهُ مَا اَيْكًا) فَغَفْظا بِصَلاحِه فِي أَنْفُسَهَا وِمَالْهُمَا (فَأَرَادَرَبُّكَ نْ يَبْلُغَااَ شُدُّهُمَا) أي ايناس رشدها (وَتَسْتَعَزْرَجَاكُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) مَفعول له عَامله أَرَادَ (وَمَافَعَلَتُهُ) أَى ماذكرمن خرق استفينة وقتل الغلام واقامة الجدار (عَنْ أَمْرِي) أى اختيارى بل بامرالهام من الله (ذَ لِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَابِرًا ) يقال اسطاع واستطاع بمعنى أطاق فني هَذَا وَمَاقبِله جمع بَينِ اللغتاينَ ونوّعت العبَارَة في فأردَت فأردُ فارَادرتك (وَيَسْئَلُونَكَ) أَيَالِهَ ود (عَنْ ذِي الْقَرْنَائِنِ) اسمه الاسْكندروَلِم تكِن نبيّا (قُلْ سَأَ تُلُقُ) أُعْصَ (عَلَيْكُمْ مِنْهُ) مَن حَاله (ذِكْرًا) خَبَرا (إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ) بِتسْهِيل السِّيرِفِيمُ (وَلَ نَيْنَاهُ مِنْ كُلِ شَيْعٌ) يحتاج اليه (سَبَبًا) طريقا يوَصل الى سَرَاده (فَأَ تُبْعَ سَبَيًا) سلك طريقا مخوالمعرب (حَتَى اذَا بَلْغَ غُربَ الشَّنسِ مُوضع عروبُها (وَجَدَ هَا تُغْرُبُ فِعَيْنِ جَنَّةٍ ذات حمأة وهياليطان الإسؤد وعنروبها فيالعين في راي لعين رَالًا فَهِيَ أَعْظُمُ مِنَ الدِنْيَا (وَوَجَدَعُنْدَهَا) أَي الْعَيْنِ (فَوْمًا)

كافرن (فَلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ) بالطام (إِمَّا أَنْ تُعَلِّدَ بَ) القوم بالقتل (وَإِنَّا أَنْ تَتَّعِذُ فِيهِمُ خُسْنًا) با الاسر (فَالَ أَمَّا مَنْ طَلَقَ إِلَا شِرْلُهُ (فُسَوُفَ نُعَلَا بُهُ) نِقْتُلُه (ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَاذِ نَهْ عَذَابًا نُكُرُ مِ بِكُونِ الْكَافِ وَضِهَا شِديدا في النار (وَا مَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِكًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى) أَى الْجُنة والأَضَّا للبيان وَفي قراءة بنصب جزّاء وتنوينه قال الفرّانصه على التفسيراي بههة النشبة (وَسَنَعُولُ لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُسُرِّل أَي ناً مره بما يسبه لعَليه (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا) بخوالمشرق (حَتَّى إِذَابَلَعَ مَطْلِعَ النَّمْسِ) موضع طلوعها (وَجَدَ هَا تَظْلُعُ عَلَى قَوْمٍ) هم الزَجِ (لَمُ يَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُويِمَا) أَيْ الشِّمس (سِيتُرًا) من لباس ا وَلا سَقف لان أرضهم لأيحل بناء وَلهم سروب يغيبون فيا عندطلوع النمس ويظهرون عندار تفاعها (كُذُلِكُ) أى الام كاقلنا (وَ قَدْ أَحَطْنَا مِمَا لَدُيْمٍ) أَى عند ذي القرنين من الآلات وَالْجِند وَغيرها (خُنْبِرًا) علما (خُمَّ أَنَّبَعُ سَبُبًّا حَتَّيًّا إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينِ) بِفِي السِّينِ وَضِم الهِنا وبعدها جَبَلان بمنقطع بلادالترك سَد الاسكندرمَا بَينها كاسَالَى (وَجَدَ مِنْ دُوبِهُمًا) أي أمَّا مها (قَوْمًا لَا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا) أى لا يفه أونه الابعد بطء وفي قراءة بضم الياء وكسرالقاف (قَالُوْا يَازَاالُقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوبَ وَمَأْجُوبَ ) بِالْحِرْوَ مَرَكَه همَا اسمان أعِمتًا ن لقب لتين فلم سيضرفاً (مُفنسِدُ ونَ فِي الْأَرْضِ) بالنهب وَالبَغي عند خروجه حالينا (فَهَلُ بَخْعُلُ لَكُ خُرُجًا) جعلامنَ المان وَفي قُرارُة مُخرَاحًا (عَلَى أَنْ تَجُعُكُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) حَاجِزا فلا يَصلون إلينا (قَالَ مَا مَكَبَى ) وَفي قَرَاءَة ا بنونين سَ غيرادعام (فِيهِ رَبِّ) من المال وَغيرم (خَيرٌ) إمن خرجكم الذي تجعلونه في فلاحاجة بي اليه ولجعل كم السد

تبرعا (فَأَعِبْنُوبِي بِقُوَّةٍ) لما أطلبه منكم (أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ تَدُمًّا) حَاجِزاحصينا(آنوُن زُبَرَاثُحُدِيدٍ) فَطَعه عَلَى قدر الحجارة التي يبني بها فبني بها وجعل بينها الحطب والفر حتى إِذَا سَاقَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) بضم الحرفين وَفتِهُمَا وَضَمَّ الأوَّل وَسكون النّابي أيجًا بني الجنبلين بالبنا، ووضع المنافخ وَالنار حول ذلك (قَالُ انْفَعُوْ إ) فَنْفُوا (حَتَّى إِذَاجَعَلَهُ ) أي أَكْديد (نَارًا) أي كالنار (قَالَ أَتَوْنِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا) هوَ الناس المذاب تنازع فيه الفعلان وَحذف منَ الاوَّل لاعال الثاني فا فرغ النعاس المذاب على الحديد المعنى فدَخل بين زبره فصَاراً سَيا واحلاها اسطاعوا) أي يأجوج ومأجوج (آنْ يَظْهَرُونَ) يعلوظهره لارتفاعه وملاسته (وَمَا اسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا) خرقالصلابته وَشَمِكه (قَالَ) ذوالفرنين (هَذَا) أي السدّ أى الاقدَار عَليه (رَحْمَة مُن رَبِيّ) نعمة لانه مَا نِع مِن خروهم (فَإِذَ اَجَاءَ وَعُدُ رَبِي) بخروجهم القريب مِن البعث (جَعَلُهُ دَكًا مَدكوكامبشُوطا (وَكَانَ وَعُذُرَبِيّ) بخروجهم وَعَين (حَقًا) كا سُناقال بعالى (وَتُرَكَّنَا بَعُضَهُمُ يَوْمَتُذٍ) بوم حروجهم (يَتُوجُ فِي بَعْضٍ) يحتلط م لَكُرْيَهم (وَيَفْخُ فِي الصُّورِ) أي القرن للبعث (فِمَعَنَاهُمْ) أي الخلائق في مكان وَاحد يوم القيامة (جَمْعًا وَعَرَضْنَا) فرّبنا اجَهَتَمَ يَوْمَيْدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ ) بَدَلُ مِنْ الْكَافِرِينَ (فِي عِطَّاءِ عَنْ ذِكْرِي) أي القرآن فها معي لأيهتدون به (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُ سَمُعًا) أي لأيقد رونَ أن يسمعوا مِن النبي مَا يتلوعليهم بغضا له فلا يؤمنون به (أنخَسِبُ الَّذِيْنَكَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي)أَى مَلا بَكِي وَعِيسَى وعزيرًا مِنْ رُونِي أَ وُلِيَّاءً) أرتابا مفعول ثان ليتخذوا والمفعول الثاني تحسب يمذون

المعنى أطنوا أنالا تخاذ المذكور لا يفضبني ولااعاقبه عَلَيْهِ كَلا ( ا تَا آغَتَدُ نَاجَهَ أَمُ لِلْكَافِرِيْنَ) هؤلاء وَغيرهم (نُزْلًا أى هي معدّة لهم كالمنزل المعَد للضيف (قُلْ هَلُ نُنَبِّنُكُمُ إِللَّهُ فِيرُ أَغُمَّالًا) تمييزطا بق المهيزوبينم بقوله (الَّذِين صَلَّ سَعَيُّهُمُ في الْحَيَاةِ الذُّ نيا) بطل علهم (وَهُمْ يَعْسَبُونَ) بظنون (اَ مَهُمْ يْحْسِنُونَ صْنْعًا) علايجازون عَليه (أُولَيْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بآتات ربهم) بدلائل توحيد من الفرآن وغيره (وَلِقَائِمِ) أى وَبالهَعَتْ وَاحْسَاب وَالنَّوَابِ وَالْعَقَابِ (فَحَرَبَطَتْ أَغَالَمُ بَطلت (فَلْا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنّاً) أيلا بَعَللهم قدرا (دَلِكَ) أي الامرالذي ذكرت من حبوط أعالم وغيروابنا (جَرَّاؤُ هُمْ جَهَيْمُ مِمَاكَفَرُوا وَاتَّخَذُ وَالْمَانِي وَرُسْلِي هُزُوًّا) أي مَهِرُوا بِهُمَا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّا يُحَايِبَ كَانَتُ لَهُ مُ ). في علم الله (جَينَاتُ الْفِرْدَوْسِ) هو وسط الجنه وأعلاها والاضا اليه للبتيان (نُزُلًا) مَنزلا (خَالِه بِنَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ) يَطلبون اعَنْهَا حِولًا) تَحْوُلِ إِلَى عَبْرَهَا (قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْثِي) أَي مَا وُه (مِدَادًا هوَ مَا يَكُتُ بِم (لِكُلُمَاتِ رَبِي ) الدالة على حكمه وعياسُه بأن تكتب به (لَنَفِدَ الْبَعْرُ) في كتابتها (فَبُلَ أَنْ تُنْفَدً) بالتّاوواليّاء تقنرغ اكلِمات ربي وَلُوجِنْنَا بِمِثْلِي أَي الْجَي رُمَّدُدًّا) زيادة فيه لنفد ولم تقرع هي ويضبه على لتميين (قُلْ اتَّمَا أَنَا جَسَّرُ ) آدمي (مُثِلُكُمْ يُوتِي إِلَيَّ أَيَّا إِلَيْهُ كُوْ إِلَهُ وَلَحِدٌ) أَن المُكَفُّوفَةُ بما بَا قَيْهَ عَلَى مَصْدِرتِهَا وَاللَّعِلَى يُوحِي النَّ وَحِيداً مَيْهُ الآلِهِ ( فَسَنْ كَانَ يَوْجُو) يَا صَل (لِعَاءَ رَبِّم) بِالبِعَث، وَالْجِزاء (فَلْيَعْبُلُ عَمَلًا صَابِحًا وَلا يُشْرُلُ بِعِيادَ وَرَبِّي أَى فِيهَا مأن برا، ولَعَمَّا سورة مريم مكية أوالأسجدتها فيدنية أوالإفلف مي تعدهم خلف الإيتان فلدنتتان وهي نمان أوتشع وتستعون آية

فسنسيم ألله ألترخين الترجيم كم يعض العه أعلم بمراده بذلك هَذَا ﴿ فِكُرْ رَجْمَةِ رَبِّكَ عَبُدَهُ ﴾ مفعول رحمة (ذَكيرتيا) بَيانُهُ (إذ) منعَلق برحمة (نادَى رَبُّهُ ندار) نداء مشتملاعلى دعاء (َخَيِثُيًّا) سرّاجُوف الليْل لانهأ سرّع للاجَابة (قَالَ رَبِّ إِبِّي وَهَنَ ضعف (العَظْمُ)جميعه (مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ مِني اسْنِيًّا) تمييز محول عن الفاعل الحانتشر الشيب في شعره كاينتشرشعاع النارفي الحطب وَافي إدِيد أَن أَدعوك (وَكُمُ أَكُنُ بِدُعَا يُكَ) اىبدعاءى اياك (رَبْ شَقِيًا) أى خائبا فيامَضى فلأتخيتبني فيما يأتى (وَ ابْنَ خِفْتُ الْمُوَالِيُّ) أي الذين يَلُوني في النسب كبيخ العَمّ (مِنْ وَرَاءى) أي بعد مَوتى على الدين ان يضتيعوه كا شاهدته في بني اسراشيل من تبديل اله بن (وَكَانَتْ آَمْرَ إِنَّ عَاقِرًا كَ لاتلد (فَهُ بِ لِي مِن لَدُنْكَ من عند لنه (وَلِيًّا) ابنا (يَرِثُونَ ) بالمجزم جَواب الامرة بالرفع صفة وليا (وَيَرِثُ) بالوجَهُين (مِنْ اللهُ يَعْقَوْ بَ) حَدى العَلْمُ وَالنَّبَوْءُ (وَالْجَعَلَةُ رَبُّ رَجَّتًا) أى مرضيا عندك قال تعافى اجابة طلبه الإبن انحاصل برجمته (مَا زُكَيرَ يَا ا نَبَشِرُكَ بِمُعَلَامٍ) يرت كاسَألت (اسْمَهُ بَعِينَ لَمْ بَعْفَلْ لَهُ مِنْ قَبْلْ سَمَيًّا) أى مسمى بيحيتى (قَالَ رَبِّ النَّ) كيف (تَكُونَ لِي غَلامٌ وَكَانَتُ أَخْرَأَتِي عَافِرًا وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الْأِكْبَر عِيتيًا) مِن عتى يبس أي نهاية السّن مانة وعشرين سَنة وَبلغتا امرأية تمانى وتسمين سنة واصلعق عتو وكسرت التاء تخفيظ وقلبت الواوالاولى يَا ، كناسَبة الكشرة وَالثانية يا ولتدعم فيم الَّيَاء (قَالَ) الإمر (كُذَّلِكٌ) من خلق غلام منكم (قَالَ رَثُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْنُ) اى بأن ارة عليكَ قوة الجماع وَأَفْتَق رحسر امرأتك للعلوق (وَقَدْخَلَقْتُكَ مِنْ قَنْلٌ وَكُمْ تَكُ شُنِياً) تلى خلقك ولاظها رالله هن القدرة العظيمة الهه التؤال

ليمياب بمايد ل عَليها وَلما مّا قت نفسه الى سرعة المبشرية (قَالَ رَبِ اجْعَلْ لِي أَيْرًى أَى عَلَامَة عَلَى حَلَّا مِلْكَ (قَالَ أَيْتُكُ) عَلَيه (أَنْ لَا نُكَلِّمُ النَّاسَ) أَى تَمْتَنَعُ مِنْ كَلَامِهِ بِخَلَافَ ذَكُواللَّهُ (ثَلَاثُ لَيَا لِهَا مِهَا مَهَا كَافِي آلَ عِرَانَ ثَلَانَهُ أَيَامِ (سَوِيًّا) حَالَكُ السَّا من فاعل تكلماً ي بلاعلة (فَغَرَبَح عَلَى فَوْمِهِ مِنَا لِمُعَرِّب) اى المسجد وكانواستظرون فتحه ليصلوافيه بأمرع على العادة (فَأُوْجَى) اشار (النهم أَنْ سَبِعُوا) صلوا (بَكْرَةُ وَعَشِيًّا) أَوائل الهاروأ ولخره تلى لعادة فعكم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى وَبعَدولادته بسَنتين قال تعالى له (يُا يَغْيَى خُذِ الْكِمَّابَ) أى النورًاة (بِقُوَةٍ) بجد (وَ لَ تَبْنَاهُ الْحُكُمُ النبوة (صَبِبَيًّا) ابن ثلاث سِبنين (وَحَنَانًا) رَحِمَةً للنَّاسِ (مِنْ لَدُ نَّا) مَعندنًا (وَزَكَاةً) صَدقة عليم (وَكَانَ تَقِيًّا) روى أنهل م يعل خطيسة وَلَمْ بِهِمْ بَهَا (وَ بَرًّا بِوَالِدُيْنِ) أَى محسنا البِهَمَا (وَلَمْ يَكُنْ جَبَّالًا متكبراً (عَصِيًّا) عَاصِيالرِبْم (وَسَلَامٌ) مِنا (عَلَيْهِ يَوْمَ وَالدَ وَيَوْمَ مَكُوتُ وَيَوْمَ نُيْعَتْ حَيًّا) أى في هَن الايام المحوفة التي يرى فيهامًا لم يَره قبثلها فهوَآمِن فَيهَا (وَاذَكُرُوفِ لَكِمُّابِ القرآن (مَرْبَمُ) أى خبرها (إذ) حين (انْتَبَذَتْ مِنْ أَفِلْهَا مَكَانًا شَرْقِيًا) أي اعترلت في مكان بخوالشرق من الدّار إِنَّا تَخَذَتْ مِنْ دُونِهُمْ جَالًا) أُرسَلت سِتَراتَسْتَتُر بِهِ لَتَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ رَأْسَهَا أُونِيابِهَا أُونَعْتُ لَى مِن حَيْضِهَا (فَأَرْسَلْنَا اِلنَّهَارُومَذَا) جبر بل (فَتَمَثُلُ لَمَا) بعد لبسط ثيابها (بَشَرًاسَوً يَا) تام كُلُقَ (قَالَتْ إِنِّ أَعُوزُ مِا لَرَّحْمِن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) فتنتهي عبى بتعَودى (قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ دَيْكِ لِأَحْبَ لَكِ عَلَامًا ذَكِيًّا) بالنبوَّة (قَالَتْ أَنَى بَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَسْسَبَىٰ بَشَرٌ) بِمَرْدِج اوَكَمْ النَّا بَعْيَا) زانية (قَالَ) الإمراكَذَلِكِ) من حلق علام منك

من غيراب (قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَىَّ هَبُّنُّ) أي بأن ينفخ بأمرى جبرئيل فيك فنحلى به وَلكون مَا ذكر في معنى العلة عطف عليه اولينجن كَلَهُ أَبَّةُ لِلنَّاسِ عَلَى قَدْرَتْنَا (وَرَحْمَةً مِنَّا) لمن مَنْ (وَكَانَ) خلفه (أَمْرًا مَقْضِيًا) به في على فنغ جبريل فحيب دِ رعها فأحسَّت با كيل في بطنها مصورا ( فَحَلَنْهُ فَا نُتَدَثُ ) تنحت (برمتكانًا فيصيًا) بعيد امن أهلها (فأجَاءَهَا) جابك (الْمُخَاصُ) وَجع الولادة (اللَّي جِذْع النَّخُلُةِ) لتعمَّد عَليه فوَلدت وَانْكُلُ وَالنَّصُوبِرُوالولادُهُ فِي سَاعَة (قَالَتْ يَا) للتنبيه (لَيْتَبَى مِتَ فَبُلَ هَذَا) الامر (وَكُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا) سَيامتر وكالايعن وَلا يذكر (فَنَادَا عَامِنْ تَعْنَهُ) أي جبريل وكان أسفل منها (أَنْ لَا تَحْزَبِي قُدْ جَعَلَ دَنْبِكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) نهر مَاء كَانَا نَعَظِمُ (وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِلْمُ النَّخُلَةِ) كَامْتُ يَابِسَةً وَالْبَاءُ زَائِدةً (تُسَاقِطً) اصله بتاءين قلبت الثانية سيناوا دغت في سبين وَفَقراءة مركها (عَلَيْكِ رُطَابًا) منيبزرجَنِيًّا) صفته (فَكُلِي) من الرطب (وَاشْرَيِي) من السرى (وَ فِرَى عُيْنًا) بالوَلد تمييز محوّل منَ الفاعل أي لتقرَّ عينك به أي تسكن فلا تطي الى عيرم (فَا مَتَا) فيه ادغام بؤن ان الشرطية في مَا الزائدة (سَرَيْنَ) حذفت منه الإم الفعل وعينه والقيت حركتها على الرآء وكسوت يا، الضاير لالنقاءالسّاكنين (مِنَ الْبَشِّرَلَحَدًّا) فيسَالكُ عَن وَلدكُ (فَقُولِيَ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمُ رُصَومًا) أي مسَاكا عن لكلام في سأنه وغيره من الإناسي بدّ ليل (فَلَنُ أَكَلِمُ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا) بَعد ذلك (فَأَمَّتُ بِيرِقَوْمَهَا تَحْيِلُهُ ) حَالَ فَرَاوِهِ (قَالُوْا يَامَرْيَهُ لَقَدْجِئْتِ سَكِيْلًا فريًا)عظياحيث أنيت بولدين غيراب (يَا أَخْتَ هَازُونَ) مورجل صَاحِ أى يَاسْبِيهَ مَهُ فِي العَفْة (مَا كَانَ أَبُولِ الْمُرْءَسُونِ اى زَانيًا (وَ مَا كَامَّتْ أَمُّك بَغِيًّا) زائية فن أين لك هَذَا لَوَكِ

(فَأَشَارَتُ) لَهُم (اللَّهِ) أَنْ كَلُّوه (فَالْوَاكَيْفُ نَكِلُّمْ مَنْ كَانَ) أى وجد (في الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنَّ عَنِدُ اللَّهِ أَنَا فِي ٱلْكِتَابَ) أي الإنجينل (وَجَعَلَني نَبِيًّا وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَمَ كُنْتُ أَيْنَاكُنْتُ أَيْنَاكُنْتُ أَيْنَاكُ الناس اخيار بماكتب له (وَأَوْ صَابِي بِالْصَلَاةِ وَالْزِّكَاةِ) أمه بها (مَا زُمْتُ حَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَبِي) منصوب بجمَّلَى مقَّدُ را (وَلَمْ يَعْبُعَلَىٰ يَعِتَارًا) مِتعَاظِما (شَقِيًّا) عَاصِيالْرُبِّه (وَالشَّلَامُ) من الله (عَلَىٰ يَوْمَرُوْ لِلْدُتْ وَيَوْمَرَا مُوتْ وَيُوْمَرانْفَتْ حَكِيًّا) يعَالَ فَيْهُ مَا تَقَدُّ مَرِ فِي السيِّدِي قَالَ تَعَا (ذَ لِكَ عِيتَى بْنُ مَنْ يَمَ عَنُولَ الْحُتَى بِالرفع خبرمبتدا مقدراً ي قول ابن مَرَّا وَبالنصب بتقديرقلت والمعنى القول انحق (الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) من المريَّة أى يَشْكُونَ وَهِ النصارى قالوا إن عيسي ابن الله كذبوا (عَاكَاتَ لِلهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِيثِ بِحَانَمُ ) تَنزِيُّ الله عَن ذلك (إِذَا فَضَي مُوًّا) أى أرَاد أن يحد نه رَفَا يِمَّا يُمْوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ عَالِمُ عِبْقَةٍ هو وبالنصب بنقديران ومن ذلك خلق عيسي من غيراب (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرُسِّكُمْ فَاعْنَا أُوهُ) بِفَهِ انَّ بِنَقَدِ مِرا ذَكُرُو بَسُرُهَا بتقديرقل بذليل ماقلت لهماالاما أمربني برأن اعبذواالله ربي وربيم احدَاً) المذكور (صِرَاطًا) طريق (مُسْتَقِيمً) مؤدى الى الْجَنْهُ (فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ) أَيْ لَنْصَارى في عيسى أهوابن الله أو اله معه أونالت ثلاثة (فَوَيْلُ) فشدة عذاب (للَّه بْنَ كَفَرُوا) بما ذكرو عين (ين مَشْهَد يُومِ عَظِيم) اعت حضوريوم القيامة وأهواله (أسمع بهم وأبضر) بهم صيغتا تعجب بمعنى مااسمهم وقاابهم إيزة بانونكا في الاخرة (أكين الظالمؤن) مِن اقامَة النظاعرمَقام المصراليومُ أى في الدنيا (في صَلا إلى مُبِينِ) أي بين به صواعن ماع الحق وعواعن ابصاره أياعب منهم يا بخاطب في سمعهدوا بهارم

في الاخرة بعدان كانوافي الدنيا صماعيا (وَأَنْذِرْهُمُ ) خوف يَا مِحِه كَفَا رَمَكَة (بُوْمُ الْحُسَرِة) هويَوم المقيامَة يتحسّرفيه المسيء عَلَى مُرك الاحسَان في الدنيًا (إذْ فَضِي الأَمْرُ) لهم فيه بالعَداب (وَهُمْ) في الدِّنبا (فِي غَفْلَةِ) عَنه (وَهُمْ لايْؤُمنِوْنَ) به (ا تَّا تَعْنَىٰ) تأكيه (مَرِبُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا) من العقلاء وَلِيرُمُ باهلاكهم (وَإِلَيْنَا يُرْحَبِفُونَ) فنيه للجِزَاء (وَأَذْكُنُ) لهم (فِي الكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ) أي خبره (إِنَّهُ كَأَنَ صِهِّ يقًا) مَبَالْغَافي الصَّدِّقَا (نَبِيًّا) وَيبَدل مَنْ خَبرِع (إِذْ قَالَ لِأَبِيْدِ) ٱزر (يَا ٱبَتِ) السَّاء عوض عن ياء الإضافة ولا يجمع تبينها وكان تعبد الاصنام (لِمَ تَعْبُدُ مَا لايسَمَعُ وَلا يُنْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ) لا يَحْفِيك (شَيْلً) مِن نفع أوضر ريااً بَتِ إِنَّ قَدْجًا ، فِي مِنَ الْعِلْمُ مَالَمْ يَا يُكَ فَا تَبِعْنِي اهدك صراطًا) طريقا (سَوتًا) مستقيما (يَا أَبَتِ لَا تَعُنْبُهِ لنشيطات بطاعمك اياه في عمّادة الإصنام (إنَّ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْرَىٰ عَصِيًّا) كَنْ بِوالعَصِيّانِ (يَا اَبْتِ الِنَّا اَخَانُ اَتَ تَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرِّحْمِنَ ان لَم تنب (فَتَكُوْنَ النِّسْيُطالِ وَلِيَّا) ناص او قرينا في النار (قَالَ آرَاعِبُ أَنْتَ عَنْ آلِمَ بِي آالِ بُرَاهِيمُ فنعيبها (لَبَنْ لَمْ تَنْتُهِ) عن المتعرض الأَرْجَمَنَّكَ) بالمجارة اوبالكلام العبيم فاحذ رن (وَاهِمُ فِي مَلِيًّا) دهرًا طوب لا (قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ) مني أي الا صيبك بمكروه (سَاسْتَعَفِرُ لك ربي انه كان بى حفيدًا) من حفى أى بار افيجيب دعاءى وقدوفي بوعك المذكور في الشعراء واعفرلا بي وهذافتل أن يَسْبِينَ لِهُ الْمُعَدُولِهِ كَاذِكُرِهِ فَي بَرَاءُ مَ (وَ اَعْتِيزُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ) نعبدون (مِنْ دُونِ اللَّهِ وَا دْعُو) أعبد (رُفِي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَا بِلْعَاءِ رَبِيْ) بعبَادَتِه (شَيِقيًا) كاشفيتم بعِمَادَة الاصتام وَ لَمَّا اعْتَرْ لَهُ الْمُومَا يَعْلُهُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ ) بأن ذهب الحد

الارض المقدسة (وَهُبُنَالَةً) ابنين يَأْنس بِهُا (إِسْمَاقَ وَنَعْقُوبُ وَكُلاً) منها (جَعَلْنَا بُتَّا وَوَهَبْنَا لَهُ فَى لِلنَّلَالَةُ (مِنْ رَحْمَيْنَا) المال وَالْوَلْد (وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا) رَفيعًا وَهُوَالثُّنَا، الحسن في جميع اهل الاديان (وَاذْكُرْ فِي الْكِمَّابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلِصًا) بَكسراللام وَفَعَهَا مِن أَخلَصَ في عَبَادَة وخلصَه اللَّهُ مِن الدنس (وَكَانَ رَسُولُانَبُتَّا وَنَادَ يْنَاهُ) بِعُولِ يَامُوسَى فِي أَنَااللهُ (مِنْ جَايِبِ الطُّورِ) اسم حببل (الأَيْمِن) أى الذي يلي يمين موسىحين أقبَل من مَدين (وَقَرَّ بْنَاهُ بَجِيًّا) مناجا بأن أسعه الله تعاكلامَه (وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا) نعمتنا (اَخَاهُ هَارُونَ) بَدل أوعطف بَيان (نَبِيًّا) حَال هي المقصودة بالهية اجابة لَسْؤَاله أَن بِرسل أَخَاه معَه وكَان أَسَنّ منه (وَاذْكُرُ فِي لَكِتَاب اَسْمَاعِيْلَ اِنْتُرْكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) لم يعدشياً الآوَفي به وَانتظِرا من وعن ثلاثة أيام أ وحَولاحَتى رَجع اليه في مَكانه (وَكَانَ رَسُونَ) الىجرهم (نَدِيثًا وَكَانَ يَا مُرْاَهْ لَهُ) أَي قُومَه (بالصّلاةِ وَالْرَكَاةِ وَكَانَ عِنْدُرَبِيمَ مُرْضِيًّا) أصله مرضوو قلبت الواقان يا ين وَالضَّمْ كُسَرَةَ (وَاذْكُرْفِ الْكِمَّابِ إِذْ رِيسَ) هُوَجِدًا بي دوح (إِنَهُ كَانَ صِهْ يِقَانَبُيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) هُوَجِي في السّمَاء الرابعة أوالتادسة أوالسابعة أوفى الجنة أدخلها بعدات اذ يقالموت وَلْحِيى وَلُوجِيج منها (الُولَتُك) مبتدا (البذينَ اَ نُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ صفة له (مِن النِّبيِّينَ) بَيان له وَهوَ فَمَعني الصفة ومابعده الىجملة الشرط صفة للنبيين فقوله (مِنْ ذَرِ تَيْرَ أَدُمَ) أَيْ دِرِيس (وَمِتَنْ حَلْنَامَعَ نَوْجٍ) في السفيدة أى ابراهيم ابن ابنه سام (وَمِنْ ذُرِّ يَهِ إِبْرَاهِيمَ) أي اسماعِيل وَاسْعَاق وَنعَقوب (و) من ذريّة (إَسْرَاسُيل) وَهوَ نعَقوب أى موسى وَهِزُون وَزكرتا وَيَحِيني وَعِيسَى (وَ بِمَنْ هَدَيْتُ

الْجُنْبِينَا) أى من جملتهم وخبرا ولئك (اذ اتْتُلَى عَلَيْهُمْ تَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا شُجَّدًا وَ بُكِيًّا) جمع سَاجِد وَبَاكِ أَى فَكُونُوا مثلهم وأصل بحى بحوى قليت الواوتا ، والضم كثرة (فَخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَا عُوالصَّلَاةً) بِتركَهَا كَالِيهُود وَالنصَالَ (وَاتَّبَعُواالنُّهُ وَاتِ) مِن المعَاجِي (فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا) هُووَاد فيحهَمُ أي يَقِعُون فيه (إلاً) لكن (مَنْ تَابُو آمَنَ وَعَلَ مَا إِيًّا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَقُونَ) بِنَقَصُون (شَيْلً) من نُوَابِهِ (جَنَّاتِ عَدْنِ) اقامَة بَدل من الجنة (الَّتِي وَعَدَ الرَّخْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ) حَال أي عَاشِين عَهَا (اِنَّهُ كَانَ وَعَدُّهُ) أي موجود ٥ (مَا يَتًا) بمعنى أنيا وأصله مأ توى أوموعوده هذا الجنة يأتيه أهله (لأيَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا) مِن الكلام (إلَّى لَكَن بسمعون (سَلامًا) من الملائكة عليهم أومن بعضهم على بعض (وَكَهُمُ وَرُوْمُ مُونِهَا نَكُرَةً وَعَشِيًّا) أي على فدرها في الدّنيا وَلِيسَ فِي الْجِنة نَهَا رُوَلًا لَيْلَ بِلْ صَوْءُ وَنُوراً بِدَا ( يَلُكُ الْجُنَّةُ \* البَى نؤرث ) نعطى وننزل (مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا) بطاعته ونزل لما تأخزالوجي أياما وقال النبي صلى الله عليه وسَلم بجبرتك مَامنعُك أن تزورنا اكثر مما تزورنا (وَمَا نَتَنَزَّ لُ الْآِياَ مُردَيِّكُ لهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينًا) أي أمامنا من امور الاخرة (وَمَا خَلْفَنَا) من امورالدنيا (وَمَا بَيْنَ دَلِكُ) أي مَا يَكُونِ من هَذَا الوَقَتِ الْ قيام السَّاعَة أى له علم ذلك جميعه (وَمَاكَانَ رَبُّكَ نُسِيًّا) بمعنى ناسيا اى تاركابتا خيرالوجى عنك هو (رَبُّ) مالك (السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُنُ وَاصْطَرْلِعِبَا دَيْهِ) أي اصبر عَليهَا (حَسَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمَيّاً) أي مسمى بذلك لا (وَيَعُولُ الانسان المنكرللبعث أبي بن خلف أوالوليد بن المغيرة النازل فيه الآبة (آئذًا) بتحقيق الهمزة الثانية وتشهيلها

وَادِخَالَ أَلْفَ بِيْنِهَا بِوَجِهِم اللَّهِ الْحَرْي (مَامَتُ لَسَوْفَ أُخْرَجْ حَيًّا) من لقبركا يقول محد فالاستفهام بمعني لنغي أى لا أحيى بعد المؤت وَمَا زائدة للتاكيد وكذا اللام ورد عَليه بقوله تعالأوَلا يُذكِرُ الإنسَانُ أصله يتذكر أبدلت التاء ذالاوادغت في لذال وَفي فرآءة تركها وَسكون الذال وَضِم الكَاف (آنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكَ شُنِّيًا) فيسنتدِل بالابتداء على الاعادة (فَوَرَبِكَ لَغُنْ رُبِّمْ أَى المنكرين البعَد (وَالنَّيَاطِينَ) أى بَمْعَ كلامنهم وسْنيطانه في سلسلة (تُمَّةِ لغُضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَمَتَمَ) من خارجها (جِينِيًّا) على الركبجمع جا وأصله جنووا وجنوى منجني يجنوا ويجثي لفنان (ثثم لَنَانِزِعَنَّ مِنْ كَلِ سِيعَةٍ) فرقة منهم (أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّيْمِنِ عِبَيًّا جرَّاءة (ثُمَّ لَكُنْ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا ) أَحْق بِهِمَ الاسْدِ وَغيره منهم (صِلِيًّا) دخولا وَاحتراقا فنبدَأ بهم وأصل صلو من صلى بكسراللام وَفتعها (وَانْ) أي ما (مِنكمْ) أحد ( إلا وَارِدُهَا) أى دَاخل جهَمَ (كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمًّا مَقْضِيًّا) حمّه وقتى به لا يتركه (ننمَ نَجَى) مشدد اومنففا (الَّذِينَ اتَّقَوْل) الشرك والكفزمنها (وَنَذَرُ النَّطَالِلِينَ) بالشرك وَالكفر (جيهًا جِيْتًا) عَلَى لركب (وَإِذَا تُنتَلَى عَلَيْهُمَ) أَى المؤمنين وَالْكَافِرِين (أَيَا ثُنَا) من القرآن (بَيْنَاتِ) وَاضْعَاتَ عَالَ (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِنْقِيْنِ) بَحْنُ وَأَنْتُم (خَيْرُمُقَامًا) مَنزلا ومشكنا بالفتح من قامرة بالضممن أ قامَ (وَ ٱحْسَنُ نَدِيًّا) بمعنى النابى وهوتجتم القوم يتعد نؤن فيه يعنون مخن افننكون خيرا منكم قال تعالى (وَكُمُ) أى كثيرا (أَ هُلَكُنافَئِلَهُمُ مِنْ قَرْنِ) أَى امَّة مِن الامم الماضية (هُمُ أَخْسَنُ النَّاتَا) مَا لا وَمَتاعا (وَرِءْيًا) منظرا من الرؤية فكا أهلكناهم لكمرهم

نهلك هؤلا، (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ) شرط جوَابه (فَلْيَمُدُدُ) بمعنى الخبراى يمد (لَهُ الرَّحْنُ مَدًّا) في الدنيا يستدرجه (حَتَّى إِذَارَا وَامَا يُوعَذُونَ إِمَّا الْعَذَابُ) كَالْفَتْلُ وَالْإِسْر (وَإِقَا السَّاعَةُ) المشتملة عَلْجَهِمْ فيدخلونهَا (فُسَيَعُلُمُونَ مَنْ هُوَشُرٌ مَكَانًا وَاَضْعَفْ جُنْدًا ﴾ أعوَانا أهم أم المؤمنون أ وَجِندهم الشياطين وَجِند المؤمنين عَليهم الملائكة (وَيُزَيْلِاللَّهُ لَّذِيْنَ اهْتَدُوْلَ بِالإيمان (هُدَّى) بما ينزل عَليهم من الإيّات (وَالْمِنَاقِمَاتُ الصَّايِحَاتُ) هِي الطاعَات تبقي لصَاحبُها (خَيْرُ إِ عِنْدَرَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرُمَرَةً ١) أي مَا يرة اليه وَيرجع بخلاف أعال الكفارو الخيرتية هنافي مقابلة فتولهم أى الفريقاب خيرمقاما (أفَرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا) العَاصي بن واسُل (وَقَالَ) تختاب بن الأرت القائل له تبعث بعَد الموت والمطا له بمال (لَا ثُو تَيْنَ ) عَلى تقدير البَعث (مَا لا وَوَ لَدًا) فأقضيك قال تعا (أَ قَلْمَ الْغَيْبَ) أَى أَعْلَمُ وأَن يُوْتِي مَا قَالُه وَاستغنى بَهِن الإستعنهام عن هَرة الوَصل فحذفت (أم أَ يَحْذَذُعِنْدَ لرَّحْيَنِ عَهْدًا) بأن يؤتى مَا قاله (كَلاّ) أى لا يؤتى ذلك (سَنَكُنْكُ نأمر بكتب (مَايِعَوْلُ وَنَمُدَّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا) مزيده بذلك عَد ابا فَوِق عَذاب كفره (وَ نَرَنْهُ مَا يَعَوْلُ) مِن المال وَالولا (وَيَا بَيْنَا) يوم المتيامَة (فَرْدُا) لأمَّال له وَلا وله (وَاتَّخَذُوا) اى كفارمَكة (مِنْ دُونِ اللهِ) الاوثان (آلِمَةً) يعبد ونهم (ليَكُونُوْ اللَّهُمْ عِزًّا) سَفَعَا، عندالله بأن لا يعذ بوا (كلا) أى لامًا نعمن عَذابهم (سَيَكُفُرُونَ) أي لآلهة (بِعِيَادَيْهِمُ) أي اینفونها کافی آیة آخری ما کا دواایا نایعبدون (وَیکوْدوْنَ عَلَيْهُ إِنَّا أَعُوانَا وَأَعَدًا ﴿ (اللَّهُ تُرَانًا أَرْسَلْنَا الشَّيَا طِينَ) سَلَطناهم (عَلَىٰ لَكَافِرِينَ تَوْ زُنُّهُمْ ) تهيّعهم الحالمعاصي (أَرَّا

فَلا تَعْبَلُ عَلَيْهُمْ) بطلب العَذاب (إِثْمَا نَعُذَّ لَهُمْ) الإيام وَالليّالِي وَالانفاس (عَدًّا) إلى وَقت عَذابهم اذكر (يَوْمَ نَحُسُرُ الْنُتَّقِينَ) بايمانهم (الحَالرَّحْنِ وَفُدًّا) جمع وَافد بمعنى رَاكب (وَنَسُوقُ الْمُخْرِمِينَ) بَكَفَرُهُ إِلَى جَهَمَ مُ وَرُدًا) جمع وَارد بمعنى مَا شَعَطَتُ ان (لا يَمْلِكُونَ) أَى الناس (الشَّفَاعَةَ الْأَصَ الْغَفَاءَ عِنْدَ الرَّجْنَ عَهْدًا) أي شهادة أن لا آله الاالله وَلاحُول وَلا قَوَّة الابالله (وَقَالُوا) أي اليهود والنصاري وَمَن زعم أن الملا بكة بَنَاتَ الله (ا تَحَنَدُ الرَّحْنَ وَلَدًا) قَالَ تَعَالَمُ (لَقَ ذُجِنْتُمْ سُنْكًا إِدًّا) أى منكراعظها (تَكَادُ) بالتّاء وَالنّاء (السَّمَاوَاتُ يَنْفَطُونَ) بالنَّو وَ فِي قُراءَهُ بِالْتَاءُ وَتِسْدِ بِدَالْقِطَاءُ بِالْإِنْسَقَاقِ (مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَيَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا) أي تنطبق عَليهم من أجل (أَنْ دَعُو اللَّرُحْيَن وَلَدًا) قال تعَالى اوَمَا يَنْبُغِي لِلرَّحْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا) إى مَا يليق به ذلك (إنْ) أى ما (كُلُّ مَنْ في السَّهٰ وَاتِ وَالْأَرْضِ الْآتِ الْرَحْمَن عَبْدًا) ذليلاخاضعًا يوم القيامة منهم عزير وعيسى (لَقَدُ أحصاهم وعدهم عدا) فلايحنى عليه مبلغ جميعهم ولاواحد منهم (وَكُلُهُ مُنْ أَبْيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُدًا) بَلَامَالُ وَلَا نَصِيرُ مِنْعُ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَوْا الصَّا لِحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمُ الْرَّحْنَ وُدَّال فيَما بينهم يتوا درون وتيجا بون وَيجبهم الله تعالى (فَاتَمُ كَيْمُزُنَاهُ) أى القرآن (بِلِسَانِكَ) العربي (لِتَلْبَشِرَبِرِ الْمُتَّقِينَ) الفائزينَ بالايمَان (وَتُنْذِرُ) تَحْوّف (بِرِفَوْمًا لَأَدًا) جمع الداي جدك بالباطل وهم كفارمَكة (وَكُمْ) أي كنيرا (ا هَلَكُنَا فَبْلَطْهُمِنْ قَرْنِ) أى المة من الأمَم الماضية بتكذيبهم الرسل (هَ لُمُحُنِّينَ) بحد (مِنْهُمْ مِنْ اَحَدِ أُوْتَسْمَعُ لَهُ مُركِنًا ) صَوتاخفيا لا فكما اهنككا اولئك نهلك هؤلاء سورة طه مكية مائة وخش وثلا نؤن أية أو وَأربعون أو ثِنتان

(بنسيم الله الرَّحْيَن الرَّحِيم طَله) الله أعْلَم بمرّاده بذلك (مَا أَنْزَلْهَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) مِا مِحِدِ (لِتَنْهُ قَى لِتَعْبِ بِمَا فَعَلْتَ بَعُدُ نُرُولُهُ إِ من طول قيامك بصَلاة الليل أي خفف عَن نفسك (إلا) لكن انزلناه (تَذْكِرَةً) به (بلِنْ يَخْسَى) يَخاف الله (تَنْزِيْلًا) بَدل من اللفظ بفعله الناصب له امِتَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الغلى جمع عليا ككبرى وكبرهوا الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْيِشَ وَهوفي اللغة سريرالملك (استوى) استواء يليق به (لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا) من المخلوقات (وَمَا تُحْتَ النَّرْي) عوَالرّاب الندى وَالمراد الإرضون السَّبع لانها يحته (ورات تَجْهَرْ بِالْمَتَوْلِ) في ذكراً ودعاً و فإنله عنى عن الجهربه (فَإِنَّهُ الْمُعْلَمُ البتيز وَاَخْفَى) منه أي مَاحِدُ ثت بهالنفس وَمَاخطر وَلَم بَحَدَثُ به فلا يجهد نفسك بالجهر راً للهُ لأ إلَّهُ الأَهْوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الخَسْنَةِ ، التشعة والتشعون الواردبها الحديث والحشني مؤنث الاحسن (وَهَلْ قد (اَ تَاكَ صَدِيْتُ مُوسَى إِذُ رَآى نَارًا فَقَالَ لِآهُلِهِ) لامُ (ا مَكُنُولًا) وَذِلك في مسيره مِن مَديَن طالبا مصر (إنِيّ أَنسَنتُ ابصرت (نارًا لَعَ بِي أَنِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ) شعلة في رأس فتيلة أوعود (آوْ أَجَدُ عَلَى النَّارِهُدَّى) أى هَادِ يا يَدلَى عَلَى الطريق وكان أخطأها لظلمة الليل وقال لعلل لعدم الجزم بوقاء الوعل (فَلَيَّا آنَاهَا) وَهِي شَجِرَة عَوسِم (نؤُدِي يَامُوسَى إِنِي) بَسُرَاهُمْرة بتأويل نودى بقيل وبغتم ابتقدير الناء (أنّا) تاكيدلناء المتكلم (رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّس) المطهر أوالمبادّك (ظوّى) بدل أوعطف بيان بالتنوين وَسرك متصروف باعتبا والمكان وغيرمصروف للتأنيث باعتبا د البقعة مع العَلمية (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) مِن قومك (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِي) الَّيِكَ مِنِي (إِنَّبِي أَنَا اللَّهُ لِإِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي وَأَقِهِمِ

الصِّلاة لِذِكْرِي) فِها (إنَّ السَّاعَةُ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيكًا) عَنْ لِنَّالَمْ وَيظهرلهموقربها بعلامًا بَاللِّجُرِّي) فَيَهَا (كُلُّ نَفَيْس بَاتَسُعَ) برمن خير أوشر (قَلْا يَضَدُّ نَكَ) يصرفنك (عَنْهَا) أي الإيمان بها (مَنْ لا يُؤمِنْ بِهَا وَانْبَعَ هَوَاهُ) في انكارهَا (فَتَرُدَى) أي تملك ان صددت عنها (وَ مَا يَلْكَ) كائنة (بيمينكَ يَامُوسَى) الاستفهام للتقريرليرتب عليه المعجزة بنيها (فَالَ مِي عَصَاىَ ا تُوكَأُ) أعمَا (عَكَيْمًا) عندالويثوب وَالمشي (وَاهْنَتْ) أَخْبِطُ وَرِقَالْسْجَر (بَهُا) لِيسقط (عَلَيْعَبْمَي) فتأكله (وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ) جمع مأربة مثلث الرَّاو أي حوَّائِم (أَخْرَى) كَمِل الزاد وَالسَّقَاء وَطَرد الْمُوَام زاد في الجواب سَانَ حَلِحًا مَهِ بَهَا (قَالَ ٱلْقِيَعَا يَامُوسِي فَٱلْقَاهَ أَ فَإِذَا هِيَحَيَّةً ﴾ نعبانعظيم (تشعى) تمشى على بطنها سَريعًا كشرعة النعبان الصغير للسمتي بايجان المعبرب فهافي آية اخرى (قَالَخُذْهَا وَلِانْحُنَفُ) منها (سَنُعِيْدُهَا سِيرَتَهَا) منصوب بنزع انخافض أى لى حالتها (الأولَى) فأدخل يَده في فيها فعادت عصاوتبين أن موضع الادخال موضع مشكهابين شعبتها وأرى ذلك السكيد موسى لئلا يجزع اذا انق لبت حيّة لدى فرعون (وَأَضْمُمْ يَدُكُ) المِني بمعنى لكف (إلى جَنَاحِكَ) أي جنبك الايسريحت العضد الى الابط وأخرجها (تَخْرُجْ )خلاف مَاكانت عليه منّ الادمّة (بَيْضَاءَ منْ غَيْرسُوءٍ) أى برص تبضى وكشعاع الشمس يغشى البصر (آيةً أخرى) وهي ق بيضاء كما لأن مِن صَمير تحزج (لِنْرِيَكِ، بها اذا فعَلت ذلك لاظهارها (مِنْ آيَايِنَا) الاية (الكَّخْبَرِي) أي العظمي على رسالتك واذاأ زادعودها الى حالتها الاولى ضمَّها الى جَناحه كا تقدَّ مرا وَأَخْرِجِهَا (ا ذَهَبُ) رسولا (إلى فِرْعَوْنَ) ومن مّعه (إنَّهُ طَغَى) جَاوَزاكِد في كمز الى ادْعَا، الالمية (قَالْ رَبِّ اشْرَح لِي صَدْرِي)

وَسْعِهُ لَتَعِلِ الرِسَالَةِ (وَيُسِيرُ) سَهِ لِ الْجِيامُرِيِّي لا بِلْغُهَا (وَأَخْلُلُ غُفَّدَةً مِنْ لِسَالِي حَدَثت من احتراقه بجرة وَضعَها بفيه وَهُوَصِغِيرِ (يَفْقَهُوا) يفهُمُوا (فَوْلِي) عندتبليغ الرسالة (قَاجُعُلُ لِي قَرْيرًا) معيناعليها (مِنْ أَهْلِي هَارُونَ) مفعول نان (آبنی) عبطف بیان (اسند مربرازی) ظهری (وَاسْرَکْهُ في أمرى أى الرسالة والفعلان بصيغتى الامروالمضارع المحز ومروه وجواب الطلب (كَيْ نُسْتِجَكَ) تسبيحاً (كَبْبِرًا وَنَذَكُرُكَ) ذكرا (كَنِيرًا إِنَّكَ كُنْتُ بِنَا بَصِيرًا) عَالما فأنعت بالرسالة (قال قَدْ أَوْتِيتَ سُوْلُكَ يَامُوسَى) مناعليك (وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً انْخُرَى إِنْ لِلتَعلِيلِ (أَ وْحَيْنَا إِلَى ايْمَكَ ) مَنَامًا أُوالْهَامَّا لِمَا وَلِدَنَّكُمْ وخَافَتُ اللهِ عَلَى فرعون في جلة من يولد (مَا يُوحَى) في أمرك وَيبدل منه (أن اقْذِ فِيهِ) القيه (في التّابُوتِ فَأَقْذِ فِيهِ) بالْتا ال (في اليَمَ) بحرالنيل (فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ بِالسَّاحِلَ) أي شاطئه وَالامر بمعنى الخبر إِيَاخُذُهُ عَذُورًا لِي وَعَذُولًا لَهُ إِن وَهُو فَرَعُون (وَالْعَيْثُ الْمُ بَعدان أخذك (عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِيّ) لَتعبّ من الناس فأحبك فرعون وكلمن رآك (وَلِيَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) مَرَبِي عَلَى رِعَالِيَى وَحفظى لكَ (إذْ) للتعليل (مَّشْبَى انْخُتُكَ) مريّم لتتعرّف خبرك وقدأحضروا مراضع وأنت لاتقبل ندى واحدة منا (فَتَقُولُ هَلُ آ دُلكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ) فَأَجِيبَت فِياءت بامه فقبل تديها (فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أَمِّكُ كُنْ تَقْتَرَعَيْنَهَ) بِلَقَا لُكَ (وَ لَا يَحْزَنَ) حيننُذ (وَقَتَلَتَ نَفْسًا) هَوَا لَقْبَطِي بَصْرُفَاعْتُمْت لقتله منجهة فرعون (فَنَجْنِنَاكَ مِنَ الْغُمْ وَفَتْنَا كَفَتُونًا) اختبر ناك بالايقاع في غير ذلائي وَخلصْناك منه (فَلْبِنْتَ سِبنِنَ) عشرا (في آهنِل مَذينَ) بعدمجيئك اليهامِن مصر عندشعيب النبي وتزوجك بابنده (شُمَّ جِئْتُ عَلَى فَدَدٍ)

فى علمي بالرسّالة وَهوَأ ربعون سَنة مِن عم لِـ (يَامْوَى وَاصْطُنْعُنّا اخترتك (لِنَفْسِي) بالرسالة (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ الى الناس (بِآيَاتِي) النسع (وَلاَ تَبِيٰاً) تفترا (في ذِكْرِي) بتسبيح وَغِين (ادْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى بادَّعَائِه الربوبية (فَقَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَهُ فَوْلًا لَيْنًا) فى رحوعه عَن ذلك (لَعَكَهُ يَتَذَكَرُ ) يتعظ (اَوْ يَخِسْكَ) الله فيرجع وَالرِّجِي بِالنِّسْمَةِ السَّهِ مَالعِلْهِ تَعْلَى بِأَمْلًا يَرْجِعِ (قَا لَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا) أي بِعِيل بالعقوبَة (أَوْ أَنْ يَطْعَى عَلِينا أَىٰ يَتَكبر (قَالَ لا تَخَافَا ابَّني مَعَكُما ) بعون (أَسْمَعُ) مَا يقولُ (وَارَى) مَا يفعَل (فَاتِمَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَّنَّا بَنِي اِسْرَائِيلَ) الحالشام (وَ لَا تُعَدِّبُهُمْ) أي خلّ عنهم من ستعالك ايا هم في أسنعالك الشاقة كالحفرة البنّاء وَحَمَل النَّقِيلُ (تُدُ جنْنَاكَ بِآيَنِي) بِحِه (مِنْ رَبِّكَ) عَلَى صدقنا بالرِسَا له (وَالسَّلاَ عَلَى مَنا تَبْعَ الْمُدَى) أي الشلامة له من العَذاب (إِنَّا قَدْاوُجِيَ اليُنَاآتَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كُذَّبَ مَاجِئْنَابِهِ (وَتَوَلَيّ) أعرض عَنه فأتيًاه وَقالاجميع مَاذكر (قَالَ فَنُ رَثِّكُمَ أَيَامُوسَي) افتصر عَلمه لانه الاصل وَلادلاله عليه بالتربية (قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَغْظَى كُلَّ شَيُّ ) مِن الخلق (خَلْقَهُ ) الذي هو عليه ممّيز به عَن غيره (تُنْمَ هَدَى) الحيوان منه الى مطعمه ومشربه ومنكه وَغيرِ ذلك (قَالَ) فرعون (فَأَبَالُ عَال (القَّرُونِ) الاحكم (اللولي)كقوم بنوح وهود ولوط وصائح في عبادتهم الاونان (قَالَ) موسَى (عِلْمُهَا) أي علم حَالهم محفوظ (عِنْدُ رَبِّيّ فِ كِتُابٍ) هوَاللوح المحفوظ يجَازيهم عَليهَا يوَم القيَامة (لاَيْضِلُ يغيب (رَفِيّ) عَن شَيْ (وَلا يَنْسَى) رَبي سَياهو (الّذِيجَعَلَ لَكُمْ) في جمثلة الخلق (الأرْض مِهَادًا) فراشا (وَسَلَكَ) سهل (لَكُمْ فِيهَا شَبُلاً) طرقا (وَأَنْزَلَ مِنَ الْتَمَاءِ مَاءً) مطراقال تعا

تتميمًا لما قصفه بموسَى وخطاباً لاهُل مَكة (فَأَخْرَجْنَابِهِ آزُ وَاجًا) أصنا فا (مِنْ نَبَاتٍ شَيًّى) صفة أزوَاجا أي مختلفة الالوان والطعوم وغيرها وسنيجمع شنيت كمريض ومرضى مِن الله المرتفرق (كُلُوا) منها (وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ) فِيها جمع معه هي الابل والبقر والعَهُ عقال رَعت الانعَام ورعيها والامر للاباحة وتذكر النعمة والجلة خال من ضمير فأخرجنا أى صبيعين لكم الإكل قرع الانعام (إنَّ فِي ذَلِكَ) المذكورمنا لَآيَاتِ) لَمبَرا (لأولى النَّهُي) لاحتماب العقول جمع نهية كغرفة وعرف سمى بالعقل لانه بيهى صاحبه عن ارتكاب القتبائخ (منهًا) أى الارض (خَلَقْنَاكُمْ) بخلق أبيكم آدم منها (وَفِيهَا نَفِيدُكُمْ مَقبورين بعد الموت (وَمِنْهَا نَخْزُنْ كُمْ الْعَدْ (تَارَةً) مرة (أخرى) كاأخرجناكم عندابتدا، خلقكم (وَلَقَدْا رَيْنَاهُ) أي أبصرنا فرعون (آيايتاكلَهَا) السُّع رَفَكَذَّبَ) بَهَا وَزَعَمَ الْهَاسِر (وَ أَبِّي) أَن يوحدالله تَعْا (قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُحْزِجَنَامِنُ أَرْضِنَا) مصراً وَمَكُونَ لِكُ الْمُلْكُ فَيْهَا (بِسِيْحِ لِهُ يَامُوسَى فَلَنَا بَيَنَكَ بِسِيْمُ مِثْلِهِ) معارضه (فَأَجْعَلُ بَنْنَنَا وَيَدُنِكُ مَوْعِدًا) لذلك (لأَغُنَلفُهُ تَعُنُ وَلا آنْتُ مَتَكَانًا) منصوب بنزع الخافض في بدل من انخافض الذي مولفظ في (يُوَّى) بَكْسُراُ وله وَضْهُ أَيْ وسطاتستوى ليه مسافة الخادِي من لطرفين (قَالَ) موسى مَوْعِدْكُمْ يُوْمِرْ الرِّيْنَةِ) يومرعيد لهم يَتزيَّنون فيه وَيَجمّعون وَأَنْ يَخْشَرَالْنَاسُ بَجْمَعُ أَهِلَ مِصرَ (ضَعَيّ) وَقَدْهُ للنظرفيا يقع (فَتَوَلَىٰ فِرْعَوُنْ) أدبر (فجمَّعَ كَيْنَعُ) أي ذوى كيده من التبعرة (شَمَّ أَنَّ) بهم الموعد (قَالَ لَهُ مُومُوسَى) وَهم الناتَ وَعُونا معكل قالمد حبل وغصا (وَ نلكم ن اى الزمكم الله الوك ل لا تَفْتَرُ واعَلَى آللهِ كَذِيًا) با شرَ الـ لحد مَعَه (فَيْسُعِيَّكُمْ)

بضم اليّاء وَكُسْر الخاء وَبِفِتِعِهِما أَي يَهْلَكُكُم (بِعَذَابٍ) من عنده (وَ قَدْ خَابَ) خسر (مَن افْتَرْي) كذب عَلى الله (فُتَنَازُوا أَمْرُهُمْ نَيْنَهُمُ ) في موسى وَأَحيه (وَأُسَرُّوا النَّعْوَى) أي الكلام تبينهم فيهما (قًا لول) لانفسهم (إنْ هَذَيْنِ) لابي عَروولغين هَذَان وَهُومُوافِق للغة مَن يأتي في المثنى بالالف في أحوَالِهِ النلاث (لَسَاحِرَانِ يْرِنْدَانِ أَنْ يَحِنْجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ إِسِيْحِهُمَا وَيَذْهَبَابِطِرِيقَتِكُمُ اللَّنْلَى مؤنت أمثَل بمعنى أشرف أحث بأشرَافكم بميلهم اليُّهَمَا لِعَلْمِهِمَا (فَأَجْمِفُواكُنِدُكُمْ) من السعْس بممزة وصلوفية الميم منلة وبممزة قطع وكشراليم من أجمع أحكم (خَمَّ انْتُواصَفًا) حَالَاي مصطفين (وَقَدُ افْلَحُ) فَارْ (الْيَوْمَ مِنْ السُّتَعْلَى) غلب (قَالُوَّا يَامُوسَى) اخترَ (اِمَّا أَنْ تَلْقِيَ) عصَاكَ أَى أُولِا وَإِمَّا أَنْ تَكُونُ اَوَّلَ مَنْ ٱلْقَى عَصَاه (قَالَ بَلْ ٱلْقُوا) فألمتوا (فَإِذَاحِبَا لَهُ مُووَعِصِيَّهُمْ) أصله عصووب الواوان يَاءَ بِن وكسرت العَين وَالصَّاد ( يُخَيَّلُ الَّهُ مِنْ شِجُرِهُمْ أَنَّهَا) حيّات (بَسْعَي) على بطونهَا (فَأُوْجَسَ) أحسّ (في نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى) أي خاف من جهة أن سح هم من جنس مجرته أن يَلْتُنس أمره عَلَى النَّاسِ فِلْأَيْوُمِنُوابِهِ (فَتُكْنَا) لِه (لأَيْخَفُ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَعْلَىٰ عَلَيْهِ بِالْعَلْبَةِ (وَأَلْقِ مَا فِي يَبِينِكُ) وهِيمًا (تَلْقَفْ) تَبْتُلُع (مَا صَنَعُوا إِنَّهُ اصَّنَعُوا كَيْدُ سَاحِي) أيجنبه (وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرْحَيْثُ أَتَى) بسعره فألفي موسَى عصَاه لقفت كل مَا صَنعوه (فَأَلْفِي السَّعَرَةُ شَعِّدًا) خروا سَاجدين سه تعَانى (قَالَوْ الْمَنْ الْبِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ) فرعُون (اَ أَمَنْتُمْ) بَجَهْيَة الهَرْتِين وَابِدَال النَّانِية أَلْفَا (لَهُ فَبْلَ أَنْ آذُنَ) أَنَا (لَكُمْ ا تَهُ لَكِيبِيرُكُمْ) معَلَى كُمُ (الَّذِي عَلَىٰ كُمُ السِّعْرَ فِلَاْ فَطِعَنَ أَيْدِ بَكُمُ الْ وَارْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافِي عَالَ بمعنى مُعْتَلَّمَة أَيْ لايدِي المِنْ

والارجل اليسرى (وَلا صَلِبَنَّكُمْ فِي خُذُوعِ النَّخُلِ) أي عليها (وَلَتَعْلَمْنَ ٱيْنَا) يَعني نفسَه وَرب موسَى (أَشَدَ عَذَ ابَّا وَٱبْقَى) أ د وَم عَلَى مِنَا لَفِتِه (قَالُوالْنُ نُوْ يُرَكِ) نَعْدَادك (عَلَى مَاجَاءُنَا من البيِّنَاتِ) الدالة على صدق موسى (وَالَّذِي فَطَرَنَا) خلقنا وستم أوعمطف على ما (فَا قَضِ مَا أَنْتَ قَاضِ) أَيْ أَصنع مَاقلته ا (إِنْمَا تَقْضِي عَنِدِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) النصب على لاتسَاع أي فيها وتجزى عليه في الآخرة (إنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَايَانَا) من الإشراك وعيره (وَمَا أَكْرُهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الْتِيغُرِ) تعلما وعملا لْمُعَارِضَهُ مُوسَى (وَاللَّهُ خُنُرٌ) منك تُوابا اذَ الطِّيع (وَ ٱبْقَى) منكَ عَذَابا إِذَا عُصى قَالَ تَعَالَى ( اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّمُ فَخِيمًا) كَا فَرَاكُونَ عُونَ (فَانَ لَهُ بَعَهَمُ لَا يَمُوْتُ فِيهَا) فيسْتريح (وَلَا يَعْنِي حَياة سَفعه (وَ مَنْ يَا يتهِ مُواْمِنًا قَدْ عَمِلُ الصَّا كِمَاتِ) الفرائض وَالنوَافِل (فَأُ ولَئُكَ لَهُمُ الدِّرَجَاتُ الْعُلَى) جمع عليا مؤنث أعلى رَجنًاتُ عَدْنٍ ) أي اقامة بيان له (بَيْبُري مِنْ يَخْتِهَا الأنهَارْخَالِدِينَ فِيهَا وَذَيِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّقُ ) تطهر من الذنوب (وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا الْيَمُوسَى أَنْ أَسْرِبِعِبَادِي) بِهُنْ وَطَعِينَ السرى وبهمزة وصل وكشرالنون من سرى لغتان أى سِربهم ليلامن أرض مصر (فَاضْرِبْ) احقل (لَهُمْ) بالضرب بعضًا (طَربقًا فِي الْبَعْرِيدَسًا) أي يا بسًا فاحتنل مَا امر بروا يبس الله الارض فتروا فيها (لا تَخَافُ دُرُكًا) أى أن يدركك فرعُون (وَ لَا يَحْنُشَى) عَرَقًا (فَأَ تُبَعَهُ مُ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهِ) وَهُومِعِهُم (فَغُشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِ) أَى البحر(مَاعُشِيَهُمْ) فأعرفهم (وَأَصَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ) بِدَعَا يُهُم الى عبَادَة (وَمَاهَدَى) بَل أُوقِعُهم في الهلاك خلاف قوله ومّا أهديم الاسبيل الرشاد (يا بَيي سْرَائِيلَ قَدْا نَجَيْنَاكُمْ مِنْعَدْ وَكُمْ الْمُعُونَامَ عَلْقَه (وَوَعَدْنَاكُم

جَايِنبَ الظُّورِ الْآيُمُينِ) فَنُولِقَ مُوسَى الْمُورَاةَ لِلْعَمْلِ بِهَا (وَنَزُّلْنَا عَلَنْكُمْ الْمُنَّ وَالسَّلُوي) ها الترنجبين وَالطيرالسَّاني بَخفِيف المم والقصروالمادى من وجد من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وَسَلَم وَخُوطبوا بماأ نعَمَ الله به عَلَى أجدادهم زُمن البنيمويَ توطئة لقوله تعالم (كُلُوامِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) أَيَالُمُعُ بهِ عَلَيْكُم (وَلا تَطْعُوْ افِيهِ ) بأن تكفزوا النعة به (فَيَعِلَ عَلَيْكُوْ غَضَبِي كِسْراكِما، أي يجب وَبضمَها أي يَنزل (وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي) بكسراللام وَضِها (فَقَدْ هَوْي) سَقط في النار (وَ الِنَ لَغَفَّارٌ لِمِنْ تَابَ مِن الشرك (وَآمَنَ) وخَداسه (وَعَمِلَ صَالِحًا) يصدق بالفرض والنفل (ثُمَّ اهْتَدَى) باستمراره عَلى مَاذكر الى مَوتِه (وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ فَوْمِكُ) لَجِي ميعَاد أَخذ التورّاة (يَا مُوسَى قَالَ هُمُ أُولَاء) أي بالمقرب منى يَأْ تُونَ اعْلَى أَيْرَك وَعَجَلَتْ الْيُلْكَ رَبِ لِنَرْضَى) عَنِي أَى زَيَادِهُ عَلَى رَضَاكُ وَفِيلَ انجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه وتخلف المطنون لمارقال تعالى (فَإِنَّا قَدْفَتُنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) أي بُعد فراقل لهم (وَاصَلَهُ وَالسَّامِرِيُّ) فعَيدوا العِل فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ) منجهتهم (أسِفًا) شديدا كحزن (قَالَ يَا فَوْمِ الدَّ يَعِدُكُمُ رَبِكُمُ وَعُلَّاحَسَنًا) أي صدقا أنه يعطبكم التوراة (اَ فَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهُدُ) مدة مفارقتى اياكم (أَمُ أَرَدُ تُمُ أَنْ يَحِلَ) يجبَ (عَلَيْكُمْ عَضَبُ مِنْ رَبِكُمْ) بِمبَا دَيْكُم الْعِلْ إِفَا ظَفْتُمْ مَوْعِدِي وَ مَركمَ الْمِي وبعدى (قَالَوُ امَّا أَخْلُفْنَا مَوْعِد كَ بَمُلَكِنَا) مثلث الميم أي بقدر تنا أو أمر نا (وَلَكُنَّا فَيِمُلُنَا) بفتح الخاء مخففا وبضمها وكسرالم مشددا (أَوْزَارًا) أَنْقَالا (مِنْ زِنْيَنَةِ الْقَوْمِ) أى حلى قوم فرعَون اسْتَعَارَهَا مِنْهُ بَنُوا مَرَا شِل بعلَة عرس فبقيت عندهم (فَقَدُ فُنَاهَا) طرفمناهَا

في النادبام السّام ي (فَكَذَلِكُ) كا القينا (أَلْقَ السَّامِرِيُّ مَا معَه من حليهم وَمن التراب الذي أخَذه مِن الرَحافر فرس بريل عَلَى الوَجِهُ الْآَتِي فَأَخْرَبُ لَهُ مُعِيْلًا صَاعَهُ مِنْ الْحَلَّى مَاعَهُ مِنْ الْحَلَّى جَسَدًا) عا وَرما (لَهُ خُوَارٌ) أى صَوْت بسمَع أى انقلب كذلك بسب التراب الذي أغره الحياة فيمايوضع فيه ووضعه صَوعَه في فيه (فَقَالُول) أي السّامري وَأَنْيَاعُه (هَذَا لَهُ كُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ) موسى ربه هناو ذهبَ بيطليه قال تعَالَى (أَفَلاَ بَرُوْنَ نُ) مَخْفَفَة مِنْ لِنُقِيلَة وَاسْمَهَا مُحَذُوفُ أَيْ أَمْ (لَا يَرْجُعُ) العِل (الِيْهِمْ قَوْلًا) أَى لا يَرِد له جَواما (وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا ) أَى دَفعه (وَ لَا نَفْعًا) أى جلبه أى فكيف يتخذ المَا (وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَارُونُ مِنْ فَبْلْ) أي تبل أن يَرجع موسى (يَا فَوْمِرا ثُمَا فُيتِنْتُمْ بِمِوَاتَ رَتَكِمُ الرِّحْنُ فَاتِبَعُوبَ) في عبَادته (وَأَطِيعُوا أَمْرِي) فيهَا (قَالُوْالَنْ نَبُرَحَ) نزال (عَلَيْهِ عَاكِفِينَ) عَلَى عَبَادِتِهِ مِهِيمِين (حَتَّى جِعَ اِلَيْنَامُوسَى قَالَ) مُوسَى بَعد رجوعه (يَاهَارُ وَنُ مَاْعَنَعُكُ رَ أَيْ مَهُ إِضَانُوا ) بِعَيادُ مِهِ (أَنْ لَا تَعَيَّعَنِي) لأَزَائِكُ هِ (أَفْعَصَلِيمَ مْبِرِي) بِاقِامَتِكَ بِينِ مَن يَعِيدُ غيرِ إِللَّهُ (قَالَ) هَارُون (يَاابُنَ أَيَّةً بكسرالميم وضميها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه (لا تأحنك بلِغْيْتِي وَكَانِ أَخِذَهَا بِشَمَالُه (وَلَا بِرَأْسِي) وَكَان أَخِذَ شَعرِهِ عَضَبًا (إِنَّ خَبْنُيتٌ) لواتبعتك وَلَا بدَّأُن يتبعني جمع تن لم يعبدالعجل (أن تَعَوْلَ فَرَ قَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاسُ لِي وَتَعْضَ عَلَىٰ (وَلَمْ تَرْقَبُ) تَسْتَظُرُ (فَوْلِي) فيمارأيته في ذلك (قَالَ فَحَا نظنك شأنك الدّاعي لى مَاصنَعت (يَاسَامِرِيُّ قَالَ مَضْرَتُ مَا لَغُ يَبْضُرُوا بِهِ) بالنَّاء وَالتَّاء أي عَلَمت مَا لم يعلوه (فَقَيَضَتُ مُنْفَةً مِنْ) تراب (أَثِر) حَافِر فِس الرَّسُول) جبرتِ ل بَذُنْهَا ﴾ القَيْمَ إِن صُورَة العِيْلُ المَصَاعُ (وَكَذَ لِكُ سَوَلَتُ

زينت (لي نَفْسي) وَالْق فِيهَا أَن آخذ قبضَة مِن تراب مَاذكر ق المتيها على مَا لا رُوح له يَصيرله روح و رَأيت قومك طلبوا منك أن تجفل لهم آلما فحد تتني نفسي أن يكون ذلك العجل المَهُ عِدِرْقَالَ) له موسَى (فَاذْهُبُ) من بَيننا (فَإِنَّ لَكَ فِي أَحْيَاةٍ) أى مدة حيّاتك (أنْ تقول ) لمن رأيته (الأيساس) أى الانقرابي فكان يهيم في ليرتية واذامس أحدا أومسه أحد حمّا جميعًا (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا) لعذابك (لَنْ يَخْلُفَهُ) كِسراللام أَى لن تغيبَ عنه وَرَفِيتِ عَالَى بَلِ مَعِثُ اللهِ (وَانْظُرُ إِلَى الْمُكَ الَّذِي طُلْتَ) أَصْله ظللت الأمن اولاها مكسورة حذفت تخفيفا أى دمت (عُلَيْهِ عَاكِفًا) أى مقيما نعبد (لَنْعَبِرَ فَنَهُ) بالتَار (خُمَّ لَنَنْسِفَنَهُ فِي الْيَمْ نَسُفًا) نذرينه في هواء البحرة فعلموسى بعد ذبيه ماذكره ( أَمَّا الْهَ كُمُ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ عَلْاً لَهُ اللَّهُ اللّ شَيْ عِلْمًا) تمييز فِحو ل من الفاعل أي وسعَ عِلْمه كل نبي (كذلك) أى كا قصصنايا عيد هذه القصة (نقص عَلَيْكُ مِنْ آنْسَاء) أخبار (مَا قَدْسَبَقَ) من الامم (وَقَدْ آتَدُنَاكُ) أعطيناك (مِنْ لَدُ تَنَا) من عند مَا (ذِكُرًا) قرآنا (مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ ) فلم يؤمن به (فَانَهُ يَعُمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزُرًا) حملانفيلا من الإنم (خَالِدِينَ فِيهِ) أَى فِي عَذَابِ الوزر (وَسَاءَ لَهُمْ نَوْمَ الْفِيَامَةِ حِمْلًا) مَدِيز مفسر للضمير في سا، والمخصوص بالذم محذوف تقدير وزرهم وَاللهم للبيانِ وَيبَدل مِن يَوْمِ الْقِيَامَة (يَوْمَ نَنْفُو فَي الصُّور) القرن النفية الثانية (وَيَغُشَرُ الْحُنْ مِينَ) الكافرين (يَوْمَدُّلِ زُرْقًا)عيومم مَع سواد وجوههم (يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ) يَسَارُوْ (إنْ) ما (لَبِثْنُمْ) في الدنيا (الاَعَشْرَا) مِن الليّالِي مَا يَامِمَا (نَحْنُ اَ عْلَمْ بِمَا يَقْوُلُونَ فِي ذَلِكُ أَى لِيسَ كَا قَالُو الَّذِ يَقَوُلُ أَمْنَالُمْ اعدلهم (طَرِيْقَةً) فيه (إنْ لَينْتُمُ إلا يَوْعًا) بَسْتَ لُون

لبنهم في الدنياجة المايعًا ينوه في الآخرية من أهم اله (وَكُنِّنَا فُلَّا عَنِ الْجُبَالِ) كيف تكون يَومِ القيّامَة (فَقُلُ) لَهِم (يَنْسِفُهَارَيّ تَسْفًا) بأن يفتها كالرَّمل السَّا مُل ثم يطيرهَا بالرِّيَاح (فَيَذُ زُهَا قَاعًا) منبسطًا (صَفْصَقًا) مستويا (لأثرَى فِيهَا عِوَجًا) انخفاضا (وَلَا اَمْتَى ارتفاعا (يَوْمَتُذِي أَى يُومِ اذنسفت الْجَبَال (يَتَبِعُونَ أى الناس بعد المتيام من القسور (الدَّاعِيِّ) الى المحشر بصوت وَهُوَاسِرَافِيْلُ يَقُولُ هَلُواالْمُعْرِضُ الرَّمِنُ (لَا عُوَجَ لَهُ) أي لاتباعهم أى لايقدرون أن لايتبعوا (وَخَشَعَتَ) سكنت (الأَصْوَاتُ لِلرِّحْيَنِ فَلْانَسْمَعُ إِلاَّهِمْسَاً) صوت وَطَيْ الأَوْ مَدام في نَقْلِهَا الحالِمة بركصوت اخفاف الابل في مَشْيَهَا (يَوْمَتُهُ لِالْتَنْفُعُ السُّفَاعَةُ) أحدا (إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ) أَنْ يَشْفُعُ له (وَرَضِي لَهُ فَوْلًا) بأن يَعُولُ لا الله الإ الله (نَعْ لَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ) من امور الآخرة (وَ مَاخَلْفَهُمُ) من امورالدنيّا (وَلا يَخْسِطُونَ بِيعِلْماً) لْإِيعُ لمون ذلك (وَعَنَتِ الْوُجُونُ) خضَعت (اللَّحَيِّ الْقَيُّومِ) أيالله (وَقَدْخَابَ) خسر (مَنْ حَكَ ظُلْماً) أَى شَرَكا (وَمَنْ لَيْمُكُ مِنَ الصَّا يُحَايِبُ الصَّا عَاتِ (وَهُوَمُورُ مِنْ فَلَا يَخَافُ نَلْكُما) بزيادة فيسَيانِة (وَالْاهَ عَنْمًا) بنفص منحسّنات (وَكَذَلِكُ) معطوف على كذنك نقصاً عصل انزال مَا ذكر (أَنْزَلْنَاهُ) أَي القرآن (قَرُأَنَّا عَرَبِيًّا وَمَتَرْفَنَا) كَرْرِنا (فِيهِ مِنَ الْوَعِنْدِ لَعَلَّهُ مُنَيِّقَوُنَ) الشرك (أَوْ يُحْدِثُ) الفرآن (لَهُ فِهِ ذِكْرًا) : بَالْالْ مَن تَقَدَّمُ مِنْ الْمِمْ فَ عَتَبُرُونَ (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلِكُ أَكُونَ عَا يُقُول المشركون (وَلا تَعِينُ بِالْقُرْرَانِ) أي بقرًا وَيِهُ (مِنْ قَبْلَ أَنْ نُقِضَى الَبْكَ وَحْيَهُ) أي يفرغ جبر نيل مِن ابلاغه (وَفَلْ رَبِيزِ ذَنِي عِلْمًا) أى بالعرآن فكلما نزل عليه شئ منه زَاد به علمه (وَلَقَدُعُهُدُنّا لَى آدَمَ) وَصِيناه أن لا يَاكل من الشَّجَرَة (مِنْ قَبْلُ إِي فَبِلَكُلُهُ

(فَنَيى) مَرك عهدنا (وَلَمْ بَجُدُلَهُ عَزْمًا) حَرْما وصبراعا نهكيناه عَنه (ق) اذكر إِذْ قُلْنَالِكُمَالْأَزُكُةِ الْسَخْدُوالِآدُمُ فَسَعَدُ وَا الآانليس) وهوا بوانجن كان تيصمَ اللائكة وتعبد الله م معَهم (آبق) عَن السجود لآدمَ قال أناخيرمنه (فَقُلْنَا يَاآدَ مِرْ اِنَّ هَذَاعَدُ وَ ٰ لَكَ وَلِزَ وَجِكَ)حَوَّا، بالمدّ (فَلَا يُخْرُجَنَّكُمْ أَمِنَ الْجَنَّةِ فتشفى تتعب بالخرب والزرع والحضد والطن والخبزوغير ذلك قافتصرتيلي شقاه لان الرجل يشغى عَلى زوجته (إَنْ لَكَ أَنْ لَا يَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ) بِفِيمِ الهَمْزة وَكُسُرها عطف عَلَى اسم انَّ وجمُلْمُها (لانتظمَ أَفِيهَا) تعطَّنُ رَوَلا تَضْعِي لا يحصُّل لك حرشمس لضعى لانتفاء الشمس في الجنة (فَوَسُوسَ اليَّه الشَّيْطَانُ قَالَ يَاالْهُ مُ هَلُ ٱ دُلَّكَ عَلَى تَبْعَرَةِ ٱلْخُلُدِ) أَى التي يُخلد مَن يأكل مَمْ (وَ مْلَكِ لَا يَسْكَى) لا يَفني وَهِو لازم الخلود (فَأَ كَلًا) أى آدم وحَوام (منهًا فَنَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا) أى ظهر إكل منها فبله وقيل الآخر ودبره وَسمى كلمنهَا سوءَ لان ابكشا فديسُوء صاحبه (وَطَفِقًا يَخْصُفَانِ) أَخِذَا يَلْزِقَان (عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِ أَنْجَنَّةِ) لَيسْتَرَابِهِ (وَعَصَى آدَمْ رَبِّهُ فَغُواى) بالإكل من الشَّعِرة (خُمَّ الْحِتَبَاهُ وَبُهُ) قرّبَه (فَتَابَ عَلَيْهِ) قبل تو بَته (وَهَدَى) أي هذاه الى المدّاوَمةِ عَلَى التوكبة (قَالَ اهْبِطَا) أي آدم وَحَوّا وبما اسْتَمَلَّمَا عَلَيه من رَيَّكَمْ (مِنْهَا) مَنْ كَجُنَّة (جَمِيعًا بِعُضْكُمْ ) بَعْضَ لَذَرَيْمَ لِيَعْضِ عَذُولً مِن ظلم بَعضهم بعضا (فَامّا) فيه ادغام نون ان الشرطية فيما المزيدة (يَا بِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَنَ الَّبَعَ فُدَّايَ) أي المرآن (فَلْا يَضِلُّ) فِي الدنيا (وَ لَا يَشْفَى) فِي الْاَحْرَة (وَمَنْ أَغْرَضُ عَنْ ذكرى أى المرآن فلم يؤمن بم (فَانَ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَنْكًا) بالتنوين مضدره عنى ضيقة وفسرت في حديث بعذا بالكافرا فى قبرع (وَ نَحْشُرُهُ) أى المعرض عَن المَرلُن (يَوْمَ الْفَيْمَةِ أَعْلَى)

أي أعمى البصر قَالَ رَبِ لِم حَشَرْتَبِي أَعْني وَفَذَكُنْتُ بَصِيرًا) في الدنيًا وَعِندَالْبَعِثْ (قَالَ) الإمر , (كَذَ لِكَ أَنَتُكَ آيَا نُنَافَنَسَيَةٌ رَكْتُهَا وَلَمْ تَوُمِنْ بَهَا رَوَكُذُ لِكَ مِثْلُ نَسْيَا نَكُ آيَاتُنَا (الْيَوْمَرَ سْتَى تترك في النار (وَكَذَلِكَ) وَمثل جزاء نا من أعرض عن لقرآن (بَجُرِي مَنْ اَسْرَفَ) أَسْرَك (وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ ) مِن عَذاب الدنيَا وَعذاب القبر (وَأَنْقَ) أد وَمِر(اَ عَنَامُ يَهْدِ) يتبين (لَهُمُ مَ) لَكَفَارِمَكَهُ (كُمْ:) خَبُرَيْهِ مَعْهُ ا هُلَكُنَّا إِلَّا يُكْتِيرِا اهلاكنا (فَبْلَهُ مُرْمِنَ الْقُرُونِ) أَى الإم الماضية بتكذيب الرشل (يُسْتُونَ) حَال من صماير للم (في مَسَاكِنِهُمْ) في مرهمالى لشام وغيرها فكعتبروا وماذكرمن لخذاهلاك من فعله انخالي عن حرف مضدري لرعاية المعني لأمَايع منه (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ) لَعَبَرا (لِأَوْلَى النَّهٰي) لَّذُ وَى الْعَقُولَ ــ (وَلَوْ لَا كِلِيَةُ سُبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِعَنِهِمَ الْمَالْآخِرَةِ إِنْكَانَ) الإعلاك (لِزَامًا) لازمًا لهم في الدّنيا وَأَجَلُ مُسَمًّى ضروب لهرمعطوف على لضميرالمستترفى كان وقالملغم بخبرَهَامَقام التآكيد (فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقَوُلُونَ) منسُوخ بآية القتال (وَسَيِحٌ) صَل (يَحَدُد رَبِّك) حَال أي ملتبسًا بم (فَتَنبَلُ طْلُوع الشَّنْس صَلاة العبيع (وَقَبْلَ عَرُوبِهَا) صُلاة العصر زومِنْ أَنَاءِ ٱللَّيْلِ) سَاعًا مَ (فَنَسَتِغِ) صَلَّ المَعْرِبِ وَالْعِشَا ﴿وَالْكُرَّا لتهار عطف على تعلمن آناء المنصوب أى صل الطهرلان وقتها يدخل بزوال الشمس فهوطرف النصف الاوك وطرف النصف التاني (لَعَلَكَ تَرْضَى) بما تعطى من النواب (وَالْأَ أَيُّكُذُ لِنَّ عَنْفُنْكَ الِّي مَا مَتَّخْنَا بِهِ أَزُولُكُا ) أَصِيافًا (مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْكِتَاةِ النُّونَيْلِ) زينتها وبهجه بها (ليَفْتِهُمُ فِيْهِ) بان يطعوا يرزق دَيِكَ وإلى المنا (خَارِي مِا أُوتُوه فالدنيا (وَأَجْفَ)

أدوم (وَأَمْرُ مَ هُلَكَ بِالصَّلاةِ وَأَصْطَبِرُ) اصبر (عَلَيْهَا لانسَالُكَ نكلفك (رِزْقًا) لنفسك وَلا لغيرك (نَحْنُ نَرُزُ قُكَ وَالْعَافِيَةُ الجنة (التَّقُوي) لاهلها (وَقَالُوْا) أَى المَسْرِكُون (لَوْلاً) هَلاَ (يَا بَيْنَا) هِمِد (بِأَيْرٍ مِنْ رَبِّمِ) مما يقترحونه (أَوَلَمْ تَأْرِيمُ) بالنَّاء وَالَّيَاء (بَيِّنَةً) بِيَان (مَا فِي الصَّعْفِ الْأُولَى) المستمِّل عَليه القرَّنِ من أ نباء الإمَم الماضية و إهلاكه مستكذيب الرشل (وَلَوْ أُتَّا آهْ لَكُنَّاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ) فِبْلِ مِهِ الرَّسُولِ (لَقَالُوُا) يوم القيامَة (رُبُّنَالَوْلا) هَلا(أَرْسَلْتَ اِلَيْنَارَسُولاً فُنَتُّبَعَ أَيَالِكُ، المرسل بها (مِنْ قَنْلِ أَنْ نَذِلُ ) في القيّامة (وَ نَخْزَى) في جهتم (قُلْ) لهم (خُلُمُ مناومنكم (مُتَرَبِّض) منتظرمًا يؤول اليه الامر (فَتَرَتَجُوا فَسَتُعْلَمُونَ) في المتيامَة (مَنْ أَضَعَابُ الصِّراطِ الطريق (السَّوي) المستقيم (وَمَنْ آهْتَدَى) من الضلالة أي أمانتم سورة الانبياء مكية وهي مائة واحدي أواننتاعشرة آية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ افْتَرَبَ) قرب (لِلنَّاسِ) أهل مَكَة منكرى البُعث (حِسَا بُهُمْ) يومَ القيّامَة (وَهُمْ فِي عَفْلُةٍ) عَنه (مُعْرِضُونَ)عنالتأهب له بالإيمان (مَا يَا بَيْمُ مِنْ ذِكْرُر مِنْ رَبِّهِمْ غُوْدُبُ سَيا فَسَيا أَى لَفَظ قرآن ( الأَ اسْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ يِسْتَهُرُونَ (لاهِيَةً) عَافِلَة (قُلُوبُهُمْ) عَن مَعناه (وَ أَسُرُ وَالنَّغُوى) أَى الْكُلَّام (الَّذِينَ ظَلَّوْا) بَدل من وَاواسرُوا النَّحَوْي (هَلْ هَذَا) أَي مِحِد (إلاَّ بَشَرُ مِنْلَكُمْ) فِي ا يَأْتِي به سحر (أفَيَا نَوْنَ السِّعْرَ) تَتْبِعُونَ (وَأَنْتُمْ تَبْضِرُونَ) تعلمون أنه سحر رفَّل لهم (رَبِّ بَعْلَمُ الْقُولَ) كَامْنَا فِي السَّاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالسِّهَيْعِ) لما أسرّوه (العَلِيم) به (بَلْ) للانتقا من غرض الى آخر في المق اصع الثلاثة (قَالُول) فيما أتى بمن القرآن هو (أَضْفَاتُ أَخْلَامٍ) أَخْلُاط رَآها في النوم (بَالْفُتْرَافُ)

اختَلْقه (بَلْ هُوَسَاعِرٌ) فِما أَيْ بِهِ شَعْرِ (فَلْمَا يِنَا بِآيَةِ كَا أَرْسِلَ الأوَّانُونَ كَالناقة وَالعَصَاوَاليَدقال تَعْا (مَا الْمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ) أَى أَهْلُهُا (أَهْلُكُنَاهَا) بتكذيبها مَا أَيَّا هَامِلْلايات (اَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ) لا (وَمَا أَرْسَلْنَا فِيلَكَ إِلَّارِجَا لاَّ يَوْجَى) وَفَ قراءة بالنون وكشراكاء (النَّهُمُ) لاملانكة (فَاسْاً ارْدَا هُلَ الذِّكْرِ) العلماء بالتورّاة وَالإنجيل لِأنَّكُنْتُمْ الْإِنَّعْلَمُونَ) ذلك فأنهم يغلونه وأنتم الى تصديقهم أقرب مِن مصديق المؤمير بجد (وَ مَاجَعَلْنَاهُمْ) أي الرسُل (جَسَدًا) بعني أجسًادا (لا يَا كُلُوْنَ التَّطْعَامَ) بل ياكلونه (وَمَاكَانُوْاخَالِدِينَ) في الدّنيَا (نُحْ صَدَ قَنَا هُمُ الْوَعْدَ) بالنجآيُهم (فَأَنْجُنْنَا هُمْ وَمَنْ نَسَّانُ أَي المُصَدّ بِين لَهُ مِ (وَ أَهُلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ) المكذ بين لهم (لُقَدَا نُزَلَنا الِنَيْكُمْ) يَا مُعَسِّرِفْرِيشْ رَكِتَا بَّافِيهِ ذِكْرُكُمْ ) لانه بلغتكم (أَفَلا <u>نَعْقِلْوْنَ) فَتَوْمِنُونِ بِهِ (وَكُمْ قَصَمْنَا) أَهْلَكُنَا (مِنْ قَرْبَةٍ) أَي</u> أهلها (كَانَتْ ظَالِلَةً) كَافِرَةِ (وَأَنْشَا نَابَعْدَهَافَوْمُا آخِرِينَ فَلَمَّا اَحَسُّوا بَأْسَنَا) أي سعراه للقرية بالإهلاك (إذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ بِهُربونَ مشرعين فقًا لت لهم الملاّ بكة استهزّاه (الْاتَرْكُضُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا ٱشْرِفْتُمْ) نَعِمَمُ (فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَسْأُلُونَ) سَيامِن دنياكم على لعَادَة (قَالُوْلِيَ) للتنبيه (وَيْلَنَا) هَلاكنا(! تَاكُنَّا ظَالِهِينَ) بِالْكَفرِ (فَهَازَالَتْ تِلْكَ) الْكُلَّا (دَعْوَاهُمْ) يدعون بَهاو برز دونها (حَتَّى جَعَلْنَا هُمْ حَصِيْدًا) أي كالزرع المحضود بالمناجل بأن قتلوا بالسيف (خامِدين) ميتين كمنودالناراذا طفئت (وَمَاخَلَقْنَاالسُّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُ مَا لَا عِبِينَ عَابِينَ مَا بِينِ بَل دَالين عَلى قدرتنا وَنافعين عبَادِنَا رِلُوْ اَرِدُنَا اَنْ نَتِيخَذُ لَهُوًا ) مَا يَلْهَى بِمِن رُوجَة أُووَلَد (لَا يَخْذُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا) من عندنَا من كُوْرِ الْعِينِ وَالْمَلَائِكَةَ

(إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ) ذلك لكما لم نعْعَله فلم سرده (بَلْ نُقَّدُفُ) سَمِي (بِانْحَقَ) الإيمان (عَلَى الْبَاطِلِ) الْكَفِر (فَيَدْمَغُهُ) يِذْهِبِه (فَإِذَا هُوَزَاهِقِ ذاهب وَدمخه في الإصل أضابَ دمًا مها لضرب وَهُومِقَتِل (وَكُكُم ) يَاكَفَارِمَكَة (الوَيْل) العَذَابِ الشَّه يد (مِمُناً تَصِفُونَ) الله به مِن الزوجَة أوالوكد (وَلَةً) تعالى (مَنْ فَالسَّمَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكَا (وَمَنْعِنْدُهُ) أَى الملائكة مبتدَاخبرَ ﴿ الْأَيْسَكُنَّا وَالْأَيْسَكُنَّا وَا عَنْ عِبَادُ تِبِوَلَا يَسْتَغْسِرُونَ) لأيعينون (يُسَبِّعُونَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لايَفْتُرُونَ)عنه فهومنهم كالنفس منا لايشغلنا عنه شاعنل (أم) بمعنى بَل للانتقال وَهِمْ وَالإنكار (التَّخَذُو اللَّهُ مُاكُنةً كَانْنة (مِنَ الأَرْضِ) لَحِيرَ وَذَهَب وَفَضَّة (هُمُنَ) أَى الآلِمة (لْمِنْشِرُونَ) أي يحيون الموتى لا وَلا يكون الما الأمن يحيى المؤتى ( لُوكاتَ فِيهَا) أي السنوات والارض (المنة الأالله) أي غيره (لَفَسَدُنا) خرَجتاعَن نظامهَا المشاهدلوجودالتمانع بَينهم عَلَى وفق لعَادُّ عند تعدد الحاكم من المانع في الشيئ وَعَدَم الاتفاق عَلَيْه (فَسْبُمَانَ) تَنْزِيهِ (اللهِ رَبِّ) خالق الْعَرْشِ) الْكرسي (عَمَّا يَصِمَوْنَ) أي الكفاراسه بمن الشريك له وَغيره (لا يُسْتَلَ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ عَن أَفْعَالُهِم (أَم اتَّخَذُوامِنُ ذُونِهِ) تعَالَى أى سوَاه (ٱلْمِنةُ) فيه استفهام توبيخ (قُلْ هَانُوابُرْهَا نَكُمْ عَلى ذلك وَلاسبيل اليه (هَذَاذِكُرُمَنْ مَعِي) أي امَّتي وَهوَ المعرآن (وَذِكْرُمَنْ قَبْلِي) من الامم وَهوَالتورَاة وَالانجيْر وَغيرها مِن كتب الله ليس في واحد منها أنّ تع الله الما ما قالوا تعَالَى عَن ذلك (بَل اكْنُرُ فَم لايعْ كُون الْحُقّ) أي توجيدالله (فَهُ مُ مُعْرِضُونَ) عَن النظر الموصل اليه (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَيْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا يُوحَى) وَفي قراءَ وَبالنون وكسرائحًا ، (اِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ الْآانَا فَاغْنُهُ وَنِي أَى وَحَدُونَى (وَقَا لُوْالِغَنَدُ

الرِّحْنُ وَلَدًا) من الملائكة (شُبْعًا نَهُ بَلُ) هم (عِبَادُ مُكُرَمُونَ) عند • وَالعبودية منافي الولادة (لايسْبِ عَوْنَهُ بِالْعَوْلِ) لا يأتونا بقوله والأبعد قوله (وَهُمْ بِأَجْرِهِ يَغْلَوْنَ) أي بعده (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ) أي مَاعلوا ومَا هم عَاملون (وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ أَرْتَضَى نَعَالِي أَنْ يَشْفَعُ لَهُ (وَهُمْ مِنْ خُشْيَتِ تعَالَى (مُشْفِقُونَ) أي خائفون (وَمَنْ يَقَلُ مِنْهُمُ إِنَّ إِلَهُ مِنْ دُونِمِ) أي الله أي عيره وهو ابليس دَعا الي عبًا دَة نفسه وَأُ مَرَ بطاعتها (فَذُلِكَ نَجُرُ يُهِ جَهَتَمُ كُذَلِكَ) كَا بَعْرِيْ (نَجُبُرِي القَلَالْمِينَ أَى المَشْرَكِينَ (اَ وَكَمْ) بُواووَتْرَكَا (يَرَ) يَعْلَمُ اللَّهِ يُنَّا كَفَرُوا أَنَّ الِلَّمْوَاتِ وَالأَرْضَكَانَتَارَتْقًا ) أى سدابمعنى سُدَقُ (فَفَتَقْنَاهُمَا) أي جعلنا السّماء سبعًا وَالارض سَبعًا أوفتق السّاء انكانت لاتمطر فامطرت وفتق الارض أنكان لاتنبت فأست (وَجَعَلْنَامِنَ الْمَآءِ) الناذل منَ السَّماء وَالنابع من الارض رُكُلُّنَّيُّ المَّا حَقَى نَبَات وَغِيرِ أَى فَا الْهُ سَبَب كُيَا مَه (آ فَلَا يُؤْمِنُونَ) بَتُوحِيدً (وَجَعَلُنَافِي الأَرْضِ رَوَاسِي) جَبَا لا نُوابِت لَـ الْأَنْ) لا (يَسِيد) تتحرُّك بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا) أي الرؤاسي (فِجَاجًا) مسَالك (سُبُلًا) بَدل اى طرقانا فذة واسعَة (لعَلَيْمُ مِهُ تَدُونَ) الى معاصده في الاسْفَار (وَجَعَلْنَا التَّمَّاءَ سَقُفًا) للارض كانسقف للبيْت رَمَعْفُودًا عَنَ الوقوع (وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا) مِن السِّمس وَالْعَرُوالْنَحُومُ يُعْمِينُونَ) لايتفكرون فيها فيعَلمون أنَّ خالقها لاشريكِ له (وَمُوَالَّذِي مَلَقَ اللَّذِلِّ وَالنَّبَعَارُ وَالشُّمْسَ وَالْقُرَكُلُّ } تنونينه اعوض عن المصاف اليه من الشمس و العروم البعه وهو النجوم (زني قَالِي) أى مشتدير كالطاحونة في السّماء (يَسْيَعُونَ) يَسيرون بسرعة كالتّابح فالماء وللتشبيه به أى بضيرجمع مَن يُعقل وتَزَلِ لِمَا قَالَ الْكَفَارِ انْ مِحِمَا سَيْمُوتِ (وَمَاجَعَلُنَا لِبَشِرِمِنْ فَبُلِكَ

انْخُلْدَى أَى البِقَاء في الدنيَا (اَ فَإِنْ مِتَ فَكُمُ الْخُالِدُ وِنَ) فِيهَا لافا بحلة الإخيرة تحل الاستفهام الانكارى ركُل نُفيس ذَائِقَةً الْمُؤْتِ) في الدنيّا (وَنَبْلُوْكُمْ) نَحْتَهْ رَكِمْ (بِالشِّرْوَانْحَيْرٍ) كَفَقَرُونِي وَسَمْ وَصِعْهُ (فِتْنَةً) مَفْعُولُ له أي لننظراً تصبرون ويُوكورو أولا(وَالَيْنَاتُرْجَعُونَ) فَنَجَازِيمُ (وَإِذَارَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إَنْ) ما(يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّاهُزُوًّا) أى مَهزوا به يَعتولون (اَهَـٰذَ ا الَّذِي يَذُكُو الْمَتَكُمْ ) أي يعيبها (وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْنِ) لهم (هُمْ) تاكيد(كَافِرُونَ) به اذقالوا ما مغرفه و نزل في استعالم العَذاب (خلِقَ الانسَانُ مِنْ عَجَيل) أى الله لكثرة عجله في احواله كالله خلق منه (سَأْرِكِمُ أَيَابِي) مَوَاعِيدي بالعَذاب (فَلْأَتُسْتَغِجَلُوْنِ) فيه فأرَاهُمُ القتل بَبدر (وَيقولؤن مَتَى هَذَا الْوَعُدُ) بالقيامَة (إَنْ كُنْتُمُ صَادِ مِينَ) فيه قال تعَالَى (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُولِمِينَ لأبكُفتُونَ) يَد فعون (عَنْ وَجُوه هِمُوالنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِ: وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ مِنعون منها في القيامة وَجواب لومًا قالوا ذلك (بَلْ تَأْسِيمُ) القيامَة (بَغْتَةً فَتَنْهَ ثُمُمُ) تحيرهم (فَلا يَسْتَطِيعُونَ رُدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظُرُونَ ) يمهَلون لتو بَهَ أومَعذرُ (وَلُقَدِ ٱسْتُهُ يُرِئَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ) فيه تسلية للبني (فَعَاقَ) نزل (بِالدِیْنَ سَخِرُوامِنِهُمْ مَا کَانَوْا بِهِ کَیْسَتَهْزِؤْنَ) وَهُوَالْعَذاب فكذا يحيق بناستهزأ بك (قُلْ) لهم (مَنْ يَكُلُو كُمْ ) يَحفظكم (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّجْنِ) من عَذابِه أن منزل بِم أي لاأحَدُ يفعَل ذلك وَالمُخاطبون لا يَخافون عَذاب الله لا تكارهم له (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِرَ بِهِمْ) أي القرآن (مُعْرِضُونَ) لا يتفكرونَ فيه (أم) فيهامعني الهَمزة للانكار أي النَّهُمُ الهَ أَمَّا لَهُمُ الْهُمُ الْهُمُ الْهُمُ الْهُمُ الْمُعْلَمُ مايسوءه (مِنْ دُوننَا) أي أله مُمَنْ يمنعه ومنه غيرنا لا لايستطيعون)أى الآلمة (نَصْرَأَنْفُيهُم) فلاينظرونهُم

(وَ لَا هُمْ) أَى الْكَفَارِ (مِنَا) مِن عَذَا بِنَا (نَصْعَبُونَ) يَجَارُون يمال صعبك الله أى حفظك وَأَجًا رَك (بَل مَتْعَنَاهُو الْإِوَالْا بما أنعَننا عليهم (حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُوالْغُورُ) فاغترُوا بذلك (أفَلا يَرَوْنَا نَا نَا بِيَ الأَرْضَ نقصد أرضه (نَنْفَضُهَا مِنْ أَطْرَافِعًا) بالفتي على النبي (أفَهُ مُ الْغَالِبُونَ) لا بل النبيّ وَأَصِمَا بِهِ (وَأَلْ) لهم (إنَّمَا أَنْذِ زَكُمْ بِالْوَحِيِّ) منَ الله لأ من قبل نفسي (وَلا يُسْمَمُ الصُّمُّ الدُّعَاءُ إِذَا ﴾ بتحقيق الهزتين وتسهيل الثانية بينهوبين اليَّاءِ (مَا يُنْذُرُونَ) أي هم لتركهم العل بماسمعوه من الانذار كالصم (وَلَئِنْ مَسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ) وقعَة خَفِيفَة (مِنْ عَذَابِ رَبَّكَ لْيَقُولُنَّ يَا) المُتنبيه (وَ يُلِّنًا) هَلاكنا (إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ) بالإشراك وَ يَكُذُ يِبِ مِهِ (وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْمِسْطَ) ذَوَات العَه ل (لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) أي فيه (فَلا تُظَلُّمُ نَفَسٌ سَيْلً) من نقص حسنة أوزيَادة سَيِّئة (وَإِنْ كَانَ) العَلْ(مِثْقَالَ) زنة (حَبَّةٍ مِنْخُرُدَلِ أَتَيْنَابِهَا) أى بموزونها (وَكَنَي بنَاحَاسِبِينَ) محصين في كلشي (وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الفُّرُقَانَ) أَى التورَاة الفارقة بَين الحق وَالبَاطل وَالحلال وَالحَرَام (وَضيّاءً) بَهَا (وَذِكْرًا) أيعظة بهَا (لِلْنُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخِشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ)عَن الناس أى ف الحلاء عَنهم (وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ) أَى أَهْوَ الْهَا (مُسْفِقُونَ) أَيَّ أَعْفُونُ (وَهَذَا) أَي القرآن (ذِ كُرُّمْبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) الاستفهام فيه للتوبيخ (وَلَقَدُ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِنْ قَدْلُ) أى هذاه قبل بلوغه (وَكُنَّا بِمِ عَالِمِينَ) أي بأنه أهل لذلك (إنْ قَالَ لآبييه وقومه مَاهَذِهِ التِّمَا بنيل الإصنام (الَّبِي اَنتُمْ كَاعَاكِفُونَ) أى عَلَى عَبَادَتُهَا مقيمون (قَالْوُاوَجَدُنَا آبَاءَ نَاكُمَا عَابِهُ يُنَ) \* فاقتدَينابهم (قَالَ) لهم (لَقَدُكُنُمْ أَنْتُمْ وَآبَا ثُوكُمْ) بعبَارتَهَا (فِي ضَلَالِ مُبِينِ) بِين (قَالَوُا أَجِمُتَنَا بِالْحَقِّ) في قولك هَا الْمُ

(أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) فيه (قَالَ بَلْ رَّبَكُمْ) المستحق العبادة ارَبُ مَالك (السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهْنَ ) خَلْقَهِن على غيرمثال سبق (وَأَنَاعَلَى ذَلِكُونُ) الذي قلته (مِنَ الشَّاهِ بِينَ) به (وَ مَّا لَلَّهِ لَأَكِينُدَ نَّ ٱصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوْلُوًّا مُذْبِهِ بَنَ فَجَعَلُهُمْ إ بعد ذهابهم الى معتمعهم في يوم عيد لهم (جُذَاذًا) بضم الجيم وَكُسْرِهَا فَتَا تَابِعُأْسِ (إِلاَّ كَبِيِّرالَهُمْ) علق الفاس في عنقه (لَعَلَّمُ اِلَيْهِ) أَى الْمَالِكَبِيرِ (يَرْجِعُونَ) فَيَرُونَ مَا فَعَلَ بَغِيرِمُ (مَثَّ الْوُا) بعَدرجوعه وورؤيبَهم مَافعل (مَنْ فَعَلَ هَذَا بِٱلْهَيْنَا النَّهُ لَكِنَ الظَّالِلِينَ)فيه (قَالُول) أي بعضهم لبعض (سَمِ عُنَا فَتَي يَذُكُرُ فَيْ أى يجيبهم (يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِمْ قَالُوْا فَأُ يَوُّا بِمِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ) أى ظاهرا (لَعَلَهُ مُ يَشْهَدُونَ) عَلَيه أَنْه الفاعِل (قَالُوا) له بَعْهُ اتيانه (أَ آنْتُ) بتحقيق الهنزتين وَابدَال الثانيَة ٱلفارْسَالِيَا وَادخَالُ الف بَين المسهلة وَالإخرى وَتركه (فَعَلْتَ هَذَاباً لَهُتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ) سَاكِمَا عَنْ فَعَلَهُ (بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَلُومُ) عَن فاعِله (إن كَانُوا مَنْطِعَوْنَ) فنيهِ تقديم جَواب الشرط ويما قَبْله تعريض لهم بأن المستم المعلوم عجزه عن الفعل لا بكون المَا (فَرَحَبِعُوا إلى اَنْفَيْمِمُ) بالتف كر (فَقَالُول) لانفسهم (إِنَّكُمْ ا اً نُتُمُ الظَّالِمُونَ) أي بعبًا دبكم مَن لا ينطق (ثُمَّ أَكِسُوا) من لله (عَلَى رُوْسِهِمْ) أى ردوا إلى كفرهم وقالوا وَاللَّه (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُ لا ويَنْطِعَونَ أَى فَكِيفَ تَأْمَرِ البَّسُوالِهِ ﴿ وَالْ اَفَتَعْبُدُوا مِنْ دُونِ اللهِ) أى بدله (مَا لا يَنْفَعَكُمُ شَيْلٌ مِن رزق وَغير ا (وَلا يَضْرُكُمُ ) سَيَا إِذَالَم تعبدوه (أَفِي بَكسرالفَاء وَفَيْمِ اللهِ معنى مَصدراى نَتْنَا وَقِيما (لَكُمْ وَلِمَا نَعْنَاذُ وِنَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ اى غيره (أ فَلَا تُعْقِلُونَ) أَنْ هَذه الإصْنَام لا تَسْتَعَقَ الْعِبَادة وَلانصُلْحِ لِمَا وَالْمَايَسْتَعْمَعُ اللهُ نَعَالَى (فَالنّواحَرِقُونُ) المابرهم

(وَانْصُرُوا آلِهُ مَكُمْ) أَى بِيَحِرِيقِه (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) بَصْرِتِهَا فيعنواله الحطب الكثيرة أضرموا النارفي جميعه وأوثموا ابرًاهِيمِ وَجِعَلُوهِ فِي مَجْنِيقِ وَرَمُوهِ فِي النَّارِقَالِ تَعَالَى (فَ لَنَا يَا نَا رُكُوْ بِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمٍ ) فلم يَحْق منه غيرو ثاقه وذهبت حرارتها وبتيت اصّاءتها وبقوله وسلاما سلم ملكوت ببَردهَا (وَأَرَادُوابِهِ كُنِدًا) وَهوَالْتِح بِقِ (فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخْسِينَ) في مرَادهم (وَ بَحَيْنَاهُ وَلَوْطًا) ابن أخيه هَاران من العراق (إلَى الْإَرْضِ الْبَتِي بَا رَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمُينَ بَكِثْرَةَ الْإَنْهَارِوَالْاشْيَارُوهِي الشام نزل ابرًاهيم بفلسطين وَلوط بالمؤتفكة وَبينها يوم (وَوَهَبْنَا لَهُ ) أَى لَا بَرَاهِيم وَكَانَ سَأَلُ وَلَدَاكِمَا ذَكُرِ فِي الصَّا فَاتِ (الشَّعَاقَ وَيَغْقُوبَ نَافِلَةً) أي زيادة عَلى المستول أوهووك. الوّلد(وَكُلاًّ) أي هوَ و وَلدَاه (جَعَلْنَاصَا بِحِينَ) أَبنيا ﴿ وَجَعَلْنَا أَيْمَةً) بتحقيقالهمزتين وَابدُالِ الثانيَة يِاءُ يقتدَى بهم في الخير (يَهْذُ ونَ) الناس (بِأَ مْرِنَا) الى ديننا (رَ أَوْحَيْنَا اِلْهُمْ فِعْلَ الْخَنْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ) أَى أَن تَفْعِلْ وتقامروتوني منهم ومنأتباعهم وحذف هاءاقامة تخبيف (وَكَا نَوْالَنَاعَا بِهِ يُنَ وَلَوْطًا أَتَيْنَا أُخْكُما ۖ) فَصْلابَين الْحَصُوم (وَعِلْمُ الْوَنْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبِي كَانَتْ تَعْمَلُ) أَى أَهْلِهِ الْإِي تُغَبَائِثُ) من اللوَاط والرّمي بالبندق وَاللعب بالطيُّور وَغيرِ ذلك (إنَّهُمْ كَا نَوَّا قِنُو مَسَوْءً) مصدر سَاءً • نقيض سرَّ (فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا) بأن أنجيناه مِن قومه (إِنَّهُ مِن الصَّاكِينَ قُ) اذكر (نؤمًّا) ومَا بَعَك بَدل منه (إذْ نَا دَى) دَّعَا على متومه بقوله رُبّ لأنذراك (مِنْ فَبْلُ) أى قبل براهم وَلُوطٍ (فَاسْتَجَنَّنَالَهُ فَنُجْنَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ) الذين في سفينته (مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ) أَى الْعَرَق وَ تَكَذيب قومه له (وَنَصَرُّناهُ)

منعناه (مِنَ الْقُومِ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِآيَا يَنَا) الدالة على رَسَاليَّه أن لا يتصلوا اليه بسوء (إ نَهُمْ كَانْوُا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَفْنَا هُمْ آجْمَعِينَ وَ) اذكر (دَا وْ دَ وَسُلَيْمَانَ) أي قصّتها وبيدل منها (إِذْ يَخَكُما نِ فِي الْكُوْتِ) هوَ زرع أَ وكرم (إِذْ نَفَشَتْ فِيهُ عَنْمُ الْقَوْمُ أى رَعته ليْلا بلارًاع بأن انفلت (وَكُنّاً مِنْكِمُ عِنْمُسَاهِدِينَ) فيه استعال ضَمير آنجم لاثنين قال دَاؤُدلصَاحبا كحرث رقاب الغكغ وقال شليمان ينتفع بدرها ونشلها وصوفها اليأن تعود اكرت كاكان باضلاح صاحبها فيرد هااليه (فَفَهَمْنَاهَا أى الحكومة (سْلَيْمَانْ) وحكمهم اباجتهاد وَرجع دَاود الى شَلِماً وَقَيْلَ بِوَحِي وَالنَّانَ نَاسِمُ للاول (وَكُلًّا) منهما (أَنَيْنَا خُكُمًا) نبقة (وَعِلُمًا) بامورالدين (وَسَغَرْنَامَعَ دَاوُدَا الْجِبَالَ نُسِتَعُنَ وَالتَّطْنِينَ كَذَ لَكُ سَعُرِ للتَّسْبِيحِ مَعَهُ لا مَنْ بِمَاذَا وَجَدَفَتُرَة لىنشطله (وَكُنَّا فَاعِلِينَ) تَسْخِيرِتِسْبِيعِ مَا مَعَهُ وَانْ كَانْعُبًّا عندكم أى مجاوبته السيد داود (وَعَكَمْنَاهُ صَنْعَةُ لَبُوسٍ) وَهِيَ الدروع لإنها تلبس وهوأول من صنعها وكان قبلها صفايح (لَكُمْ) في جَمَلَة النَّاس (لِمَتَّنْصِنَكُمْ) بالنون لله وَبالتحتانية لداود وَبالمَوقانية للبُوس (مِنْ بَأْسِكُمْ ) حَرِيجَ مَع أعد الْكُم (فَهَالُ ٱنْتُمْ ) يَا أَهِلْ مَكَة (شَاكِرُونَ) نَعْمَى بَتْصُهُ بِقَالْرَسُولِ أَيْ اشكروني بذلكَ (ق) سَحنرِنا (لِمُسْكَيِّمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً) وَفي آية احرى رخاء أى شه يدة الهنوب وخف فيته بحسك د تراتجري مر إِلَىٰ الأَرْضِ الْبِي بَارَكْنَا فِيهَا) وَهِيَ الشَّامُ (وَكُنَّا بِكُلِّ شُيٌّ عَالِمِينَ) من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه شليمان يدعوه الي الخضوع لرَ بْهُ فَفَعُلُهُ تَعَالَى عَلَى مَقْتَضِى عَلَمُهُ (وَ) سَخْرُ بِالْمِنَ الشَّيَا طِيْنَ ا مَنْ يَعَوْصُونَ لَهُ ) يَدخلونَ في البحرفيخ جون منه الجوَاهِر سَلِمِان (وَ نَيْمَلُوْنَ عَمَلًا دَلُونَ ذَلِكَ) أَيْ سَوَى الْغَوصِ مِنَ البِّنَا

وَغيره (وَكُنَّا لَهُمْ مَا نِبْطِينَ) من أن يفسدوا مَا علوالانهم كانواإذ افرغوا منعل قبل الليل أفسدوه ان لم يشغلوا بغير (قَ) اذكر(اً يَوُّبَ) وَيبِدل منه (إِذْ نَا دَى رَبَّمُ) كما ابتلى بفقه مَاله وَوَلِده وَ مَرْيِقَ جِسَده وَهِي جَمِيع الناس له الا زوجته سِنين ثلا نا أوسَبعًا أو تمانى عَشرة وَضيّق عَيسْه (آيّ) بفَتِح الهَمزة بتقديرالباء (مَسَيني الضَّرُ) أي السِّدة (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاجِمِينَ فَاسْتَجَنْبَالُهُ ) نداءَه (فَكَشَفْنَا مَابِرِ مِنْ خُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلُهُ) أُولًا دُه الذكورةِ الإنّات بأن الْحيواله وكل من الصّنفين اللان أوسبع (وَمِنْلَهُ مُمَعُهُمْ) مِن رُوجَته وَ زيد في سَابِهَا وكان له أندر للقيوة أندر للشجير فبَعَث السَعابتين أفرعت احداهاعلى نذرالقحالذهب وأفرعت الاخرى على أنذرالشبير الوَرِق حَتَى فاض (رَحْمَةً) مَفعول له (مِنْ عِنْدِنَا) صفة (وَ ذَكْرُه لِلْعَابِدِينَ لِيصْبِرُوافِينَا بُواْرُقَ اذْكُرْ اِسْمَاعِيْلُ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ مِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى طَاعَةُ اللَّهُ وَعَن مَعَاصِيه (وَأَ ذَخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا) من النبوة (إنَّهُمْ مِنَ الصَّابِحِينَ) لها وسمى ذاالكفل لانر تكفل بصيام جميع نهاده وقيام جميع ليله وَأَن يَفْضِي بَينِ النَّاسِ وَلا يَعْضَبُ فَوَّ فِي بِذَلْكُ وَقَيْلِ لَم يَكُنَّ نبيًّا (ق) أذكر (ذَ النوَّن) صَاحِب الحوت وَهُوَ يُونس بن متى وَسِدَل منه (إِذْذَهُ مِنَ مُغَاضِبًا) لَمُومِه أَى عَضِبَان عَليهِ م مِمَا قَاسَى مِنهُ وَلِم يؤدن له في ذلكَ (فَظَلَّ أَنْ لُنُ نَقَدِرَ عَلَيْهِ) أى نقضى عَليه بما محمد المنامِن حبسِه في بطن الحوت أو نصّيق عَليه بذلك (فَنَادَى فِي الضَّلْمَاتِ) ظلمة الله يل وَظلمة البَرِوظلة بَطَن كُوت (أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتُ شَيْعًا نَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الْظَالِلِينَ فى ذهابى مِن بَين قومى بلا إذن (فَاسْتَجَنْبَالَةُ وَتَجَيَّنَاهُ مِنَ لْعَيِمٌ) بتلك الكلمات (وَكَذَلِكَ) كَانِحَيْنَاه (نَنْجِحَىٰ لمؤمِنِينَ)

منكريهم ازَااسْتغانوابنا دَاعِين (وَ) اذكر (زُكُرْتَا) ويُبدَك منه (إِذْ نَادَى رَبُّهُ) بقوله (رَبُّ لا تَذَرُفِ فَرُدًا) أَى بلا وَلد يَرِينِي (وَ ٱنْتَ خَيْرُ الْوَارِبْيِنَ) البَاقي بَعِد فَنَا بِخَلْقَك (فَالْسَجُنُهُ لَهُ) ندَاءَه (وَوَهَبْنَالَهُ يَغِيني) وَلِدا (وَأَصْلَخْنَالَهُ زَوْجَهُ) فأتت بالوَلَد بَعدعقهَا (اِنَّهُمْ) أي من ذكر من الانبياء (كَا نَوَّا يُسَارِعُونَ يبادرون (في كُنُرُاتِ) المطاعَات (وَ بَدُعُونَنَا رَغُبًا) في رَحمَنا (وَرَهَبًا) من عَذابنا (وَكَانُوالنَاخَاشِمِينَ) متوَاضِمِين في عبَادَتْهِم (وَ) اذكرمَرِهِم (الَّبِي خَصَنَتْ فَرْجَهًا) حفظته مِن أن ينال (فَنَفَخُنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا) أي جبرُ بل حَيْثُ نَفِح فيجُيب درعها في كات بعيسى (وَجَعَلْنَا هَا وَا بْنَهَا آيَةً لِلْعَالْمِين) آلانس وَالْجِنِّ وَالْمَلا نَكَهُ حَيثُ وَلَدْتُهُ مِنْ عَيْرِ فِيلَ ( اِنَّ هَٰذِهِ) أَيْ ملة الإسلام (أُمَّنُكُمْ ) دينكم أيها المخاطبون أي يَجبُ أن تكونوا عَلِيها (أُمَّةً وَلِحِمَّ) حَالِلا زمَة (وَا نَارُ تَبَكُمُ فَاعْنُهُ ونِ) وَحَدُون (وَتَقَطَّعُوا) أي تَعض المخاطبين (أَخْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) أي تفر عقوا أمردينهم متخالفين فيه وهم ليهود والنصارى قال تعاركُلُ النِّنَارَاجِمُون)أى فنجازيدبعَله (هَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّاكِاتِ وَهُوَمْؤُمِنَ فَلا كُفْرَانَ) أي جحود (لِسَعْيهِ وَإِنَّالَهُ كَايِبْثُونَ) بأن نأم إنحفظة بكتبه فنجازيه عَلَيْه (وَحَرَامٌ عَلَيْهُ ثِيرٍ أَمْلُكُنَاهَا) أُريد أهلها (اَ تَهُمُ إِلَّ) زائدة (يَرْجِعُونَ) أي مسنع رجوعهم الى الدنيا (حَتَى) غايم لامتناع رجوعهم (إذَا فَيَعَتُ) بالتخفيف وَالتشه يدِ (يَأْجُونُ وَمَأْجُونَ مُ ) بالهَمز وَ تركه اسمَان أعجريًا إن لقبيلتين وَيقِدُ رقبُله مضاف أى سدّها وَذلكَ قرب القيامة (وَهُمْ مِنْ كُلِ حَديب) مرتفع من الأرض رينسان يسرعون (وَ ٱقْتَرَبَ الْوَعْلُ الْمُوَنَّ ) أَيْ يُومِ الْمَيَامِمْ (فَإِذَاهِيَ) أى القصَّة (سَاعِنَ عَامُ أَبْكَ أَرْاكُ إِن كَفَرُول في ذلك اليكور.

لشد ته يَمُولون ريا) للتنبيه (وَ يُلِنَا) هَلاكنا (قَدْ كُنَا) فالسَا (في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) اليَوم (بَلْ كُنَّاظَالِمِينَ) أَنفسنا بتكذيبنا الرسُّل (اِ تَهَكُمْ ) يَا أَهِلَ مَكَة (وَمَا تَعْنُدُ ونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أَي غيره من الا وْ نَان (حَصَبْ جَهُمَّ) وقودهَا (أَ نُتُمْ لَهُ أَوَارِدُونَ) دَاخُلُونَ فِي الْوْكَانَ هَوُّ لَاءِ) الأونان (آلِمَةً) كَارْعَمَ (مَاوَرَدُوهَا) دَخلوهَا (وَكُلُكُ ) من العابدين وَالمعنبودين (فِيهَاخَالِدُونَ لَهُمْ) العَابِدِين (فِيهَا زَفِيرُوهُم فِيهَا لايسْمَعُونَ) سَيا لسّدة غليانها ونزل لماقال ابن الزبعرى عبدعز يروالمسيم والملائكة فهم فى النارعلى مقتضى مَا تقدّم (إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَعَتْ لَهُمْ مِنَّا) المنزلة (انخشني) وَهم من ذكر (أولَيْكَ عَنْهَا مُنْعَذُونَ لايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا) صَبُومَا (وَهُمْ فِيمَا ٱسْتُمَتَ أَنَفْشُهُمْ) مَنَ النعِيم (خَالِدُ ونَ لَا يَحْزُنَهُمُ الْفَزَعُ الْاكْبَرُ) وَهُوَ أَنْ يُؤْمَ بِالْفَيدِ الْيَ النار (وَتَتَلَقًا هُمُ ) تَسْتَقِبلُهِ هِ (الْكَلَا ثُكُمَ ) عند خروجهم من القبوريقولون لهم (هَذَا يَوْفَكُمُ الَّذِي كُنْمُ تُوْعَدُونَ) في الدنيا (يَوْمَ) مَنْصُوب باذكرمقد رافَبْله (نَظْوى السَّمَاءُكُطِّيًّ الشِيعِلِ) اسم ملك (لِلكِكَابِ) صعيفة ابن آدم عند مَوته واللام زائدة أوالسجل الصعيفة والكتاب بمعنى المكتوب واللام معنى عَلَى وَفِي فَراءَة للكنبجعَارَكَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ خَلِق عَنعدم (نَعِيلُهُ) بَعداعدَامه فالكاف متعَلقة بنعيد وَضير عَاندالي أوّل وَمَامَضْدُريَّة (وَعُدَّاعُلُبْنَا) مَنصوب بوعَدنامعة رافبنه وَهُوَمُؤكد لمضمون مَا قَبْلُه ( اِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ) مَا وَعَدِنا ( وَلُقَدُ كَتُبْنَا فِي الزَّبُورِ) بمعنى الكتاب أي كنب الله المنزلة (مِنْ بعَادِ الذِّكْرِ) بعنهام الكمّاب الذي عنداسه (أنَّ الأرض) أرض ا بحنة (بَرَثْهَا عِبَادِيَ الصَّاكِوْنَ) عَامِّ في كل صَابح (اِنَّ فِي هَذَا) المَرْآن (لَبَلاغًا) كَمَايِمْ في خول الجنَّه (لِقُوْمِ عَابِهِ يْنَ) عَامِلْين

به (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ) يَا عِهِ (إِلاَّ رَجْمَةً) أَي للرِّجِه (لِلْعَالَمِينَ) الإنسواكجن بك (قُلْ إِنَّمَا يَوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا اِلْفَكُمُ اللَّهُ وَلَحِذًا) أي مَا يُوجِي إِلَىٰ فِي أَمِرَالِالِهِ الْاَوْسِطَدَانِيْتُهِ (فَهَلُ ٱنْتُمْ مُسْلُوْنَ )مُثْقًا لما يوجي اليّ مِن وَحِدَامَيْهُ الآله وَالاستفهام بمعنى الأمر (فَايِتْ تُوَلُوا) عَن ذلك (فَقُلْ أَذُ نُنَّكُمْ ) أَعْلَمْتُكُم بِالْحِب (عَلَى سَوَّاءِ) حال من الفاعل والمفعول أى مستوين في علمه لاأستيدبه دويم لتتأهبوا(وَرَانٌ) ما(أ ذري) فرَريب أمْ بَعِيْدٌ مَا تَوْعَدُونَ) من العَذابِ أُوالْمَيْا مَهُ المُشْتَمِلَةِ عَلَيْهُ وَاثْمَا يَعِلَمُهُ اللَّهُ (اِنَّدُ) تَعَالَى (ىَعِنْكُمُ الْجُهْرَمِنَ الْقُولِ) وَالْفُعِلْ مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ (وَيَعُلُّمْ مَأَنَّكُمْ وَال انتم وغيركم من الستر (وران) ما (أ ذري لُعَلَةً) أي مَا اعتلمتكم به و لم يعلم وقته (فِتْنَهُ الْمُتبار (لَكُمْ) ليرى كيف صنعكم (وَمَتَاعَ اللَّهُ مَتِيعِ (الْحَجِينِ) أي انقضَاء آبِعالَكُمْ وَهَذَا مَقَا بِلللَّوْل المترجى بلعَل وَليسَ الناني عِيلاً الترجي (قُلْ) وَفي قراءَة قاك (رَبِّ الْحُكِيْنِ بِيْنِي وَيَبِينِ مَكَذِبِي (بِالْكُوتِينَ بِالْوَدَابِ لِهِمُوالنَصِ عليهم فعذ بواسدر وأحد والاحزاب وحنين والحندق وصر عَلَىم (وَرَثِّبْنَا الرِّحْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِعَوْنَ) عِن كذبج على الله في فولكم اتخذ ولدا وعلى في قولكم سَاحِروعِ في القرآن في قولكم شعر سورة الح مكية الآومن الناس من يعيد الله الايتين والأهذان خصمًا ن الست آيات فيد نيات وهي أربع أوخس وست رسبع أو . تمان وسبعون آية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْرِزَ الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أَي أَهْلَ مَكَةً وَعَيْمِ (اتَّعَتُوارَ بَكِمُ) أي عقابَهُ بأن تطبيعوه (إنَّ زَلْزَلْهُ السَّاعَةِ) أى الحركة الشبديدة للأرض التي تكون بعدها طلوع السمش مِن مَعْن بَهُ الذي هُوَ قُرب السَّاعَة (سَيْعٌ عَظِيمٌ) في أَزْعَاج النَّا الذي هوَنوع منَ العقابَ (يَوْمَرَ ثَرَوْنَهَا تَذْهُلْ) بِسَبِبُهَ (كُلُّ

مْرْضِعَةِ) بالفعل(عَمَّا أَرْضَعَتْ) أي تَنسَاه (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَهْل اي حبلي (حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شَكَارَى) مِن سَلَّهُ وَ انحوف (وَمَا هُمْ بِسُكَارَى) منَ السّراب (وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ سُلَّكَ) فهم يَخافونَه ونزل في النضربن اكمَارِث وَجاعة (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِنْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِكُمِ وَالْوَا الْمُلاَئِكَةُ بَنَاتَ اللَّهُ وَالْقَرَّانَ أساطيرالاولين وأنكرواالبعث ولحياءمن صار تراما (وَيَتَّبُّعُ في جداله (كُلْ سُنطان مَريْدِ) أي مترد (كُنِّت عَلَيْهِ) فضي على الشيطان (اَنَّهُ مَنْ تَوَلَاَهُ) اى البعه (فَا نَهُ يُضِلُّهُ وَتَهْدِيْهِ) يَدعوه (إلَى عَذَابِ السَّجَيْرِ) أي النار (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أي أهل مَكة (إن كُنْتُمْ فِي رَيْب) شك (مِن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلْقُنَاكُمْ ) أي أَصْلَكُمُ آدُم (مِنْ تُرَابِ ثُمُ ) خلقنا ذريته (مِنْ نُظْفَةٍ) مَنَى (خَمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) وَهِيَ الدُّم الجَامِد (خُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) وَهِي كِيهَ قَدرَمَا يمضغ (مُخَاكَقَةٍ) مصوّرَة تامّة الخلق (وَغَيْرِ هُخَاكَفَةٍ) أىغيرتِّامَّة آكلق (لِنْبَيْنَ لَكُمْ) كال قدرَتنَالدَّسْتدلوابها في ابتدا، انخلق على اعًا دُنه (وَ نُقِتُ ) مسْنَانف (فِي الأَرْحَامَ مَانَسًا إلى آبكيل فسميرًى) وَقت خرُوجه (اللهُ تَغَيْرُ جُكُمُ ) مِن بطون امها بكم (طِفُلًا) بمعنى أطفا لا (شُمَّ) نعركم (لِتَعْلُغُوْ اَسْلَدُكُمْ) أَيْ الْحَالُ وَالْقَوَّةُ وَهُوَمَا بَيْنَ النَّلا نُبْنِ لِي الْإِرْبَعِينَ سَنَةً (وَمُنَّكُمْ مَنْ تَوَقّي بموت قبل بلوغ الاشد (وَمَنِكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدُ لِ الْعُيْرِ) أَخْسته من الهرم والخرف (لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْلًا) قال عكرمة من قرأ العرَّان لم يَصربهذه الحالة (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً) يَابِسَة (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ ٱهْتُزْتُ) يَحْرَكُت وَرَبَتُ) ارتفعَت وزادَت (وَا نُبَلَتَتْ مِنْ) زاندة (كُلّ ذُوْجٍ) صنف (بَهِيج) حسّن (ذَ لِكَ) المذكور من بدأ خلق الإنسّان الى مراحياً الأرض (بأنَّ) بسبب أن (الله هُوَكُ فَيُ ) الناب

الدَّائِم (وَاَنَّهُ يُحِينِي الْمُؤْتَى وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ فَهِ بِرُوَاتَ السَّاعَةُ آيِيَةٌ لأرَنْبَ) سَلْ (فِيهَا وَأَنَ اللَّهُ يَنْعَتْ مَنْ فِي الْقَبْوُر) وَسَل في أي جَهِل (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْم وَلا هُدَّى) مَعَه (وَلَا كِتَابٍ مُبنير) له نورمَعه (تَانِيَ عِطْفِهِ) حَال أي لأوى عنقه كتراعن الإيمان والعطف الجانب عن يمين أوشمال (لِيَضِلَ) بِفِيمِ اليّاء وَضِم عا (عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ) أي دينه (لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُّ عَذابِ فَفْتُلْ يُومَ بَدر (وَ نُذِيقُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْخُرَيْقِ) أَى الْاحْرَاقِ بِالنَّارِوَيْقَالُ لَهِ (ذَلِكَ بِمَافَدٌ مَتْ يَدَاكُ) أى قدّمته عبرعته بهما دون غيرهما لات أكثر الافعال تزاول بهِمَا (وَ اَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بَظِلاُّمِ) أي بذي ظلم (الْمُعَبَيدِ) فيعَذبهم بغيرُ ذنب (وَمِنَ النَّاسِمَنُ يَعْنُدُ اللَّهُ عَلَى حُرْفٍ) أى شك ف عبًا وتمشتبه بالحاًل على حرف جبَل في عَد مرشبًا مّه (فَإِنْ أَصَابَمُ اللهُ خَيْرٌ) صَعَّة وَسُلامَة في نفسه وَمَاله (ٱطْمَأْتُ بِهِ وَإِنْ ٱصَابَتُهُ فِتْنَهُ ﴾ محنة وَشْقَم في نفسه وَمَا له (انْفُلَبَ عَلَى وَجُهِهِ) أي جَع الى الكفررخسر الدُّ نياً) بفوات مَا أمَّله منها (وَ الْآخِرَةِ) بالكفر (ذَ لِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُهُيْنُ) الْبَيْن (يَدْعُو) يَصِد (مِنْ دُون اللَّهِ) من الصَّم (مَا لا يَضُرُّونُ) ان لم يَعبُده (وَمَا لا يَنفُنفُهُ) ان عبده (ذَلْكُ) الدَّعَاء (هُوَالْضَّلَالُ الْبَعِيدُ) عَن الْحَق (يَدْعُولَكَنْ) اللام زائدة (ضَرُّهُ) بعبادته (أَقْرَبُ مِنْ نَفْعُهِ) ان نفع بتغيله (لُبئُسَ لْمُولَى) هوأى الناصر (وَلَبِئْسَ الْعَسَيْ الزَّ) الصّاحب هو وعقب ذكرالشاك بالخشران بذكرالمؤمنين بالتنواب في (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِوْا الصَّا يُحَاتِ) من الفروض والنوافل رجنّات بَحْبُري مِنْ يَحْبُهَا الْأَنْهَا زُارَّاللَّهُ يَفْعَلْ مَا يْرْنِدْ) من اكرام من يطيعه و اها نتر من يعصيه (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ سَنْصُرَ فَ أَنَّهُ ) أَيْ عِلا نَبْيه (فِي الدُّنْيَا وَالاَّجْرَةِ

مَدُ دُبِسَبِ ) بحثل (إلى الشَّمَاءِ) أي سَقَفَ تِبِيَّهُ بِشَدَّهُ فِنْهُ وَ في عنقه (شَمَّ لِيَقْطَعُ) أي ليغتنق بم بأن يقطع نفسه من الارض كافي المصماح (فَلْيَنْظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كُنْدُهُ) فِهَدم نصرًا النبي (مَا يَغِيْظ) منها المعنى فليختنق غيظا منها فلأبدّ منها (وَكَذَلكُ ) أي مثل الزالنا الآمات السَّابِقة (آئَرَ لْنَاهُ) أي الفرآن المَا فِي (آيَاتٍ بِينَابِ) ظاهرَات حَال (وَ أَنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيْدُ هداه معطوف على هاء أنزلناه (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوْ إِوَالَّذِينَ هَادُوا هرايهود (وَالصَّابِئِينَ) طائفة منهم (وَالنَّصَارَى وَالْحُوْسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُو الِنَّ اللهَ بَعْضِلْ نَبْيَهُمْ يَوْمَ الْقِنْامَةِ) با دخاك المؤمنين ابجنة وعبرهم النار (إنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٌ) من عملهم بَنِيدًا) عَالَم بِمِعلَم مشاهَدة (أَلَمُ تَرُ) تَعْلَم (أَنَّ اللهُ يَنْكُذُلُهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَرَرُ وَالنَّهُ وَمَ وَالْجُبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدِّوَاتِ) أَى تَخْضِع له بمايراد منه (وَكُبْيُرُ مِنَ النَّاسِ) وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصَّلا وَكُنْيِرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعُذَابُ) وَهم الكافرونَ لا نهم أبوالسجود المتوقف عَلَى لا يَمَان (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ) يَشْقَه (فَمَا لَهُ مِنْ مُكِرِّمٍ) سعد (إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَارُ) من الأَهَانَ وَالأَكْرَام (هَذَانِ خَصَانِ) أى المؤمنون خصم والكفار الخسكة خصم وهويطلق عَلَى الوَاحِد وَالْجَاعَة (اخْتَصَمُوا فِي رَبِيمٌ) أَى في دينه (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ نَارِ) تِلْبَسُونِها يَعَيُ احيطت بهمالنار(نيصَتْ مِنْ فَوْقِ رُو لَيْهِمْ ٱلْحَيْمُ) الماءالبالغ بهاية الحارة (يُصْهَرُ) مِذَابُ (بِهِ مَا فِي نُظُويِهِ) مِن سُعُوم وغيرها رُق تَسُوى بِه (الْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ) لَضرب رؤسِهم (كُلْمَاأُ رُا دُواأَنْ يَخُرُجُوامِنْهَا) أَي النار (مِنْ عَنْدِ) المحقهم بها (أعِيدُ وافيهَا) ردوا إليها بالمعامم (و) قيل لم

(ذُوقُوْا عَذَابَ الْحِرَيقِ) أَى البَّالَعُ نَهَايِمُ الْإَحْرَاقَ وَقَالَ فِي المؤمنين (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَوْا الصَّاكِمَ الْسِبِّ جَنَابٍ بَخُرِي مِنْ تَحْنِهَا الْإَنْهَا ذُنْجَلُوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرُمِنْ ذَهَبِ وَلَوْ لُوًا) بالجرأى منها بأن برصع اللؤلؤ بالذهب وَ بِالنصب عَطَفًا عَلِي مِعْلِ مِنْ أَسَا وَرَ ( وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ) هوَ الْمُحرِّمِ لِبِسُّهُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الدِّنيَا (وَهُذُّواً) فِي الدُّنيَا (إِلَى التَطيبِ مِنَ الْقُولِ) وهولاالّه الاالله (وَهُدُ والْهُ صِرَطِ الْجُيدِ) اى طريقانه المحنورة ودينه (إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا وَيَضَّدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ) طاعَته (وَ) عن (الْمُسْجِدِ الْحُرَّامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ) منسكاوَمتعبَّدا(للِنَّاسِ سَوَّاءُ الْعَاكِفُ ) المقِيم (فِيهِ وَالْبَادِ) التطارى (وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَالِهِ) النَّاء ذائدَة (بِظْلُم) أَيْ بسَببه بأن ارتكبَ منهيّا وَلُوسْتُمَ الْخَادِم (نَذِ قَهُ مِنْ عَذَابِ أليم مؤلم أى تعضه وَمن هَذا يؤخذ خبَرات أى نذيقهم منعذاب أليم (ق) اذكر (إذْ بَوَّ أَنَا) بينا (لِابْرَاهِيم مَكَانَ لْبَيْتِ) ليبنيه وَكان قدرفع زمن الطوفان وَأَمَرْنَاه (أَنْ لِانْشِرْكِ بِي شَيْأُ وَطَهِرْ بَيْتِي) مَنْ الْأُوْثَانِ (للِطَّائِفِينَ وَالْقَائْمِينَ) المقيمين به (وَالرُّكِعُ) جمع رَاكِع وسَاجِد الشَّجُورِ) المصكين (وَ أَذِّنْ) نا د (في النَّاسِ بِالْجُحِيِّ) فَنَادَى عَلَى جَبِل أَبِي قبَيس يا أيها الناش ان ربجم بنى بَيتا وأوجب عليكم الجح اليه فأجيبوارتكم والنفت بوجهه يميناوشا لاوشرفاوغربا فأجًا بَهُ كل من كتب له أن يج مِن أَصْلَاب الرَجَالِ وَأُرحَامِ الامتهات لبتيك اللهم لبيك وجواب الامرايا نؤك رِجالًا مُشاة جمع رَاجل كقائم وَ قيَام (وَ) ركبانا (عَلَى كُلِلْ ضَامِسٍ) أي يرمَهْزُول وَهُوبِطِلْقِ عَلَى الذَكْرُو الْانْتِي (يَأْيِينَ) أي الضوامر خملا على المعنى (مِن كُلِ فَجْ عَيْقٍ) طريق بعثيد

(لِيَشْهَدُوا) أي يَحضروا (مَنَافِعَلَهُمْ) في الدّنيا بالتجارة أو في الآخرَة أوفيهَا أقوَال (وَيَذْكُرُ وِالسَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ) أى عشرذ عالجمة أو يُوم عرَفة أو يُوم النحر إلى آخرا يّا السّريق أَفْوَالْ (عَلَى مَارَزَقَهُ مُونِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) الابل وَالبقرةِ العنم التي تتخرفي يؤم العيد ومَا بعده مِن الهذايا وَالصَّعا يَا (فَكُلُوا منهًا) اذا كانت مشتحية (وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) أي الشه يدالفَقر(ثُمَّ لِيَقَضُوا تَفَتَّهُمُ) أي يزيلوا أوسَاخهُ م وَشَعَتْهُمُ كُطُولُ الْطُعْرُ (وَلَيُوفِؤُا) بِالْتَغْفِيفِ وَالْتَسْدِيْكِ نُذُ ورَهُمْ) مِن الهِ دَايا وَالضَّعَايا (وَليَطَّوُّ فِوْل طَواف الإفاضَّة (بِالْبَيْتِ الْعَبِيقِ) أي القديم لانه أول بيّت وضع (ذَ لِكَ) خبرمبتدامقة رأى الامرا والشان ذلك المذكور (وَمَنْ نُعَظِمُ خُرْمَاتِ اللهِ عَمَا لا يَحِل التَهَاكه (فَهُوَ) أَى تَعْظِيمِهِ (خُيْرُلَهُ عِنْدَرَيْهِ) في الإخرة (وَ أَجِلَتْ لَكُو الْإِنْعَامُ) أكلابعد الذيح ( اللَّا مَا يُشْلَى عَلَيْكُمْ ) بحريمه في حرّمت عَلَيْكُم الميتة الآية فالاستثناء منقطع ويجؤزان يكون متصلاة التحريم لماعرض من الموت وَيُعُوهُ (فَاجْتَنِبُوا الِرِجْسَ مِنَ الأَوْنَانِ) مَن للبيّان الذي هو الاونان (وَاجْتَنِبُواقُولَ الزُّورِ) أى الشرك الله في تلبيتهم أوشهادة الزور (خُنَفَاءُ يِنَّهِ) مسْلمين عَادِ لِين عن كل دين سوى دينه (عُنْرَمُنْنُرِكِينَ بِمِ) تاكيد لماقبْله وَهَمَاحًا لان منَ الوَاو (وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ) سَقط (مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ القَلْيْرُ) أى تأخذه بشرعَة (أَوْتَهُ وَي بِرَالْرَيْحُ) أى تسقطه (في متِكَا إِن سَجَيْقِ) بَعِيد أَى فَهُ وَلا يِن حَى خَلاصِه (ذَلِكَ) يقذرقبله الإمرمبتدا (و عن يُعَظِّمُ شَعَا بُرَاللَّهُ فَاتَّهَا) أي فانَّ تعظيمها وهيالندن التي تهذى للحرم بأن تستحسن وتستسمز (مِنْ تَقُوٰى القُلُوٰبِ) منهم وَسِمّيت شِعَا بِرُلا شَعَا رِهَا بِمَا تَعْرِفُ

أَنْ يِقَا تَلُوا وَهَذَهَ أَوَّلَ آيَمَ نَرْلَتَ فِي هِهَادِ (بِأَنْهُمْ) أَي بِسَد أنهم (ظُلِمُوْا) بظلم الكافرين اياهم (وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيثُ هم (الَّذِينَ أَخْرِحَبُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ بِغَيْرِحَقِي) في الإخراج مَا اخرجوا (إلاّ أَنْ يَقَوْلُوا) أي بقولهم (رَثْنَا الله) وحده وَهَذَا الْعُولُ ا حَقّ وَالاحْرَاجِ بِهِ احْرَاجِ بِغِيرِحِق (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ عِضْهُمْ) ل بَعض من الناس (بِبَعْضِ لَهْ تَدِمَتْ) بالتشه يد للتكنير وَبالْتَخْفِيفُ (صَوَامِعُ) للرَّهْبَانُ (وَبِبَعُ) كَنَا نُسُ للنَّهَا رَك (وَصَلَوَاتٌ) كنا نُسَ لليهود بالعبرانية (وَمَسَاجِدُ) للمسْلمان (يُذْكُرُفِيهَا) أي الموَاضِع المذكورَة (اسْمُ اللهِ كُبْيِرًا) وَتَنقطع العيّادات بحرّابها وكيّنْ فهرَنّ اللهُ مَنْ يَنْظُرُهُ) أي سِنصر دينه (إِنَّ اللَّهُ لِقُوئٌ) عَلَى خَلْقَه (عَيزينٌ) منيع في شُلطانه وَقد رَته (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا هُمْ فِي الأَرْضِ) بنصرهم عَلَى عَدَقْهِ (أَعَامُوا الصّلاة وَآنَوْالزَّكَاة وَاحْرُ وإيالْمُعْرُونِ وَنَهَوْاعِنَ الْنُكُور) تجواث الشرط وهووجوابه صلة الموضول ويقدرقبله هم لَمُ الرَسَّةِ عَاقِبَةُ الأَمْورِ) أَى اللهِ مَرْجِعِهَا فِي الآخرةِ (وَإِنْ كَذِّ بُوكَ مَسْلَمَة النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم (فَقَدْكُذُ سَتَ قَبْلَهُمْ مَقُومُ نَوْيِمٍ) تأنيت قوم باعتبَا رالمعني (وَعَادٍ) قوم ود (وَثَمَوْدَ) قُومَ صَاكِح (وَقَوْمُ إِنْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ) قوم شعَيب (وَكَذِّبَ مُوسَى) كذبَه المنط لافومه بَيَ اسرًا ئيل أي كذبَ هؤلاء رسلهم فلك اسوّة ٢٨ (فَأَ مُلَنْتُ لِلْكَافِرِيْنَ) أمهَلتهم بتأخِيرالعقاب لهم (تُمَّ أَخُذَتُهُمْ) بالعداب (فَكَيْفَ كَانَ نَجِير) أي انكارى عَلَيْم بتكذيبهم باهلاكهم والاستفهام للتقريرأى هووايع موقعه (فكأيّ أي كم (مِنْ قَرْيَةِ مَا هُلَكُتُهُا) وَفي قراءَة أَهْلَكُنَّا هَا وَهِيَ ظَالِلَةً ؟ أى أهْلها بكفرهم (فَهِيَخَاوِيَةٌ) سَاقَطَة (عَلَى عُرُوشِهَا) شُقُوفُه

(وَ) كَمِّ مِن (بِأَيْرِمُ عَطَّلَةٍ) مَتروكة بمَوت أَهلَهَا (وَقَصْرِمَتْ رُفيع خال بموت أهله (اَ فَلَمْ يَسِيرُواْ) أى كفار مكة (فِي الأَرْضَ عَكُوْنَ لَهُمْ فَلُوْتُ يَعْقِلُوْنَ بَهَا) مَا نزل بالمكذبين قبلهم (أَوْأَذُانُ يَسْمَعُونَ بِهَا) أَخْبَارِهِم بالأهلاكِ وَخْرَابِ الدّيارِ يَعتبروا(فَإِنَّهُا) أَى القَصَّة (لَا تَعْلَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلْوْبُ الَّبِي فِي الصُّدُورِ) تأكيد (وَيَسْتَعْلَوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخُلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) بانزال العَذاب فأنجزَه يوم بَدر (وَإِنَّ يُوْ مُّأْعَنْدُرَبِّكَ) مِن أَيَّا مِرالآخرة بِالْعَذَابِ (كَالْفِ سَنَةِ مِثَا تَغْدُّونَ) بالتَّاء وَالنَّاء في الدنيَّا (وَكُأْيِيَّ مِنْ قَرْيَةٍ آمُلَيْتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُنَّةً ٱخَذْتُهَا) المرّادأهلها (وَالَيَّ الْمُصِيرُ) المرجع (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أِي أَهْلِ مَكُهُ (إِنَّمَا آنَا لَكُمْ فَهُ نَذِيرٌ مِثْبِيِّنُ) بَيِنِ الانذاروَ أَنا بَشِيرِللمُؤمِنِينِ (فَا لَذِينَ آمَنُوْ اوَعَلُوا الصَّاكِمَا هَا مُعَنَّفِرَةً ﴾ مِن الذنوب (وَرِزُقُ كِرَيْمُ) هُوَالْجَنَّة (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَا بِنَا) القرآن بالبطالها (مُعَيِّرُين) من البع النبي أى ينسبونهم المالغخ وينتبطونهم عن الايمان أومقد ريت عَجز ناعتهم وَفي قراءَة معَاجِزين مسَابِهِينِ لنايظنون أن يَفُونُونَا بِانْكَارِهِمُ الْبَعَثُ وَالْعَقَابِ (أُولِئُكَ أَضْعَابُ الْجَعَيْمِ) النار (وَمَا أَرْسَكُنَّا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ) هُوَنْتِي امر بالسَّلية (وَلْأَنِّبِيّ) أَى لَم يؤمر بالسّليغ (الرَّازَامَّةَي) قرأ (ٱلْقَالشَّيْطَانُ في أَمْنِيَّتِهِ) قراءً ته مَاليس من القرآنِ مما يَرضَاه المرسل اليهم وقد قرأ النتي صلى الله عليه وَسَلْم في سورة النجر بمعلس من قربش بعدأ فرأئتم اللات والغرى ومنات النالنة الإخرى بالقاء الشيطان على إسايد من غير عليه به تلك العرانيق العلا وَانْ سَفَاعَتُهِنَ لَتَرْيَحِي فَفَرِحُوا بِذَلْكُ ثُمُ أَخْبُرُهُ جِبْرِيلُ بِمَا ألقاه الشيطان على لسّاينه من ذلك فيزن فسُكّ بهده الآية

ليَطِهُ أَن (فَيَنْسَغُ اللهُ) يبطل (مَا يُلْقِي الشَّنيطانُ ثُمَّ يُحْرِمُ اللَّهُ آيَانِمَ) يتنبهٔ (وَ اللهُ عَلِيمُ) بالقاء الشيطان مَا ذكر حَكِيمُ، ف تمكينه منه يفعَل مَا يَسْاء (لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَهَ ) مَعْنَهُ (لِلَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِ مِرْضٌ) شَكْ وَنِفَاق (وَالْفَاسِيَةِ قَلْوُبُهُمْ) أي المشركين عن قبول الحق روًا تَ النَظالِمينَ الكافرين (لُونَ سِنْقَاقِ بَعِيْدٍ) خلاف طويل مَع النبي وَالمؤمنين حَيتُ جرى على لسّانه ذكراً لهم بما يرضيه غم ابطل ذلك (وَلْيَعْلَمُ الَّذِينَ أُونَّوْاالِعِلْمَ) التوجيدة والقرآن (أَنَّهُ) أَي القرآن (الْخُقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوْ الْمِفَتَّغُنِبَ ) مَطَلِّنُ (لَهُ قَالُوُ ثُمْمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَارُ الَّذِينَ آمَنُوْ الْيُصِرَاطِ) طريق (مُسْتَقِيم) أي دين الاسلام (وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِن يَمٍّ) شك (مَنْهُ) أي القرآن بما القاد الشنيطان على لسّان النبيّ ثم ابطَل (حَتَّى تَا يَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةً ﴾ أى سَاعَة مَورَهُم أوالقيامَة فِعاْة (أَوْيَأْنِيَهُمُ عَذَابْ يَوْمِ عَقِيمٍ) هُوَيُوم بَدُر لِأَخْيرِفْيهِ لِلْكَفَارِكَا لِرْبِحِ العَقِيم التي لا تأتى بخيراً وهو يتوم القيامة لاليل فيه الللك يَوْمَتُذِ) أَى يَومِ القيّامة (لِيِّهِ) وَحده وَمَا تضمَّنه مِن الاستقرار ناصب للظرف (يَخْكُمُ مِنْ بَنْهُمُ ) بَين المؤمنين وَالْكَافِرِين بِمَا بين بعده (فَا لَذِينَ آمَنُوْا وَعَلِوْا الصَّاكِاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم فضلامن الله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ بَوُا بِآيَا بِنَا فَا وُلَئُكَ لَهُمُّ عَدَ هِمْ مِينٌ ) سند يد بسيب كفرهم (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ) أي طَاعَته مِن مَكَة الى الله بِنَة (مُمَّ قُبُلُوا أَوْمَا لُواْ لَيَرُ زَوْتَنَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا) هوَ رزقًا بَحَنَّهُ (وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ عَيْرُ الرَّارِ فِينَ) اعضَل المعطين (لَيْدُخَلَيْمُ مُلْخَلًا) بعنم الميم وفتع إى ادخالا أو موضعًا (يَرْضَوْنَهُ) وَهُوَ الْجُنَّةُ وَإِنَّاللَّهَ لَعَلِيمٌ) بنتياتهم (حَلِيمٌ) عَن عقابهم الإمر (ذَلِك)

الذي قصصناعليكَ (وَمَنْ عَاقَبَ) جَازِي مِنْ المؤمنين (عِثْلَ مَا عُوقِ بِهِ ) ظلما مِن المشركين أي قاتلهم كا قاتلوه في الشهر المحرَّم (ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ) مِنهم أي ظلم باخرَاجه مِن مَنزله (لَيَنْضُرَّنَهُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ عَن المؤمنين (غَفُورٌ) لهم عَن فَتَالِهم في الشهراكرَام (ذَلِكَ) النصر بِأَنَّ اللَّهَ يَوْ لِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِوَتُوجِ التهارفي اللَّيْلِ أَي يُدخِل كلامنهَما في الإخربان يزيد به وَذلكُ من أ ترقد رته التي بها النصر (وَ أَنَّ اللهُ سَمِينُع) دعًا والمؤمنين (بَصِيْرٌ) بهم حَيث جعَل فيهم الا يَمَان فأَجَابَ رَعَاءهم (ذَلِكُ) المنصرا بيضًا (بأنَّ الله مُوَاكِينُ النَّابِ (وَاتَّمَا يَدْعُونَ) باليَّاء وَالْمَا وَ يَعبدون (مِنْ دُونِهِ) وَهوَ الإصنام (هُوَ الْبَاطِلُ ) الزائل (وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ) أَى الْعَالَى عَلَى كُلُّ شَيُّ بِقَدْرُة (الْكَبِيرُ) الذَّ يَصِعْ كِلَ شَيِّ سَوَاهِ (اَلَمْ تَرَ) تَعْلَمُ (اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) مطرا (فَتَضْيُ الأرْضُ غَنْضَرَّةً) بالنبات وَهَذامِن أَتْرِفِدرُمْ (إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ) بعبَاده في الخراج النبات بالمَّاء (خَيِائِرٌ) بمَا في قلوبهم عند تأجيرالمطر (لَهُ مَا في السَّمْوَاتِ وَمَا في الأرْضِ عَلَيْجِهُمْ الْمُلْكُ (وَإِنَّ اللَّهُ لَمُؤُو الْغَيْنَيُّ) عَنْ عباده (الْحَنْيْدُ) لأوليّا (اَ لِيَهُ تَرَاتُ اللَّهُ سَخَرَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ) منَ البَهَائِمُ (وَالْفِلْكَ) لَسَفَ (تَجُرْي فِي الْبَحْرِ) للركوب وَانحِل (بِأُ مُرِجٌ) با ذنه (وَ يَمُسُكُ السَّمَاءُ) من (أَنْ) أولئلا (تُقَعَ عَلَى الأرْضِ اللهِ بِإِذْ بِنِي فَهَلَكُوا (إِنَّ الله وَبِهِ النَّاسِ لَرَوْفَ رَحِيمٌ في السَّخيرِ وَالامسَاك (وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ) بِالإنسَّنَاء (ثُمُّ يُمِينَكُمْ) عند انتهاء آجا لكم (ثُمُّ يَخْيَيكُمْ) عندالبعث (إِنَّ الإِنسَانَ) أَي المشرك (لَكُفُّونُ لِنعِ الله بترك توجيده (لَكُل أَمَّةِ حَعَلْنَا مَنْسَكًا) بفتح السين وَكُمُّا سْرِيعَة (مَمْ نَاسِكُوهُ) عَامِلُونَ بِهِ فَلْا يُنَارِغُنَاكُ) يرادبهِ الاتنازعهم (في الأمر) أمر إلذبيحة إذ قالواءً اقتل الله أحق

أَنِ تَاكِلُوهُ مَمَا فَعَلَمَ (وَأَدْغُ إِلَى رَبِّكُ) أَي لَي دينه (إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى) دين (مُسْتَمِيم وَإِنْ جَادَلُوكَ) في أمر الدِّين (فَقَلِ اللَّهُ عُكُمْ بِمَا تُعْلَوُنَ) فِيْجُارِ بِجِمَعَليه وَهَذَا فَبِلَ الْإِمْرِ الْفَتَالَ (اللَّهُ مُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ المؤمنون والكافرون (يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِهَا مه بخنتُ لِمنون بأن يقول كل من الفريقين خلاف مول رْ ( اَكُمْ تَعْلَمُ ) الاسْتفهام فيه للتقرير ( اَنَّ اللهُ يَعْلُمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ) أَى مَا ذَكَرِ (فِي كِتَابٍ) هَوَ اللَّوح المحفَّظ (إِنَّ زَلِكُ) أَي علم مَا ذكر (عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ) سَهِ ل (فَيَغَنُهُ وَنَ) أى المشركون (مِنْ دُونِ آللهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِيهِ) هو الاصنام (شَلَطَانًا) جعة (وَمَا لَعِنسَ لَهُمْ بِرِعِلْمُ ) إنها كلهة (وَمَا لِلطَّالِمِينَ) بالإسراك (مِنْ نَصِيْرٍ) يمنع عَنهم عَذابَ الله (وَإِذَ اثْنُكُ عَلَيْهُمْ آيَا ثُنَا) مِن القرآن (بَيِّنَاتِ) ظَاهرَات حَال (تَغِرُونَ فِي وُجُوهِ الَّذِينُ نَفَرُ وَالْمُنْكُرُ ﴾ أي الانكار لها أي أثره مِنَ الكراهَة وَالعبوس (يَكَا دُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهُمْ آيَاتِنَا) أِي يَقْعُونَ فيهم بالبطش (قُلْ اَ فَا نَيَنْكُمْ بِشَيْرِمِنْ ذَلِكُمْ) أى بأكره اليُكم من القرآن المتلوعليكم هو (التَّارُوعَدُهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) بأن مصيرهم اليهًا (وَبِنسَ الْمُصِيرُ) هي (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أَيْ هَا مَكَة (ضَرْبَ مَثَلُ فَاسْتَمَعُوالَهُ) وَهُو (إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ) تعبدون (مِنْ دُونِ ٱللَّهِ) أي غيره وَهم الإصنام (لَنْ يَخْلُفُو ذُبَابًا) اسم جنس واحده ذبًا بَه يَمْع عَلَى المذكر وَالمؤنث (وَلُو اجْمَّعُوالَهُ) كُلْقه (وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّ بَابُ سَنياً) ماعليهم مِن الطيب وَالزعفرَان الملطين ن به (الايستنقِذُ وهُ) يستردُ (مِنْهُ) لَعِزهِم فَكَيف يُعبد ونَ شَرِكًا اللهُ تَعَالَى هَـ ذا أُمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل (صَغَفَ التَطالِبُ) العَابد وَالْمُطْلُوبِ) المعبود (مَا قَدَرُوا الله) عَظِيْوه (حَقَّ مَ لَدِهِ)

عظيته اذأ شركوابرمالم يمتنع منالذباب ولأينتصف منه (إِنَّ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِنْنِيُّ) غالب (اَللَّهُ يَصْطَهِي مِنَ اللَّالْالِكَا إِكَّهُ رْ سُلاً وَمِنَ النَّاسِ رسُلا نزل لما قال المشركون المنزل عَليْه الذكرين بَيْننا (إِنَّ اللهُ سَمِيُّع) لمقالتهم (بَصِيارُ) بمن يُتخذه رَسُولا كجبريل وميكائيل وابراجيم ومعدصلي الله عليه وسلم (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ) أي مَا قدّ مواوَمَاخَلْفُوا وَمَا عَلُوا وَمَا هُمُ عَامِلُونَ بَعَد (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الذين منوااركفوا والنجذوا ايصلوا واغبذوارتكم وَحْدُوه (وَ أَفْعَاثُوا الْحَائِرُ) كَصِلْة الرحم وَمكارم الإخلاق (لَعَلَكُمْ نَفَيْلِحَثُونَ) تَفُورُونَ بِالْبِقَاءِ فِي الْجُنَةِ (وَجَاهِدُ وَا فِي الْتِيَ لاقامة دينه (حَقَّ جِهَادِهِ) باستفراغ الطاقة فيه ونصب حَق يَمْلِ المصدر (هُ وَاجُنَّهُ الْحَمْرُ) اختارَكُم له ينه (وَمَاجَعَلَ عَلَيْهُ في الذين مِن حرب أى صيق بأن سهله عند الضرورات كالقصروالتيم واكل الميتة والفطر المرض والشفر (ملة أبِيْكُمْ منصُوب بنزع الخافض لكاف (ابْرَاهِيم) عَطف بَيان (هُوَ) أي الله (سَمَّاكُم المنه لِينَ مِنْ قَبْلُ) اى قبل هذا الكمَّاب (وَفِي هَذَا) أَى القرآن (لِيكُونَ الرَّسُولُ شِهَيًّا عَلَيْكُمْ) يَوم المميامَة أنه بَلغكم (وَنَكُونُوا) انتم (شُهَدَاءَ عَلَى النّاس) أت رسلهم بلغتهم (فَأَقِيمُواالصَّلاة) دَاومواعَليها (وَأَنتُوا الرِّكَاةَ وَاعْتَصِمُوابِاللَّهِ) تَعُوابِهِ (هُوَ مَوْلاً كُمْ) ناصركم وَمتوا أموركم (فَينعُمَ الْمُولَى) هو (وَنغُمَ النَّصِيْرُ) أَى الناص الحد سورة المؤمنون مكية وهي مائة ونمانى أوتشع عَشرة آية (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَرِ الرَّحِبِم قَدُ) للتعميق (أَفْلَمَ) فأزاللوهُ نُونُ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلا رَبِمُ خَاشِعُونَ) متواضِعون (وَالَّذِينَ هُمْ: فِينِ اللَّغَنِي) مِن الْكلام وَعِين (مُعْرَضُونَ وَالَّذِينَ هُمُ الزَّكَاةِ

فَاعِلُونَ) مؤد ون (وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُ حَافِظُونَ) عن كرام (الا عَلَى أَزْوَاجِهِم) أى من دوجًا تهم (أوما مسلكت يَمَا نَهُمْ أَى السّراري (فَانَّهُمْ عَنْرُمَلُومِينَ) في السّراري (فَانَّهُمْ عَنْرُمَلُومِينَ) في السّراري (فَيَنَ ابْتَغِي وَرَاهَ ذَلِكَ) مِن المزوجَات وَالسّراري كا لاسْمَنَّا؛ بيده في اليانهن (فَالُولَئْكَ هُمُ الْعَادُونَ) المجاوزون الى مَا لَا يَعِلَ لَهُ مِنْ وَالَّذِينَ هُمْ إِلَّا مَا نَا يَهُمَ ) جمَّا ومفردا (وَعَهْدِهُمْ فيما بينهم أوفيما بينهم وبين الله مِن صَلاة وغيرها (رَاعُونَ) حَافظون (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُوانِهُمْ) جمعا وَمفردًا (يُحَافِظُونَ يعِيمونها في أوقاتها (أولَتْكَ هَمُ الْوَارِيُوْنَ) لاغيرهم (الَّذِينَ يَرِيثُونَ الفِرْدَوْسَ) هو بَحنة أعلى بجنان (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) في ذلك الشارة الى المعادويناسيه ذكر المبدأ بعده (و) الله (لَقَدُخُلَفُنَا الْإِنْسَانَ) آدم (مِنْ سُلَالَةٍ) هي من سللت الشي من الشي أي استخرجته منه وَهو خلاصته (عِنْ طِينِ) متعلق بلالة (تَمْ جَعَلْنَاهُ) أى الإنسّان نسْل آدَم (تُنظفَةً) عنيّا (في فَرَارِمَكِين) هوالرَّحِم (مُعَ خَلَفْنَا النَّطْفَةَ عَسْفَةً) د مَّا أمدا (فَخَلَفْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً) كمة قدرمًا يمنع (فَخُلُفْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكُسَوْنَا الْعِظَامَ كُمُّالَ وَفِي مَراءَ عَظَمَ الْمُعِينَ وخلقنا فىالمواضع الثلاث بمعنى صيربا زشم أنسنا ناه خلقاً أُخَرَ) بنفخ الرّوح فيه (فَنَهَا رَلْدُاللّهُ أَحْسَنُ انْخَالِهِ بِنَيْ الْمُقِدِّرُ يَنِ أُحْسَنَ مِحَدُونَ للعِلْمِ بِهِ أَى خَلْقًا (ثُمَّ ا تَكُمُ بَعْدُ ذَلِكَ يَتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يُومُ الْقَيَامَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهِ مَابِ وَالْجَرَاءِ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْفَكُمْ اسْبُعَ ظُرَ النِّقَ) أى سَبع سَمُوات جمع طريقة لانها طرق الملا تكة (وَمَاكُناً عَنِ الْحَلْقِ) يَعْتَهُا (عَافِلِينَ) ان تسقط عليهم فتهلكهم بل نمسكها كآية و يمسك السماء أن تقع على الارض (وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الشَّمَاءِ مَّاءً بِقَدِّرٍ) من كفايتهم

(فَأَسْكُنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَى ذَهَا بِ بِهُ لَقَادِ رُونَ) فيمُونون مَع دَ وَ أَبِّهِ عَطَشًا (فَأَ نُشَأْ نَا لَكُمْ بِهِ جَمَّا بِدَ مِنْ يَجِيْلِ وَأَعْنَابِ ها أكثر فو آكه لغرب (لكم فيها فو آكه كبيرة ومنها مًا كُلُون) صَيفًا وَشَتَاء (قَ) انشأنا (شُبِعَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِسِنْنَاء) جبل بكسرالسين وضحها منع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة (تَنْبُتُ ) من الرِّمَاعِي وَ ٱلنَّالَانِ (يَا لَدُّ هُنِ) البَّاء زُائِدَهُ على الاوّل ومعدّية عَلَى لنّانى وَهِي شَجَرَةِ الزّيْتُون (وَصِنْجِ لُلْآ كِلِّينَ عطف على الدهن أى ادر ام يصبغ اللقمة بغسها فيه وهو الزيت (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْإِنْعَامِ) الإبل وَالْبِقُرُوالْعُنْمُ (لَعِبْرَةً) عَظَهُ تعتبرون بهَا (نَسْمِنْ كُمْ) بفيتج النون وَضِمَه (مِمَّا فِي نَظُونِهَا) أى اللبَن (وَلَكُمْ بِنِهَا مَنَافِعُ كُنْيَرَةً ﴾ سألاصواف والاؤبار وَالاَسْعَارِوَغِيرِذِ لِكَ (وَمِنْهَا تَاكُلُوْنَ وَعَلَيْهَا) أَى الإبل (وَعَلَيْ الْفُلْكِ) أَى السّفن (تَخْلُونَ وَلَقَدْاً رُسَلْنَا نَوْطًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْ مِرَاعْبُدُ وَاللَّهَ) أطيعوه وَوحَّدوه (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ) وَهُوَاسِمُ مَا وَمَا قَبْلُهُ الْخِبَرُومِن زائدة (أَفَلَاتَتُقُونَ) تَخافُون عقوبته بعبادتكم غيره (فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ) الأتباعِهم (مَا هَذَا الا بَشَرُ مِنْلَكُمُ يَرُنْدُ أَنْ يَتُفْضُّلُ) يَسْرُف (عَلَيْكُمْ ) بأن يُكون متبوعًا وَأَنْتُمْ أَسَاعِه (وَلَوْشَاءَ اللَّهُ ) أن لا يعدد غيره (لَا نُزَلِ مَلا يَكُدُ ) بذلك لابسرا (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا) الذي د عَا اليه نوح مِن التوجِيد (في آبًا ثُنَا الْأَوْلِينَ أى الام الماضية (إن هُوَ) أي مَا نُوخ (الْآرَجُلُ بِهِجِنَّةً) حَالَة جنون (فَتَرَبَّطُوابِم) انتظروه (حَتَيَّجِين) الى زَمَنَهُومَ (قَالَ) نوح (رَبِ انْصُرُون) عَليهم (يُدَاكَنُ بُوْنِ) أي دسبب تكذيبهم اياى بأن تهلكهم قال دَعَالي مجينًا دعًا وه (فأوْحَيْنَا الَيْهِ آنِ أَصْنِعُ الْفُلُكَ) السَّهِينة (بِأَ غَيْنِينَا) بمرأمنًا وَحفظنا

(وَقِحْدِينَا) أمرنا (فِا ذَاجَاهَ أَمْرُ بَا) باهلاكهم (وَفَارَالتَّنوُّرُ) للختبا زبالمًا، وكان ذلك عَلامَة لنوح (فَاسْلُكُ فِيهَا) أَى أَدخل في السَّفِينة (مِنْ كُلِّ زُوْجَيْن) أي ذكرو أنني مِن كل أنو اعهما التُنَيْن ذكروًا ننى وهوَم عنعول وَمن منعَلَقَة باسُلك وَفي الْعَصَّة ان الله تتكاحشرلنوح السّباع والطيروغيرها فجعَل يُضرب بيت فى كل نوع فتقع يده اليمني على الذّكرو اليسرى على الانتي فيعلما فهالسفينة وفي قراءة كل بالتنوين فزوجين مقنعول واثنين تأكيدله (وَأَهْلَكَ) أي زُوجَته وَإُولادُهُ (الْآمَنُ سَبِقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ مِنهُمْ) بالاهلاك وهوزوجته وولده كنعان بخلاف سامر وَحَام وَ يَافِث فَعَلَهُ مُ وَرُوجًا تَهُم ثَلَاثُهُ وَفَي سُورَة هُود وَمَن آمن ومَاآمن مَعه إلا قليل قيل كانواستة رَجَال وَنسائهم وَقَيِلَ جِمِيعِ مَن كِان فِي السَّفِينَة ثَمَا نيَّةً وَسَبعون نِصفهم رَجُال وَنصفه ودنا (وَلا تُعَاطِبْني في الَّذِيْنَ ظَلُّوا) كَمروا بنرك اهلاكهم (النهُمُ مُفْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَونْتَ) اعتدلت (أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلُ الْحَيْلُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا نَامِنَ الْعَكْرِمِ القَالِلِينَ) الكافِرين واهلاكهم (وَقَلْ) عند نزولكَ مِن الفلك (رَبِّ انْزِلْبِي مُنْزَلًا) بضم الميم وَفِيْحِ الرَّاى مَضَّا وَا 1 واسم مكان و بفيخ الميم وكشر الزاى متكان النزول (مُنَارُّكًا) دلك الإنزال أو المكان (وَ أَنْتَ عَيْرُ الْمُنْرِلِينَ) مَا ذكر (إِنَّ في ذَلِكَ) المذكور من أمر بوح وَالسَّمْينَة وَاهلال الكفار (لَا يَاتٍ) دلالات على قدرَة الله تعالى (وَإِنْ) محففة مِن النقيلة واسمهاضيرالشان (كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) مختبرين قوم نوح بارسًا له اليهم ووعظه (شُمَّ آنشًا نَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا) قَمِ مَا (أَخَرِيْنَ) هِم عَاد (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) هُورًا (آن) أى بأن (اعْنُدُوااللهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عُيْرُهُ آفَلا تَتَقَوَّنَ)

عَقَابِهُ فَتَوْمِنُونَ (وَ قَالَ الْمُلَائِينَ فَوْمِهِ الَّذِيْنَ كُفَرُوا وَكُذَّبُو بلِفّاءِ الْآخِرَةِ) أي بالمصيراليها (وَا نُرْ فَنَاهُمْ) نعناهم (في الْحَمَاةِ الدُّنْمَا مَا هَذَا لِلْأَبْسُرُ مِنْلَكُمْ يَا كُلُ مِّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَا مِمَّا تَشْرَبُونَ مَى الله الَّئِنْ أَطَعْمَ عَبْسُرًا مِنْلَكُمْ فَي فَي فَسِم وَسُطِّ والجواب لاولهما وهومغن عن جواب الثاني (إ تَكُمُ ازُّل أي اذا أطعموه (كَاسِرُونَ) أي مغبونون (آيعَدُكُمُ أَنْكُمُ إِذَا مُتُمُّ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ نَحْرَجُونَ) هوَخبراً نَكُم الأولى وَأَنْكُمُ النَّانِيَةِ تَأْكِيدُ لَمَا لَمَا طَالَ الْفَصِلِ (هَ يُهَاتَ هَيْهَاتَ) اسم فعلماض بمعنى مَصْدراي بعد بعد (لِمَانوُعَدُونَ) من الإخراج من القبورو اللام ذائدة للبيّان (إنْ هِيَ) أى مَا لَكِيَاة (الْإَحْيَاتُنَا الدُّنْيَا مَوْتُ وَنَحْنِي) بِجِيَاة أبنائنا (وَمَا يَخُنُ بَنْفُونِينَ إِنْ هُوَ) أَى مَا الرسُول (الْآرَجُلُ افْتَرَى عَلَى الله كذ باوما بعن له بمؤمنين أي مصدقين بالبعث بعد الموت (قَالُ رَبِّ انْضُرْنِي بِمَاكَدَّ بَوْنِ قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ) مَاكُرُمَا وَمَا زائدة (لَيْضِبِغُنُّ) يَصِيرون (نَادِ مِينَ) عَلَى كَفْرِهِمُ وَتَكْذِيبُهُ (فَأَخَذَ ثُهُمُ الصَّيْحَةُ) صَيحة العَذاب وَالْهلاك كائنة (بِأَنْحَقَ) فَمَا نُوا (فَجَعَكُنَا هُمْ غُنَّاءً) وَهُوَ نَبْت يَبِس أَى صَيْرِنا هُمِ مِثْلُهُ في الببس (فَبْغُدًا) من الرَّحمة (الْفَوْمِ انظَّالِلِينَ) المكذ بابت (خُمَّ أَنْشَا نَامِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا) أقواماً (أَخِرِينَ مَاتَسْبِقُ مِنْ آمَّةِ أَجَلَهَا ، أَن تموت قبله (وَ مَا يُسْتَأْخِرُ ونَ) عنه ذكر الضميربعديا منينه رعاية للمعنى (شَمَّ ارْسَلْنَا رْسُلْنَا نَعْرًا) بالتنوين وعدمه اي متتابعين تبن كل ثنين ذمًا ن طويل (كُلَّمَا جَاءَ أَنَّمَةً) بَعَقِيقِ الْهَمْزِتِينَ وَتَسْهُ بِلَالْتَانِيَةُ بِيُهُا وَبَنِي الوَاو (رَسُولُهُ أَكَذَ بُوهُ فَأَنْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا) في الهَلاك (وَجَعَلْنَاهُمُ آحَادِيْتَ فَبُعْدًالِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَكُنَّا

مُوسَى وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيًا يَنَاوَسُلُطَا نِ مُبِيْنِ) جِمة بَيْنَة وهي اليد والعصاوغيرهما من الآيات (إلى فزعون ومَلْيُهِ فَاسْتَكُبُرُواً) عَن الإيمَان بها وَبالله (وَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ) قاهِرِين بَني اسرّائيل بالظلم (فَقَالُوْاا نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِنْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) مطيعون خاصْعون (وَنَكَذَ بَوْهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدُ أَيَّنِنَا مُوسَى الْكِيَّابَ) التورَاة (لَعَلَّهُمْ) أي قومه بني اسرائيل (يَهْتَذُونَ) به من الضلالة وأونيهما بعد علاك فرعون وقومهمثلة واحدة (وجعلنا ابْنَ مَرْبَعَ)عيسَى (وَأَمَّهُ أَيَّةً) لم يُقِل آيتين لان الآية فيهما وَاحدة ولادته من غير فعل (وَآوَ يُنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ) مكان مرتفع وهو بنيت المقدس او دمشق او فلسطين ا قو ال (دَاتِ قَرَارِ) أى مستوية بستقرعلها سَاكنوهَا (وَمَعِينَ) أي مَا يُجَارِ مِن العَيون ريّا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطّيّبَاتِ الْكُلّا (وَاعْلَوْاصًا مِكًا) من فرض وَنفل (إنَّ بِمَاتُعُلُوْنَ عَلِيمٌ) \* فاجاز كم عليدو) اعلموا (أنَّ هذه) اى ملة الاسلام (أَعْنَكُمْ دينكم ايها المخاطبون أى يَجبُ أن تكونوا عليها (أَمَّةً وَلَجَدُّ) حاللازمة وفي قراءة بتخفيف النون وفي اخرى بكسرها مشددة استئنافا (وَآنَا رُسُجُمْ فَاتَّقَوْنِ) فاحذرون (فَتَقَتَطُفُوا) أى الاتباع (أَمْرَهُمْ) دينهم (بَنْيَهُمْ زُ بُرًا) حَال من فاعِلْ عَطعوا أى احز آبامتنا لهنان كاليهود والنصارى وغيرهم (كُلُّ حِزْبِ عِمَالَدَ يَهِمْ) أَى بَمَاعِنْدُهُم مِنَ الدِّينِ (فَرِخُونَ) مشروروت (فَذَرُهُمْ) أَي الركفارمَكُ (فِيغُنُرَيْمُ) صلالتهم (حَتَّجُنْدٍ) أي حين مُوتهم (أيَحْسَنُونَ أَيْمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُعِلَيْهِ بِهِ) نعطيهم (مِنْ مَالِلَ وَبَنِينَ) فِي الدنيًا (نُسَارِعُ) نعجل (لَهُ وَفِي الْحَيْرَاتِ) لا (بَنْ لَا يَشْعُرُونَ) أَنَّ ذلك اسْتِدرَاج لهم (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ

مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهُم ) خَوفهم منه (مُشْفِقُونَ ) خانفون من عَذَابِهِ (وَالَّذِيْنَ هُمْ بَأَيَاتِ رَبِيمٌ) القرآن (يُؤْمِنُونَ) بِصَدُّقُو (وَالَّذِيْنَ هُمْ بَرَيِّهُمُ لَا يُشْرِكُونَ) معَه غيره (وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ) يعطون (عَالَ تَوْل) اعطوا مِن الصَّدقَة وَالإعال الصَّاكحة (وَقُلُوْئِهُمُ مُوجِلَةً ﴾ خائفة أن لاتمتبل منهم (أَنَّهُمْ) يقدّر قِبله لام ايجر (إلى ربيم واجعون أولئك يْسَارغون في الْحَنْرات وَهُمْ لَمَا سَابِعَوْنَ) في علم الله (وَ لَا نَكَلِفُ نَفُسًا الله وُ سُعَهَا إِي اطافتها فنن له يستطع أن يصلى قًا ثما فليصل جَالسا وَمن لم يَسْتَطِع أَن يُصوم فَلياكل (وَلَدَ يُنَا) عندَ نا (كِتَابُ يَنْطِقُ الْمِنَا) بالخوق بماعلته وهواللوح المعفوظ سطرفيه الاعال (وَهُمْ) أي النفوس العَامِلَة (لا يُظْلَمُونَ) سُياً منها فلاينقص مِن نُوَّابِ أَعَالَ الْحَيْرَاتُ وَلِا يِزَادُ فِي السَّيَّاتُ (بَلُ قُلُوْ يُهُمُّمُ) أي الكفار (في غَرْيَةٍ) جهالة (مِنْ هَذَا) القرآن (وَلَهُمْ أَعَالَهُ مِنْ دُونِ ذَلِكِ) المذكور للمؤمنين (هُمْ لَمَا عَامِلُونَ) فيعَدبو عَكَيْهِا (حَتَّى) ابتدَائيّة (إِذَا أَخَذْ نَا مُتْرَفِيهِم) اغنيا، هم ورؤسًا مُهِ (يَا لُعَذَابِ) أَيْ السَّيف يَوم بَدر (إِذَاهُم يَجْ ارْقِ) يضجون يقال لهم الأتخار وااليؤ مراتك متالا شنصرور لا تمنعون (قَدُ كَانَتُ آيَاتِي) من القرآن (نَتُلِي عَلَيْكُمْ فَكُنْهُ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ اللَّهُ مَنْكِ صُونَ) مْرجعونَ فَهقرى (مُسْتَكُمْ إِينَ عَنْ الْإِيمَانَ (بِهِ) أي بالبَيت أوبا كحرم بأنهم أهله في أمن بخلاف سَائِرُ الناسِ في مَواطِنهم (سَامِرُلَ) حَال أي جَماعَة يتحد نؤن بالليل حَول البيت (تَهْجُرُونَ) من الثلاثي تتركو الممرآن ومن الرتاعي أى يَعولونَ غيرا محق في المنبي قرالمرأن قَال تَعَالَى (أَ فَنَكُمْ يَدَّ بَرُواً) أَصْلَه يَتَد بَرُوا فا دعنت التّاء في الدال (الْفُولُ) أي القرآن التال على صدق النبي (أمْ جَاءَهُمْ

مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَ هُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَغِرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُولَهُ مُنْكُرُوا آمْ يَقَوْلُوْنَ بِرِجِنَّهُ ﴾ الإسْتِفَا مرفيه للتقرير بالحق من صدقالبي ا وججى الرسل للامم الماضية ومعرفة رسلهم الصدق والامانة و أن لاجنون به رَبِلُ) للانتقال (جَاءَهُمْ بِانْحَقَى أَى الْفَرَانِ المُسْمَنُ على التوحيد وشرائع الإسلام (وَاكْثَرُ هُمْ الْعَقَّ كَارِهُونَ وَلُو ا تَبْعَ الْجُقِينُ أَي القرآن (أَهُوا أَهُمُ ) بأن جَاء بما يهوونه من الشريك وَالْوَلِدِ للهِ تَعَاعَن ذلك (لَفَسَدَتِ التَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فَهُنَا) أى خرَجَت عَن نظام المشاهد لوجود التمانع في الشيء عَادَة ا عند تعدّد الحاكم رَبلُ أَنَّ يُنَاهُمْ بِندِكْرِهِمْ) أَيَّ لَقرآن الذي فيه، ذكرهم وَسَرْفه وَ(فَهُ مُعَنْ ذِكْرُهِمْ مُغِرِضُونَ آمْ تَسْأَلَهُمْ خَرْجًا) أجراعلى مَاجنتهم بيمن الإيمان (فَخَرَاجٌ رَبُّكَ) أَجِرهُ وَنُوابِهِ ا وَرِز قِه (خَيْرٌ) وَفي قراءَة خرجًا في الموصنعين وفي قراءة اخري خراجًافهما (وَهُوَخُنْرُ الرِّ إِزْ وَبَنِّ) أَفْضَلُ مَن أَعْطَى وَأَجِر (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ) طريق (مُسْتَقِيمٍ) أي دين الإشادم (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُورُ مِنْوُنَ بِالْأَخِرَةِ) بالبعث والنواب وَالْمُهَابِ (عَن الصِّرَاطِ) أي الطريق (لَنَاكِبُونَ) عَا دلوت (وَلَوْرَجِمْنَاهُمْ وَكُشَّفْنَامَا بِهِمْ مِنْ ضَيِّرً) أَى جوع أَصَابِهِ بَكَهُ سبع سبين (لَلْجَوُا) تمادوا (في طُلْغُيَا بَهِمْ) ضلالتهم (يُغُمُّ وُنَى يَترد ون (وَلَقَذَ آخَذُنَا هُمْ بِالْعَذَابِ) الْجُوع (فَكَا اسْتَكَانُوْ) تواضعوا (لربيم ومَا يَتَضَرَعُونَ) يرغبُون الى الله بالدعاء (حَتِيَ) ابتدائية (إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًاذًا) صاحب (عَذَابِ شَه يدٍ) هوَيوم بَدر بالقتل (إذَا فَمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ) آيسو من كلخير (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأُ) خلق (لَكُمْ السَّمْعَ) بمعني لاساع (وَالْأَبْصَارُوَالْأَفْتُدَةً) القلوب (فَلِنْلًا مَا) تَاكِيه المقلَّة َسْتَكُرُونَ وَهُوَالَدِي زَرَاكُمْ ﴿) خَلَفَكُمْ (فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُوْ<sup>ۗ</sup>)

تبعثون (وَهُوَ الْذِي بُحْنِي) بنفخ الروح في المضعَة (وَ يُمِيثُ وَلَهُ الْخُيلُافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) بالسَّواد وَالبيّاض وَالزيّادة وَالنقصَان (اَ فَلا تَعْقِلُونَ) صنعه تعَالى فتعتبرون (بُلَ قَالُوامِنْلُ مَا قَالَ الْأُوَّلُوْنَ قَالُوْا) أَى الاوْلُون (أَ تُذَامِنْنَا وَكُمَّا ثُرُ المَّا وَعَظَامًا آئِنَّا لَمُبْعُونُونَ ) لا وَفِي الْهَمَزِينِ فِي ا الموضعين المعقيق ويشهيل الثانية وادخال ألف بينهكما عَلَى الوَجِهَينِ (لَقَدُوْعِدُ نَا نَحْنُ وَآبَا وُنَاهَذًا) أَي البعث بَعد الموت (مِنْ قَسْلُ إِنْ) ما (هَذَا الْآ اَسَاطِيرٌ) أكا ذيب (الْأُولِينَ) كالإضاحيك وَالاعَاجيب جمع أَسْطُورَة بالضم (قُلْ) لهم (لِمَنَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا) مِن الْخَلق (إِنْ كُنْنَمُ نَعُلَمُ وَنَ) خالقها وَمَا لَكِهَا (سَيَمَوُ لُوْنَ لِلَّهِ قُلْ) لَهُمِ (أَ فَلَا تَذُكَّرُونَ) بادغام التّاء الثانيّة في الذال فتعلمون أن القادِ رعَلى الخلق استَدارً قَا درعَلَى الاحتياء بعَد الموت (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ) الكرسي (سَيَقُولُوْنَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَقَوُّنَ) يَخذرونَ عَبَادة غيره (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ) ملك (كُلِّ شِيْعٌ) والتّاء للمبَالغَة (وَهُوَ يَجِيْرُوَلا يُحَازُعَلَيْهِ) يجهُ ولأ يممْ عَليهِ (إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ سَيَقَوْلُوْنَ اللَّهُ) وَفي قراءة بلام ايح في الموضعين نظرا إلى أن المعنى مَن له مَا ذَكر رقُلْ فَأَنَّ تشحرون تخدعون وتصرفون عناكق عبادة اللهوا أى كيف تخيل لكم أين بَاطل (مَنْ أَمَيْنَا هُمْ الْحُقّ) بالصّدق (وَ ا نَهُمُ لَكَا ذِبُوْنَ) في نفيه وَهو (مَا ٱ يَّخَذُ اللَّهُ مِنْ وَلَدِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الَّهِ إِذًا ) أَى لُوكَانِ مَعِهُ إِلَّهُ (لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بَمَا خَلَقَ) أى انفر دبه ومنع الآخر من الاستيلاء عليه (وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ) معالبة كفعل ملوك الدنيا (شُبْحَانَ اللهِ) تنزيها له (عَمَا يَصِفُونَ) ٥ به ما ذكر (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَادُةِ)

مَا عَابَ ومَا سُوهِ دَبا بَحِرَصِفَة وَالرفع خبرَمقد (فَتَعَالَى) تعظم (عَمَّا يُشْرِكُونَ) معه (قُلْ رَبِّ إِمَّا) فيه ادغام نون انْالسْرطيّة في مَا الزائدَة (تَرُيّخِيّ مَا يُؤْعَدُّونَ) مِن الْعَذاب هوصادق القتل ببدر ررب فلا تَعْعَلني في الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فأهلك بهلاكهم (وَإِنَّاعَلَى أَنْ نَرْ يَكَ مَا نَعَدُهُمْ لَعَادِ رُونَ أُذْ فَعْ بِالَّهِي هِيَ أَحْسَنُ ) أي من الصفح وَالاعراض عنهم السِّيدُ أَذَاهُمُ إِيا لَكُ وَهَذَاقَبُلَالِامِ بِالْقَتَالِ (يَغُنُ أَعْلَمُ بِمَايِصِفُونَ أى يكذبون وتقولون فنجازيهم عليه (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذٌ) أعتصم (بِكِ مِنْ هَرَزَاتِ الشِّيَاطِينِ) نزعاتهم بما يوسوسون (وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضُرُونِ) في امورى لانهم الما يحضُرُ بسُودٍ (حَتَّى) ابتدائية (إزَاجْاءَ أَحَدَهُمُ الْمُؤْتُ) وَرَأَى مقعدُ مِن الناروَمقعَده من الجنة لوآمن (قَالَ رَبّ ارْجِعُون) الجمع التعظيم العَلِي أَعْمَلُ صَائِكًا) بأن أشهَد أن لا اله إلا الله (فيمَا تَرَكْتُ) ضِيعت مِن عرى أى في مقابَلته قال تَعَارَكُلاً) أي لارجوع (إنَّهَا) أى رب ارجعون (كَلِرَةٌ هُوَقَائِلُهَا) وَلَافَائِهُ له فيها (وَمِنْ وَرَائِهِمْ) أَمَامِهِ مِ (بَرْزُخٌ) حَاجِرْيصِدُ هم عَنالرجوع (إلَى يَوْمِرنْيُعَنُّوْنَ) وَلا رجوع بَعده (فَإِذَا يُفِ الصُّور القرن النفغة الاولى أوالثانية (فلا أنسَابَ بنينَهُمُ يَوْمَنُذِ) بِتَفَاحْرُون بَهَا (وَلَا يَتَسَاءَ لَوُنَ) عَهَا خَلَافَ الْهُمْ فيالدنيا لما يشغلهم مئن عظم الامرعَن ذلك في بعَض واطنَ القيامة قرفى تعصها يَهنِعَون وَ في آية فأُقبَل بَعِضهمَ عَلِيُعِض يتسَاءَلُونَ (فَنَ نُقُلُتُ مَوَارِ يُنْهُ ) بالحَسَنَات (فَالُولَتُكُ هُمْ مُوْلِحُونَ) الفائرون (<u>وَمَنْ خَفَتْ مَوَاذِيْنُهُ)</u> بالسَّيات فَأُولَتُكَ الَّذِيْنَ خُسِرُوا ٱنْفَلْتُهُمْ فِيجَهَتُمْ خَالِدُونَ تَلْفَحُ بُوهَ لِمَا مُذَالِنًا رُ) حَرِقَهَا (وَهُمْ فِيهَا كَا كِنُونَ) شَمَرتَ

شفاههم العُليا وَالسّفلي عن أسْنَانِهم وَبِقَالُ لِهِم (اَلَمُ تَا آيَايِق) مِن الفرآن (تُنتَلَي عَلَيْكُمْ) تَحْوَفُون بَهَا (فَكُنُنُمْ بِهِكَ أَيْكُذَ بِوْنِ قَالُوُ إِرْبَيْنَا غَلَيْتُ عَلَيْنَا شِفْوَتْنَا) وَفِي فراءة شَقَاوِمُنَا بفية اوَّله وَالف وهامضدران بمعنى (وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) عَنَ الْهِدَايِة (رَبَّنَا آخِرْجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا) الى المخالفة (فَاتَا ظَالِمُؤْنَ قَالَ) لهم بلسّان مَالك بعد قدرالذنيا مرتبن (اخْسَنُوا فِيهَا) ابعدوا في الناراذ لآ، (وَ لَا يُتَكِيُّونَ) في رفع العَذاب عَنكم فينقطع رَجَاءَهم (إِنَّهُ كَانَ فِريقٌ مِنْ عِبَادِي) هم المهَاجرُون (يَعَوُلُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرُلُنَّا وَازْحَمْنَا وَانْتَ مِيْرُ الرَّاحِينَ فَاتَّخَذُ ثَمُّوُهُمْ شَخْرَيًّا) بنضم السّين وَكَسْرِهَا مصر بمعنى الهزومنهم بلال وَصهيب وَعاروَسَلمان (حَتَّى ٱنْسَوْكُمْ ذِكْرِي فَتْرَكْمُوهُ لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهمرسبب الانساء فنسب اليهم (وَكُنْنُمُ مِنْهُمْ تَضْعَكُونَ إِنَّ جَزَنْيُّهُمُ الْيَوْمَ) النعِيم المقيم (يَمَا صَبْرُوا) على اسْتَهزا نكم بهم وَأَذَاكُم ايا هم (إِنَّهُمْ) بكر الهَمزة (هُمُ الْفَائِزُونَ) بمطلوبهم استئناف وَبفتع عامفعول نان كجزئيتهم اقَالَ) تعَالى لهم بلسان مَالكُ وَفي قراءَة قل كَمْ لَيِنْ ثُمُّ فِي الْإَرْضِ فِ الدنيَاوَ فِي فَبُورَكُم (عَدَدَ سِبْيَنَ) يَمِيز (قَالُوْالَبِنْنَايُوْمَّاأُوْبَغْضَيَوْمٍ) شَكُوا في ذلك لعظم مَاهم فيه من (لعَذَاب (فَاسْأُل الْعَادِينَ) أي الملائكة المحصين أعال الخلق (قَالَ) تعَالَى بلسًا ن مَا لك وَفي فقراءَ وَقَل (إِنَّ أَي ما (لَبِثْتُمْ اللَّهُ قَلِيلًا لَوْ ٱ نَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ) مقدَار لبنكم مالطول كانقليلا بالنستبة إلى لبنكم في النار (أَ فَحَسِنْتُمْ أَنْمَا خَاعْنَاكُمْ: عَبَيًّا) لأنكحه (وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَالا تُرْجَعُونَ) بالبناء للفاعب وَللمفغُولِ لأبل لنتعبدكم بالأمروالنهي وَترجعون النِسَارِ ق بخازى على ذلك وَمَا خلفت الْجنّ وَالانسّ الاليعبدون (فنَعَالَيُ

عَنِ العَبِثُ وَغِيرِهِ مِمَا لَا يليق بِهِ (الْمَلَكُ الْحُقُ لَا إِنَّهُ الْأَهُورَبُّ الْعَرْيشْ الْكَرْيم) الكرسي هوَ التّرير الحسَن (وَمَنْ يَدْءُ مَعَ ٱللّهِ الْمَأَ ٱخْرَا لَا بْرُهَانَ لَهُ بِيرٍ) صفة كاشفة لأمفهوم لها (فَا يَمْنَــُا مَانِهُ) جَزَاوُهُ (عِندَرَبِهِ اللهُ لانفلِمُ الكَافِرُونَ) لايسُعدون (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرُوارْجُمُ) المؤمنين في الرَّجمة زيّادة على المغفرة (وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) أَفْضَلَ رَاحِم ورة النورمدنية وهي ثنتان أو أربع وَستون آبَ \* (بِسْـمِ اللَّهِ الرُّحْيَرِ الرِّحِيمِ) عَذه (سُورَةٌ أَنْزَ لُنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا مخففا ق مشدد الكثرة المُفروض فيهَا (وَٱنْزَلْنَافِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَاضِعَات الدلَّالات (لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ) بادعَام التَاد النائية في الذال تتعظون (الزّانية أوَّالزّانِي) ايغير المحصنين لرجمهما بالشنة والفيماذكرموضولة وهومبتدا ونشبهه بالشرط ذنت القَّاء في حَبْرَه وَهو (فَاجْلِدُ وَأَكُلَّ وَاحِدٍ مُنْهَا مِا نَهَ جَلْدَةٍ) أَيْضِرِجُ بقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام وَالرِّقِيقِ عَلِى النصفِ مِمَا ذَكُر (وَ لا تَاخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَ فَةَ فِي دِينَ اللَّهِ) أي حجمه بأن تتركوا سيأ مِن حدّه الإن كُنْمُ وْنُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ آلآخر) اي يوم البعث في هذا تحريض على مَاقبُل الشرط وَ هو جوابه أودَال عَلَيْجُوابِه (وَلْيَشْهَدْعَذَا بَهُمَلَ أَيَا كُلُد (طَائِفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِيلَ ثَلَاثُهُ وَقِيلِ أُربَعَهُ عَدَدَتُهُ وَدَالْزِنَا (الزَّانِي ٧ يَنْكِح ٤) يَتْزُوَج ( إِلَّا زَا يَيْةً ٱوْصْفُرِكَةً وَالزَّابِنِيَةُ لَا يَنْكِحْ هَا! لَأَزَانِ وْمُشْرِلْتِ) أَى المناسِب لكل منها مّاذكر (وَخْيرَ مَرْدَلِكَ) أَحْتُ نكاح الزوان (عَلَى المُؤْمِنينَ) الاحتيار وَمَرْل ذلك مُاهِم فقراء المقاجرين ان يتزوجوا زفايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم فنقيل التعريم خاضبهم وقيل غام ونسخ بقوله نعالى وَا نَكُواالِهِ يَا مَى مِنْكُم (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَّاتِ) العميفات

بالزنَّا (خُمَّ لَمْ يَا تَوْا بِأَنْ بَعَةِ شُهَدَّاءً) عَلَى زِنَا هِنَ برؤيتهم (فَاجْلِدُوهُمْ) أَى كُلُ وَاحْدُمِنْهُمْ (ثَمَا نِلْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَمْ مُنْهَادَةً ) في شي (ا بَدَّا وَ آولَتْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) لا ميانهم كبيرة (الأالَّذِيْنَ تَابِوُامِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحْوُا) عَلَهُمْ (فَإِنَّاللَّهُ عَفْوُرٌ) لهم قذفهم (رَحِيمٌ) بهم بالهامهم التوبَة فيها ينتهي فشقهم وتقبل شهادتهم وقيللا تقبل رجوعا بالاستثناء الى الخلة الاخيرة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرُ وَاجَهُمُ) بالزنا (وَلَمُ تَكُنْ لَهُ وْشُهَدًا }) عليه (إلا مَا نَفْسُهُمْ) وَقع ذلك بجاعة من الصمّابة (فَنَهَادَةُ أَحَدِهِمْ) مبتدًا (أَرْبَعْ شَهَادَاتٍ) نصب عَلَى المصدر (بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْصَادِ فِينَ) فيما رمى برزوجَته من الزنَا (وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِ بِينَ) فى ذلك وَخبَرالمتدَا تدفع عَنه حدّالقذف (وَيَدْرَأُ) يَدفع (عَنْهَا الْعَذَابَ) أي حَدّ آلِ: نا الذِي تُعت بِسْهَا دَايِهِ (أَنْ نَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا دَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ الكَاذِبِينَ) فيمَا رَمَا هَا به منَ الزنا (وَ آيَغَا مِسَهُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِ فِينَ) في ولك (وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) بالسّنرفي ذلك (وَأَتَ اللهُ تَوَابُ) بِقِبُولُهُ التُوبَةِ فِي ذَلْكُ وَعَيْرِمُ (حَجَيمُ) فِمَاحَكُمِ بِم في ذَلك وعيره ليبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوية من سيحمًا (اِنَّ الَّذِينَ جَائُوْ الْإِلْوَالِ الْمُونِينِ) أَسَوَ وَالْكَذَبِ عَلَى عَائِشَةَ الْمُلْوَمِنِين بقذفها (عُضِيةٌ مُنكُمُ ) جماعة من المؤمنين قالت حسان بن مَا بِتِ وَعبدالله بن أَبِيّ وَمسْطِح وحمنة بنت جحسُ (الْأَخْسَبُوهُ) أيها المؤمنون غير العصبة (شُرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) يؤجركم الله به ويظهر مراءة عَائشته وَمن جَاء مَعَامنه وَهوصَفوان فانها قالت كنت مع البني صلى اله عليه وسلم في غزوة بعد مَا ا نزل الْجَمَابِ فَفَرَعُ مِنْهَا وَرَجِع وَ دَنَامِن الْمُدينَة وَآدَنْ الرحيل

ليئلة منشيت وقضيت شأبى وأقبلت المالرحل فاذاعقدى انقطع هو بكسرالهملة القلادة فرجعت المسه وحكلوا هُودجي هُوَمَا يُركب فيه عَلَى بَعِيرِي يحسبُونني فيه وَكانت النساء خفافا انما يأكلن الغلقة هؤيضم المهملة وسكون اللام منالطعامراى المليل ووجدت عقدى وجئت بعدماساروا فجلست فى المنزل الذى كنت فيه وظننت أن المقوم سيفقدوني فترجعونالي فغكلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قدعرس مِن ورًا، الجَيش فا ذبح ها بتشد يدالرا، وَالدال أى نزل من آخر الليل للاستراحة فسارمنه فأصبح فى منزله فرآى سوادانسان نائم أى شخصه فعَرفى حين رآنى وكان يَرانى فتبل الحجاب فَاسْتيقظت باشترجاعِه حين عرفني أى قوله انالله وانااليه راجعون فخرت وجهى بجلباب أى غطيته بالملأة والمكلين بكلمة ولاسمعت منه كلمة غيراسترجاعه حين أناخ راحلته وَوَطِئ عَلَى يَد هَا فَرَكِبِهَا فَا نَطْلَق يَقُود بِي الراجِلة حَتَى أُتَيِنًا انجيش بعدمًا نزلوا موعرين في بخرالظهيرة أي من أوغر وَاقْفِينِ فِي مَكَانِ وَعَرْمِن سَدَّةَ الْحَرْفِهَ لَكُ مَن هلك فت وَكَانَ الذي تُولِي كَبِن مِنهم عَبِد اللهِ بن الْجِي بن سلول الموقولها رَوَاه الشَّيْعَان قال تعَالى (لِكُلِّ الْمِرُ مِنْهُمُ) أَى عَليه (مَا أَكْنُسَبَ مِنَ الْإِشْمِ) فَى ذَلِكَ (وَالَّذِى تَوَلَىَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ) أَى تَعَلَّمُ عَظْمُهُ فيدأ بالحنوص فيه وَأشاعَه وَهوَعَبدالله بن أَبِّ (لَهُ عَذَاجُ عَظِيمٌ) هوَالنارفي الآخِرة (لَوْلا) هَلا (اذ) حبن (سَمِعْ مَنُوهُ طَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُوْمِنَاتَ بِأَنْفَيْهِمْ) أي ظن بَعضهم سَعض (خَيْرًا وَقَالُوْ اهَذَا ا فُكُ مُبِينٌ ) كذب بين فيه التفات عن الخطاب أى ظننتم أيهًا العصبة وقلم (لَوْلا) هَلا (جَا وَأَا) أى العصبة (عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدًا) شاهدوه (فَا ذُلَحُ يَأْتُواْ

بالشُّهَدَاءِ فَأُولَتُكَ عِنْدَاللَّهِ) أي في حكمه (هُمُ الْكَاذِ بُوْتَ) فنه (وَلُوْلا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) في الدنيا وَالاخرة (لَتَكُمْ فيماً فَضَمُّ ) أيها العصبة أيخضم (بنيه عَذَابٌ عَظِيمٌ) في الآخرة (إذْ تَلَقُونَهُ بِالْسِنَيِكُمُ ) أي يَرويه بَعضكم عَن بَعض وحذف سنالفعل احدى التاءين واذمنضوب بمسكم أوبأفضح (وَ نَعَوْلُونَ بِأُ فَوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِرِعِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْمُكُا) لَاإِمْ فيه (وَهُوَعَنْدُ اللَّهِ عَظِيمٌ) في الأثم (وَلُولًا) هلا(إذْ) حين (سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا كِكُوْنَ) مَا يَسْبِغِي (لَنَا ٱنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُجَالَكَ) هوللتعبب هذا (هَذَا بَهْ تَانُ) كذب (عَظِيمٌ يَعِظُمُ اللهُ) يَنهاكم ﴿ آَنْ تُعُودُ وَ الْمِثْلُهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مِتَعَظُونَ بِذَلَكَ (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ) في الأمرة النهي (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بمسًا يأمربه وبينى عَنه (حَكِيمٌ) فيه (إنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَسْبُيعَ الفَاحِشَة ) باللسان (في الّذِينَ أَمَنُوا) بنسبها اليهم وُهم العصبة (لَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ فِي الذُّنيَا) با محد للقذف (وَالْآخِرَةِ) بالناركقاله (وَاللهُ يَعْلَمُ) انتفاءهَاعَنهم (وَانتُمْ) أيتها العصبّة (الْاتَعْلَمُونَ) وجودهَا فيهم (وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) أبها العصبة (وَرَجْمَتْه وَانَ الله رَوْف رَحِيْم) بَمُ لَمَاجُلَكُم بالمُمْعُوبَة (يَا أَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَتَّبِعُواخُ طُواتِ) طرق (السَّنْيطانِ) أى تزيينه (وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُوَاتِ السَّيْطانِ فَإِنَّهُ) أى المتبع (يَا مُرْبِالْفَعُنَاءِ) أَي الْمَبِيرِ (وَالنُّنْكُي شرعا بالتباعيا (وَلُولَا فَنَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ ) أيها العصية بما صلح مِن الإفك (مِنْ أَحَدِاً بَدًّا) أي مَا صَلَّح وطهر مِن هَذا الذنب بالتوبَة مِنه (وَكَكِنَ اللَّهُ يُزَكِّي بِطَهِر (مَنْ يَسَاءُ) من الذنب بقبول توبر منه (وَاللهُ سَمِينُم) بما قلم (عَلِيم) بما فصَدتم (وَلايًا تَل) يَعلف (أُولُوْاالْفَضْل) أَيْ اصِيَابِ الْفَاهِ

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ) لا (يُؤْنُوا أُولَى الْقُرْبِي وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَادِينُ في سَبِيْلِ اللهِ عَزِلْت في أَبِي بَكْرِ حَلْف أَنْ لَا يَنْفَقَ عَلَى مُسْطِ وَهُو أَ ابن خالته مشكين مهاجر تبدرى لماخاض في الافك بُعدان كانَ ينفق عليه وَناس من الصَّمَابِمُ أَفْسَمُوا أَنْ لا يتصدَّقُوا عَلَى مَن تَكُم بِسَيِّ مِنُ لَا فَكَ (وَلَيَعُفُوا وَلَيَصْفَعُوا) عنهم في ذلك (ٱلْاَيَحُبُونَ أَنْ يَعْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) للمؤمنين قال أبو يجربلي أنَا أَحْبُ أَن يَعْف إلله لِي وَرجع الى مسطح ماكان سفقه عليه (إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ) بالزينَ (الْمُخْصَنَاتِ) العَفائف (الغَافِلاتِ) عَن الفواحش بأن لايمَع في قلوبهيَّ فعُلها (الْمُؤرْمِنَاتِ) بالله وَرسوله (لْعِنْوُافِي الدَّنْيَاوَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَا لِي عَظِيمٌ يَوْمَ) ناصبه الاستقرار الذي تعلق , لهم (نَسْهَدُ) بالفوقانيّة وَالْعَتَانِيّة (عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُ فَوَ وَ ٱ يَٰدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانَوْ أَيْعُلُونَ) من فقول وَفقل وَهو يومِ العَيَامُةِ (يَوْمَنُذِ نُوَفِيْهُمُ اللَّهُ رِنْيَهُمُ الْحُقُّ) يَجَازِيهِ ﴿ جَزا، هم الوّاجب عَليم (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُوَ الْحُقِّ الْمُبْيِنُ) فيت حقق لهم جراءه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عباله ابن آبي والمحصنات هناأز واج النبي صلى لله عليه وسلم لمر يذكرفى قذفهن توكبرق من ذكرفي فذفهن أول سورة التوكبة عبرهن (الْخُبِينَاتُ) من النساء ومن الكات (لْخُبِينِينَ) َمِنَ الناسِ (وَاثْخُبِيتُوْنَ) مِنَ الناسِ (لِلْغُبِيثَاتِ») ممّا ذكرّ (وَالنَّطْيِّبَاتُ) مِمَا ذَكُرِ (لِلتَّطِّيِّينُنَ) مِن النَّاسِ (وَالتَّطْيِّبُودَ) منهم (لِلتَطيّبَاتِ) مماذكراى اللائق بالخبيث مثله وبالطبّ مثله (أولَبْك) الطيبون وَالطيبات من النساء وَمنهم عاسُّنة وَصَفُوانِ (مُنَبَرُونُنَ مِمَّايَقُولُونَ) أي الحنبيثون وَالحبيثات من النساء فيهم (لَهُمْ) للطيتين والطيّبات مِن النساء

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ ) في لجنّه وَقدا فتخرب عَائشة بأشيا المنها أنها خلمت طيبة ووعدت مففرة ورزفاكر بماريا أيها الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَذْخُلُوا بُيُوتًا عَئِرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَا بِنَسُولِ أي تشتأذ نوا (وَتُسَكِّنُوا عَلَى أَهْلِهَا) فيقول الوَلْحِد السَّلام عَلَيْكُمُ أَأْ دَخُلُ كُمَّ وَرَدِ فِي حَدِيثُ (ذَكِكُمْ خُنُيْرُ لَكُمْ) مِنَ الدَخُولُ بغيرًاسْتئذان (لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ) با دغام الْتَآءِ الثانية في الذالخيرتيته فتعلمُون به (فَانْ لَمْ يَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا) يأذنا لَكُم (فَلْا تَدْخُلُوْهَا حَتَى يُؤُذُنَ لَكُمْ وَإِنْ فِيلَ لَكُمْ) بَعدالاستئذار (ارْجِعُوافَارْجِعُواهُوَ) أَيْ لَرْجُوعُ (أَذْكَى) أَيْ خَيْرِ (لَكُمْ أَ) مَنْ القعود على الباب (وَاتَّهُ مُمَاتَعُمَلُونَ) مِن الدخول باذن وَغير اذن (عَهِيمٌ) فِيجَازِيجَ عَلِيه (لَيْسَ عَلَيْكُمُ بَجْنَاحُ أَنْ تَلْخُلُواْ لَيْوَيًّا غَيْرَمُسْكُونَة فِيهَا مَتَاحٌ) أي منفعَة (لَكُمْ) باستكنان وَغيره كبينُوت الرّبط وَالْخَانَات المسَبّلة (وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُ ونَ) منظهرون (وَمَا تَكُمُّونَ) تَخفون في دخول غُكر ابيوتكم من قصد صلاح أوغيره وسَيأني أنهم اذا دَخَلوا بيوتهم يستلموا على أنفسهم (فأن للمُؤمِنينَ يَعَضُوُّا مِنْ أَبْصَارُكُمْ) عَمَا لَا يَحِلُ لِهِ مِنظِرِهِ وَمِن زَانْدُة (وَيَحْفَظُوْ افْرُوجَهُمْ) عَن مَا لا يَحِلْ لِهِ مِفْلُهِ بَهِ ( ذَلِكَ أَنْكِي) أَيْ خِيرِ لَهِ مُواتَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَانِصَنَعُونَ بالإبصَارة الفروج فيجَازيهم عَليْهِ (وَ قُلْ الْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضُنِّ مِنْ أَدْمُا رَهِنَّ) عَالْايَحَالَ مِن نظره (وَ يَخِفُظُنَ أَفْرُ وَجَهُنَّ) عَا لَا يَحِلُ لَهِنَّ فَعَلَّه بِهَا (وَلَا يْنْدِينَ) يظهرن (زيْنَتَهُنَ إلا مَاظَهَرَمْنَهَا) وَهُوَالْوَجُهُ والكفان فيجوز نظره لاجنبى ان لم يخف فتنة في أحك وجهكين والثاني يحرم لانه صطنة الفتنة ورجح حسرًا للباب (وَلْيَصْرِبْنَ بَخْرُهِنَ عَاجَبُ وَهِنَّ) أي يسترن الرؤس والإعثا

وَالصدوربالمقانِع (وَلا يُبْدِينَ رَبْنَتُهُنَّ) الخفيّة وَهي مَاعَدَاالوَجِه وَالْكَفَين ( إِلاَّ لِنْغُولَتِهِنَّ) جمع بَعل أي زوج (أَوْا بَائِهِنَ آوْ آبَاء بُغُولَتِهِ ثَنَ آوْ ابْنَائِهِ نَ آوْ ابْنَاء بُعُولُتِهِ ثَ <u>ٙۅٛٳڿٚۅٙٳۻڹۜٞٲۏؠؗۻٳڂؚۅٙٳۻؾؙٲۏؠؗۻٲڂؘۅٳؠ</u>ڽؘٵۏٮڛؘٳؠؖ؈ؘ أَوْمَامَلُكُتُ أَيْمَا نَهْنَ ) فيجنوزلهم نظره إلامًا بين السرة والركبة فيحرم نظره لغيرالازواج وخرج بنسائه لكافل فلا يجوز للمشلمات الكشف لهن وَسَمَل مَامَلَكَ أيمانهن العبيد (أ والتّابِعِيْنَ) في مضول الطعّام (عُيْرٍ) بالجرّصفة وَالنصب اسْتَنْنَا وَ (أُولِي الأَرْبَةِ) أَصَابِ اكَاجَة الى النَّاء (مِنَ لِرَجَالِ) بأن لم ينتشرذكركل(أوالطِّغيل) بمعنى الاطفال (الَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُواً) يطلعوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) للجَاعِ فَيَجُورُ أنْ يبدين لهم مَاعَدا مَا بَين السرَّةِ وَالرَّكِبَةِ (وَلا يَضِرِّبُنَّ بِأُ رَجُلِهِنَّ لِيُعَلِّمُ مَا يُحْفِينُ مِنْ رِنْيَتِهِنَّ) من خلخال بتقعقع (وَتُوْتُوالِيَ اللَّهِ بَمْمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) مِمَا وَقَعَ لَكُمْ مِنَ النظر المنوع مِنه وَمن غيره (لَعَلَكُمْ نُفُلِكُونَ) تَنْجُونَ من ذلكَ لقبول التوبَة منه وَفي الآية تعليب الذكور على الانات رَوَّ نَكِمُوا الأيًا مِي مُنِكُمْ أَنِهُمُ التِّم وَهِي مَن ليسَ لها زوج بَكراكا نَت أو تبتبا ومن ليس له زوج وَهَذا في الاحرّار وَالْحَرّا بْرِرْوَالْصّالِجِينَ الْمُ أى المؤمنين (مِنْ عِبَادِكُمْ وَالْمَائِكُمْ) وَعبَاد من جموع عَبد (إن يَكُونُول) أى الاحرار (فَقَرَاءَ يُعَنِيهُمُ اللهُ) بالتروّب (مِنْ فَضَلْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ) كِنْلَقَه (عَلِيمٌ) بهم (وَلْيُسْتَفْفِفِ الَّذِينَ لايُجِذُ ونَ بِكَاجًا) أي مَا ينكون برمن مُهرو نفيفة عَن الزنا (حَتَى لَغُنِيَهُمُ الله ) يَوسَع عَليهم (مِنْ فَضْلِهِ) فينكمون (وَالَّذِينَ يَنْتَعَوْنَ الْكِتَّابَ) بمعنى المكاتبة (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَا نَكُمْ) من العَبيد وَالْآمَاء (فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهُمْ خَيْرًا) أَي أَمَا لَهُ

وَقدرَة على الكشب لاداء مَا ل الكمّابة وَصيغتها مثلاكاتبتك عَلى ألفين فيشهرين كل شهرألف فاذاأ دينها فأنت حرفيقول قبلت (وَآنَةُ وَمُن أَمرِ للسَّادة (مِنْ مَا لِ اللَّهِ الدُّني آنَاكُمْ) مَا يَسْتَعِينُو به في أرّاء مَا النزموه لَكِم وَفي مَعني الابتاء حطَّ شي ممّا التزموه (وَلَأَنْكُرْهِ وَافَتَيَا يَكُمْ اللهُ الْكُوافَانَكُم (عَلَى الْبِغَادِ) أي المزنا (إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّرُاً) تَعَفَّا عَنه وَهَذه الأَرَادة مِحا الأَكْلِه فالامفهوم للشرط (لِتَنْتَعَوا) بالإكراه (عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا) نزلت في عَبدالله بن آئي كان بكره جنواريم على الكسب بالزنا (وَمَنْ نُكِرُهُ فَ نَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُ اهِهِنَّ غَفُورٌ) لهن (رَجْمُ بهن (وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا اِلنَّكُمُ أَيَابِ مُبَيِّنَاتٍ ) بِفِنْجِ النَّاء وكشرهَا في هَن السّورة بين فيها مَاذكر أوبينة (وَمُثَلًا) خبراعيبًا وَسُوَ خَارِ عَائِشَةُ (مِنَ الَّذِينَ خَلُوْ امِنْ قَبْلِكُمْ أَ) أي مِن جنس أمنالهم أى أخبًا رهم العجبيبة كحنبريوسف ومريم (وَمَعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) في قوله تعَالَى وَلا تاخذ كم بهار أفة في دين الله لولا اذسمعموه ظن المؤمنون الإولولا انسعموه قلم لل يعظكم الله أن تمودوال وتخصيص بالمتقين لانهالمنتفعون بها اللَّهُ نَوْرُ السَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ) أي منورها بالشَّمْسِ وَالقررَمُثَلُ وَ نؤر ﴾ أي صفته في قلب المؤمن (كِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمُصَاحُ فِي زُبَا بَمَةٍ) هي القنه بل وَالمصِبَاحِ السَرَاجِ أي الفتيلة الموقودة والمشكاة الطاقة غيرالنافذة أي الانبوبة في المنديل (الزُّتْعَاجَة كُأَنَّهَا) وَالْنُورِفِيهَا (كَوْكَتْ يَرْيُّ) أَيْمِي، بكشرالدال وضمتها من الدرء بمعنى لدفع لدفعه الظلام ومم وَتَنْهُ يِدَالْيَاءُ مَنْشُوبِ الْمَالِدُرَ اللَّوْلُو (يَتُوْقَدُ الْمُصِبَاحِ بالماصي وفي فراءة بمضارع اوقد مبنيا المفعول بالتحتانية وَفِي قراءة توقد بالفوقانية أي الزَجاجة (مِنْ) زيت (شَجَرَةِ)

مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَيْرِ لا سَرْفِيَّةٍ وَلاعَرْبِيَّةٍ) بَل بَيْنَهَا فلا يتمكن منها حرولا برد مضربن ( يُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلُولُمْ تَمْسَسْهُ الْرَ لصَفائه (نؤُرُ ) به (عَلَى نؤر) بالناروَ نؤراً اللهُ أي هذاه للمؤمن نورعلى نورالايمان (يَهندى الله لِينُورِهِ) أي دين الاسلام (مَنْ يَسَاءُ وَيَضِرِبُ) يبنين (اللهُ الأَمْنَالُ لِلنَّاسِ) نقريبًا لافهام ليَعتبروافيؤمنوا(وَانتَهُ بِكُلِّ شَيْعُ عَلِيمٌ) منه ضِرب الإمنال (في نُبِيُوتٍ) متعكق يتسبط الآبق (أند نَ اللهُ أَنْ تُنْرَفَعَ) تعظم (وَيُذَكِّرُفِيمُ السُّمَةُ) بتوجيده (يُسَبِّحُ) بفتح الموتدة وكسرها أي يصَلَّى) لَهُ فِيهَا بِالْغُدُقِ مَضدر بمعنى آلْفَدَ وَات أَى البكر (وَالإَصَالِ) الْعَشَايَا مَنْ بِعِدَالْزُوَالْ (رِجَانَ ) فَاعَلْ يَسِيمُ بَكِسَا الذاء وعلى فتغيها نائب الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدرجواب سؤال معتدر كأنه قيل مَن يسجه ( لا تُلْهِيْهُمْ يَعِارَقُ) أي شراء (وَلاَ بَيْغُ عَنْ ذِكْرَاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ) حذف هَاء اقامة تخفيف (وَإِيْتَآءِ الزِّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبْ) تَضْطَرِب (فِيهِ لَقُلُوبُ وَالْإَنْصَارُ مِنَ الْحُوفِ المَلُوبِ بَيْنِ الْمُعَاةِ وَالْمَلَاكُولُالْهُمَا بَين مَاحيتي اليمين والشمال هويوم المتيامة (اليَحْبُرُ يَهُمُ اللهُ آخسَنَ مَاعِلُوا) أَى ثُوَابِهِ وَأَحسَن بَعِيْحسَن (وَيُزِيلُ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَسَاءُ دِفَيْرِحِسَابٍ) يقال فلان ينفق بغيرحسًاب أى بوسع كأنه لا يحسب مَا ينفقه (وَالَّذِينَ كَمَنْ وااعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بِقَيْعَةٍ) جمع قَاع أي في فلأه وَهوَ سَمَاع يُرى فِيهَا نصف النهار في شدة اتحريشبه المآء الجاري (يَحْسَنُهُ) يظنه (النَّظنُ أَنْ) أى العطشان (مَاءَ حَتَى إِذَا لِيَاءَ هُ لَيْ يَجِدُهُ سَنِيلٌ مماحسته كذلك الكافر بَحِسب أن عله كصّدف ينفعه حتى اذامات وقدم على ربه لم يحبد عله أى لم سفعه (وَ وَجَدَاً لَتُهُ عِنْدُهُ) أي عندَ عَله (فَهِ قَاهُ حِسَابَمُ) أي أَنَّه

جَازاه عَليه في الدُّنيا (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) أي المِعَازَاة (أو) الذين كمرواأعاله والسيئة (كظلمات في بَحُر الْحَقّ) عميق رَيفُناهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ) أَى الموج (مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ) أَى الموج الثالث (سَعَابُ) أي غيم هَذهِ (نظلُمَاتُ بَعْضُهُ افَوْقُ بَعْضٍ) ظلمة البحر وَظلمة للوج الأوّل وَظلمة الثاني وَظلمة السَّيَاب (إِذَا أَخْرَجَ) الناظر رَيدَ في هذه الظلمات (لَمْ تَكَدُيرَاهَا) أي لم يقرب إمن رؤيتها (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نَوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نَوْرٍ) أعث مَن لَم يَهده الله لم يهدد (آلَمُ تَرَأَتَ اللَّهُ يُسَرِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُورِ وَالْأَرْضِ وَ) من التسبيح صَلاة (الطَّايْر) جمع طائر بين السَّاء وَالارض (صَافَاتٍ) حَالَ باسطات أجنعتهن (كُلُّ قَدْعَلِم) الله (صَلاتَمْ وَتَسْبِيعَهُ وَاللهُ عَلِيمُ بِمَاتَيْفَعَلُونَ) فيه تغليب لعاقل (وَيَنَّهِ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ) خزائن المطروَّالرّزق والنبات (وَ إِلَى اللَّهِ الْمُضِيرُ) المرجع (الم تَرَاتَ الله يُزْرِجي سَمَا بًا) يسوقه برفق (نُمْ يُؤُلِّفُ بَيْنَهُ ) يَضِم بَعضه الى بَعض فيجَعَل القطع المتفرقة قطعة وَاحدَة (شُمَّ يَجْعَلْهُ رُكَامًا) بَعِضه فوق بَعض (فَتَرَى الْوَدْقَ) المطر (يَخْرُجُ مِنْ خَلْالِهِ) مِنارِجه (وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِمِنْ) زائدة زجِبَا لِ فِيهَا) في السَّمَاء بَدل باعَادَة الجسَّا رّ (مِنْ بَرَدِ) أى بعضه (فَيْضِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاهُ وَيَضِرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ بِكَادًى يقرب (سَنَابَرُقِهِ) لمَعَانه (بَذْهَبُ بِالْإَنْصَادِ) الناظرة له أي يخطفها (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّبُلَ وَالنَّهَارَ) أَي مَا فِي البحل منها بدل الآخر ( إنّ في ذَلِكَ) التقليب (لَعِبْرَةً) دلالة (لِلْ وَلِي الْأَمْ صَارِ) لاصماب البِّصَائر عَلَى قد رَةِ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّيْرً) أي حيوان (مِنْ مَّاءٍ) أي نطفة (فَينْهُمْ مَنْ يَهْبَى عَلَى بَطْنِهِ ) كَا تُحَيّات وَالْمُوامِّ (وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْيَعَلَى رِجْلَيْنِ) كالانسان والطير (ومنهُمْ مَنْ يَسْنِي عَلَى رُبْعٍ) كالبَهَامُ والانعا

(يَخْلُقُ أَنَّهُ مَا يَشَاءُ لِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيٌّ فَدِيرٌ لَقَدُ أَنْزَلْنَا أَيَاتٍ إِ مُبَيِّنَاتٍ) أي بينات هي العرآن (وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَا أُ إِلَى صَرَٰطٍ) طريق (مُسْتَقِيم) أي دين الاسلام اوَيَقِوْلُوْنَ) أَي المنافقون (أَمَنَا) صَدَّ فَنَا (بَاللَّهِ) بِتَوْحِيدُ هُ (وَبِالرَّسُولِ) مِحْدُ (وَأَطَعْنَا) هَا فيَاحِكَابِه (غُمَّ يَتُولَى) يعرض (فَريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ) عنه (وَمَا أُولَتُكَ) المعرضون (بِالْمُؤْمِنِينَ) المعهودين الموَافق قلوبهم السنتهم (وَإِذَا رُعُواالَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) المبلغ عَنه يَنْكُمْ نَبْيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) عن الجي اليهِ (وَإِنْ مَكُنْ لَهُمُ الْكُنَّ يَا تَوْالِلَيْهِ مُذْعِبِينَ مسرعين طائعان (أَفِى قُلُونِهِمْ مَرَضٌ ) كفر (أَم ارْتَا بَوْا) أَى شَكُوا في نبوّت (أُمْ يَخًا فَوْنَ أَنْ يُحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ ) في الحكم أى فيظلوا فيه لا (بَلُ أُولَٰتُكَ هُمُ النِّطَالِمُونَ) بالاعتراضِ عَنه (إِثْمَا كَاتَ قَوْ بَلَ الْمُؤْوِمِنِينَ إِذَا رُّعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ) بالقول اللائق بهم (أَنْ يَقَوْلُوا سَمْعُنَا وَأَطَعُنَا) بالإجَابَمَ (وَالْوَلَنُكُ) حينئذ (هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الناجُونَ (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ اللهُ ) يَخَا فه (وَيَتَّقِهِ) بسكون الهاء وَكسرهَا بأن يطعه (فَأْوَلَنُكَ هُمْ الْفَائِرُونَ) بالمجنة (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَاً يُمَانِمُ عَايَتُها (لَئِنْ أَمَنْ تَهُمُ ) بالجهاد الْيَغُرُجُنَّ قُلْ) لهم (الْانْفَسِمُوا طَاعَة مُعَرُوفَةً ﴾ للبني خيرمن فسَهكم الذي لا تصدّ فون فيه (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمُ النَّعُلُّونَ) من طاعتكم بالقول وَمِعَا لَفْتَكُم بالفعل (قَلْ اَطِيعُوااللهُ وَاطِيعُواالرُّسُولُ فَإِنْ تُولُوْل) عن طاعته بحذف احدى التا، ين خطاب لهم (فالنماعكيه مَا خِمْتُل) من التبليغ (وَعَلَيْكُمْ مَا خِمَّلُتُمْ) مِن طاعته (وَإِنْ تَطِيْعُوهُ مَهُ مَنْ مَذُ وَآوَمًا عَلَىٰ لِرَسُولِ الْآالْبَلاعُ ٱلْمُبِينُ) أي لتبليغ البين (وَعَدَاتَهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنكُمْ وَعَلَوْا الصَّالِحُاتِ

يَسْتَغُلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ) بَدلا عَن الْكَفَّا رِرَكَأَ اسْتَعْلَفُ ) بالبنا للفاعل والمفعول (الدين مِنْ قَبْلِهِمْ) من بني اسرَاسُول بدلا عَن الْجِبَا بِرَة (وَكُنْمَ كُنْنَ لَهُ وَيُنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لُهُمُ أُوفِ الاشلام بأن يظهرعل جميع الاديان ويوسع لهم في البلاد إ فيمَلَكُوهَا (وَلَيْبَةِ لَنَهُمْ) بِالْتَعْفِيفِ وَالْتَشْدَيْدِ (مِنْ بَعُـُدُ تَحوْفِهِمْ) من الكفار (أَمُنَّا) وَقدا بَجزِ الله وَعده لهم بأذكر وَ أَ نَنِي عَلَيْهِ بِمُولِهِ (يَعْنُدُ وَبَيْ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْلًا هُومِسَانَهُ في حكم التعليل (وَمَنْ كَفَرَ تَغْدُ ذَلِكُ) الانعام منهم به (فَا وُلَئِكُ هُمْ الْفَاسِنفُونَ) وَأُولُ مَن كَفرَبه قتلة عَمَّان رضي الله عنه فصاراً يَفْتتلون بَعدأن كانوالخوَانا (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَأَنَّرُا الزَّكَاةُ وَاطِيعُواالرَّسُولَ لَعَلَكُمْ نُرْجَمُونَ أَى رَجَّاء الرَّحْمَ (لْأَنْحُسَابُنَّ بالمفوقانية والتحانية والفاعل الرشول (الدين كَفَرُوا مُعِجْزِيرَ لنا (في الأرض) بأن يَفوتونا (وَمَأُ وَاهُمُ ) مرجعهم (النَّارُ وَلَبِئسَ الْمُصِيثِ المرجع هي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأُونَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَا نَكُونُ مِنَ الْعُبِيدِ وَالْإِمَاءُ (وَالَّذِينَ لَوْ يَبُلُّعَنُّوا أَكُلُّمُ مِنْكُمْ ) من الإحرّار وَعرَفُوا أمرالنسّاء (فَلاكُ مَرّاتٍ) فِيلاً الْمُ أَوْقَاتَ (مِنْ قَبْلُ صَلاَّةِ الْفَحْرُ وَحِينَ تَضَعُونَ نِيَا تَكُمُ مِنَ الظِّهِيرَةِ) اى وقت الظهر (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِسَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) بالرفع خبر مبتدامقد ربعده مضاف وقام المضاف اليه متعامراي هيأ وقات وبالنصب بتقديرا وقات منصورًا بدل من معل مَا قبله قام المضاف اليه مَقامه و هولالقاء النياب تبدوفيها العورات (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْمُ) أَيْ الماليك وَالصِبَانِ (جُنَاحُ) في الدخول عليكم بغيراسْتَنُذ ان (بَغُدَهُنَ) أى بعد الاوقات الثلاثة هم (طَوَا فَوْنَ عَلَيْكُمْ) للحد مَم (بَعْضُكُمْ طائف (عَلَى بَقْضٍ) والجلة مؤكدة لما قبلها (كَذَلِكُ) كابين

ما ذكر (يُبَيْنُ اللهُ أَكُمْ الأيّاتِ) أى الإحكام (وَاللهُ عَلِيم) بامورخلقه (مَحَكِيمٌ) بمادبره لهموَآية الاستئذان فيلهنسوخ وَفَيْلُ لَأُولَكُنْ مَهَا وَنَ لِنَاسٌ فِي مَرِكُ الْاسْتُنْذَانَ (وَإِذَ ابْلُغُ الأَطْفَالُ مُنْكُمُ ) أيها الإحرّار (الْخُالْمُ فَلْيَسْتَأْذِ نُوْا) في جَمَّ يع الاوقات (كَمَا اسْتَأَذُ نَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي الاحرار الكبار (كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَبَانِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُمِنَ النِّلَا قعكدن عن الحيض والولد لكبرهن (اللَّابِ لَا يَرْجُونَ بِكَامًا) لَدُ لِكَ (فَلَيْسَ عَلَيْ تَجْمَاحُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَا بَهِ ثَنَّ) مِنَ الحلباب والرداء والعناع فوق الخار (عَيْرَ مُتَبَرَّجَابِ مظهرات (بيزينة) خفية كقلادة وسواروخلغال (وأن يُسْتَعْفِفْنَ) مَا نِ لا يضعنها (خَيْرُ طَنْ وَاتَّهُ سَمِيعٌ) لقواكم اعَلِمُ ) بما في قلو بجم (لَدِسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَ لاَ عَلَى الْآغرَجِ حَرَجُ إِلاَ عَلَى الْمُرْمِضِ حَرَبْجُ) في مؤاكلة مقا بليهم (قُلاً) حزح (عَلَى انْفَسِكُمْ <u>َنْ تَاكُلُوْا مِنْ بْنُوتَكُمْ )</u> أى بيوت أولادكم (أوْبْيُوتِ آبَائِكُمُ أُوْ بَيُوْتِ أُمِّهَا بِكُمْ أَوْ بِيُوْتِ إِخْوَا نِكُمْ أَوْبِيُوْتِ أَخَوَا نِكُمْ أَوْبِيُوْتِ اعْمَامِكُمُ اوْلَبْيُوتِ عَنَا يَكُمُ أُوبُنُوتِ اخْوَالِكُمُ أُولِيُوتِ خَالَا يُكُمُ أَوْمَا مَلَكُنَّمْ مَنَاجِمَةً) أيخزنموه لغيركم (أوْصَدِيقِكُمْ) وَهُومَن صَدقكم في مودّة المعنى يجوزالاكل منبيوت من ذكروان لم يَعضروا أي ذاعلم رضاهم بم (ليُسَ عَلَيْكُمْ نَجْنَا حُ أَنْ تَأَكَّلُوا جَمِيعًا) مجتمعين (أوُأَشُمَّاتًا) متفرقين جمع سنت نزل فيمن تحرِّج أن يأكل وَحِدَه وَاذَ الْمِ يَعِبِدُ مَن يُواكِله يترك الإكل (فَإذَ ادْخُلُمْ بْيُوتًا) لَكُم الأهل بها (فُسَلِّمُ وَاعَلَى أَنْفُيكُمْ ) أي قولوا السّلام عَلَينا وعَلَى عبادا الله الصَّاكِينِ فاناللا بحة تردعكيم وانكان بها أهل فسَلموا عَلِيهم (يَحِيَّيُّهُ مصدرحيا (مِنْ عنداللهِ مُنَارَكَةُ طُنِيةً) بِشَابُ عَلَيْهَا نَدُلْكَ يْبَيِنُ امَّهُ لَكُمْ الْإِيَاتِ) أعت نَفِض في

لكم معًا لم دينكم (لَعَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ) لكى تفهمُ واذلك (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوا يِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَ اكَانُوْا مَعَهُ آئى الرسول (عَلَى ا مرجَامِع) كخطبة الجمعَة (لَمْ يَذْهَبُوا) لعروض عذرلهم رحتى يستأذنون إنّالدين يستأذنونك أولِّئك الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْنَا ذَ نُوْكَ لِبَعْضِ أَنِهُمَ امرهم (فَأ ذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) بالإنصراف (وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ ٱلله إنَّ الله عَفوْرُ رَحِيْمُ لِا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعاا بَعْضِكُمْ بُعُضًا) بأن تفولوا يَا محد بَل قولوا يَا نَجَّ الله يَا رَسُولِ الله في لين وَتُوَاضِع وَخَفْضَ صَوْتِ (قَدْ يَعُلُمُ اللهُ الَّذِينَ يَتُسَلَّلُوْنَ مِنكُمْ لِوَإِذَّا) أَي يَخرجون من المشجد ف الحظبة منغيراستئذان خفية مستترين بشئي وقداللعميق (فَلْيَغْذُ رِالَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِجٍ) أَى الله وَرَسُولُه (أَنْ تَصْيَبُهُمْ فِتْنَةً") بلاء (أَوْنُصِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) في الاخرَة (الاِاتَ بِنَهِ مَا فِي كُتُمْ وَاتِ وَالْإِرْضِ مِلْكَا وَخُلْفًا وَعَبِيلًا (قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ ) أيهَا المكلفون (عَلَيْهِ) مِن الإيمان وَالنفاقِ (وَ) يَعْلَم (يَوْمُرِيْرُجَعُونَ إَلَيْهِ) فيه التفات عَن الخطاب أي مَى يَكُون (فَنْنَبِتَنْهُمْ) فَيُهِ (بِمَاعَبِلُوا) مِنَ الْخِيرِ وَالشّر (وَاللّهُ بكُلِّ شَيٌّ) مِن أعمالُهم وَعْمِرهَا (عَلِيمٌ) سورة العرقان مكية الآوالذين لا يُدعون مَع الله المَا آخرَ الى رَحيما فدني قرهي ستبع وستبعون آية حِمِ اللَّهِ الرُّحْيِنِ الرَّحِيْمِ تَمُ الرَّكِيَ تَعَالَى (الَّذِي نَزُّلُ الْعَثْرُ قِانَ) القرآن لانه فرق بين الحق والباطل (عَلَى عَبْدِمِ) عد (لِتَكُوْنَ لِلْعَالِمِينَ) أي الإنس وَ الْجِنّ دونَ الملابكة (نَذِيرًا) مَخْوَفًا مِن عَذَابِ اللهُ (الذِي لَهُ مُمُكُ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ لَمُ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنْ لَهُ شَهِرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْكٍ فِي

مِن شأنه أن بخلق (فَقَدَّ رَهُ تَقَدِيرًا) سَوَّاه تَسُوية (وَاتَّخَذَ أى الكفار (سِنْ دونهِ) أي الله أي غيره (آلِهَةً) هي الاصنام (الْهَ يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخُلُقُونَ وَالْإِيمُ لِكُونَ لِاَنْفُيْهِمْ ضُرًّا) أى دفعه (وَلَا نَفْعًا) أي جرّه (وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْ تَا وَلاَحْيَاةً) أى امَّا تَهُ لاحَد وَاحْمَاء لاحَد (وَلانْشَوْرًا) أي بَعثاللامَوات (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواانُ هَذَا) أي مَا القرآن (إِلَّا فَكُ) كذب (ٱفْتَرَاهُ) مِحِد (وَأَعَا نَمُ عَلَيْهِ قَوْمُ أَخَرُونَ) وهم من أهل أكتاب قَال تعالى (فَقَدْ جَا وُ اظْلُمُ وَزُورًا) كفرا وكذبا أي بهسما (وَقَالُوا) أَيْضاهو (أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ) أَكَا ذيبهم جمع أَسطورُ بالضم (اَكْتَتَبَكَ) انتسخهامِن ذلك المقومِ بغيره (فَهِيَ تَمَلَى) تَقرأ (عَلَنْه) لِيعفظها (لَكُرُةُ وَأَصِيْلًا) عَدُوةً وَمَسْبا قال تعالى رَدَاعليهم (قُلْ أُنْزَلَهُ الَّذِي يُعَلَّمُ السِّمَ ) الفَيبَ (في كُتَّمِهُ وَاتِ وَالْأُرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفْوُرًا) لَلَّهُ وَمِنْ (رَجِيمًا) بهم (وَقَالُوْا مَا لِهُ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَتُمْسَى عِنْ الْإَسْوَاقِ لَوْلًا) هَلَا (أُنْزِلَ النِّهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذْيُرًا يصدقه (أوْ يُلْقَ إِلَيْهِ كُنُونُ) منَ السَّمَاء ينفقه وَلا يحتاج المالمشي في الاسواق لطلب المعَاشِ (أُوْتِكُوْنُ لَهُ جَنَّةُ) بسَّا ريًا كُلُّ مِنْهَا) أي مِن تمارهَا فَلَكَتَني بِهَا وَفِي قَرَاءَةَ نَاكُلُ بِالنَّوْ أى مخن فيكون له مَزية عَلينا بَهَا (وَقَالَ النَظَالِمُؤُنَّ) أى الكافرون للمؤمنين (إنْ) مَا (تُنتِّعنُونَ إلا رَجْلًا مَسْعُورًا) مَخِد وعًا مَعْلُو باعَلَى عُقَالَهُ قَالَ تَعَالَى (ٱنْظُرُكُيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْمَ مُنَّالًى) بالمشحورة المحتّاج الى مَا ينفقه وَالى مَلَكُ يَقوم متعه بالامر (فَضَلَقُ) بذلك عَن الهدى (فلانيسْتَطِيُّعُوُّ تبيلًا) طريقااليه (تَدَا رَكَ) تكاثر خير (الّذِي إِنْ سَنَّاءَ عَلَ لَكَ نَحْيُرًا مِنْ ذَلِكَ) الذي قالوه مِن الكنزوَ (البشتان

(جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ يَغِيُّهَا الْأَنْهَارُ) أي في الدنيا لانه شَاء أن يعطيه اياها في الاخرة (وَ يَجْعَلْ) بالمجمَز مر (لَكُ فَتُصُورًا ) إيضاً و في فرا. ة بالرفع استئنافا (بَلُ كَذُّ بِوُ الِالتَّاعَةِ) الْقَيَامَة ا (وَاعْتَدُ نَالِمَنْ كَذَّبِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) نا را مسَفرة أي سُتدة (اذِارَأَ ثُمُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تُغَيَّظًا) عَلَمِا نَاكَا لَعَضِيَا نَ اذاغلىصدره من الغضب (وَزَفِيرًا) صَوتا شاء يدا أوسماع التغيظ رؤيته وعلمه (ورا ذَا أَلْقَوْا مُنهَا مَكُما نَّا صَيْمَا) بالتنديد والتعنبيف بأن يضيق عليهم ومنها حال من مكانا لانه في الإصل صفَة له (مُقَرِّنِينَ) مصفدين قدقرنت أي جمعت أيد يه الحد المعناقِهم في الاغلال والتشديد للتكثير (دَعَوْاهْمَا لِكَ تَبُورًا هَلِكَ افْيِعَالُهُ هِ الْأَتَدْعُوا الْيَوْمَرْنُبُورًا وَالِمَا وَادْعَوْ الْبُؤرًا كَبْيِرًا كَعَدا بِكُرِفُ إِلَا إِلَا لِللَّهُ كُورِمِنَ الْوَعيد وَصِفَةَ النَّار (خَيْرُ أَمْرِجَنَّةُ الْخُلُوالَتِي وَعِدًى هَا (الْمُنْقَوْنَ كَانَتْ لَهُمْ) في علمه نعالى (جَزَاءً) تَوَايًا (وَمُصِيِّرًا) مَرْجِعًا (لَهُمُ مِنْ إِلَيْ مَا يَسْأَءُ وَنَ خَالِدِينَ) حَالَلانِمَةُ (كَانَ) وَعدهم مَا ذَكرَ (عَلَى رَبِّكَ وَعُدَّامَسْتُولًا) يِسأله من وعد به ربنالِ آتنامًا وعَدّ على رسلك أوتساكه لهم لللائكة ربنا وأ دخله م جنات عدن التي وَعُلاً (وَ يَوْمَ نَحُسُرُ هُمْ) بالنون وَالْمَعْمَانية (وَمَا يَعْنُبُ وْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أىغيره مِن الملائكة وعيسى وعزيروا بحن (فَيَعَوَلُ) تعالى إبالتحتانية والنون للمعبودين اثباتا للجيّة على العيّابدين (أأنتم) بتعقيق الهزتين وابدال النائكة ألفك وتشهيلها وادخال ألف بين المسقلة والاخرى وتركه (أضْلَلُمْ عِبَادِي هَوْلَانِ) أوقعتموهم في الضلال ام كم اياهم بعبادتكم (أمْ هُمُ ضَفُونَالْسَبيلَ) طُريق الْكُنق بأنفسهم (قَالُواشْبَعَانَكَ) تَبْزِيمًا لك عَالَا سَلْمِق بلَّ

(مَا كَانَ بَنْبَعَي) يستقيم (لَنَا أَنْ نَجِنَدُمِنْ دُونِكَ) أي غيرك (مِنْ أَوْلِيّاءً) بِيفْمُول اول ومن زائدة لتأكيد النفي وَمَاقبُله النان فكيف نأمر بعبادتنا (وَ لَكِنْ مَنْعُنَّهُمْ وَآبَاءَ هُمْ) من وتبلهم بأطالة العيروسعة المرزق (حَتَىُّ نَسُو االذَّكُرُ) تَرْكُوا الموعظة وَالايمان بالقرآن (وَكَانَوْاقُوْ مَّا بَوْرًا) مَلَكِي قَال تعَالَى افْقَدْكُذَ بُوْكُمْ ) أى كذب المعبود ون العَابدين (مِمَا دَّمَوُلُونَ) بالفوقانية انهم آلهة (فَأَيُسُتَطِيعُونَ) بالتحتانية وَالْفُوقَانِيةَ أَى لا هُمُ وَلا أَنْتُمُ (صَّرُفًا) دَفُعًا للعذاب سَكُم (وَلاَ نَصْرًا) مَنعا لَكُم مِنْه (وَمَنْ يَظْلِمْ) يِسْرِك (مِنْكُمْ ثَذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ، شه يه في الأخرة (قرتما أرْسَلْنَا فَبْلَكُ مِنَ المُرْسَلِلَيْنَ ا لاًا نَهُمْ لَيًا كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَتُمْسُنُونَ فِي الْاسْوَاقِ) فأنتُ مثلهم في ذَ الْ وَقد قتيل لهم مثل مَا قيل لك ( وَجَعَلْنَا بَعْضَ كُمُ لِبَعْضَ فِنْنَةً ) بليّة ابتلى عني بالفقاير والصعيم بالمريض والشريف بالوضيع يقول النّاني في كلُّ مَالى لا أكون كالاول في كل (أَتُصْبُرُكُ تلى مَا تسمعون من ابتليتم بهم استفهام بمعني الامرأى اصبرا ( وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) بمن سيصارو بمن يجزع ( وَقَالَ الَّذِينَ لَأَيْزُهُوْ لِقَاءَ نَا) لا يَخافُونَ البَعَث (لَوُلًا) هَلا (أُ نِزلَ عَلَيْنَا الْمُلَانَكُهُ فكا موارسلاالينا (أو تَرَى رَبُّنَا) فنغبر بأن مجارسونه قال تعالى (لَقَدُا سُتَكُبَرُوا) تَكْبَرُوا (في) سُأْن (أَنْفُرُسِهُ مِمُ وَعَتَوْا) طغوا (عُنْوُ اكْبِيرًا) بطلبهم رؤية الله و تعالى في الدنيا وعَموا بالوّاوعلى أصله بخلاف عميّ بالابدَال في مَرِيم (يَوْمَرَيْرَوْنَ الْمُلَابِكُةُ) في جملة الخلائق هوَيَوْمِ المَتِيَامِةِ وَنَصِبِهِ بِاذِكْرِمِقَدُ رَا (لَا بُشُرَى يُوْمَـنُنْدِ للنخ مين أى الكافرين بخلاف المؤمنين ف الهمالا شرى بالمحكنة (وَيَعَوُلُونَ عِنْرًا عِبُورًا) عَلَى عَادَتِهِم

فى الدنيا اذا نزلت بهم شدة أى عوذ امعًاذ ايستعيذون مِن الملائكة قال تعالى (وَقَدِمْنَا) عمدنًا (إِلَى مَاعَلُوامْنَعُلُ) مِن الْخَيْرِكُصُدُ قَةٌ وَصِلَةً رَحْمُ وَقَرَى صَنْفَ وَاعَانَةً مَلَهُوفَ في الدنيا (فَحَمَّلُناهُ هَمَاءً مَنْنُورًا) هُو مَا يرى في الكوى التي عَلَيْهِا الشَّمْسِ كَالْغَبَارِلْلْفَرِّقَ أَى مِثْلُهُ فِي عَدَمُ النَّفِعِ بِمِلْ ذَ لأنواب فيه لعَدمِ شرطه وَيَجَازُونَ عَلَيه في الدَّنياراصُعُ آ الْكَنَّةِ يَوْمَنَّذِ) يورالقيامَة (خَيْرُ مُسْتَقَرًّا) مِن الكافرينَ في الدُّنيا (وَ أَحُسَنُ مَقِيلًا) منهم أي مُوضع قائلة فيها وهي الاستراحة نصف النهار في الحرواحد من ذلك انقضاء الحسا فى نصف نهار كاورد فى عديث (وَيُؤمِّ دَشَفَقُ السَّادُ) أى كل سَّما، (بِالْغَمَامِ) أي متعه وَهوَغيم أبيَض روَنْنِرٌ لَ الْمَلاَئْكَةُ ) مِن كل سَماء (تَنْزِيلًا) هُو يُومِ القَيَامَة وَنَصِبِهِ بِاذكرمَقَدُوا وَ فِي قَرَّاءُةُ بِسَسْدِ يَدِشِينَ تَسْقَقَ بِا دَعَا مِ النَّاءِ النَّانِيَّةَ فِي الْمُهَا فيها وقف اخرى ننزل بنونين الثانية ساكنة وضم اللام وبضب الملائكة (الْمُثْلُكُ يَوْمُنِذِ الْحُقِّ لِلرَّحْيَنِ) لايسْرِكِه فيه أحد (فَكَانَ)اليوم (يُومًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيرًا) بخلاف المؤمنين (وَيُوْمَرُنَعُضُ النَّالِمُ) المشرك عقبَة بن أبي عيط كانطق بالشهادَ تين ثم رَجَع ارْضَاء لأبيّ بن خلف (عَلَى يَدَيْمِ) ندُمَّا وَ يَحْسَرا فِي يُوْمِ الْفَيَّامَةِ (يَقَوُلُ يَا) المتنبيه (لَيْنَهِ الْخَذْتَ مَعَ الرَّسُولِ) عِهِ (سَبِيْلًا) طريْقا إلى النَّهُ دى (يَا وَ يُلَتَّا) أَلفه عَوضَعَن يَادِ الإصافَة أي وَ ثلِتي وُمُعناه هلكتي (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلْانًا) أَى أَيْتًا اخْلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِي أَي المَرْآن (بَعْدُ إِذْ جَاءَتِيْ) بأن رَدِيْ عَنْ الإيمَان به قال تَعْال اوَكَانَ السَّيْطَانُ لِلْانْسَانِ) الكافر(خَذُولِكُ) مَان يترك وَسِيْرُأُ مِنْهُ عِنْدَالِيلًا، (وَقَالَ الرِّسُولُ) مِحِد (يَارَبُ إِنَّ قَوْرِي)

قَرَيشًا (اتَّخَذُ واهَذَا الْقُرْآنَ مَهُجُورًا) مُتروكا قال تعالى (وَكَذَيْكُ) كَاجِعَلْنَالِكُ عَدْوَامِنْ مَشْرَكِي قُومِكُ (جَعَلْنَا لِكُلِ بَينَ) قبلك (عَدُوَّ امِنَ الْمُخْرِمِينَ) المشركين فاصبر كا صبروا (وَكُنِيَ بِرَبِّكَ هَادِيًا) لك (وَنَصِيرًا) نا صرَّالكُ عَلَى اعدَ ائك (وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوالُولا) هلا (نُزِّ لَ عَلَيْهِ الْفُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) كالنورَاة وَالإنجيل وَالزيور قال نعَالَى نزلناه (كَذَلِكَ)أى متفرقا (لِنُنْبَتِ بِمِفْؤُادَكُ) نفوى قلبك (وَرَتْلُنَاهُ تَرْيِيلًا) أي الينابه شيأ بعَدشَي بتمهّل وَتَوْدَة لَيْسِرْفِهِه وَحفظه (وَلا يَأْتُونُكَ بِمَثْل) في بطأ أمرك (الآجنناك بالحَقّ) الدافع له (وَ أَحْسَنَ تَفْسَارًا) بَيَا نَاهِم (الَّذِيْنَ نَجُعُشُرُونَ عَلَى وُلْجُوهِهِمْ) أَى يَسَاقُون (إِلَى جَهَتُمُ أُولَٰئُكَ شُرُّمَكُانًا) هُوَجِهَمْ (وَأَضَلُ سَبِيْلًا) أَخْطَأ طريقامِن غيرهم وهوكفزهم (وَلَفَذُ آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب) النوراة (وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا) معينا (فَقُلْنَا اذْ هَبَا إِلَى الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا) أَى القَبْط فرعون وَقُومِهُ فَدْهُبَا الْهِمُ بِالْرَسَالَةِ فَكَذَبُوهِا(فَدَ مِّرْنَاهُمُ نَدُمِيرًا) أَهِلْكُنَاهُمُ اهْلَاكَا (قُ) اذْكُر (قُوْمَ نَوْجٍ لَمَّا كُذَّبُوا الرَّسْلَ) بتكذيبهم نوطًا لطول لبئه فيهم فكأنه رسل اولان كذيبه تكذيب لباق الرسل لاستراكهوفي المجيء بالتوحيد (أغرَّفناهم) جواب لما (وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ) بعد هم (أَيُدًّ) عبرة (وَأَعْتَدُنَا) في الإخرة (للنظالمين) الكافرين (عَذَابًا ألِيمًا) مؤلما سوى مَا يَحِلَ بهم في الدنيّا (قَ) اذكر (عَارًا) فوم هو د (وَنَمُوَّدًا) قوم صَالِح (وَ أَصْعَ إَبَ الرَّيق) اسم بائرونديهم فيل شعيب وَقِيلَ غَيره كَا نُواقِعُورًا حَولُها فَانْهَارَتْ بِهُم و بَمْنَا ذِلْهِ هِ (وَقَرُونًا) أَ قُوَامًا (بَيْنَ ذَيِكَ كَبْيِرًا) أَى بَيْنَ عَادِ وَأَصْعَاب

الزيس (وَكُلُوضَرَ بُنَالَهُ الْأَمْنَالَ) في اقامة الجعة عليهم فكم نهلكهم الابعد الانذار (وَكُلاّ تَبُّرْنَا تَسَبُيرًا) أهلكنا اهلاكا بتكذيبهم أنبنيا، هم (وَلَقَدُ أَنُّوا) أي مَرْ كَفَا رَمَّكَ أَعَلَىٰ لَقَرِّمُ الَتِيَ أَمْطُرَتُ مَطُرَالْتُوْءِ) مصدرتناءأي بالحجّارة وهع ظي قرى فومرلوط فأهلك الله أهلها لفعله مالفاحشة (أ فنكم: يَكُونُواْ يَرُونَهَا) في سَفرهم إلى الشام فيكعتبرون وَالاستَفَهَا للتقرير (بَلْ كَانَوُ الْإِيرُجُونَ) يَخَافُونَ (نَشُوُرًا) بَعَثْمًا فلايؤمنون (وَإِذَارَ أُولَا إِنْ) مَا (يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُنْزُوًّ أَ) مهن قابر يَعْولُون (أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا) في دعواه معتقرين له عن الرسّالة (ان) مخففة من الثقبلة واسم معذو أى المرزكَا دَلْيُضِلْنَا) ليصرفنا (عَنْ ٱلِفَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبْرُنَا عَلَيْهُا الصرفناعنها قال تعالى (وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِينَ يَرُوُنَ الْعَذَابَ عَيانا في الاخرة (مَنْ أَضَلَ سَبِيْلًا) أخطا طريقا أهم الماؤنون (أرَ أَينتَ) أخبرن (مَن اتَّخَذَ الْمَدُهُ هُواهُ) أي مهويَّ قَدْمَ المفعول الثاني لانه أهم وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت وَالْنَاكِ (أَفَأَنْتَ تَكُونُ ثُعَلَيْهِ وَكِيلًا) حَافِظًا تَحْفِظُهُ عَنِ اتْمَاعَ هَوَاه لا (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ٱكْنُرَهُمْ يَسْمَعُونَ) سماع تفهم (أُوبَعُقِلُونًا مَا تَعْوِلُ لِهُمْ إِلْأَكَا لَا نُعَامِرَ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا أَخْطَأُ طريقامنها لانها تنقا دلمن يتقهدها وهملايطيعون مولاهم المنغم عليهم (ألَمْ مَرَ) منظر (إلى) فعل (رُبِّك كَيْفَ مَدَّ النِّكُلُ من وفت الاسفارالي وَقت طلوع الشمس (وَلُوسُاء بُكَعَلَهُ سَاكِنًا) مقيمًا الإينزول بطلوع الشمس (مُمُ تَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ) أي الطل (دَلِيلًا فلولاالسه س ماعرف النطل (مُعَ قُعَضناهُ) أي البطل المدور ( اِلَيْنَاقَبُضًا بِسِيرًا) خَفِيَا بِطَلُوعِ النَّمِسِ ( وَ هُ عُ الناء عسك لحك مُ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سَا رَاكَا لِلبَاسِ (وَالنَّوْمَ شُبَاتًا) رَاحَة للإبدَان بِعَطِع الاعال (وَجَسَلُ النَّهَارَ نَشْنُورًا) مُنسُوراً فيه لابتغاءالرَّزف وغيره (وَهُوَ الَّذِي آرْسَلُ الرِّيَاحَ) وَفي قراءة الريح (نُشَرُّا نَكُنَ مَدَىٰ رَجْمَتِهِ) أي متغرّقة قدام المطروَفي قرّاءَة بسكون الشين تخطيفا وفي اخري بسكونها وفتحالنون متصدراوف اخري بسكونها وجنم الموحدة بدل النون أى مبشرات ومفرد الاولى نشوركرسول والاخيرة نشر (وَٱنْزَلْنَامِنَ الشَّمَاءِ مَسَّاءُ مَلْهُورًا) مطهر اللَّغْنِيَ بِهِ بَلدَةً مَّنْيَاً) بالمعنفيف يستوى فيه المذكرة المؤنث ذكره باعتبار المكان (وَنَسْقِيَةٌ) أى الما المَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا ) ابلا وَتَقِرا وَعَنَا (وَآنَا سِيَّ كَثِيرًا ) جَمَع انسّان وأصله أناسين فابدلت النون ياء وادغت فيها الياء أوجمع انسمة (وَلْقَدْحَة فِنَامُ) أي المآء (بَيْنَهُمْ لِيَدَّكَزُوا) أحله يَنذَكُرُو ادعت التاءفي الذال وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف أي بعة الله به (فَإِنَى أَكُثَرُ النَّاسِ الْإِكُفُّو رَّا) جَعُوراللُّعَهُ حَيْثُ قَالُوامِطِرْنَا بِنُوءِكَذَا (وَلُوْسَنُنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِ قَرْيَةِ نَذِيًّا يخوف أهلها وككن بعثناك الى أهل المترى كلها نذيراليعظ اجزك (فَلاتطِع الكَافِرين) في هواهم (وَجَاهِدُ هُمْ يِهِ) أى القرآن (جِهَادًّاكُيبُراوَهُ وَالَّذِي مَرَبِّمُ الْبَعْنَ بِنِ) أُرسَّلُهُما مجاورين (هَذَاعَذْتُ فَرُاتٌ) شَدِيد العَدُوبَة (وَهَــُذَا مَلِحُ أَبْعَاجَ) شَهِ يدالملوحَة (وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا) حَاجِزا لا يختلط لحدها بالآخر (وَ جِئْرًا يَجُورُ إِن اي سترام منوعًا به اختلاطهما (وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا } مِن المني انسانا (بَعْقَلَةُ نُسَبًا) ذانسب (وَصِهُرًا) ذاصهر بأن يُتروّج ذكرا كان اوانفي طلبا التناشل (وَكَانَ رَبُّكَ قَدْيرًا) قا دراعلى مَا يِسًا ﴿ وَيَعْنُهُ وَنَ ) أَى الْكَفَارِ (مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لَا يَنْفُعُهُمُ

بعبًا دَمَ (وَلَا يَضْنُرُهُمْ) بِتركا وَهِوَالاصِنام (وَكَانَالْكَافِرُ عَلَى رَبِيرَظُهِيرًا) معينا للشيطان بطاعته (وَمَاأُ رُسَلُنَاكُ لِلَّا مْبَشِّرًا) با بَحِنة (و تَذِيرًا) مَعُوفًا مِن النَّا ر (قُلْ مَا اَسْأَ لَكُنْمُ عَلَيْهِ) أِي عَلَى سَبِلِيغُ مَا ارسلت بم (مِنْ أَجْرِ اللهُ) لَكُن (مَنْ شَاءُ أَنْ يَتَّخِذُ الْهُرَبِّرِسَبِيْلًا) طريقابا نفاق مَا له في مَ خامَ تعَالى فلا أمنعه من ذلك (وَتُوَكُّلُ عَلَى الْجَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحٍ) متلبسًا (بَحْلُهِ) أي قل شَجان الله وَالْحِد لله (وَ أَنِي بِيرِ إِنْ مَوْسِ عِبَارِهِ خَبِيرًا عَالمَا تَعَلَقُ بَهِ بِدُ نُوبِ هُو (اللِّهِ يَعَلَقُ السَّهُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَنَّةِ أَيَّامٍ) مِن أيام الدنيا أي فِقَدها لانه لم يكن غرشمس ولوشاً . كنلقهن في لحة وَالده ول عنه لتعليم ظفه التثبت (مَمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرْيِسُ) هُوَ في اللهَه سَرِيرالمِلك (الرَّجْنُ ) بَدل من ضبيرا سْتوى أى اسْتَوَاءيليق به (فَاسْأَلْ) أيها الإنسَان (بهِ) بالرحن (خَبِيرًا) يخبرك بصفاً (وَإِذَا فِيْلُ لَهُمْ الْكُفَارِمَ كَهُ (النَّجُدُ واللَّرَجْنِ قَالُوْاوَمَ الرَّحْنُ آنَسُيْدُ لَمَا تَأْمُرُنَا) بِالْفُوقَانِيَّةِ وَالْحَيَّانِيَّةِ وَالْأَمْرِ عيل وَلانع فِه لا (وَ زَادَهُمْ ) هَذا القول لهم (نَفَوُرًا) عَن الإيمان قال تمالى (تَبَارَكُ) تَعَاظِم (الَّذِي جَعَلَ في السِّمَاءِ بروجا الني عشر المل والنوروا بحوزا والسرطان والاشه والسندله والميزان والعقرب والعوس والجذى والدلو والكوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحاق العقرب والزهرة وكالنوروالمنزان وعطارد وله الجوزاوالسنبلة والترؤك المترطان والشيس فطاالاسك وللمشنرى ولهالف سؤلكوت وزخل والهابجدى والدلو سينان أيدا (سرايًا) ١٠ الشمس (وَ فَرَا مُنارًا) وق انت سرحا بابحروام زرات و-خص القرمنها بالذكر لنوع

فضيلة (وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةً) أي يَعلف كلِّ منها الآخر (لمِنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرُ) بالتشديد وَالتحفيف كاتقدم مَا فَا مَهِ فِي أَحَدُهُ امن خير فَيْفَعُلَّهُ فِي الْآخِرِ ( أَوْ أَرَادَ مَنْكُورًا) أي شكرالنعية رُبِّم عَليه فيهمّا (وَعِمَا دُالةِ حُنَّى) مبتداومَا بِعَدُّ صفات له الى اولنك يجزون غير المعترض فنه (الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوْنًا) أي ستكينة وَتُواضِع (وَإِذَاخَا طَبَّهُمُ الْإَامِلُوْ بما يكرهونه (قَالُواسَلامًا) أي قولايسلون فيه من الات وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شَعَّدُ اجْتُعَ سَاجِد (رَفِيَامًا) بمعنى مَين آى يصَلون بالليل (وَالَّذِينَ يَقَوْلُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَتُمُ إِنَّ عِذَابَهَا كَانَ غَرَامًا) أي لازما (إنَّهَا سَاءَتْ) بنست مِنْسَتَقَرَّا وَمُقَامًا) هِي أي مَوضع اسْتقرار واقامَة (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا ) عَلَى عَيَا لَهُ مِرْلَةً يُسْرِونُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا ) بَعْمَ أُولَهُ وَضِمُهُ أَى يَضِيعُوا (وَكَانَ) انفاقهم (بَيْنَ ذَلِكَ) آلاسرَاف وَالْإِفْتَارِ(فَوَامًا) وَسطا (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَرَ وَلا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ ابَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) فَتَلَهَا (ٱلْأَيا كَكِقَ وَلا بِنُونَ وَمَنْ نَيْعُكُ ذَلِكَ) أَى وَاحدامنَ النَّلا ثُمْ (نَلْقَ) ثَامًّا) اى عقوكة (ينضاعَف) وفي قراءة يضَعف بالتشديد (لَهُ ا الْعَذَابُ يَوْمَ الْعِيَامَةِ وَيَخِلُدُ فِيهِ) بجزم الفعلين بدلاويم اسْتِسْنَا فَا (مُهَانًا) حَال ( اِلْأَمَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَلَاْصَاكِمًا) منهم (فَأُولَتُكُ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّيًّا بَهُمَ) المذكورة (حَسَنَاتٍ) في الآخرة (وَكَانَ اللَّهُ عَفْنُورًا رَحِيمًا) أي لم يَزل متصفا بذلك (وَمِنَ تَابَ) من ذ نوب غيرمَن ذكر (وَعَلَصَابِحًا فَانَهُ مَيَوْتُ. الْهُ اللهِ مَتَابًا) أي ترجع اليه رجوعا فيجًا زيه خيرا (وَاللهُ يُنَ لايشهذون الزُّورَ) أى الكذب والباطل (وَإِذَا مَدَرُونَ مِ اللَّمْوَى من الكلام المنهم وعيره (مَرُّواكِرَامًا) معضان الم

(وَالَّذِينَ إِذَا أَذَكُرُوا) وعظوا (بِآيَاتِ رَبِّرُمُ) أَى الْفَرَآنِ (كَمْ يَغِرُوا) يسقطوا (عَلَيْهَاصَمَّا وَعُنْيَانًا) بل خرواسًا معين نَا ظرين منتفعين (وَالَّذِينَ نَيْعُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنُ أَزْوَلَمِنَا وَذُرِ يَا بِنَنا) بالجمع وَالإفرَاد (قُرُةُ أَعْيَيْنِ) لنا بأن نرَاهم مطيمين لَكُ (وَاجْعَلْنَا لِلنَّتَّقِينَ إِمَامًا) في الخير (أُ وَلَيْكَ يَجْزُونَ الْفُرْفَةُ الدرَّجَة العليا في الجنة (يَمَا صَبَرُوا) على طاعة الله (وَ لَلْقُونَ) بالتشه يد والتخفيف مع فيترالياء (فيها) في الغرفة (يُحِيّةُ وَسَالًا من الملائكة (خالدين فيها حَسْنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا) مُوضع اقامَة لهموّاولنك وَمَا بعده خبرعبًا دالرحمن المبتدّا (فَيْلُ) يَا عِدِلاهِ لِمَكَة (مَا) نافية (يَعْنَاأُ) يَكْتَرْث (يَكُمُ وَبِي كُولا (عَانُوكُمْ) اياه في الشدائد في كشفها (فَقَدُ) أي فكيف يُعباً بَكُم وَقُد (كَذَّ نُكُم ) الرسول وَالقرآن (فَسَوْفَ يَكُونُ) العذاب (لِزَامًا) ملازمًا لكم في الآخرة بعدما يحل بجم في الدنيا فقتل ؟ يَومِ بَدرسَبِعُون وَجِوَابِ لُولا دُل عَليه مَا فَبْلَها سورة الشعراء مكنة إلاو الشعراء الى آخرها فيدنى وهي مائتان وسبع وعشرون آية (بِسْ مِانَّهِ الرِّحْمِن الرِّحِيم طسم) الله أعلم عَرَاده بذلك (تَلِك) أى هَذه الإيّات (آياتُ الكِتَابِ) القرآن الإصافة بمعنى من المنبين) المظهرائحق من الياطل (لَعَلَّكُ) يَا مِهد (بَانِعَمُّ تَفْسَكُ) قَا تَلْهَا عَا مِن أَحِل (أَنْ لَا يَكُوْنُواً) أَي أَهِل مَكَهُ (مُو مِنِينَ) وَلِعَلَ هِذَا للاشْفَاقِ أَي اشْفِقَ عَلَيْهَا بِتَعْفِيف هَذِ االْعَمْ (إِنْ نَشَا نُنُورٌ لُ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتُ) بمعتى المضارع أى تظل تَدوم (آعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاصِمِين) فيؤمنوا وكما وصفت الاعناق بالخضوع الذى هولاربابها جمعت الصِّفة منهجم العقلا او مَايَا بَيرِمْ مِنْ ذِكِرٍ) قرآن (مِنَالرُمُ

مُخَدَثِ) صفة كاشفة (الإكانواعَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدُكُ به (فَسَيَا بَيْمُ أَنْآاءُ) عَوَاقب (مَاكَا نَوُ البِرِنَسْتَهْزُوْنَ أَوَلَمْ يَرُوا) بنظروا (إِلَى الأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا) أَى كُنْيرا (مِنْ كُلَّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) مَوْعِ حَسَن (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) دلالة عَلى كانِ قدرَتْهُ تَعَا (وَمَاكَانَ اكْثَرُ هُمْ مُوْمِنِينَ) فِي علم الله وكان قال سِيبويه رَائدَة (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيْنُ وَالْعِزّة بِنِتَعْمِ مِن الكافرين (الرِّحِيمُ) يُرتِم المؤمنين (ق) اذكر مَا عبد لقومك (إذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى) لينه رَأْى الناروَالشِّيرَة (أَن) أَي أَن (ا نْتِ الْقَوْمَ الْظَالِمِين) رسولا (عَوْمَ فِرْعَوْنَ) معه ظلمُوا ا نفسهم بالكمز بالله وبني اسرَا ثيل باستعبادِ هم (الله) الهَذَة للاستفقاء الانكارى (يَتَّقُونَ) الله بطاعته فيوحدونه (قَالَ) موسَى (رَبِ إِنِي آحَاتُ آنُ يُكُذِّ بُونِ وَيَضِيقُ صَدْكِ) مِن تكذيبهم لى (وَلا يَسْطلِقُ لِسَانِي) بأدَّا والرسّالة للعقدة التى فيه (قَارُسِلْ إِلَى) أَخِي (هَارُونَ) مَعِي (وَلَهَ مُعَلَّقَ ذَنْبُ) بعتلى لمتبطى منهم (فَأَخَافُ آنُ يَقْتُلُونِ ) بِمَ (قَالَ) تعالى (كَالَّ) أى لا يقتلونك (فَاذْ هَبَا) أَى أَنتَ وَاحْوِلْتُ فَهِيهِ تَعْلَيبُ كَاضِ عَلَى الغائب (بَآيَا يَنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) مَا يقولون وَمَا يِعَال لكم أجريًا عِرى الجاعة (فَا يَنَا فِرْعَوْنَ نَعْتُولُا أَنَّا) أَي كُلَّامِنًا (رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) اليك (آن) أى بأن (أَرْمِلُ مَعَناً) الح الشام (بَنِي اِسْرَائِيلَ) فأتياه فقالاله مَاذكر (قَالَ) فرعون لموسى (آكَمُ نُرَنْكَ فِينَا) فِي مَنَازِلْنَا (وَلَيْدًا) صَغِيرًا قريبًا من الولادة بَعِدُ فطامر (وَ لَبِنْتَ فِينَامِنْ عُرُكُ سِبْنِينَ) ثَلَا تَيْنَ سَنَهُ يِلْبِس من ملابس فرعون و يركب مِن مراكبه وكان يستمي بنه (وَفُعَلَمُ فَعُلَتَكَ الَّهِي فَعَلْتَ) هِيَ قِدَلَة الْعَبْطِي (وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) انجاحدين لنعبى عليك بالمرمية وعدم الاستعباد (قال)

موسى (فَعَلْتُهَا إِذًا) أي حيننذ (وَأَنَامِنَ الصَّالِينَ) عاآباني الله بَعدهَا منَ العِلم وَالرَسَالَة (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَنَاخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِيَّ عُنْكًا) علما (وَجَعَلَبِي مِنَ الْمُرْ سَلِينَ وَ تَلْكَ نَعْمَة مُمُّنَّهُا عَلَىٰ ) أصله ثمن بها (أَنْ عَتَدْتَ بَنِي اِسْرَائِيلَ) بيان لتلك أى اتخذتهم عَبيداً وَلم تستعيد في لانعة لك بذلك لظلك باستعبادهم وقدرتعضهم اول الكلام هزة استفهام للانكأ (قَالَ فِرْعَوْنُ) لموسى (وَمَارَبُ الْعَالِمِينَ) الذي قلت انك رسوله أى أى شئ هو ولمالم بكن سبيل للخلق الى مَع فترحميمته تعَالِي وَانمَا يَع فونه بصفاية أجَابه موسَى عَليه الصّلاة والسلام ببعضه (قَالَ رَبُّ التَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَنْيَهُمًا) أي خالق ذلك (اِنْ كُنْتُمْ مُوقِبَينَ) بأنه تعَالى خالقه فآمنوا به وَحِكُ (قَالَ) فرعون (لِمَنْ حَوْلَهُ) مِن أَسْراف قومه (أَلا تَسْتُم عُونَ) جَوَابِه الذى لم يطابق السؤال (قَالَ) موسَى (رَّأْتِكُمْ وُرَبُ آبَا يُكُنُرُ الأقرلين) وَهَذا وان كانَ دَاخلافيما قِسله يَفيظ فرعَون وَلِذلكُ (قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسِلَ النِّكُمْ لَجَنْوُنَّ قَالَ) موسح (رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) المَكذلك فأمنوابه وحده (قال) فرعون لموسى (لَيْن اتَّخَذْتُ إِلَّهُا غَيْرِ حَوْلاً جُعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ) كان سجنه شديدا يحبس الشغص في مَكان يَعتُ الارض وَحده لايبصرولايسمع فيه أحلاً (قال) له موسى (أولو) أى أتفقل ذلك ولواجئتك بِشَيْ مُبِينِ )أى برهان بين عَلى رسَالتي (قَالَ) فرعون له (فَأْتِ بِيرِ انْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ فِينَ) فيه (فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُفْبَانُ مُبِينُ ) حَيَّة عَظِيمة (وَ نَزَعَ يَدُهُ) أَخْرِجُهَا مِن جيبه (فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ) ذات شَعَاع (لِلنَّاظِرِينَ) خلاف مَا كانتُ يَمليه مِن الادمَه (قَالَ) فرعون (لِلْمَلاَثْمَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِثُ

عَلِيمً ) فَا نُقِ فِي عَلَمُ السِّيرِ (يُرْنِذُ أَنْ يُغْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِهُ فَمَا ذَا تَا مَرُ وِنْ فَالْوَّا ارْجِنْهُ وَاخَاهُ) أخرام هما (وَأَبْعَتُ في المدّائِن حَاشِرِينَ) جَامِهِين (يَا تَوْكَ بِكُلِّ سَمَّا رِعَلْيِم) يفضل موسى في علم السير ( عَبُرُ السَّمَرُ وَ السَّمَرُ وَ المُنفَاتِ يَوْمِ مُعْلُومٍ ) وَهُوَ وَفِتَ الضِّيْ مِن يَوْمِ الرِّينَةِ (وَقِبْلَ لِلنَّاسِ هَلَ انْمُ جُعْيَمُونَا لَعَكُناً مُنتَبِّمُ السَّعَةِ وَإِنْ كَانْواهُمُ الْغَالِيبِينَ) الاستفهام للحث على الاجتماع والترجي على نقد برغلبتهم ليشتمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى (فَلَمَّا لِمَاءَ السَّعَرَةُ فَالْوُا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ جَعِيْهُ الهَرْتَين وَسَهِيلِ النَّاسَةِ وَادخًا لِ المَ بَينِهَا عَلَى الوَّجِينِ (لَّنَا لَا حُرُّا إِن كُنَّا تَعُنَّ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ الْأَلَّ أَي أَى حيننا (لِمَنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهَمُ مُنُوسَى) بعدمًا قالواله امّا أن تلقى قامان بحون بخن الملقين (اَلْفَتُوامَّا اَنْتُم مُلْفُونَ) فالام فيه للاذن بتقديم القائهم توسلابه الى ظهار الحق (فَالْقَوْا حِبَالَهُ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَهُ نُ الْغَالِبُونَ فَالْغُ مُوسَىءَ صَاهُ فَارِدَاهِي تَلْقَفَ ) بَعَدف احدى التّاءين من الإصل ستلم (مَا يَا فِكُونَ) يعتَلبونه بتمويههم فيغيلون حبًا لهم وعصيهماً نهاحيّات نسعَى (فَالْلِقَ السَّحَرَةُ سَاجِهِ بِنَ قَالُوْا آمَنَّا بِرُبِ الْعَالِمُينَ رَبِّ مُوسَى وَهُارُونَ) لعلهم بأن ماشاهدوه من العصالايتاني بالسعر (قال) فرعون (ءَ آمَنْتُمْ) بَعَمِيقِ لَهَبِرْتِين وَالِدَالِ النَّاشِةِ الفا(كُ فُرْ) لمُوسَى (فَتَبُلَ أَنْ آذَنَ) أَنَا (لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي عَلَمَكُمْ الَّذِي عَلَمَكُمْ ا السِّيْمَى فَعَلَمُ شَيَّامِنَهُ وَعَلَيْكُمْ بِآخِرُ (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَهُ) مَا يِنَالَكُمْ مِنِي (لَا فَقِطْمَنَ ايْدِيكِمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلا فِ) أى يَدكل وَاحداليمني ورجله اليسري (وَلَا صَلِبَنَّكُمْ الْجُمِيم قَالْوَالْاضَيْرَ) لاضرَرعَلينا (إِنَّا الْيُرَبِّنَا) بعَدموتنا بأي

وَجُه كَانَ (مُنْقَلِبُونَ) رَاجِعُونَ فِي الْآحَرَةِ (إِنَّا سَطِّعُ) مُرجِو (أَنْ يَعْفُونَرُلْنَا رَبُّنَا خَطَا يَا نَا أَنْ) أَى يَأْنَ رَكُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) في زمًا ننا (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى) بعدسنين أقامَهَا بَينهم بَيْعُو بآيات الله المحق فلم يزيدوا الاعتقا (أن أسريعبادي) بنى اسرائيل وفي قراءة بكشرالنون ووصل همزة اسرمن سرى لعة فيأسرى أى سربهم ليلا إلى المر ( الله في مُنْبَعُونَ يتبعكم فرعون وجنوده فيتلجون وراءكم البعرفأ بخيكم واعرقهم (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ) حِين اخبريسيرهم (في الْمَدَانِين) قَيْل كَانَ له ألف مَدينة وَانْنَاعَسْرَالْف قرئية (حَاسِبْرِينَ) جَامِعِينَ لَجيسَ قَائلًا (إِنَّ هَوُّ لَاءِ لَيْسُرُ فِي مَكَّ طَائفة (قَلِيْلُونَ) قيلَ كَانُواسَمَانَة ألف وسبعين ألفا ومقدمة جيشه سبعائة الف فقللهم بالنظرالي كثرة جَيتْ (وَاتَّهُمْ لَنَالَغَا يُظُونَ) فَاعلُونَ مَا يَغِيظُنا (وَإِنَّا كَبَيْعُ حَذِرُونَ) متيقظون وَفي فرَاءة حَاذرونَ مستعدون قال تعالى (فَأَخْرُجْنَاهُمْ) أى فرعون وقومه مِن مصرليلحقوا موسى وقومه (مِنْجَنَّابِ) بَسَا تَبن كانت عَلِيجًا نبى النيل (وَعْيُونِ) أنهَا رجًا ريَة في الدورمن النيل (وَكُنْنُونِ) أموّال ظاهرة مِن الذهب وَالفضة وَسمّيت كنوزا لامذلم بعطحقالله مِنها (وَمَقَامٍ كَرْيِمٍ) بجلس حسن للامراء وَالورْرَاه بِعِفَهُ أَسَّاعِهِ ﴿ (كُذُلِكَ) أَى اخْلِجِنا عَاوْصَفْنا (وَ أَوْرَ نَنَا هَابِي اِسْرَائِيلَ) بعد اعراق فرعون وقورمه (فَا تَبَعُوهُمْ) كُفُوهُم (مُشْرِقِينَ) وَفت سُرُوق الشِّس (فَأَمَّا تَرَادَى الْجُنْعَانِ) أي زأى كل منها الآخر رقال أصحاب موسى اِتَّا لَكُذْرِّكُونَ) يدركناجَم فرعُون وَلِأَطَاقَة لناب (قَالَ) مَوَّا (كُلَّا) أى لن يدركونا(انَّ مَعِيرَين) بنصره (سَيَهُدِيْرِ) طريق النجاة قال تعالى (فأ وحينا إلى موسى ان الضرب بِعَمَاكُ

بَعْرَ) فَضَر بَهِ (فَانْفَلْقَ) فانشق اشي عشر فرقا (فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْقَلُودِ الْعَظِيمِ) الجَبَلِ الضَّعَم بَينِها مسَالك سَلَكُوهَا لَم يبتل منها سربح الراكب ولالبده (وَأَزُلُفُنَا) فرّبنا (مُرَّةً) هناك. لآخِرِينَ) فرغون وقومه حتى سَلكوا مسَالكهم (وَ أَبْحَيْثَ ا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِيْنَ) باخراجهم من البَحريجلي هيئته المذكوّ (خُمِّ ٱغْرَفْنَا الْآخِرِينَ) فرعُون وَفومه باطباق البَحَرعليم لماتمَ دخولهمالبَعروخروج بني اسرائيل منه (اَنَ بِي ذَلِكِ) أَيَاعُراقَ فرعُون وَقومه (لَآيَةً) عبرة لمن بعدهم (وَ مَاكَانَ ٱكْنَرُ هُمْ الْمُومِنِينَ ا بالله لم يؤمن منهم غيراسية امراة فرعون وحزفيل مؤمن آل فرعون ومريم ببنت نا موشي التي دَلت على عظام يوسف عَلَيْهِ السَّلَامِ (وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعُبْزِيْرُ) فانتقم من الكافِرين باغرًا قهم (الرَّحِيمُ) بالمؤمنين فأبخاهم من العَرَق (وَاسْلَ ا عَلَيْهِمْ) أي كفارمَكة (نَبَأ) خبر (اِبْرَاهِيم) ويبدَل منه (إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْنُدُ وَنَ قَالُوْ اِنْفُنْدُ أَصْنَامَا) صرحوابالفعل ليعطفواعليه (فَنَظَلُّ لَمَاعَاكِمِينَ) أي نهيم نهَا راعلى عبَادَ تها زادوه في الجوَاب افتخاراب (قَالَ هَلُ يُنْمُغُوُّ إِذْ) حين (تُدْعُونَ أُونَيْفَعُونَكُمْ ) انعبَد بموهم (أَوْيَضُرُّونَ) ان لم تعبدوهم (قَالَوُا بَلْ وَجَذْنَا ٱ بَاءَنَا كَذَٰلِكُ بَفْعَلُوْنَ ) أى مثل فعُلنا (قَالَ أَفَرَ أَيْتُمْ مَاكَنَّتُمْ تُعَبُّدُونَ أَنْتُمْ وَآبَا وُكِ الأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَذُوَّ لِي) لاأعبُدهم (اللَّارَبَ الْعَالَمُينَ) فان أعبده (الَّذِي خَلَقَبِي فَهُوَيَهُ دِيْنِ) الى الدين (وَالَّذِي فيونيظعنى وتسنقين واذا مرضت فهوتشفين والذى تُبَىٰ ثُمَّ يَخْيِينِ وَالَّذِى أَطْهُمُ ) أرجو(اَنْ يَغْفِرَ لِخَطِيئِيَ وْمَ الدِّينِ) أَى الْجُزاء (رَبِ هَبْ لَيْحُكُما) عِلما (وَ أَيْحُ عَني صَّالِكُنْ النبيثين (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدُقِ) نَنَادحسَنا

(فِي الْأَخِرِينَ) الذين يأ نون بعدى الى يَوم القيامة (وَاجْعَلَىٰ رِسْ وَرَشَةِ جَنَّهِ النَّعِيمِ) أي متن يعطاهَا (وَاغْفِرُ لِأَبِي اِنَّهُ ا كَانَ مِنَ الرَّهِ الْمِنَ ) بأن تتوبَ عَليه فتغفرله وَهَذا فَبَلَ أَن يتبيّن له أنه عدّوالله كاذكر في سورّة برّاءَة (وَلا تَحْنُرنِي) تفضيني (يَوْمَرُنْيْعَنُوْنَ) أي الناس قَال تعالى فيه (يَوْمَرُ لْأَينْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُوْنَ) إحدارا لأن لكن (مَنْ آتَ اللهَ بِقُلْبِ سَكِيمٍ) من الشرك وَالنفاق وَهوقلب المؤمِن فانه ينفعه ذلك (وَآزُ لِفَتِ الْمُنَّةُ ) فَرَبَتِ (لِلْمُتَّفِينَ) فيرونهَا (وَبُرْزَتَ الْجُيْمُ اظهرت (للِفَاوِيْنَ) الكافرين (وَقِيلَ لَهُ وْأَيْنَ مَاكُنْمُ نَعْلَةً مِنْ دُونِ اللهِ) أي غيره مِن الإصنام (هَ لَ يَنْصُرُ وَ نَكُمْ ) بدَ فع العَداب عَنكم (أَوْ يَنْتَصِرُون) بدفعه عَن أ نفسهم لا فَكُبُكِيكِوا المتوا (فِيهَا هُمْ وَالْفَاؤُونَ وَخْبِنُورُ الْبِيسَ) تباعم ومن اطاعه من انجن وَالإنس (أَجْمَعُنُونَ قَالُوا) أي الفاوون (وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ) مَع معبوديهم (تَا تَلِمِ إِنْ) مَعْفَة مَنَ التَقْتِلَة وَاسْمُهَا مَحَدُوفَ أَى اللهُ (كُنَّا لَهِي ضَلَالٍ مُبِينِي) بين (اذِ) حَيث (نُسَقِيمَ إِبْرَتِ الْعَالَمِينَ) في العبَادَةِ (وَمَا أَضَلَّنَا) عن الهدى (اللا المخرِّ مُونَ) أي الشياطين أو أولونا الذين افتدُ بنا بهم (عُمَا لَنَا مِنْ شَا فِعِينَ) كَا لَهُ وَمِنِينَ مِنَ الْمُلائِكَةِ وَالنبيين وَلُومِينُ اوَلاصَدِيقٍ حِميم أى يهمه أمرنا (فكوأتَ لَنَاكُرَةً) رَجعَة الى الدنيا (فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) لوهنا للتمني وَبكونجوابم (إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكورين قصَّة ابرُ إهيم قوم (لَايَةُ وَمَاكَانَ ٱكْنُرُ هُمْ مُوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَرِيرُ الرِّحِيمُ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوْجِ الْمُرْ سَلِينَ) بِهَ فَدْ يُبِهِم لِهُ لا شَعْرَاكُهُم فِي الْمِحَيِّ وَبِالْتُوجِيدُ أولانه لطول لسنه فيهم كأنه رسل وتأينيث قوم باعتبار مَعناه وَ تذكير باعد الله الذقال لهذاخوهم نسبا

(نُوْجُ ٱلْأَسْمَةُ وَنَ) الله (إِنِي لَكُمْ رَسُولُ ٱمِيْنُ) عَلَى سَلْتُ مَا ارسلت بم (فَا تَقَوُّا اللهُ وَأَطِيعُونِ) فِيمَا آمر كم بمن توجِيد الله وَطاعته (وَمَا أَسْأَ لَكُمْ عَلَيْهِ) عَلى سَلِيغه (مِنْ أَجْرِ إِنْ مَا (ٱجْرِيُ) أَى نُوالِي (الْأَعَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَانَقَتُوا اللَّهَ وَاطِيغُونِ كرر تاكيدا (قَالُوا أَنُونُونُ نَصُدق (للُّكَ) لقولك (وَاتَّبَعَكَ) وَ فِي قَرِاءَةُ وَأَتَبَاعِكَ جِمعَ تَابِعِ مَبِيدِ أَرْ الْأَرْ ذَلُوْنَ السَّهَ لَهُ كَاكُونَ السَّهُ لَهُ كَاكُونَ عَلَم لَى (يَمَا كَانُواْ يَعْلُونَ كَاكُونَ عَلَم لَى (يَمَا كَانُواْ يَعْلُونَ كَاكُونَ عَلَم لَى (يَمَا كَانُواْ يَعْلُونَ ) إن ما (حِسا بُهُمْ الْاعلى رَبِيّ) فيجازيهم (لوُ تَشْفُرُون) تعلون ذلك مَاعِبِمُومِ (وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلمُؤْمِنِينَ إِنْ) مَا (أَنَا إِلاَ نَذِيرُمْبِينٌ بِينِ الانذار (قَالُوا لَئِنْ لَمُ تَنْتَهِ يَا فَوْحَ) عَما تعول لنا (لَتَكُو نَنَ مِنَ الْمُرْجُومِينَ) بالْجَمَارَة أو بالشِّم (قَالَ) نوح (رَبِّ اِنَّ فَوْمِي كَدَّ بَوْنِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُمَّا) أي احكم (وَ نَجِبَى وَمَنْ مَعِيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) قال تعالى (فَأَنجُنيناه وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُنْجُونَ) المملودين الناس وَالْحيوَان وَالطيرِ (شُرِّ أَعْرُ قُنَا بَعْدُ) أي بَعدانجا يُهم (الْيَاقِينَ) مِن قومه (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَهَا كَانَ أَكُثْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبُّكِ مُهُوَالعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ كَذَّبَتْ عَادٌ المُرْسَلِينَ إِذْ فَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ الْاتَتَقُونَ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَاتَّفَوْ اللَّهَ وَأَطِيفُونِ وَمَا اَسْأَ لَا مَمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِانٌ ) مَا (اَجْرِيَ الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ا تَبْنُونَ بِكُلِ رِيعٍ) مِكان مرتفع (أينةً) بناء علما للسّارة (تَعْبَتُونَ) بمن يمر بجم وتسخرون مِنهم والحالة حال من برتبنونِ (وَتُتَيِّنَذُ ونَ مَصَادِنعَ) لَلمَاء يَحَتَّا لِإرضِ (لَعَلَكُمْ) كَأَنَكُمْ (يَحُنُلُنُ ونَ) فَيَهَا لَا تَمُوتُون (وَإِذَا بَطَسَنُمْ بضرب أوقتل (بطَشْتُمْ جُتَارِين) من غيرر أفة (فَاتَقُواللهُ في ذَلك (وَأَطِيعُونِ) فيمَا أمرَ بَكِم به (وَٱتَّقَوْا الَّذِي مَدَّكُمْ:

أ نعَمِ عليْكُم (يَمَا تَعْلَمُونَ أَمَدُكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجُنَّاتٍ) بسَاتَين (وَعُيُونِ) أَنهَا رَا إِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْجِ عَظِيمَ في الدنيًا وَالآخِرة ان عصيموني (قَالْوُاسَوَا وُعَلَيْنَا) مستو عندنا (أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ) أصلا أَ كَلَازِعُ لوعظك (إنْ) مَا (هَذَا) الذي حوفتنا بم ( إلاَّ خَلْقُ الأوَّلِينَ) أى اختلاقهم وكذبهم وفي قراءة بضم انحاء واللام أى مَاهَذا الذى غن عليه من أن لابعث الاخلق الاقلين أي طبيعتهم وَعَادِتُهُم (وَمَا نَعُنْ مِمْعَدِّبِينَ فَكَذَّ بُوهُ) بالعَذاب (فَأَهْلَكُنَاهُم في الدّنيا بالريح (اِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَاكَانَ اكْنَرُهُمْ مُؤْمِنِيكَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِينِ الرَّحِيمُ كُذَّبَتْ مُؤْدُ الْمُؤْسِكِينَ إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَحُوْهُمْ صَابِحُ أَلَا تَتَقَوْنَ الِنَ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَا تُقَوُّوا اَنْهُ وَأَ طِيْعِنُونِ وَمَا اَسْأَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ مِا (أَجْرِي الْأَعَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ النَّتْرَكُوْنَ فِيهَا هَاهُنَا) مِن الْحَيْرِ (أَمِبْينَ فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ وَزْرُوعٍ وَنَعْيِلِ صَلَاعُهَا هَضِيمٌ لَطيف ليِّن (وَ تَنْجُتُونَ مِنَ الْجُبَالِ لَيْوَتًا فَرِهِينَ) بِطَرِينَ وَفِي فَرَاءَة فارجين حاذ قين (فَا تَقَوُّا اللَّهُ وَأُطِيعُونَ) فَيَمَا أُمَّ بَكُم بِهِ رولات طيعوا أمر المشرفين الذين يُفسِد ون في الأرض بالمعَاصِي (وَلاَ يُصْلِحُونَ) بطاعَة الله (قَالُوْا الْمَا النَّ مِنَ المُسْمَقِّرِينَ) الذين سحر وأكتيراحتي غلب على عقلهم (مَاأَنَّتُ) أيضا (إلاً بَشَرُ مِنْكُنَا فَأْتِ بِآيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ فِينِ فِي رِسَالِمَكِ (قَالَ هَذِهِ نَا قَهَ أَلْهَا يَشِرُ بُكِ) منصيب منَ المآوروَلَّكُوْ يِسْرُبْ يَوْمِرِمَ عُلُوْمِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخَذُكُمْ عَذَابْ يَوْمُ عَظِيم) بعظم العَذاب (فَعَقَرُوهَا) أي عقرها بعضهم برضًا (فَأَصْبَعُوا نَادِ مِينَ) عَلَى عقرها (فَأَخَذَ هُمُ الْعَذَابُ) الموعود به فهَلكوا (إِنَّ فِي ذَلِكُ لَآيَةً وَمَاكَانَ ٱكُنْرُ فَمْ مُؤْمِنِينَ وَاِتَّ

رَبُّكُ لَهُوَالْعَبِرُنْزُالرِّحِيمُ كُذِّبَتْ قَوْمُ لَوْطِ الْمُرْسَلِينَ إِذْقَال لَهُ مُ أَخُوهُمْ لَوْظُ الْإِنْتُقَنُونَ لِيِّ لَكُمْ وَسُولُ آمِينٌ فَاتَقُوااتُّهُ وَ اَطِيسُونِ وَمَا اَسًا لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِانٌ) مَا (اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِمَينَ أَتَا مَوْنَالَدُكُرَّانَ مِنَ الْعَالِمَينَ) أَي منَ الناسِ (وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ زَنَّكُمْ مِنْ اَرْوَاجِكُمْ ) أَى أَفِيا لَهِنَّ (بَلُ أَنْتُمْ فَغُومٌ عَادُونَ) متِعاورونَ الْحَلالِ الْحَاكِمُ الْمُ الْحُرَامِ (قَالَنُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ يَالُوطُ عَنِ انْكَارِكُ عَلَيْنَا الْنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُحْرَجِينَ مِن بَلدتنا(قَالَ) لوط (إني لِعَمَلِكُمْ مِنَالْقَالِينَ) المبغضين (رَبِّ نَجِّني وَاهْلِي مَمَّا يَعْلُوْنَ) أي من عَذابه (فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِيْنَ إِلاَّ عَجُوزًا) امرأ مه (في الْغَابِهِينَ) الباقين ا هلكناها (شُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ) أَهْلَكُنَاهُمْ (وَأَصْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرًا) كُمَّا من جملة الإعلاك (فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذُرِيْنَ) مطرهم (أَنَ فِ ذَ لِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُنُرُ هُمْ مُؤْمِهُ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيرِ ۗ الرِّحِيمُ كُذِّبَ أَضْعَابُ الْأَيْكُةِ) وَفَافَرَّاءَة بَحَدْ فَالْهَ مَمْرَة والقاء جركتها علىاللام وفنجالهاء هي غيضة شجر فسرب مدين (المرسلين إذْ قَالَ لَهُ مُنْ مُنْكُم الْمُ يَعِلَ الْمُوهِم الإنه لم يَكُن منهم (الانتقون إلى لكم رشول أمين فاتقواالله وأطبغوا وَمَا أَسْا ثَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجْرِانْ ما (اَجْرِي الْأَعْلِيرَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمْيَنَ أَوْفُوْاالْكَيْلُ أَيْمُوهُ (وَلَا يَكُوْنُوا مِنَ الْمُغْنِسِينَ) الناقِصين (وَذِنوُا بِالْمِسْطَاسِ الْمُسْتَعِبِمِ) الميزان السوى (وَلَا نَجُسُوا النَّاسَ اللَّهَا مَهُمْ) لأننقضُوهُم مِن حَقهم سنية (وَلا تُعْتُوا في الأرْضِ مُفْسِدُينَ) بالقتل وَغيره مِن عني جَسرالمثلثة أفسَ رمفسيدين حال مؤكدة لمعنى عاملها (وَانتَعْثُواالَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿ وَالْجِيلَةَ) الْخَلْيقة (الْأَوْلِينَ قَالُوْا إِنْمَا أَنْتُ مِنَ الْمُنْعَرِينَ وَمَا اَنْتَ الْأَبْسُرُ مِنْكُنَا وَإِنْ عَفْمَهُ مِنْ لَنَا مِنْ اللَّهِ وَاسْمَهَا

مَعِذُ وفِ أَى اللهِ (نَظُنُكُ لِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسُفًا) بسكون السِّين قرفتها منطعة (مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْدَ، مِنَ الصَّافِينَ فى رسَالتكَ (فَالَ رَبِي أَعْلَمْ مِمَا تَعْلَوْنَ) فِي عَارَكِم بر(فَكُذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ النِّلْلَةِ) هِيَ سَمَا بِمُ أَطْلُمْ مَ بَعِد حَرِّسْهِ يِهُ أَصَا بَهُ فَأَمطرت عَليهم نارا فاحترفوا (إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِرِعَظِمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ ٱكْنَرُوهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهْوَ الْعَزِيْزُ الرِّحِيمُ وَإِنَّهُ ) أَى القرآن (لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّومُ الْأُمِيْنُ ) جبريل (عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْبَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِي مُنِينِ) بَيْنَ وَفَى قَرَاءَة بِتَسْدِيهِ نزل وَمنصب الروح وَالفاعِل الله روَانَدُ اي ذكرالقرآن المنزل على عيد (لَفِي زُبْر) كتب (الأوّرلين) كالنورّاة والانجيل (أوَلَمْ تَكُنْ لَهَنْمُ كُفًّا رَحِكَةً (آيَةً) عَلى ذلك (آنْ يَعْلَمَهُ عُلَمًا بُهَجَ سُرْفِلُ كعبدالله بن سلام وأصمابه ممتن آمنوا فانهم يخبرون بذلك ويكن بالتحمّانية وَنصْب آية وَالفوقانية وَرَفع آية (وَلُو ْ أَسْرُ لَنَاهُ عَلَى بَعْضِ لَأَغِمِينَ) جَمع أَعِيرٍ (فَقَرَآهُ عَلَيْهِمْ) أي كفارمَكة (مَا كَا نَوْا بِهِ مُؤْمِنِينَ) أَنْفَة مِن البَاعِم (كَذَلِك) أى مثل ادخالنا التكذيب، بقرارة الاعجى (ستكُنّاة) أدخلنا التكذيب (في قُلُوبِ المَجْرِمِينَ) أي كفارمَكَة بقراءة النبى (لَا يُؤمِنُونَ بِمِحَتَى يَرِوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِبُهُمْ بَغْنَةً وَهُو لايسَتْ عُرُونَ فَيَقَوْلُوا هَل نَعْنُ مُنْظَرُونَ لِنومِن فِيقَال لهمُلا فالوامتي هَذَا العَذَابِ قَالَ تَعَالَىٰ (أَ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُمُونَ أَفَرَأُ يُتَ) أَخْبِرِكَ (إِنْ مَتَّغْنَاهُمْ سِبْيِنَ ثُمُّ بَحَاءُهُمْ مَاكَانُوْا يؤْعَدُ ونَ) مِن العَذاب (مَا) اسْتَفْهَامِيَّة بمعنى أَيْ شَيْ (اَ عَنْیَ عَنْهُمْ مَا كَا نَوْا يُمَتَّعُونَ) في رَفع العَذاب أو يخفيفه أى لم يفن (وَمَا أَهْ لَكُخُا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ) رسل

تنذرا هُلِهِ (ذِكْرَى) عظة لهم (وَمَاكُنَا ظَالِمِينَ) في هلا هم بعَد انذارهم وَنزل ردَالقول المشركين (وَمَا تَنْزُ لِكُ بِي)القرآن (السُّنياطِينُ وَمَا يَنْبَغِي) يَصِلْحِ (لَهُمُونُ) أن ينزلوابه (وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) ذلك (النَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ) لكلام الملا نكة (لَعَزُولُونَ) بالشهب (فلا تَدْعُ مَعُ اللهِ إَلَمُ ٱخْرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْعُدَيِينَ) ان فعَلت ذلكَ الَّذِي دعوك اليه (وَأَ نُذِرْعَ شِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ وهم تبنوها شم وتبوالمطلب وقدأ نذرهم جهارا رواه البخارى زمسْلم (وَاخْفِضْجَنَاحَكَ) أَلِنْجَانِبُ (لِمِنْ ٱلْبُعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الموحدين (فإنْ عَصَوْكَ) أيعشيرتك (فَعَل) الهم (إين بَرِئ مِمَّا تَعْلَوْنَ) من عَبادَة غيرالله (وَ نَوْكُلُ) بالواوا وَالْفَاء (عَلَى الْعَرِيرِ الْرَحِيمِ) الله أى فوض اليه جميع امودك (الذي يَرَاكَ حِينَ تَعَوْمُ) الحالصَلاة (وَتَعَلَّمُكُ) فَي أَرِكَا لَلْضَامُ قائما وقاعدا وراكعا وساجد (في السّاجة بنّ) أى المصلين را تَبْرُهُوَ السَّمِيْمُ العَلِيمُ هَلُ أَنْبِئُكُمْ الى كفارمَكة (عَلَى مَنْ رِّ لِالشِّيَاطِينُ) بِعَدف احدَى الماء بن من الإصل (تَنَرَّلُ عَلَى كُلْ اَ فَالِث كذاب (اَ بَنِيم) فاجرمنل مسئيلة وَعَيره من الكهنة (يُلْقُونَ) أي الشياطين (الشَّمْعَ) أي مَا سمعوه من الملائكة الى الكهنة (وَاكْثَرُ فَمْ كَاذِبُونَ) يضمون الحد المشموع كذباكتيراوكان هذافتل أن جبت الشياطيري السّما، (وَالشُّغَرّاءُ يَتَبُعُ فَهُ وَالْغَاوُونَ) في سنع هم فيقولون بم وَيِرِ وَوِيهُ عَنْهُمْ فَهُمْ مَذْمُومُونَ ( آ لَمْ تَرَ) تَعْلَمُ (اَ تَهُمْ فِي كُلِ وَادِ) مِن أودية الكلام وَفنوية (يَهِيمُونَ) بمضون فيجاوزو الحدَّمَد حا وَهَا الْوَاتَهُمْ يَعَوُلُونَ فَعَلَمَا (مَا لَا يَفْعَلُونَ) اى يكذبون (إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصّابِحَاتِ) من السُّعَرّاء (وَذَكُرُ وَاللَّهَ كُبِّيرًا) أي لم يَسْعَلَهُ والسَّعَ عَنِ الذَّكُورُ وَانْتُصْرُ

بهجوهم الكفار (مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً) بهجوالكفار الهمرفي بلة المؤمنين فليسوا مَذمومين قال الله تعالى لا يحد، الله أنجهم بالسوء منالقول الآمن ظلم فن اعتَدى عَلَيْكُم فاعتدواعليه بمثل مَا اعتدَى عَلَيْكُم (وَسَدَيْهُ كُمُ الَّهٰ بِنَ طَلَّمُول مِنَ السَّعَرَا وَغِيثُم (أَيُّ مُنْقَلِبٍ) مَرجع (تَنْقَلِبُونَ) يَرجعونَ بَعدالموت سورة الممل وهي ثلاث أواربع أوجمس وتسعون آية مكية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ طُسِ) الله أعلم بمرّاده بذلك رَبَّكِ فَي أى هَذه الإيّات (آيّاتُ الْقُرْآنِ) أيات منه (وَكِتَابِ مُبينِ) مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صغّة هو (هُدَّى) أى هَاد مِن الصالالة (وَ بُشْرَى اللَّوْ مِنِينَ) المصدِّقِين بم بالمُحَنَّة (الَّذِينَ نَفِيمُونَ الصَّلاةَ) يَا نُون بِهَا عَلَى وَجِهَ عَا (وَ يُؤْنُونُ نَ) بعطون (الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يَوْفِنُونَ) بعلمونها الاستد وأعيد فم لما فصل بينه وبين الخبر (إنّ الّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِالآخِرَةِ زُنَيْنَالُهُمُ أَعْمَالُهُمُ المَّامِيَةِ بِتركيبِالسُهُوَةِ حِتى رَ أُوهَا حسنة (فَهُ مُ نَعْمَهُ وَنَ) يَحْيَرُون فَيَهَا لَقَبْحَهَا عَنْدُنا (أُولَيْكُ الَّذِينَ لَكُهُ وُسُورُ الْعَذَابِ) أَسْدَه في الذَّبِيا القتل وَالاسر (وَهُمْ فِي الْأَخِرَة هُمُ الْأَخْسَرُونَ) لمصيرهم الى النار المؤتدة عَلْيهم (وَإِنَّكَ) خطاب للنبي صَلى الله عَليه وَسَلم (لَتُلُقَّ الْقُرْآنَ) أي يلقى عليك بسنة ، (مِنْ لَدُنْ) مِن عند (حَكِيمِ عَلِيمٍ) في ذلك اذكر إذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ) زوجته عنه سيره مِن مَدين الى مصر (لِيّ أَنسُتْ) أبصَرت مِن بَعِيد (نَارُاسَأُرِيكُمْ مِنْهَا بِخُبُرِ) عَنْ مَا لِالطريق وكانَ قدضلها (أَوْرَبَيْكُمْ بِسِبُهَا بِقَبَسِ) بالإضافة للبيّانِ وَتَركَهَا أَحَدُ سْعِلَة نَارِفِي رَأْسِ فَبِيُّلُة أُوعُودِ (لَعَلَّكُ يُتَصْطَلُوْنَ) وَلِطَّآهُ بُدل من تَاء الافتعال من صَلِى بالنار بكسرُ اللام وعَتْ يُحْهَا

تستدفئون مِن البرد (فَلْمَاجاء هَا نؤُدِي أَنْ) أي بأن (بؤرك) أى بَا رِكُ الله (صَنْ فِي النّارِ) أي موسَى (وَ مَنْ حَوْلَهَا) أي الملاككة أوالعكس وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعدف مكان (وَسُبْكَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ) من جملة مَا نودى وَمعَناه تغزيه الله من الشوء (يَا مُوسَى إِنَهُ ) أي الشان (أنَا اللهُ الْعَزيزُ أَحَبُّكِمْ وَأَلِقَ عَصَالَاً) فألقاهَا فَلَيَّا رَآهَاتَهُ تَنْ تَعَرَّكُ تَعَرَّكُ (كَالْمَهُ الْحَاتُ ) حَيْه خفيفة (وَلَى مَدْبِرًا وَلَمْ نَعَقِّب) يَرجع قَالَ تَعَالَى (يَامُوسَى لا تَحَفُ) منها (إِنّ لا يَخَافُ لَدَيّ) عندى (الْمُنْ سَكُونَ) مَنْ حَيَّة وَعَيْرُهَا (إِلَّا) لَكِنْ (مَنْ ظَلَمَ) نَفْسَه (ثُمَّة بَدُّلَ حُسْنًا) أَنَاه (بَغْدَسُونِ) أَي تَاب (فَابِيّ غَفْوُ (رَحِيم) أَقْبَلِ الْتُوبَةِ وَأَعْفِرِلُهُ (وَأَدْخِلْ يَذَكُ فِي جَيْبِكُ) طوق الْعَيْضُ (تَخْرُجْ) خلاف لونهامِن الادمة (بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرُسُووا) بَرْص لهَا سُعَاع يَعْشَى البَصَر آية (فِي تِسْع آيَاتٍ) مرسلا بها (إلى فِرْعُوْنَ وَقُوْمِهِ أَنَّهُمْ كَانُوافَوْمًا فَاسِقِيْنَ فَلْمَاجَاءَ ثُمُّمْ آيَاتُنَا مْنْصِرَةً) أي مضيئة وَاضِعَة (قَالَوْا هَذَاسِعُرُمْبِيْنَ) باينظاهِر (وَ بَحَدُ وابِهَا) أي لم يقروا (وَ) قد (اسْتَنْقَنْتُهَا أَنفُشْهُمْ) أي تيقنوا أنها مِن عندالله (ظُلْماً وَعُلْوًا) تَكْتِراعُن الإيمانِ بماجاء بموسى راجع الحابجد (فَانْظُرْ) يَا عِهد (كَيْفَ كَاتَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) التي عَلَمَ لَمَا مِنَا هَلَاكُهُ وَلَقَدُ آتَيْتَ دَاؤُدَ وَسُلْيَانَ) ابنه (عِلْمًا) بالقضاء ببن الناس ومنطق الطيروَغيرُ ذلك (وَقَالًا) شكرا مِه (أَكُولُ بِيَهِ الَّذِي فُضَّالُنَا بالنبوة وتشخيرانجن والإنس والشياطين (عَلَى كَبْيرين عِبَادِهِ النُّؤُ مِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيِّمَانُ دَاوْدَ) النبوة والعِلم دونَ بَا قِي الله و (وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ غُلِّمُ اسْتُطِقَ النَّالِيِّ اى فَهُم أَصُوابِه (وَ أُوبِينَامِنْ كُلُّ شَيٌّ) تَوْتَا هَالانبيَّا وَا

وَالْمُلُوكُ (إِنَّ هَذَا) المؤتى (لَهُوَالْغَضْلُ الْمُبْيِنُ) البين اطاهر (وَحُشِرَ) جمع (لِسُلَيُمَانَ جُنُودُهُ مِنَ آيُجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالتَّلِيرِ) في مسيرله (فَنَهُ فَوْزَعُونَ) يجمعون لله يسَاقون (حَتَيُ إِذَا أَنَوْاعَلَى وَإِدِي النَّمْلِ) هو بالطائف أو بالشام نمله صغارًا أوكبار قالت مَنْلَة م مَلَكة النهل وقد رأت جند سليمان إَيَا أَيُّهَا النَّمْلُ اذْخُلُوا مَسَاكِنَاكُمْ لَا يَعْظِمُنَكُمْ ) بَكسر بَكَم (سُلَيَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَسْفُرُ ونَ ) نزل النهل مَنزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم (فُتَبَنَّمَ) سُليمان ابتداء (ضَاحِكًا)انتهاء (مِنْ قَوْلِمًا) وَقد سمعَه مِن ثلاثة أميّال حَلته اليه الرّيم فعبسَ جنده حِين أشرَف عَلَى وَادِيهِم حَتَى دَخُلُوا بِيُونِهُم قَكَا نَجِندُه ركبانا وَمُشَاة في هَذَا السَّيرِ (وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي) أَلْمَني (أَتْ ٱسْكُرُىغِمُنَكَ الْبِيَ انْعَمْتَ) بِهَا (عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَانْ اعْمَلَ صَايِمًا تُرْضًاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَيْكَ فِي عِبَادِكَ الصَّا يُحِيْنَ الْابْيَاد وَالْاولْيَاء (وَتَفَقَّدُ النَّطْيُر) ليرى الهدهد الذي يَرى الماء يحت الأرض وتداعليه بنقره فيها فتشتخرجه الشياطين لاحتياج سُلينان اليه للصّلاة فلم يره (فَقَالُ مَا لِيَ لَا ارَحَ الْهُذُهُدُ) أَى أَعَرَضِ لِي مَامنعني مِن رؤيتِه (أَمْرُكَانَ مِنَ الغَائِينَ) فلم أرَ ولفنيته فلما تحققها قال (لَا عَذِبَتُهُ عَذَابًا) تعذيبًا (شَهِ إِدًّا) بنتفريشه وَذنبه ورميه في الشمس فَلا يمتنع مِن الْمُوامِ (أَ وُلاَذْ بَحَنُّهُ) بِقطع طفوم (أُوْلَيَا بِيَنِي) بنون مشددة مكسورة أومفتوحة يليها نون مَكسورة (بسُلطان مُبِينِ) ببرمان بين ظاهِرَ على فدرُ (فَكَنَ) بِضِم الكَافَ وَفَيْ عِلَا غَيْرَبَعِيْدٍ) أي يسيرامِنَ الذمان وحضر لسئلهان متواضعًا برفع رَأْسِه وَارْخَاءِ ذُنَبِهِ وَجِناهَ مِهُ عَنَّهُ وَسَأَلُهُ عَالَقِي فِي عَيْبِتِه (فَقَالَ اَحْطَتُ

مِمَا لَمْ يَعُطْيِرٍ) أي اطلعت عَلَى مَا لَم مَطلع عَليه (وَحِثْدُكُ مِنْ سَبَادِ) المُسرف وَتركه قبيلة باليمن سمّيت باسم جدّ لهم باعدًا! صرف (بِنَبَالِ ) خبر (يَقِينِ إِنِي وَجَارَتُ الْمُرَاةُ مُنْكِحُهُمْ) أي هى مَلَكَة لَهُ مُاسِمَهَا بِلَقْيُسِ وَأُولِيَتَ مِنْ كُلِلَ شَيْعً ) يُحتاج اليا الملوك من الآلة والعدة (وَلَهَا عَرْشُ) سرير (عَظِيمُ) طوله تمانون ذراعًا وَعَرْضه أربَعون دراعا وارتفاعه ثلاثون ذراعًا مضروث منالذ قب والعضة مكلل بالدرواليا قوت الاحترا والزبرجدالاخضروالزمره وقوائمه مناليا موتالاحروالزبز الاخضر والزمرد عليه سبعة أبؤاب على كل بيت باب مفلق (وَجُذَنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُ ونَ لِلشَّمْسِ مِنْ رُونِ اللَّهِ وَزَيَّرَتَ لَهُ وَالسَّيْطَانُ أَعُمَا لَهُ وَصَدَّ فَمْ عَنِ السَّبِيْلِ) طريق الحق (فَهُ وَلا يَهُ تَذُونَ الْآيَسَيْدُ وَايِنِّهِ) أَى ان يسجِد واله فريدت لاوادغم فيها نون أن كافي فوله تعالى لئلا يعلم أهل الكماب وَالْجَمْلَة فِي عِلْ مَفْعُولَ يَهَدُونَ بِاسْقَاطَ الى (الَّذِي يُخْرَجُ الْخَنَبْ وَ) مَصْدر بمعنى المخبوه مِن المطرو النبات (فِي السَّمُواتِ والأرض وتعلم مَا يُخفون في قلوبهم (وَمَا يُعْلِمُونَ) بالسنة (الله لا اله ورب الفريش العظيم) استثناف جملة نتناء مشتل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس وببها بَون عظيم (قَالَ) سُلمان للهدهد (سَنَنْظُرُ أَصَدَفَتَ) فيَما أَخْبَرَتْنَابِهِ (أَمْرُكُنْتَ مِنَ الكَاذِبِينَ) أَى مِن هَذَا النوع فهوًا بلغ مِن أم كذبت فيه خمد له م على المآ، فاستخرج وارتمو وتوضؤا وصلواخ كتب شليان كتابا صورته من عبدالله شليمان بن دَاوْد الى بلقيس مَلكة سَما المراللة الرحن الرحم الرحم الرحم الرحم السلام على من البع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وأ يوك سلين تم طبعه بالمسك وَخمّه بخامَّه ثم فال المهاد وا

(ازْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْمَهُ الْبُهُمُ) أي بلقيس وقومها (خُمَّ نَوَلَ) انصرف (عَنْهُمْ) وَقِف قريبًا منهم (فَانْظُرْعَاذَا يرْجِمُونَ) يَرِدُونَ مِن الْجُوابِ فأخذه وَأَنَّا هَا وَحُولُهَ اجْنَاهُا وَ الماه في حجرها فَلارات اردَف دت وخضعت خوفا سنم وَقَفْتُ عَلَى مَا فَيِهِ مُ (فَالْتُ) لاَسْرَافَ قُومُ ا (يَا أَيُّهَا الْكُلَّالِيْ) بتحقيق الهرزتين وتشهيل النانية بعليها قاومكسورة (الْفِي الْيَ كِتَابُ كَرِيْمُ) مِعْتُوم (اِتَهُمْ مِنْ سُلُمُهَانَ وَإِنَّهُ) أي صَحْمُونُه (بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ ٱن لَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَٱنْتُولِنَ مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمُلَاثُ أَفْتُونِي بِعَقِيقِ الْهُمِزِتِينِ وَسْنَهِيلِ الثَّانِيَةِ بِعَلْبِهَا وَاوا أَى ٱسْيِرُواعِلَ ۚ (فِي أَحْرِي مَاكُنْتُ قَاطِعَةُ أَحْرًا) قاضيته (حَتَّى تَشْهَدُ ونَ) بَحْضرون (قَالَوُ انْحُنْ أُولُوا قُوَّةِ وَالْوَلَوُ إِنَّا بِسِ شَدِيدٍ) أَى أَصَحَابِ سْدة في الحرب (و الأمراكينك فَانْظِري مَا ذَا تَا مُرنينَ) سَا نطعك (قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَرْيَمَّ ٱ فُسَادُ وَهَـ أَ) بالتخريب (وَجَعَلُوا آعِزُةَ آهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ) أى مرسلواانكماب (وَإِنْ مُرْسِلَة اللهُمْ بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُزْسَلُونَ) من فبول الهَديّة أورَدْهَا ان كان ملكا فتبلها أونبتيالم يكتبلها فأرسلت خدما ذكوراواناينا الفابالتوية وخمسهائة لبنة منالذهب وتاجًا مكللابالجوا وَمسْكا وَعنبرا وَغيرذ لكَ مَع رشُول بكتاب فأسرَع المهد الى شليمان يخبره الخبر فأمر أن تضرب لبنات الذهب وَالفَضَّة وَأَن تبسَط مِن مَوضعِه إلى تشعَة فرَاسِخ ميدانا وَأَنْ يَبِنُواحَوله جَانُطا مشرفا مِن الذَّهَبِ وَالفَضَّة وَأَنْ يؤتى بأحسن وواب البروالبحرمع أولاد الجنعن يمين الميدَان وَسْمَا له (فَلَمَّا جَاءً) الرسول بالهَديّة وَمعه أُمّاعه

(سُلُيْمَانَ قَالُ الْمُدُونِينِي بِمَالِ فَمَا آتَانِيَ اللهُ) مَنَ النبوة وَالْمُلْكُ (خَيْنُ مِمَّالُ نَاكُمْنُ) مِنَ الدِنيَا (بَالُ النَّمْ بِهَدِيَّة كُمْرُ تَفْرَحُونَ) لَفِيْ كُم بِرْخَارِفَ الدِّنيَا (ارْجِعُ إِلَيْهُمْ) بِمَا اللَّهُ ابم من الهَديَّة (فَلَنَا بِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَقِبَلَ) طاقة (لَهُمْ بِهَا وَلَنْغُنْرَ حِبُّهُمْ مِنْهَا) مِن بلا دهم سَباً سميت باسم ابي قبيلتهم (آيذ لَةً وَهُمْ صَاعِرُونَ) أي ان لم يَا نوني مسلمين فلما رَجَع النها الرشول بالهد يتجعكت سريرها داخل سبعة أبواب داخل مضرها ومصرها داخل سبعة مضورة اعلمت الابؤاب وجعلت عليها حرسا وتجهزت إلى المسيرالي سليمان لتنظر مَا يَأْمرِهَا بِهُ فَا رُبْعَلت فِي انْني عَشراً لف قيل مَع كل قيل ألوف كَثِيرَةِ الى أَن فَرِبَت منه عَلى فرسَخ سِنْعر بِهَا (فَالْ يَاأُ يُهُمَا الْمَلَا ٱتْكِمْ) في الهَمْزتين مَا نفد مر (يَا تِينِي بِعَرْشِهَا فَبُلَ أَنْ يَأْنُونِ مُسْلِمِينَ) منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذَ لك لا بَعدَه (فَالَعِفْرِيثُ مِنَ الْجِنِّ) هَوَ الْقُويِّ السَّهِ يَدُ (أَنَا أَنِيكَ بِهِ قَنلَ أَنْ نَقنُومَ مِنْ مَقَامِكَ ) الذي تجلس فيه للقضاء وَهو مِن الغدَاة الى نصف النهار (وَإِنّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ) أي على حَمِلِه (أَ مِينَ ) أَي عَلَى مَا فِيهِ مِن الْجَوَاهِرُو غَيرُهَا قال سُلْمَان اربيه اسرَع مِن ذَلك (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ) المنزل وهوآصف بن برخياكان صديقا يعلم اسم الله الاعظم الذى ادَادعى بِمأْجَابَ (أَنَا آيِيكَ بِمِ قَنْلَ أَنْ يَرْتَدُ النَّكَ طَرْفُكَ) اذانظرت برالى شي ما قال له انظرالى السما ، فنظراليها شم رَ رّ بطرف فوجده موضوعاً بَين يَديْه ففي نظره إلى الساء دَعَاآصف بالاسم الاعظم أن يَالِي الله بم فحصَل بأن جَرى تحت إلارض حتى نبع محت كرسى سليمان (فَكَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًا أى سَاكنا (عِنْدَهُ قَالَ هَذَا) أى الانتيان به (مِنْ مَضْلِ رَجِتَ

لتنلون) ليختبرن (أأسنكر بتعبيق الهمزيين وابدال النانية الغاوتشهيلها وادخال الف بين المسهلة والإهرى وَ بِرَكِهِ (أَمْ أَكُفُونُ المنعِهِ (وَ مَنْ شَكَّرَ فَا ثَمَا يَسْكُرُ لِلنَّفْسِمِ) أي لإخلهًا لا يَ ثُوابَ شكره له (وَمَنْ كُفْرَ) النعمة (فَانَ رَبِي غَيْثً) عَن شَكْرِهِ (كَرِنْمُ) بالإفضًال على من يكفزها (قَالَ تَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا) أي عيروه الى حال تنكره اذارًا ته (نَسْظُرُا مَهْ تَهِي) الى معرفته (أَ فِنْكُوْنُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهُ تَذُونَ ) الى مَعرفة مًا يغيرعَليهم قصد بذلك اختبارعقلهًا لما قيل له ان فيه شيأ ففيروه بزيادة أونقص أوغيرذلك (فَلْمَاجَاءَتْ قِيلَ) لها (اَ هَكَذَاعَرْشَكِ) أي مثل هذا عَرِشْك (قَالَتْ كَأَنَهُ هُوَ) أي فغرفته وشبهت عليهم كاشبهوا عليها إذلم يقل أهذاعرشك فلوقين كقذا قالت نعم قال شليمان لمارأى لها متعرفة وعلما (وَالْوِبْيِنَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا) عَن عبَادَة الله (مَا كَانَتُ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ) أي غيره (النَّهَا كَانَتْ مِنْ فَوْ مِرِكَا فِرِينَ قِيلَ لُهَا) أَبِضا (اذْخَلِي الصّرَة) موسطمين زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جارفيه سمك اصطنعه سُكَيَّان لما قيل له انَّ سَافيها وقدميها كفدُّ مي الحار (فَ لَمَّا رَأُنُهٰ حَسِبَتُهُ لَكُنَّةً ﴾ منَّا لمآء (وَكُشُّفَتْ عَنْ سَافَيْهَا) لتخوضه وكان شليمان على سريره في صدرالقرح فرأى سافيها وقدميها حسَانا (قَالَ) لها (النَّهُ صَرْحُ مُتَرَّدُ) مملس (مِنْ قَوَارِير) أي رجاج وَدَعَاهَا الى الإسلامِ (فَالْتُ رَبِّ إِنْ طَلَاتُ نَعْسِي) بعبَادَةِ غيرك (وَ أَسْكُنْتُ) كَا نُنة (مَعَ سُكُيَّانَ يِنْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَرَادَ تَرْوَجِهَا فَكُرُهُ شَعْرَسَاقِيَّهَا فَعَلْتَ لَهُ الشَّيَاطِينَ النورَة فأزالته بها فتزقجها وأحبها وأقرها على ملكها وكان يزوها فكل بهرمزة ويقيم عندها ثلاثة أيامروا نقضى ملكها بانقضاء

ملك شليمان روى أمنر ملك وهوابن ثلاث عشرة ستنة وَ حَاتَ وَهُوَا بْنُ ثَلَاثُ وَخُمُسِينَ سَنَهُ فَشُبِعَانَ مِنْ لَا انْفَضَاءُ لدوام ملكه (وَلَعَنَهُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثُمُؤْدَ أَخَاهُمُ) من العتبيلة (صَابِحًا أَنَ) أَى بِأَنِ (اَعْنَبِذُ وَاللَّهَ) وَحَدُوهِ (فَا ذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) في الدين فريق مؤمنون مِن حين ارساله اليهم وَفريق كَافِرُون (قَالَ) للمكذبين (يَا فَوْمِرِلْمَ تَسْتَغِيلُونَ وَاللَّهُ النَّيْدَةِ فَنْبُلُ الْخُسَنَةِ) أي بالعُذاب قبل الرّحمة عيث قلم انكات مَا أَتِيتِنَا هِ حَقَافًا تِنَا بِالْعَذَابِ (لَوْلا) عِلاَ (نَسْتَغُفِرُونَ اللَّهُ) من الشرك (لُعَلِّكُمُ ثَرْحَمُونَ) فلا تعذبون (قَالُوا اَطَيِّرُنَا) اصله نعلترنا ادغت التاء فيالقلاء واجتلبت همزة الوصل أى نشاء منا (بك وَ بمن معلك) أي المؤمنين حيث مخطوا المطروجاعوا (قَالَ طَائِرُكُمْ) شؤمكم (عِنْدُاللهِ) أَ مَاكُم بم (بَلْ ٱنْتُمْ فَوْمٌ تُفْتَنُونَ) يَحْتَهِرُون بِالْحَيْرِوَالشِّرْرُوكَانَ فِي لَلْهِينَةِ مَدِينَة بمُودِ (بَسْعَة تُرَهُ طُ) أي رَجَالُ (نَهُ سُدُ وَنَ فِي الأَرْضِ) بالمقاصىمنها قرضهمالدنانيروالدراهم اولايضلعوت بالطاعة (قَالُوا) أى قال بعضهم لبعض (نَّقَاسَمُوا) أي احلفوا (بالله لَنْبَتِتَنَّهُ) بالنون وَالنَّاء وَضِم النَّاء النَّانية (وَ اَصْلَةً) أَى مَن آمن به أَى نَقْتُلُهُ مِلْلِا (ثُمَّ لَنَعَوُلَنَّ) بالنَّو وَالْتَا وَضِمُ اللَّهِ مِ النَّانِيَةِ (لِوَلِيِّهِ) أَى وَلَى دمه (مَا شَهِدُ نَآ ا حضرنًا (مَهْلِكَ آهُلِهِ) بضم الميم وَفيتها أي اهلاكهم أو هَلْاكهم فَلا ندرى من فتله (وَإِنَّا لَصَادِ مَوْنَ وَمَكَرُوا) في ذلك (مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا) أي جَا زيناهم بتعجيل عقوبته رَوْهُ: لايَسْعُرُونَ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرُهِمُ آنَّادُمْزُنَاكُمُ أهنككناهم (وَفُوْمَهُ فُأَجْمَعِينَ) بصيحة جبريل أوبرمي الملائكة بجارة برونها والابرونهم (فَيَلْكَ أَبِيُونَهُمْ خَاوِيَدٍّ)

أى خالية وَنصبه عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فَيَهَامِعِنَي الْإِشَارَة (يَمَاظُلُمُوْ) بِطلمهم أي كفرهم (إنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْمٌ) لعبرة (لِقَوْ مِرَعِلُمُؤْنَ) قدرتنا فَيَتْعَظُونَ (وَأَنْحَيْنَا الَّهِ بِنَ مَنُوَّا) بصَاكِ وَهِمُ أُرْبَعَهُ ٱلْأَفْ (وَكَانُوْا يَتَقُونَ) الشَّرِكُ (وَلُوْطًّا) إ منصوب باذكرمقد راقبله ويبدل منه (إذْ قَالُ لِقَوْمِما تَأْتَوْنَ الْفَاحِشَةَ) أى اللواط (وَانْتُمُ مَنْضِرُونَ) أى بيصر دَعِض كم بَعِف انهاكا في العصية (أيُّنَّكُمُ ) بتعقيق الهنزتين وَتشهيل الثأنية وَادِخَالَ الفَ بَيْنَهَا عَلَى الْوجِهَين (لَتَا الوَّحَالَ شَهُوَةً مِنْ رُونِ النِسَاءِ بَلِ انْتُمْ قُوْمٌ تَجْهَلُونَ عَاقبة فعلَكم (فَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْ مِبِالَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطِ) أَهْلُه (مِنْ قَرْ بَيْرَكُمْ إِنَّاهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهِّرُون) مِن أَدُبَا رَالرَّبَالِ (فَأَنْجُنْيَنَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا اغرَ أَمَرُ فَدُ رُنَاهَا) قدجعَلنا هَا بتقديرُ بَا (مِنَ الْغَابِرِينَ) الباقين فيالعَذاب (وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمْ مَطَرَّا) هوججارَة السجيل أَهْلَكُتُهُم (فَسَاءً) بِنُسُ (مَطَرُلْلُنُذُرِينَ) بِالْعَذَابِ مَطْرِهُم (قُل) يا محمد (الْحَدُدُ بِلَّهِ) على هلاك كفار الإمماكالية (وُسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَعَى مِم (أَنلُهُ) بتعميق الهَرتين والدال الثانية ألفاوتسهيلها وادخال ألف بين المسهكلة وَالْإِخْرَى وَتَركه (خَيْرٌ) لمن يَعبده (أَمْ مَائِينْرِكُوْنَ) بالتّاء وَالنَّاءِ أَي أَهِلَ مَكَةَ بِهِ الْإِلْمَةُ خَيْرِلْعَا بِهِ يَهَا (اَ مُتَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا) فيه التفات من الغيبة إلى التَّكَلِمُ (بِهِ حَدَائِقَ) جمع حديقة وَهوَالبسْتا ثُ المعقط (ذَاتَ بَهُ بَعَةٍ) حسن (مَاكَانَ لَكُمْ انْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا) لعَد مرقد ربحم عَليه (أَالَهُ) بتعقيق الهَمن تين وَتشهل النّامِ وَادْجَالُ الفّ بَيْنِهَا عَلَى لُوجِهُينَ فِي مُواضِعِهُ الشّبعة (مَعَاللهِ) أَعَانَهُ عَلَى ذَلَكُ أَى لَيْسَمْعُهُ الَّهُ (بَلْ هُمْ قُوْمٌ نَعْدِ لُوْنَ) بِنْرُونُ

بالله غيره (أَمُّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا) لا تميد بأهلها (وَجَعَلَ خلاَهَا) فِمَا يَنْهَا (ٱنْهَا رَّا وَجَعَلَ لَهَا رُوَاسِي) جِبالا أَنْبِتْ بِهَا الارض (وَجعَلَ بَيْنَ الْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا) بَين الْعَدْبُ وَالْمِلْحِ لا يختلط أحدها بالآخر (اللهُ مَعَ اللهِ بَلْ اكْثَرُ هُمُ لا يُعْلَمُونَ توحيده (أَمَّنْ بَجْبِبُ الْمُضْقِلِيِّي ٱلْمُكروب الذي مسَّه الضر (إِزَادَ عَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ) عَنه وَعَن غيرِم (وَيَجْعَلَكُمْ خُلُفًاهُ آلاً رُضِ) الإضافة بمُعنى في أي يخلف كل قرن القرن الذي قَيْلِهِ (أَيْ آلَهُ مَعَ اللهَ قَلْلُا مَا تَذَكَّرُ و نَ) يتعظونَ بالموقَّانية والتختانية وفيه إدغام التاء فيالذال ومازائك لتقليل لقليل (اَمَّنْ يَهْدِ نَكُمْ ) يرسندكم الى مَقاصدكم (في ظُلْمَايَةِ بَرِّ وَالْبَحْرِ) بالنجوم ليلاوَ بعَلامَاتِ الإرضُ نَها دا (وُّ مَنْ لْ الرِّيَاحَ نُنشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ) أَى قَدَّامِ الْمُطَرِّ اِلَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا لِمُشْرِكُونَ) به غيره (اَ مَّنْ يَـنْدُ آ قَ) في الارتجام من نطفة (شمَّ يُعِيِّدُهُ) بعد الموت إن لم يتعترفوا بالإعَادَة لفيَامِ البرُاهِينَ عَلِيَا (وَمَنَ رُزُنْ فَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ) بالمطر (ق الأرض) بالنيات (أ إلَّهُ مُسِّعَ لله ) أي لا يفعّل شيئاً مِمّا ذكر الااللهُ وَ لِإِالَّهِ مَعَه (قُلْ) يَا حِما (هَا تُوْا بُرْهَا نَكُمْ) جِعتكم (إنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ) أن معي الما فعكل شيأما ذكر وسألوه عن وقت قيام السّاعة ف نزل (قَالَ لَا يَعْكُمُ مَنْ فِي الشَّهْوَاتِ وَالْأَرْضِ) مِن الملائكة والناس (الْغَنْيَة) أَى مَا عَابَ عَنهم ( إِلَّا) لَكُنْ (اللَّهُ) يَعَلَّمُه (وَمَـا يَشْعْرُونَ أي كفارمَكة كغيرهم (آيَّانَ) وَفت (يُنْبَعْنُوْنَ تل بمعنى هل (أ ذرك) وزن اكرم في قراءة وفي أخرى ا ة ا رَك بتشه يدِالدَّال وَ أَصْله تدَارَك ابدلت الَّتَاهُ وَالإ وَأَدَعْتُ فِي الدَّالِ وَاجْتُلْبِتُ هِزَمَ الوَّصِلُ أَى بِلْعُ وَكُلَّقَ

أو تتابع و تلاحق (علِمُ فَهُ فُو فِي الْآخِرَةِ) أَى بَهَا حَتَى سَأَلُوا عَن وَقَت جِيئُها ليسَالامركذلك (بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ) من عمي لقلب وَهو أبلغ ماقبْله وَالاصل عميُون استثقلت الضمة على لياء فنقلت الى الميم بَعِد حَذِف كُسْرَةً ا (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أيضا في انكار للبَعَث (أَ تُذَاكُنَّا ثُرَاجًا وَآبَا وَنَا أَئِنًا لَخُرْرِجُونَ مِن القَبُورِ (لَقَدُو عِدْنَاهَذَ الْمُعْنَ وَ أَبَا وَكُنَامِنْ فَعِلَ إِنْ ) مَا (هَذَا الْآلسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ) جمع أسطورة بالضم أى مَاسطرمن الكذب (قَلْ سِيرُوافِي الأرْضِ فَانْظُرُواكَيْفَكَانَ عَاقِبَةً الْجُرْمِينَ) بانكاره وَهي هلاكهم بالعَداب (وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِ مُولَلا يَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا مِهُ كُرُونَ) تشلية للنبي صلى إلله عليه وَسلم أى لا تهتم بمكرهم عليك فأنّا ناصروك عَليهم (وَرَيْتُولُونَ مَتَى هَذَاالُوعَدُ) بالعَذَاب (إِنْ كُنْتُمْ أُصَادِ قِينَ) فيه (قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ) قرب (لَكَمْ بَعْضَ الَّذِي تَسْتَعُمُلُونَ) فِي صَلَ لِهِمُ القَتَلُ بِبَدْرِقَ بَا فَيَ الْعَدَابِ يأتيم تعدالموت (وَإِنَّ رَبُّكُ لَذُوفَضِلِ عَلَى النَّاسِ) ومنه تأخير العَذابعَن الْكفار (وَ لَكِنَّ اكْنَرَهُمْ لِأَيَسْكُرُونَ) فالْكفا لايستكرون تأخيرالعذاب لا نكارهم وقوعه (وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْكُمْ مَا يُكِنَّ صُدُورُهُم ) تَعْفِيه (وَمَا يُعْلِنُونَ) بألسنتم (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْحَاءِ للْمَبَالْغَة أَى شَيِّ فِي عَاية المُغَمَّاء عَلَى النَّاسِ إِلاَّ فِي كِمَّابِ مُبِينِ، بين هُوَاللوح المحفوظ قَ مَكُنُونِ عَلَمُ تَعَا وَمِنْهُ تَعَذِّيبِ ٱلْكَفَارِ (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقَضَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الموجودِينَ في زمّان نبينا (أكثرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ نِيغُتَلِفُوْنَ أَى بَبِيانِ مَا ذَكْرِ عَلَى وَجِهِهُ الرافِع للا ختلاف بَيْنهم لو أخذ وابه وَأَسْلُوا (وَ اِنَّهُ لَهُدَّى) من الضلالة (وَرَحْمَهُ وَلِلْوُمِنِينَ) مِن العَداب (إِنّ رَبُّكُ يَعْضِي

بَيْنَهُمْ) كغيرهم يومَالقيَامَة (بِحُكِمَةِ) أي عَد له (وَهُوَالْعَزِيرُ الغالب (العَلِيمُ) بما يحكم به فلأ يمكن أحدا معا لفته كأخالف الكفار في الدنيا أبنياءَ وفَتَوَكُّلْ عَلَى اللهِ ) ثقب (إنَّكَ عَلَى الْحُقِّ المنبين أى الدين البين فالعاقبة لك بالمضرعلى الكفار مُ ضرب أمنا لالهم بالموتى وبالمتم وبالعي فقال (إنَّكَ لَا تَسْمِعُ اللَّوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا) بَعَقِيقًا لَمْ رَبِّنِ وَتَسْهِيلِ لِنَانِيَة بِينِهِ وَبِينِ الْيَاءِ (وَلُو مَذْبِرِينَ وَمَا أَسْتَ بَهَا دِی اَنْعَمِیْ عَنْ صَلالَتِهِمْ اِنْ) ما (تَسْمِعْ) سَماع افْهَام وَفْبُولُ الآمنُ يُؤمِنُ بَا يَاتِنَا) القرآن (فَهُ مُسْلِمُونَ) مَعْلَصُونَ بتوحيد الله (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمَ) حق العَذاب أن ينرل بهم فيجلة الكفار (اَخْرَجْنَا لَهُ مُرَدّابَّةً مِنَ الأَرْضُ كُلِّمُ مُ أى تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهممن جملة كلامهاعنا (أَنَّ النَّاسَ) أي كفارمَكة وَعَلَى قَرَاءَة فَيَ هزة أن تقدرالبا ، بعد تكلهم أكانوًا بآياتنا لا يوفينون أى لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على لبَعت وَالْحَسَابُ وَالْعَمَا وبخروجها ينقطع الامربالمعروف والنهع فنالمنكرو لأيؤمن كا فركا اوحى الله آلى نوح النه لن يؤمِن مِن فومك إلامَن قد آمَنَ (وَ) اذكر ( يَوْمِ رَخِيَتُنْرُ مِنْ كُلِّ الْمَةِ فَوْبِيًّا) جماعة (مِتَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا) وَهم رؤسًا وُهم المتبوعونَ (فَهُ مُ نُوزَعُونَ) أى يجمون يرد أخرهم الى أوالهم ثم يسا فون رحتى أذالجاؤا مكان الحسّاب (قَالَ) تعالى لهم (أكَذَّ بُيُّمْ) أَ بَيْاءِي (يَا يَا جِت وَلَمْ يَخْدِيْطُوا) مِن جهة تكذيبُم (بَهَاعِلًا أُمَّا) فيه ادغاممًا الاستفهامِيّة (ذَا) موصول أي مَا الذي (كُنْتُمْ تُعُلُوْتَ) ما امرة به (وَوَقَعَ الْقَوْلُ) حَق العَذاب (عَلَيْهُمْ يَمَاظَلُوا) أى أشركوا (فَهُمُ لأينطِمَون) إذلاجية لهم (أَلَمُ يَرُوا أَنَّا

جَعَلْنَا) خلقنا (اللَّيْلُ لِيَسْكُنْوُافِيْهِ) كَغيرهم (وَالنَّهَا رَمُّنُومً بمعنى يبصرفيه ليتصرفوافيه (إنَّ في ذَلك لَآيَاتٍ) دلالات على قدرت تعالى (لقَوْم يُؤمِنوُن) خصوابا لذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين (وَيَوْمَرُنْيَنَفَحُ فِي الصُّورِ) القرن النفعة الاولى مِن اسرَافِيل (فَفَرَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْض) أي خافو المخوف المفضى لى الموت كافي أية اخرى فصَعق والتعبيرفيه بالماجي لتحقق وقوعه (الأَمَنُ شَاءَ اللهُ أَ) اى جبريل وَميكائيل وَاسْرَافِيل وَملَك الموت وَعَن ابن عَباس هم الشهداء اذهم أحيّاء عندر بهم من زفون (وُكُلُّ) تنوينهُ عُوضًا المضاف اليه أى وكلهم بَعد احيًا بُهم يَوم القيامَة (اَ تَوْمُ) بصيغة الفعل قاسم الفاعل (دَاخِرِينَ) صَاعِرِين وَالتَعبيرِ في الاتيان بالماضي لتحقق وقوعم (وترى الجبال) تبصرها وقت النفخة (تَحْسَنْهَا) تَظْهَا (جَامِدَةً) وَاقْفَهُ مَكَانَهَا لَعَظْهَا (وَهِي بَمْرَةً مَرَ التَّبِيَابِ) المطراز اضرَيته الرّيح أي تسيرسين حتى تقع على الارض فتستوى بها مبثوثة غريضيركا لعهن غ تصير هَبا، منثورا (ضُنعُ الله) مُصْدرمؤكد لمضون الجلة عُسله اضيف الى فاعله بعد حَذف عَامِله أى صنع الله ذلك صنعا (الَّذِي أَنْفَنَ) أَحَكُم (كُلَّ شَيْحٌ) صِنْعِه (اِتَهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) باليا، وَالتاء أي اعدَاؤه مِن المعصية وَأُولياؤه من الطاعة (مَنْ جَاءُ بِالْحَسَنَةِ) أي لا آله الا الله يُوم القِيَامة ( قَلَهُ خَايْرٌ ) تُواب (مُنهَا) أي بسَبِها وَليسَ التَّفْضِيلِ اذلافعل خيرمنها إِي فِي آية اخرَى عَشراً مِنَا لَهَا (وَهُمْ) أَي الْجَاؤُن بُهَا (مِنْ فَنَ عَيُومِيُّكِ بالإصافة وكسرالم وفي الموفاق في الميم (آمينون وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّتِنَافِي) أَي الشرك (فَكُنَتُ وَجُوهُ هُهُ مَ فِي النَّارِ) بأن وليتها و ذكرت الوجوه لانها موضع الشرف من الحوّاتِ

فغيرها مِن بَاب أولى وَيقال لهمة كيتا (هَلُ) أيما (بَجْزُوْنَ إلاً) جِزَاء (مَاكَبْنَمُ تَعْمَلُوْنَ) مِن الشرك وَالمعَاجي (قُلْ) لهم (بِاتِّمَاأُمُونِتُ أَنْ أَعْنُدُ رَبِّ هَذِهِ الْمَلْدَةِ) أَي مَكَةِ (الَّذِي حَرَّمَهُ) أى جَعَلَها حَرِما آمنا لا يسفك فيهادم انسان ولا يظلم فيها أحدولا يصادصيدها ولابختلى خلاها وذلك من النع على قريش اهلها في دَفع الله عَن بَلدهِ العَذاب وَالفتن السَّا نُعَة في جميع بلاد العرب (وَلَهُ) تعَالى رَكُلُ شَيْءٌ) فَهُوَرَب وَخَالْفَه وَ مَالَكُه (وَ أَمِرْ بُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لله بتوحيده (وَأَنْ اَ ثُلُو الْفُرْزِنَ عَلَيْكُمُ تَلْا وَهَ الدَّعَوَةِ الْيَالْاِيمَانِ (فَيَنَاهُ تَكُدَى) له (فَا يَمَا يَهُ تَدِي لِنَفْسُهِ) أي لاجلها فان توابَ اهتدامُ له (وَمَنْ صَلَى عَنْ الإيمَان وَأَخطأ طريق المهدى (فَقَلْ) له (إِنَّمَا أَنَا مِنَ المُنْذِرِينَ المحنو فين فليسَ عَلَى الاالسِّليخ وَهَذَ اعْبَلِ الأمر بالقتال (وَقُل اَكُونُ لِلَّهِ سَيْرِتُكُم أَيَّالِم فَتُعْرُفُونَهَا) فأراهم الله الله يوم بدرالقتل والسبى وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وَعِيلِهِ مِالله الى النار (وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْلُوْنِ) بِالْسِياءُ والتاء وانمايمهلهملوقتهم سورة القصص مَكية الآيات الذي فرَضَ الآية نزلت بالجحفة والاالذين آميناهم الكتاب لىلانبتغي كجاهلين وهيتبع اوثمالوتمانونية (بشمِ الله الرَّمْن الرَّحِيم طسم) الله اعلم بمراده بذلك (للله) أى هذه الاكيات (آيات الكِتَابِ) الإضافة بمعنى من (المنين) المظهراكحق من الباطل (نَتْلُو) نفتص (عَلَيْكَ مِنْ نَبَاء) خبر (مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحِقِّ) الصّدق (لِعَنْوُم تَوْمُ مِنُونَ ) المجلم الانه المنتفعون بم (إنّ فِرْعُوْنَ عَلا) بقطم (في الأرْض) ارض مصر (وَجَعَلَا هُلَهَا شِيَعًا) و قا في خدمته (يَسْتَضُعِ طَا ثُفَةً مِنْهُمْ) وَهِينُواسِرَاسُل (يُذَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ) المولودينَ

وَتَسْتَعْنِي نِسَاءَهُمُ ) يستبقيه ت احتياء لقول بَعض الكهنة له ان مولودا يولد في بني اسرائيل تكون سَعب زوال ملكك ( اِنْهَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِلِينَ) بالفَّسَل وَعَيرُ ﴿ وَ نِزُّ نِذُانَ نَمُ نَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِمَوْ افِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبُّمَّةً ) بتحقيق المرزيين وابدال النائية ياءيقتدى بهم في الخير (وَ نَجُنُفُ لَهُمُ الوَارِ بَايِنَ) ملك فرعون (وَنَمْكِكّنَ لَهُ هُ فِي الأَرْيِضَ) أَرضُ صر وَالسَّاهِ (وَ بَرْيَ فِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَجُنُودُهُمَا) وَفي قراءة ويَرِي بفتح التحتانية وَالرَّاء وَرفع الاسماء الثلاثة (منهم مَاكات و ا يَخُذُ زُونَ) يَخَافُونَ مِن المُولُودالذي يَذَهُب ملكهم عَلَى يَدِيم (وَ أَ وُجَيْنَا) وَحِي الهامرا ومَنام (الِّي أَمِّ مُوسَى) وَهُوَالْمُولُود المذكورة لم يشعر بولاد ترغيراخته (أنْ أرْضِعِيهِ فَالِذُ ا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْمِيهِ فِي لِيَمٌ ) البحر أي النيل (وَلا تَحَافِي) عُرقه (وَلَا تَحْزَفِ) لَعْرَاقَه (إِنَّا رَادُّوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ لَلَّهُ سَلَّهُ فأرضعته للانتأشهرالأيكى وخافت عليه فوضعته فهابوت مطلى بالقارمن داخل ميقدله ضه وأغلقته وألقته في بجر النيل ليلا (فَا لُتَمَ عَلَا) بالتابوت صبيعة الليْل (أَلْ) أعون (فِرْعَوْنَ) فَوَصْعُوه بَين يُديه وَفَيْم وَالْحَرْج مُوسَى منه وَهُو يمص منابها مه لبنا (لِيَكُونَ لَهُمْ) في عَاقبَهُ الإمر (عَـ لأوَّا) يقتل رَجًا لهم (وَرَحَزُنًا) يستعبد نساءهم وَفي قراءة بضم الحاءؤسكون الزاى لغنان في المسدر وهوهنا بمعني سم الفاعِل من حزنه كأحزنه (إنّ فِرْعَوّْنَ وَهَامَانَ) وَزيْره (وَحْمِنُو دُهُاكَا نُولَخَاطِئِينَ) من الخطيئة أي عَاصِينَ فَوْمِنُو على بنديه (وَقَالَت أَمْرَأَة نُورْعَوْنَ) وَقدهم مَع أعوَاندبقتِله هو (قَرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَفْتُلُوهُ عَسَى آنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَجِّذُ ا وَلَدًا) فأطاعوها (وَهُمْ لا يَشْعُرُ ونَ) بِعَاقبَة أمرهم مَعَهُ

(وَاَضْبَحَ فَوُازُاْمٌ مُوسَى) لما عَلمت بالتقاطه (فَارِغًا) مماسواه (إنْ) مَحَفَفَة مَن التَّهِيلة وَاسمهَا مَحَذُوف أَى اللهُ (كَادَتُ لَتُنْدِي إبر) أي بأنه ابنها (لَوْلااَنْ رَبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا) بالصَّارِ أَي كَناه (لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) المصدقين بوَعدالله وَجوَاب لولادَل عَليه مَا قَبْلُهَا (وَقَالَتُ لِانْخُبْتِهِ) مَرْيَم (فَضِيْهِ) أَى البَعِي مَرْه حَتَى مَعْلَى خَيْرَه (فَبَصْرَتْ بِي) أَبْصَرِتْه (عَنْ جُنْبِ) من مكان بَعِيد اختلاسًا (وَهُمْ لَايَسْعُرُ ونَ) أنها اخته وَأَنهَا ترقبه (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعُ مِنْ قَبْلُ ) أي قبلَ رده الى المِّهِ أي منعناه مِن فبول تدى مرضعة غير أمّر فلم يقبل تدى وَلحدة من الراضع المحضرة (هَنَقَالَتُ اخته (هَلُ أَذْ لَكُمْ عَلَى أَهْل بَيْتِ) لما رأت حنوه عليه (تَكُفُلُونَمُ لَكُمْ) بالإرضَاع وَعَين (وَهُمْ لَهُ نَاصِعُونَ) وفسرت ضميرله بالملك جواما لهم فاجيبت فحاءت بامد فقبل ثديها وأبكا بتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طسية اللبن فأذن لها في ارضاعه في بينها فرجعَت به كا قال تعالى (فَرَدَدُنَاهُ إِلَى آثِمَهِ كَيْ تَقَرَّعَيْنُهَا) بِلقائِم (وَلاَ تَحْزَنَ) حينه (وَلِبَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللهِ) برَره اليهَا(حَقُّ وَلَكِنَ ٱكْنُرُهُمْ) أَك الناس (لايعْكُونَ) بهذا الوعد وَلا بأن هَذه اخته وَهَذه امه فيكت عندها الى أن فطيته واجرى عليها اجرتها كلت يومردينار وأخذتها لانهامال حربي فأنت به فزعون فتراب عنده كاقال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك مِيناوَليداوَلبنت فينامِن عرب سبين (وَلَمَّا بَلَغَ الشُّدَهُ) وَهوا ثلا يؤن سنة أو و ثلاث (وَاسْتُوى) أى بَلغ اربعين سنة (آتَيْنَاهُ مُحَكِمًا) حكمة (وَعِلْمًا) فقها في الدين قبل أن ببعَث نبيًّا (وَكُذَلِكُ) كَاجِزِينَاه (نَجُرْيُ الْخُسِنِيْنَ) لانفسهم زُودَخَلَ مُوسَى (الْمَدْنِيَّةُ) مَه ينَة فرعون وهي منف بعه

أن غاب عنه مدة (عَلَى حِين عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِمُ ) وَفَت الْقَيلُولَة (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقْتَتِلَانَ هَذَامِنْ شِيعَتِهِ) أي اسرَاسُلي (وَهَذَامِنْ عَذُوهِ) أى قبطي سيخرالاسرَائيلي ليعل خطبا الى مطبخ فرعون (فَاسْتَغَاثُهُ الّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُورٍه) فقال له موسَى خل سَبيله فقيلَ انه قال لموسَى لق هَيَت أن أحمله عَليك (فَو كَنَّ هُمُوسَى) أى ضرّبه بجمع كفيُّهِ وَكَانَ سَدِيدَ الْقَوْةُ وَالْبَطْشُ (فَقَضَى عَلَيْهِ) أَى فَتَلَهُ وَلَمْ بَكُنْ فصدقتله ودفنه في لرم القال هذا أى قتله (مِنْ عَسَمِل الشَّيْطَانِ) المَعْ بِعِ عَضِي (اِتَّمْ عَدُقُ) لابن آدم (صُّضِلُّ) له (مْبِينَ ) بِينَ الْأَصْلال (قَالَ) ناد ما (رَبِّ إِنِي ظَلَيْتُ نَفْسِي) بِمِتِلِهِ (فَاعْيُفِرْلِي فَعَفَرَلَهُ إِنَّهُ الْمُؤَالْعَفَوْرُ الرَّحِيمُ) أَي المتصف بهَا أَزْلاوَ أَبِدًا (قَالَ رَبِ مِمَا أَنْهَنَ ) بَحَقَ انْعَامِكُ (عَلَيْ) بالمغفرة اعصمني (فَلَنُ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا) عَوِنَا (لِلْمُخْرُ مِينَ) الكافين بَعدهَده انعصَمتني (فَأَصْبَحَ فِي اللَّذِينَةِ خَالُفًا يَتَرَقُّتُ ) ينتظرمًا يناله مِن جهة القبيل (فَإِذَا الَّذِي سُنَّتُ مَرُّهُ بالأمسِ نيسْتَصْرِخَهُ ) يستغيث به على قسطي خرزقال لهُ مُوتِي اِ نَكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ بِينِ الغوَايِمَ لما فَعَلَتُهُ أُمِسٍ واليوم (فَلْمَا أَنْ) زائدة (أرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي فُوعَذُوا لَهُ أَ) لموسَى وَالْسَتَغِيثِ بِهِ (قَالَ) المستغيث ظانا أنه يبطش بملاقاله رَيَا مُوسِي اَ تِرْبِيدُ أَنْ تَقْتُلِّنِي كَافَتُلْتِ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تَرْبِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ حَبَّارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تِرُ نَذُأُ نَ تَكُوْنَ مِنَ لَلْصُلِّينَ فسمع القبطي ذلك فعكم أن القايل موسى فانطلق الى فرعون فأخيره بذلك فأمر فرغون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في التَّظر بِقِ الْبِيهِ (وَجَاءُ رَجُلْ) هُوَ مُؤْمِن آل فرعُون (مِنْ اَ فَصَى لَكَدِ ثُبَنَةِ ) آخرهَا (يَسْعَى ) يشرع في مَشْيِهِ منْطريفَ

أقرب مِن طريقهم (قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمُلَّأَ) من قوم فرعون (يَا يَمَرُ وِنَ بِكَ) يَسَسَا ورون فيك (لِيَقُتْلُوْكَ فَاخْرُجْ) من المدنيّة (اِبْ لَكَ مِنَ النَّاصِمِينَ) في الإمر باكر وج ( فَخَرَبَح مَنْهَا خَارُفُ يَتَرَقُّ بَ كُوق طالب اوغون الله ايا ه (قَالَ رَبِّ بَجْبَى مِنَ عَوْمِ الظَّالِمِينَ) فَوَمِ فَرَعُونَ (وَكَا تَوَجَّهَ) قَصَد بوجهه ِتِلْقَاءُ مَدُينَ) جَهَهَا وَهِي قَرَيَةً شَعَيب مَسِيرَة ثَمَا نِيةً أيا م مِن مصرسمیت بمدین بن ابرًا هیم وَلَم تکن یعرف طریقها (قَالُ عَسَى رَبِيّ أَنْ يَهْدِينِي سَوَاء السِّبيْلِ) أى متصدالطريق أى الطريق الوسط اليها فأرسل الله له مَلَّكَا بنيك عنزة فانطلقا بمفيهًا (وَإِلَّا وَرُدَمَّاء مَدْيَنَ) بِنرفيها أي وَصَل اليها (وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً) جَاعة (مِنَ النَّاسِ يَسْعَوُنَ) مَوَاشِيهِم (وَوَجَـدَ مِنْ دُونِيمٌ) أي سواهم (امْرَأْتُيْنِ تَذَكُودَانِ) تمنعَان أغنامهما عَن المَاء (قَالَ) موسَى لهمَا (مَاخَطْبُكُمَ ) أي ماشأ نكا لأسَقيا (قَالَتَالَانَسْقِحَتَّى نُصْدِرالِرَعَانُ) جمع رَاع أي يَرجعون مِن سَقيهم خوف الزحّام فنسقى وَ في قرّاءة يصدر من الربّاعي أى يصرفوا مواشيم عن الماء (وَ ابْوُنَاسَيْحُ كُبُير) لايقدر أن يسقى (فنسَقَى لَهُمَا) من بالراخرى بقربها دفع جمراعَ بها لا يَرفعه الاعشرة أنفس (ثَمَّ تَوَلَّقَ) انصرف (إلى البِّطلِّ) لسمرة مِن سندة حَزالشمس وَهْ وَجَائِع (فَقَالَ رُبِّ إَبِي لِيَا ٱنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ) طِعَام (فِقِيْرٍ) مُعَنَّاج فرْجَعْنَا إِلَى أَبِيهُمَا في زَمَن أ قل مما كانتا ترجعان فيه فسالها عن ذلك فأخبرتاه بمن سَقِي لَمَا فَقَالُ لاحدًا هما ادعيه لى قال تعالى (فَجَاءَ بُهُ إِحْدَاهُمَا مَنْهِي عَلَى اسْتِحْنَاءِ) أَى وَاصْعَة كُم درعَهَا عَلَيْجِهِ كَا حيّاء منه (قَالَتْ إِنَّ أِن يَدعُوكَ لِيَعْزِيْكِ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَّا فأبطابها منكرافي نفسه أخذالاجرم كأنها فصدت المكافأة

ان كان متن يريدها فسنت بين يديه فجعّلت الريح تضر توبها فتكشف ساقها فقال لها امشي خلفي ود ليني عرالطريق فعقلت الى أن جاء أباهًا وهو شقيبٌ عَليه السّلام وعنده عشاء فقال له اجلس فتعش فالالخاف أن يكون عوضًا مماسقيت لماوانا أهل بيت لانطلب على على يرعوضا قالا عادتي وعادة آناءى مفترى لضيف وينطع الطعام فأكل وكغبرا بَعَالِهِ قَال تعَالى (فَلْمَاجَاءَهُ وَفَعَن عَلَيْهِ الْفَصَص) مَصْد ر بمعنى المقضوص من قتله المتبطى وقصادهم فتله فخوفه مِن فرِعُون (قَالَ لا تَخَفُ نَجُوت مِنَ الْفَوْمِ الْقَالِلِينَ) إذ لإشلطان لفرعون على مَدين (قَالَتْ إَحْدَاهُمَا)، وَهَي المرسلة الكبري اوالصغري (يَا آبَتِ اشْتَأْجِرُهُ) اتخذه أجيراً يرعى غَنَمناأى بَدلنا (إِنَّ خَيْرَ مَنْ الشَّنَاجَرُتَ الْقُويُّ الْآمِينُ) أى اسْتَأْجِرِهُ لَقَوَّ نَهُ وَأَمَا نَتِهُ فَسَأَلُهَا عَنَهُمَا فَأَخْبَرُ بَهُ بَمَا تقدّ مَرِمِن رَفعه حِجَرالبِئرُ وَمِن قولِه لها احبِثبِهِ خلو وزيّارة أنهالما خاء مروعلم بهاصوب رأسه فلم يرفعه فرعب في انكاحه (قَالَ إِنِي آثِرِ نِيدًا نُ انْكِحَكَ لِحُدَى ابْنُحَى مَا مَنْ عَيَ مَا تَيْنِ) ا وَهِي الْكُبْرِي أُوالصَّعْرِي (عَلَى آنْ نَاجْرُنِي) مَكُون أَجِيرُ لِي في رَعِي مَعْ فِي رَجْمَا فِي جِيمِ ) أي سبنين (فَإِنْ أَنْمُمُنْ عُشُرًا) أي دَعِيعشرسنِين (فَيَنْ عِنْدِكَ ) التمام (وَمَا أَرُنْذُا نُ اَسُنُ عَلَيْكَ) باستراط العشر (سَيِّجَدُ بِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ) للتبرك (مِنَ الصَّاكِينَ) الوافين بالعَهد (قَالَ) موسَى (ذَلِكُ) الذّ عَلْمَه (بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الْإَجَلَيْنَ) النَّمان أوالعَشر وَمَا زائدٌة أي رعيه (قَضَنتُ) بهأي فرَغت منه (فَلاْغُذُولُا عَلْيً ) دِمُللب الزّيادَة عَليه (وَانتُهُ عَلَى مَانَعَوُلُ ) أَنَا وَأَنتَ (وَ كِيُلُ } حَفِيظ ا وشهيد فتح العَقد بذلك وَأَمْرُسُعُيب

ابنته أن تعطى موسى عتصايد فع بها السباع عن غنه وكآ عصا الانبياء عنده فوقع في يد هاعصا آدم من آس الجنّة فأخذها موسى بعلم شعيب (فَلَمَا قَضَى مُوسَى الأَحَل) أي رّعيه وَهو مُانِ وعَشرسنين وَهو المظنون به (وستاد بأهْلِهِ) زوجَتْه با ذن أبها بخومصر(آنَسَ) أبصَرِصْ بعيا (مِنْ جَانِبِ الطُّورِ) اسم جبَل (نا رًا فَا لَ لاَ هُلِهِ اهْكُنُوا) هنا ( اِينَ أَنَسْتُ نَا زُالُعَلِي لَا تِيكُمْ مِنْهَا بِغَبَرِ) عَن الطريق وَكَانَ قد أخطأهًا (آؤجَذُ وَ قِ) بتئليث الجيم قطعة وَسْعُلة (مِنَ النَّارِلَعَلَّكُمْ نُصْطَلُونَ) تَسْتَدفنُونِ وَالطَّاء بَدَلُ مِن تًا، الافتعال من صلى بالنار بحسر اللامرو فتعيَّا (فَلَمَّا آتَاهَا نؤُدِي مِنْ شَاطِئٌ) جَانب (الوَادِي الأَنْمِين) لمُوسِي (في الْبُفْعَةِ المُنْيَارَكَةِ) لمُوسَى لسَمَاعِ كَلامَ الله فيهَا (مِنَ الشَّيَعَرَةِ) بَدلُ مَنْ شاطئ باعادة الخارلناتهافيه وهي شيرة عناب اوعليق أوعَوسِمِ (أَنُ) مفسرة لأمخففة (يَا مُوسَى إِنَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ عَالَمَةِ، وَإِنْ أَلِقَ عَصَاكَ) فألقا هَا (فَلَمَّا رَآهَا مَهُمَّرٌ) نَعْلَ (كَأَنَّهُا جَانٌّ) وهيَ الْحَيَّةِ الصَّغِيرَةِ مِن سرعَةِ حرَكَمَهِ (وَ لَحَيَّ مُدْبِرًا) هَارِبًا مِنهَا (وَلَمْ نَعَقِبْ) أَى يَرجع فَنودى رَيَامُوكَ أَقَبُلُ وَلاَ يَحْفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ آسُلُكُ ) أَ دخل (بَدَكَ) المِي بمعنى الكف (فيجيبك) هوطوق القميص و اخرجها (عَنْرُجْ) خلاف مَا كانت عَليه من الأد مَرْ (بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِسُورِ) أي رَبَّ فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى لبصراوا ألينا النُكُ بَمَنَاحَكَ مِنَالِرَهْبِ) بَفِيْجَ آلْحُ فِينَ وَسَكُونَ الثَّانَي مَنْ فِنْ الْأُوِّلُ وَضِمَّهُ أَى الْمُنُوفُ آلِيَمَا إِسْلَامُنَا أَنَّا اللَّهُ بِأَرْتَكُمُ اللَّهُ بِأَرْتَكُم تدخلها في جيبك فتعنود الى حالة كالاولى وعبرعم الماليان لإنها للانسّان كابحناح للطائر (فَذَانِّكَ) بالتشهيد وَالْتَخْفِيفَ

أى العَصَا وَالْيَدُوهَا مؤنثان وانما ذكر المشارب البهما المبتدأ لَدْ كَيْرِخْبَرُهُ (بُرُهَا نَانِ) مَرْسَلان (مِنْ رُبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا اِنَّهُمْ كَانْوُافَوْ مَّا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِ إِنَّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا) هُوَ القَبْطَى السَّابِقِ (فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) به (وَ آجِي هَارُونُ هُوَا فَصَعُ مِنِي لِسَانًا) أبين (فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا) معينا وَفي قراءَة بَفِيمِ الدال بلاهرة (يُصَدِ قُبْني) بالجزم حِوَاب الدعاء وَ فِي قَراءُهُ بِالرَّفِعِ وَجِمْلُتُهُ صَفَةً رِدِّ الْإِنْيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُنِ قَالَ سَنَسَتُ دُعَضِنْدَكَ) نقويك (بِأَجِنْكَ وَنَجْعَلْ لَكُأَسُلُطُانًا عَكْمِهُ (فَلَا يَصَلُّونَ إِلَيْكُمْ) بِشُورُ اذْهِبَا (بِأَيَا تِنَا ٱنْتُمْأُ وُمَنُ البُّعَكُمُ الْغَالِبُونَ) لهم (فَلَمُّ الْجَاءَهُم مُوسَى بِأَيَاتِياً بَيِّنَاتٍ) وَاضِهَاتِ كَال قَالُوْ إِمَا هَذَا الْآسِعُونُ مُنْ يُتَرِّي) مُعْتَلَق (وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا كَانْنَا فِي أَيَا مِرْاَبًا ئِنَا الْأُوِّلِينَ وَقَالَ بِوَاو وَبدونها (مُوسَى رَجِهُ أَعْلَمُ ) أَى عَالَم (بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدُى مِنْ عِنْدِهِ) الضمير للرّب (وَمَنْ) عطف عَلَى من (تَكُونُ) بالفوقا وَالْتَمْنَانِيَّةُ (لُهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ) أَيَّالْعَاقَبَةُ الْمُحُودَةُ فِي الدَّار الآخرة أى وَهُوَانا في السُّقاين فأنا محق فيمَاجِئت به (آتُنُّهُ ۖ 'يُفَيِحُ الطَّالِمُوْنَ) الْكَافِرُونَ (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلْأُ مَاعَلَمْتُ لَكُمْ أَمِنْ اللَّهِ غَيْرِي فَأُوفِدُ لِي يَاهَامَانُ عَلَى السِّلَّانِ) فاطمخ لحالاً جر (فَاجْعَلْ لِي صَرْجًا) قصرًاعًا ليا (لَعَلَى أَطْلِعُ إِلَى الله مُوسَى) أنظراليهِ وَأَفِقْ عَلَيْهِ (وَإِنَّ لَا ظُنَّهُ مِنْ عَلَيْهِ (وَإِنَّ لَا ظُنَّهُ مِنْ الكَاذِبِيْنَ فِي ادْعَامُ الْهَالْخُرُوانْ رُسُولُه (وَاسْتَكْبُرُهُ وَ زَجْنُوْدُهُ فِي الأَرْضِ) ارض مصر (بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنَوْا أَنَّهُمُ ليْنَالْإِيْرْجَعُونَ) بالبناء للفاعل والمفعول (فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَيَدُ نَاهُمُ ) طرحناهم (في أليمٌ ) البَح المالِح فعَرُفُوا زَفَا نَظُرُكُنِفَ كَأَنَ عَاقِبَة الظَّالِمِينَ حِينَ صَارُوا إِلَى الْهَلاك

(وَجَعَلْنَاهُمْ) في الدنيا (أَيْمَتُهُ) بحَمِيقِ الْهَرْتِينِ وَابدَال النانية ياء رؤشاء في الشرك (يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) بدعًا تُهم الى الشِرك (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيْنَصَرُونَ) بدَفع العَذاب عَنهم (وَأَنْبَعْنَاهُم فِي هَذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةً) خزياً (وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ) المبعدينَ (وَلُقَدُ آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ) التوراة (مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى) قوم نوح وَعَاد وَمُود وَغيرهم (بَصَائِرَ لِلنَّاسِ) حَالِمَن الْكَتَابِ جَمَع بَصِيرة وَ هِ يَنورالمَلْ أَى أَنوَ اراللقلوب (وَهُدًى) مِن المضلالة لمن عَمَل به (وَرَحْمَةً) لمن آمن به (لُعَلُّهُ مُ يَتَذَكُرُ ونَ) يتعظون مافيه مِن الموّاعظ (وَمَاكُنْتُ) يَا مِحِد (بِجَايِبِ) ابْحَبُل اوالواري اوالكان (الغَرْبِيّ) مِن موسَى حين المناجاة (إِذْقَضَيْنَا) أَوْمَيْنا (إلى مَوْسَى الأَمْرَ) بالرَسَالة إلى فرعَونَ وَقومِه (وَمَاكُنْنَ مُنَ إلشًا هِدِينَ) لذلك فتعلمه فتخبرب (وَلَكَنَّا ٱنْشَأْنَا قَرُولًا) المَمَا بَعَد موسَى (فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ مُوالغُيْرُ) أي طالت أعارهم فنشوا المقهود واندرست العلوم وانقطع الوجي فجئنابك رَسُولاوَ أوحينا إليك خبرموسى وعيره (وَمَاكُنْتَ خَاوِيًا) مَمِّيًّا ( فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتُلُوْعَلَيْهُمْ أَيَّا نِنَا ) خبرَ ثان فتعرف قصتهم فنغبر بها (وَلَكِخَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ) لك وَاليك بأخبًا رِالمتقدمين (وَمَاكُنْتَ بِجَايِنِ التَّطُورِ) الجبَل (إذْ) حين (نَادَ يُنَا) موسى أن خذا لَكِمَابَ بِمَوَّهُ (وَلَكِنْ) أرسَلناك (رَحْمَةً مِنْ رَبِّك لتُنْذِرَقَوْمًا مَا أَمَّا هُمْ مِنْ نَذِيرُمِنْ قَبْلِكَ ) وهم أهل مَكَنَّة , (لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) يتعظون (وَلَوْلَا) نَ تَضِيَّبُهُمْ مُمْ عفوية (يَمَاقَدُ مَتْ أَيْدِيهِمُ) مِن الكفروَغيرِ ، (فَيَقُولُوا رَبَّنَا كَوْلا) هَلا (اً رْسَلْتَ الْنِنَارَسُولاً فَنَتَبِعُ آيَانِكَ) الْمُرسِلِ بَهَا وَنَكُوْنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) وَجُوابِ لُولًا مَحَذُوفِ وَمَابِعَدُهُ مَبْلًا

والمعنى لولاالاصابة المستب عنها قولهم أولولا قولهم المستب عنهاأى لعاجلناهم بالعقوية ولماأ رسلناك النهم رّسولا (فَلَمَّا خَاءَهُمُ الْكُقِّ) عهد (مِنْ عِنْدِ نَاقَالُوْا لُولا) هَلَا (الوقية مثلَ مَا أُوتِي مُوسَى) مِن الآبات كالبدالبيضا ووالعصا وعيرها أوالكماب جملة وَلحدة قال تَعَا (اَ وَلَمْ يَكُفُّرُوا بِمَا أَوْتِيَ مُوْسَى مِنْ قَبْلٌ) حَيث (قَالُوُ) فيه وَفي عجه (سَاحِرْنِ) وَفِي قِرَارَة سِيرَانِ أَى القرآنِ وَالتَّوْرَاةِ (تَـفَاهَرًا) تَعَـّا وِنا (وَ قَا لَوْا إِنَا بِكُلِلَ مِن النبيِّينِ وَالْكَمَا بِينِ (كَا فِرُ و نَ قُلْ) لَهُم (قَا نَوْا بِكِنَابِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَا هُدَى مِنْهُمَا) مِن الْكَمَا بِينِ (ٱ يَبْعُدُ إِنْ كُنْنُمُ صَادِ مِينَ) في قولِكم (فَا نِ لَمْ يَسْنَجِيبُوالكَ) دعاءك بالاتيان بكناب (فاعْلَمْ أَنْمَا يَتَّبَعْونَ أَهْوَاءَهُمْ) في كَفْرِهِم (وَمَنْ أَضَلْ مِتَنْ أَنَّبَعَ هَنُواهُ بِغَايْرِهُدًّى مِنَ ٱللَّهِ) أَيْ لاأصل منه (إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالْمِينَ) الكافرين (وَلَقَدُوصَكُنَا) بِينا(لَهُمُ القَوْلَ) القرآن (لَعَلَهُمْ يَتَذُكُّرُونَا يتعظون فيؤمنون (الّذِينَ أَتَيْنَا هُمُ الْكِتَّابُ مِنْ قَبْلُهِ) أي القرآن (هُمْ بِيرِيْوُمِنُوْنَ) أيضا مُزلت في جَماعَة أسلوا منَ اليهودكعنبداله بن سلام وعيره ومن النصارى قدموامن ا تحبيشة وَمِنَ الشَّامِ (وَإِذَا لِنَكْلَ عَلَيْهِمْ) القرآنِ (قَالُوْا أَمَنَّا بِرِلْنَهُ الْكُنَّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ فَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) موجدين (ا ُولَئَكَ يُوْتَوْنَ اَجْرَهُ مُرَتَّيْنِ) مِا يَهَ بَهُ بَالْكَمَا بِين (مِيَّا صَبَرُوا) بصَبرهم عَلى العَل بهمَا (وَيُدْرُونُنَ) يَد فعوتَ (مِالْكُسَنَةِ السَّيِّئَةَ) منهم (وَمِنَا رَزَفْنَاهُمْ لِيُنْفِقُونَ) بِتَصَافُو (وَإِذَا سَمَعُوا اللَّفُو) السَّتِم وَالإذَى مَنَ الْكَفَارِ (أَعْرَضُواعَنْهُ وقَالُوالَنَا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اَسُلامٌ عَلَيْكُمْ ) سَلام متاركة أى سَلَّمَ مِنَّا مِنَ السُّنَّمَ وَعِيْرِهِ (لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) لا نصحبهم

وَ نزل في حرصه صَلى لله عَليه وَسَكُم عَلَى ايمَانِ عَنْه أَبي طالب (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ ٱخْبُدْتَ) هذايته (وَ لَكِنَّ اللَّهُ يَهُٰدِي مَنْ يَسًا إُوهُوا عَلَمْ ) أي عَالَم (بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا) أي قومه (اِنْ تَنتِبعِ ٱلْمُذَى مَعَكَ نُتَّخَطَّفُ مِنْ ٱرْضِنَا) أَى مُنتزع منها بسرعة قال تعالى (أوَلَمْ نَهُ كُنُّ لَهُ مُحَرِّمًا أُمِّنًا) يأمنون فيه مِنَالاغَارَة وَالْقَتْلِ الْوَاقِعَيْنِ مِن بَعْضُ الْعَرِبِ عَلَى بَعْض (يَجْنِي) بالعنوقانية وَالحَتانيّة (النَّهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيَّ }) مِن كل أوب (نِه زُقًا) لهم (مِنْ لَدُ نَا) أى عند نا (وَلَكِنَ ٱكْنُرَهِ فُ لايعُكُونَ) أن مُانفوله حَقْ (وَكُمْ أَ هٰكُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتُ جِيْشَتَهَ) أي عيشتها واريد بالقرَية أهلها (فَيَلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُنْكُنْ مِنْ بَعْدِ هِمْ الْأَقْلِيلًا) للمارّة يَوما أُوبَعضه (وَكُنّا نَعْنَ الْوَارِ بْيِنَ) منهم (وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَى) بظلم منها (حَتَّى يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا) أَى أَعْظُهُ (رُّسُولًا يَتْلُوْعَلَيْهُمُ آيًا تِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِهِي الفُّرَى الْأَوَّا هَلْهَا ظَالِمُوْنَ) بتكذيب الرسل (وَمَا أُوبِنيَمْ مِنْ مَنْ عُ فَكَنَّاعُ الْحَيَّاةِ الذُّ نَيَّا وَ ذِئِنَمَّا) أى تمنعون وتترتيون برأيام حيًا تكم ثم يَفني (وَمَا عِنداللهِ أى نُوَابِه (خَبْرُواً بُقِياً فَلا تَعْقِلُونَ) بالناء والياءات الباقي خيرمن الفابي (أَ فَيَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدَّاحَمُّنَّا فَهُوَلَاقِيهِ) مصيا وَهُوَالِجِنَةُ (كُنَّ مَنَّعْنَاهُ مَتَّاعَ الْحُيَاةِ اللَّهُ نَيًّا) فيزول عَن قرب (خُمَّهُ وَيُؤمُ الْفِيَامَةِ مِنَ الْخُضَرِينَ) الناد الاوَل المؤمِن وَالنَّا فِي الْكَافِرُ أَى لا تُسَاوِي بَينِهَا (وَ) اذْكُرِ (يَوْمَ لِيَنَادِيهِ مُ الله (فَيَقُولُ أَيْنَ شَرِكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْغُلُوكَ) هم شركاءِي اقَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُوالْقَوْلُ عِدْخُولِ النَّارِ وَهُمْ رُوْ<del>مِتُ الْحُ</del> الصِّلالة (رِّرَبِّنَاهُ وَلا الَّذِينَ أَغُونُيناً) مبتدأ وصفة (أَغُونْياهُم خبره فغووا (كَمَاغَوَيْنَا) لم نكرههم عَلَى الغيّ (تَبَرَّأُ ثَااِلَيْكَ)

منهم (مَاكَا نُوْ إِنَّانَا يَعْبُدُونَ) مَا نَافيَة وَقدَمَ المفعولَث للفاصلة (وقيلَ أَدْعُوا شُرَكًا ءَكُمْ ) أى الإصنام الذين كسمة مَّزعونَ أَنْهُم شَرَكًا واللَّه (فَدَعَوْهُمْ فَكَمْ نَسْتَجِيبُوالَهُمْ) دعَاوهم (وَرَأُوا) هم (الْعَذَابَ) أبصروه (لَوْاَتَهُمْ كَانَوْايَهْنَدُونَ) في الدنيًا لما رَأُوه في الآخرة (وَ) اذكر (يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَنْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) الميكم (فَعَيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ) الإخبّار المنجية في الحواب (يَوْمَنُذِ) أي لم يَجِد واخبر لهم فيه نجاة (فَهُمْ هُلاَ يَتَسَاءُ لُوْنَ) عنه فيسكتون (فَأُ مَّا مَنْ تَابَ) مِنْ السَّرك (وَ أَمَنَ) صَدِّقَ بِتُوجِيدالله (وَعَكَ صَالَكًا) أدَّى الْفرائض (فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) الناجين بوَعِدِ اللهِ (وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ) مَا يِسَاءُ (مَا كَانَ لَهُم ) المشركين (الْجِنِيَّةُ الإختيار في شيئ (شُنجَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) عَناشِرَكُهم (وَرَبُّكَ يَعْكُمُ مَا ثُكِنُّ صْدُ ورُهُمْ ) تسرِّ قلوبهم مِن الكفروَغير، (وَمَا يُعْلِنُونَ) بِالسِنتِم مِن ذلكَ (وَهُوَ اللهُ لا إِلَّهُ الْأَلَّةُ الْأَلَّةُ الْأَهُ وَاللَّهُ وَ لَهُ الْخِذْفِي الْأُولَى) الدنيا (وَالْآخِرَةِ) الْجُنَّة (وَلَهُ الْخُكُمْ) القضاء النافذ في كل شي (وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ) بالنشور (فَ لن) الاهلمكة (أرًا يُتمُ ) أى أخبرونى (إنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللُّن لَ سَرْمَدًا) دَا مُمَا (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اللَّهُ عَنْ وُاللَّهِ) بزعكم (يَا بَيْكُمْ بِضِيّاءِ) نَهَا رِيطلبون فيهِ المعيشة (أَ فَلاتَسْمَ فُونَ) ذلكَ سَمَاع تفه م فترجعون عن الإشراك (قُلْ) لهم (أرَائِيمُ إنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرْ مَدَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهِ ؟ غَيْرُ اللَّهِ) بزعكم (يَا بِتَكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُوْنَ) تَسْتر بِحِوْ نَ (فِيْهِ) مِن التعب (أ فلا تبْصِرُون) مَا أنتم عليه مِن الخطأ في الإسراك فَترجعون عَنه (وَمِنْ رَحْمَتِهِ) تَعَالَى (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالَّمْ) لِتُسْكُنُوا فِيهِ) في الليل (وَلِتَبْتَعَوُّا مِنْ فَضَّلَهِ) في النهار

بالكشب (قِلْعَلَّكُمُ تَسُكُمُ وَنَ) المنعة فيها (ق) اذكر (يَوْمَ يُنَادِيمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شَرَكَاءِ يَ الَّهٰ بِنَ كُنْمُ مُ تَرْعُمُوْنَ ) ذكر تا نيا ليبني عَليه (وَنَزَعْنَا) أخرجنا (مِنْ كُلِ آثَةِ شَهَيْدًا) وَهُونبتِهم يشهد عَليهم بما قالوا (فَقُلْنَا) لهم (هَا تَوُا بُرْهَا نَكُمُ ) عَلَى مَا قلم من الاشرَاكُ (فَعَرِ أَوْاأَنَ الْحُقّ) في الالْمِيّة (يلّه ) لايشاركه فيه أحد (وَضَلَ) غاب (عَنْهُمُ مَاكًا نؤا يَفْتَرُونَ) في الدنيا مِن أَنَّ معه شربكا تعالى عن ذلك (إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوسَى) ابن عمه وَإِسْ خالته وآمنَ به (فَبَعَي عَلَيْهُمٌ) بالكبروالعُلو وَكُثْرَةُ المَالِ (وَأَتَعُنَاهُ مِنَ الكُنْوَرِ مَا اِنَّ مَفَا يِحَهُ لُتَنُونَ مِنَالًا (بِالْفُضِيةِ) الجماعَة (الولِي) أَصَعاب (الْفُوَّةِ) أَى تَنْقِلْهِم فَالْبَاء المتعدية وعدتهم فيلسبعون وفيل أربعون وفيل غشرة وَقِيلَ غِيرِ ذَلِكَ اذْكُرِ (إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ) المؤمنون مِن بَيى اسْرَائيل (لَاتَفْرَخ) بَكْرَة المال فرح بَطر (إِنَّ اللهَ لَا يَحْبَثُ الْفَيْرِجِينَ) بذلك (وَابْتَغِ) اطلب (فِيمَا أَمَّا لَدُاللَّهُ) مِن المال (الدَّارَالْآخِرَةَ) بأن تنفقه في طاعة الله (وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) أى أن تعمل فيهَا للآخِرة (وَأَحْسِنُ) للناسطالمَ ثَدُ (كَا أَخْسَنَ اللهُ النَّكُ وَلَا تَبْغِ) مطلب (الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ) بِعَلْ الْفُسَادُ فِي الْأَرْضِ بِعَلْ الْمُفْسِدِ بْنَ بَعِنِي أَنْهُ يِعَاقِبِهِم اللَّفْسِدِ بْنَ بَعِنِي أَنْهُ يِعَاقِبِهِم (قَالَ! ثَمَاآ وَبِيتُهُ) أى المال (عَلَى عِلْمِ عِنْدِي) أى في مقابَلته وكان أعلم بنى اسرائيل بالتورّاة بعدموسى وهَارونَ قال تعالاً وَلَمْ يَعْكُمُ أَنَّ اللَّهُ قَدْاَ هُلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْعَرُونِ) الامم (مَنْ هُو الشَّدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ بَعْقًا) أى هوعًا لم بذلك وَيَهْ لَكُهُوالله (وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْجُرْمُونَ) لعله تعا بَهُ فيدخلون النار بالاحساب (فَخُرَجَ) قارون (عَلَى فَوْمِهِ فِي زِينَيْتِهِ) بأ تباعدا لكبيرين ركبانا منعبلين بملابس الذهب

وَاكِرِ بِرِعَلَى خيول وَبِعَالِ مَعَلَية (قَالَ الَّذِينَ يُريذُونَ أَكْمَاهُ التُرْنَيَايًا) للتنبيه (لَيْتَ لَنَامِثُلَ مَا الْوِنِي قَارُونٌ) في الدّنيًا (اِنَّهُ لَذُ وَحَيْظً) نصيب (عَظيم) وَاف فيها (وَقَالَ) لهم (الَّذِيْنَ الْوَتْقُو الْعِلْمَ) بما وَعَدالله في الأخرَة (وَيُلَكُمْ فِي كُلَّة رَجِر (نُوَابُ اللّه) في الآخرة بالجنة (خَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا) مَتَا اوت قارون في الدنيًا (وَلا يُلَقَّاهَا) أي الجنة المشاربَه (إلَّا الصَّابِرُونَ عَلَى الطاعة وَعن المعصيّة (فَعَسَفْنَابِم) بقارون ( وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَأَكَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَسِنْصُرُو نَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك (وَمَاكَانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ) (وَ أَصْبِيرَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلْأُمْسِ) أَى من قريب (يَقُولُوْنَ وَنِيَكَانَ اللهَ يَبْسُطُ ) يُوسِع (الرِّرْنَ لِنَ يَشَاءُ مِن عِبَا دِهِ وَيَقْلِيُا يضيق على من يَشاء ووى اسم فعل بمعنى أعجب أى أناوالكا بمعنى اللام (لَوْلاً أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا كَنْ سَكَ بِناً) بالبناء للفاعل وَالمفسول (وَ نَكُمْ أَمَّهُ لِا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ) لنعة الله كقارون (بَلْكَ الدَّا وَالْإِخِرَةُ) أَى أَنْجُنة (نَجُعَلُهُا لِلَّذِينَ لَا يَرْنِيذُ ونَ عُلْوً افِي الأرْضِ) بالبَغي (وَلافَسَادًا) بعمل المعَاصي (وَالْعَاقِيَّةُ المحرُّورة رالمنتَّ عَنْ عقاب الله بعَل المناعات (مَنْ جاءبِالْحَسَنَةِ فَلَه الْخَيْرُمِنُهَا) نُواب بِسَبِهِ أَوْهُوَعَشْرُ أَمِنًا لَهَا (وَمَنْجَاءَ بِالسِّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمَاوُ السِّيِّئَاتِ إِلَّا) جَزَاء (مَا كَافُوا يَعْلَوْنَ) أى مثله (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ ءَلَيْكَ الْقُرْآنَ) أَنزله (لَرَّ اذْكُ الْيَ مَعَادِ) الم مَكَة وكَانَ قدا سْتَافَهَا (قُلْرَبِ اَ عَلَمْ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَا لِي مُبِيْنِ) نزلجوابا لقول كفارمكة له إنك في ضلال أى فهو الجاءى بالهدى وَهِم فِي الصلال وَأَعلَم بمعنى عَالِم (وَمَاكُنْتُ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى لَيْكَ الْكِكَابُ) العَرَآن (إلَّا) لَكُن أَلْقِى الْبِكُ (رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكُ

فَلْا تَكُوْنَنَ ظُهْنِرًا) معينا (للْكَافِرِيْنَ) عَلى دينهم الذي دعوك اليه (وَلا يَصْدُ نُك) أصله يَصد ونك حدفت نون الرفيع للجازم والواوالفاعل لالتقائهامع النون السأكنة (عَنْ آيَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ آنْزِلَتْ إِلَيْكَ) أَى لا ترجع اليهم في ذلك (وَأَدْعُ) الناس ( إِلَى رَبِّكَ ) بتوجيده وعبًا دُنَّه (وَلَا تَكُوْنَتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) باعًا نتهم وَلم يؤثر الجَازم في الفعل لبنائه (وَلاَ تَدْعُ) بَعِبِد (مَعَ اللهِ اللَّهَ الْمُواكِّدُ لَا لَهُ الْأَهُوكُلُ شَيْحُ هَالِكُ ا الْأُونِجِهَهُ } الآايًا ه (له أنح كم ) القضاء النافذ (وَالَيْهِ تُرْجَعُو) بالنشورمن قبوركم سورة العنكبوت مَكيّة وهي تشع وستون أية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ الم ) الله أعلم بمرّادِه (أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَعَوْلُوا) أَى بِعَولِهِ مِ (أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُغْتَنُونَ) يختبرون بمايتبين بهحمتيقة ايمانهم نزل في جاعة آكنوا فآ داهم المشركون (وَلَقَدْفَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُفَلِّيعُكُنَّاللَّهُ الَّذِينَ صَدَفَوْلَ فِي ايمانِهُم عِلْم مشاهَدة (وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لِمَ فيه (آمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْلَوْنَ السِّيِّنَآتِ) السّرك وَالمعَاصي (اَنْ يَسْبِقُونَا) يفوتونا فلا ننتقمنهم (سَاءً) بئس (مَا) الذَّا (يَخْكُوْنَ) ه حَمَهِم هَذَا (مَنْ كَانَ يَرْجُو) يَخَافَ (لِقَاءُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَاللَّهِ) بِهِ (لَآتِ) فليسْتعدُّ لهِ (وَهُوَ السَّمِيعُ) لاقوال العبّاد (الْعَيْلِيمُ) بأفعالهم (وَمَنْ جَاهَدً) جها دحرب أونفسا (فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ) فانمنفعة جهاده له لأسه (إنَّ اللهُ لَعَبَيْ عَنِ الْعَالِمِينَ الإنس وَالْجِن وَاللَّا نَكُمْ وَعَن عَبَادِيْمُ (وَالَّذِينَ آمَنُوْا وَعَلَوْاالصَّاكَاتِ لَنُكَفِّرَتَّ عَنْهُمْ سَيّاً بِهِمْ) بعمَل الصّاكات (وَلَنَغْز نَيَّهُمْ أَحْسَنَ) بمعنى حسَن وَنصب بنزع الخافض للباء (الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) وَهُوَالصَّا كَات

وَوَصِّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدُ يُهِ خُسُنًا) أي ايصًاء ذَاحسُن بأن يبرها (وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ) باشراكه (عبام ) موافقة للواقع غلامفه ومرله (فلا تُطِعْهُمًا) في المنزاك لَيَّ مَرْجِعُكُمْ ۚ فَأَنْبَئُكُمْ أَيْمُ أَكُنْتُ نَعْلَوْنَ ) فَاجَا ( يَجَ بِهِ (وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِ أَنْ الْخِلْتُمْ فِي الصَّابِحِينَ) الإنبياء وَالْاولْيَاء بِأَن نَعْشَرِهِم مَعْهِم (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَوْلُ أَمَنَّا اللَّهَ فَاذَا آودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فَيْنَةَ النَّاسِ) أَي أَذَا هم له (كَعَذَابِ الله) في الخوف منه فيطيعهم فينافق (وَلاِئن) لام فسكم (جاءً مَضَرُ) للمؤمنين (مِنْ رَبُّكَ) فَغَمُوا (لَيَعَلُولُونَ) حذف منه نؤن الرفيع لتوالى النؤنات وَالْوَاوْضِيرا بَجْعُ لالتَّاءُ السَّاكنين (إِنَّاكِنَّا مَعَكُمْ ) في الإيمان فأشركونا في العبيمة قال الله تعا (أوَلَيْسَ اللهُ بأعْلَجٌ) أي بَعَالَم (يَمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ) قلوبهم منَ الايمَان وَالنَّفَاقُ بَلِّي (وَلَيْعَكُمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا) بقلوبهم (وَلَيَعَنْ لَمَنَ المُنَا فِقِينَ) فيحَا زي الفريقين واللام في المنعُلين لامرقسم (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا النَّبِعُوا سَبِيْلُنَا) ديننا (وَلْنَعْمِلْ خَطَايًا كُمْ) في اتباعنا ان كانت وَالامربمعْنَ الْحَبَرِقَالَ تَعَالَى (وَمَاهُمْ بِجَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَادِ بُونَ) في ذلك (وَلَيْحَيْلُنَّ ٱ ثُقَالَهُمْ) أُوزَارُكُمْ (وَأَنْقَالًا مَعُ أَنْقَالِهِمُ) بِقُولِهِم المُؤْمِنِينِ التَّغُواسَبِيْلِنا وَاصْلَالِهِ مَعَلَدِيهِم (وَلَيْسْتُلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ) بِكذبونَ عَلَى الله سؤال توبيخ وَ اللهم في الفعْلَين لأمرقسكم وَحذف فاعلهما الوّاوونون الرّفع (وَلَقَدُا رُسَلُنَا نُوْمًا إِلَى قَوْمِهِ ) وَعَرِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةَ أُوآكُثُرْ (فُلْبَتَ فِيهُمْ اَ لْفَ سَنَةٍ إِلَّهُ خُسِينَ عَامًا) يَدعوهم الى توجيدالله فَكذبوه فَأَخَذَهُمْ التَّطُوفَانَ أَى إِلَّا الكَبْيرَ طَاف بهم وَعَلاهم ففرقوا

(وَهُمْ ظَالِلُونَ) مشركونَ (فَأَنْجَنْنَاهُ) أَى نُوجًا (وَأَصْحَابَ السَّمْيِنَةِ) أَى الذينَ كَانُوامِعُهُ فِيهَا (وَجَعَلْنَاهَا آيَةً) عبرة (لِلْعَالَمِينَ) لَمْن بَعَدَهُم مَن الناس ان عصوا رسُولهم وَعَاشَ نوح بَعد الطوفاين سبين سنة أواكثر حَتى كثر الناس (ق) اذكر (إِبْرَاهِبِمَ إِذْ قَالَ لِفُوْمِهِ اعْنَدُ وَاللَّهُ وَاتَّقَوْهُ) خَافُوا عَقَابُه وَ لِكُمْ خَايِرٌ لَكُمْ ) مِما النَّمَ عَلِيه مِن عَبَادَةِ الأَصْنَامِ (إِنْ كُنْنَيْمُ \* تَعْلَمُونَ) المخيرِمن غيرِه (إِنَّمَا نَصْنُدُ ونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أَيْغِيرُهُ (أوْنَا نَاوَتَحْنُلُقُونَ إِفْكًا) تقولونَ كذبا أَدْوَالاوْنَا فَشَرَكَا وَلا ( إِنَّ الَّهٰ بِنُ تَعُبُّدُ وَنَ مِنْ رُونِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُمْ رِزُقًا ) لَايَعَارُمُ أن يَرِ زِفَوكُم (فَابْتَغُواعِنُدَاللهِ الرِّرُقِ) اطلبوه منه (وَاغْبُدُوهُ وَاشْكُرُ وَالَهُ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ وَإِنْ أَنَكَذِ بُولَ ) أَى تَكذبوني يَا أَهِل مَكَة (فَقَدْ كُذِّبَ أَمَمُ مِنْ فَبَلِكُمْ) مِنْ فَبِلِي (وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إلَّالْبَلَاغُ الْمُبْنِينُ) الْإبلاغ البين في هَا تين القَصَّتين تَسْلِيةٍ للنبي صلى اله عليه وسَلم وقال نعالى في قومه (أولَم يرول) بالياء وَالنَّاء ينظروا (كَيْفَ يُنْدِئُ اللَّهُ أَكْنُكُ ) هُ وَبِضِم أُ وَلَهُ وَ قَرِئُ مِنْمُ مِنْ بِدِ أَوَ أَبِدُ أَ مِعنى أَى يَعِلْقَهُ مَا بِدَاءُ (ثُمُّ) هوَرِيْمِيْدُهُ) أَي الخلق كَايداهم (إِنَّ ذَلِكَ) المذكور من الخلق الاولوالثان (عَلَى الله يَسِيرُ) فكيف ينكرونَ الثان (عَلَى الله سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نَظْرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخَلْقَ لَمَ كَان قَبْلَكُم وَ آبائِهُم رَجْمٌ اللَّهُ يُنْشِينُ النَّسْأَةُ الأَخِرَةً ) مدَ اوَقَصِرا مَع مكون الشين (إنَّ اللهُ عَلَى كُلِ شَيُّ فَهِ يَرْ) وَمنه البدُّ والإعار نْعَذِبْ مَنْ يَشَاءُ) تعذيبه (وَيَرْجَمُ مَنْ يَشَاءُ) رحمته (وَ النَّهِ تُقْلَبُونَ) مَرد ون (وَمَا اَنْتُمْ نِمُنْفِرَ مِنَ ) ربيج من ادرَاككم (في الأرْضِ وَلا فِي السِّهَاءِ) لوكنيم فيها أى لا تعنوتون (وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ) أي غيره (مِنْ وَلِيٌّ) يَمنع كم منه (وَ لَا

نَصِيْرٍ) بِنصرِكُم مِن عَذابِهِ (وَالَّذِينَ كُفَرُوابا يَابِ اللَّهِ وَلِقَائِم) أى المقرآن وَالبَعَث (أُولَتُكَ يَئِسُوامِنْ رَحْمَتِي) أَى جَنِّي (وَأُولَئَكَ لَهُ مُوعَذَاتُ أَلِيمٌ ) مؤلم قال تعَالى في قصَّة ابراهيم (فَأَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّانَ قَالُوْا افْتُلُوْهُ ٱوْحِرِّوتُوهُ فَأَنْجَاهُ الَّهُ مِنَ النَّارِ) التي قَذَفُوه فِيهَا بأن جَعَلُهَا عَلَيه بُرِدا وَسَلاَّمًا (اِنَ فِي ذَلِكَ) أَي الْجَائِمِ مِنْهِ (لَا يَاتِ) هِيَ عَدَمِرَا نَيْرِهَا فَيْهِ مععظها واخادها وانشاء روض مكانها في زمّن يَسِير (لِقَوْمِرِيْوْمِنْوُنَ) بِصَدْ فُوْن بِتُوحِيد اللهَ وَقَدرَ بَهُ لا بُهِ المنتفعون بها (وَقَالَ) ابرًا هِيم (إنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِ أَوْثَانًا) تَعْبِدُ وَنَهَا وَمَامَضَدُ رَبَّةَ (مَوَزَّةُ بَيْنِكُمْ) خبرات وَعَلَى قِراءُةُ النصبِ مَعْول له وَمَاكا فَمَ المعنى تَوَاددتم عَكَلَى عِبَا دَتَهَا (في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا شُمَّ يَوْمَ الْقِيَامُةِ يَكُفُرُ رَغُضُكُمُ بِبَعِيْنُ يتبرّا القادة من الاتباع (وَيُلْعَنْ بَغْضَكُمْ بَعْضًا) يلعكن الإنباع المقادة (وَمَا وَاكُمْ) مُصيركم جميعًا (النَّارُومَا لَكُمْ مِنْ نَا صِبرِينَ) مَا نَعِينَ مِنْهَا (فَأَمَنَ لَهُ) صَدْق بابرَاهِيم (لُوطُ) وَهُوَابِن أَحْيُهُ هَارَان (وَقَالَ) ابرَاهِيم (اِنِي مُهَاجِرٌ) منهومي (الْيُرَبِيّ) أى الى حَيْث أمرَى رَبِي وَهِيَ مِومَه وهَاجرمن سوّادالعِرَاق الى السّام ( اِنَّهُ هُو العَزِيْزُ ) في ملكه (الحُكِيمُ في صنعه (وَ وَهَبْنَا لَهُ ) بَعداسَماعيل (اسْحَاقَ وَيَعْفَوْبَ) بُعِداسِمَاق (وَجَعَلْنَا فِي ذُرّ بَيْتِهِ البُّنْبُوِّةُ) فَكَلَّ الْإِسْيَاء بَعْهُ ا برَاهِيم من ذرِّيته (وَالْكِنَابُ) بَعَني الْكُنْبُ أَي النُّورَاةُ وَالْانِحِيْلُ وَالْمُرْبُورُ وَالْمَرْآنِ (وَٱنْتَيْنَاءُ أَجُرَ فَهِ الدُّنْيَا) هُو التَّنَاء الْحُسَن في كل أهل الاديان (وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لُلِّنَ الصَّلَّحِينَ الزين لهم الدرَجات العلى (ق) اذكر (لوُطَّا اذْقَالَ لِمَّوْمِا! أَنْ يَكُونُ بِيَهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَنْ وَتَسْهِيلُ النَّانِيةُ وَادْ خَالَ الفَ

بننهمًا على الوجهَين في الموضعين (لَتَأْ نُوْنَ الْفَاحِشَةُ) أي أ د بَا رالرَجَال (مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ اَحَدِمِنَ الْعَالْمِينَ) الإنس وَالْجِن (أَيْنَكُمْ لَتَا تَوْنَ الرِّجَالَ وَتُقْطَعُونَ السَّبِيلَ) طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمريج فترك الناس الممرركم (وَتَا يَوْنَ فِي نَادِ نَكُمْ) أَى مَعَدَ نَكُمُ (المُنْكُرُ) فعل العاحشة بَعضكم ببَعض (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ الْآان قَالَوْ ا أَنْمِنَا إِمَانِ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قِينَ } في اسْتَقْبَاحِ ذلك وَأَنَّ العَذابَ نازل بِفَاعِلْيْهِ (قَالُ رَبِّ انْصُرْفِ) بَعَمْيِقَ قُولَى في انزالِ العَذاب (عَلَى الفَوْمِ المُفْسِدِينَ) العَاصِين باتيان الرجَال فاستجاب الله دعاء و (وَكَابَحَاءَت رُسُلْنَا ا بْرَاهِيم بِالنُشْرَى) باسْعَاق وَيَعِقُوبَ بَعِك (قَالُوْا إِنَّامُ هُلِكُوُّا آهِلَ هُذِوالْقُرْيَةِ) أى قرية لوط (إِنَّ أَهُلُّهَا كَانُواْظُلِّلْمِينَ) كَافْرِين (قَالَ) ابراهم (اِنَّ فِيهَا لَوْطًا قَالُوْا) أَى الرَّسْلِ (تَعُنْ أَعْلَمْ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجُمَّيَّنَّا بالتشديد والتخفيف (وَأَحْلَهُ إِلاَّ آمْرَا نَهُ كَانَتْ مِنَ الْخَابِرِينَ المَا فِينَ فِي العَذَابِ (وَ لَمَا أَنْ جَاءَتْ رُسُلْنًا لَوْطًا سَيِئَ بِهِبِ مِن حزن بسكبهم (وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) صَدرًا لانهم حسّان الوجو في صورة اضيًاف فخافَ عَليهم فومه فأعْلموُ ، أنهم رسل رتبا (وَقَالُوْا لَا يَحْنَفُ وَلَا يَحْنَرُ نُ إِنَّا مُنْجِتُولِكَ ) بالتشديد وليح بيغا (وَ اَهُ لَكَ اِلَّا اَمْرَأَ تَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) وَنَصِبُ اَهُ لَكَ عطف على تحل الكاف (إنَّا مُنْزِلُونَ) بالتخفيف وَالْتُسْهُ يَد (عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْعَرْيَةِ رِجْزًا) عَذَابا (مِنَ السَّمَاءِ بَمَا) بالعَعْل الذي (كَانُواْ يَفْشُعُوْنَ) بِمأى بسبب فسنعَهِ مراوَلَعَدْ تَرَكُّنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً ) ظاهِرَة هي آثار خرابها (لِعَوْمِ نَعْقِلُونَ) يَسْدَ بَرُونِ (وَ) أَرْسَكُنَا (إِلَى مَدْيَنَ اَخَاعُمْ شُعَيْدًا فَعَالَكَا فَعُومِ عُبُدُ وَاللَّهُ وَارْخُوا الْيَوْمُ الْآخِرَ الْحَسْوِهِ وَهُوَ يُومِ الْقَيَّامُةُ

(وَلَا تَعْنُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِهِ بِنَ) حَالَ مؤكدة لَعَامِلْهَا مِن عِنى بَكْسُرِالْمُثُلِثَةُ أَفْسَهُ (فَكُذَّ بُؤُهُ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ) الزلزلة الشهديدة (فأضبَعُوافي داررهم جابمين) باركبن على الركب ميتين (ق) أهلكنا (عَادُاوَ مُمُؤدًا) بالصّرف وتركه بمعنى لحيّ وَالْمَبْسِلَة (وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ) اهلاكهم (مِنْ مَسَاكِينِمْ) بالجحْر وَالْيَمَنِ (وَزَيِّنَ لَهُمُ السُّنْيَطَانُ أَعَالَهُمْ مِن الْكَفرُوالْمَاجِي (فَصَدَ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ) سَبِيل الْحَق (وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِينَ) ذوى بصَائر (ق) أهلكنا (قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا عَانَ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ) مِن قَبْلِ (مُوسَى بِالْمُتِينَاتِ) الْجِجِ النظاهرَاتِ (فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْسَا بِعِينَ) فَا تُبَينَ عَذَا بِنَا (فَكُلُا) من المذكورين (آخَذْ نَابِدُ نَبِهِ فَيِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا) ريما عَاصِفة فيهاحصنا، كعوم لوط (وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَتُهُ الصَّيْعَة أَ) كَمُود (وَمَنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِمِالاَ رْضَ) كَقَارُ ونَ زِمْنِهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا) كقوم نوح وَفرعون وَقومه (وَمَاكَانَ للة لِيَظْلِمُ فَمْ فيعَد بهم بغيرة نب (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْعُلْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بارتكاب الذنب (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيْاءً) أَى أَصْنَاما يرجون نفقها (كَمْتَ لِ الْعَنَكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا) لنفسها تأوى اليه (وَإِنَّ أَوْهَنَّ) أَضْعَف (البُيُوتِ لَيَئِتُ الْعَنْكَبُوتِ) لايدفع عَنها حرّا وَلا بَرُو أَكَذَلْ الإصام لا تنفع عَابِديهُ (لَوْ كَانُوا يَعْنَكُونَ) ذلك مَاعَبِدوهَ ( اِنَّ اللَّهُ يَعْكُمْ مَا) بَعَنَى الذي رَيدُعُونَ ) يَعبدون بالنَّاء وَالتَّاء (مِنْ ذُورِنِهِ)عَيْرِه (مِنْ شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِينِ) في ملكه (انْحَكِيمُ) في صنعه (وَ تِلكَ الأَمْتُ إِنْ) في القرآن (مَضِرِبْهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَفْقِلُهَا) أي يفهم الالآالمَالِوْنَ) المتدبرون (خَلْقَاللهُ لسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ ) أي محقا (إِنَّ ذَلِكُ لَآيَةٌ) ولالة

عَلَى قَدْرَتُهُ تَعَالَى (لِلْمُؤْمِنِينَ) خَصُوا بِالذَّكُرِلا بَهِ المُنتفعون بَهَا فِي الإيمان بَخَلاف الْكَافِرِينِ (أَنْلُ مَا أُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ) المترآن (وَأَقِمُ الصَّلاةَ إِنَّ الصِّلاةَ تُنْهَى عُنِ الْفَعْ لَيَاءِ وَالْمُنْكُمُ شرعًا أى مِن شأنهًا ذلك مَا دَام المرؤُ فيهًا (وَ لَذِ كُنُ اللَّهِ أَكْتَبْرٍ ) من عيره مِن الطاعات (وَالله يعَلَم مَا تَصْنَعُون) فيجازيكم بم (وَلا نُجَادِ لَوْااَهُ لَا لَكِتَابِ إِلاَّ بِالَّهِي أَى الْمِعَادَلَةُ الْحِ رهِيَ اَحْسَنُ كَالدُّعَاءُ إلى الله بآيًا مْهُ وَالْمَنْدِيهُ عَلَى جَعَهُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلْمُوامِنْهُمْ) بأنحار بواوَ أبواأن يقروا بالجرنية فِهَا دلوهم بالسَّيف حَتى بيسُلموا أوبعطوا الجزيَّة (وَقَوُلُوُا) لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبرُ وكم بشئ ما في كتبهم (أَمَنَّا بِالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ }) وَلَا نَصَد فُوهِم وَلا تكذبوهم في ذَلك (وَالْهُنَاوَالْهُكُمْ وَاحِدُّوَنَحُنْ لَهُ مُسْلَوًا مطيعون (وَكُذُلِكَ ٱنْزَلْنَا الَيْكَ الْكِمَّابَ) القرآن كاأنزلنا البهمالتوراة وعيرها (فَالَّذِينَ أَنْيُنَا هُمُ الْكِتَابَ التورّاة كعَيداتله بن سَلام وَغيره (يُؤمِنوُنَ بِمِ) بالمَرْآن (وَمِنْ هُؤُلاً أى اهل مَكة (مَنْ يَوْمِنْ بِيرِوَمَا يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا) بَعدظهورِهَا (الآالكافِرُونَ) أي ليهود وَظهرلهم أن القرآن حور وَالْجَاءَى بِهِ مِعِقَ وَجِعِدُ وَاذَلَكَ (وَمَاكَنْتُ نَنْكُومِنْ فَبْلِهِ) أى القرآن (مِنْ كِنَابِ وَلاَ تَحْنُظُهُ بِيمَنْكُ إِذًّا) أي لوكنتَ قار ثاكاتبا (لارْتَابَ) شِك المُنْطِلُونَ) اليهودفيك وقالوا الذي في التورّاة أنه المحيلا يُقرأ وَلا يَكتب (بَلْ هُو) أي القرآن الذي جنت به (آيَاتٌ بَيّنَاتٌ فِي صُدُورِالْذِينَ أُوتُواالعِلْمَ) أَى المؤمنين يَعفظونه (وَمَا يَجُعَدُ بِآيَاتِنَا الآ النَّطَالِلُونَ) أي اليهود قريجد وهَابَعد ظهورها لهم (وَقَالُوا أى كفارمَكة (لَوْلاً) هَلا (انْزِلَ عَلَيْهِ) أي محد (آيَةُ مِنْ رَبِّي

وَ فِي قراءة آيات كنافة صَائح وَعصي موسَى وَمَائدَة عِيسِيَ (قُلْ) لهم (إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ) ينزلها كيف بسَّاء (وَإِنَّمَا آنًا نَذِيرٌ مِنْبَينٌ) مظهرانذارى بالنارا هل المعصية (أوَلَمْ يَكُفِنهِم فيماطلبوا(اَ نَااَنْزَلْنَاعَلَيْكُ الْكِتَابَ)القرآب (نَيْتُلَى عَلَيْهِمْ) فهوآية مسْتَمْرَة لاانقضاءُ لها بخلاَف مَاذكر مِن الآيَابِ (إِنَّ فِي ذَلِكُ) الكَمَّاب (لَرَجْمَةُ وَذِكْرَى) عَظَةَ (لِقَوْمِرِيْوْمِنوْنَ قُلْ كَفَي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شِهُنْدًا) بصدقي بِيَعْكُمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْإَرْضِ ) وَمنه حَالَى وَحَالَكُمْ (وَالَّذِينَ مَنْوُا بِالْبَاطِلِ) وَهُوَمَا يعبد مِن دون الله (وَكَفَرُوا بِاللَّهِ) منكم (أولَتُكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ) في صَفقتهم حَيث اشتِروا الكفرما لا يمَان (وَيَسْتَعْجِلُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ وَلُوْ لَا أَجَلَّامُسُمَّى } له (كَيَاءَ هُمُ الْعَذَابُ) عَاجِلا (وَلَيَا بِتَنْهُمْ بَغْتَهُ وَهُلُمْ لايَشْغُرُونَ) بِوَقْتِ إِنْيَا نَهُ (يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ) فَالنَّا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَخِيطَةً إِالْكَافِرِينَ يَوْمَرَيْفُشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْ قِنْهِ مُورِمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقَوُّلْ) فيه بالنون أي نأمر بالقول وَبالياء أى يقول الموكل بالعُذاب (ذُوفَوُّا مَاكُنُمُّهُ تَعْلَوُنَ) أَى جَزاءَه فلا تقوتوننا (يَاعِبَا دِي الَّذِينَ آمَـنُوا إِنَّ أَرْجِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُ وِنَ ) فِي أَي أَرض تَدِشَرتُ فيهاالعِبادة بأن تهاجروااليهامن أرض لم تتيسرفيهانزل فى صعفاء مسلمى مكة كانوافي ضيق من اظهار الاسلام بها (كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمُوْتِ نَحْمَ الْيُنَا تَرْجَعُونَ) بالنَّاء وَالسَّاء بُعد البَعث (وَالَّذِينَ أَمَنْ وُاوَعَلَوُ الرَّمَا يُكَاتِ لَّنَّهُ وَبُنَّمُ وَ ننزلنهم وقف متراءة بالمثلثة بعدالنون من التواء الإقامة وَتعديته الى عَرف بِحَذف فِي (مِنَ الْجُنَّةِ عَرْرٌ فَا تَجْرُى مِنْ تَعْتِهُا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ ) مقد رين الخلود (فيها نِعْ أَجْرُا الْأَوْلِينَ

هَذَاالاجرهم (الَّذِينَ صَبَرُوا) أَى عَلَى أَذَى المشركينَ وَالْحِرَة لاظهارالدين ﴿ وَعَلَى رَبِّمُ يُتَوَكِّلُونَ ) فيرزقه من حَبث لا يحتسبون (وَكَايِنَ ) كم (مِنْ دَابَةٍ لا تَحْيِلْ رِزْقَهَا) لضعفها (ٱللَّهُ يَرُزُ فَيْهَا وَ إِنَّاكُمْ الْمُهَاجِرُون وَان لَم يَكِن مَعْكُم زَاد وَلا نفقة (وَهُوَالسَّمِيلَع) لاقوَالكم (الْعَلِيمُ) بضما سُرَكم (وَلَئِنْ) لا مِ قَسَمَ (سَأَلْتَهُمْ) في الكفار (مَنْ خَلْقَ الشَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَسَغِّرَ الْشَّمْسَ وَالْقَرَلِيمَةُ وَلَنَّ اللَّهُ فَأَلَىٰ يَوْفَكُونَ) يصرَفونَ عَن توحيده بعَداقرارهم بذلك (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزقَ)يوسعه (لِنَ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) امتمانا (وَيَقَدِرُ) يضيق (لَهُ) بعد التسط أولمن يشاء ابنلا (إنّ الله بِكُلِ شَيٌّ عَلِيمٌ) ومنه محل البسط وَالتضيق (وَلَئُنْ) لأم قسمَ (سَأَ لُتَهَوْمُنْ نَزَّلُ مِنَ السَّنْهَاءِ مَاءً فَأَحْبِي بِرِالأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقَوْلَانَ اللَّهُ فَكِيمَ يشركون به (قُلْ) لهم (أَكُمْ لُيلَهِ) عَلَى سُوت الْجِهْ عليكم (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) تنافتهم في ذلك (وَمَاهَذِهِ الْحَيَاةُ أَ الدَّ نَيَا اِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَأَمَا الْقَرَبِ فِنَ امُورِ الْآخِرَةِ لَنَهُورِ مُرَبِّها فِيهَا روَانَّ الدُّ ارَالاَخِرُةَ لِهِيَ الْحَيْوَانُ) بمعنى كحيًا ة لِنُوكَانُوا يَعْلَمُونَ) ذلك مَا أَسْرِ االدنياعَلِيَّا (فَازَارَكِبُوا فِي الْفُلْكُ دَعُوْااللَّهُ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي الدِّعَاء أي لا يَلْعُون معه عنره لانهم في شدة لا يَكشفها الاهوَ (فَلَمَّا نَجَّاهُم اللَّالْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ) به (لِيكُفَرُ وَا بِمَا ٱلنَّنَاهُمْ) مِن النعمة (وَلِيتُمَتَّعُوا) باجتماعهم على عبَادَة الإصنام وَ في قراءة بسكون اللام امرتهديد (فَسَوْفُ يَعْلَمُونَ) عَاقبَه ذَلك (أَوَلَمْ يَرُوْ) بَعِلُوا (أَكَا جَعَلْنَا) بَلِدهم مَكَة (حَرَمًا آمِنًا وَيْتَعَنَّطَافَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ قتلاوسبيادونهم (أَ فَبِالْبَاطِلِ) الصِّم (لِيُؤْمِنِ فَإِن وَبِيغَة اللهِ تَكُفُرُونَ) باشرَاكهم (وَمَنْ) أي لا أحد (أَضْلَمْ مِتَنْ

ا فْتَرَى عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا) بأن أَسْرَكُ بِهِ (أَ وْكُذَّ بُ بِالْحَقِّ) النبِّحْأُو الكتاب (لَمَا جَاءَهُ ٱليُسَ فِيجَهَمْ مَنْوَى) مأوى (لِلْكَافِرِينَ) أى فيها ذلك وَهوَمنهم (وَاللَّه بِنَجَاهَدُ وا فِينَا) في حَقنا (لَنَهْدِ يَتَنَهُمْ شَبْلُنَا) أي طرق السّيرالينا (وَإِنَّ اللّهَ لَكَعَ المخسِبين) المؤمنين بالنصروالعون سورة الرّوم مكية وهي ستون أو نسع وَخمشُون آية (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ المَّم) الله علم بمرّاده بذلك (غُلِبَتِ الرُّومُ ) وَهم أهل كتاب غلبها فارس وَليسوا أهل كتاب بَل يعبدون الاوثان ففرح كفارمكة بذلك وقالوا للمشلمان المعن نفليكم كاغلبت فارس الروم (في أذني الأرض) أي افرب أرضالروم الى فارس بالجزيرة التقي فيها الجيشان والبادى بالفن والمنرس (وَهُمُ ) أي الروم (مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِم ) اضيف المصدرالي المفعول أي غلبة فارس اياهم (سَيَعْلِبُونَ) فارس (في بِضْعِ سِبْينَ) هُوَمَا بِينِ النَّلَاثِ الى النَّسْعِ أُوالْعَسْر فالتع آبجيشان في السّنة السّابعة من الالتقاء الاوّل وغلبت الروم فارس (لله الأفرامن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) أي مِن قبل غلب الروم وَمن بعَده المعنى أن غلبة فارس أوّلا وَغلبَة الرّوم النيا بآمرالله أى ارّادَ مَ (وَيَوْمَيْلَا) أَى يَوْمِ تَعْلَب الروم (يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِاللهِ) اياهم عَلى فَارِس وَقَد فرحوا بذلك وَعَلُوا بم يوم وقوعم يوم بدربنزول جبريل بذلك فيه مع فرجهم سضرهم عَلى المشركين فيه (يَنْضُرْمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَرْيْنُ الفالد (الرَّحِيمُ) بالمو مبين (وَعُدَاتِهِ) مَصدر بدل مِن اللفظ بفعله وَالاصلوَعَدهم الله النصر (لا يَعْلِفُ اللهُ وَعُدُهُ) بم (وَلَكِنَ الْنُرُالْنَاسِ) أي كذار مَكة (لا يَعْلَمُونَ) وَعده تعَالَى بنصرهم نَعْنَمُونَ طَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أي مَعَايِمُ إِن الْجَارَة

وَالْزِرَاعَةُ وَالْبُنَّاءِ وَالْعَرَاسُ وَغَيْرِ ذَلْكُ (وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ) اعادة هم تاكيد (أوَلَمْ يَتَفَكَرُ وافِي أَنْفُيْهِمْ) ليرجعو عَن عَفَلتهم (مَا خَلْقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْإِبْلَكُقّ وَ أَجَلِ مُسَمَّى لذلك تفني عَن انتها مُ وَبَعده البَعث (وَإِنَّ كَبْيرً إِمِنَ النَّاسِ) أى كفارمَكة (بِلِقَاءِ رَبِّمِ لْكَافِرُونَ) أى لايؤمنونَ بالبَعَث بَعدالموت (أوَلَمْ يَسِيرُوافِي الأرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكْنِفَكَانَ عَاقِبَهُ أَلَّهٰ بِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ) مِن الامَ وَهِيَ اهلاكهمبتكذيبهم رسلهم (كانوااسَدَمْنِهُمْ قُوَّةً) كعَادوَمُوْ رَوَأَ ثَارُوا الأَرْضَ حَرِيثُوهَا وَقلبُوهَا للزرع وَالغريس (وَعَرَوْهَا ٱكْنُرَيِمِمَّاعَتُرُوهَا) أَي كفارمَكة (وَجَاءَ ثَهُمْ زَسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ) بالجالظاهرَات (فَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ) باهلاكهم بغيرجرم <u> (وَ لَكِنْ كَانُوا ٱنفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ)</u> بتكذيبهم رسلهم (خَمِّكَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ آسًا وُوا السُّووَى) تأنيث الاسوا الاقبح خبركان على رفع عَافية وَاسم كان على مضب عَاقبة وَالمراد به جهمَ وَاسْاءَ ثُمُم (أَنْ) أَى بأن (كَذَّ بَوُ ابا يَاتِ اللَّهِ) القرآن (وَكَانُوا بِهَا يَسْتُهُ رِوْنُونَ ٱللَّهُ يَبَدُو الْخَلْقَ) أي ينشي خلق الناس (خُمَّ يُعِيدُهُ) أى طَلقهم بعد مَوجم (شَمَّ النه مِنْ جَعُونَ) بالناء وَالْتَاء (وَيَوْمَدُّمُّومٌ السَّاعَةُ لِبُلِسُ الْجُرُمُونَ) يَسْكَتَ المَسْرَكُونَ لانقطاع جعتم (وَلَمْ يَكُنُ) أي لا يكون (لَهُمْ مِنْ شُرَكَا بُهُمْ من أشركوهم بالله وَهم الإَصنام ليشفعوا لهم (شُفَعَاءُ وَكَانُوا أى كودون (بِشْرَكَائِمَ كَافِرِينَ) أى متبرون منهم (وَيُومَ تُقَوُّمُ السَّاعَةُ يَوْمَئذِ) تاكيد (يَتَفَرَّقُونَ) أي المؤمنون وَالْكَافِرُونَ (فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنَوُا وَعَلِمُوا الصَّا كِمَاتِ فَكُمْ فِي رَوْضَةٍ) جنة (يُعْبَرُونَ) يسرّون (وَاعَاللَدِينَ) كَفَرُواوَكَدَّبُو بِآيَاتِنَا) القُرآن (وَالِقَاءِ الآخِرَةِ) البَعتَ وَغيرِهِ (فَأُولَئكَ فِ

الْعَذَابِ غُمُضَرُونَ فَشُبْعَانَ الله ) أي سَجُو الله بمَعني صَلوا (حِينَ تَمْسُنُونَ) أي تدخلون في المشاء وقيه صَلاتان المفرب وَالعِشَا، (وَحِينَ تَصْبِعُونَ) تدخلون في الصباح وَفيه صَلاة الصبح (وَلَهُ الْكُنْ فِي السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضَ) اعتراض وَمَعناه يَجَلَا أَهْ لَهُما (وَعَشَيًا) عَطَفَ عَلَى حَيْنَ وَفَيهُ صَلاةً الْعُصر وَجِينَ تُظْهِرُ ونَ) تدخلون في الظهيرة وَفيه صَلاة الظهر (يُحْيْرِجُ أبحَى مِنَ الْمُيّتِ) كالإنسَانِ من النطفة وَالطائرِمن السَضَة (وَ يُعِنْرِبُ مُلْيَتَ) النظفة وَالبيضة (مِنَا يُحَيِّ وَيُعِي لاَرْضَ) بالنبات (بَعْدُ مَوْرِتَهَا) أي يبسها (وَكَذَلِكُ) الإخراج (تَخْرُجُونَ) من القبور بالبناء للفاعل والمفعول (وَمِنْ آيَا بِمُ وَعَالَى الدالة عَلَى قَدرَتُهُ (اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) أَى أَصْلَكُم آدم (ثَمَّ إِذَا أَنْمُ بَشَيْرٌ) مِن رَم وَكِم (تَذْتَشِيرُونَ) في الارض (وَمِنْ أَيَايِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ أَزْوَلِمًا ) فَعَلْقَت حَوَّا وَمِن صَلَّع آدم وَسَاسُر النساً، مِن نطف الرجال وَالنسَاء (لِتَسْكُنُوْ الْكِيْعَا) وتألفوا (وَحَعَلَ بَيْنَكُمُ ) جميعا (مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكُ) المذكور (لَا يَا بِ لِقَوْمِ بَيَّفَكُرُّ ونَ) في صنع الله نعَالِي (وَرِمنُ أَيَا بِرِخُلُقُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلْافْ آلْسِنْتِكُمْ اي لَعَا تَكْمِعُرِيتِهُ وَعِمِيَّة وَغيرِهما (وَالْوَانِكَمْ) مِن بَياض وَسُوَاد وَغيرُها وأنهَ أولادرَجل وَلِحِد وَاحْرَاهُ وَلِحَدَة (إِنَّ فِي زَلِكُ لَا يَاتٍ) دَلَالاَت عَلَى قَدْرَتْ تَعَالَى (لِلْعَالِكِينَ) بِفَحَ إِللهِ وَكَسْرِهَا أَى ذَوى العقول وأولى العلم (وَمِنْ آيَا تِيمَنَامُكُمُ وَاللَّيْلِ وَالسَّنَهَارِ) بارَادَ مَرَلَحَهُ لَكُمُ (وَ ابْتِعَانُ كُمْ ) بالنهار (مِنْ فَضْلِهِ) أَيْصِ فَكُم في طَلب المعيشة بارَادَتم (إنّ في ذيكُ لا يَاتٍ لِقَوْمِ رَيْمُ عَنُونَ) سُمَاع تَذَبَّرُواعتبَار (وَمِنْ آيَا تِمِيْرِيكُمْ) أي اراء تَكُم (البَرْقَ تَحُوفًا) للمسافِرِمِن الصَّواعِق (وَطَعًا) للمقِيمِ في المطر (وَالْيَزِلُّ

مِنَ السُّمَاءِ مَاءً فَيْحَيِي بِإِلا رُضَ بَعْدَ مُؤْرِبُهَا) أي ببسط بأن تنبت (اِنَّ فِي ذَلِكُ) اللذكور (لاَ بَاتِ لِفَوْمِ لِيُغْقِلُونَ) بِرَدَ برونَ (وَمِنْ آيَا يِهِ أَنْ تَعَوْمِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ بِأَمْنِ وَ) بارَادَ تَهِ مَنْ غير عد (خُمُ ادْادَ عَاكُمْ وَعُوَةً مِنَ الأَرْضِ) بأن ينفخ اسرافيل في الصورللبعث مِنَ المتبور (إزَ اأَنْتُمْ تَغْرُجُونَ) مِنهَا أَحَيَاءً فغزوجكم منها بدعوة من آياته تعالى روكه من في السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ) مَلَكَا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا (كُلُّ لَهُ فَانِتُونَ) مَطِيعُون (وَهُوَالَّذِي يُنْدُولُ كُلُقُ) للناس (خُرَ يُعِبُدُهُ) بَعِدُهَا كُهِم (وَهُوَ أَهُو نُ عَلَيْهِ) منَ البِّدِ وِ النظرالي مَّاعِنَدالمُخَاطِبِينِ مِن اعَادَة الشَّيُ أَسْهَل مِن ابتدائِهُ وَإِلاَّ فَهُمَاعِنْدُ اللَّهُ تَعَالَى مواوفي الشهولة (وَلَهُ الْمُكُنُّ الْأَعْلَى فِي الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ أى الصّفة العلياوَ هي أنه لا إله الاالله (وَهُوَ الْجُزِيْرُ) في ملكه (انْحَكِيمْ) في خلفِه (ضُرَبُ) جَعَل (لَكُوْ) أيها المشركون (مَـنَلاً) كائنا (مِنْ الْفُعِكُمْ) وَهو (هَلْ لَكُمْ مِثَامَلَكُ أَيْمَا لَكُمْ) أي من مما ليككم رمِنْ شُرِكَاءً) لكم (فيمَا رَزُقْنَاكُمُ ) من الاموال وَعَيرِهَا (فَأَنْتُمْ) وهم (فِيهِ سَوّاء مَنَا فَوْنَهُمْ كَخَيْفَةِ كُمُ الْفُتِكُمُ أى أمثالكم من الإحرار والاستفهام بمعنى النفى المعنى ليسَ مماليككم شركاء لكم الى آخره عندكم فكينف بجعلون بعض مَمَا لَيْكُ اللَّهُ شُرِكَاءَ لَهُ (كَذَ لِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ) بنينها مثل الك التفصيل (لِفَوْمِرتَعُفِلُونَ) يتدَبّرونَ (بَلْ أَتَّبَعُ الَّهُ يُنْ ظُلُولًا) بالإشراك (أهُوَاءُهُمْ يِغَيْرِعِلْم فَنَ يَهُدِي مَنْ آصَلَ اللهُ) اى الإهادي له (ومًا لهُ هُ مِنْ نَاصِرِينَ) مَا نَعِينَ مِنْ عَذَابِ (فَأَقِمْ) يَا عَمْدِ (وَيَجْهَلُ لِلدِينِ حَبْيَفًا) مَا ثلا اليه أَى أَخْص دينت للهُ أَنْ وَمَنْ تَبِعَكُ (فِنْطُوتَ اللهِ) خَلَقَتُه (البَّيْفُطُرَالْنَاسَ عَلَيْهُ ) رَهِي دينه أي الزموها (لا تَبْدِيلَ بِخَلْقِ اللهِ) لديث

أي لا تبدلوه بأن تشركو الذِّيكُ الدِّينُ الْفَيِّمُ) المستقيم توحيد الله (وَلَكِنَ ٱكْنَرُ النَّاسِ) أي كفارمً كه (لا يَعْلَمُونَ) توجيدالله (شْنِيبِينَ) رَاجِعِين (إِلَيْهِ) نَعَالَى فيمَا أَم بِهِ وَ بَيْعِنهُ مَا لَمِن فاعِل أَقِم وَمَا اربدبه أَى أُقيموا (وَاتَّمَنُوهُ) خافوه (وَأَقِمُوا الصَّلَّا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ) بَدل ما عَادَة الْجَارِ (فَرَّفَوُا دِيْنَهُمْ) باختلافهمونيا يَعبدونه (وَكَانَوُ اشِيَعًا) فرَقافي لك (كُلُ حِزْبٍ) منهم (بِمَالَدُ يُهِمْ) عندُهم (فيرحُونَ) مسرورون وَ فِي قراءة فارَقوا أي تركوادينهم الذي امروابه (وَإِذَا مَتَ التَّاسَ أَى كَفَارِمَكَة (ضُرِّي شَدّة (دَعَوْارَ بُّهُمْ مُنِيبِينَ) رَاجِعِينِ (الِيْهِ) د ونَ عِيرِ (شَمَّ اِذَا أَذَا فَهُ مُمِنْهُ رَجْمَةً) بالمطر (إِذَا فَرِيقَ مُنْهُمْ بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ لِيكُفْرُوا بِمَا لَيْنَاهُمْ) اريد برالتهم يد (فَكَمَّتَعُوافَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عَاقبَة تمتعكم فيه التفا عَن الغيبَة (أمْ) بمعنى هَزة الانكار (آ نُزَلْنَا عَلَيْهُمْ سُلْطَانًا) جعة وَكَابًا (فَهُوْمَيَّكُمْمُ) تَكُلُّم دلالة (بِمَاكَا نَوْابِهِ نِسْنُر كُوْنَ) أى يأمرهم بالإشراك لا (قرادًا أَفْنَا النَّاسَ) كفار مَكة وَغيرهم (رَحْمَةً) نعمة (فَرِحُوابِهَا) فرح بَطر (وَإِنْ تَضِبُّمْ سَيِّئَة ") سُدّة (بِمَاقَدُ مَتْ أَيْدِيهِمُ إِذَاهُمْ نَقَنْظُونَ) يَنْسُون منَ الرَّمَة وَمن شان المؤمِن أن يَشكر عندَ النعة وَيرجورَتْه عندَ السُّدَّة (أوَلَمْ يَرَوْا) يعْلُوا (أَنَّ اللَّهُ يَبْشُطُ الرِّرْقَ) يوَسعه (لمِنْ يَشَاءُ) امتمانا (وَيَقْدِرُ) بيضيّقه لمن بيتًا ، ابتلا و (إِنَّ فِي ذَلِكُ لَآيَاتٍ لِفَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ) بها (فَآتِ زَاالْفُرْبُ القرابَة (حَقُّهُ) مِن البروَالصِّلة (وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبَيْلِ) المسًا فِي مِنَ الصَّدِقة وامَّة النبي تبع له في ذلك (ذَ لِكُ خَيْرِهُ لِلَّذِينَ يُرْيِذُونَ وَجْهَ اللَّهِ) أَى نُوآبِهُ مَا يَعْلُون (وَاوْلَتُكَ هم المُفْيِلِي إلفائِرون (وَمَا أَنْبَيْمُ مِنْ رِيًّا) بأن يعظي فيا

هبة أوهديَّة ليطلب اكثرمنه فسمني باسم المطلوب من الزمادة في المعامَلة (لِيَرْ بُورَ في أَمْوَالِ النَّاسِ) المعطين أي يزيد (ف كلا يَرْبُونَ يِزِكُو (عِنْدَاللَّهِ) أي لا تُوابَ فيه للمعطين (وَمَا آنَتُ عُمْ مِنْ زَكَارِهَ) صَدقة (تَرُّ نُذُونَ) بَهَا (وَجْهَ اللَّهِ فَا وُلَمَّكَ هُمُ الْصُّغِفُو توابَهم بماأراد وه فيه التفات عن الحطاب (الله الديخلقكم الْمَةَ رَزَقَكُمْ أَنَّمَ يَمُمِينًا كُمُّ أَنَّمَ يُعْيِينِكُمْ هَلُ مِنْ شَرَكًا فِكُمْ ) ممن الشركمة بالله (مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْعً ) لا (سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَسَمًا يَسْرِكُونَ) به (ظَهَرَالْفَسَادُ فِي الْمَرِّ) أي القفار بقحط المطر وَقَلْهُ النَّبَاتِ (وَالْبَعْيرِ) أَى البلاد التي عَلَى الانهَار بقلة مَا مُهَا (بَمَاكُهُ بَتُ أَيْدِى النَّاسِ) مِن المُعَاصِى (لِيَّذِ يُعَلَّمُ مُ بالنا، وَالنون (بَعْضَ الَّذِيعَ الْوَا) إي عقوبَته (لُعَلَّهُ: يَرْجُعُ يتوبون (فل) لكفارمكة (سيروافي الأرض فانظرواكيف كَانَ عَافِيَةُ الَّذِينَ مِنْ فَئِلْ كَانَ اكْنَرُهُمْ مُشْيُرِكِينَ) فاهلكوا باشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خَاوَية (فَأَقِمْ وَجُهَكِ لِلَّهِ يِن العَيْمَ) دين الاسلام (مِنْ فَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَامَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ) موريوم القيامة (يومَنْدِ يَضَدَعُونَ) فيه أد عام التا وف الاصل في الصّاديت فترقون تعد انحسّاب الي الجنّة وَالنّار (مَنْ كَفَرَفَعَكَيْهِ كُفْرُهُ) وَ بَالكفره وَهْوَالنّار (وَمَنْ عَبَلُ صَالِحاً فَإِلاَ نَفْيِهِمْ يَمْهَذُونَ) يوطِنُون مَنازلهم في الجنة (لِيَغْرِيَ) متعكق بيضدعون (الَّذِينَ آمُنُوْ الْوَعَلِوْ الصَّايْحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ) ينيبهم (اِنَهُ لا يَخِبُ الْكَافِرِينَ) أي يعَافَبُهم (وَمِنْ آيَايِّهِ) تعَالَى (آن يُرْسِلَ الِرَيَاحَ مُبَيِشْرَاتٍ) بمسى لتبشركم بالمطر (وَلِيْهِ يُقَكِمْ) بها (مِنْ رَحْمَتِهِ) المطرولي (وَلِتَغِرَى الْفُلُكُ) السَّفْنِ بِهَا (بِأُ مِنْ إِنَّ الدَّهُ (وَلَيْنَاتُ عَلَى الْرَادَة (وَلَيْنَاتُ عَلَى تطلبُوا (مِنْ فَصْلُهِ) الرّزق بالتيارة في البير إوَلَهُ لَكُمْ النَّيْكُرُ

هذه النعم يَا أهل مَكة فتوحدونه (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ فَبُلِكَ رُسُلاً إِلَى فَوْمِهِ مُرَّجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَايِّنَ ) بالجِجِ الوَاضَات عَلَى صد قَهِم في رسًا لتهم اليهم وتكذبوهم (فَا نُتَقَمِّنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) أَهْلُكُنَا الدِين كذبوهم (وَكَانَ حَقَّاعَلَيْنَا نَصْرَ المُؤمِنِينَ) عَلَى الْكَافِرِينَ بِاهْلَاكُهُمْ وَانْجَاء المؤمنِينَ (اللهُ \* لَذِي يُرْسِلُ الِرَيَاحَ فَتُبْبِرُسَعَا بًا) تزعجه (فيدَبُسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ) مِن قَلَةً وَكُثْرَةً (وَ يَجْعَلُهُ كِسُفًا) بِفِيخِ السّبِين وسكونها قطعا متفرَّقَة (فَتَرْي الْوَدْقُ) المطر (يَخْرُجُ مِنْ خِلْالِهِ) أَي وَسَطِه (فَإِذَا أَصَابَ بِمِ) بِالْوَدِق (مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ يَفْرَحُونَ بِالْمَطْرِ وَإِنْ وَقَد (كَانْوُامِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مُومِنْ قَبْلِهِ) تَأْكَيد (كَلْبُلِسِينَ آيسين مِن انزاله (فَا نُظِرُ إِلَى آثَرٍ ) وَفِي قِرَاءَ هَ آثَا ((رُحُمَّ اللهُ) أى نعمته بالمطر (كَيْفَ يَغِيي لا رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) اى يبسها بأن تنبت (إنَّ ذَلِكَ) المحيى الإرض (لْحَيْي الْمُوْتَ وَهُو عَلَى كُلِلْ شَيْ قَدِيرٌ وَلِئِنْ) لام فسَمَ (أَرْسَلْنَارِيحًا) مضرة عَلِيبَاتِ ا (فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُوا) صَار واجَواب المَسَم (مِنْ بَعْدِهِ) أى بُعداصفرَاره (يَكُفُنُرُونَ) بَحِدون النعمة بالمطرِفانَّكَ لَا تَشْمِهُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّهَ الدُّعَاءَ إِذَا) بتعقبق الهزيين وَتشْهِيلُ الثَّانِيَّةُ بَيْنُهَا وَبَينَ اليَّاءُ (وَلَوْا مُذْبِرِينَ وَمُا اً نْتَ بِهَا دِى الْعَيْرِ عَنْ صَلَا لِتِهِ مُوانْ) ما (تَسْمِعُ) سَمَاعِ افْهَامِ وَقِبُولِ (الْآمَنْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا) القرآن (فَهَمْ مُسْلِطُونَ) مخلصون بتوحيداللهِ (اللهُ الَّذِي خُلُقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ) مَاءمهين (شُمَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَمْفٍ) آخروهوضع غ الطفولية (فَنْوَةً) أي قوة السّباب (شُمّ بَعَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعمًا وَسَنْيُهُ مُصعف الْحَبَرُوشيب المرّمروالضعف فالثلاث

بضم أوَّله وَفتِمه (يَخْلُقُ مَا يَسَاءُ) من الضعف والقوة وَالسِّبَابِ وَالسُّدِبَةِ (وَهُوَالْعَلِيمُ) بتدبيرخلقه (الْقَدِيرُ) عَلَى مَا يِسْاء (وَ يَوْمَ تَقَوَّمُ السَّاعَةُ ايْفُسِمُ) يَعِلْف (الْمَجْرِمُونَ) الكافِرونَ (مَالَبِنُوْ) في القبور (غَيْرَسَاعَةِ) قال تعَالَي (كَذَلِكَ كَا نَوْا يَوْ فَكُوْنَ) يصرفون عن الحق البَعث كاصرفواعَن الحق الصدق في مدة اللبف (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَالايمَانَ) من الملانكة وغيرهم (لَقَدُ لَبِنْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ) فيماكتبه في سَا بُقَ عِلْمِه ( إِلَى يَوْمِ الْبَغْثِ فَهَذَا يُؤْمُ الْبَغْثِ) الذي أنكرتموْ إِوَكَكِنَّكُمْ كُنْمَ ۚ لَا تَعْلَمُونَ) وقوعه (فَيَوْمَتُذِ لَا يَنْفَعُ) بالناه وَالْتَاءِ (الَّذِينَ ظُلُمُوامَعُذِ رَبُّهُمْ) في انكارهم له (وَلا هِمْ يُسْتَعْتَبُونَ) لا يطلب منهم العتبي أي الرجوع الى مَا يرضي الله (وَلَقَدُ ضَرَبْنَا) جِعَلْنَا (النِّنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَكِلٍ) تنبيها لهم (وَ لِئِنْ) لأم فسَم (جِئْتَهُمْ) يَا مِحِد (بِآيَةٍ) مثل العصَّا وَاليه لمُوسَى (لَيَقَوْلَنَ )حذف منه نو<u>ن الرفع لتوَالي ا</u>لنونات وَالْوَاوْضِيرابِهِم لالتقاءالسَّاكنين (الَّذِينَ كُفَرُوا) منهم (إِنْ) ما(أَنْثُمْ) أَى محِدُ وَأَصَعَا بِهِ (إِلاَّ مُنْطِلُونَ) أَصَعَابِ أ بَاطِيلُ (كُذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ) النوحيد كاطبع على قلوب هؤلاء (فاصبرُانَ وَعُدَاللَّهِ) بنصر عَليهم (حَقُّ وُلا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) بالبَعث أي لا يحيط منك على المحفقة والطيش بترك الصكراى لا تتركنه سورة لقان مكية الآولوان مَافي الأرض من شَجَرة أقلام الآيتين فدنيتان وهي أربع و ثلاثون آية (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ المَّم) اللهُ أعلم بمرّادهِ بم (بِلك) أى هذه الآيات (آيات الكِتَابِ) القرآن (أَلِيَكِيم) ذي الحكمة والإصافة بمعنى من هو (هُدًى وَرُحْمَةً) بالرفع اللَّم

وَ فِي قراءة العَامّة بالنصب حَالامِن الآيات العامل فهامّافي تلك مِن مَعني الأَشَارَة (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْأَةَ) بَيَان للْحَسَين (وَيُونُونُونُ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْفِنُونَ) هم الناني تأكيد (أُولَتُكَ عَلَى هُدِّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَتُكَ هُمُ الْمُفْتِلِعُونَ) الفائزون (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ) أي مَا يلهي منه عما يعنى (لِيُصِنلُ) بفيح الياء وضمها (عَنْ سَبِيْلِ الله) طريق الأسلام بِغَيْرِعِيْمُ وَيَتَّخِذَهَا) بالنصب عَطفاعلى يضل وَبالرفع عطفا عَلَى يسترى (هُرَوُّا) مهزؤابها (اولَتُكَ لَهُ مُعَذَابُ مهنين دواهانة (وَإِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ آيَا نُنَا) أي القرآن (وَلَيَّ مُسْتَكِبْرًا) متكبرًا (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱذْنُنِيُهِ وَفُرَّا صِمَا وجمثلتا التشبيه كالأن من ضميروتي أوالثانية بيان للاولى (فَبَيِّرُون) أعلمه (بِعَذَابِ آلِيم) مؤلم وَذكراليشارة تهكم به وهوالنضربن الحارث كان يأتى الحيرة يتجرفي شترى كسب الخبارالاعاجم ويحذث بهاأهل مكة ويقول الامحدا يجدئكم أحاديث عادوتمو وقرأنا احدثكم أخاديث فارس والرقيم تملحق حديثه ويتركون استماع القرآن (إنّ الّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَكِملُوْا الضَّالِكَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا) حَالَ مقد رَة أى مقدّر اخلودهم فيم إذا دخلوها (وَعُدَاللّهِ حَقًّا) أَى وَعُدّا الله ذلك وَحَقه حَقّا وَهُوَ الْعَرْيْنُ الذي لأي يعلبه سَيُ فيمنعه مِن انجاز وَعده وَوَعيده (أبحبكم) الذي لأيضع شيأ إلا في معله (خَلَقَ السَمْوَاتِ بِغَيْرِعَ لِرَوْنَهَا) أي العِدَجمع عاد وَهُوَالْاسْطُوَانَهُ وَهُوَصَادِقَ بِأَنْلَاعُدَاْصُلا(وَٱلُورَ فِي الأرْضَ رَوَاسِيَ) جِبَالام رَفِعَة له لـ(أَنْ) لا (يَمِيْدُ) تَعَرَّكُ (بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلُّ دَابَيْ وَأَنْزَلْنَا) فيه التفات عز الغيبة (مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُ نُبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ) صنف حَسَن

الهَذَاخُلُقُ اللهِ) أي مخلوقه (فَأَرُونِي) أخبروني الهلامكة (مَا ذَاخَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِمِ) غيره أي آله تكم حتى أشركم وهَابم تعالى ومااشتفهام انكارمبتدأ وذابمعنى الذى بصلته خبره وأروني معلق عن العمل وما بعده سدمسد المفعولين (بل) للانتقال اللَّظَالِمُؤْنَ فِيضَلَالِ مَبِينِ) بَيْن باشْرَاكُهُم وَأَنتَمِمْهُم (وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقُمَانَ لَكِكُمَةً) منها العِلْمِ وَالدّيَا نَهُ وَالْاصَابَةُ فَ المتول وحكه كتيرة مأدورة كان يمنى فبل بعثة داودوادرك بعثته وأخذعنه العِلم وترك الفتيا وقال فى ذلك الأاكتفى اذاكفيت وقيل له أى لناس شرِّفا ل الذى لا يبالى ان رَآه الناس مسعنًا (أن) أى وَقِلنا له أن (اسْكُرْيتَه) عَلى مَا أَعَطَا لَـُ. من الحكمة (وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِيَفْسِهِ ) لانَّ نُوابَ شَكِيهِ اله (وَمَنْ كُفَرَ) النعمة (فَإِنَّ اللَّهُ غَنيٌّ) عَن خلقه (حَمِيْلُهُ) محمود في صنعه (ق) اذكر (إِذْ قَالَ لَهُمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ مَا بَنَيَ ) صَعِير اسْفَاق (لاتشرك بالله إنّ السِّرك) بالله (كَظُلُمْ عَظِيمٌ) فرجم اليه وأسْلَم (وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالْدَيْمِ) أَمَرَنَاه أَن يَبَرُهَا (حَمَلَتُهُ أَمَّهُ ) فوهنت (وَهُنَّاعَلَى وَهُنْ) أي ضعفت للحل وَضِعفت للطلق وَضعفت للولادة (وَفِصَالَهُ) أى فطامه (في عَامَيْن) وَقلناله (أن اسْكُولِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِير) أي المرجع (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ نُسْرُكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِرَعِمُ ) مَوَافَعَة للوَاقِع (فَلا تَظِفُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الذُّنْيَامُعُرُ وفًّا) أى بالمعروف البروالصلة (وَاتَبْعُ سَيِبْيَلَ) طريق (مَنْ اَنَابَ رَجِع (إِلَيَّ) بِاللَّطَاعَة (مُمَّ الْيَ مَرْجِعُكُمْ فَا نَبَيْكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْلُونَ فاجَازِيمَ عليه وَجمله الوَصِيّة وَمَا بَعَدَهَا اعتراض (يَا بُنَيَّ نَّهَا) أي الحصلة السّيئة (إنْ تَكْ مِنْعَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَغْرَةِ أَوْفِي الشَّهُ وَابِّ أَوْفِي الأَرْضِ ) أى في أَخْفِه كَانَ

مِن ذَ لِكَ رَيَاتِ بَهَا اللهُ) في السب عليها (إِنَّ اللهُ لَطِيفٌ) باستخراجيًا (خَبِيرٌ) بمكانها (يَا نُبَيِّ آفِم الصَّلَاةَ وَأَمْنُ بِالْغُرُوفِ وَانْهُ عِنَ المُنْكُرُواصِيرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ بِسَبِ الْمُرُوالُهُ فَ (إِنَّ ذَيِكَ) المذكور(مِنْ عَزْمِ الأَمْوْرِر) أَى مَعزومًا تَهَا التي عِزْمُ عَلَيْهَا لُوجِوبِها (وَلاَ تَصْيَعْن وَفي قراءة تصَاعِر خَدْكُ لِلنَّاسِ لأتمل وجهك عَنهم تكبرا (ولا تَمْشِ في الأرْضِ مَرَكًا) أي خيلاء (إِنَّ اللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلُّ غَنْمًا إِلَى) مَتَبَعَةُ رَفَى مَشْيَهُ (فَخُورً) عَلَى النَّاسِ (وَاقْتُصِدُ فِي مَشْيَكُ) تُوسط فيه بَين الدّبيب وَالاسرَاع وعَليك السَّكِينَة وَالوقَار (وَاعْضَضُ) أَخْفض (مِنْ صَوْتِكَ آتَ أَنْكُرَ الأَصْوَاتِ) أُفْتِحَ عِلْ أَصَوْتُ الْجَيْنِ) أَوْلُهُ زَفْيْرُ وَآخِنْ شَهِيقَ (اَ لَهُ تَرَوْا) تَعَلَّمُوا يَا مَعَاطَبِينِ (اَنَّ اللَّهُ سَخَّرَلُكُمْ مَا فِي الشَّهُوَاتِ) من الشمس والقرو النجؤ مرلتنتفعوا بها (وَ مَا فِي الأَرْضِ) من النماروَالانهَاروَالدوَالدوَاب (وَأَسْبَغَ) أُوسَع وَأَتَمَ (عَلَيْكُمْ نِعَهُ أَ ظَاهِرَةً) وَهِي حسن الصورَة وَتَسُويَة الاعْضَاء وَغير ذِلا كَ (وَ بَاطِنَةً) هِيَ المعرفِة وَغيرهَا (وَمِنَ النَّاسِ) أَي أَهل مَكة (مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِكُم وَلا هُدَّى) مِن رَسُول (وَلا كِتَابِ مْنِيرٍ) أَنْزِلُهُ اللَّهُ بَلْ بِالتَّقَلِيدِ (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ التَّبِعُوامَا أَنْزُلُ ائَتُهُ قَالُوْ ابْلُ نَتَبُعُ مَا وَحَدُ نَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا) قال تعَالَى (أ) يتبعونم (وَلُوْكِانَ السَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ الْيُعَذَابِ السَّعِيْرِ) أَى موجباته الْأَ(وَمَنْ نِسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ) أَى يَقْبَلَ عَلَى طَاعِنَهُ (وَهُوَ غُسُنُ) موَحد (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُنْفِي) بالطرف الاونوت الذي لأيخاف انقطاعه (وَ إِنَّي اللَّهِ عَاقِيَة الْأُمُورِ) مَرجعتَها (وَمَنْ كَفَرَفِلا يَحْزُنْكَ) يَا مِحِه (كَفَنْوَ ) لا تهتم بَكفره (اللَّيْنَا مَرْجِعْ عَمْ مُنْنِبَئُهُمْ بِمَاعِمُ لُوا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُّ ورِي أَي بمانيها كغيره فتحازعليه (نُمُتِعَفَّهُم) في الدنيا (قليلًا) ايام

حَمَا تَهُم (مُمْ نَصْطُرُهُمْ) في الآخرة (إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ) وَهُو عَذَابِ النَّارُلَا يَجَدُّونَ عَنه مِحيصًا (وَلَئِن) لِأَم فَسَمَ (سَأَلُتُهُمُّ مَنْ خَلْقَ التَّهٰوَ ابِّ وَالْأَرْضَ لَيَمَوُ لَيْ َ اللَّهُ ) حذفَ منه بون الرَّفِع لتوالى الامثال وَواوالضمير لالتَّقَاء السَّاكنين ( قَوْلِ تُحَدُّدُ بِلَّهِ) عَلَى ظهورا بجتة عَليهم بالتوحِيد (بَلُ أَكُثُّرُهُم لَا يَعْلُونُ وجونبرعليهم (يلَّهِ مَا فِي السُّمُواتِ وَالْأَرْضِ) مِلْكَا وَخَلْفًا وَعِبِيًّا فلايستعق العبادة فيهاغيره (إنَّ الله هُوَ الْعَنِيُّ) عَن خلقه (الْحُمَيْدُ) المجود في صنعه (وَلَوْأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفَلْأُمُّ وَالْبَحْنِ عَطَفَ عَلَى اسم أَنَّ (يَمُدُونَ مُونُ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْغُور) مَذَاذً (مَانَفِدَتْ كِلُمَاتَ اللَّهِ) المعَبر بَهَا عَن مَعلومًا بِه بَكبَها بِتلكَ الاقلام بذيك المداد ولاباكترمن ذلك لانّ متعلوماته تعالى غيرمتناهِية (إِنَّ اللهُ عَزيرُ لا يعجزه شي (حَكِيمُ) لا يخرج سَيْ عَنعِلْمه وَّحكته (مَاخَلْفُكُم ولا يَعْنُكُم والأَكْتَفُسِ لَحِدَةً) خلقا وَبعثا لانه بكلمة كن فيكون (إنَّ اللهُ سَمِيْعُ) يَسمع كلت مَسْمُوع (مَصِيرُ ) ببصر كل مبصر لا يشغله شي عَن شي (الرَّ تَرَ تَعَلَمَ يَا عِنَاطِبًا (اَتَ اللهَ يَوْيِجُ) يدخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَا رِوَ يُورِجُ النَّهَارَ) يدخله (في اللَّهُ في فيزيد كلمنهما بمَا نقص مِنَ الآخر (وَسَغَرَ الشَّمُسُ وَالْفَرَكُلُّ) منها (يَجْرِي) في ف اكه (إلَى اجَلِ مُسَمِّقَ) هو يُومِ القيامَة (وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلُونَ خُبِيُّرُ) (دَلِكَ) المذكور (بِأَنَّ اللهَ هُوَ أَكْنَ ) النابِت (وَا تَمَا يَدْعُونَ) بالناء والتّاء يعد ون (مِنْ دُونِدِ الْبَاطِلُ) الزائل (وَأَنَ اللهَ مُوَالْعَلِيُّ عَلَى خَلْقَهُ بِالْقَهْرِ (الْكَبِيرُ) الْعَظِيمِ (أَلَهُ تَرَأُنَّ المَثْلُكُ) السَّفَن (تَجْبُرِي فِي الْبَغِرِينِغُمَّةِ اللَّهِ لِنْرَيْكُمْ) يَا مُعَاطِبِهِ بذلك (مِنْ آيَايِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ) عَبَرا (لِكُلِّ صَيَّارٍ) عَن معَاصِيالله (مَنْكُوْرِر) لنعبته (وَإِذَ اغْسِنْيَهُمُ) أَيْ عَلاالْكُمْنَا

مَوْجٌ كَالنَّطْلَلِ) كَابْحَبَالِ التي تظل مَن يَحْبَهُ (دَعَوُ اللَّهَ يُخْلِصِيزَ لَهُ الَّذِينَ) أي الدِّعَاء بأن ينجيهم أي لا يَدعون مَعه غيره (فَلْمَا تَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَيْنَهُمْ مُقْتَصِدً ) متوسط بَين الكفروَ الإيمان وَمنهُم بَاقَ عَلَى كَفِرِه (وَمَا يَجْعَدُ بِآيَاتِنَا) وَمنهَا الانجاء مَن المورج (الأَكْلُ عَنَّارٍ) عَدَارِ (كَفَوْرِ) لَنْعَمِ اللهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أى أهل مَكة (آتَفُوارَ بَكُمْ وَلَخْشُوا يَوْمًا لا يُجْرِى) يغني (وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ) فيه شيأ (وَلا مَوْلُو دُهُ وَيَجا رِرْعَنْ وَالدِهِ) فيه (شَيْأ اِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ) بالبَعث (فَلا تَغْرَ تَكُمُ الْحُيَاةُ الدُّنْيَا) عَن الإسْلام (وَلَا يَغْرَنَّكُمْ إِلَّهُ) في حلمه وَامْهَاله (الْغَرُورُ)النَّيْطِ (إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) مَتَى تقوم (وَيُنْرِلُ) بِالتَّغْفِيف والتشديد (الغَيْثُ) برَقت يَعلمه (وَيَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ) ا ذكراً م انثى و لا يعلم و احلامن الثلاثة غير الله تعالى (وَمَا تَذْرِي نَفْشُ مَاذَا تَكْسَبُ غَدًا) مِن خيراً وسُروَبَعِلَه اللهُ \* تعَالَى (وَمَا تَذُرِي نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوْتُ ) وَيَعِلُه اللهَ تَعَا (اِنَّ اتَلَهُ عَلِيمٌ) بَكُلْ شَيُّ (خَبِيلٌ) بِاطْنَهُ كَظَاهِرَهِ رُوكِ البخارى عنابن عرجديث مفانح الغيب حمسة ان الله عنك علم السّاعة الى آخرالسّورة -سورة البيعن مكيتة ثلاثور تيرية (شِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ الم) الله أعْلَم بمرّاده به (تَنْزِيبُ لَ الْكِتَابِ) القرآن مبتدا (لارئيب) شك (فِيْهِ) خبرأول (مِنْ رَبِّ الْعَالِمُينَ) خبر ثان (آمُ) بل (يَعَوُّلُوْنَ افْتَرَاهُ) عَيد الْا (بَلْ شُوَاكْعُقَ فَنْ رَبِّكَ لِتُنْدِرَ) به (فَوْ مَّامَل) نا فية (أَ تَا هُوْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدْوِنَ) بِانذارك (الله الذي سَمْلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ) آولها الإستدوكي فرها الجهكة (تم استوى على العرش) وهوفي الغ

سر برالملك استوا، يليق بم (مَالَكُمْ) يَاكَفَارِمَكَة (مِنْ دُونهِ) أى غيره (مِنْ وَلِيّ) اسْم مَا بزيَادَة من أى ناصر (وَ لاَسَّفِيعٍ) يَدفع عَذ ابم عَنكم (ا فَلا تَتَذَكَّرُونَ) هَذافتو منون (يُدَبِّرُ الْإِمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مدّة الدّنيا (ثَمَّ تَعَرُّجُ) يُرجع الامْروكتدير (النه في يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفُ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ) في الدنياوَفي سورة سَأَل خسين الفُسنة وَهوَيوم القيامَة لشدَّه أَهواله بالنشبة الى الكفاروأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مَحْتَرُبُمْ يَصَلِيهَا فِي الدُّنيا كَالْجَاءَ فِي الْكَدِيثِ (ذَلِكَ) الْخَالُق المدَبر(عَايِمُ الْخَلْب وَالشُّهَادَةِ) أَى مَا عَابَ عَن الْحَلق وَمَا حَض العَزِيرُ) المنبعي مجر (الرَّحِيمُ) بأهل طاعته (الّذِي خَسَنَ كُلُّ شَيْعُ خَلَقَهُ) بِفَيْمِ اللَّامِ . الإمَاضِياصِفَة وَبِشَكُومُ ابدَل اشتمال (وَ بَدَ أَخَلَى الْإِنْسَانِ) آدم (مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ) ذريته (مِنْ شَلاَ لَهِ ) عَلَقَة (مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ) صَعِيفَ هَا نَطَعَهُ (سُمَّ سَوَّاهُ) أى خلق أدم (وَنَفَخ بَيْهِ مِنْ رُوحِهِ) أى جَعَله حَيَاحِسَاسًا بِعَدَ أَن كَانَ جَمَادًا (وَجَعَلَ لَكُمْ اللهُ أَى لذريت (السَّمْعَ) بمعنى الاسماع (وَالأَبْصَارُوَالأَفْئُدُهُ) القلوب (قَلِيلًا مَا نَشْكُرُ ونَ) مَازا نُدَة مؤكدة للقلة (وَقَالُوُا) أي مُنْكُرُوالبُعَثُ (أَيُّذَاصَلُلْنَافِي الأَرْضِ) عَبِنَافِيهَا بأَنْ صِرِنَا ترابًا مختلطا بترابهًا (أَئَنَّا لَيْ خُلِق جَدِيْدٍ) اسْتِفها م انكار بتعقيق الهنزتين وتشهيل النانية وادخال ألف بنينها على الوّجهين في الموضعين قال تعالى (بل هم بلِقَاء رَبِّهم) بالبَعث (كَافِرُون قُلْ) لَهِ حرَبَتُوَقّاكُمْ مَلَكُ الْمُؤْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ اللهِ اللهِ المُعَامِلُ اللهُ وَالْحَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُمُ تُرْجَعُونَ الْحَيَا فيجَادِيم باعالِكم (وَلَوْتَرَى إِذِ الْمُخْرَمُونَ) الكافِرون الكَيْسُوارُوسِهِمْ عِنْدَرَيِّهِمْ) مُطَاطِئُوهَا حَيَّاء يقولون

(رَتَبَنَا أَبْصَرُنَا) مَا أَنْكُرِنا مِنْ الْبَعِثْ (وَسَمِعْنَا) مِنْكُ تَصِديقً الرسْل فِيمَاكذ بناهم فنيه (فَا رْجِعْنَا) الى الدنيا (نَعْلُ صَالِحًا) فها (إِنَّا مُوقِنُونَ) الآن فاينفعهم ذلك وَلا يرجعون وجواب لولرأيت أمرً إفظيعا قال تعالى (وَلُوْسِنْنُا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْشِ هُدَاهَا) فتهتدى بالإيمَان وَالطاعمُ المنسَ منها(وَلَكِنْ حَقَّ الْمَوْلُ مِني) وهو(لَا مْلَاَتَ جَهَتْمُ مِنَ أَجِمَّتُمْ مِنَ أَجِمَّتُهُ المجن (وَالنَّاسِ أَجْمُعِينَ) وتقول لهم الخزنة اذَا دَخلوها (فَدُ وقُولًا) العَذاب (يَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَذَا) أَيْ تَرْكُمُ الإيمان بم (إِنَّا نَسَينًا كُنُّ) تركنًا كم في العَذاب (وَ ذُوفِ وَا عَذَابَ الْخُلْدِ) الدائِم (عِمَاكُنْتُمْ تَعْلَوْنَ) مِنَ الْكَفْر وَالْتَكُذِيبِ (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا) الْقِرآن (اللَّذِينَ إِذَ أَذَكِّرُوا وعظوا (بهانحرُ والْبَعَدُ أُوسَبَعُوا) ملتبسان (بَيْهُ لَرَبُّمُ) أى قالواسبكان الله وبحده (وَهُمْ لانسْتَكُبُرُونَ) عد الإيمان والطاعة (تَتَجَافَيُجُنُونُهُمْ) تربَعْ إعَنِ الْمَصَادِعِ) مواضع الاضطاع بفرشها لصلاتهم بالنيل تهجي لدا يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا) من عقابه (وَظَعًا) في رحمته (وَجَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ بِيَصَهُ فَونِ (فَلْأَدَّهُ لَمَّ ذَعْشَ مَا أَنْفُقَ خبئ (لَهُ مُومِنْ قُرَّةِ أَعْلَيْنَ) ما تقرّبه أعينهم وفي قراؤة بسكون الناءمصارع (جَزَاءً بَمَاكَا نَوْ ا يَغْيَلُوْنَ اَ فَمَنْ كَانَ مُوْمِنًا كُنُنْ كَانَ فَاسِقًا لاَيْسْتَوُونَ) أَحَـٰ المؤمنون وأَلْفَا (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِ ابْ فَلَيْمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نْزَلًا) هُوَمَا يُعدُّ للضيف (بَمَاكَانَوْ ايَغْلُوْنَ وَامَّا الَّهِ بِنَ فَسَمَوْلَ اللَّهُ الكَفروالتكانيب (فَأُواهُمُ النَّازُكُمَّ أَرَارُوا نُ يُخْرُجُوا مِنهَا الْعِيْدُ وافِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقَوَا عَذَابَ النار الَّذِي كُنْتُمْ بِهُ مُكَدِّ بُونَ وَلَنْهُ دِعَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ

لاَدْنَى عَذَابِ الدنيَابِ القَتِلُ وَالإسروَ الْجَدِبِ سنين وَالامرَاض (دُونَ) قبل (الْعَذَابِ الأَكْبَر) عَذاب الآخرة (لَعَلَهُمُ) أي مَن بقي منهم (يَرْجِعُونَ) الى الإيمان (وَمَنْ آظُكُمْ مِنْ ذُكِرَ بِأَيَّاتِ رَبِّي) الْقِرآن (ثُمَّ اعْرَضَعَنْهَا) أي الا أحد أ ظلم منه (إِنَّا مِنَ الْحُرْمِينَ) أَي المشركين (مُنتَقِونَ) وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى لَكِتَابَ الْتُورَاة (فَالْأَتَكُنْ فِي مِرْبَعِ) شك (مِنْ لِقَائِمِ) وقد التقيّاليلة الاسرّاء (وجعَلْنَاهُ) أىموشى أوالكتاب (هُدًى) هَا ديا (لِبَنِي إِسْرَابِيُلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً ) بتعقيق الهنزتين وابدال الثانية ياء قادة (يَهْذُ ونَ) البناس (بِأُ مِرْزَا لَتَا صَبْرُوا) عَلى دينهم وَعِلِ البلام مِن عَد وّهم (وَكَانَوْ إِبِهِ يَا يِنَا) الدالة عَلَى قدرَتْنَا و وَحَالِيْنَا (يؤفِنُونَ) وَفِي قرَاءة بكسراللام وَتَخْفِيفُ الميم (إتَّ رَبُّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُوْ افِيهِ يَغْتُلِفُونَ) من أمر الدين (أوَلَمْ يَهْدِ لَهُ مُحَمَّا هُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ) أي يَتبين لكفارمَكة اهلاكناكثيرا (مِن الْقُرُونِ) الامم بكفرهم (يَسْتُونَ) حَالَ مِن ضمير لهم (في مَسَاكِنِهِمْ) في أَسْفارهم إلى الشّام وَغيرهَا فيَعتبروا (اِتَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ) دلالات على قدرتنا (أَفَلانِسْمَعُونَ) سَمَاع تدبّروَاتعَاظ (أُوَلَّمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَىٰ لَارْضَ بكرز اليابسة التي لانبات فيها (فَنْغِرْجُ بِبِرَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ آنْعَامُهُ مُوْمُوا نَفْسُهُمُ اَفَلا يُبْصِرُونَ) مَذَا فيعْلُونَ أنَّانقدرعَلَى اعَادَيْهم (وَيَعَوُلُونَ) للمؤمنين (مَتَى هَـُذَا الْفَنَحُ ) بينناوتبينكم (إنْ كُنْتُم صَادِ فِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَيْحِ بانزال العَذاب بهم (لايَنْفُعُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا نَهُمُ وَلا هِيْ نُظُرُونَ) يُهلون لتوبَهُ آومَعذ رَةٍ (فَأُعِرْضُعَهُمْ وَانْتَضِ

انزال العَداب بهم (ا نَهُمُ مُنْتَظِرُونَ) بك حَادت موت أوقتل فيشتريجون منك وَهَذافتِلَ الإمريقِتا لهم \* سورة الإحزاب مدنية ثلاث وسبعون آية ( فِسْمِ اللَّهِ الرِّحْنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ ارِّقَ اللَّهُ) دم عَلَى تقوّاه (وَلا تُنْظِع أَلَكَا فِرِينَ وَأَلْمُنَا فِقِينَ) فِمَا يَخَالْفُ شَرِيعِتَكُ (اِنَّ اللهَ كَانَ عَبِيمًا) بِمَا يَكُونَ قَبِلُ كُونَهُ (حَجَيمًا) فَيَمَا يَخِلْقَهُ (وَاسَّبِعْ مَا يُؤْتِى النِّكَ مِنْ رَبِّكَ) أَى الْقُرَّانِ (إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِيمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ وفي قراءَ ما لفوقانية (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) في أمرك (وَكَفيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا) حَافظا لك وامَّته تبع له في ذلك كله (مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجْلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ردّا عَلَى مَن قَال مِن الكفارات له قلبين يعقل بكل منها أفضَّل من عقل عد (وَمَاجَعَلَ أَرُواجَكُمُ اللَّاءِي) بهزة وَيَاء وَبلاتِ ا (تَظَهَّرُونَ) بلاألف قبل لَهَا، وبها وَالتَّاء الثانيَة في الإصل مدغمة في النِّظاء (مِنهُنِّ) بقول الوَاحِد مثلا لزوجَته أنتِ على كظهرا مي (أمَّهَا أَنكُمُ ) أي كالامهات في خريمها بذلك المعة في انجاهلية طلاقا قانما تجب به الكفارة بشرطه كا ذكر في سورَة المِجَادَلة (وَ مَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ) جمع دَعَى وهو مَن يدعى لغير أبيه ابنا له (أبناء كم المجيقة (دَ لِكُم فَوْلَكُم ا بِأُفُواهِكُمْ العاليهود والمنافقين قالوالما تزوّج التبيّ صلى الله عليه وسكم زينب بنت جمش التي كانت امر أة زيدبن حارثة الذي تبناه النبي صلى لله عليه وَسَلَّم قالوا تزوج محلامراة ابنه فأكذبهم الله تعَالى في ذَلك (وَاللَّهُ يَعَوَّلُمُ الْحَقُّ ) في ذَ لَكُ (وَهُوَيَهُهُ يَ السَّبِيلِ) سبيل الحق لكن (ادْعُوهُمْ لِآبَابُهُمْ هُوَافْسَطُ) أعدل (عِنْدَاللهِ فَإِنْ لَهُ مْلُمُوا آبًا وَهُمْ فَإِخْوَالْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِنَكُمْ) بَنُوعَتَكُمُ

(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بُحِنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) في ذلك (وَلَكِنْ) في (مَا تَعَيَّدُتْ قَالُوْ بَكُمْ ) فيه وَهوَ بعد النهي (وَكَانَ الله عَ عَنَفُورًا) لَمَاكَان من قُولَكُم قبل النهي (رَجِيمًا) بَكُم في ذَلك (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُنِّيهِمْ) فيما دَعَاهم اليه ورَّتْهم أنفسهم الم خلافه (وَأَرْوَاجُهُ آئمتُهَا تُهُمْ) في حرمَة نكاحهن عَلَيْهِ (وَ أُولُو الْأَرْحَامِ) ذووالقرّابات (بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ) في الارت (فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُوْزِمِنِينَ وَالمُهَابِمِينَ) اى من الارث بالايمان والهجرة الذي كان أول الاسلام فنسخ (الله) لكن (أنْ تَفْعَلُوْ الِيَ أُوْلِيَا يُكُمُ مَعْرُ وَقًا) بوسيّة عِجَا مَن (كَانَ ذَلِكُ) أي نسخ الارث بالإيمان وَالْهَجَرة بارث ذوى الارحام (في الْكِتَابِ مَسْطُورًا) واريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ (ق) اذكر إذ أخَذْ نَامِنَ النِّبُّينَ مِنْنَاقَهُمْ صِن اخرجوا مِن صلب آدم كالذرجمع ذَرةٍ وَهِيَ أَصِعْرَالْمُل (وَمِنْكَ وَمِنْ نَوْجٍ وَرَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ) بأن يَعبُدواالله وَ يَدعوالى عبَادته وذكر الخمسة من عطف الخاص على لعامر (وَ أَخَذُ نَامِنْهُمْ مَينُافًا عَلَيظًا سُهُ يِدا بالوِّفاءِ بما حملوه وَهوَ الْبَمين باللَّه تعَالَى مُ أَخِدُ المِينَاقِ (ليَسْأَلُ) الله (الصَّادِ فِينَ عَنْ صِدْقِهُم) فى تبليغ الرسالة تبكيتا للكافِرين بهم (وَأَعَدً) تعالى (للْكَافِرِينَ) بهم (عَذَ ابَّا الِمَّا) مؤلما هوَعَطف على أخذ نا (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنَوْ الْأَكْرُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعَالَكُمْ الْمُعَالَكُمْ الْمُعَالَكُمْ الم بْجنۇرْد) مِن الكفارمتعزبون أيام حفرالخندق فأرسَلناً عَلَيْهِمْ رِيكًا وَجْنُورًا لَمْ تَرَوْهَا) من الملائكة (وَكَانَ اللهُ بَمَا يَعْمَلُوْنَ) بالتَّاء مِن حَفراكندَ ق وَبالْيَاء مِن حَزيب المشركين بَصِيرًا إِذْ جَاثُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلُ مُنْكُمْ أَ) عِن أَعَلَى الواد

وَأَسْفَلُمنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُعْرِبِ (وَإِذْ زَاعَتِ الْإَبْصَارُ) مَالْتَ عَن كُلْ شَيُّ الى عَد وَهَا مِن كُل جَانب (وَ تَلَغَتِ الْقُلُونُ الْحُنَاجِرَ جمع حنجرة وهمنهى الملقوم من شدة الخوف (وَتَظْنُوْنَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) المختلفة بالنصر وَاليأسِ (هُنَالِكَ ابْتُلِي المُؤْمِنُونَ) اختبروالتبين المخلص مِن غيره (وَزُلِزُلْوا) حركوا(زِلْزَالْإِشْدِيدًا) مِن شَيَّة الفزع (قَ) اذكر(ا ذِيمَوْكُ المُنَا فِعَوْنَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَرَضٌ )ضعف اعتقاد (مَا وَعَدَ نَااِلَّهُ وَرَسُولُهُ ) بالنصر(الْآغْرُورًا) بَاطلا(وَاذْ قَالَتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ) أَى المنافقين (يَا آهُلَ يَاثُرِبُ) هي أرضلك وَلَمْ تَصْرِفُ للعَلْمَيَّةُ وَوَزِنَ الفعل (الأَمْقَامَ لَكُمْ) بضم الميم وَفِيعِهِ أَى لَا قَامَةً وَلَا مَكَانَةً (فَا رُجِعُواً) الى منا زاكم من المدينة وكانواخرجوامعالبني تمليانه غليه وسكم المسلعجبل خارج المدينة للقتال (وَكَيْسَتَأْدِنُ فِرِيقٌ مِنْهُمُ النِّبَيّ) في الرجوع (يَقَوُلُونَ إِنَّ بُئُوتَنَاعُورَةً مُ عَيْرِحَصِينَة يَحَشِّعُلِّهَا قال تعالى (وَمَا هِي بِعَوْرَةِ إِنْ) مَا (بُرِيْدُ ونَ الْآفِرَارًا) من القتال (وَلُوْ رُخِلَتُ) أي المدينة (عَلَيْهُمُونِ أَوْطَارِهَا) نواحِيم (خُمُ شَيْلُوا) أى سألهم الداخلون (الفِتْنَة) السّرك (لَا تَوْهَا) بالمدّ وَالْقَصرِ أِي أُعطوهَا وَفَعَلُوهَا (وَمَا تَلَبَّنُوا بِهَا اللَّا يَسِيرًا وَلَقَدُكَا نُوْاعَا هَذُوااللَّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَلَّوْنَ لَاَدْبَارَ وَكَانَ عَهِذُ اللهِ مَسْنُوْلًا) عَن الوَفاء بم (قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إَنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمُوْتِ آوِالْفَتْلُ وَإِذًا) انُ فررتم (لا تَمُتَعُونَ في الدنيًا بعَد فراركم (الآقَلِيْلًا) بقية آجًا لكم (قُلْ مَنْ ذَاالَذِ يَعْضِمُ حُرُ إِي يَجِيرِكُم (مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِحُ شُوءًا) هلاكا وَهزيمة (أَوْ) بيمهيبكم بسوء ان (أراد) الله (بِكُمْ: رَخْمَةً) خيرا (وَلاَيَجِنْهُ لَهُ مُرمِنْ دُونِ اللهِ) أي غيره (وَلِيًّا) بنفعهم (وَلانصِيرًا)

يد فع الضرعنهم (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ وَالْمَا نِبْلِينَ لِاخْوَانِهُمْ هَالَمُ ) تَعَالُوا (اللَّيْنَا وَلَا يَأْ مَوْنَ الْمَأْسَ المِّسَالِ (اللَّهِ قَلْئُلًا) رَيَا، وَسَعَة (اَشِّعَةً عُلَيْكُمْ) بِالْمُعَاوَنَةِ جمع شيري وَهُوحَال مِن ضميرياً تون (فَإِذَ اجْاءَ الْحُنُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ النَّكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَالَّذِي كَنظرا وكدورُان الذى (نَّغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ) أَى سَكُرابِة (فَاذَا ذَهَبُ الْخُوفُ وَحيزت الغنائم (سَلَقَوْكُمْ اللهُ أَدُوكُمُ أُوضَرِبُوكُم (بِٱلْسِسَةِ حِدَادٍ أَسِيمَةً عَلَى كُنِيرٍ أَى الْعَنيمة يطلبو (أُولَنْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا حِمِيقة (فَأَخْرَطَ اللَّهُ أَعْمَا لَهُ مُوكَانَ ذَلِكَ) الإحباط (عَلَى الله يسبرًا) بارَادَ من (يَعْسَنُونَ الْأَخْزَابَ) من الكفار (لُمْ يَذْهُبُوا) الى مكة كنوفهم منهم (وَإِنْ يَأْتِ الْأَخْزَابُ) كرة اخرى (يَوَدَوُا) يَتَمَنُوا (لَوْاَنَهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ) أي كاننون في البّادية (يَسْنُلُونَ عَنْ ٱنْبَائِكُمْ الْحَارَكُم مَع الكفار (وَلُو كَانَوُ إِفِيْكُمْ) هَذه الكرّة (مَا قَاتِلُو اللَّا قَلِيلًا) ريًّا، وَخوفا من كمتعيير (لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِنْسُوةً ﴾ بكشرالهمزة وضم عارحسَنة ) اقتداء به في القتال والشات في مواطنه (لمِنْ) بَدل من لَكُم (كَانَ يَرْجُوالله) يَخاف (وَالْمَوْمُ الآخِرَوَذَكَرَاللَّهَ كَبَايِرًا) بخلاف مَن ليسَكذلك (وَلَمَّارَأَى لمُؤْثِمنونَ الْإَخْرَابَ) مِن الكفار (قَالْوُاهَذَامَا وَعَدُنَا اللهُ وَرَسُولَهُ مِنَ الاِبتلاء وَالْمُصرِ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ عِنْ الدِينَ اللهِ وَالْمُصْرِ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ عِنْ الوَعدِ (وَمَا زَادَهُمْ) ذلك (الكَّالِيمَانًا) تصه يقابوَعْدِانهِ (وَسَّلِمًا) لامره (مِنَ المُؤْمِنِينَ بِجَالٌ صَدَ قَوْامًا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ) من النَّها تِ مَع النبي صَلَى اللَّه عَليه وَسَلَم ( فَيَنْهُمْ مَنْ فَضَى نَحْيَةً) مَاتَ أُوفَتِل في سَبِيل الله (وَمُنِهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ ذَ لَكُ (وَمَا بَدَّ لَوُا تَبْدِيلًا) فِي لَعَهِدُ وَهُم بَعْلاف َ حَالَ لَلْنَافِقِينَ

(لِيَغِزَى اللَّهُ الصَّادِ فِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَا فِقِينَ اِنْ شَاءً) بأن يميتهم عَلَى نفاقهم (أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمُ اِنَّ اللَّهُ كَانَ عُفُوْرًا) لمن تاب (رَحِسمًا) بم (وَرَدُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أى الاحزاب (بِغَيْظِهِمْ كُمْ يَنَالُوْ اخْيْرًا) مرادهم من الطفر اللؤمنين (وَكُفَّ اللَّهُ اللَّوْرُمنينَ الْقِتَالَ) بالرَّيْجُ وَاللَّالْكَة (وَكَانَ اللَّهُ قُولًا) عَلَى ايجَاد مَا يريه (عَبْرُيْرًا) عَالَمِا عَلَى أُمرِهِ (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِكَّابِ) أَى قريْظ \* (مِنْ صَيَا صِيْمَ) حصونه جمع صيصية وهومًا بتعصّن بم (وَقَذَ فَ فِي فَلْوُ بِهِمُ الرِّعْبِ) الْحُوف (فَرِيقًا تَقَنَّلُوْ<u>تَ)</u> منهم وَهم المقاتلة (وَ تَأْسِرُونَ فِرَبِيُّكُا) منهم أى الذرَادِي (وَأَوْرُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُ مُوالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهُا) بَعدوهي خيبر اخذت بعد قريظة (وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْعُ قَدِيرًا) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ) وَهِنْ تُسْعِ وَطَلْبِنِ مِنْهُ مِنْ زينة الدنيامَاليسَ عنده (إنْ كُنْتُنْ تَرُّدُنَ الْحُيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمَتِّعَكُنَّ ) أى متعَة الطلاق (وَآسَرْحُكُنَّ سَرَاحًاجَمِيْلًا) اطلقكن مِن غيرضرَار (وَإِنْ كُنْنُنَ بَرُدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَالْإَخِرَةً) أي الجنَّه (فِاتَّاللَّهُ أَعَدَّ لِلْحُنِينَا مِنْكُنَّ) بارَادَة الإَحْرَة (أَجْرًا عَظِمًا) أي الجنّة فاخترن لآخرة عَلَى الدنيّا (يَا نِسَاءَ النَّبِيّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ) بفيتج اليّاء وكسرها أي بيّنت أي هي بيّنة (يُضَاعَفُ) وَ في قرآءة بضعف بالتشديد وفاخرى نضعف بالنون معه وَنصب العَداب (لَمَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ) ضعفى عَذاب غيرهنَّ أى مثليه (وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقِنْتُ) يطع (مُنكَنَّ يله ورَسُوله وَتَعْمَلُ صَاكِمًا نَوْنَهَا أَجْرَهَا مَرَّ تَايْنِ) أي مثلي ثؤاب غيرهن منالنساء وفي فتراءة بالتحتانية فيهملونؤتها

(وَاعْتَذْ نَالَهَا دِزْفًا كَبُرِيمًا) في الجنة زيَادة (يَا نِسْاءَ النَّبِيِّ لَسُنُّ فَأَ كَأْحَدِ) كَمَاعة (مِنَ النِّسْاءِ إن التَّقَيُّنُّ فَ) الله فانكن أعظم (فالأ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) للرَّجَال (فَيَطْعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَنَ صُ) نَفَا (وَقُلْنَ قُولِاً مَعْرُوفًا) من غير خضوع (وَ قِرْنَ) بكشرالقاف وَفَيْعِهِ (فَي نُبِيُوتِكُنَّ) من القرار وأصله اقررن بكسرالرا، وَفَتَحَهَا مِن قررت بِفَيْحِ الرّاء وَكَشرِها نَقلت حرّكة الرّاء الي القاف وَحذفت مَع هُزَة الوَصل (وَلانتَبرَّجْنَ) بترك احدَى الناءين مِن أصله (تَنَبَّرُجُ أَبِحَاهِلِيَةِ الْأُولَى) أي مَا قبل الاسلام مِن اظهَا رالنساء محاسنهن للرجّال والإظهّار بَعد الاشلام مَذَكُورِ فِي آية وَلَايبدين زينتهن الإما ظهرمنها (وَأَقِنَ الصَّلاة وَأَبْتِينَ الزَّكَاةَ وَآطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يَثُرِيذُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ) الاخم يا (أَهْلَ البَيْتِ) أَى نَسْاءَ النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَم (وَثُيطَهَرَكُمْ) منه (تَطْهِيرًا وَأَذْكُرُنَ مَا يُسْتَكِي فِي نُبِيُورِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ) القرآن (وَ أَكِي كُمْيَةٍ) السنَّة (إنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا) بأوليْالمُ (خَبِايرًا) بجميع خلقه (إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ وَالْقَانِبِينَ وَالْقَانِتَاتِ) المُنطِيعَاتِ (وَالصَّادِ فِينَ وَالصَّادِ قَاتِ) في الإيمَان (وَالصَّابُنُ وَالصَّابِرَاتِ) عَلَى الطاعات (وَأَلْحَاشِعِينَ) المتواضعين (وَأَيْكَاسِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّ قَاتِ وَالصَّا مِّمْدِينَ وَالْصَّامُمَاتِ وَأَكِمَا فِظِينَ فَرُوجِهِ مُ وَأَكِمَا فِظَاتٍ عَنْ لِحَرَّامِ (وَالدُّ الْكِرِيْنَ اللهُ كَتِيرًا وَإِلدَّ إِكْرَاتِ أَعَدَّاللهُ لَهُمْ مَعَنْفِرَةً) للمعاصى (وَ أَجْرًا عَظِيمًا) على القّلاعات (وَمَاكَانَ لِمُوْمِين وَلَا مُونُ مِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ } بالتَّاء وَالْيَاء (لَهُ مُوْ الْخِيرَة فِي أَى الإختيار (مِنْ أَمْرِهُمْ) خلاف أمراسه ورسوله نزلت في عبد الله بن تجعش واخته زئينب

خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعنى لزنيد بن حارثة فكرها ذلك حين عِلما لظنهما قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبًا لنفسه مم رَضيا للآية (وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبْنِيناً) بَيْنافروجها النبي صلى الله عَليه وَسَلَّم لزيدة وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفنفس زيدكراهمهام قال للنبي صلى الله عليه وسلم اريد فراقيًا فقال أمسك عليك زوجَك كاقال تعالى (وَإِذْ) منصور باذكر (تَقَوْلُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ) بالإشلام (وَانْعَمُتَ عَلَيْهِ) بالاغتاق وهوزيدبن حارثة كان من سبى انجاهلية اشتراه رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَبْلُ البعثة وَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ (أَمْسَكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنَّقَ اللَّهُ) في أَمْ طِلاقِهَا (وَ يَخْفِي في تَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْدِينِ مُ مظهره مِن مُعَيِّمًا وَأَن لُوفَارَقَهَا زيد تزوِّجْمُ ا(وَتَحْشَى النَّاسَ) أن يَعَولُوا تزوَّجَ زُوجَمَ ابنه (وَاللَّهُ ٱحَقَّ أَنْ تَحْشَاهُ) في كلُّ شَيُّ وَتَرْوِّجُهَا وَلَاعْلَيْكُ مِنْ وول ثم طلعتها زيد وانعضت عدَّتها قال تَعَا (فَلَمَّا فَضَيَ زَيْدُمِنْهَا وَطَرُا) حَاجَمْ (زَقَجْنَاكُمُا) فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسكم بعيران وأشبع المسلين خبزا وكحما (لِكُيْلا يَكُونَ عَلَى المُوْءُ مِبْينَ حَرَجٌ فِي آزُو آَجَ أَدْعِيَا بُهُمْ إِذَافَضُو مِنْهُنَّ وَطَرَّاوَكَانَ أَمْرَاللَّهِ) مقضيه (مَفْعُولًا مَاكَانَ عَلَىٰ النِّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ) أَحِل (اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللهِ) أَى كَشَنة الله فنصب بنزع الخافض (في الَّذِينَ خَلَوْ امِنْ قَبْلٌ ) من الإنبياء أن الحرج عَلَيهم في ذلك توسعة لهم في النكاح (وَكَانَ أَخْرُ الله) فعله (قَدَرًا مَقَدُ وراً) مقضيًا (الَّذِينَ) بغت للذين فَبْلُه (يُبَلِّعَنُونَ رِسَا لَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونِهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَدًا اللَّ اللَّهُ) فلا يخشونَ مَقالة الناسِ فيمَا أَحَلِاللَّهُ لَهُم (وَكُوْبَانُ

حَسِيبًا) حَافِظا لاعال خلقه وَمِعَاسَبَتْهِم (مَا كَانَ نُحُدُّا أَبَا أَحَدِمِنْ رِجَالِكُمْ ) فليسَ أبا زيد أي وَالده فلا يَحرم عَليه التزوّج بزوجَته زنينب (وَلَكِنْ) كان (رَسُولَ اللهَ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ) فلا يَكون له ابن رجل بَعده يَكون بنيا وَفي قرّاءُ ة بفتح التَّاء كاكة المختم أى بم ختموا (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيمًا) منة بأن لأبنى بَعِن وَاذا نزل السيدعيسي يَحكم بشريعته رَيَااَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ الذُّكُرْ واللَّهَ ذِكْرًاكُبْيِرًا وَسَجِمُوهُ لِكُرْرَةً وَآصِيلًا) أول النها روَآخره (هُوَالَدي يُصِلِّي عَلَيْكُمْ) أي يَرْحِكُم (وَمَلَا بُكُنَّهُ ) أي يستغفرون لكم (لِيُغِرِجُكُم ) ليديم اخرَلِجه إياكم (مِنَ الظُّلُمَاتِ) أي الكفر (إِلَى النور) أي الإيمان (وَكَانَ بِالْمُوْفِمِنِينَ رَحِيمًا نَحِيَّا نَجْتُمُمُ ) منه تعَالى (يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ ا سَلَامٌ) بلسان الملائكة (وَاعَدُ لَهُ مُ آجُرًا كُرْرِيًّا) هُوَ الْجُنَّة (يَا آيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا) عَلَى مَن ارسلت اليهم (وَمُبَشِّرًا) من صدّ قل بالجنة (وَ نَذِيرًا) منذ را من كذبك بالنار(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ) الى طاعَته (بِإِذْ نِبْرٍ) بأمرم (وَسِرَاجًا مْنِيرًا) أى مثله في الاهتداءب (وَبُشِرِلْلُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضُلًّا كَبِيرًا هِ وَالْجِنةِ (وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَأَلْمَنَا فِهِيْنَ) فيمَا يَخَالَفَ شريعتك (وَدَعُ) الرك (أَذَاهُمُ) لا يَجَا زهم عليه الى أن تؤمر فيهم بأمر (وَ تُوكِّلُ عَلَى اللهِ) فهو كا ف يك وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيلًا) مفوَّضِ الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ ا نَكَفْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمْةً طَلَقَتْمُ وْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوفُنَّ) وَفِي رَمَّاسُو أى تجامعوهن (فَالكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُ وَنَهَا آيَحَهُوا بالاقرّاء وغيرهن (فَسَتِعُوهُنَّ) أعطوهن مايشمتعن به أى ان لم يسم لهن اصدقم و الآفلهن نصف المسمى فقط قاله ابن عَباس وَعَليه السَّافِعِي (وَسَرِّحُو هُنَّ سَرَاكًا جَمِيْلًا)

خَلُواسبيله فن من غيراضرار (يَا أَيُّهُ النِّيُّ إِنَّا أَخُلْنَا لَكُ اَرُوِّ ابْحَكَ اللَّادِيْ آنَيْتَ أَجُورَهَٰنَّ) مهورَهُنَّ (وَمَامَلُكَتْ يَمْنِنْكَ مِمَّا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَيْكَ) من الكفار بالسَّبي كصفية وَجُوبِرِيةِ (وَبَهَاتِ عِنْكَ وَبَنَاتِ عَمَّا يِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَ مَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّهِ فِي هَاجِزُنَ مَعَكَى بَخِلاَف مَن لَمِي آجِرُنَ (وَاحْرَأُةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبِتُ نَفْسَهَا لِلنِّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النِّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكُعُمَا) يَطِلب نَكَاحُهَا بِغِيرِصُداق (خَالِصَةً لَكَ مِنْ رُونِ المُؤْمِنِينَ) النكاح بلفظ الهبَة مِن غيرصَداق (فَدَ عَلِمُنَامَافَرُضَنَاعَلَيْهُمْ) أي المؤمنين (فِي أَرْوَاجِهِمُ) من الاحكام بأن لا يَزيدوا على أربع نسوة وَلا يتزوع والآبولى وَسُهود وَمِهِ (وَ) فِي (مَا مَلَكُتُ أَنْهَا ثَهُمُ أَنْهُمُ ) مِن الإماء بشرًا، وَعنين بأن تكونَ الامَّة مَّن يَحَلُّ لما لَكُها كَا لَكُمَّا بِيَّةٍ بَحَلَّا فَالْجُوسَيَّةِ وَالمَوْتُنَيَّةُ وَأَن تَسْتَبِرَافِبِلِ الوطِء (لِكَيْلًا) مَتَعَلَق بمافيل ذلك (مَكِوْنَ عَلَيْكَ حَرَجُمُ) ضيق في النكاح (وَكَانَ اللهُ عَفُورًا افيمًا يَعسرالتحرِّزعَنه (رَحِيمًا) بالتوسعَة في ذلك (تُرْجِعَيْ) بالهنزوالياءبدله تؤخر(مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) أَى أَرْ وَاجِكُ عَن يؤبِّم (وَتُوْءُوي) تضم (الِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) منهن فتأبيها (وَمَنَ ٱبْتَعَيْتَ) طلبت (مِمَتَىٰ عَزَلْتَ) من الْمَسْمَة (فَلْأَجْنَاحَ عَلَيْكَ) في طلبها وَضِمَ كِاللَّكُ خَيْرِ في ذلك بُعلماً ن كات المعشم وَاجبًا عليهِ (ذَ لِكَ) التعنيام (أَ دْنَى) أَعْرِب إلى (أَنْ تُقَرِّ ٱعْيُنَهُنَّ وَلا يَعْزَنَّ وَيَرْضَأَنَّ يَمَا ٱلْمَيْتَهُنَّ) ما ذكر المخير فيه (كُلْهُنَّ ) تَأْكِيد للفاءِل في تِرِضَائِن (وَ اللَّهُ رَعْلَمْ مَا فِي قُلُو لِكُمْ) إمن امر النسّاء وَالمين الى بَعضهن وَا مَا حَيَّرَ مَا لَدُ فَيْهِ نَا تِسْعِرا عَلَيْكَ فِي كُلِ مَا أُرَدت (وَكَانَ اللَّهُ عَبَلَمًّا) بِحَلَمَة (حَلِمًا) عَن عقابهم (الإيتُعِلُ) بالتَاء وَاليّاء (لَكَ النِّسْاءُ مِنْ بَعْدُ) بَعِدَالسّ

اللاق اخترنك (وَلَاأَنْ تَبَدُّلُ) بِترك احدى الماءين في الاصل (يهِنَ مِنْ أَرُو إِج) بأن تطلقهن أو بَعضهن وتنكح بدل مَن طلقت (وَلُوا عِمْيَكَ خُسُنُهُ نَ الْإَمَامَلَكَتْ بَمِينَكَ من الاماء فتحل لك وقد مَلكَ صَلى الله عَليه وَسَلَم بعدهن عَ مَا رية وَولدَت له ابرَاهِيم وَمَات فيحَيَامُ (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ نْيُ رَجِيبًا)حفيظاريَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُو إِبْيُوتَ النَّيِّ لَاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) في الدخول بالدّعَا و(إلَى طَعَامِم) فتَدخَلوا (غَيْرَ نَاظِرِينَ) منتظرينَ (إِنَامٌ) نضجه مصدراني يأني (وَلَكِنُ إِذَا دُعِيْنُمُ فَا دُخِلُوا فَا ذَا طَعِمْتُمْ فَا نُتَشِيْرُوا وَلا) تمكنوا (مُسْتَا نِهِينَ يُحَدِيثٍ) مِن بَعضِكُم لبعض (اِنَّ ذَ لِكُمُّ) المكث (كَانَ بُؤنِ إِي النِّبَيِّ فيسَنْتَعِينَ مِنْكُمْ ) أَن يُخرِجِكُم (وَاللَّهُ الْإِنْسُنَيْدُ مِنَ الْحُيِقِي أَن يُخرِجُكُم أَى لا يُترك بَيَا مَ وَقرَى يَسْتَحِيبًا وَلَحَدُ (وَإِذَاسًا لَمُّ وَهُنَّ) أَى أَرْوَاجِ النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسِلْم (مَنَّاءً فَاشَا لُوْهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ) سَتَرِ (ذَ لِكُمْ أَطْهَ رُلِقُلُو بِكُمْ وَقَلْوْبِهِنَّ) مِنَ الْحُوَاطِر المربيَّةِ (وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تَوْ وَا رَسُولَ اللهِ ) بِسَيْ (وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًّا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللَّهِ ) ذِ نَبَا (عَظِيمًا إِنْ تُنْبَذُ وَاشَيَّا ٱ وُتَخْفُوهُ ) فِي نَكَاحِهِنَ بَعِده (فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّلَ شَيٌّ عَلِيمًا) فِيجَازِيكُم عَليه (لاجْنَاحُ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِنْوَانِهِنَّ وَلاَ ابْنَاءِ اخْوَانِهِنَ وَلاَ ابْنَاءِ آخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسْائِهِنَّ ) أي المؤمنات (وَلامَامَلَكُتُ أَيْمَانَهُنَّ) من الاماء وَالعَبيد أن يروهنّ وَيَكْلُمُوهِن مَن غير جَهَاب (وَاتَّقِينَ اللّهُ) فيما امرين بر (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِلَّ شَيُّ شَيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ شَيُّ (إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاثُكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) مَحِد (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَا مُرَا صَلَوْاعَلَيْهِ وَسَلِمُوانسَبْلِمًا) أى قولوا اللهمَّ صَلَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

(إِنَّ الَّذِينَ نُونُ ذَونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ) وَهِمِ الكَفَارِيصِفُونَ اللهِ بما هومنزه عنه من الولد والشريك وكذبون رسوله العَنْمُمْ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) أَبِعَدهم (وَاعَدَلَهُ مُعَذَابًا مُهْنَيًّا) ذا اهَانة وَهُوَالنَارِ(وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا أَكْتَسَبُوا) يرمونهم بغيرمًا علوا (فَقَدِاحْمَلُوا بَهْنَانًا) عَلِو أَكِذَ بِا رَا ثُمًّا مُبِينًا) بَيْنَا رَبَّا أَثُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَنْ وَاجِكَ وَ يَنَا مِكَ وَ نِشَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيْبِهِنَّ) جمع جلبًاب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها عَلَى الوجوه اذَاخرَجِن كَاجَهُن الأعَيناوَاحدَة (ذَلِكَ أَدُفَ) أ قرَ بِ الى (أَنْ يُعْرَفْنَ) بِأَنْهِ تِ حَرَائِر (فَلاَ يُؤْذَيْنَ) بِالْتَعْرِضِ لهرت بخلاف الاماء فلايعظين وجوههن فكان المنافقون يتعَرِّضُون لهن (وَكَانَ اللهُ عَفَوُرًا) لماسكف منهن من تَرك السّتر (رَحِيمًا) بهن إذ سِترهن (لَئِنْ) لام قسَم (لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقَقُ عَن نَفَاقِتِهِ مِرْوَالَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ ) بالزِيَا (وَالْمُرْجِفُونَ فِي المك ينَةِ المؤمنين بقولهم قدا تاكم العَدو وَسَرا يَاكم قتلوا أو هزموا(لَنْغِرُبَيَّكَ بِهِمْ) لنسَلَّطِنك عَليهم (ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ) يسَاكَنُونَكُ (فِيهَا الْأَقَلِيْلًا) ثم يخرجون (مَالْعُونِينَ) مبعّد عَنَ الرَّحْمَةُ (أَ يُنَمَا ثُقِفُوا) وجِدُ وا (أَخِذُ وا وَفُتِلُوْ اِنَفُتِيلًا) أى الحكم فيهم هَذا عَلِج هَهُ الأمرير (سُنَّةُ اللهِ) أي سن الله ذلكُ (في الَّذِينَ خَلُوامِنْ قَبْلْ) منَ الامم الماضية في منَّا فقِيم المرجفين المؤمنين (وَلَنْ يَجِدَلِسْنَةِ اللهِ تَنْدِيْلًا) منه (يَسْأُلْكُ الْنَاسُ) أى أَصْلَ مَكَة (عَن السَّاعَةِ) مَتِي تَكُون (قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ فَاعِنْدَ اللَّهِ) وَمَا يُذْرِبِكُ مِعِلَى بِعِلْمِكَ بَهَا أَى أَنْتَ لِانْعَلِمِ إِلْعَكُ السَّاعَةَ تَكُونًا توحد (فترَيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ) أبعدهم (وَاعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا) نَا رَّاشْهِ يْدَة يَدخلونَهَا (خَالِهِ يُنَ) مقدّرا خلودهم (فِيهَا أَبَدُا

لايُعِذُونَ وَلِنًا) يَعِفظهم عَنها (وَلانصِيرًا) يَدفعها عنهم (يَوْمَ نْفَتَلَبْ وْجُوهُ هُمْ فِي النَّارِيَقِوْلُوْنَ يَا) للسَّنبيه (لَيْتَنَا آطَفْنَا اللهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا) أَيْ الاتباع منهم (رَبَّنَا إِنَّا أَطُعْنًا سَادَ تَنَا) وَفي فراءَ هَ سَا دَاتِناجَمع الجمع (وَكُبْرَاءُ نَا فَأَصَلُوْنَا السِّيلِا طريق الهدى (رَبَّنَا أَبِّمْ ضِغْفَانِن مِنَ الْعَذَابِ) أي مسلى ا عَذَابِنَا (وَالْعَنْهُمُ) عذبهم (لَعْنَاكَثِيرًا) عدده وَ في صراءة بالموَّقَةُ أى عَظِمًا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَوْ الْإِنَّكُوْ نَوْ أَ) مَع نبيكم (كَا لَّذِيْنَ أذَ وْامُوسَى) بقولهم مثلامًا يمنعه أن يَعْسَل مَعنا الآً أنه أدر (فَنَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا) بأن وَضَع نُوبَه عَلَى جَمَر ليغتسل ففرًا كجرَبه حتى وقفَ به تبين ملاء مِن بني اسرائيل فأدرك موسَى فأخَذنو بِهُ فَاسْتَتْرِبِهُ فَرَأُوهُ لاادرَةَ بِهُ وَهِيَ نَفِخَةٍ فِي الخصية (وُكَانَ عِنْدَاتُهُ وَجِيْهًا) ذَاجَاه وَمِمَا او ذَى بِه نَبِينًا صلى الله عليه وسكم أنه قسم قسما فقال رَجل هَذه قسمة ما اربك بها وَّجْه اللّه مَنَّ فَا فَعْضَبَ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِنْ ذَلْكُ وَقَالَ يرجمانته موسى لقداوذي بأكثرمن قدنا فيصبررواه البخاري رِيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتُّقَوُّا اللَّهَ وَقَوْلُوا فَوْلاً سَهِ يُدًّا ) صَوَاجًا (يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالِكُمْ) بِتَعْبَلُها (وَيَغْفِرُلَكُمْ : (نُؤْبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرَسُولُهُ فَعَدُ فَازَفَوْ زُاعَظِيمًا) نال غاية متطلوب (إتَّا عَرْضُنَا الْإُمَانَٰتُ) الصَّلوات وغيرهَا مِما في فعلها مِن النواب وَ تركها مِن العقاب (عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجُبَّالِ) مِأْنَطُق مِنهَا فِهُا وَنطِعًا (فَأُ بَيْنَ أَنْ يَجُمُلُهُا وَأَشْفَقُنَ ، خَفَلَ (مِنْهَا وَحَمِلَهَا الْإِنْسَانَ ) وم بعد عَرِضَها عَلَيْه (إِنَّهُ كَانَ ظَلَوُمَّا) لَفْسِ بَمَا خَيْلُهُ (جَهِبُولًا) بِبِ (لِيُعَذِّبُ اللهُ) اللهم متعَلَقة بعرضتَ المترتب عليه حمل دم (المُنَا فِعَينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ) المضيّعِين الأمّانة (وَيَتَوْبُ اللهُ عَلَى الْمُورُ مِبْلِارً

وَالْمُؤْمِنَاتِ)المؤدِّينِ الإمَانَةِ (وَكَانَ اللَّهُ عَفَوْرًا) للمُؤْمِنِينَ رَحِمُّ بهم \* سورة سبّا مكية الأوبري الذين اولوا العلم الآبّ وهى أربع أوخمش وخمسون آية بسُسِمِ اللَّهِ الرِّحْيِنِ الرَّحِيمِ الْحَدْدُ لِلَّهِ ) حمد تعالى نفسه بذلك وَالْمُرَادِبِهِ الْمُثَنَّاءُ بَمِضَوَنَهُ مِنْ شُوتِ الْحُدِي وَهُوَ الْوُصِفَ الْجُمَيْلِ الله تعالى (البدى لهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِلْكَا وَخُلْقًا (وَ لَهُ الْخَذُ فِي الْآخِرَةِ) كالدُّنيّا يَجِمِهِ هِ أُولِيْا وْهِ ازَا دَخُلُوا الْجُنَّةِ (وَهُو الْحَكِيمُ) في فعله (الْحَبَيرُ) بِخُلْقه (يَعْلُمُ مَا يَلِيمُ يَا يَدِيلُ ( فِي ٱلْأَرْضِ ) كَمَا وَغير ﴿ وَمَا يَحَنُّونِ مِنْهُا ) كنبات وَغير ﴿ وَمَا مَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ) مِن رزق وَغيره (وَمَا يَعْنُرُجُم) يَصِعُد (فِيهَا) مِن عَمَل وَغيرُ (وَهُوَ الرَّحِيمُ) مَا وليَّا يُهُ (الْغَفُورُ) لهدم (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْإِنَّا بَيْنَا السَّاعَةُ ) الْفَيَامَة (قَلْ) لَهُم (بَلَى وَرَبِيْ لَتَا يَينَكُمُ عَالِمُ الْغَيْبِ) بالجرصفَةُ وَالرّفع حَسَابر مبتدًا وَعلام بِالْمِرْ (لَا يَعْزُبُ) يغيب (عَنْهُ مِنْقَالَ) وزن (ذَرَّةِ ) اصغر عله (في السَّمنواتِ وَلا في الأرضِ وَلا أَضغَرَ مِن ذَ لِكُ وَلَا أَكْبِرِ إِلَّا فِي كِنَا بِهِ مُبِينٍ ) بين هو اللوح المعفوظ (لِيَغِيزِى) فَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا الصَّا لِمَاتِ أُولَيُكَ لَهُمْ مَغْفُرُةٌ وَرِزْقَ مُكِرِيمٌ) حسن في الجنة (وَاللَّهٰ بِنُ سَعُو الحِنَ ابطال (أَيَاتِنَا) القرآن (مُعَجِرَنِيْنَ) وَفي قرَادة هناوفيما يأتي معاجزين أى مقدرين عز ناأ ومسابقين لنافيفوتويتا لظنهم أن لابعث وَلاعماب (الولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْنِ سيئ العَداب (ألِم) مؤلم بالجرّوالرفع صفة لنرجروعذاب (وَيَرَى) يَعِلْمُ إِلَّذِينَ أُونَوَّا الْعِلْمُ) مؤمنوا أَهْل الْكتاب كعبدالله من سلام وأصماب (الّذي أَيْزِلَ إِليَّكَ مِنْ رَبِّكَ) أى المقرآن (هُوَ) فصل (الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ) طريق

(َالْعَيْنِ بِزِالْحُهَمِهِ) أي الله ذي العِزة المِجَوْدة (وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرَ أي قال بعضهم على جهة التعيب لبعض (هَلْ نَذُ لَكُمْ عَلَى نَجْل) هوَ عِه رَيْنَيِّنَكُمْ ) يخبركم انكم (إِذَ الْمِزْفَتْمُ ) قطعتم (كُلَّ مُمَزَّقِ) بمعنى تمزيق (اِتَّكُمْ لَوْ خُلِق جَدِيْدٍ اَفْتَرَى) بفتح المهزة للاستفرا وَاسْتَغَىٰ بِهَاعَن هُزَةِ الْوَصْل (عَلَى اللَّهِ كُذِيًّا) فَي ذلك (أَمْ يِهِ جِنّة ) جنون تخيل مرد لك قال تعالى (بَالِ الّذِينَ لا يُؤمِنونَ بالأَخِرَةِ)المشمّلة على لبعث والعَذاب (في الْعَذَاب) في كا (وَالصَّلَالِ الْبَهِيدِ) مِن الْحَقِ في الدنيا (اَقَلَمْ يَرَوْا) يَنْظروا (إلى مَا بَيْنَ الله يهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ) مَا فوقه موقما يحتم (مِنَ التهاء والأرض إن نشائخ نسف بهم الأرض او نُسْقِط عَلَيْهُ كِشَفًا) بسكون السّين وَفتِها فطعة (مِنَ السِّمَاء) وفي قراءة في الافعال الثلاثة بالناء (انَّ في ذَلِكُ) المرئي (لآيةً لِكُلْ عَبْدِ مُنهِب ) رَاجِم إلى رَبِه فَدَ لَ عَلَى قَدْرَةَ اللهُ عَلَى الْبَعَثُ ومَا يَسًاء (وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضُلًّا) نَبِقِهُ وكَتَابًا وَقَلْنَا (يَاجِبَالْ أَوْبِ) رَجِعي (مَعَهُ) بالتسْبِيحِ (وَالشَّائِرَ) بالنصبا عطفا على معل الجبال أى ودعونا هَا تَسْبِحِ مَعه (وَ ٱلْنَالُهُ \* الكديد) فكان في يَاع كالعجين وَقلنا (آنِ أَعْمُل) منه (سَابِغَابِ) دروعًا كوامِل يجرِّ هَا لابسها عَلِى الارض (وَقَدِّنُ في السّرد اى نسيم الدروع قيل لصانع كاسر ادا أى جعله بجيث تتناسب حلقه (وَاعْمَلُوا) أى أل دَاودمَعه (صَالِحًا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فأجَازيكم به (وَ) سَعْرِنا (لِسُلِّمَانَ الرِّيجُ وَقِراءَ الرفع بتقدير تسخير (غُدُونُ هَا) سيرهَا مِن العدوة بمعنى لصّباح الحالزوال (شَهْرُ وَرَوَاحُهَا) سَيرِهَامِن الزوَال الى الغروب (سَهُورُ) أي مسايرة (وَآسَكُنَا) أَذَبْنَا (لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) أَي النَّمَاسُ فأجريت ثلاثة أيام بليًّا ليهن كجري المآو

وَعِمَلِ النَّاسِ الْمَالِيوَمِ مِمَا اعْطَى سُلِّمَانِ (وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يُغُلُّ بَنْنَ يَدَ يْدِ بِا ذْنِ) بأَ م (رَبِّهِ وَمَنْ يُرِغُ) يعُد ل (مِنْهُمْ عَنْ أَمْرَنَا) له بطاعته (نَاذِ قَهُ مِنْ عَذَابِ السَّجِيرِ) النارفي الاخرة وَقيل في الدُنيابان يضربه مَلك بسَوط منها ضربة مخرقه (يَعْمَلُونَ لَهُ مَّا يَسَاءُ مِنْ مَعَارِيبَ) أبنية مرتفعة يصعَداليهَا بدرج (وَمَّا إِيْلَ) مع متنال وَهوكل شئ مثلته بشئ مِن نحاس أى وَصورو زجاج ورخام وَلم يكن اتخاذ الصورخرامًا في شريعته (وَجِفَانِ) جمع جفنة (كَابْحُوابِي)جمع جَابية وَهي حَوض كبير بجمع عَلى الجفنة ألف رَجل ما كلون منها (وَقُدُ ورِ رَاسِيَاتٍ) ثابتات لها قوَايِمُ لا تتحرّل عَن أمَاكَهَا تتخذ مِن أبحبًا ل باليمن يصعد اليها بالسّلالم وَقلنا (اعْلَوْ) بَا (آلَ دَاوْدَ) بطاعَة الله (سُكُرًّا) له على مَا أَتَاكُم (وَقَلِيْلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ) الْعَامِلْ بطاعتى سَكرا لنعمى (فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ) عَلى سُليمان (الْمُوْتَ) أَي مَات وَمَكَثَ قَا مُمَا عَلَى عَصَاه حَولاميّنا وَالْجِنّ تعمل تلك الاعالب الشاقة على عادتها لأتشع بموته حتى أكلت الارضة عصاه فخز ميتًا (مَا دَلَهُ مُعَلَى مَوْ يَهِ إِلاَّدَ ابَّةُ الْأَرْضِ) مصدر أرضت الخشبة بالمناءللمفعول اكلتها الارضة (تَا كُل مِنْسَأ تَهُ) بالحر وَمْرَكُه بِالفَعْصَاهِ لا بَهَا مُنسأ تَطْرِدُ وَيُزْجِرِ بَهَا (فَلَمَّا خَرَّ) مَيْتَا (تَبُيِّنُتِ الْجُنِّ) أنكشف لهم (أَنْ) مَعْفَفَة أَى انهم (لَوْكَانُوْايَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ) وَمنه مَاغابَ عَنهم من مُوت سُلمان (مَالَبِسُوُ إِفِي الْعَذَابِ اللَّهِيْنِ) العَل الشَّاق للمُ لظنهم حَيَا تَهُ خَلاَ فَ ظَنْهُم عَلَمُ الْغَيْبِ وَعَلَم كُونْ سِنَة بِحَسَابَ مَا اللَّهُ الارضة مِنَ العصَابِعَد مَومَ يَوما وليْلة مثلاً الْقَدْكَانَ لِسَنَّا بالصرف وعَدُمِ مقبيلة سميت باسم جدّ لهم من العرب رفي مَسَاكِهِم المَين (أَيَةُ ) دَالَة عَلَى قلدرة المدتعاني (جَنْسَانِ)

بَدل (عَنْ يَهَيْنِ وَشِمَالِ) عَن يَمِين وَادِيهم وشاله وَقَيْل لهم (كُلُوْامِنْ رِزْقِ رَبِيمَ وَالشَّكُرُ وَاللَّهُ) عَلَى مَا دَرْقَكُم من النعة في أرض سَبا (بَلدَة طَيِّبَة ) ليسَ فيها سَبَاح وَلابعوضا ولاذبابة ولابرغوث ولاعقرب ولاحية وبمترالفريب فيها وَفِي سَيَا بِهِ هِمَلِ فَيَمُوت لطيب هُوَا بُها (وَ) الله (رَبُّ عَفَوْرُ فَأَعْرُ خُولَ عَن شَكْره وَكَفرو الزَّفَأ رْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَبْرِم) جمع عرمَة وهو مَا يمسك المآ، مِن بنا، وَعَين الى وَفت حاجته أى سيل وَادِيهم الممسوك بما ذكر فأ غرق جنتيهم وَأموالهم (وَ بَدُّ لْنَاهُمْ بِجُنْتَيْهِمْ جَنَّتَانِي ذَوَاتَىٰ) تَثْنِيَة ذوات مفردِ عِلَى الاصل (الْكُلِّ مُيطِ) مرّبشع باضافة اكل بمعنى مَاكُول وَرَكُها ويعطف عَليه (وَأُ ثُلِ وَشَيْعُ مِنْ سِدْرِقَلْمُنِ ذَلِكَ) السّديل (جَزَنْيَنَا هُمْ بِمَاكَفَرُوا) بَكُفرهم (وَهَلْ يُجَازَى الْآالْكَفَوْرُ) بالناء والنون مع كسرالزاى ونصب الكفوراى ماينا قش الاهو (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ) بين سَباوهم باليمن (وَ بَيْنَ الْقُرى الَّبِيِّ بَا رَكْنَا فِيهَا) بالماَّء وَالشَّبِحَروَهِي فرى الشَّامِ التي يَسِيرُون البيهَا للتِجارَة (قُرِّي طَاهِرَةً) متواصلة مِناليمَن لِي السّامِ (وَ قُدُّرُنَا فِيهَا السَّنْر) بِحَيث يَقِيلُون في وَاحدَ، وَيَبيتُون في اخرى الى انتها ، سفرهم وَلا يُحتاجونَ فيه الى حَمَاز دومَاعِ وَقَلْنَا (سِيرُوا فِيهَالْيَالِيَ وَأَتَّامًا آمِنِينَ) لأَيَّا فون في ليل وَلا في نهَار (فَقَالُوْ ارَبَّنَا بَقِدً) وَفي قراءَة بَاعِد (بَيْنَ ٱسْفَادِنَا) الى الشام اجعَلها مَفاو زليتطاؤلوا عَلى الفعَراء برُكوب الرواحِل وَحَل الزادوالماء فبطرواالنعة (وَظَلُوْا أَنفُنُّهُمْ) بالكفر (فَجَتَمَكْنَا هُمُ أَحَادِيْثُ) لمن بعَدهم في ذلك (وَمَزَّفْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ) فرقناهم في البلادكل النَّمْرِق (إِنَّ فِي ذَلِكُ) المنكور (لا يَاتِ) عبرا (لِكُلِ صَبارٍ) عن المعاصى (سَكُوبٍ) على النعم

(قَلْقَدْ صَدَقَ) بالتحفيف وَالسَّه يدِ (عَلَيْمْ مُ إِي الكفارمنيم سَبِأُ (إِ بْلِيشَ ظُنَّهُ) أَنْهُم بِاغْوَانْهُ يَتْبِعُونَ (فَا تَتْبُعُنُونَ) فَصَهَادَقَ إ بالتخفيف في ظنه أوصدَى بالتشه يد ظنه أي وَجَده صَادِقا (إلاً) بمعنى لكن (فَهر يُقَّامِنَ الْمُؤْمِنِينَ) للبيّان أيهم المؤمنون لم يتبعوه (وَ مَا كَانَ آمُ عَلَيْهِ مُ مِنْ سُلْطَانِ) سَنْلِيط منا (اللهَ لِنَعْلَمَ) عَلَم ظهور (مَنْ نُورْمِنْ بِالْكَخِرَة مِتَنْ هُوَمِنْهَا فِي سَكِ) فنعاذى كلامنها (وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيُّ حَفِيظٌ) رَفِيب (قُلْ) يَا مِحِد لَكَفَارَ مُكَة (ادْعُوا لَهُ بِنَ زَعْمَةً ) أي زعموهم آلهة (مِنْ دُونِ اللهِ) أي غيره لينفعوكم بزعكم قال تعَالى فيهم (لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ) وَزن (ذَرْهِ) مِن خيرا وشر فِي السَّمْوَاتِ وَلافِي الأرْضِ وَعَالَمُوْهُ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ مِنْ شِرْكِ مِنْ شِرْكِ (وَمَالَةٌ) تَعَالَى (مِنْهُمْ) من الآلهة (مِنْ ظَهِيرِ) معين (وَلاَ تُنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَافَ) تعَالى رَ دَالْقُولِهِ مِ ان آلِهِ مِي تَشْفَعُ عَنْدُهُ ( اللَّالِمَنُ أَذِنَ ) بَفْيْحُ الْمُنْ هُ وَضِمُ اللهُ ) فيها (حَتَى إِذَا فَرْعَ) بالبناء للفاعِل وَللمفعول (عَنْ قُلْوْبِهِمْ) كَشَفَ عَنْهَا الْفَرْعِ بِالْإِذِنْ فِيهَا (قَالُوا) بِعَضْهُم لبَعض استبسارا (مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ) فيها (قَالُول المقول (الْحَقّ) أى قَدأ ذن بنيهًا (وَهُوَ الْعَلَيُ ) فوق طقه بالقهر (الكَبِيثر) العظيم (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الشَّهُوَاتِ) المُطر (وَالأرْضِ) النبات (قُلِاللهُ أَ) إن لم يَقتولوه الإجوَابُ غيره (وَرانَا أَوْايَّاكُمْ) أى أحد المعريقين (لَعَلَى هُدًى أَوْفِي صَلَالِ مُبِينِ) رَبِين في الابهام تلطف بهم داع الى الايمان اذا وفقواله (فيل لَا شَيْأُ لُوْنَ عَمَا أَجْرَمْنَا) أَذ نَبِنا (وَلَانْسُأُ لِأَعْرَانَعُلُونَ) لانَّا بريئون منكم (فَلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا) يَومِ القيامَة (ثُمَّ يَفْتَيْ) يَكُمُ (بَيْنَنَا بِالْحُقِّ) فيدخل المحقِين الجنة وَالمبطلين المنار (وَهُوَ الْفَتَّاحُ) ايمَاكُم (الْعَلِيمُ) بما يَحِكُم بم اقلُ ارْونِي) أَعِلْوْ (الَّذِينَ أَكُمْ فَتُمْ بِمِشْرَكَاءً) في العبَا دَة (كَلَّا) رَدع لهم عَن اعتقادُ سريك له (بل هُوَ إِنَّهُ الْعَيزينُ الغالب عَلَى أُمَّ و (أَيُمَّ بَكِيمُ) في تدبيره كخلقه فلا يكون له شريك في ملكه (وَمَا أَرْسَلْنَاكُ اِلْأَكَا فَهَ ۗ) حَالَ مِنَ الناسِ قدم للاهْمَام (للِنَّاسِ بَشِيرًا) مبشرُ المؤمنين بالجنة (وَ نَلْدِيرًا) منذرا للكافرين بالعَذاب (وَلَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ) أي أهل مَكه (لأيعْلَمُونَ) ذَ لك (وَيَقَوْلُونَ مَيَّ هَذَاالُوعَلَى) بالعَذَابِ (إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ) فيه (قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِلْاتَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسْتَقْدِمُونَ) عَليه وَهو يَومِ القيَامة (وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا) مِن أهل مَكه (لَنْ نَوْ مِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) أَى تَقَدَّ مَهَ كَالْتُورَاةَ وَأَلَّا الدّالين عَلَى لبَعت لا نكارهم له قال تعَالى فيهم (وَلُو تَرَى) يَا مِهِ لِإِذِ الطَّالِمُؤْنَ) الكافر ون (مَوْفَوُفُونَ عِنْدُرَيْهُمُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ الْقَوْلَ بَعَوُلْ الَّذِيْنَ اسْتَضْعِفُوا ) الاسّاع (لِلَّهُ يُنَ اسْتَكُنْرُوا) الرَّوْسًا، (لَوْ لَا أَنْتُمْ) صَد تمونا عن الإيمان (لَكُنَّامُونُ مِبْدِينَ) بالنبي (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبْرُ واللَّذِينَ استضعِفوا أَنْحُنْ صَدَدْنَاكُمْ عِنَ الْهُدَى بَعْدَا ذُجَاءَكُمْ لاربَل كُنْمُ مُخْرِمِينَ) في انفسكم (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَّه بِنَ اسْتَكُنْمِرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْل وَالنَّهُار) أي مكرفيها منكم بنَا (إِذْ تَا مُرُونَنَا أَنْ تَكُفُّرَ بِاللَّهِ وَنَجُعْمَلَ لَهُ ٱنْدَادًا) سَرَكَاء رق اَسَرُول اى الفريقان (النّدامة) على ترك الايمان به (لمّنا رَأُ وَاالْعَذَابَ) أَى أَخْفَاهَا كُلْعَن رَفِيقِه مَعَا فَمَ الْتَعْيِيرِ (وَجَعَلْنَا الْإَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُولَ فِي النارِ (هَلَ) مَا (يُجُزُونَ إِلَّا) جزّا (مَا كَانُوْا يَعْلُوْن) في الدنيا (وَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَهْرُرُ الآقَالَ مُنْرَونُوهَا) رؤسًا وُهَا المتنجون (إِنَّا بِمَا أَرْسَلُمْ: مِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحُنُ أَكُثُرُ أَمْوَالاً وَأُولاً رًّا) مَثَن آمنَ

(وَمَا نَحْنُ بُعُعَدُ بِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبُكُطُ الْرِزْقِ) يُوسِّعه (لِمَنْ يَشُّهُ امتِمَا نا (وَيَقْدِرُ) يضيّقه لمن يَشاء ابتلاء (وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ إِلْنَاسِ) أى أهل مَكة (لأيعُلمُونَ) ذلك (وَمَا أَمْوَالْكُمْ، وَلا أَوْلاَ ذُكُمْ بِالْبَى نُقَيِّرُ بَكُمْ عِنْدُنَا زُلْنَى عرب أى تقريبًا (الله) لكن (مَنْ أَمَنَ وَعَيِلُ صَايِكًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَا الضِّعْفِ بِمَاعَلُولَ أَى جزاء العَل الحسنة مثلابعشر فأكثر (وَهُمْ فِي الْعَثْرُ فَايت) ملجنة (أَمِنونَ) من الموت وعيره وَفي قراءة الفرفة بمعنى بجمع (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا) القرآن بالابطال (مُعَجِر بنَ) لناحقدرين عَجِزِنا وأنهم يَفو تونَنَا (اوْلَنُكَ فِي الْعَذَابِ مَحْضَرُونَ قُلْ اِتَّ رَفِّ يَبْسُطُ الرِّرْقَ) يوسعه (لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) امتِما نَا (وَيَقْدِنْ) يضيّقه (لَهُ) بَعد البسط أولمن يَشاء ابتلاء (وَمَا أَنفَقَتْمُ مِنْ سَّيْعُ) فِي الْمُغِيْرِ (فَهُوَيْحِنْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّارِ فِينَ) يِقال كانسا يَرِزق عَائلته أي مَن رِزق الله (ق) اذكر (يَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا أى المشركين (شَمَّ مَفَوُلُ لِلْمَلائِكَةِ أَهْؤُلاءِ اِتَاكُمُ الْمَقْدِينَ الهَمزتين وَابِدَالِ الأولى يَاء وَاسْمًا طَهَارُكَا نَوْ ايَعْنُدُ ونَ قَالُوْاسُبْعَانَكَ) تَنْزِيها لِكُ عَنَ الشِّرِيكِ (أَنْتَ وَلَتُنَامِنُ \* رُونِهِمُ) أي لاموَالاة بينناوَ بينهم مِنجهتنا (بَلْ) للانتقال (كَانْوُا يَعْبُدُ وَنَ أَبِحُنَّ) الشَّيَاطِين أي يطيعونهم في عبَّادَتهم إِيَّا نَا (أَكْثَرُ هُمْ بِهِمْ مُورُمِنُونَ) مصد قون فيما يَقولون لهُم قَالَ مَكًا (فَا لَيَوْمَ لِأَيَمُ لِكُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ) أَى بَعض لعبودي لنعض العَابِدِين (نَفْعًا) سَفاعة (وَلاَضَرَّا) دَعَدْيبا(وَنَفُول لِلَّهْ بِنَ طَلَمُولَ ) كَفروا (ذُوْ فَوَاعَذَابَ النَّارِ الَّبِي كُنْتُمْ بِهِيَا أَيْكَذِّ بِوْنَ وَإِذَا نُتُلِّي عَلَيْهِمْ آيَا نُتَا) الْمَران (بَيِّنَاتِ) وَاضِما بلسان ببينا على قَالْوُا مَا هَذَالِ الْأَرْجُلُ يُرْ يُدُانُ يَصْدُكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ٢ بَا نُؤكُمْ ) من الاصْنام (وَ قَالُوْ إِمَا هَذَا) أي

القرآن (اللَّافَكُ) كذب (مُفْتَرَّى) عَلَى الله (وَقَالَ الَّه: يُنَ كَفَرُو الِلْعَقَ ) القرآن (لَا إِجَاءَ هُمُ إِنْ) ما (هَذَا الرَّسِعْرُ مُبِينٌ) بَيْن قال رَعَالَى (وَ مَا أَنَيْنَا هُمْ مِنْ كُنْيُبُ يَدْ رُسُوبَهَا وَ مَا ٱرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيْرٍ) مَنْ أَيْنَ كَذَبُوكُ (وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مْ وَمَا بَلُفُوْلِ أَي هُوْ لا ، (مِعْسَا رَمَا أَتَيْنَا هُمْ) مِنْ لْفَوَة وَطُولِ العِمرِ وَكِثرَهُ المالِ (فَكَذَّ بِوْارُسُولِي) البِهِ (فَكَيْفَكُانَ نكير انكارى عليهم بالعقوبة والاهلاك أى هو واقع موقعه (قَانَ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَلِيدَةٍ) هِي (أَنْ تَقَوْمُوالِلهِ) أَي لاجْ له (مَتْنَى) النين النين (وَ فَرَادَى) وَلحا واحدا (ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا) فَتَعْلَمُوا (مَا يِصَاحِيكُمْ:) مِهِل (مِنْ جِنَّةٍ) جنون (أَنْ) ما (هُوَ اللَّهُ نَذِينُ لَكُمْ بَائِنَ يَدَى ) أي قبل (عَذَابِ شَدِيدٍ) في الأَحْرَةِ ان عصَيْمُوه (قُلْ) لَهُم (مَاسَأُ لَتُكُمُ ) عَلَى الانذَار وَالْمَبْلِيغ (مِنْ آجْرِفَهُو لَكُمْ ) أي لا أسا لكم عَليه أجرًا (لَن آجْرِي) مَا نُولِي (إلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِلْ شَيْ شَهِ مِنْ أَنْ مَاللهِ يَعِلْمُ صِدَقَى (فَكُلْ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفْ بِالْجُقِّي بِلْهِيهِ إِلَى أَ نَبْيَا مُ (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) مَا غابَ من خلقه في استنواب والارض (قُلْ جَاءَ الْحُقِّ ) الاسلام (وَمَا يُنْدِئُ الْبَاطِلُ الْكَفر (وَمَا يُعِيْدُ) أَى لَم يَبِق له أَسْر (مَلُ إِنْ ضَلَلْتُ) عن الحق (فَالِثُمَّا ٱصِلُ عَلَى هُنْهِي) أى اثم اضلا عَلَيْها (وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُؤْرِي إِلَىَّ رَبِيٍّ) من المقرآن وَلَكُمَة (إِنَّهُ سَمِيْعٌ) للدَّعَاءِ (قِيَرِنَبُ وَلَوْ تَرَى) يَا مِحِه (الذَّ فِنْزَعُوا) عناما البَعت لرَأيت أمراعظيما (فَلْأَفُوتَ) لهم منا أى لأيفوتوننا (وَ ٱلْحِذُ وَامِنْ مَكَانِ قَرِنْيِ) أَى الْمَبُور (وَقَالُوا أَمَنَا بِهُ ) بحيد أوالمترآن (وَا يَ لَهُمُ التُّنَاوُشُ) بِوَاوِوَ بِالْهِبْرَةِ بَدْ لِمَا أى تنَّاول الإيمَانِ (مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ) عَن محله إذهم في الآخرَةِ ق محَله في الدنيًا (وَ قَدْكُفَرُوا بِهِ مِنْ فَتَبْلُ) في الدنيًا (وَيُعَذُّفُونَ)

يرمون (بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدِ) أي يَماغابَ علمه عنهم غيبة بعيدة خيث قالوا في النبي سَاحر شاعر كاهن و في المرآن سعرشعركهانة (وتحييل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتُهُونَ) مِن الإيمان أى قبوله (كَأُفِعُلَ بأَشْيَاعِهُم) أَشْيَاهُم فِي الكفرونِ قَعْلَ أى قبلهم ( النَّهُمُ كَانُوا فِي شَلِّ مُرِيْبٍ ) موقع الربية لهم فيما آمنوابرالأن ولم يعتدوابد لأثله فيالةنيا سورة فاطرمكية وهيخمس أوست وأربعون آية (بسمِ الله الرَّجْنَ الرَّجِيمِ أَكَمُ مَا يُنَّهِ) حمد تعالى نفس ا بذلك كابين في أوّل سَا (فَاطِر السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَةً على غيرمنال سبق (جَاعِل المُلانِكُةِ رُسُلًا) الى الإنبياء (أولى ٱجْنِعَةٍ مُثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَرِنِدُ فِي الْحُلِقِ فِاللَّائِكَةَ وَ وَغِيرُهَا (مَا يَسَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْعٌ قَدِيرٌ مَا يَفْتِحَ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَجْمَةِ كُرِزِقِ وَمُطْرِرُ فَلَا خَمْسِكَ لَمْ الْمُسْكُ ) مِن ذَلكَ (فَلْأَمْرُ سِيلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) اى بعد امساكه (وَهُوَ الْعِزنِيزُ) العالب على مرم (أنحك بيم) في فعله ريا آيُّهَا النَّاسُ) أي أهل مَكة (ازْكُرُوانِعْمَةُ اللهِ عَكَيْكُمْ) باشكانكم الحرم ومنع الغارات عَنكم (هَلُ مِنْ خَالِق) من زائدة وتنالق مبتدا (عَيْرُ اللّهِ) بالرفع وَانجر بنعت كالق لفظاو مَعلاً وَخَبراللبدَدَا (يَرُزُوْقَكُمْ: مِنَ السِّمَاءِ) المطررق من (الأرْضِ) النبات والاستفهام التقرير أى لأَخَالِقَ رَازِقَ غِيرِهِ (لْأَلْهُ الْأَهْوَ فَأَتَى تُؤُفِّكُونَ) مِن أَينَ تصرّفون عَن توحيْده مَع اقرَارِكم بأنّم الخالق الرازق (وَإِنْ نْكُذِّ بَوْكَ) يَا مِحِد في مَجينَك بالتَّوجِيد وَالنَّعِث وَالْحَسَاب وَالْعِمَابِ (فَقَلْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلَكُ) فِي ذَلِكَ فاصبر كاصبروا (والى الله تَرْجَعُ الأَمُورَ) في الآخرة فيجازى المكذبين رُسنصرالمرسكلين (يَا أَيُّهُمَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاتِيهِ) بالْبِعَث وَعَيره

حَقٌّ فَلَا تَغَرُّزً نَّكُمُ الْكِيَّاةُ الدُّنيَا) عَن الإيمَان بذلك (وَ لَانغُزُّنَّكُمُ بَاللَّهِ) في حلمه وَإِمْهَا له (الْعَرْورُ) الشيطان (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ﴿ فَاتَّخِذُ وَهُ عَدُّوًّا ) بِطَاعِمُ اللَّهَ وَلَا تَطْيِعُوهِ (إِنَّمَا بَدُعُو حِنْ مَهُ) أَتباعه في الكفر (لِيكِوْنَوْ أَمِنْ أَضَمَا بِالسَّعِيْرِ) النار السَّهِ يِدُهُ (الَّذِينَ كَفَرُّوالَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَعِلُوا الصَّا كِمَاتِ لَهُمْ مَغُفِرَةٌ وَآجُرُ كَيْبِيرٌ) هَذَابِيَات مَا لَمُوا فِعَ السَّيْطانِ وَمَا لَمُعَالَفِهِ وَسَرُلُ فِي أَبِيجُهِلُ وَغَيرُهُ (اَ فَنَ زُيْنَ لَهُ شُوءُ عَمَلُهِ) بالمّوية (فَرَأَهُ حَسَنًا) من مبتدا خَبَرِهُ كُنَ هَذَهُ اللَّهُ لا دَلْ عليه (فَائِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَبَهُمُ مَن يَشَا أُفَلا أَنذُ هِبُ نَفْسُكَ عَلَيْهُم ) عَلى المزيّن لهم وحَسَرَاتٍ باغمامك أن لا يؤمنوا (إنَّ الله عَلِيمُ بِمَا يضنَعُونَ) فيجازيهم عَلَيْهِ (وَاللَّهُ الَّذِي إَرْسَلَ الرِّيَايَةِ) وَفِي قراءة الرِّيحِ (فَتُبْهِرِ وَ سَعَاتًا) المضارع كحكاية الحال الماضية أي تزعية (فَشْقَنَاهُ) فيه التفات عن الفيَّهَ (إلى بَلْدِ مَيْتٍ) بالتنه يدولتخفيف لإنبات بها (فَأَحْيَنْنَا بِمِ الْأَرْضَ مِنِ الْيَلِدِ (بَعْدَ مَوْتِهَا) بِيسِمْ أَى أَ نَبِتنَا بِمَ الزرع وَ الْكَلا (كَذَ لِكَ النَّسْفُورُ) أَى الْبَعَث وَالاحْيَا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ فَجَبِيًّا) أَي فِي السَّا وَالآخرة فلاننال صنه الإبطاعته فليطعه (النه بَصْعَلاً الْكُلِّمُ الطَّنَّكِي يعليه وَهُولًا إِنَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَهُولًا أَلَّهُ إِلَّا اللَّهِ وَيَخُوهَا (وَالْعَلَلْ العَمَاعُ يَرْفَعُهُ) بِقبَله (وَالَّذِيْنَ يَهُكُرُونَ) المكرات (السَّتِّنَّاتِ) بالنبي في دَ ارالندوَةِ من تقييده أوقتله أواخراجه كاذكر في الانفال (لَهُ مُعَذَابُ سَبُ يُدُّوَمَكُ رُ أُولَئَكُ هُوَيَبُورُ) مِه لك (وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ) بخلق أبيكم آدمَ مِنه (مُثُمَّ مِنْ نُظْفَةٍ) أى منى بخلق ذرتيته منها جَعَلُكُمْ أَرُوْلِكًا ذَكُورًا وَإِنَا نَا (فَ مَا تَحُلُ مِنْ أَنْتُي وَلَا

تَضَعُ اللَّهِ عِلْمِهِ ) حَال أى معَلُومَة له (وَعَا يُعُمَّرُ مِنْ مُعَيِّر أى مَا يزاد في عم طويل العمر (وَ لا يُنفَضُ مِنْ عُرْرِهِ) أي ذلك المعتَرا ومعترآخر(إلاً في كِتَابٍ) هوَ اللوح المحفوظ (إنَّ ذَلِكُ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ) هيتن (وَمَايَسْتَبُوى الْبَحْرَ آنَ هَذَا عَذُبُّ فُزُّاتُ شه يدالعدوبة (سَائِعُ شَرَابُهُ) شربه (وَهَذَامِكُ أَجَابُم) سنبه يد الملوحة (وَمِنْ كُلِن) منهما (تَا كُلُون كُمَّاطِرِيًّا) هوَالسَّمك (وَجُنَّ من الملح وقيل منها رجلية تُلبَسُونَهَا) هي اللؤلو والمرجان (وَتَرى مبصر (الفُّلْكَ) السَّفْن (فِيهِ) في كلمنهما (مَوَاخِرَ) تمخرالماً ، أى تشقه بجَريهَا فيه مقبلة وَمدبرَة بريج وَاحدَة (لِتَبْتَغَوُّا) تطلبوا (مِنْ فَضْلِهِ) تعابالتمارة (وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ) الله على ذِلك (يَوْيَجُ) يدخل الله (اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ) فيزند (وَلَيْوْ لِجُ النَّهَارَ) يَدْخله (فِي اللَّيْلِ) فيزيد (وَسَغِّرَ النَّمْنَي وَالْقَمَرُكُلُّ ا منها (يَجَيْرِي) في فلكه (لِإَجَلِ مُسَمِيًّ) لِوَمِ المقيامَة (ذَلِكُمْ اللهُ رَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ) مَعَلَمْ ون (مِنْ رُونِهِ) اي عنيره وهوالإصنام رسايم لكون مِن وَظِيرٍ لفافة النواة (إِنْ تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوادُعَاءَكُم وَلَقَ سِمَعُوا) عرضا (مَا اسْتَهُ الْ لَكُمْ) مَا أَجَا بِي كُمْ (وَكِينْ مَا أَلْقِيمَا مَةِ يَكُفَنُّ وِنَ يِشِنْرِكِكُمْ) بالشركِكمَ الاهم مَع الله أي يَت برِّ وَنَ منكم وَمِن عَبَّا دَنَكُم الاهم (وَلاينبنك) باحوال الدّارين (من أل خبير) عالم وهوالله تعانى رياا يتها النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ) بَهِن عَالَ (وَاللَّهُ هُوَ الْعَرَبَيُّ ) عَنْ خَلْقَه (الْجَيْدَيْةُ) الْمَحْوُرِ في صنعه بهم (إِنْ يَسَّأُ يِّذْ هِنْكُمْ وَيَاتِ بِخَلْق جَدِيْدٍ) بدلكم (وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللهِ يِعَزِيْرِ) سَد يد (وَلا يَرْزُ) نفس (وَارِرَةُ ) آيمة أي لا يَحِل (ورزُر) نفس (الْخُرَى وَإِنْ تَدْعُ) نفس (مُنْقَلَةً) بالوزر (إلى حِمْلِهَا) منه أحدالبعل بعضه (لا يَحْمَلُ منهُ شَيْعٌ وَلُوكَانَ) المدعق

إِذَ إِقَرْبِيَ) قَرَابِمَ كَا لَابِ وَالْإِبْنِ وَعَدَمُ الْحَلِ فَالْشَقِينِ حكم من الله (إنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ) أي يَخا فنونه وَمَارَأُؤه لانهم المنتفعون بالانذَار (وَا قَامَوُ الصَّلاُّ آ دَامُوهَا (وَمَنْ تَرُكُيُّ) تَظْهُرُمْنَ السُّرِكُ وَغِيرِهُ (فَا نِمُّا يَتَرُكَتُ لِنَفْسِهِ) فَصَلاحه مُختَص بم (وَالَّي اللَّهِ الْمُصَارِّر) المرجع فيحزي بالعَل في الآخرة (وَمَا يَسْتَوى الأعْتَى وَالْبَصِيرُ) الكَافِروَالْوُمْ (وَلِالظَّلْمُاتُ) الْكَهِر (وَلِاالنَّوْنِ) الايمَان (وَلَا النَّالُ وَلَا الْحُرُورُ) الجنة والنار (وَفَايَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ) المُونُو وَالْكَفَارُوَزِيَا دَهُ لَأَفِي لِنَلَاثُمْ تَأْكِيدَ (إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَائِي هَذَا فيجنيبه بالايمان (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْفَبُورِ) أى الكفار سنبههم بالمرق فيجيبون (إن) ما(اَئتَ إلاَّ نَدِير) منذرهم (إِنَّا اَرْسَكُنَا لِدَيِا كُمِقَ ) بالهدى (بَشِيرًا) مَن اَجَابَ اليه (وَنَذِيرًا مَن لم مِحِبُ الميه (وَإِنْ) مَا (مِنْ أُمَّةِ الْأَخَلا) سَلَفٌ (مِنْهَا نَذِيرٌ) نبى ينذرهَا (وَإِنْ لَكَذِّ بِوُكَ) أَى أَهْلَ مَكَةً (فَقَدْكَذُّبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُرَجَاءً ثَهُمْ زُسُلُهُ مُر بِالْدِينَاتِ) لَلْحِيزات (وَبِالرَّبْرِي كصعف ابرًاهِيم (وَبِالكِتَابِ المُنْنِيرِ) هوَالتورّاة وَالانجيل فَاصِبرِ كَاصَبُرُوا (ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كُفَرُوا) بِتَكَٰذِيبِهِم (فَكُنيفَ كَانَ نَجُيرٍ) انكارى عليهم بالفَمْوَبِهُ وَالاهْلاك أى هوَ وَاقِع مَوقعه (أَلَمُ تَرَ) تعنلم (أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ اللِّهَاءُ مَّاءً فَأَخْرُجْنَا) فيهِ التفات عَن الغيبة (بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَأَنْكُ كأخضروا حرواصفروعيرها (وَمِن الجُبَالِ جُدَدُ ) جعجدة طريق في الجبك وعيره (بيض وَجَمْرُه) وصفر (مُعْنَيلَهُ أَلُواْنَهَ) بالشدة والضعف (وعَرابيب سُورً) عَطف على جددا ي صغورشديكة السَّوَاديقال كثيرااسود عزبيبا وَعَلَا ض بيب أسود (وَمِن النَّاسِ وَالدِّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْنَتَلِفُ

ٱلْوَانَهُ كُذَلِكَ) كَاخْتُلافُ النَّمَا رَوَالْجُبَالِ (اتْمَأَ يُخَشِّي اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) بخلاف الجهال ككفارة كه (إنَّ اللهُ عُزِيْرٌ) في ملكه (غَفُورٌ) لذنوب عبَادهِ المؤمنين (إنَّ الَّذِينَ يَتْلُوْنَ) يَقْرِؤُنِ (كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ) أَدَامُوهَا (وَأَنْفَقُوْا إِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَهُ ) زِكَاهُ وَعَيْرِهَا (يَرْجُونَ نِجَارُهُ لَنْ تَنْبُورَ) تَمْلُكُ (لِيْوَفِيْتَهُمْ أَجُورَهُمْ) تَوَابِ أَعَالَهُم المذكورة ﴿ وَيَمِنْ يِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفَوْلٌ لِذَنْ وَبِهِم (سَكُونُ ) لطاعَهم (وَالَّذِي ٱوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ) الْمَرْآن (هُوَأَلْحُقُّ مُصَّدِّقً لَمَا بَيْنَ يَدُيْمِ) مَقَدَّمه من الكتب (إنَّ الله بِعِبَادِهِ كَنَبِيَّرُبِصِيَّرُ عَالَم بِالبِوَاطِن وَالطَّوَاهِ (ثُمُّ أَوْرَثْنَا) أعطينا (الْكِتَابَ) القرآن (الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا) وَهِم امتك (فَيْنُهُمُ ظالم النفسيه) بالنقصار بالمهل به (وَمَنْهُمْ مُقْتَصِلً) يعل برأغلب الاوقات (وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْكَيْرَاتِ) يَضِمُ الى المِكَل التعليم قالارشاد الحالعَل (بإذن الله) باراديم (ذلك) أي ايرانهم الكتاب (هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُجِنَّاتُ عَدْنِ) اقاحَة (يَدْ خُلُوْ نَهَا) التَّلَاثُمُّ بالبنا، للفاعِل وَللمفعول خبرجنات المبتدَا (نِيمَلُوْنَ) خَبَرِثان (فِيهَامِن) بَعَض (أَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلْوَلُوا أُوا مرصع بالذهب (وَلِيَا سُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَقَالُوا أَكُولُ يَتِهِ الَّذِي أَذْ هُبِّ عَنَّا أَكْتَرُنَ) جميعه (إِنَّ رَبِّنَا لَعَفَوْرٌ) للذَّفَّ (سَكُوْرٌ) للطاعَايِت (الَّذِي أَحَلْنَا دَا رَالْمُثَامَة) أَي الإقامَة (مِنْ فَصْلِهِ لاَيْمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُّ) تَعَب (وَلاَيْمَسَّنَا فِيهَا لْفَوْتِ) اعياء من التعب لعدم التكليف فيها و ذكر الثاني التابع للاوّل للتصريح بنفسه (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوالْهَا فُرْنَارْجَهَا مُ لَا يُقَضَّعُ لَيْمُ بالموت (فيمُورون) يستريجوا (وَلا يَحَفَقَتْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا) طرفة عَيْن (كَذَ لِكَ) كَاجَز نيناهم (يَجْبِزي كُلَّ كَمَوْرِ) كافر بالناء

وَالْمُونُ اللَّهُ يَوْحَمْ مَعَ كُسُرِ الزاى وَيَصِبُ كُلُ (وَهُمْ يَصْطَرْخُورَ فِيهَا) يَسْتَعْيِتُون يَشَدَّة وَعُويُل يَقُولُونَ (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا) منها (نَعْمَلُ مَا لِكَاعَيْرَا لَذِي كُنَّا نَعْمَلُ) فيقال لهم (أوَلَمَ نُعْمَرُكُمْ مًا) وَقَتَا (يَتَذَكَرُ فِيهُ مِنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ النَّهِ مِنْ الرَّسُولِ فِيَا أَجَبِتُم (فَذُ وقوا فَمَا لِلظَالِمِينَ) الكافرين (مِنْ نَصِيْرٍ) يدفع العَذَابَ عنهم (إِنَّ اللَّهُ عَالِمْ عَيْبِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْمُ يِذَاتِ الصُّدُورِ) بَمَا في القلوب فعِلمه بغيره أولى بالنظر الى حَالِ الناسِ (هُوَ الَّذِي حَبَّ لَكُمْ خَلْا نُفِّ فِي الأرْضِ) جَمْ طيفة أى يخلف بَعض كم بَعضا (فَنْ كُفْرَ) منكم (فَعَلَيْهِ كَفْرُهُ) أى و بَالْ كَفْرِهِ (وَلَا يَرِ نَيْدُ الْكَافِرِيْنَ كُفْنُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ الْآَمَقْتَا) عضبا (وَلا بَرِن يُذُ الْكَافِر بْنَ كُفْنُوهُمْ الْأَخْسَارًا) للآخرة (قُلْ أَرَائِيمٌ شَرْكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ) تَعبدونَ (مِنْ دُونِ اللَّهِ) أى غيره وَهم الاصنام الذين زعَتِم أنهم شركاء الله تعَالى لأرُوني أخبروني (مَاذَاخَلَمتُوامِنَ الْأَرْضِ آمْ لَهُ مُشِرُكُ عَلَى سُرِكَة مَع الله (في) خلق (السَّمُواتِ آمُ آنَيْنَا هُمْ كَتَابًا فَهُمْ كَي بَيِّنَةِ احْتَدَامِنَهُ) بأن لهم مقى شركة لأشيّ مِن ذلك (بَلُ إِنْ) ما (يَوْمَا عَالِمُونَ) الكافرون (بَعْضَهُمْ بَقْضًا الْأَعْرُورًا) بَاطلا بقولهم للأصام تشفع لهر (اِنَ اللهُ غُسُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا) أي يمنعها من الزوّال) وَلَئِنْ الْم قسم (زَالَتَاانْ) مَا (اَ مُسَكَّهُمّاً) يسكها (مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ) أَى سَوَاه (إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) في تَاخِيرِعقاب الكفار (وَ أَفْسَمُوا) أَى كفار مَكة (بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهُمْ) غاية اجتهَادِهم فيهَا (لَبُنْ جَاءَهُمْ نَدِيرٌ) رَسوك (لَيَكُونَيَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأَمْمَ) اليهود والنصّاري وَغيرهم اىاى واحدة منها لما راواين تكذيب بعضها بعضا اذقالت اليهود ليست المنصارى على في وقالت النصارى ليست الهود

عَلَى شَيْ (فَلَمَا جَاءَ هُمْ نَهْ يَرُ) محد صكى الله عَليهِ وَسَلَم (مَا زَادَ مُ معيده (الأنفورا) تباعداعن الهدى (اسْيَكْبَارَافِي لاَرْضِ)عَن الايمَان مفعول له (وَمَكُنُّ العَمل (السَّيِّيُّ) من السَّرك وغيره (وَلاَ يَحِينُ يَحِيط (المَكْرُ السَّيِّئُ اللَّهِ بِأَهْلِهِ) وَهُوَالمَاكرووَصف المكر بالسيئ أصل وإضافته النوقبل استعال اخرقدرفيه مصاف حدرامن الإضافة الحالصفة (فَهَلْ يَنْظُرُونَ) ينتظرو (إلاَّ سْنَةُ الْأُوَّلِينَ) شنة العه فيهم من تعديبهم بتكذيبهم رسلهم (فَلَنْ تَجِدَ لَسُنَةِ اللَّهُ تَنْ يُلَّاوَلُنْ يَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَجُولِلْأ اى لايىدل بالعداب عيرة ولا يحوّل الى غيرمستحقه (أوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فِينْظُرُ وِاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَا نَوْا اَسْتَدَمِنْهُمْ فَتِوَةً) فأَهْلَكُهم الله بتكذيبهم رشلهم (وَعَأَكُانَ اللهُ لِيُغِيرُ أَ مِنْ سَيْئُ ) يستبقه وَيفوت (في الشَّمُواتِ وَلَا فِي الْأُرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا) أي بالاسْيَاء كلها (قَدِيرًا) عَلَيْهَا (وَلُو نُوْ الْخَذُّ اللَّهُ النَّاسَ يَمَاكُتُ وَا) مِن المقاصى (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا) أي الأرض (مِنْ وَابَيْرٌ) نَسْمَة تُدب عَلِيهَا (وَلَكِينُ يُؤُنِيِّرُ هُمْ الْمَاجَل مُسَمِّي) أي يُومِ القيامَة (فَا زَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا) فيجازيهم على أعمالهم ما ثابة المؤمنين وعقاالكاون سورة يس مكية أوالاعوله وَاذَا فتيلَ لهم انفقواا لآيته أومدنية تنتان وتمانون آية (بشيم أَنَّهُ التَّرْخُينَ التَّرِحِيم يسَ) الله أعْلَم بمرّاده به (وَالْقُرْآنُ أيمتكيم) المحكم بعبيب النظم وبديع المعَاني (إنَّك) يَا مُعَد (لَيْنَ المَنْ سَلِينَ عَلَى) متعلق بَمَا قَبْله (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي طريق الانبياء فبلك التوجيد والهذى والتاكيد بألقسكم وَغيره ردّ لقول الكفارله لنبت مسكلا (تَانُز بِلَ الْعَزِيْرِ) في لَكُهُ (الرَّحيم) بحلقه خبرمبتكامقدّراي القرآن النُّنذِر)

به (فَوْمًا) مسكلق بتنزيل (مَا أَنْذِرَا بَاؤُهُمْ) أي لم ينذروا في زَمَن المنترة (فَهِمْم) أي القوم (غَافِلُونَ) عَن الإيمَان وَ الرّشد (لَقَدْ حَقَّ الْعَوْلُ) وَجَبَ (عَلَى ٱكْثَرُهُمْ) بالْعَذاب (فَهُمْ الايون منون) أى الاكتر (إنَّاجَعَلْنَا فِي أَعْنَا فِهِ مُ اعْلُالًا) بأن تضم اليها الايدى لان العل يجع اليد الى العنق (فهي) أي الاندى مجنوعة الكالازقان جمع ذقن وهي مجمع اللحدين (فَهُ مُعْمَعُ وَنُ) رَافِعُون رؤسهم لأيستطيعُون خفضها وَهَذَا عُشْيِلُ وَأَرَادًا ثُمُ لَا يَدْعَنُونَ لِلا يُمَانَ وَلَا يَحْفَضُونَ رؤسهم له (وَجَعَلْنَامِنْ بَابِنِ أَيْدِيهِمْ سَدُّاوَمِنْ خَلْفِهِهُ سَدًّا) بفيِّح السِّين وَضِمُ إِفِ المُوضِعَين (فَأَغْسَيْنَا مَمْ فَهَاءُ لاَ يُبْضِرُونَ) مَنْ إِنْ يُضِالْسَه طرق الإيمان عَليهم (وَسَوّا الْمُعَلِّيهُمْ أَا نُذُرْبَهُمْ) بتعقيق الهنزتين وابدال الثابنة الفاؤمته يلهاوا دخال ألف بَين المسهَلة وَالإخرى وَ تركه (أمْ لَمُ تُنْذِرْهُمُ لَا يُؤْمُنُونُ إِنَّمَا ثُنَّاذِرٌ) يَنفع المُذَارِكُ (مَنِ اتَّبَعَ الدِّكُرِّ) القرآن (وَخَيشَى الرَّحْنَ بِالْغَيْبِ) خَافَه وَلَم يَرُ • (فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكُرِيمٍ) هوَ إِكِنَّهُ (إِنَّا يَعُنُ عُنِّي المُؤلِقُ) للبَعَت (وَ يَكُنُّبُ) فَاللَّوْج المعفوظ (مَا قَدَّهُ وَمُوا) في حَيَاتِهم من خير وَسْرَلْيْجَا زوا عَلَبْ (وَ أَ ثَا رَهُمْ ) مَا اسْ مَنْ بِمِ بَعِد هم (وَ كُلُ شَيْعُ ) نصبه بفع (الميس (أخصينان) ضبطناه (في إمّام منيني كناب بين هو اللوح المحدوظ (وُأَصْرِبُ) اجعَل (لَهُمْ مَنَالًا) مَفْعُول أُول (اَفْهَا) مَعْفُولُ ثَانَ (الْفَرْيَةِ) انظاكيه (إذْجَاءَهَا) المخ بعل استمال من اصحاب القرية (المازسكون) أي رسل عيسي (إذ أرسكنًا الَيْهِ مُوانْنَيْنَ فَكُذَّ بِنُوْهَا) الْحِزِبَدِلْ مِن ادَالِا وَلَى (فَعَزَّرْزُنَا) بالتخفيف وَالدَّهُ يدِ قَوَ مِنَا الاشْرِن (بِنَا لِتُ فَقَا لَوْ إِنَّا الْمِكْمُ سَلُونَ قَالُوْاعَاانَتُمْ اللهِ بُشَرُّمِتُ لْنَاوَمَا ٱنْزُنَّ الرِّحْنَ مِنْ شَيْعً

إِنْ مَا (أَنْمُ الْأَتَكُذِبُونَ فَالْوَارَتُبَابِعُلُم ) جَارْجَى القسم وَزيدَ التَّاكِيدِ به وَبا للأم عَلي مَا قَبْله لزيًّا وَهَ الا هَ كَارِ فِي (اِتَّا اِلْنَكُمْ لُنُوسَلُوْنَ وَمَاعَلَيْنَا الْآالْبِلاَغُ الْمُبْيِنُ السِّلْيِعُ السِّين الطاهربا لادلة الواضحة وهي ابراءالاتمه والأبرص والمريض وَاحْيَا اللَّهِ وَالْوُالِدَّاتَ طَعَرُنَا) مَشَاءَ مِنَا (بِحَمُّ ) لا نَقْطَاعُ لَطُ عَنابِسَبِكُم (لَيْنُ) لأم قسم (لَمْ تَنْتَهُ والنَرْ بُمَنَكُمُ ) بالجَارَة م وَلَيْمَتُنَكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيمُ) مؤلم (قَالُوْاطَا نُوْكُمْ) سُوْمُكُمْ (مَعَكُمْ) بَكُونِرُكُمُ (أَثُّنُ) هَمِرَةِ اسْتَفْهَا مِرْخَلْتَ عَلِي إِنَّ السَّرِطَيَّةِ وَ فِي هَمْزِتُهَا الْتَحْقِيقِ وَالْسَنْهِيلُ وَادْخَالُ الْفُ بَيْنُهَا بِوَجِهَا يُهَا وَ بَينَ الْاخْرَى (أَذِ كَرْمَمُ ) وعظم وَخَوْفَتم وَجَوابِ الشرط عَذُو أى تطيّرتم وكفرتم وهو معل الاستفهام والموادب التوبيخ (بَلْ أَنتُمْ فَوْمٌ مُسْيِرِ فَوْنَ) مِبْيا ونوون الْحَدّ بشركِم (وَجَاءَمِنْ آفضي المدِيْنَةِ رَجْلُ ، « رحبيب النعار كان قَد آمَن بالرشاومنوله بأقت يالبلد (يَسْعَى) يَشْتَد عَدوالما سَمَع بتكذيب القو لمراشل (قَالَ مَا قَوْمِ البَّعْو المُرْسَلِينَ البَّعْوا) تاكيدللاقُ ل (مَنْ لَا يَسْأُ لَكُمْ أَبُحرًا) عَلَى رَسَالَتِه (وَهَمْ مُهْتَدُونَ) فَقِيلَ لَهُ أَنتَ عَلَى دَيْنِهُمْ فَقَالَ (وَمَالِيَ لا أَعَنْدُ الَّذِي فَطَرَفِي) خلقتي أي الأماينع لى مِنْ عبادية الموجود مقتضيها وَانتَحَكُذُكُ (وَالَيْمِ تُرْجَعُونَ ) بَعْد المؤت فيهَا زيم بكفركم (أَأَ يَخِذُ) في الهَمزين فيهِ مَا تَقَدَّمُ فِي أَأَنَدُ رُبِّم وَ هُوَ اسْتَفَهَا مِهِ فَي النَّفِي (مِنْ دُونِمِ) أى غيره (ألمِنةً) أصناه (ان يُرِدُ بِ الرَّحْنُ بِضِرّ لا تُعْنُ عَبَىٰ سُفَاعَتُهُمُ التي زعم موها (سَنَا وَلايْنُقِذُون) صفة الهة (ابنّ إذًا) أن عبدت غيرالله (بفي صَلالٍ مَبْنِين) بين (ابنّ آمَنْتُ بريَّجُ فَاسْمَعُونِ)أى المعوافولى فرجموه فات (فِيلَ) له عند مونة (ا رُخُلِ أَيْكُنَّةً) وَقِيلَ دَخلُ عِكَارِقًا لَ يَا) عرف تنبيه

لَيْتَ قُوْرِي يَعْلَمُونَ بَمَاعَفَرَنِي رَبِي) بعفر اله (وَجَعَلَبِي مِن الكَكُرُومِيْنَ وَمَا) ناهنيه (أَ نُزَلْنَا عَلَى عَفْرِمِهِ) أَى حَبيب (مِنْ بَعْنِيْ بعدموت (مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ) أي مَالائكة با هُلاكهم (وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ) مَلائِكة إهلاك أحَد (إنْ) ما زكانَتْ) عقوبتهم (الأَصْيْعَةُ وَاحِدَةً) صَاحِ بهم جبريل (فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) سَاكُنُون مَيْتُون ايَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ) هَوُ لَاءُ وَيَخُومُ مِمْتَن كذبواالرشل فاهلكوا وهي شذة المتألم ونداؤها لمجازاي هَذَا أَوَانَكُ فَاحضري (مَا يَأْبَيْمُ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهُ رُوْنَ) مسوق لبيان سنها لاسنما له عَلى استهزارهم المؤدِّي الى اهلاكهم المستبعنه الحسْرة (ألَهُ يُرَوُّا) أي أمل مَكة القائلون للبني لسنت مرسلا والاستفهام للتقرير أى عَلموا (كُمْ) حَسِرية بمعنى كنيرا مَعمولة لما بعَد قامعَ لقة مَا قَبْلُهَا عَنِ العَمْلِ وَالمُعنِي انا (أَهُلَكُنَّا قَبْلُهُمْ) كَتْبِرا (مِنَ الْغُرُونَ الامم (أَنْهُمْ) أي المهلكين (النَّهِمْ) أي المكيين (الأينجِعُونَ) أفلايعتبرون بهم وأنهم الخ بدل ما قبله برعاية الممنى المذكور (وَإِنَّ نافية أومحففة (كُلُّ أي كل كلانق سِتَدا (لمنا) بالتشديد بمعنى الإأوبالتعفيف فاللام فارقة وَمَا مزيدة (جميع) خبرالمستداأي مجموعون (لَدَيْنَا) عندنا في الموقف بَعد بعثهم (مُخْضَرُونَ) للحسَابِ خبر ثان (وَآيَةُ أَمْرُ) عَلِى البَعَتْ خَبَرِمَقَدُم (الإَرْضُ الْمُئِنَةُ) بِالْتَحْفِيفُ وَالسَّدِيدِ (آحْيَيْنَاهَا) باكماً: مبتدًا (وَ آخْرُخِنَا مِنْهَاحَيًّا) كانحنطة (فِينَةُ كُلُوْنَ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَاتِ) بِسَاتِين (مِنْ نَجِيْل وَأَعْنَابِ وَفَيْرَ مَافِيهَا مِنَ الْعَيْونِ) أي بعضها (لِيَأْكُلُوا مِنْ تُمْكِرِهِ) بفتحتين وبضمتين ائ عرالمذكور من النغيل وغيرع (و ما عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمُ) أَي لَم تَعَلَّ المَّر (أَفَلَا يَسُكُرُونَ) أَنْعُمُهُ

تعالى عليهم (سُبْعَانَ الذي خلقَ الأَنْ وَاجَ) الاضّناف (كُلُّهَا مِمَّا تَنْبُتُ الْأَرْضُ) من الحَبُوبِ وَعُيْرِهَا (وَمِنْ نَفَيْهُمُ مِن الذكورة إلا نَات (وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) من المخلوقات المَجْسِبة العربية (وَآيَةُ لَهُ فُنُ عَلِي المقدرة العظيمة (اللَّيْلُ نَسُلِّ فَانْمُ فَيْ الْمُعْلَ نَسُلِّ فَانْمُ فَا (مِنْهُ النَّهَارَفَا زَاهُمْ مُظْلِمُونَ) دَاخِلُونَ فِي الظلام (وَ الْمَمْسُ تَجْرَى) الإ من جلة الآية لهمأ وآية اخرى وَالْعَرَكُ لَكُ (لِمُسْتَقَيِرَ لَمَا) أى اليه لأسَجَا وَزه (ذَ لِكَ) أَى جَمِيها (تَعْنَهِ يُنُ العَزينِ في ملكه (الْعَلِيمِ) بحناعة (وَالْغَيرَ) بالرفع وَالنصِب وَهوَ بِمنعل يفسّره مَا يَعده (قُلُةُ زَنَاهُ) مِن حَيث سَيره (مَنَازِلُ) مانتة وعشرين منزلافي تمان وسشرين ليلة مين كل شهر ويستترلينلتينان كان الشهر بلاثين يومًا وليلة ان كان تسْعَة وَعشرين يوما (حَتَى عَادَ) في آخِر مَنا زله في رَأِي الْعَين (كَالْغُرْجُونِ الْقَدِيمِ) أي كعود الشاريخ از اعتق فاله يرق وَيتقوس وَيصغر (الاالشَّمْشُ يَنْبَغِي) يسمل وَيصِ (لَهَاأَنْ تُدْرِكَ المُعْرَى فَتِعِمَع مَعِه فِي اللَّيْلِ (وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ) فلا بأتى قَبْل انقضائه (وَكُلُّ ) تنوينه عوض عَن المضاف اليه مِن الشَّمس والقرر والنجوم (في فَلْكِ) مشتَه ير (نَسْبَحُون) يسيرون نزلوا مَنزلة العقلا (وَ أَيَةٌ لَهُمْ) عَلَى قدرَتَكَ (اَ نَاحَمَلُنَا ذُرِّتَيَّهُمُ ) وَفَى قَرَاءَة ذِرِيَاتِهِم أَى آباءهم الاصو (في الفَّلْكِ) أي سَفِينَةُ نَوْجِ (الْمُشْعَوْنِ) الْمُلُو (وَخَلَقْنَا لَمْ إِ مِنْ مِنْ لِهِ أَى مِثْلُ فَلَكُ نُوْحٍ وَهُوَ مَا عَلُوهِ عَلَى شَكِلُهُ مِنْ السَّفَىٰ الصّغار وَالْكبارسِعلِم الله تعَالى (مَا يُرْكُبُونَ) فيه (وَإنْ نَسُّا نَغْرُقَهُمْ) مَع ايجا دِ السّفن (فَلْأَصَرِيخَ) معنيت (لِهَنْمُ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ) يَجُونُ (الآرَجْمَةُ مِنَا وَمَنَاعًا الْيَحِدِينِ) أى لأينجيهم الارحمتنا لهم قرعتيعنا ايا هم بلذاتهم الحد

انعضاً البالهم (وَإِذَا قِيْلُ لَهُمُ التَّقَوُّا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ مِن عَذَابِ الدنيَّ المعنيركم (وَ مَا خَلْفَكُمْ ) من عذاب الإخرَة (لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُونَ) أَعْرِضُوا (وَمَا تَا بِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ ربيه مرالاً كانواعنها معرضين وا دَافِيْل) أى قال فقرّاء الصمابة (لَهُمْ أَنْفِقُوا) عَلَينا لِمَمَّارُ زَقَكُمُ اللَّهُ) من الأموال (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا) اسْتَهَزَاء بهم (أَنْظِعِمْ مَنْ لُوَ ا يَسَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ) في معتقدكم هذا (إن أَنْتُمْ ) في فولكم لنا ذلك مَع معتقد كم هذا (الأفي ضَلَا لِ مُبِينِ) بين وَالتَصرِي بكفرهم موقع عظيم (وَيَقِوْلُوْنَ مَتَى هَذَاالُوعُدُ) بالبعث (اِنْ كَنْنُمُ وَصَادِقِينَ) فيه قال تعالى (مَا يَنْظَلُونَ) أَي نَيْنَظُرُو الأَصْبَحَةُ وَلَجِدَةً) وَهِي نَفِيةُ اسْرَافِيلِ الْأُولِي (تَاخُذُهُمُ ا وَهُمْ يَغَفِّمُونَ) بالتشديد أصله يختصمون نقلت حرّكة التاء اليائحًا، وَادعَمْت في الصَّادِ أي وَهم في عَفلة عنها بتخاصم وتبايع واكل وسرب وغيرذلك وفى قراءة يخصمون كيضريق أى يخصم نَعِضهم بعضا (فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصَيَةً) أَى أَن يوصوا (ولا إلى الهله مريرج عنون ) مِن أسوّاقهم وأشغالهم بَل يمونون فيهَا (وَ نِفِخَ فَالصُّورِ) هُوَ قَرِن النَّفِيةِ الثَّانيَّةِ البَعث وَبِينِ النفي تين أربَعون سَنة (فَاذَ آهُمُ) أَي المقبورو (مِنَ الْأَجْدَاتِ) القبور (إلى رَبِّمُ يَنْسِلُونَ) يَخْرِجُونُ بِسُرِعَةً (قَالَوُّا) أي لكفارمنهم (يا) للتنبيه (وَنْلِنًا) خَلَاكَا وَهُوَمُصُّلًا لافعلله مِن لفظه (مَنْ بَعَثَنَامِنْ مَرْ، قَدِنَا) لأَنْهُ كَا نُوابِينَ النفختين مَا يُمين لم يعَذبوا (هَذَا ) أى البَعث (مَا) أي الذي (وَعَدَالرَّحْنَ وَصَدَفَ) فيه (المُرْسَلُوْنَ) أُفْرُ واحِين لأينعم الاقرَاروَوتيلَ يقال له م ذلك (اِنْ) ما (كَانَتْ اِلْآصَيْحَةُ وَلَحِدَةُ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا) عندنا (مَحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لِأَنْظُلُمُ مُفَسَّ

شَيْاً وَلَا يَخْزَوْنَ إِلَّا) جَزَا ﴿ (مَاكُنْتُمْ نَعْلُوْنَ إِنَّ ٱصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ الْيَوْمَرِ فِي شَعْنُل بسكون الغين وَضهَاعَا هيه أهل النار ممايلتذون بهكافنضاض لإبكار لاسغل سعبون فيولان الجنةلانصب فيها (فَأَكِهُونَ) ناعون خبر ثان لان والاول في شغنل (هُمْ) مبتدا (وَ أَرْوَ اجْهُمُ فِي ظِلَا لِي) جمع ظلة أوظل خبراى لا تصيبهم الشمس (عَلَى الأرَائِكِ) جمع أربيكة و هوالسر في الجهلة أوالفرش فيها (مُتَّكِمؤنَّ) خبر ثان متعلق على (لَهُ فُو فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ فِيهَا (مَا يَدُّعُونَ) يتمنون (سَلَامُ) مبتدأ (قَوْلاً) أى بالقول خبره (مِنْ رَبِ رَحِيمٌ) بهم أى يقول لهم سَلامِ عَلَيْكُمُ (وَ) يَقُولُ (امْنَازُوْ الْنَيُوْمُرَأَيُّهَا ٱلْجُرْمِوْنَ) أَي الفردواعن المؤمنين عند اختلاطهم بهم (ألَمْ أعْهَدُ إِلَيْكُمْ) آم كم (يَا بَنِي آدَمَ) عَلَى لَسَان رَسِلَى (أَنْ لَا تَعْنُدُ وَاللَّهُ يُطَانُي لاتطيعوه (إنَّهُ لَكُمْ عَدْ وَأَمْنِينٌ) بَينِ العَداوَة (وَأَنِ اعْنُدُونِي) وَحَدُونِ وَاطِيعُونِ (هَذَاصِرَاكُ اللهِ عَلَيْهُ وَلُقَالًا الرَّبِقِ (مُسْتَقِيمٌ وَلُقَالًا أَضَلُّ مِنْكُمْ بِيلّاً) خلقاجع جَبيل كقديم وَفي قرَاءة بضم الناء (كَتْبَيَّا اَفَكُمْ تَكُونُو النَّعْقِلَوْنَ) عَدَاوِته وَاضلاله أوماحل بهم مِنَ العَذاب فنؤمنون وَيقال لهم في الاخرة (هُذِهِ جُهُمَّمُ الَّبِي كُنْنُمُّ وَ عَدُونَ مِهَا (اصْلَوْهَا الْيُوْمَرِيمُ أَكُنْمُ تَكُفُّووَنَ اليَوْمَ نَخُيْمُ عَلَى أَفْوَاهِهُم ) أَيَالْكَفَارِلْقُولِهُمْ وَاللَّهِ رَبِّنا مَّاكنا مشركين (وَتُكُلِّنُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَذْ أَرْخُلُهُمْ ) وَغيرها إيمَاكَانَوْا يَكُسِّبُونَ) فكل عضوبيطق بماصدرمنه (وَلَوْنَشَاءُ لَطْسَنَاعَلَى عَيْنِهِم لاعميناهَا طِسًا (فَاسْتَبَقَوْلَ) ابتدروا (الْمِصْرَاطَ) الطريق ذَاهِمِين كَعَادَ تَهُمُ (فَأَفَى) فَكِيف (يُنْمِمُونَ) حينئذا عالايبصرون (وَلُوْنَسَاءُ لُسَيْنَاهُ مِن وَوَوَخَارِير أوجارة (عَلَى مُكَانَتِهُم) وَفي قَرَاءُهُ مُكَانَاتِهُم جَمَّ مكانَة

بعنى مَكَانِ أَى فِي مَنَازِلُهِم (فَااسْتَطَاعُوامُضَيًّا وَلا يَرْجِعُونَ) أي لم يُقدِروا عَلى ذَهَاب وَلا جِي ووَمَنْ نَعَتْرُهُ) باطالة أجَله (نُنَكِيسُهُ) وَفي قرآءة بالتشديد من المتنكيس (فِي أَكُنْلِق) أي خلقه فيكون بَعدقوبة وَسنبابه ضعيفا وَهرمًا (اَ فَلَا يُعْيِقَانُونَ) اَنَ القادِرعَلى ذلك المعلومِ عِندُهم قادر على البَعَتْ فيؤمِنُونَ وَفي قرَاءَة بالتّا و(وَمَا عَلَيْنَاهُ) أَيَ النبي الشِّعْرَ) رد لقولهم أن مَا أنى برمنَ القرآن شعر (وَمَا يَسْبَغي) يسمَل (لَهُ) السَّعر (انْ هُوَ) ليسَالذي الى به (الأَذِكرُمُ) عظه (وَقَرْآنُ مْبِينٌ) مظهر للاحكام وعيرها لِيْنَذِرُ) بالياء وَالتّا، به (مَنْ كَانَ حِيًّا) يَعَقَل مَا يَحْ اطب به وَهُمْ المؤمنون (وَيَعِقَ الْقُولُ بالعَذاب (عَلَى الْكَافِرينَ) وَهم كالميتنين لا يَعقلون مَا يَحاطبوا به (أوَّكُمْ يَرَوا) يعلموا والاستفهام للتقرير والواوالداخلة عَلَيْهَا للعَطف (أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ) في جملة الناس (مَيَاعَ لِلسَّ آيْدٍ يْنَا) أى عَلْنَاه بِلْاشْرِيكِ وَلِامْعِينَ (أَنْعَامًا) هَالابل وَالْبُقروَالْغَمْ (فَهَ مُ هُا مُالِكُونَ) ضابطون (وَذَ لَلْنَاهَا) سَعْرِنَاهَا (لَهُ مُ فَنَهُا رَكُو بُهُمُ ) مَركوبهم (وَمِنْهَا يَا كُلُوْنَ وَلَمْ فِيهَامَنَافِعُ) كأصوَافِهَا وَأُوبَارِهَاوَأَشْعَارِهَا (وَمَسَارِبُ) مِن لِبَهُ الجمع مَشرب بمعنى شرب أو موضعه (ا فَالْا يَشْكُرُوْنَ) المنع عَليم بهَا فيؤمنون أى مَا فعَلواذلك (وَاتَّخَذُ وَآمِن دُونِ اللهِ) أي غيره (آلِهَةً) أصنامًا يَعبدونهَا (لَعَلَهُ مُنْفُرُونَ) يمنعون مِن عَذاب الله تُعَالى بشفاعة آلهم بزعهم الأيستطيعو أى آله تهم نزلوامنزلة العقلا (نَصْرَهُمْ وَهُمْ) أي آله تهم من الإصنام (لَهُمُ جُنْدٌ) برعهم نصرهم (مَحْضَرُونَ) في النا د مَعهم (فَلا يَخْزُ نَكَ قُولُهُمْ ) لك لسّت م سَلا وَغير ذلكَ (إِنَّا بَعْلَمْ مَا يُسِيرُ وِنَ وَمَا يُعْلِنُونَ) مِن ذَ لِكَ وَعَيرٍ فَنجازِ بِهِمَ

عليه (أَوْلَمْ يَرَالُإِنْسَانَ) بَعِلْم وَهُوَالْعَاصِي بِنْ وَاثْل (أَنَّا خُلْفُنَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ) مَنِي الى أَن صَيْرِناه سَديد افْوْتِا (فَازَد الْهُوَخُصِيمُ) سنديد الخصُومَة لنا (مُبِينٌ) تبيّها في نفي البَعث (وَضَرَبَ لَنَا مَتَالاً) في ذلك (وَنَسِي خَلْقَهُ) من المني وَهُوَ أَغْرَب مِن مثله (قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيْجُ) أَى بَالْيَة وَلَمْ يِقِلْ بِالسّاء لإناسم لأصفة وروى أنه أخذعظا رميما ففتته وقال للنبي صَلَى اللهَ عَليه وَسَلَمُ أَنْرى يحيى الله هَذَا بعَد مَا بَلَى ورَمْ فَقَال صلى الله عَليه وَسَلَم نعم وَ يدخلك النارافُ لُ يُحْيِيمُ الَّذِي نُشَاهًا اَوَّلَ مَنَ وَوَهُوَ بِكُلِّ حَلِق مِخلوق (عَلِيمٌ) مِجلا وَمَفْصَلا فِبلَ خلقه وَبِعَد خلقه (الَّذِي جَعَلُ لَكُمْ اللهُ عَجْمَلة خلقه (مِنَ الشَّجَرِ الأخضر) المرخ والعفارأ وكل الشير الاالعناب (نَارَّافَإِذَا ٱنْتُمْ مِنْهُ نَوْقِرُ ونَ) تقدحون وَهَذادَ الْ عَلَى القدرَة عَلَىٰ لَبُعث فَانْ جُمَعُ فَيْهِ بَيِنِ المَا، وَالنَّارِ وَالْحُسْبِ فَلَا المَّا، يطفي التَّار وَلَا النَّا رَحْرَقِ الْحُنْتَ لِأُولَيْسَ الَّذِي خَلْقَ السَّهٰ وَاتِ وَالْأَرْضُ مع عنظهما (بِقَادِ رِعَلَى أَنْ يَعْلَقُ مِنْلَهُمْ) أَي الإناسي في الصّعرا (بَكِي) أي هوقادِ رعَلَى ذلك أَجَابَ نفسَه (وَهُوَ الْخَلاَقُ) الْكِمْيْرَا الخلق (العَلِيمُ) بكل شي (إنَّمَا أَمْرُهُ) شأنه (إذَا أَرَادَسُنْيَأَ) أي خلق شي (أَنْ يَقِولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ أَى أَى فَهُو كُون وَفَي قَرَّاءة بالنصب عَطفاعَلِ بَقِول (فَسَنْعَانَ الَّذِي بَيْدِهِ مَلَكُونَ \*) ملك زيد تالواو وَالْتَاء للمُبالغة أي القدرة على كُلِّ شَيْقُ وَالَيْهِ تُرْجُعُوْنَ) تَرَدُّونَ فِي الآخَرَةُ سورة والشافات مكية مائة واثنتان وتما نوت آية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَاتِ صَفَّاً) الملائكة تصف نفوسها في العبّادة أو أجنعتها في الهوّاء تنتظرمًا تؤمّر به (فَا لزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) الملائكة ترجرالتياب أى تسوقه (فَالتَّالِيَّا)

أى قرّاء المرآن يتلونه (ذكراً) مَصْد رمن مَعني الماليات (إِنَّ اللَّهَ كُمْ ) يَا أَهِلَ مَكَةَ (لَوَ الْحِدُّرَبُّ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اوَرَبُّ الْمُشَارِقِ) أي وَالمَعَادِ بِالشَّمِسِ لَهَ اكُلْ دُوم مَشْرِق وَمَعْرِب (إِنَّا زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرِنْيَةِ الْكُورَاكِبِ) أي بضوئهاأوبها والاصافة للبيان كفراءة شوين زينة المبينة بالكواكب (وَحِفْظًا) منصوب بفعل مقدّر أى حفظناها بالشهب (مِنْ كُلّ) متعلق بالمقدر (سُنْطَانِ مَارِدٍ) عَات خارج عَن الطاعمة (لا يَسَمَّعُونَ) أي الشياطين مستأنف وَسَمَاعهم هو في المعنى المحفوظ عَينه (إلَى الْمَالْا وَالْمَ عَلَى) الملائكة في الشّماء وعدى السّماع بالى لتضمنه متعنى الاصعاء وفي فراءة بتشبه يدالميم والسين أصله يتسمعون ادعنت التاء فالبين (وَرَئِيْذَ فَوْنَ) أَى السّياطين بالشهب (مِنْ كُل جَانِبٍ) مِن آفاق السَّمَاء (دُحْخُورًا) مَصْدر دَحرَه أي طرَده وَ أبعَده وَهوْفعو له (وَلَهُمْ) في الآخرة (عَذَابُ وَاصِبُ) دَامُ (الأَمَنْ خَطَفَ ألخَطْفَة) مصدرأى المرة والاستثناء مِن ضيريسمعوت أى لا يسمع الا الشيطان الذى سمع الكلمة مِن الملائكة فأخذها بسرعة (فَأَ تَبْعَهُ مِنْهَابُ) كوكب مضى و (نَافِثُ) بِنْقبه أُوجِوْمُ أويخبله (فَاسْتَفْتِهِمْ) اسْتخبركفارمَكة تقريرا أوتوبيخا (اَهُمْ اَشَدَّخُلُقًا اَمْ مَنْ خَلَقُنَا) مِن الملائكة وَالسَّوَاتُ وَالْأَرْيِنَ وَمَا فَيْهَا وَفِي الاتيانِ بمن تعليب العُقلا (إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ ) أَي أصلهم آدم (مِنْ طِينِ لارْبِ) لازم بلصَق باليد المعنى أن خلقه مضعيف فلايتكبروابانكارالبني و القرآن المؤدى الى هَلاكهم اليسير (بَلْ) للانتقال مِن غرَض الى آخر وُهو الاخبار بكاله وَحَالهم (عِجَبْتَ) بغيِّج الناءخطا باللبي صلى الله عليه وَسَلَم أى من تكذيبهم اياك (وَ) هم (يَسْخَرُونَ) من تجيك

(وَ إِذَا أَذِكُرُواً) وعظوا بالقرآن (لإيذُكُرُونَ) لا يعظون (وَإِذَارَأُوْا أَيْرً) كَانشَقَاقَ القَرِ (يَسْتَسُخُرُ ونَ) يِسْتَهْرُوْنَ بَهُ (وَقَا لَوُ ا) فَهَا (اِنْ) مَا (هَذَا الرَّسِعْرُ مَثِّينٌ ) بين وَقالُوا منكرين البعث (أ يُذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَبَعُوْلُوْنَ) في الهنزتين في الموضعين التعقيق وتسهيل لثانية وادخا ألف بَبْيهَا عَلِى الوَجهَين (أَوَأَ بَاثُوْ نَا الْأَقَ لُوْنَ) بسكون الواو عطفا وبفتعها والهمزة للاشتفهام والعطف الواولوطو عَليه مَكِل ان وَاسمَهَا أوالضمير في لمبعوثون وَالفاصل هزة الاستفهام (قُلْ نَعَمُ ) تبعَثُون (وَ أَنْتُمُ وَ اخِرُونَ ) صَاعرون (فَإِنْمَاهِي) ضيرمبهم بفسره (زَجْرَةٌ) أي صيحة (وَاحِدَةً هُ فَإِذَ اهْمُ اللهُ الكالْمُ نُقِ أَحْيَا (يَنْظُرُونَ) مَا يفعَل ٢٨ (وَقَالُولَ أى الكفار (مَا) للتنبه (وَ يُلِّنا) هَلاكنا وَهوَمَصْد رلافعل له مِن لفظه وَيقول لهم الملائكة (هَذَا يَوْمُ الدِّينَ) أي الحسّاب وَابْجِزَاء (هَذَا يَوْمُرالْفَصْلِ) بَين الْخَلَاثُوَّاللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ لَكَذِبُونَ ) وَيِقَالُ لِلْمَلَائِكَةُ (احْشُرُواالَّذِينَ طَلُولُ) أنفسهم بالشرك (وَ أَرْوَا يَجْهُمْ) قرناءهم من الشياطان (وَ هَا كَا نُوْا يَعْنُدُ وَنَ مِنْ دُونَ اللَّهِ) أي غيره مِن الأو ثابِ (فَاهْدُ وهُمْ) دلوهم وسوفوهم (إلى صِرَاطِ أَبْحَيْم) طريق النار (وَقِقِفُوهُم ) احبسوهم عند الصّراط (إثَّهُم مُسْنُولُون) عَنجيع أفوالهم وأفعالهم ويقال لهم توبينا (مَا لَكُمْمُ لاتناضرُونَ) لأينصر بَعض كم بَعضا كَعالَكُم في الدنياويقال لهم (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسُلُونَ) منقادونَ اذلاً ، (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُ لُوْنَ) بِتَلْا وُمُونَ وَيَتِحَا صَونَ (قَالُوا) أَى الاتباع منهم للمتبوعين (النَّكُمُ كُنْتُمْ تَأْتُوْبَتُ ا عِن الْمِينِ عَن الْجَهَةُ التي كنا نأ مَن كم منها كل المجم المرابعة

على المحق فصد قناكم واتبعناكم المعنى انكم أضللتمونا رقالوا أى المتبعون لهم (تَلْ لَمُ تَكُونُ وَامْقُ مِنِيْنَ) وَإِنَا بِصْد ق الاصلال مناأن لوكنتم مؤمنين فرجعتم عن الايمان الينا (وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ) قَوْة وَقَدرَة تَعَهركُم عَلى متابعتنا (بَلْ كُنْمُ قَوْمًا طَاغِينَ ) ضا لين مثلنا (فَعَقَ ) وَجِبُ (عَلَيْنًا) جميعا (قَوْلُ رَبِّنَا) بالعَذاب أى قوله لأملأن جهم منَ الْجِنة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (آيًّا) جميعا (لَذَ ائِقَوْنَ) الْعَدَابُ بذلك المتُول ونشأعنه قولهم (فَأَعْوَيْنَاكُمْ) المعَلل بقولم (اِتَّاكُنَّا غَاهِينَ) قَالَ تَعَالَى (فَانَّهُمْ يَوْمَنُذٍ) يَومِ الْفَيَامَةِ (في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) أي لاسْتراكهم في الغواية (إِنَّاكَذَابُ) كانفعل بهولاء (نفعك بالمخرمين) غيرهولاء أى نعذبهم النَّابِعِ منهم وَالْمُسْوعِ (إِنَّهُمْ) أي هؤلاء بقرينة مَا بعده (كَانَوْا إِذَا فِيلَ لَهُ مُلْا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكُبُّرُونَ وَيَعَوْلُونَ أَنَّا) في همزتنه مَاتقة م (لَتَارِكُوا آلِهُ بِنَالِسَاعِرَ عَبْنُونِ) أي لاجل قول حدقال تعالى (بَلْ جَاءَ بِالْحُقِّ وَصَدَّ قَ الْمُرْسَلِينَ) الْمُكَّا به وَهُوَأُنُ لَا إِلَّهُ الْإِلْقُهُ ( إِنَّكُمْ ) فيه التَّفَّاتِ (لَّذَا يُقَوُّا الْعَذَابِ لاَلِيمُ وَمَا تَخْزَوْنَ اللَّا) جَزَاء (مَاكَنْتُمْ نَعْبَلُوْنَ الْأَعِبَا دَاللَّهِ المَخْنُكُصِينَ) أي للوُّ منين اسْتِثْنَا، منقطع مأوِّل بالمبتد ا فالآفيه بمعنى لكن ومابعدها يرفع مبتدآخبره في قوله (اوْلَئْكَ) اي (لَهِ مُنْ فَي الْجَنَّة (رِزُقَ مُعَلُوْمٌ) بكرة وَعَشيا (فَوَاكِهُ) بَدلِ أُوبَيَان للرزق وَهوَمَا يؤكل تلذذا لا تحفظ صغّة لان أهل الحِنّة مستغنون عن حفظها بحلق أجسامه للابد (وهم مُكرَمُون) بنواب الله سُبِعَانه وَتعَالى (في جَنَّاتِ النَّجِيْمِ عَلَىٰ شُرُّرِمْتَقَابِلِينَ ﴾ لا يَرى بَعضهم فَعَا بَعَض (نُيتُافُ عَلَيْهِمْ) عَلَى كُل منهم (بِكَأْيِس) هَوَ الأَنَاء بِشْرَابِه (مِنْ مَعِينٍ)

مِن خريجرى على وَجه الارض كأنها والماء (بَيْضَاءً) أشد بيًا صَا مِنَ اللبِن (لَدَّةٍ) لَذَيْذَة (لِلسَّارِبِئِينَ) بَعَلاف خمرُ لِذَيُهُا فانهاكريهة عندالشرب (الأفيهاغول مايغتال عقولهم ﴿ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزُفِوْنَ ) بِفِيرِ الزاى وَكُسْرِهَا مِن نزف التّاريبُ وأنرف أي بنكرون بخلاف خرالة نيا (وَعِنْدُهُ فَاصِراتُ الطرف كاسات الاعين على أزق اجهن لاينظرن المغيرهم كسنهم عندهن (عينٌ) ضغام الأعين حسّانها (كَأُنَّهُنَّ) فَ اللون (مَنْضُ) النعام (مَكُنُونُ ) مستور مريشه الايصلاليه غيار ولوندأى وهوالبياض في صفرة أحسن الوان الساء (قَافَتْ لَ بَعْضُهُمْ) بعَض أهل الجنة (عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُوْتَ) عام بهم في الدنيا (قَالَ قَائِلٌ مُنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِيْنَ ) صَاحِب ينكرالبعث (يَقُولُ) لى تبكيتا (أَثَنَكَ لِمَنَ الْمُصَدِّفِينَ) بالبعث ﴿ أَئِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَّانًا وَعِظَامًا أَثِنًّا ) فِي الْهِمْزِيِينِ فِي النَّلَانُةُ مَواضع مَا تقدم (لَدَ ينؤن) جِن يون وَمِحاسَبون أ نكرذاك أيضاً (قَالَ) ذلك القائل لاخواين (هَلْ أَنْتُم مُقَالِعُونَ) معى الى النارلسنظريكاله فيقولون لا (فَاطَّلُعَ) ذلك القائل من بَعض كوى الجنة (فَرَآهُ) أِي رَآى قرينه (فِي سَوَا وَالْجَيْمِ) اى وَسط النار (قَالَ) له تشميتا (تَا لَيُّهِ إِنَّ مَعْفَفَة مِن لِنْفِيلَةُ (كذت) قاربت (لَمُزْدِيْن) لتهلكني باغوانك (وَلُوْلَا نِغُهُ أَ رَبِيّ) عَلِيَّ بِالإيمَانِ (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) معَك في الناروتقو أهلا بحنَّه (اَ فَمَا غُنْ مَيْنِبِنَ إِلَّا مَوْ تَعَنَّا إِلْأُولَى) أَعَالَمَ في الدنيا (وَ مَا نَحْنُ مِنْعَدُ بِيْنَ) هواسته عام تلذذ وتحدث بنعة الله تعالى مِن تأبيد الحمّاة وعدم التعذيب (إنّ هذا) الذى ذكرلاهل الجذة (لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِمْ لِيثُلُ هَذَا فَلْيُعْلِلُ الْعَامِلُونَ) فَيْلِ يَمَالُ لَهُ مِذَلِكُ وَفَيْلُ هُمْ يَقُولُونُهُ ذَلِكُ

المذكورلهم (خَيْرُ نُزُلًا) وَهُوَمَا بِعدَالنا زل من ضيف وَعَبْرِهِ (أَمْ شَجَنَرَةُ الرِّئُومِ) المعَدّة لاهل الناروهي من أحبت الشيعر المربتها مَم ينبتها الله في الجحيم كاسيأني (إنَّاجَعَلْنَاهَا) بذلك (فِيتُنَةُ لِلظَّالِمِينَ) عالكافِرين مِن أهل مَكة إذ قالوا المناريخ ق الشجرفكيف تنبته (انَّهَا شَبَعَرَةٌ ثَغَنُونِمُ فِي اَصِل المجَيْم) أى تعرجهم وأعصابها ترتفع إلى دركاتها (طَلَعْهَا) المستبه بطلع النخل (كَانْهُ رُونُسُ السَّيَاطِينِ) أَي الْحَيّات الْعَبِيمة المنظر (فَانَهُمْ) أَي الكفار (لآي كُونُ مِنْهَا) مَع فَعِي السَّدّة جويم (فَمَا لِنُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنْ لَهُ مُعَلِيْهَا لَسَنَّوْبًا مِنْ جَمِيمٍ) أَي مَاء حارب المربون فيختلط بالماكول منها فيصير شوباله (مم ات رْجِعَهُمْ لَا لَيَ الْجَهِمِ) يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحيم ون خارجها (النَّهُمُ ٱلْفَوْا) وَجِدُوا (آبَاءُ هُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهُمُ يْهْرَعُونَ) برعون الى اتباعهم فيسرعون اليه (وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ الْإَوْلِيْنَ) مِنْ لا مَم الماضية (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيمُ مُنْذِرِيْنَ) منَ الرسُل مَعْوَفَيْنِ (فَا نُظْرُكُيْفَ كَانَ عَا قِبَةً وَ المُنْذُرِيْنَ)الكافِرِيْنِ أَى عَاقِبَهُم العَذاب (الْأَعِبَادَ اللَّهِ الْمُنْفِينِ) أي المؤمنين فانهم بخوامِن المَذاب المخلاصِم في العبّارة أو لات الله أخلصهم لها على قراءَة فتع اللام (وَلَقَدُ نَا دَانَا نَوْجُ ) بقوله رّب ان معلوب فانتصر (فلَيْغُمُ الْمُجْدِبُون) له مخن أى دِ عَانَا عَلَى قُومِ فَأُهُ لِكُنَّاهُم بِالْعَرْقِ (وَ يَجَنَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ) أَى الْعَرِقُ (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَافِينَ) فالناس كلهمن نسله عليه السّلام وكان له ثلاثة أولاد سامرق هوأبوالمربوفارس والزوم وكمام وهوأبوالسودان وَيَافِثُ ابوالرِّكُ وَالْحُزروَيَاجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَمَا هُنَالِكُ وِ تُرَكِناً) أَ بِقَيْنا (عَلَيْهِ) ثَنَاء حسّنا (فِي الآخِرِينَ) من الإنبياء

وَالامْم إلى يُومِ الْعَيَامَةُ (سَلَامٌ) مِنَا (عَلَى نُوْبِحُ فِي الْعَالَمِينُ ا تَاكَذَلِكَ) كَاجَرْيْنَاكُم (نَجْبَرَى الْمُخْسِنِهِينَ اِتُمْ مُنْ عِبَادِ تَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرُ قُنَا الْإَخْرِيْنَ) كَفَا دِقُومِهِ (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ) أى من تَابِعُه في أصل الدين (لَإِبْرًا هِيمَ) وَان طال الزمّان بَينِهَا وَهُوَ الفان وَسِمَا نُهُ وَأُربَعُونَ سَنَهُ وَكَانَ بَيْهُما هُود وَصَالِح (إذْ جَاءً) أي تابعه وقت مجيئه (رَبَهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ) منَ السُّكُ وَغيره (إِذْ قَالَ) في هَذه الْجَالَة الْمُسْمَرُّيَّة لِه (لِأَبيَّهِ) وَقُوْمِهِ) مو بخارمًا ذَا) مَا الذي (تَعْنُبُذُ وِزَ انْفُكًّا) في هزينه مَا تَقَدُّم (آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرْنِدُ ونَ) وَافكامفعول له وَآلِمة مفعول به لتريدون والافك أسوأ الكذب أى تعبه ون غيرالله (فَمَا ظَلْنَكُمْ بِرَبِ الْعَالَمُيْنَ) اذعَبدتم غيره أنه يترككم بلاعقاب لأوكا دوابحامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركواطعام عنداصناهم زعواالتبرك عليه فاذارجعوا اكلوه وفالوا للسيد ابرًا هيم اخرج مَعنا (فَنَظَرَنظرَةً فِي النَّجُومِ) إيهَامًا لهمانه يعتمد عليها لحمدوه (فَقَالَ إِنِي سَقِيمٍ) عَليلُ ي سَأْسُعَكُم (فَتُولُواعَذَهُ) الى عيدهم (مُذبرِيْنُ فَرَاغٌ) مَال في خفية (إلى آ لِحِينِهُمْ) وَهِي الإصنام وَعندَ هَا الْبَطِّعَام (فَقَالُ) استهزاء (ألاتًا كُلُون) فلم سينطقوا فقًال (مَا لَكُمْ لَا سَفِلْقُوا) فَلم يجب (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ) بالقوِّية فكسرها فبلغ قومه متن رأه (فَأَفْبَلُوْ اللَّهُ يُرْفَوُّنَ) أي يسرعون المشي فقًا لواله مخن نعبه هَا وَأَنتَ تَكُسرُهِا (قَالَ) لَهُم مَوْتَجَالاَتُعْبَدُ مَا تَنْخِنَوْنَ) مِن الْجَهَارَة وَغيرَهَا أَصِنَامًا (وَانَّتَهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْلَوْنَ) مِن بَعْتُكُمْ وَمِعْوتِكُمْ فَاعْبِهُ وَهُ وَحُدُهُ وَمَامِضُدَّرُ وَ قَيْلِ مَوصُولَةً وَقَيْلَ مَوصُوفَةً (قَالُولُ) بَينِهم (الْبُولُكُ، بْنْيَانًا) فاملوه حَطبا فأضرموه بالنارفا ذَا المّهَ وَفَالْمِتُوهُ

فِي الْجَعِيْمِ) النارالشديدة (فَأَرَادُوابِمِكُنِدًا) بالقائه في النار لتهلكه (فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ) المقهورين فخرَج مِنْ لنار سَلْمَا (وَ قَالَ اِنَّ زَاهِبُ إِلَى رَبِّي) مَهَاجِرا اليه من دَارَا لَكَفْرِسَيَهُمُ الىحيث أمرنى زبى بالمصيراليه وهوالشام فلما وصلالالاض المقدسة قال (رب هَبْ لِي) وَلدا (مِن الصَّالِينَ فَبَسِّرُ نَا حُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ) أي ذي حلم كثير (فَ لَمَّا بَلَغُ مَعَهُ السَّعْيَ ) أي أن يسفى متعه وربعينه قيل بلغ سبع سبين وقيل ثلاث عشرة سَنة (قَالَ يَا بُنَيَ اِنِيَ أَرَى) أَى رَ أَيْتُ (فِي الْمُنَامِ أَنِيَ أَذَيُخُكُ) وَرِوْ يَا الْانْبِياء حَقّ وَأَفْعَالُهُ مِنْ مُراتِلُه تَعَالَى (فَانْظُرُمَاذَ ا تُرَى) من المرأى شاوَره ليانس بالذبح وسنقاد للامربر وقالت مَا أَ هَتِ) النَّاء عوَضِ عَن مَا و الإضافَةُ (آفْعَ لْ مَا يُونْمَرُ) مِ (سَيِّحُ لَهُ إنْ مَثَاوَ اللَّهُ مِنَ الصَّامِرِينَ) عَلَى الله (فَلَمَّا اسْلَمَّا) خضعًا وانقادً الإمراله تعارؤ تلة الجبين صرعم عليه ولكل انسان جيينان ببينها انجبهه وكان ذلك بمنى وأمزالسكين على حلقه فلم تعل سَيا بِمَا نَعُ مِنَ الْفَدْرَةِ الْالْمَيّةِ (وَنَادَ يُنَاهُ أَنْ يَا الْبُرَاهِمُ مُ قَدُ صِّدَ فَتُ الرُّونَيَا) بما أست به مما أمكنك من أمر الذبح أى يُكفِيكُ ذلك فِي لَهُ نَادَيْنَاه جواب لما بزيّا دُهُ الواو (اتَّا كَذَلِكَ) كَاجَزِيْنَاك (نَجْبُرَى الْمُخْسِنِينَ) لانفسهم باحتثال الامر باضراج الشدة عنهم (إنّ هَذَا) الذبح المأمور به (لهُ وَالْبَلاعُ المنبين اعالاختبارالظاهر (وَوَدَيْنَاهُ) اعالماموربذ بخب وَهُوَاسُمَاعِيلُ أُواسِمَاقَ قُولُانَ (بِذِيجٍ) بَكِيشَ (عُظِيم) من انجنة وهوالذى قربه فابيل بحاء بهجبريل عليه السلام فذنجه السيدابرًا هيم مكبرًا (وَ تُرَكْنًا) أبقينا (عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) سَنا ، حسَنا (سُلام ) منا (عَلَي ابْرَاهِيمَ كَذَلِكُ) كَاجَرَ سَاه (نَجْزِي كَخْنِيهُ إِنَّ لَانفُ مِهِم (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ فَاللَّوْمِهُ فِي وَبَعْتُرْنَا هُ لَكُنْ مِهِمْ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ فَاللَّوْمِهُ فِي مِنْ عِبَادِ مَا اللَّوْمِهُ فِي الْمُعْرَفَا هُ

باستماق استدل بذلك على أن الذبيع غيره (نبيتًا) حال مقدة أى يوجد معدد را نبق ته (مِن الصّابِحين وَ بَارُكْنَا عَلَيْهِ) بِتَكُمْيرِ ذريته (وَعَلَى اسْعَاقَ) وَلده بجعثلنا اكترالا نبياء مِن نسْله (وَمِنْ زُرْتَبَهُمَا مُحْسِنٌ) مؤمِن (وَيَطَالِمُ لِنَفْسِهِ) كَافِر(مَّبِينَ) بين الكفر (وَلْقَدْمَنَنَاعَلَى مُوسَى وَهَا رُونَ) بالنبوة (وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا) بَنِي اسْرَاشِيل (مِنَ الْكُرُوبِ الْمَظْمِ) أي استعباد فرعونا إيا هم (وَنَصِيرُنَاهُم) عَلَى القبط (فَكَا نَوْاهُم وَالْغَالِبِينَ وَأَنْسُنَاهُمُ ابَ المُسْتَبِينُنَ) البليع البيان فيما أتى به من الحدود والتها وَغيرِهَا وَهُوَالْتُورَاهُ (وَهَدُيْنَاهُمَا الصِّرَاطُ) الطريق (النُّسَقِمَ وَتَرَكُنَا) أَبِقَيْنَا (عَلَيْهِمَا فِي الآخِرِينَ) ثَنَاهُ حَسَنَا (سَلَامٌ) مِنَا اعَلَى مُوسَى وَهَا رُونَ إِنَّا كَذَلِكَ ) كَاجُرُ يْنَاهِ الْجُبْرِي الْحُيْنِينَ اتمهمامن عِبَادِ مَا المُؤْمِنِينَ وَاتَّ إِنْيَاسٌ) إِلَهُ رَأُولُهُ وَرَكُهُ (لَمِنَ الْمُنْ سَلِينَ) قيل هو ابن أخي هارون أخي وسي وقال عير ارسل الى قوم بعمليك ونواحيها (ازف) منصوب باذكر مقدّرا (قَالَ لِقَوْمِهِ الْمُتَقَوِّنَ) الله (أَ تَدْعُونَ بَعْلاً) اسم صم لهممن ذهب وبهستى البَلاأ ينضامضا فاإلى بك أي تعبدونم (وَتُذُرُونَ) تَتَرَكُونَ (آخْسَنَ أَكُا لِقِينَ) فلانعداقُ (الله رَبِّحَ ورَبِّ أَبَا فِي إِلاَ قَلِينَ) برَفِم النلانة عَلَى إَصَمَا د هووسب على لبدل من أجسن (فَكُنَّ الْمُؤْهُ فَالْمُمُ الْمُضَرُّونَ) في النار (اللَّاعِبُ وَاللَّهِ الْمُخْلُصِينَ) أي المؤمنين مِنهِ فانهم بجوامنها (وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِ الْآخِرِينَ) ثِنَاءً حَسَنَا (سَادَمْ) مِنَا (عَلَى الْيَاسِيْنِ) هو الياس المتقدم ذكره وقيل هو وَمَن آمن معه في موا معه تعنليباً كقولهم للمهلب قوقومه المهلبون وعلى قرارة آل ابين بالمة أي أهله المرادب اليّاس يضارا نَاكَذَلِكَ) كَاجَز بْياه (بَعْرُي لْحُسْنَةِ ثِنَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِمَا المُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَوْطًا لِمَنْ الْمُرْسَلِيْتِ)

اذكر إذ نَجَتْنِنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِيْنَ) أَي البيَاقِينَ فِي العَدَابِ (غُرَدَ مَنْ نَا) أَهْلَكَنَا (الْهَخَرِيْنَ) كَفَا رَقُومِه (وَ التَّكُمُ المُّرْثُونَ عَلَبُهُمُ ) عَلَى آثادِهم وَمَنا زلهم في أَسْفا ركم (مصْبِعِينَ) أى وَفتَ الصَّاحِ تعِنى النهار (وَ بِاللَّيْلِ أَفَ لَا تَعْنَفِلُونَ) يُاأَهِلِ مَكَةً مَا حَلَ بَهِم فَتَعْتَبُرُونَ بِهِ (وَإِنَّ يَوْنُسُ لمن المنوسلين إذا بق) هرب (إلى الفُلك المشَعُون) السّفينة المهلوءة حمين غاضب فوصملالم ينزل بهم العداب الذى وعدهم بم فركب السّغينة فوقفت في بجة البحرفقال الملاحون هنأ عَبِد آبِقَ مِن سَيْده تظهرُه القرَعَة (فَسَاهُمَ) قارع أهل لسَّفِينة (فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَيْضِينَ) المغلوبين بالقرَّعَةِ فالمقوه في البحر (وَالنَّقَيَّةُ الْكُنُوتُ) ابتلعَه (وَهُوَمُلِيمٌ) أَى أَن بما يلام عَليْهِ مِن دَهَا بِهِ الى الْمُعَرِوركُوبِ السَّفِينة بِلااذن مِن رَبِهِ (فَلُولًا أَنْهُ كان مِنَ الْمُسْبَعِينَ الذاكرين بقوله كُنيرا في بَطن الحوت لاالها لاانت سُبَها نك لى كدت من الطالمين (للبَتَ في بُطينه إلى يَوْمِ نَيْبُعَتُوْنَ ) لصاربطن الحوت قبراله الى يَوم القيامة (فَنَيَدُ نَاهُ) القيناه مِن بَطن الحوتِ (بِالْعَرَاءِ) بوجه الأرْضِ أى بالسَّاحِل من يومه أو رَجِد ثلاثة أوسَنْبَعَة أيام أوعشرينَ أو أربعين يَومًا (وَهُوَسَقِيمٌ) عليْل كالفرخ المعط (وَأُنبُتُناً عَلَيْهِ شَجِعَرَةً مِنْ يَقْطِينِ) وَهِ المَرَعِ تَظَلَهُ بِسَاقَ عَلَى خَلَافَ العَادَة في المعرع معمزة له وَكَانَت تأتيه وعلة صباحا وَمسّاء يَشْرَب مِن لبِهَا حَتَى قَوى (وَ أَرْسَلْنَاهُ) بَعَد ذَلك كَعَبله الى متومر بنينوى مِن ارض الموصل إلى مائة ألمِن أو) سكل ايَزِنْدُونَ) عشرين أوثلا بين أوسَبِعِين الْفًا (فَأَمَنُول) عنه معًا ينة العَداب الموعودين بم (فَتَعْنَاهُم ) أبقيناهم متبين بمالهم (المحيني) شفتي آخالهم فيه (فَاسْتَفْرَمُ) اسْتَعَابِ

كفادمتكة توبيخاكه واألرتك المتناث بزعهم أن الملاكحة بنات الله (وَلَهُ مُ الْمِنُونَ) فيتحتصون بالاسْني (اَمْ خَلَفَ نَا الْمَلَائِكَةً إِنَا تَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ) خلقنا فيقولون ذلك (الإانَّهُمُ امِنْ إِ فَكِهِمْ ) كَذَبْهُم (لَيَقَوْلُونَ وَلَدَانَتُهُ) بِقُولُهِم الملائكة بنات الله (وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ) فيه (أَصْطَفَى) بفتح الهَرَ وَالاستَفَهَ وَاسْتَغَنِّي بِهَا عَن هَرْةِ الوَصِل فَذَفَت أَى اخْتَارَ (الْبَنَاتِ عَلَى البَبْينَ مَالَكُمْ كُيْفَ تَحْكُونَ) هَذااكُكُمُ الفاسِد (أَ فَلاَ تَذَكَّرُونَ بادغام التّاء في الذال أنه شيجان وتعالى منزه عَن الوّلِه (أَمُ لَكُنَّمُ سُلْطَانُ مُبِينٌ ) جِمّة وَاضِعة أن سه وَلدا (فَأ يَوْ بِكِمَا بِكُمْ ) النّوام فأرون ذَلك فيه (إنْ كُنْتُمْ صَادِ بِينَ) في مَولَكم ولك رَوَجَعَلُول) أى المشركون (بَيْنَةُ) تعَالى (وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ) أي الملائكة المجتناكِ عَنَ الْأَبْصَارِ (نَسَكُمُّا) بِفُولِهِمَا بَهَا بِنَاتِ اللهِ (وَلَقَدْ عَلَمَةً لِكُنَّةً اِنْهُمْ) أَى قَاسُلِي ذَلك (لَحُضُرُونَ) للناريعُذبون فيها (سُبْعَانَ اللهِ) تَنزِيًّا له (عَمَّا بَصِفُونَ) بأن سه وَلِدًا (إِلَّاعِبًا دَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) أى المؤمنين استثناء منقطع أى فانهم ينزهون الله يعالى عَمَا يَصِفُهُ هُؤُلُا ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْنَاذُ ونَ ﴾ من الاصنام (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ } أى عَلى معبودكم وعليه متعلق بقوله (بِغَايَنِينَ) أي أحدا (إلاّ مَنْ هُوَصَالِ الْجَهِيمِ في عِلْم الله تعَالَى قال جبريل النبي صَلَى الله عَليهِ وَسَلَّم (وَمَا مِنًا) مَعشراللانكة أحَد (الأَلَهُ مَقَامٌ مَعْلَقٌ في السموات يعبد الله فيه لا يتجاورزه (وَإِنَّا لَهَيُ إِلْصَاعَةُ نَ) أ قد امنا في الصِّلاة (وَا تَالَغُن المُسَبِّعُونَ) المنزهون المعا لأيليق به (وَإِنْ) مخففة مَنَالثقبيلة (كَانَوْا) أي كفارمكة (الْمِيَعَةُ لَوْنَ لُوْ أَنَّ عِنْدُنَا ذِكْرًا) كَمَّا بِا (مِنَ الْأَوَّ لِينَ) أَي يَكْبَ الامم الماضية (لَكُنَاعِبَادَاتُهِ الْمُخْلَصِينَ) العبَادَة له قال تعَالى (فَكَفَرُوابِمِ) أي بالكمّاب الذي جَاءَم وَهوَ القرآن الإسْرف

من تلك الكتب (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عَاقِبَة كَفرهم (وَلَقَكْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا) بالنصر (لِعِبَادِنَا المُرْسَلِين) وَهِي لاعْلَبْن أَنَا وَرَسُلِي أُوهِي قُولِه (إِنَّهُمْ لَهُ مُ الْكَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنُدُنّا أى المؤمنين (لَهُمُ الْعَالِبُونَ) الكفار بالجحة والنصرة عَليهم في الدُّنيَّا وَان لم يَنتصربعض مِنهم في الدُّنيَّا فني الآحرة (فَتُولَّ عَنْهُمُ) أَى أَعرض عَن كفار مَكة (حَتَّيَجينِ) تؤمر فيه بقتاهم (وَأُ بْصِرْهُمْ) اذ انزل بهم العَداب (فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) عَاقبة كَفْرِهم فَيقا لوا اسْتهزا، مَني نزول هَذا العَذاب قال تعظمَ ثهذ يُدالهم (اَ فَبِعَذَ ابِسَا سْتَعْمَانُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ) بِفِنَا يُهُم قَالِ الفرَّا العِن كتني بذكرالسَّاحَة عن القوم (فَسَاءً) بنس صباحا رصَباء لْمُنْذَرِيْنَ) فِيهِ اقامَةِ النظاهِرمَقامِ المضمَرِ (وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِبْنِ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ نَبْجِرُونَ) كررتاكيدا لتهديده وتسلية له صلى الله عليه وسلم (شنجًا نُرَبِّكُ رُبِّالْغِزِّيةِ) الغَكلبَة (عَمَا يَصِفُونَ) بأنّ له وَللا (وَ سَلامٌ عَلَى للنُسَلِينَ المبَلْغِينْ عَنَاللَّهُ الْتُوحِيدُ وَالْشُرَائِعِ (وَأَكْمُ لُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ ا على مضرهم وقلال الكافرين سورة صي مكية ست أو نمان و نما نون آية اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ صَ) الله أعنلم بمرّاده به (وَالْفُرْآنِ ذِي الذِّكْثِرَ) أي البِّيَانِ أوالسِّرَفِ وَجُوّابِ هَذَا القَّسَمِ تحذوفاي ماالام كاقال كفارمكة من تعددالآلهة بَلِالَّذِيْنَ كَفَرُوا) مِن أَهْلِ مَكَة (فيعِزَّةٍ) حمية وَ بَكْبَر عَن الايمَان (وَسِنْ عَالِق) خلاف وَعدا وَ ه النبي صلى الله م عَليه وَسَلم (كُمْ) أى كتيرا (أهْ لَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُمِنْ قَرْنِ) أى أُمّة من الأمم الماضية (فَنَادُوْا) حين نزول العَذاب

بهم (وَلاَ تَ حِينَ مَنَاصِ) أي ليس الحين حين فرّاروالماً. ذائلة وَالجلة حَالَ مِن فاعِل نَادَوُا أَى اسْتَفَا تُوا وَاكِال أن لأمهرب ولامنجي وما اعتبربهم كفارمكة (وَعِجُبُوا أَنْ خَاءَ هُمْ مُنْدِرُ مِنْهُمْ ) رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِم بِنْدُ رَهُمُ وَيُوفُمُ بالناربَعدالبعث وَهُوالنبي صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم (وَ قَالَكَ الْكَافِرُونَ فيه وَضع الظاهِر مَوضِع المضمَر (هَذَاسَاحِرُ كَدُّ الْبُ أَجْعِكُ الْآلِحَةُ الْهَاوَلِمِدًا) حَيث قال لهم قولوالااله الاالله أى كيف تِسع الخلق كلهم اله وَاحِه (إِنَّ هَذَالُسُّحُيُّ مُ نْعِمَاثُ) أي عجيب (وَآنْطَلَقَ الْمُلَامِنْهُمْ) مِن مجلس جمّاعِهم عندابي طالب وسماعهم فيهمن البني صلى اله عليه وسلم قولوا لاالهالاالله (أن امشوا) أي يقول بعضهم لبعض امشوا (وَ إَصْبِرُوا عَلَى آلِفَتِكُمُ الْبُتُوا عَلَى عَبَا دُمَّا (إِنَّ هَذَا المذكورمن الشوحيد (لَسَيْغُ يُرَادُ) مِنَّا (مَاسَمَعُنَا بِهَدَافِي الْمِلْهِ الآخرة) أي ملة عيسي (إنّ) ما (هَذَا الآلَخُتِلْاقُ ) كذب (أَ الْنِزلَ) بَيْعِقِيقِ الْهِنزِيِّينِ وَنِسْهِيلِ النَّانِيَةُ وَادِخَالُ الفَ بينهاعلى الوجهين و تركه (عَلَيْهِ) على محد (الذِّكْرُ) القرآن (مِنْ بَيْنِنَا) وَلِيسَ بِأَكْبَرِنَا وَلَا أَشْرَفْنَا أَى لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهُ قَالَ تعَالَى (مَلْهُمْ فِي شَلِتَ مِنْ ذِكْرِي) وَخْيى أَى الْقرآن حَيَث كذبوا الجاءي به (بَلْ لُتًا) لم (يَذُ وفَوْ اعَذَابِ) وَلُوذَافُوه لصد قواالنبي صلى الله عليه وسلم فيماجاء به ولاينفعهم التصديق جيننذ (ا مُرعِنْكُ هُمْ خَزَائِنْ رَحْمَةِ دَيِّكَ الْعُزِينُ الغالب (الوَّقَاتُ) من النبق في وَغيرُهَا فيعطونَها منسًاوًا (أُمْ لَهُ مُمْلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ) ان زعواذلك (فُلْيَرْتَقَوُ إِفِي الْأَسْبَابِ) المؤصَّلة ألى السَّما، فيأتو إبالوحي فبخضوابه منشاؤاوأم فالموضعين بمعنى هزة الانكار

(جُنَةُ مّا) أي هم جند حَقِير (هُنَا لِكُ) أي في تكذيبهم لك (مَهْزُومٌ) صفة جند (مِنَ الأَحْزَابِ) صفة جند أيضا أي كالإجناد من جنس الاحزاب المتعزبين على الانبياء قَ سُلك وَاولَنْكُ قَدْفَهُرُوا وَاهْلَكُوا فَكَذَا بَهُلُكُ هُؤُلًّا ۚ (كَذُّ بَتُ قَبْلُهُمْ قُوْمٌ نُوْيِحٍ) تأنيت قوم باعتبار المعنى (وَعَارُ وَوْعُوْعُوْ ذُوالْأُوْتَادِ) كَانْ يَتِدُلْكُلْ مَنْ يَعْضُبْ عَلَيْهُ أَرْبَعِهُ أُوتَا د يَشْدَالِيهَا يَدِيْهُ وَرجليه وَيعِذْبِهِ (وَ ثَمُوْدُ وَقَوْمُ لَوْطِ وَأَضْيًا الْأَيْكَةِ) أَى الْغَيضة وهم قوم شَعَيب عَليه السَّلام (أَوْلَنْكَ الأَخْزَابُ إِنْ) ما (كُلُّ) من الإحزاب (اللَّكُذَب الرِّيثُ لَ) لانهم اذاكذبوا واحدامنهم فقدكذبواجميعهم لان دعوتم وَاحِنْ وَهِي دُعُوة التوحيد (فَحَقّ) وَجِبُ إِعِقَابٍ وَمَا يَنْظُرُ) سِنظر (هُ وُلاء) اى كفارمكة (الأَصْيَحَةُ وَاحِدَةً) وهي نفخة المقيّامة يحلّ بهم العَذاب (مَا لَهَامِنْ فَوَاقَ) بفتح الفَاء وَضِهَا رجوع (وَقَالُوا) لما نزل فأنمَا مَن أولى كتابه بيمينه الخ (رَبَّنَاعِتِل لَنَافِيطَنَا) أي كتاب أعالنا (فَنِلَ نُومِ ايْحِسَابِ) قالوا ذَلك اسْتَهزّاء قال تعَالى (الصّبرُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَا ذَكْرُ عَنْدَنَا دَاؤُدَ ذَاالاً يْدِ) أَيْ لَقَوَّ فَيَ الْعَبَادُ ۗ كان بصورتومًا ويفطر بوما و يقوم نصف الليل وسيام ثلثه وَيقوم سِدُ سَه (إِنَّهُ أَوَّاتُ) رِجَاع إلى مَرْضَاهِ الله (إِنَّا سَخُرْنَا الْجُبَالُ مَعَهُ يُسَيِّعُنَ) بتسبيه (بِالْمَشِيَ) وَقَتَ صلاة العشا، (وَالْاشْرَاقِ) وَقتَ صَلاة الضِّي وَهوأن سترق الشمس و يتناهي ضووها (ق) سَغرنا (الطَّائِرَ يَحْسُورَةً) بجوعة اليه سبح مَعَه (كُلُّ) من الجبال والطير لَهُ أَوَّاكِ) رَجَاع الى طاعَته بالتسبيم (وَسَّلَدُ ذَنَامُلُكَةً) قَوَّ نياء بالحرس وَالْجِنُود وَكَانَ بِحِسْ عِرَامِ فِي كَلِلْيُلَةُ ثَلَا نُوْنَ أَلْفَ رَجِلَ

(وَأَنَيْنَاهُ أَبِحَكُمُهُ) النبقة وَالأَصَابَة في الأَمور (وَفَصْـ أَ ألِخَطَابِ) البِيَانِ الشَّافِي فِي كُلِ فَصِّه (وَهَلَ) مَعِي المُستَّفَيَام هناالتعميب والتشويق الى ستماع مَا بَعدُه (أَ تَاكُ) يَا عِمد (نَبَأُ أَكْنَصُمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمُحْرَابُ) مَعَرَابِ دَا وُراًى مَسْجِدَه حَيْث منعوا الدخول عليه مِن الباب لشغله بالعبادة أع خبرهم وقصتهم (إذْ دَخَلُوْاعَلَى دَاوْرَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوالاَتَّخَفَّ معن (خَصْمَانِ) مِيلَ فريقان ليطابق مَا قبله مِن صَمير إلحم وقيل اثنان والضهر بمعناها والحضم يطلق على الواجد واكثروها مككان جاءا في شورة خضين وقع لها مَا ذكرَ على سبيل الفرض لتنبيه دَ اوْد عليه السّلام على مَا وَ قع منه وَكَانَ لِهِ تُسْعِ وَتُسْعُونَ أُمْرَأَةً وَطَلْبَ أُمْرَأَةً شَعْص لَيسَ لَهُ غيرها وتزوَّجَها وَ دَحل بَها (بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْجُقِّ وَلا تَشْيَطُطُ تَجِر (وَاهْدِنَا) أرشد نا (إِلَى سَوَاءِ البِصِرَاطِ) وسطالطريق الصّواب (إنّ هَذَا أَجِي) أي على ديني (لَهُ دِسْمُ وَيِسْعُونَ نَبْعَةً) يعبّر بهَاعن المرأة (وَلِي نَغِيةً وَاحِدَةُ وَفَقَالَ أَكْفِلْنِهَا) أَي اجعَلَى كَافِلْهَا (وَعَرَّفِي) غَلَبْني (فِي أَكِينَطَابِ) أَى الْجِدال وَأَ هَرَّهِ الْآخرِعلى ذلكَ (قَالَ لَقُلْظُلُكُ بشؤال نَعْدَكُ ) ليضم ع (إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كُتُهُ رَّامِنُ الْخُلُطُانِ) الشكاء البيثعي بعضهم على تعيض الاالدين أمنوا وعملوا الصَّا يَا يَدُوفَلُنُ مَا هُنَّ مَا لَيْ كَنْ الْعَلَّةُ فَعَالَ الْمُلَكَّانَ صًا عدين في صورت يهما الى السها، فقفي الرَّجل على نفسه فتنته داود قال نظار وَطَنّ ) أي أيمن (دَا وُرُا تَمَا فَتُنّالُهُ) أوقعناه في فتنة أى بَليّة صيّته ثلكُ المرّأة (فَاسْتَغَفَرُرَةُ فَخْرَ رَاكِعًا) أي سَاسِما (وَ أَنَابَ فَغَفَةٌ نَالَةٌ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَا الزُّلْهِيَ ) أي زيادة خاير في الدِّنْنَا (وَحُسْنَ مَأْتِيهُ)

مرجع في الآخرة (يا دَاوُرُ إِنَاجَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) مَنْ أمرالنارس (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحِقِّ وَلَا تَتَبِّعِ ٱلْهَوْي) أي هوى النفس (فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيْلَ اللهِ) أي عَن الدلا ثل الدالة عَلَى تُوحِيده (إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ) أَيْ عَالَا يُمَانِهُ بالله (لَهُمْ عَذَاتِ شَهِ يَدُيمَانَسُوا) بنسْيَا بنم (يَوْمَ الْجُسَابِ) المرتب عليه تركهم الايمان ولوا يقنوابيوم الحساب لامنوا في الدِّنبَا (وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْإِرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) أَيْ عبَثا (ذَيكَ) أي خلق مَا ذكر لا لشي (ظن البني كُفْرُوا) من أهلمتكة (فَوَيْكُ ) وَاد (لِلَّذِينَ كُفَرُ وَامِنُ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينُ. أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِمَاتِ كَالْمُفْسَدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَحْمُلُ الْمُقَيِّنُ كَالْفَعُارِ) نزلِ لما قال كفارمَكة للمؤمنين انا نعطي في الأَخرَة مثل مَا نُعَطُونَ وَأَمْ بَعِيٰ هَرَةَ الإنكار (كِتَابٌ) خَبُرمبتا عِذُوا أى هَذا (أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَادَكُ لِيَدُ بَرُوا) أَصْله يَتَدَبَرُوا أدعمت التاء في الدال (آياته ) منظروا في معانيها فيؤمنو (وَليَتَذَكَّرُ) بِتَعظ (أُولُواالاً لْبَابِ) أَصَاب العقول (وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُ سُلَيْمَانَ) ابنه (نِغْمَ الْعَبْدُ) أَى سُلَمَان (إِ تَنْهُ أَ وَابُّ) رَجّاع في السّنبيج وَالذَّكْرِ في جميع الأوْقاتِ (إِذْ عِرْضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ) هُوَمَا بَعْدَالْرُوَالْ (الصَّافِنَاتِ) الْحَيْل جمع صَافنة وَهِيَ الْعَائِمَة عَلَى ثَلَاثُ واقا مَة الإخرَى عَلَى طَرِف الكَافِي وَهُوَمِن صِفْن يَصْفَن صِفُونا (الْجُيّادِ) جمع جَوَاد وهو الشابق المعنى أنها إذا استوقفت سكنت وان ركضت سقت وكانت الف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لارادية الحهاد عليهالعدة فعندبلوغ العرض منها تسعائة عربت الشمس ولم يكن صلى لعَصْرِفاعنم (فَقَالَ إِنَّ أَخْبَبْتُ) أي آرَة وَ رَخْتُ أَيْنِي أَي الْحَيْل (عَنْ ذِكْرُرُفِي أَي أَي صَلاة العضرا

(حَتَى تَوَارَتُ) أي الشمس (بِالْجِهَابِ) أي اسْتَتَرَّ بِما يَجِبِها عَنِ الإبصَارِ (رُدُّوهَا عَلَيٌّ) أي الحيث المعروضة فرِّدوهكا (فُطَفِقَ مَسْمًا) بالسيف (بالسُّوق) جمع سَاق (وَالْأَعْنَافِ) أى ذبحها و قطع أرجلها تقريًا إلى الله تعالى حيث اشتعتل بهاعن الصّلاة وتصدق بلعها فعوضه الله خيرامنها وأسرع وَهِيَ الْبَرْجِ بَحْرِي بِأَمْنَ كَيفَ شَاء (وَلَقَذَ فَتَنَّا شُلِّكُمَّانَ) ابتَلينًا ٥ بسكب ملكه وزلك لتزوجه بامرأة هؤاها وكانت تعبدالصنم فى دَارِه مِن غيرِعلمه وكان ملكه فيخا تمه فَانزعَهُمُرَّة عندَارَادة الخلاء ووضعه عندامرأ بتالمسماه بالامينة على عادت فجاءها جنى في صورة سُليمان فأخذَه منها (وَ ٱلْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيهِ جَسَلًا هوَ ذلك الجيني وَهُوَصِغُراْ وغيره جَلْسَ عَلَى كُرْسِي سُلْمَان وعَكَفْتُ عليه الطيروغيرها فخربح شليمان فيعنرهيئته فرآه على كرستيه وَقَالَ لَلْنَاسُ أَنَاسُلُمَانَ فَأَنْكُرُوهُ (ثُمَّ أَنَابَ) رَجِع سُلِمَانَ إِلَى ملكه بعدأيام بأن وَصَل الى الخاتم فلبسه وَجلس عَلى كرسيه (قَالَ رَبِ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكَّالاً يَسْبَغِي) لا يَكُون (لِآحَدِينَ بَعْدى) أى سواى نحوفتن تهديه مِن بعدالله أى سوى الله و (ا نَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَغَّرُ نَا لَهُ الرِّيْحُ بَجْرِي بِأَ مِنْ وُرَخَاءً) لينة (حَيْثُ أَصَابَ) أَرَاد (وَالشِّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ) يُبني الإبنية العجيبة (وَغَوَّاصٍ) فِي الْبِعَرِيسْتَعْرِجِ اللوَّلُوْ (وَآخِرِينَ) منهم (مُقَرَّنِينَ) مَسْدُودِينَ (فِي الْأَصْفَادِ) القَيْود بجمع أيديهم الى أعنافهم وقلناله (هَذَاعَطَافُونَا فَأَمْثُنَّ) أعظمنه من شِنْت (أَوْأَمْسِكُ عَن الاعطاء (بِغَيْرِحِسَابِ) أي الْحسَابُ عَليك في ذلك (وَاتَ لَهُ وَعِنْدُنَا لَزُ لَهِيَ وَحُسْنَ مَآيِب) تَقَدَّمَ مِثْلَهِ (وَأَذِكُوْ عَنْدُنَا آيون إذ نَادَى رَبُرُ أَبْنَ) أي ما ني (مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بنَصْبِ) ضر (وعَذَابِ) أَلِم ونسب ذلك الحالم الشيطان وَان كاست

الإشباء كلها مِن الله تأدّ بامعَه تعَالى وَقَيْل له (أَرْكُضُ) اصَرَ (برجُلك) الأرض فضرب فنبعّت عَين مّاء فقيل (هَأَامُّفْتُ الْمُ مَآءَتَغَنَسُلُ بِهُ (بَارِدُ وَشَرَاجُ) تَشْرِبُ مِنْهُ وَا نُنْسَلُ وَشُرِبَ فَذُهِبَ عَنْهُ كُلِّ دَاء كَانَ بِمَاطِنَهُ وَظَاهِرِهِ (وَوَهُنَا لَهُ أَهْلُهُ وَمِنْلَهُمْ مَدَيُّمْ) أى أحيا الله له مَن مَاتَ مِن آولًا وهِ ورَزقَه منلهم (رَحْمَةً) نعمة (مِنَّا وَ ذِكْرى) عظم الأولى الألباب) الاصماب العقول (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا) هو حزمة من حشيش أو قضبان (فَاضْرَبْ بهِ) زوْحتك وكان قرحَلف ليضربنها مأنة ضربة لابطائها عليه يوما (وَلا تَحْنَثُ) بترليه ضربها فأخذمائة عودمن الاذخر أوغيره فضربها بمضرئة واحدة (اِنَّا وَجَدْ نَاهُ صَابِرًا نِعُمَ الْعَنْدُ) أيتوب (إِنَّهُ أَوَّاكِ) رَجًّا ع الى الله تعالى (وَ أَذُكُرُ عِبَادَ نَا اِبْرَاهِيمَ وَ اِسْعَاقَ وَلَعْ مَوْبَ أُولِي الأيْدى) أصماب المتوى في العبادة (وَالْأَبْصَار) البصائر فى الدّين وَفي قرّاءة عَبد نا وابراهيم بيان له وَمَا بُعد عظف على عبدنا (إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ) هي (ذِكْرَى الدَّارِ) الأَخْرَةِ أى ذكرهَا وَالْعَلْمُا وَفَي فَرَاءَهُ بِالْإَصَافَة وَهِي للبِيَان (وَإِنَّهُمْ عِنْدُنَا لِمِنَ المُضْطَفَئِنَ الْمُنَادِينَ (الْأَضْيَارِ) جمع خير بالتسله يد (وَاذْكُرُواسُمَا عِيْلَ وَالْبِسُمُ ) هُوَ سِي وَاللَّامِ زَانُدُهُ (وَ ذَا الْكِفْلِ) اختلف في سُورِمُ قيل كفل مائة نبيّ فتروااليه من القتل (وَكُلُّ) أي كلهم (مِن الأَخْيَارِ) جمع خيريالنتفيل (هَذَاذِكُمْ لِهِم بِالنَّنَاء الجميْلِ هِنَا (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ) العَامِلْين (كَ أَسْنَ مَآبِ) مَرجع في الآخرة (جَنَّاتُ عَدْنِ) بدل أوعَظف بيان كمسن مَاب (مُفَتَّعَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ) منها (فُتُركَبُينَ فيها) على الأرائك (يَدْعَوْنَ فِيهَا بِفَاكِمَةٍ كَبْيِرَةٍ وَشَرَابِ وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ بَعَابِسَاتُ العَينَ عَلَى الرَّوَاجِهِنَّ

(اَتْرَابُ) إسنانهن وَاحدَة وَهنّ بنات ثلاث وَثلابُين تنةجمع سرب (هَذَا) المذكور (مَاتَوْعَدُونَ) بالغيْبة وبالخطأ التفاتا (لِيَوْمِ الْحِسَابِ) أي لاجْله (ا نَ هَذَا لرِزْقُنَامَالُهُ مِنْ نَفَادٍ) أى انقطاع وَالجملة حَال من رزقنا أوخبَر ثان لان أى دَا مُا أُودًا مُم (هَذَا) المذكور للمؤمنين (وَإِنَّ لِلتِّطاعِينَ) مستأنفا (لَنَيْرَ مَآيِبِ جَهُمْ مَصْلُوْنَهَا) يَدخلونها (فَيِئْسَ لِكُهَادُ) الفراش (هَذَا) أى العَذَاب المفهوم مما بعده (فَلْيَذُو وَوَ مُحِيمً) أى ماء حَارَ مِحرِقِ (وَعَسَاقٌ) بالتخفيفَ والتشديد مَا يَسيلُ من صديدً أهلالنار (وَآخُرُ) بالجع والافزاد (مِنْ شَكْلُهِ أَى مِثْلَلْدُور مِنْ الْحِيمِ وَالْعُسَّاقِ (أَرْوَاجُحُ) أَصِنَافُ أَي عَدَا بهم مِنْ أَنْوَاعَ بغتلفة وَيقال لهم عندُ دخولم الناربا تباعهم (هَذَافُوْجُ )جمع (مُقَتَّكُمُ ) دَاخل (مَعَكُمُ ) الناربشة ، فيقول المتبوعون (لأَعْرَحُهُ بِهِمْ) أَى لَاسَعَهُ عَليهم (إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِقَا لُوْلَ) أَى الاسْبَاعَ رَبِلُ أَنْتُمْ لَامْرُحَبَّا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْمُونُ أَى أَى الْكَفرِ (لَنَا فَبِئُسُ الْفَرَّارُ لنا وَلَكُمُ النارِ فَالْوَلِ إِيضًا (رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرَدُهُ عَذَابًا صِعْفًا) أى مثل عَذابه عَلَى كفره (في النّارِ وَقَالُوا) أى كفار مَكة وَهِم فِي النَّارِ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَا لَّا كُنَّا نَعْدُ فَيْ فِي الدِّنيَا (مِنَ الأَشْرَارِ اَتَّخَذُنَا هُمْ شَغْرِتًا) بضم السّين وَكَسْرِهَا أَي كُتَّا نسُعر بهم في الدنيا والياء للنسب أى أمّ فقودون هم (أمْ زَاغَتُ) عَالَت اعْنَهُمْ الْأَدِصَارُ) فَلَمْ مَرْهِم وَهِمْ فَقَرَّا الْسُلَّمِين كَعَارُوبِلا وَصِهَيب وَسَلْمَان (اِنَّ ذَيلَكُ كُونَ ) وَاجِبُ وقوع (عَنَاصُمْ اَ هُلِ النَّارِ) كَاتَقَدْمَ (قُلْ) يَا مِجَدِ لَكَفَا رِمَكَة (اِنْمَا أَنَا مُنْذِرُ) السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَبْرِيْنُ الْعَالِبِ عَلَى أَمْدُهُ اللَّهُ عَنَّالُ ) لاولنانِه (قُلْ) لهم (هُوَ نَبَأَعَظِيمُ أَنْثُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ)

أى القرآن الذى أنبأ تكم به وجئتكم فيه بما لأبعلم الابوحي وَهوَ قوله (مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْم بِالْكَلُّ الْإَعْلَى) أَى الملائكة (إذَ يَخْتَصِمُونَ) في شأن آدم حاين قال الله تعَالَى انى جَاعِل في. الارض طيفة الحز (إنْ) ما (يُوحِي الْيَّ الْأَا ثَمَّا أَنَا) أَيَ الْيَ (نَذِيرُ نَبِينٌ) بتِن الاندار اذكر (إذْ فَالْ رَبُّكَ لِلْكَلْائِكَةِ الْيَا خَالِقَ بَشَرًا مِنْ طِينِ) هِوَآدم (فَاذَ اسَوَّنْتُهُ) أَتَمَمته (وَنْفَخُنْتُ) جرَيْت (فِنهُ مِنْ رُوحِي) فضارحيا وَاضافة الرّوح اليه تشريف لأدم والروح جشم لطيف يحيى به الانسان بنفود فيه (فَتَعُوالَهُ سَاجِدِيْنَ) سَجُورِ تَحْيَة بالإنحَنَا، (فُسَجَدَ أَلْلاَئِكَةً كُلُّهُ مُوا جُمُ مُونَ) فيه تأكيدان (الآابليس) هو أبوابست كَانَ بَينَ لَلْا نَكُهُ (اسْتَكُنْبُرُوكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ) في علم الله تعالى (قَالَ يَا اِنْلِيشَ مَا عَنْعَكَ أَنْ تُسْجُدَ لِلَا خُلَفَتْ بِيَدِيًّا أى تؤلىت خلْقه وَهَذاتشر بف لا دَمُرفان كل مخلوق تؤلى الله خلقه (أَسْتَكُنِرْتَ) الآن عن السَّجُود اسْتَفَهَم نوبيخ (أَمْكُنْتَ مِنَ الْعَالِانِين) المتكبرين فتكبرت عَن السجود الكونك منهم (قَالَ ٱنَاخَيْرُمنَهُ خَلَقْتَبِي مِنْ نَا رِوَخَلَقْتَهُ مِنْ طِهْنِ قَالَ فَانْدُرْخُ مِنْهَا) أي من الجنة وَقَيْلُ من السَّمُوات (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) مطرود (قرانَ عَلَيْكَ لَغُنْبِي إِلَى يُوْمِ الدِّينِ) الْجَرَّاء (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فَ إِلَى يُوْمِرْنُيْ عَنُوْنَ) أَى الناس (قَالَ فَانَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ إِلْوَقْتِ الْمُعْلَوْمِ) وَقَتْ النَّحْةُ الأُولِي (قَالَ فَيعِزَّ تِكَ لَا عُنُونَيْهُمْ ٱجْمَعِينَ الْأَعِبَا دَكَ مِنْهُمْ مِ ا المُخْلَصِينَ) أى المؤمنين (قَالَ فَالْحُقُّ وَأَلْحُقَّ ا قَوْلَ ) بنصبها ورفع الاول ونصب الثاني فنصبه بالفعثل بَعْن وَنصب الاوَّ ل قَيْل بالفعْل المذكور وَ فَيْلَ عَلَى المضيدرا ى أحق الحق وقيل على نزع حرف القسم ورفعه

أعلى أنه مبتدأ محذوف الخبرأي فالحق مبني وقبل فالحق قسمي وَجوَاب القسم (لَأَمْلَائَنَ جَهَامَةً مِنْك) بذربيت ك (وَ مِنَنْ سَبِعَكَ مِنْهُمْ) أَى الناس (أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَ لُكُمْ [ عَلَيْهِ) عَلَى تَبْلِيغ الرسَالة (مِنْ أَجْرِ) جعل (وَمَا أَنَا مِنَ أَلْتَكِلَّهٰ بَنَّ ) المتقوّلين المترآن مِن تلقاء نفسي (إن هُوَ) أي ما المِرآن لا ذِكْنُ عظة (للْعَالَمُينَ) للانس وانجنّ دون الملائكة (وَلَتَعْلَمْنَ ) يَاكَفَارِمَكَة (نَبَأَةُ) خَبَرَصَدَقَه (بَعْذُجِيْنِ) أى يوم القتيامة وعلم بمعنى عرف واللام فبلها لام فسم مقدر سورة الزم متكية الاقبل ياعبادي الدين أسرفوا على أنفسهم الآية فدنية وهيخمس وستبعون آية ( فِيسْدِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ تَهُونِينُ الْرِكْتَابِ) القرآن مسيداً (مِنَ اللهِ) خَبْرَه (الْعَزِيْنِ) في مثلكه (أَحَكِيم) في صنعْه (إِنَّا ٱ نُزَلْنَا اِلَيْكَ) يَا مِحِد (الْكِتَابَ بِالْحُقِّ) متعَلق بأُسْرِل (فَاعْنُدِ اللَّهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّيْنَ) من الشرك أي موحلاله (ألا اِللَّهِ الدِّينُ أَكِنَا لِصُ الْأِيسْتَعَقَّهُ غَيْرِهُ (وَالَّذِينَ أَتَّغَذُوا مِنْ ذُونِهِ ، الاصْنام(أَوْلِيَاءً) وَهِم كَفَارِمَكَة قَالُوا (مَا نَغُنُهُ مُثَمَّ إِلَّا لِيُقَرِّ نُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُونَى قَرِبَى مَصْدِن بمعنى تقريبًا ( إِنَّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمُ ) وَبَين المسْلمين (فِيمَاهُمْ فِيهِ يَخْتُلِمُونَ) منأمرالةين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين انتار (إَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدى مَنْ هُوَكَا ذِبٌ) في نسْبَة الْوَلِداليه (كَفَّارُ بعبادة عيراسه (أَوْأَرَادُ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذُ وَلَدًا) كَا قَالُوا اتَّخَادُ الرحمَن وَلِدا (الأصْطَلَقُ مَمَا يَخْلُقُ مَا مَشَاءٌ) وَاتّخذه وَلِداعنو مَن قالوامن الملائكة بنات الله وَعزيرابن الله وَالمسِيمِ إبن الله (مُعْبَانَةُ) مَنزيها له عَن اتخاذ الوَلد (هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَيَّالِي كُلْقُه (خَلَقَ الشَّهُوَ ابِّ وَالْأَرْضَ بِالْكُونِّ) مِرْعَلُق بِخِلْقِ رَبُّكُورْنُ

مدخل (اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ) فيز مدرو ثيكورُ النَّهَارَ) يدخله (عَلَى اللَّيْل) فيزيد (وَسَغَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْبِرى) في فلكه (لأَجِل مُسَمِّي) ليَوم القيامَة (ألاهُو الْعَزنين العالب على مره المنتقم من أعدايم (الغَفارُ) لاوليًا مُراخَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) أَى آدم (ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا) حَوَّاء (وَٱنْزَلَ لَكُمْ، مِنَ الْأَنْعَامِ) الابل وَالبِقُروالعَنْمُ الصَّانِ وَالمَعْزِ (ثَمَانِيَةَ أَزُولِمُ من كل زوجان ذكرة انتى كابين في سؤرة الانعام (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُنَّهُا يَكُمْ خُلُقًا مِنْ بَعُدِ خَلُق اى نطفاتُم عَلقاتُمَ مضعًا (في ظُلْمًا يَتِ نَلَاثِ) هي ظلمة البطن وَظلمة الرحم وَظلمة المشمة (ذَنِكُمُ اللَّهُ رَأَيْكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لِإِلَّهُ الْأَهْوَ فَأَنَّ يَصْرَفُونَ عَن عبَا دَمّ الى عبَادَة غيره ران تَكُفُّرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَن كُمْ وَلَا يُرْضَى لِعِبَا دِوالْكُفْرَ) وَان أرادهُ مِن دَعضهم (وَإنْ تَشْكُرُوا) الله فتؤمنوا (يَرْضَهُ ) بسكون الهاء وَضها صَع اسْتَبَاع وَدونه أى السَّكر (لَكُمْ وَلا يَزِرُ) نفس (وَازِرَةٌ وُزْرَ نفس (الْخُرَى) أى لا يحله (شُرَّ الى رَبِكُمْ مُرْجِعِكُمْ فَيْنُبَّنْكُمْ يَمَاكُنْتُمْ نَعُلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) مَا فِي الْقَالُوب (وَاذَا مَتَ الانسَانَ) أي الكافِر (ضُرُّدَ عَارَبَهُ) تَضَرَع (مُنبِيبًا) رَاجِعا(اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَاحَوَّ لَهُ نِعْمَةً) أعطاه انعاما (مِنْهُ سَيى ترك (مَاكَانَ يَدْعُو) يَتضرع (النَّهِ مِنْ قَبْلُ) وَهُو الله فيا في مَوضِع من (وَجَبِعَلَ يِنَّهِ ٱ نْدَادًا) شَرَكَا وَلِيَضِلَ بِفِيحٍ الياء وضها (عَنْ سَبِيْلِهِ) دين الإسلام (قَلْ تَمَتَّعُ بِكَفْرُكَ قَلِيْلًا) بِقَيَّة أَجِلِك (إِنَّكَ مِنْ أَضْحَابِ النَّارِ أَمَنَ) بَعْفِيف المِيم (هُوَقَايِنتُ) قائم بوَظائف البطاعَات (أَنَاءَ اللَّيْلِ) عَلْه (سَاحِدًا وَقَانِمًا) في الصّلاة (يَحْذَرُ الْآخِرَةُ) أي يَحاف عَدابُها يْرْجُوْل رَحْمَةً) جَنة (رَبِيّر) كَن هوَ عَاص بالكفر أوعَيْن،

وَ فِي قَرَاءَةُ أَم مَن فِأَم بَعَني بِل وَالهَرزة (فَلْ هَلْ يَسْتُوى الَّذِينُ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ) أي لايستويّان كالإيستوي العَالَم وَابْجَاهِلَ (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ) مِتْعَظَ (أُولُوْ الْإِلْيَابِ) أَصِمَا العقول (قُلْ يَاعِبَا دِي الَّذِينَ آمَنُوْ النَّمَوْ أَرْتُكُونُ أَوْ أَي عَذَابِهِ إِ مَا نَ تَطِيعُوهُ (لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا) بِالْطَاعَةِ (حَسَنَةً) هَيَ الْجُنَّة (وَ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً ) فَهَاجِرُ وَاللَّهَا مِن بَين الكفار وَمشاهَدة المنكرات (إنَّمَا يُووَقَّى الصَّابِرُونَ) عَلَى الطاعة وَمَا ببتلون بر(أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابِ) بغيرِمَكيال وَلاَ ميزان (قُلْ إِنَّ أَمِرْتُ أَنْ آعَيْدَ أَلَّهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ) من السرك (وَ انْمِرْبِتْ لِأَنْ) أَى بأن (أَكُوْزَءا وَلَ الْمُسْتِلِينَ) مِنْ هَذ والامَّة (قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمِ عُظِيمٍ قُلْ للَّهُ اَعْنُدُ مُحْنُلِطًا لَهُ دِينِي) مِن السَّرِكُ (فَاعْبُدُ وَإِمَا سِّدُنَّمُ مِنْ دُورِيز) غيره فيه تهديد لهموايذان مأنهم لأيعمد وسن الله تعَالى (قُلْ اِنَّ أَكِنَاسِ بِنُ اللَّهِ يُنَ خَسِرُوا انْفُسَمُ مُ وَاهْلِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بتخليدالانفس في الناروَ بعَدمروصولهم الى الحور المعَدة لهم في الجنّة لو آمنوا (ألأذَ لِكُ هُوَ الْخُسُرَانُ المُنْبِيْنُ الْبَيْنِ الْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ طباق (مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَعْنِيْهُمْ ظُلُلُ مِنَ النارِرَدُ لِكُ يُجِنُوفُ اللهُ بِمِعِبَا دُهُ) أى المؤمنين ليتقوه يدل عَلمه رياعِمَا دِي فَا تَقَوُّن وَالَّذِينَ اجْ تَنْ وُاللِّطَاعَوْتَ) الاوتان (أَنْ يَنْ يُنْ وَهَا وَأَنَا بُوا) أَقِلُوا (الْيَالِلَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَي) بالجنة (فَبَشِّرْعِبَا دِي الَّذِيْنَ يَسْمَّفُونَ الْقَوْلُ فَنَتَّبِغُونَ أَحْسَنَهُ) وَهُوَمَا فَيِهِ صَلاحِهِ مِرْأُولَنْكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَتُكَ هُمْ أُولُوْاالْأَلْبَابِ) أَصِعَاب العمول (أَفَنُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِيمةُ الْعَذَابِ) أَي لأَمْلأَنْ جِعَامَ الأَية (آفَأَنْتَ تُنْفِذُ) تَعْرِج (مَنْ فَي النَّارِ) جَواب السَّرط

واقيم فنه الظاهر مقام المضر والهرة للا نكار والمعنى لاتقدر على هذايته فتنقذه من النار (لكِن البَيْن اتفَوا رَبُّمْ) بأن أطاعوه (لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقَهَا غُرُفُ مَبْنِيَّةً جَرى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ) أى من يحت الغرف الفوقانية وَالْتِمَانِيَّةُ (وَعُدَالَتِهِ) مَنْصُوبِ بِفَعْلَهُ الْمُقَدِّرِ (الْأَيْخُلُفُ اللَّهُ المِيْعَادَ) وَعده (أَلَمْ تَرَ) تَعْلَم (أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ التَّهَاءِ مَـَّآءً فَسَلَكُهُ مِنَا بِيْعَ) أدخله أمكنة نَبْع (في الأرْضِ ثُمَّ يُحْنِر جُ بِمِ زَرْعًا نَحْنُتَلِقًا ٱلْوَانَمُ عَمَّ بَهِ يَجْ } يتيبس (فَتَرَاهُ) بَعدالحضرة مثلاً (مُضَفَرًّا أَثْمَ يَغِعَلْهُ حُطَامًا) فتأتا (اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي ا تذكيرا (الأوليالاكتاب) يتذكرون بليلالته على وَحدانية الله تعَالَى وَقد رَمّ (اَ فَنَ شَرَحَ اللهُ صُدْرَهُ لِلْإِسْلام) فاهتد (فَهُوَعَلَى نُوْرِمِنْ رَبِّيرٍ) كَنْ طَبِعَ عَلَى فَلْبِهُ دَلْ عَلَى هَذَا (فَوَنْ لِلْ) كلمة عَذاب (لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْراللهِ) أَي عَن قبول القرآن (أولَنْكَ فِي صَلالٍ مُبِينٍ) بَين (اَ مُنْ نَزُّ لَ اُحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا) بَدل من أحسَن أى قرآنا (مُنتَشَابِهًا) أحث يسنبه بَعضه بَعْضًا في النظم وَعَين (مَثَانِي) شي فيه الوَعد وَالْوَعِيدُ وَغِيرِهِ التَقْشَعِرُ مِنْهُ ) مَرتعدعند ذكروَعيده (جُلُوْ دُالَدِينَ بَعِنْشُونَ) يَعَافُون (رَبَّهُمْ شُمَّ تُلِيْنُ) نَظْمَانَ (جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِاللهِ) أَى عندَ ذكروَعِله (دُلِك) أي الكتاب (هْدَى اللهِ يَهْ بِي مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلل اللهُ فَا لَهُ مِنْ هَا دِا فَنَ يَتَقَى يِلْقِي (بِوَجْهِ مِسْوءَ الْعَذَابِ يُوْمُ الْقِيَامَةُ أى أستده بأن يلقى في لنارِمَ غلولة يَدَاه الى عنقه كمن أمن منه بدخول الجنة (وَقِيلُ للنظالِمينَ) أي كفارم كه (ذُو قَوْا مَاكُنْمُ بَكُسِيْونَ) أي جَزاءه (كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) المُن المُعامِ فِي التِّيانِ الْعَدَابِ (فَأَ تَا هُمُ الْعَذَاتُ مِنْ حَيْثَ فَيُ

لايستُعْرُون) مِنجهة لاتخطربالهم (فَأْذَا فَهُ مُ اللَّهُ كُغِرْبَي الذل وَالْهُوَانِ مِنَالْمُنْجِ وَالْقِتْلِ وَغِيرِع (فِي الْحُنَيَاةِ) الدُّ نْيَا وَلُعَذَابُ الْآخِرَةِ ٱلْبَرُّ لَوْ كَانُوا) أَى الْمُكذبون (يَعْلَمُونَ) عَذَابِهَا مَا كَذِبُوا (وَلَقَدُ ضَرِّنْنَا) جَعَلْنَا (لِلنَّاسِ في هَــَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِ مَكِل لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) يتعظون (فَنْزَأَنَّا عَرَبِيًّا) حَالَ مؤكدة (غَيْرَذي عِوْجٍ) أي لبس وَلِختلاف (لَتَلَهُمْ مُنْتِعَوُنَ) الْكفر (ضَرَبُ اللهُ) للمشرك وَالموَحد (مَثَلاً رَحْكُ يَدِلُ مِنْ مِثْلًا (فِيْهِ شُرِكَا أُمْتَشَا كَيْسُونَ) مِتَنَا زُعُونَ سَيئة أخلافه م (وَرَجْلاً سَالِلاً) خالصًا (لِرَجْلِ هَلْ يَسْتُوبَانِ مَثَلاً) مُيبِرِأى لأيت وى العَبد بَحَاعة وَالعَيد لوَاحد فان الا قل اذا طلب منه كل من ما تكمه خدمته في و قت و اجد تحيرفيمن تجدمه منهم وهذامتل للمشرك والنابي متكلط اللموَحد(الْحَنْ لِيَهِ) وحدَه (بَلْ أَكْنَرُهُمْ:) أَي أَهْل مَكَة (لايعُلُونَ مَا يَصِيرُونَ الميه مِنَ العَذَابِ فيشركُونَ (إِنَّكَ) خطاب النبي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم (مَيِتُ وَانْهُمْ مَيَّتُوْنَ) سَمُوت وَيُونونَ فلاشمانة بالموت نزلت لمااستنطأ واموية صلى الله عَليه وَسَلم (تَمْمَ اللَّهُ النَّاس فيمَا بَيْنَكُم مَنَ المَطَالِم (يَوْمَ الْمِسْكَمَ مَنَ المُطَالِم (يَوْمَ الْمِسْكَم عِنْدَ رَبِكُمْ تَخْتَصِوْنَ فَيَنْ أَي لا أحد (أَ طُلَمُ مِتَنْ كَذَبَ عَلَى الله بنستية الشريك والورلداليه (وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ بِالْعَرَانِ (اِ ذَجَاءَ هُ ٱلَيْسَ فِي جَهَمَّ مَنْوًى) مَا وَى (لِلْكَافِرِيْنَ) بَلَي (وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِدُقِ) هُوَالْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَسَلِّم (وَصَدُفُ بِهِ) هُمُ المُؤْمِنُونَ فَا لَذِي مِعْنَى الْذِينِ (اوْلِنُكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ) السرك (لَهُمْ مَا يَسَاؤُنَ عِنْدُرَ بِهِمْ ذَلِكَ جَزَّا الْحُسِبَايَن) \* الانفسهم بايمانهم (لِنْكَفِرَاشَهُ عَنْهُمْ أَسُوا الَّذِي عَلَوْ اوَيُحْرِبُهُمْ جْرَهُمْ بِأَخْسَنِ الَّذِي كَانَوْا يَعْمَلُونَ ) أَسُوَا وَلَحْسَن بَعْظِ إِسِينَ

وَالْحَسَنِ (ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ) أَى النبي بَلِي (وَيُعِوْفُونَكَ الخطاب له (بالَّذِينَ مِنْ دُورِيمِ) أي الاصنام (أنْ تقتله أويحبله الْ مَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِوَمَنْ يَهْدِاللَّهُ فَالَهُ مِنْ مُصْلِلًا اَلْيُسَ اللَّهُ بِعَرِيْرٍ) عَالَب عَلِي أَمره (ذِي انْتِقَامِ) من أَعدَ انه تبلى (وَلَئِنْ) لام قسمَ (سَأَ لُتَهُوْمَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ لْيَقَوُلِنَّ اللَّهُ قُلْ اَ فَرَأَ يُتُمْ مَا تَدْ عُونَ ﴾ بقيدون (مِنْ رُّون اللَّهِ) أى الاصنام (إنُ أَرَا دَنِيَ اللهُ بِطُيرَ هَلَ هُنَّ كَاسِنَهَ اللَّهُ عَلَّمَ فَي لَا (أُوْأَرَادَيْن بِرَجْمَةِ هَلْ هُنَّ مُسْكُاتٌ رَخْمَيَّهُ ) لاوَ في قرَاءَ إِهِ بالاصافة فيهما (قُلْحَسْبَي الله عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُنْوَكِلُونَ عَلَيْهِ مَنْوَكُلُ الْمُنْوَكِلُونَ عَنْق الوَاتْقُونَ (قُلْ يَاقُوْ مِراغَلُوْا عَلَى مَكَانَيْكُمْ فِي) حَالِبُكُم (اِبْيَ عَامِلُ ا عَلَى حَالِتِي (فَسَوْفَ تَعْلَوْنَ مَنْ) مَوضُولة مفعولة العِلم (يَا يَنْهِ عَذَابٌ يُمْنِز نِهِ وَيَحِلُ ) يَنز ل (عَلْنَهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) دَامُ هوَعَذَابِ النَّارِ وَقَلَا خَزَاهُمُ اللهُ بِيَدِرِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِتَّابَ لِلْنَاسِ بِالْحَقِّ ، سَعَلْق بأُ سْزِل (فُرَنَ اهْتَدَى فَلِنَنْ. اهتدَاوْه (وَمَنْ صَلَ غَا نَمَا يَصِلْ عَلَيْهُمْ بِوُكِيْنِ فتجبرهم على لهدى (الله يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مُوْرَبَاقَ) يتوفى (البيلم: مَنْتُ في مَنَامِهَا) أي سَوفاها وَقِت النوم (فَيْمُسِكُ الَّتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتِ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجِلَ مُسَمِّعً ) أي وَقَتَ مَوتِهَا وَالْمُرسِلَةِ نَفْسُ الْمَيْ يُرْتَبِقِ بِدُونِهَا نَفْسُ الْحَيَّاةُ بغلاف العَكس (اِنَّ فِي ْذَلِكَ) المذكور الآياتِ) دلالأت (لِمَنَوْ مِرسَيْفَكُرُونَ مِن عَلَى وَن أَن القادِ رعَلَى ذلكُ قَا درعَلَى البَعث وَقرَيش لم يَتفكروا في ذَلك (أم) بل (اتَّخَذُ و أصَّ رُونِ اللهِ أَي الْإَضْنَام آلِية (سُنْفَعَاءُ) عندالله بزعهم (قُلْ) لهم (١) يَسْمَعُون (وَلَوْكَانُو الإيمُلكُون سَيْل فِن الشَّفاعة وغيرها وَلَا يَعْقِلُوْنَ) أَنْكُم تعبدونهم وَلَا غَيْرِدُ لِكُ لِالْقُلْ يَعْوِلْشَمَاعَةً

جَمِيْعًا ﴾ أى هو معنص بها فلايشفع أحدالا با ذيذ (لهُ مُلْكُ التَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ شَمَّ الَّيْهِ مَنْ جَعْنُونَ وَإِذَانُ كُرُالِلَّهُ وَحْدُهُ أى دون آله تهم (١ شُمَأ زَّتُ) نفرَت وَانْقَبَضِت (قَالُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَ انْكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوبِمِ) أَى الاَصْنَام (اِ ذَا هُمْ نَيْسَتَبْشِرُ وِنَ قُلْ اللَّهُ عَمَر) بمعنى يَا أَلَّهُ (فَا طِرَالسَّمْوَاتِ وَالْأِرْضَ مِلدِعِهِمَا (عَالِمَ الْغُيْبِ وَالشُّهَادَةِ) مَا غَابِ وَمَا سِنُوهِد (أَنْتَ تَعْكُمْ بِيْنَ عِبَأُدِكَ فِيمَاكُانُوْ افِيْهِ كَيْنَلِمْوُنَ) من أمر لدين أهد ني لما احتلفو افنه منَ الحق (وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ طَلْمُوْامَا فِي الْأُرْضِ جَمِيْعًا وَمِتْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَ وْابِرِ مِنْ سُوعِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْمِقِيَامَةِ وَبَدًّا) ظَهِر (لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ نَكُوْنُوْا يَعْتَسِبُونَ) يظنون (وَبَدَالَهُ مُسْتِيّاً مَا كُسَبُوا وَ حَاقً) نزل (بَهِمْ مَاكَا نُوْا بِهِ يُسْتَهُزؤُنَ) أى العَذاب (فَا زَامَسُ الْإِنْسَا) الجنس (ضُرُّ دَعَانَا تُمَّ اِذَاخَوَ لَنَاهُ) أعطيناه (نِعْمَةً) انعَاما (مِنَا قَالَ اِنَّمَا أُو بِنِينَا أُهُ عَلَى عِلْمِ مِن الله بأنى له أَهْل (بَلْ هِي) أى القولة (فِتْنَهُ ) بَليَّة يبتلي بَها العَيد (وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُم لَايعَلَوْ أن التحنويل استدرّاج وَامتحَان (فَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ من الامم كقادون وقومه الرّاضين بها (فَيَا أَعَنْيَ عَنْهُمْ مَا كَانَوْ ا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيَأْتُ مَاكُسَبُوا) أي جزَاوُ هَا (وَالَّذِيْنَ طَلَمُوا مِنْ هُؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّكَ تَاكَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْ إِينَ بفائتين عَذابنا فقعطواسبعسنين مرسع عليم (أوَلَهُ يَعُلُمُوااَتَ اللهَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ) يُوسِّعه (لِمَنْ يَشَارُ) امْحَانًا (وَ يَقْدِرُ) بِضِيْقَه لِمَن يَشَاء ابتلاءً (إِنَّ فِي زَلِكَ لَآيَاتٍ لِفَوْمِ يَوْ مِنوْنَ) به (قُلْ يَاعِبَادِي الذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهُمِهُ لاتقنيظوا بكسرالنون وفنتها وقرئ بضتها تيأسواامن رَجْمُةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَيغُفِرُ الذُّنؤُبَ جَمِيعًا المن مّابَ من السَّرك

(اِنْهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَٱبْدِبُوا) ارجعوا راِلَي رَبِكُمْ وَٱسْلِمُوْا أَخْلُصُوا الْعَلَ (لَهُ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْ بِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ بمنعه ان لم تتوبوا (وَاتَبُعِثُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ اِلْنِكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ هوَالْمَرَآنَ (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْيِدَكُمُ الْعَذَابُ بَغْنَهُ وَ أَنْتُمُ لِأَسْتُورُ قبل اتيايه بوقته فبادرواقبل (أنْ تَقَوُّلُ نَفْسٌ يَاخُسْرَبِيّ) أصْله حشرت أي ندَامَتي (عَلَى مَافُرٌ طُتُ فِحَبْنِ اللَّهِ) أي طاعَته (وَإِنْ) مَعْففة من النَّقِيلة أي وَاني (كُنْتُ لِمَنَ التَّالِمِينَ بدينه وَكتابِه (أوْتَقَوْلَ لُوْإِنَّ اللَّهُ هَدَّانِي ) بالطاعَة أعن فاهتديت (لَكُنْتُ مِنَ الْكُتَّقِينَ) العَداب (أَوْتَقَوُّلُ حِينَ تَرى الْعَذَابَ لَوْ آنَ لِي كُرَّةً ﴾ رَجِعَة الى لدنيا (فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِبِينَ) المؤمنين فيقال له مِن قبّل اللهِ (بَلِي فَلْجَاءَتُكُ آياتِ) القرآن وَهُوسِب الهَدَايَة (فَكُذَّ بْتُ بِهَا وَاسْتَكُبُرْتَ) تكبرت عَن الايمانِ بها (وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ وَيُوْمَ الْقَيَامُةِ تْرَى الَّذِينَ كُذَّبُوْاعَلَى إِنَّهِ بِنِسْبَةِ السِّرِيكُ وَالْوَلِدَالَيْ (وُحْبُوهُ لِمَ مُ مُسُورًةً ثَهُ الْيُسَ فِي جَهَمْ مَنْوُرًى) مَا وى (لِلْسَكِبَرَ اللَّهُ كُبَرَّ عَنَ الإيمان بَلِي (وَأَيْجَيَّ اللهُ) منجهَمُ (الَّذِينَ ٱتَّقَوْا) الشَّرك (يَمَازَيْمُ) أي بمكان فوزهم من ابحنة بأن يجعَلوا فيه وَيُمُسِّنُّهُمُ الْسَنُومُ وَلَاهُمْ يَخِزَ بِنُونَ اللَّهُ خَالِقٌ كُلَّ شِيٌّ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ وَكِيْلٌ) متصرف فيه كيفَ يَشَاء (لَه مَعَّالِيَارُ السَّمْوَاتِ وَالأرْضِ) أي مَفاتِيحِ خزائنها مِن المطروالنا وغيرها (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَآيَاتِ اللهِ ) القرآن (أُولَـُكَ هُوْ الْيُنَاسِرُونَ مِنْ مَنْصِلْ بِقُولِهُ وَيُنْبِحِياللَّهُ الذين التَّقُوا الخِ وَمَا بَيْنِهَا اعتراض (قُلْ اَفَغَيْرَاسُهِ تَأَثْرُ وَبِّ أَعُبُّهُ بَا الْجَاهِلُونَ) غَيرِمنصوب بأعبد المعنول لتأمروني قِه بِرأن بنون وَاحِنَ وبنونين بادغام وَفكَ (وَلُقَكُ

أُوجِي النِّكَ وَالَى الَّهِ بِنَ مِنْ فَبْلِكَ) والله (لَيْنَ ٱشْرَكْتَ) يَا مِحِد فرضًا (لَيَحْبَطَنَّ عَكَلْكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنُ الْحَاسِرِينَ بَإِلَّهُ وحده (فَاعْنُهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) انعَامِ عَليك (وَمَا قَدَرُ واللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ) مَاعرفوه حَق معرفته أومًا عظموه حَق عظمَته حِين أشركوابه غيره (وَالْأَرْضُ جَبيعًا) حَالَ ا أى استبع (قَبْضَتْهُ) أى مَقبوضة له أى في ملكه وَتَصرفه (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَظُونَاتٌ) مِجُوعَات (بِيَمِينِهِ) بِقدرَة (سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) معه (وَنْفِحَ فِ الصُّور) النفغة الأولى (فَصَعِفَ) مَات (مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إلامَنْ شَاءُ اللهُ ) مِن الحورة الولدايب وَعَيْرُهِمَا رَشَّمَ نَفْخَ فِيهِ أَخْرَى فِا ذَاهِمْ) أَى جميع الخلائق الموق (قِيَامٌ يَنْظَرُونَ) بُنتظرونَ مَا يِفْعَلَ ٢٩ (وَالشُّرَقَةِ الأرضُ إضاءًت (بِسَوْرِرَبِهَا) حِين يَعْجَلِي لَفَصْل القضار (وَوْضِعَ الْكِنَّابُ) كَتَابِ الإعال المحسَّاب (وَجِمَّ وَبِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ) أَى بَحَرُهُ صَلَى الله عَلَيه وَسَكُم وَامْتَه يَشْهُدُونَ للرسل بالبلاع (وَقَضِى بنينهُمْ بِالْحَقِ) أَى العَدل (وَهُ هُ الانظلون) سنيا (وَوْفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عِلْتُ ) أَي جَزاءه اوَهُوَاعْكُمْ ) أي عَالَم ريمًا يَفْعَلُوْنَ ) فلا يحتاج إلى شاهِد (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بِعنف (إِلَى جَهَنَمُ زُمُرًا) جَمَاعًات متفرقة (حَتَيُّ إِذَ الْجَاوَلُهُا فَيْحَاتُ أَبْوَا ثَهَا) جُواب اذا (وَقَالَ لَهُ هُ خَرَنَتُهُا الَّهِ يَا يَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ أَيَا لَتِ رَبِّكُمْ القرآن وَعَيْره (وَلَيْنُذِرُ وَنَكُمْ لِقَاءَ يُؤْمِكُمْ هَذَا فَالْوَا ابَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ) أَي لأَملان جَهِمُ الآية (عَلَى الْكَافِرِيْنَ قِيلَ ادْخُلُوْا أَبُوابَجُهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا) مقدر الخلود (فَبِئسَ مَثُوى) مَأُ وى (المُتَكَبِّرِيْنَ) جهم (وَسِيقَ

البُدِينَ ا تَقَوْارَ بَهُمْ ) بلطف (إلى الْجَنَّةِ زُمِّرًا حَتَّى إِذَ الْجَاؤُهُ وَفَيْحَتْ أَبُوانِهَا) الوَاوفيهِ للحَال بتقديرُ قدرةَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتْهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ) حَالا (فَا ذَخُلُوهَاخَالِدِينَ) مقدّر الخلودفيها وجواب اذا منقدر أى دخلوها وسوفهم وفتر الابواب فبنل مجيئهم بحرمة لهم وَسَوق الكفار وَفتح أبواب جهمَ عند مجيئهم ليبقى حرّهَا إليهم اهَانة لهم (وَقَالَوُا) عطف على دخلوها المقدر (أكَمْدُ اللهِ الَّذِي صَدَفَنَا وَعُدَهُ) بالجَنة (وَأُ وْرَثْنَا الْأَرْضَ) أي أرض الجنة (نَتَبُوَّ أَي ننزل إِمِنَ الْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَارُ ) لانها كلها لأيختار فيها مكان على مَكَانَ (فَنِعْمَ أَجْرَالْعَامِلِينَ) الْجُنَّة (وَتَرَى الْمُلَاثِكَة ] خَا فِيْنَ) حَال (مِنْ حَوْلِ الْعَرْيِسَ) من كل جَانب منه (يُسَيِّوُ) حال مِن ضمير حافين (بَحْدِ رَبِيمٍ) ملابسين للحَد أي نقولون شَبِكُانَ الله وَجَهِله (وَ فَضِي بَيْنَهُمْ) بَين جميع الخلابوت (يالْحُقّ) أي العدل فيدخل المؤمنون الجُنة والكافرون النَّار (وَقِيلَ أَكُونُ يِنَّهِ رَبِّ الْعَالَكِينَ) حَتِم اسْتَقْرَارالفريقين بالحك من الملائكة سورة غافرمكية الاالذين يجادلون الآيتين ضوغاذين بشرالله الرَّحين الرَّحيم حمّ الله اعلم بمرّاده ب (تَنْزِيْلُ الْكِمَّابِ) القرآن مبتَدا (مِنَ اللَّهِ) خبره (الْعُهزيرِ) في ملكه (العمليم) بخلقه (عَافِيرالذُنبِ) للمؤمنين (وَقَابِلِالتَّوْبِ) لهم مَضْدر (شَهِ يْدِالْعِفَابِ) للكاهزين أى مشد ده ( في الطُّولِ ) أي الانعام الوّاسع وَهو مَوصُّوف على الدوام بكل من هذه الصفات فاضافة المشتق منها للتعريف كالإخيرة (لا إلَّهُ إلا هُوَ الَّيْهِ الْمُصِيرُ) المسَرجع <u>(مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ)</u> القرلُن (اللَّ الَّذِيْنَ كَفَرُول) مِنْ هل

مكة (فَلا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ) للمعَاسَ سَالِلين فان عَاقِبَتِهِم المَارِ (كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مُ فَوْمٍ نَوْيِحٍ وَالْاَحْزَابُ) كَعَاداً وَمَنُود وعيرها (مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمَّتْ كُلُّ الْمَاةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا يَعْتَلُوه ( وَجَادَ لَوُ إِبِالْبَاطِلِ لِيُذْحِضُوا) يَرْبِلُوا (بِمِالْحُوَتَ ا فَأَخَذْ ثَهُمْ) بالعقاب (فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) لهم أى هو وَاقِع مَوْقِعه (وَكَذَ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) أَى لاملات جهَمْ الآية (عَلَى الَّذِيْنَ كُفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) بَدل من كلية (الرَّذِينَ يَحْمُ لُؤْنَ الْعَرْشُ) مُبْتَدَا (وَمَنْحُولَةً) عَطَفَ عَليه (يُسَبِعَون) خبره (مِخدِرتِهِم) ملابسين المحمد أى يقولون شبان الله وبجده (وَيُؤمِنُونَ بِهِ) تعابيها فر أى يصد فون بؤحد انيته (و نَسْتَغْفِرُونَ اللَّذِيْنَ آمَنُوا) يقولون (رَبِّنَاوَسِغْتَ كُلَّ شِي مُرْحَمَّةً وَعِلْمًا) أى وَسبع رَحِمَتُكَ كُلِ شَيْ وَعَلَمْكَ كُلِ شَيْ (فَاعْنُفِرْ لِلَّذِيْنَ تَا بَوْآ) من الشرك (وَانْبَعَنُواسَبِينُكُ) دين الاسلام (وَقِهِمْ عَذَابَ أبجَيْم) النار (رَبَّنَا وَأَ دُخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدُنِ) اقامَة (الَّبِي وَ عَدْ تَهُمْ وَمَنْ صَلِّحٍ ) عَطف على هم في وَأ دخلهم أوفى وعدتهم (مِنْ آبَائِهِ مُوَازُوَاجِهِ مُوَذُرِتَاتِهُمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ) في صنعه (وَقِهِ مُوالسَّيِّنُاتِ) أي عَذَابِهَا (وَمَنْ بَقِ الْسَيِّئُاتُ يَوْمَتُذِ) يَومِ القِيَامَة (فَقَادُ رَجِئْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوالِنَادَقُ مِن قبَل الملائكة وهم بمقتون انفسهم عند دخولهم النار( لَمَ مَنْ ثُلَق اللَّهِ ) اياكم (أَكْبَرُمِنْ مَفْتِكُمُ أَنْفُسُكُمُ اذْتُلْعُونُ في الدنيا (إِلَى الايمَانِ فَنَكُفُرُ وَنَ قَالُوْا رَبِّنَا أُمَّتَنَا اثَّنْتَانِي) امَا تَتِين (وَأَخْيَيْتَنَا اثَنْتُنُن ) لحيًّا تين لانهم نطفا أموات فأُجدوا شم أُميتوا شم أُحيوا للبَعث (فَاعْتَرَ فِنَا بِذُ نُوْبِنَا)

نىچە احيائين

كفرنابالبعت (فَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ) مِن النَّارِ وَالرَّجوع الْيَ الدنيًالنطيع، رَبْنا (مِنْ سَبِيْلِ) طَرِيق وَجَوَابِهِم لا ( ذَكِّكُمُ ) أى العَد اب الذي انتم فيور بأنَّهُ ) أي بسَبب أنه في الدنيا (إِذَا ذُعِيَ اللَّهُ وَخُدَهُ كُفِّرْتُمْ ) بَنُوحِيده (وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ) يجعَل له شِرِيْك (تَوْنُمِنْثُوا) تَصَادُقُوا بالإشرَاك (فَانْحُنْكُمْ عُ في تعذبيكم ربيَّة العليِّي على خلقه (الكنبير) العظم (هُوَ الَّذي يْبِنْكِمْ أَيَا يِهِ) دَلَا مُلْ تُوجِيده (وَيْنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رُزُقًا لمطرروة ايَتَذَكُّون يَتعظ (إلَّا مَنْ يُنِيْثِ) يَرجع عَنالشركِ (فَا ذَعُوااتَلَهَ) اعْبِدُوه (مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِّينَ) مَنَ السَّرِكُ (وَلُوْ كِرَهُ الْكَافِرُونَ) لخلاصكم منه (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ) أي اللهُ ظيم الصفات أورًافِع دَرَجَات المؤمنين في ابْحَنّة (ذُوالْعَرْشِ خالِمة (يُلِقِي الرُّوحَ) الوَحى (مِنْ أَمِرَهُ) أى قوله (عَلَى مَنْ يَشَادُ مِنْ عِبَادِ مِلْيُنُذِرَم بِينوف الملقى عليه الناس (يَوْمَ التَّلَاقِ) بحذف الياء واتباتها يوم القيامة لتلاقى أهل السَّاء والارض قالعًا بدوالمعبود والطالم والمطلوم فيه (يَوْمَهُ مُ بَارِزُونَ) خارجون من قبورهم (الايَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْعٌ لِمَالْكُلُكُ الْيَوْمَ) يُقوله تعَالى وَيجبيبُ نفسه (يَتِهِ الْوَاحِدِ الْفَيَّادِ) اى كَنَالَمَهُ (الْيَوْمَ تَجْنُزَى كُلُّ نَفْسٍ بَاكْسَبَتْ لَاظْلُمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهُ سَيِرِ نِعُ الْخِسَابِ) يَحَاسب جميع الْحَلْقِ فِي قَدْرِنْصِفْ نهَارِمِن أيّام الدّنيَا كُيُديتُ بِذَلِكَ (وَأَنْذِرْهُمْ 'يُوْمَ الْأَرْفَةِ) يوم القيّامة من أزف الرحيل قرب (إذِ القُلوثِ) ترتفِع خوفا(لذي) عند (انحناجركا ظنن) ممتلئين عاحًا لمن القلوب عوملت بالجمَع بالياء وَالنون معَامَلة أَصَابِهَا (مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم) معت (وَلا شَفِيْعٍ يُطَاعُ) لامفهورَ للوصف إذ لاسفيع لهذا ضلافالنا من شا فِعِينَ أُولَهُ مُن وَ

بناءً على زعهم أن له مشفقاء أى لوشععوا فرضا لم يقبلوا (تَعِنْكُمْ) أَى الله (خَائِنَةُ الْأَعْنُينِ) بمسَارَفتها النفلر إلى محرّم (وَمَا يَخِنُو الصُّدُورُ) القلوب (وَانَّهُ يَعْضِي بِانْحُقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ) يَعبدون أي كفارمتكة بالناءِ وَالتّاء (مِنْ دُونِمِ) و هم الإصنام (الا يَقْضُونَ بِسَيُّ ) فكيف كونون شركاء لله (إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) لا فَوَالْهِمُ (الْبَصِيرُ) بأَ فَعَالِهُمُ (أُولَمُ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فُيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ كَانَوُامِنْ فَنْلِهِمْ كَالْوَّاهِمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ) وَفي قَرَاءَة مِنْكُم (فَوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ) مِن مُصَانع وَيْصُور (فَأَخَذُ هُمْ الله) أهلكهم (بذُ نَوْرِيهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُ وَمِنَ اللَّهِ مِنْ قَاقِي عَذَابِهِ (ذَ لِكُ بِأَنْهُمُ كَانَتْ تَا بَيهُ رُسُلُهُ مُ إِلْبَيْنَاتِ) بِالمَعْزِاتِ الظاهرَ اسِ (فَكَفَرُوافَأَخَذُهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ فَوِيُّ شَهِ يُذُالُعِقَابِ وَلَقَدُا رُسُلْنَا مُوسَى بآيَا تِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ) برهَان بَيْن طَاهِر (إِلَى فِرْعُو قَهَامَانَ قَ قَارُونَ فَقَالُوْ١) هو رِسَاحِرٌ كُذَّابُ فَلَمَا جَاءَهُ وَالْحُقِّ بالصّدق (مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْقَتْلُوْ الْبُنَاءَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا مِعَهُ وَاسْتَعْنِوْا) اسْتبقوا (نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي صَلَالٍ) هلاك (وَقَالَ فِنْعَوْنُ ذَرُونِ أَفْتُل مُوسَى) لانهم كانوا يَكفونَه عَن قَتْله (وَلْيَدْعُ رُبُّمُ) لِمِنَعه مِني (إِنِّي أَخَافُ أَنْ نُيبَدِّ لَ دِ نُينَكُمْ ) مِن عبَادَتكم آياى فتتبعونه (وَأَنْ نُـظِهرَ في الأرْضِ الفَّسَادَ) مِن فتل وَغيره وَفي قرّاءَة أووق احزى بِهِ بِهِ اللَّهِ وَالْهَا ، وَضِم الدَّال (وَقَالَ مُؤْسَى) لِقُوم ، وَقَال سَمِعَ ذَلْكُ (إِنَّ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلَّ مُّمَّكُبِّرِ لَا يُؤْمِنُ ا بِيَوْمِ الْجُسَابِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَيْلُ هِـ ق ابن عَنه (يَكُمُ إِيمَا نَمْ أَنَهُ أَنَفَتُ الْوَن رَجُلاً أَنْ) أي لان (يَعَوْلَ رِقِيَاللَّهُ فَقَلُ جَاءَكُمْ بِالْمُنِيِّنَاتِ) بالمعجزاتِ الظاهرات (مِنْ رَبِّكُمْ

وَإِنْ يَكُ كَا ذِبَّا فَعَلَيْهِ كَذِبْمُ ) أى ضرركذبه (وَإِنْ يَلَئُ صَادِ قَائِصْنَكُمْ بِعَضْ الَّذِي يَعِدُ كُمْ ) بِمِنَ الْعَذَابِ عَاجِلا (اِتَّالِمَةُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ) مشِركُ (كَذَّابُ) مفتر (يَا فَوْ مِرْلَكُمُ الْمُثْلَثُ الْيَوْمَرَظَا هِرِينَ) غالبين َحال (في الأرْضِ) أرض مضر فَنُ يَنْضُرُنَامِنْ بَأْسِ اللهِ) عَذابه ان قسلم أولياء ه (إنجاء مَا) أي لأناصر لنا (قَالَ فَرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ الأَمَا أَرَى) أي مَا أَسْيرِ عَليكم إلا بما اسْير بع على نفسي وَهوَ فتلموسَى (وَمَا أَهْدِ نِكُمُ الْإَسْبِيلُ الرَّبُادِ) طريق الصَّواب (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا فَوْ مِرَا بِيِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْلَ يَوْمِ الْأَخْرَابِ أى يَومِ حزب بَعد حزب (مِنْلَ دَأْبُ فَوْمِر نَوْرِج وَعَادٍ وَثُمُودُ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ) مثل بدل مِن مثل قبله أى مثل جرَّاءِ عَادَة مَن كَفْرِ مَنْ لَكُمْ مِن مَعْذِيبِهِم فِي الدِّنْيَا (وَمَا اللَّهُ يُرْنَذُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ وَيَافَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نِوْمَ التِّنَادِ) بَحَدْ فَالنَّاءِ مَا شَامَهُ أَى يَومِ المّيَامَة سَكِعُرفيهِ نَدّا وأصَحَاب الجنّة أصماً النارة بالعكس والنداء بالستعادة لاهلها وبالشقاؤة لاهلها وَعَيْنَ لِكَ (يَوْمَ تَوْلُوُّنَ مُذَّبِهِينَ) عَن مَوْمَ فَالْحَسَابِ الى النار (مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ) أي مِن عَذابِه (مِنْ عَاصِم) مَا نع (وَمَنْ يُضِيلُ اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يَوْسُفُ مِنْ قَبْلُ ) أَيْ قبل موسى وهو يوسف بن يعقوب في فتول عَمَّرالي زمن وسى أويوسف بن ابرًاهم بن يوسف بن يعمنوب في فول (بِالْبَيْنَاتِ) بالمعجزاتِ الظاهراتِ (فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّاجًاءَ كُمْ بِيرِحَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْمُ مِن غير بِهِ هَان (لَنْ يَبْعَتُ اللَّهُ مِنْ دَعْدِهِ رَسُو أى ف كن تزلوا كافِر من بينوسف وغيرع (كَذَلِك) أى مثل اضلالكم (يضِلُ اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِثُ) مَسْرِك (مُنْ تَابُ) شاك فِيمَا شَهِدت برالبينات (الَّذِيْنَ يُجَادِ لَوْنَ فِي أَيَاتِ اللَّهِ

معجزاته مبتكدا (بغيرسُ لطارِن) برهان (أَ تَاهُمُ كَبُر) جدالم خترالمتدا (مَقْتًاعِنْدَالله وَعْنْدَالَّذِينَ آمَنُوْ إِكَذَ لِكَ) أي مثل اضلالهم (نيطبَعُ) بختم (اللهُ) بالضلال (عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتَكُبِرً جَبّارِر) بتنوين قلب وَدونه وَمَتى تَكْبَرالْفَلْب تَكْبَرَ صَاحبهُ وبالعكس وكل على القراء تين لعوم الضلال جميع المتكب لا لعموم القلوب (وَ قَالَ فِنْ عَوْنُ بَا هَا مَانُ ابْنِ لِي صَرْجًا) بنّاء عَالْمِا (لُعَلِي أَيْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمْوَاتِ) طرقها الموصلة اليها (فَأَ خَلِلمُ ) بالرفع عَطفا على أبلغ وَبالنصبجوابا لابن (إلى الهِ مُوسَى وَإِنَّ لَاظُنَّهُ) أي موسَى (كَاذِيًّا) في ان له المّاغيْرِي قال فرعُونِ ذلك تمويمًا (وَكَذَيِكَ زُبِّنَ لَفِرْعَوْنَا سُورِ عَكَادِ وَصُدَّعِنِ السَّبِيْلِ) طريق الهدَى بفِتِ الصّادِ وَضِمْهَا (وَمَاكِيْدُ فِنْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَيَابٍ) خَسَار (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا فَوْ مِرْٱتَبُّعُونِ) باتبات النَّاءِ وَحَدْ فَكَا (أَهْدَكُمْ سَبِيْلَ اَلْرَبُنَادِ) تَقَدَّم (يَاقُوْمِ اِثْمَاهُذِهِ الْحُيَاةُ الذُّنْيَامَتَاعُ) مَتَعِ يَرُولُ (وَإِنَّ الْأَجْرَةُ هِيَ دَازُالْقُوَارِمَنْ عَكُ سَبِّئُهُ فَالْإِنْحُزَى اِلَّا مِنْنَلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَيِراً وْآنْنَى وَهُوَمُّوْمِنَّ فَأُولَئِكُ يُّنْ خُلُوْنَ أَكِنَهُ ) بِضِم النَّاءِ قَافِتِح الْخَاءِ وَبِالْعَكِسِ (يُرْزُونُونُ فِيهَ ابِغَيْرِحِسَابٍ رزقا وَاسعًا بلاسبَعَة (وَيَا قَوْمِ مَا لِحِي ا دُ عُوكُمْ اِلَيَ النِّحَاةِ وَتَدْعُونَهِ إِلَى النَّارِ تَدْعُونِنِي لأَكُفْرُ باللَّهُ وَأُشِرْكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِنَّا أَدْعُوكُمْ الْكَالْعَز بِن الْعَالِب عَلَىٰ أُمرُهِ (الْغَفَّارِ) لمن تابَ (لَاجَرَمُ) حَقَا(اَ نَمَّا تَدْعُونَنِي النه الاعبده (لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ) أي اسْتِجابَة دعوة (في الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَاتَ مَرَدُنَا) مَرْجِعنا (إِلَى اللَّهِ وَاتَ المُسْرِفِينَ الكافِرينَ (هُمُ أَضَابُ النَّارِفَكَ ذَكُرُونَ) اذَاعَا يَنتَمْ العَدَابِ (مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ آمْرِي الِّي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)

قال ذنك لما توعدوه بمخالفته دينهم (فُوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَايِهِ مَا مَكَرُوا) به مَنَ القَتل (وَحَافَ) نزل (بِآلِ فِرْعَوْنَ) قوم، مه (سُوَوُ الْعَذَابِ) الغرق خم (النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ): بِهَا (عَذْ وُّ اوَعَشِّيًا) صَباحا وَمسّاء (وَيَوْمَ تَعَوَّمُ السَّاعَةُ بقال (أَدْخِلُول) يا (آلَ فَرْعَوْنَ) وَفي فرّاءة بِفِيْحِ الْهِزّة وُسِ الخَاء أمر للملائكة (أَسُدُّ الْعَذَابِ) عَذَاب جَهِمْ (ق) اذك ذْيَتَحَاجِوْنَ) بِتِخاصِمِ الْكِفارِ (فِي النَّارِ فَيَعَوُّ لِيُ الضُّفَفَاءُ كُنرُ والِ نَاكُنًا لَكُمُ تَبَعًا) جمع تابع (فَهَلُ أَنْتُمُ غُنُوْنَ) دَافِعُونِ (عَنَّا نَصِيبًا) جُزِوْ (مِنَ النَّارِقَالَ الَّذِينَ كَبِرُوالِنَّاكُلُ فِهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ الْعِبَادِ) فادخل بن الجنة والكافر بن لنار روفًا ل الَّذِينَ في النَّارِ زَ نَهِ جَهَمْ أَدْعُوارَتُكُو يَخُفِفُ عَنَا يَوْمًا) اى قدرَنو بِيَ الْعَذَابِ قَالُوُّا) أَى الْحَرْنَةِ تَهَكَّا (أَ وَلَمْ ثَكُ ثَأْ بَنْ كُمْ ﴿ سُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بِالمعِيزِ إِتِ الظَّاهِرَاتِ (فَالْوَابِكَى) ى فكفرُوابهم (قَالُوا فَادْعُوا) أنتم فانا لأنشفع للكافِر قَالَ تَعَالَى (وَمَا دُعَاءُ الْكَافِينَ إِلاَّ فِي صَلَالِ) انعلام رِا نَّا لَنَنْضُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنَوْ إِنَّا لَنَنْضُرُ رُسُلُنَا وَيُؤْمَ يَمْ وُمُ الْأَسْهَادُ) جمع شاهِد وَهم الملائكة يَشْهَد ون الرسْل بالبَلاغ وَعَلِى لِكَفَارِ بِالْتَكَذِيبُ (يَوْمَرُلاْ يَنْفَعُ) بِالنَّاءُ وَالتَّا، الظَّالِبِينَ مَعْذِرَتَهُمْ )عذرهم لواعتذروا (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ أى النِّعد مِن الرَّحمة (وَلَهُ مُسُوءٌ الدَّارِ) الآخرة أى شدَّة عَذَابِهَا (وَلَقُدُ أَتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى) التورّاة وَالمَعِزات (وَأَوْرَ ثَنَا بَهِي إِسْرَائِيْلَ) مِن بَعدموسَى (الْكِتَابِ) التورّاة (هُدًى) هَاديًا (وَ ذِكْرِي لِأُولِي الْإِلْبَابِ) تذكرة لاصباب المعقول (فَاصْبِرْ) يَا عِه (إِنَّ وَعُدَاللَّهِ) بِنَصْرُوليا

(حقيم) وأنت وَمن سَعَك مِنهم (وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ) اليستن بك (وَسَبِيمْ) صَرِّمِلْبُسًا (بِحُدُدِ رَبِّكُ بِالْعَيْمَى) وَهُو مِن بَعد الزوال (وَ إلا بُكَارِ) الصّلوَات المحنس (إنّ الّذِينَ يُجَادِ لُوْنَ فِي أَيَاتِ اللَّهِ القرآن (يَغَيْرِ سُلْطَانِ) برهَات (اَتَاهُمُوْان) مَا (فِي طُدُورِهِمُ إلا كِبْرُ) تكبروَطع أن يعلواعليك (مَا هُمْ بِيَالِجْيهِ فَاسْتَعِذْ) مِن شرهم (بِاللهِ إِنَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله هُوَالسَّمِينُ لَم اللَّهُ وَالْهُم (الْبَصِيرُ) بأحوالهم ونزل في منكرى البَعث (كُنَلُقُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ) ابتداء (اكْبَرُ مِنْ خَلِقِ النَّاسِ) مَرَّة ثَانِيَة وَهِي لاعَادَة (وَلَكِنَ ٱكْثَرَالْنَاسَ أى كفارمَكة (لا يَعْلَمُونَ) ذَلك فهم كا لا عي وَمن يعلمه كا لبَصِيرِ (وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُقَ لِأَ (ا كَذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّاكِمَاتِ) وَهُوَ الْمُسنِ (وَلَا الْمُشِيئُ) فيه زيادة لا (قَلِيْلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ) يتعظون باليّاء وَالْتَاء أَى تَذكرهم قليلاجدًا (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ الْأَرَيْبِ) شَك (فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكُنْرًا لِنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) بِهَا (وَقَالَ رَبُّهُمْ الْمُعُونِ أَسْيِعَبُ الكم أى اعبدون الله بقرينة مَا بَعده (إنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبْرُونَ عُنْ عِبَادَيِ سَيَدْخُلُونَ) بفِتْحِ اليّاء وَضِمْ لِمُاءِ وبالعكس(جَهَمَّةُ دَاجِرِين) صَاغِرِين (اللهُ الَّذِيجَعَلُ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمْنِصِرًا) اسْنادا لابصاراليه مِعَازى لانه يبصرفيه وإنّ الله كذاه فضل عَلَى التّاس ولكِنَّ نُثَرَالْتَاسِ لَا يَشْكُرُونَ) الله فلا يؤمنون (ذَ لِكُمْ الله عُ رُنْكُمْ خَالِقُ كُلِلَ شَيْ لَا لَهَ الآهُوَ فَانَ نُواْ فَكُوْنَ ) فكيف التصرُّفون عُن الايمَان مَع قيًا مرالبرهَانِ أَكَذَ لِكَ يُؤْفَكُ ) أى مثل افك هؤلاء افك (الذين كا نؤاباً يَاتِ اللهِ) معزامة بَجْعَدُ ونَ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَ آرًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً)

سَقَفًا (وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ الطِّيِّبَاتِ ذَ لِكُمُ اللهُ زَيْكُمْ فَتَمَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا الْهُوَفَاذْعُومُ) اعبدوه (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ) من السنرك (أُكُونُ يَتُهُ رَبِّ الْعَالِمُينَ قُلْ إِنِي نَهُ يُتُ اَنُ اعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ) تعبدون (مِنْ دُونِ اللّهِ كَتَاجَاءَ فِي الْبَيْنَاتُ) دَلَامًا التوحيد (مِنْ رَبِيّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرُبِّ الْعَالَمِينَ هُورَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ) بخلق أبيكم آدمُ منه (ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ) مَنَى (مَمْ مِنْ عَلَقَةٍ) دَم عنليظ (مَمْ يَخِرْجُكُمْ طِفْلًا) بمعنى أطفالا (أُسْمَ) يبقيكم (لِتَبْلَغُوااسَّنَدُكُمْ) تكامل قوتكم من الثلابين سنة إلى الاربعين (مَعْ لِنكُونُواسْيُونًا) بضم الشين وَكُسْرِهُا (وَمُنكُمْ مَنْ نُيتَوَفِيَّ مِنْ قَدُلُ ) أي قبل لأندّ وَالسِّيعُونَة فِعَلَ ذَلك بَكُمُ لِتَعْسَرُوا (وَلِتَنْلُقُوْا أَجَلاً مُسَمِّي) وَقَتَا مُحَدُودًا (وَلَعَلَكُمْ نَعْقِلُوْنَ) دَلَا الْ التَوْجِيلُ فتؤمنون (هُوَالَّذِي يَخْيَى وَتَمْلِيتُ فَإِذَا فَتَضَيَّا مُرَّا) أراد ايجًا دُسْئُ (فَاتَّمَا يَقَوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ) بضم النون وَفَعَهَا بتقديران أى يوجدعقب الارادة التي هي مقني القول المذكور (اَكَمْ تَرَاكَيالَدِيْنَ يَجَادِلُوْنَ فِي آيَاتِ اللَّهِ) القرآن (أَيَّى)كيف (يُضرَفِؤُن)عَن الإيمَان (الَّذِيْنَ كَذَّ بُوابِالْكِتَابِ القرآن (وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِمِ رُسُلْنَا) مِن التوحِيد وَالبَعَث وَهِم كَفَارِمَكَةُ (فَسَوْنَ يَعْلُمُوْنَ) عَقُوبَةِ تَكَذَيبهم (انِه الأغْلَال فِي أَعْنَا فِهِم اذ بمعنى اذَا (وَالسَّلْاسِلُ) عطف على الإغلال فتكون في الاعناق أومبتد اخبره عَدوف أى فى أرجلهم أوخبره (يَسْعَبُونَ) أى يجرّون بَهَا (فِي أَكْمِيمِ) أَى جَهَمُ (نُمَّ فِي النَّارِ نَسْتَحُرُونَ) يوقدونَ مُ وَيْلَ لَهُمْ مَ بَكِيتًا (اَ يُمَا كُنْتُمُ نُسَمْ كُوْنَ مِنْ دُونِاللَّهُ

مَعه ق هيَ الإصنام (قَالُوُاصَلُوا) غابوا (عَنّا) فلأنرَاهِ مُ (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوامِنْ قَبْلْ شَيْلًا أَنكرواعبَا دُهُم ايا هائة احضرت قال تعالى انجم وما تعبدون من دون الله خصب جمَّمَ أَى وَقُودِهَا (كُذِّلِكَ) أَى مثل اصْلال هُوَلا الكذبين (يُضِلُ اللَّهُ الْكَافِرِيْنَ) وَيقال لهمْ أَيْضَا (ذَ لَكِمْ ) العَذاب (بِمَاكَنْنُمُ وَنَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مِنَ الْاسْراكُ وَانكار البعث (ق بَمَاكُنْتُم مَنرَخُونَ) تتوسعون في الفرّح (ا دُخُلُوا بُوَابَجَهَتَّمَ كَالِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثْوَى) مَأْ وَى (أَلْمُتَكَبِّرِينَ فَاصِبِرُانَ وَعْدَاللَّهِ **بِعَدَا** بِهِم (حَقَ <sup>ج</sup>ُفَا ِقَا نِرْيَنَكَ) فيه انالسَّرطية مدغمة ومازاندة تؤكدمعنى الشرط أوالفعل والنوب تؤكدآ خِره (بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ) به من العَذَاب في حياتك وَجِوَابِ الشرط مَحَدُ وف أى فذاك (أَوْنَتُوَفِّيَنَّكَ) فَكُمْل تعدد يبهم (فَالَيْنَا يُرْجَعُونَ) فنعَذبهم أسدالعَذاب فالجوَاب المذكورالمعطوف فقط (وَلَقَدُا رُسَلْنَا رُسُلَّا وَمُنْكُم مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَنِهُمْ مَنْ لَمْ نَعْتَضْصَ عَلَيْكَ) روى أنه تعكا بعَث تماينية آلاف بني أربَعة ألاف مِن بَني اسرَائيل وأربَعة آلاف مِن سٰائِرُ الناس (وَمَاكَانَ لِرَسُولِ) مِنهم (أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ الآباذُ نِ اللهِ ) لانهم عَبيدم بوبون (فَا ذَا بَاءُ أَمْرُ اللهِ) بنرول العَذَابِ عَلَى الْكَفَارِ (فَتَضِيّ) بَين الرسْل وَمكذبيها (بِالْحَيِقَ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُنْطِلُونَ) أى ظهر القضَاء وَانحسران للناس هم خاسِرونَ في كل وَقت قبل ذَلك (اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْرُ لأَنْعَامَ) قَيْلِ الإبل خَاصَّة هنا وَالظَّاهِ رَوَالبَقَرِ وَالغَّمَ (لِيَّرُكُبُوْا مِنْهَا وَمْنِهَا تَأْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعْ) مِنِ الدَّر رَ وَالنسْلُوَالُوبَرُوَالُصُّوفِ (وَلْتَنْلُغُوُّاعَلَىْغَا حَاجَةً وَفِ صُّدُّ ورَكُمْ) هي حَمل الانقال الحاليلاد (وَعَلَيْهَا) في البرّ

وَعَلَى الْفُلْكِ) السَّفِي فِي البَعْرِ (تَعْمَلُونَ وَيُرِبَكُمْ آيَا بِيرَ فَأَحَتْ أَيَاتِ اللَّهِ) الدالة على وَحدانيته (تُنْكِرُونَ) اسْتفهام توبيخ وَتَذَكِيرُ أَى أَشْهَرَ مِن مَا نِينَه (اَ فَكُمْ نِسِيرُ وا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُو كُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّهِ بِنَ مِنْ قَبُلِهِمْ كَانِوْا أَكُثْرَ مُنِهُمْ وَأَسَّتَ فُوَّةً وَآنًا رَّافِي الأرْضِ) من مَصَارِنع وَمَصُور (فَيَا اَعني عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ فَكُنَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلَهُ مُ إِلْبَيْنَاتِ) المعجزات الظاهرات (فيرخوا) أى الكفار (يماعِندُهُمُ) أي الرّسل (مِنَ الْعِلْم) فرح اسْتهزاء وَضعك منكر بن له (وَحَاقَ) نزل (بهي في مَا كَانَوُ ابِهِ نَيْتُهُ بِرَوَّانَ) أي العَذاب (فَلُمَّا رَأُوْ ابَأْسَنَا أى شدَّة عَذَابِنَا (قَالَوْلِ آمَنَا بِاللَّهِ وَخُدَهُ وَكُفَرْنَا عَكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يُكُ يَنْفَعْهُمْ لِيُمَا ثُمْمُ لَتَارَأُ وْابَاسْنَاسْنَتَاشَّهِ نصيه عَلى المصدريف مل مقدّر من لفظه (البّي قَدْ حَلَتْ في عِبَادِهِ) في الامم أن لأ ينفعهم الايمان وَقتَ نزول العُذاب (وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ) تبين خسرانهم لكل أحدوهم خاسرون في كل وَقت قبْل ذَلكَ سورة حتم السجدة مكية ثلاث وخمشون آية (بِسْمِواللَّهُ الرَّخْمِنَ الرَّحِيمِ حَمَّى) الله أعنام بمرَاده به (تَانْزِيْلُ مِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ) مبتداً (كِتَابُ) خبر (فَضِّلُتُ أَيَاتُهُ) بننت بالاحكام والقصص والمواعظ (فرزانًا عَرَبتًا) حَال مِن كتاب بصفته (لِهَوْمِ) متعَلق بفضلت (يَعْلَمُونَ) يفهمون ذلك وهم العرب (بَشِيرًا) صفة قرآنا (وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُ وَلا يَسْمَعُونَ ) سَمَاع فَبُول (وَقَالَوُا) للنبي (فَكُوْرُسَا فِي أَكِنَّهِ) أَعْطَيَة (مِمَّا تَدْعُونَا الَّيْهِ وَفِي أَزَانِنَا وَقَرْمِ) مُعَل (وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جَمَابٌ) خلاف في الدِّين (فَا غُمَلُ) عَلَى دينك (إِنَّنَا عَامِلُونَ) عَلَى دِيننا (قَلْ إِنَّمَا أَنَا

نىخە سورة قصلت

بَسُرُ مِنْكُكُمْ بِيُوحِي إِلَيَّ اتَّمَا لِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ فَاسْتَهِمِ وَالِّيهِ بالإيمَانِ وَالطَّاعَة (وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ) كُلَّمة عذاب (لِلْشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونُ الزِّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْمُ) تأكيد (كَا فِرُ وَنَ إِنَّ الَّذِيْنَ آَعَنُوْا وَعَلَوْا الْصَّا يُحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنَوْنِ) مَقطوع (قُلْ أَئِنَكُمْ ) بَعَقِيقًا لَهَمَرة الثانية وتشهيلها وادخال الف بينهما بوجهيها وبين الاولى (لَتَكُفُرُ ونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) الإَخْدَ وَالْا ثَنَايِنِ (وَتَجُعُلُونَ لَهُ أَنُدَادًا) شَرَكًا و (ذَلِكُ رَبُّ) عالك (الْعَالَمْين)جَمع عَالَمُ وهومَاسُوىالله وَجمع لإختلافُأنوَّعه بالناء وَالنون تَعْلَمُ اللعقلاء (وَجَعَلَ) مَسْتَا نَفْ وَلا يَجُونِ عطفه على صلة الذى للفاصل الاجنبي أفيهار واسي جبلا نوابت (مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا) بكثرة الميّاه وَالزرورع وَالصروع (وَقَدَّرَ) قسم (مِنهَا أَفُواتَهَا) للناس وَالبَهَاتُم (ا في) تما مرْأَ رْبَعَةِ أَيَّا مِن أَى انجعل وَمَا ذَكَر مَعِه في يوم الثلاُّ وَالْارْبِعُا (سَوَّاءً) مَنصوب عَلى لمصدر أي استوت الاربعة المنتواء لأيزيد ولايئقص (للسّائِلين) عَن خَلق الارض بمَا فِيَهَا (مَنْمَ اسْتُوى) قَصَد (الْيَ السُّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) بخارم تفع (فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا) الى مرادى منكا (طَوْعًا أَوْكُرُهًا) في مَوضع الحَالِ أى طَائعتين أو مكرهَتين (قَالْتَا أَنْيُنَا) بمن فيينا (طَايُعِين) فيه تغليب المذكر العَاقل أو نزلتًا كخطابه مَنزلته (فَقَضَاهَنَ الصميريرجع الىالسَّاء لانها ف مَعَني الْجُمُ الْآيِلَةِ النَّهِ أَى صَيرِهَا (سَبْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) الخميس والجمعة فرغ منها في آخِرسًا عدَّمنه وفيها خلق آدم وَلَدُلُكُ لِمُ يُعَلِّ هِنَا سَوَّا وَوَافِقَ مَا هِنَا آيَاتَ خَلَقَ السَّمُوات وَالارض في ستَّهُ أيام (وَ أَوْحَى فِي كُلِّل سَمَا يِوْ أَمْرَهَا) الذي أمريه

مَن فيها مِن الطاعة وَالعَبَادَة (وَزَيّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَمُهَابِيَ بنجوم (وَجِفظًا) منصوب بفعيله المقدّراي حَفظنا هَامَ استراق الشياطين السَّمع بالشهب (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَيْرَيْنِي فى ملكه (العَلِيم) بَخُلفة (فَانِ أَعْرَضُوا) أَى كَفَارِمَكَة عَن الايمان بعد هذا البيان (فَقُلْ انْذُرُ تَكُمْ الْ خُوفَتَكُم (صُاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُورَ اى عَذابا بِمُلْكُهُ مِثْلُ الْذِي هَلَكُم (إذْ جَاءَ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهُ وَمِنْ خَلْفِهُمْ) أى مقبلين غليهم ومدبرين عنهم فكفروا كاسكأتي والاهلاك إِنَّى زَمَنِهُ فَقُطُ (أَنْ) أَي مَأْنِ (لْإِنَّعْنُكُ وَالِلَّا اللَّهُ قَالُوْ إِنَّوْشَاءَ رَبْنَالًا نُزَلِهَ) عَلَيْنَا (مَلْأُنِكَةً فَأَنَّا يُمَا أَرْسِلُمُ يِهِ) عَلَى رَعِكُم (كَافِرُونَ فَأَمَّا عَارُفَاسْتَكُنْرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرُ لَكِيَّ وَقَالُوْا) لما حوضوا بالعذاب (مَنْ أَسَدُ مِنَّافَوَّةً ) أى لاأحد كان واحدهم يقلع الصّعرة العظيمة من الجبّل يَجعَلها حَيث يشاء (اَ وَلَمْ يَرُوا) يَعِلُمُ وَالْآَنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُ مُ هُوَ اَسَّدُّمِنْهُ مُ قْوَةً وَكَانَوْا بِآيَاتِنَا) المعجزات (يَجْعَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريمًا صَرْصَرًا) بَاردَة شه يدَة الصَّوْت بلا مَطر (في أيّام فَسَايِت) كِسراكاء وَ كُونها مشئومات عَليهم (لنُذِيقُهُ عَذَابَ الْجِنْرِي) الذل (في الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْرَى أستد (وَهُمْ لايْنُصَرُون) بمنعه عَنهم (وَا مَّا ثَوْدُ فَهَدُيْنَا هُمْ بينا لهم طريق الهُدَى (فَاسْتَعَتَّوْ الْعَيَ) اختار واالكفر (عَلَى الْهُذَى فَأَخَذَ ثَهُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابِ الْهُون) المهين (بمَا كَانُوْ الْكُسِبُونَ وَنَجَّيْنَا) منها (الَّذِينَ أَمَنُو اوْ كَانُوْ الْيَقْوُنَ الله (ق) اذكر (يَوْمَ نَيْخُشَرُ) باليّاءِ وَالنون المفتوحة وَضِم السِّين وَفَتِحِ الهَمَزة (آغَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِفَهُ مُ يُؤَزَّعُونَ) يسًا قون رحتى إذَامَل زائدة (خاؤُهَا شَهدَ عَلَيْهُمْ سَمْعُهُ

وَا بْصَارُهُ وَجُلُودُهُمْ يَمَاكُا نُوابِعُلُونَ وَقَالُوا بِكُلُودِهِ لِمَ سَبِهِنْ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْحٌ ) ان أرَاد نطقه (وَهُوَخَلَقًاكُمْ الوَّلُ مَرَةِ وَالْيُهِ تَرْجَعُونَ) فيلُهو مِن كَلاَم الْجَلُودِ وَقَيْلِ هُوَمِن كَلاَم الله تَعَالَى كَالَّذِي بَعِلْ وَفُومُ فتربيب مماقئله بأن القادرعلى انشائكم ابتداء وَاعَا دَ يَكُمُ يَعِدالمؤت أحياء قادرعَلى انطاق جلودكم وَأَعْضَانُكُم (وَمَا مَّ نَسْتَتْرُونَ) عن ارتكا بجمالفوَاحش من (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكَم سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَائِكُمْ وَلاَجْلُوْذُكُمْ ) لانكم لم توقَّنُوا بالبَعَثِ (وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ )عِندَاسْتِتَارَكُم (أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كُبْيِرًا مِسَا تَعْمَلُوْنَ وَذَلِكُمْ ) مبتدَ ازْظَلْنَكُمْ ) بَدل منه (الَّذِي ظَنَتْمُ بِرَيِّكُمْ ) نعت وَالْحَابِر (أَ زُدَاكُمْ ) أَى أَهْلَاكُمْ (فَأَصْعُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَانْ يَصِيرُوا) عَلَى الْعَذَابِ (فَا لَنَّا رُمَنُّوكِي) مِأْوِي (لَهُ مُورَانُ يَسْتَعْتِبُوا) بِطَلْبُوا الْعَتِي أَيَ الرَضِي (فَيَاهُمُ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) المرضيّين (وَقَيَّضْنَا) سَبِبنا(لَهُ وْوُرَّنَاءً) مَن الشياطين (فَرَيَّنوُ اللهُ مُرِمَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ) من أمر الدنيا وَاسْاع السهوات (وَمَاخَلْفَهُم) مِن أمرالاَ خِرة بعولهم لا بَعِثْ وَلاحسَابُ (وَحَقَّ عَلَيْهِ مُوالِقَوْلُ) بالعَذاب وَهوَ لأملأن جَهَمُ الآية (في) جمثلة (أيمِ قَدْخَلَتْ) هَلَكت امِنْ قَبْلِهُ مُومِنَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ الْهُمْ كَا نَوْاخَاسِ بِنَ وَقَالَتَ ٱلَّذَينَ كَفَرُواً) عندَ قراءةِ النبي صَلى الله عَليه وَسَلم (الاتَسْمَعُوا لِهَذَ الْقُرْآنِ وَالْعَوْافِيْهِ) ائتوا باللغط وَ بخوه وَصِيحُوا في زمن فراء ته (لُعَلُكُم المَعْ لِلْمُونَ) فيسكت عَنْ الْفَرَّاءة قال اله تعَالَى فيهم (فَكَنُهُ يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَاعَذَامَّا شَدَتُ ا وَلْنَجْيْرِيَتْهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانَوْا يَعْمَلُوْنَ ) أَي أُ فَيَحِجْزِا عِلْهِ (ذَلِكَ) العَذاب السَّديد وَأَسُوأً الْجِزاء (جَزَاءُ أَعْدَاء اللهِ) \*

بتعقيق الهمزة الثانية ق ابدالها واوالآثار عطف بيان للجزَّا المخبرَجْ عَن ذلك (لَهُمُ فِيهَا دَازُ الْكُنْلَد) أي اقتامَة لا انتقال منها (جَزَاءً) منصوب على المصدر بفعله المعتكر (بِمَاكَانُوْا بِآيَاتِنَا) القرآن (بَجْعَدُ ونَ وَفَالَ الَّذِينَ كُفَرُوٓ أَ) في الناردرَبِّنَا أرِنَا الَّذَيْنَ أَصَلاَّنَا مِنَ الْجُنِّ وَالَّا نِسَ أَعِثُ ابليس وَقابيْل سَنَّا الْكَفرُوالْقِتْل (يَجْنَعَلُهُمَا يُحَنَّ أَقُدُلِمُنَّا في النار(لِيكونَامِن الْأَسْفَلِين) أي أَشْدَعَذا بامنا (إِنَّالَّذِينَا قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ مُمَّ اسْتَفَامُوا) عَلَى التوجيد وَعَيْرِم مَا وَحِبُ عَلَيْهِم (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ اللَّا يَكُهُ أَ) عندالموت (أَنْ) بأن الْا تَخَافَوُ إِ) من الموت وَمَا بعن (وَلَا تَحْزُنُوا) عَلَى الْطَفَمَ من أهل ووَلد فنُحَن نَعَلفُكُم فيه (وَ أَبْسَرُ وَإِمَّا بُحُنَّةِ الَّهِيَ كُنْتُمْ يَوْعَدُونَ نَجِنْ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) اعت خفظكم فيهًا (وفي الآخِرَةِ) أى نكون مَعكم فيهًا حكى تدخلوا الجُنة (وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَسْتُهَى اَنْفُسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) مطلبون (نُؤُلاً) رزقامه يَنَامنصوب بجعَل مقدرا (مِنْ عَنْفُورِرَحِيم) أي الله (وَمَنْ أَخْسَنْ قُولًا) أي لااحد أحسن قولا (مِتَنْ دَعَى إِلَى اللهِ) بالتوحيد (وَعَلَصَالِكًا وَقَالَ البِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلا رَسُنَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّنَةُ في جَزائهَا لان بعضها فوق بعض (أدْ فَعُ) السَّينة (بالَّبَيَّ أى با كنصلة التي (هِيَ أَخْسَنُ ) كالعنصب بالصِّه برق الجهل بالحِلْم وَالاسْاءَة بالعَفو (فَا ذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً) كَأَنَّهُ وَلِنَّ حَمِيمٌ) أى فيُصيرعَد وّل كالصّديق القريب فى محبَّتك اذَا فَعَكَت ذلك فالذى مبتدًا وكأنه الخبروَاذَا ظرف لعنى السنبيه (و مَا يُلَقًّا هَا) أي يؤني الحضلة التي هِيَ أَحِسَنِ (إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقًّا هَا اللَّهُ: وُحَفِّل ثُولِ

م ۱۴ ج نی

(عَظِيم وَاقًا) فيه ادغام دون ان الشرطية في مَا المزيدة (يَنْزَعَنَّنَّكَ مِنَ الشَّنِطَانِ نَزْعٌ) أى يَصْرِفِكْ عَنَ الْحَصْلَة وَيَنْ مِنْ مَا مِنْ الْمُنارِصَارِف (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) جواب الشرط وَجِهَابِ الامرعَدُ وفأى يدفعه عنك (إنَّهُ هُوَالسَّمِيثُع) للقول (العَلِيم) بالفعل (وَمِنْ آيَايِمِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْشُ وَالْهَ مَنْ لَا تَسْبُعُهُ وَالِلسِّمْسِ وَلَا لِلْقَبِرَ وَاسْجُدُ وَاللَّهِ الَّذِي حُلْقَهُ ثَنَ أي الآيات الاربع (إن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُ ونَ فَإِنِ اسْتَكُبُرُوا سَنَ السَّحِود لِللهُ وَحَدَه (فَا لَّذِينَ عِنْدُرَبِّكَ) أَى فَالمَلاْئِكَةُ (سِّسَةِ يُونَ) بِصَلُون (لَهُ بِا لَكَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأُمُونَ) لايملون (وَمِنْ آيَابِمِ آنَكُ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً) يَابسَة الإنبات فيها (فَا ذَا نُزَلْنَا عَلَيْهَا الْلَاءَ اهْتُرْثُ) تَحَرَّكُت (وَرَبَتْ) استغن وَعَلت (انَّ الّذِي أَخْيَاهَا لَحْيُي لَوْكَ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شِيُّ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ) من أَكِدَ وكدر في آيَاتِنَا) القرآن بالتكذيب (لايَخْفُوْنَ عَلَيْنَا) فَبِعَا ربِهِ مَ (أَفَيَ نُلُقَ فِي النَّارِخُنِينَ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَقْ مَرَالْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَاسِّئْتُمْ التَّهُ بِمَا تَعَلَوْنَ بَصِلْيُ تَهُا مِد لَهُ مِراِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْبِالدِّكِنْ) القرآن (كَتَاجَاءَهُمْ) بِجَا زيم (وَإِنَّهُ لَكِمَاتِ عَبِرِيْنُ منيع (لايَأْبِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَ لا مِنْ خَلْفِهِ) أى ليسَ قَبْلُه كِمَابِ بِكذبه وَلَا بَعَك (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيْدٍ) أى الله المحود في أمره (مَا يُهَا لُ لكَ) من المتكرزيب (إِلَّا) مثل (مَا قَدُ فِتِيلَ لِلرُّ سُلِ مِنْ فَبُلِكَ إِنَّ رَبَكَ لَذُومَغُغِرَةٍ) للمؤمنين (وَذَ وعِمَادِ النِّم) للكافرين (وَلَوْجَعَلْنَاهُ)أي الذكر (قَنْلَ نَا أَيْحَكُمُا لَقَالُوْا لَوْلاً) هَلا (فَيْصَلَّتُ) بينت (آيَانَهُ) حَتَى نَفْهِمُ لا أَ) قَرَآن (أَ يَجُرَحُ فَ) بَيّ (عَرَفِيكُ) استغفام انكارمنهم بتعقيق الهمزة النانية ووثيلها إلغا

المِاسْنَاع وَ دُونِ (قُلْ هُوَلِلَّذِيْنَ آمُنُوا هُدَّى) مِن الصَّلَالَة (وَ رَبِينَ فَأَنِّي مَنَ الْكِهُلُ (وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنِونَ فِي آذَ انِهِمْ وَقَرْ) تَقَلَ فَلَا تِسْمُعُونُ (وَهُوَعَلَيْهِمْ عُيَّ) فَلَا يَفْهُمُونُ (أُولَنْكَ ائنًا وَ وْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ) أي هم كالمنادي مِن مكان بعيد لايسمع وَلايفهم مَاينا دىبه (وَلَقَدُ لَتَيْنَا مُوسَى الْكِمَابَ) التورّاة (فَاخْتُلْفَ فِيهِ) بالتصديق والتكذيب كالمرّان (وَلَوْلا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رُبِّكَ) بِتَأْخِيرِ الْحُسَابِ وَالْجُكَارِ، للخلانق الى يَوم القيامة (لقَصْنَ بَنْيَنْهُمْ) في الدنيا فيما احْتَلْوَ فيه (قَانَهُمْ) أى المكذبينَ به (لَغَي شَلِكَ مِنْهُ مُربيبٍ) موقع الرّبيّة (مَنْ عَيِلُ صَاكِمًا فَلِنَفْسِهِ) عِله (وَمِنْ أَسَّاءٌ فَعَلِيْهَا) أى فضرَ راسًا، تَهَا عَلَى نفسِه (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ) أى بذى ظلم لقوله انَّ الله لا يظلم منقال ذَرّة ( الكُنْهِ يُرُدُّ عِلْمُ وَالسَّاعَةِ) مُتى تكون لا يَعله عَيْرُه (وَمَا تَحَرُّرُمِنْ ثُمَرَةٍ) وَفَى قَرَاءَة مَثْرَات (مِنْ أَكَامِهَا) أوعيتها جَمع كم بكسسر الكانف الابعلمه (وَمَا يَحُنلُ مِنْ أَنْتَى وَلا تَضَعُ الأَبِعِلَمِهِ وَيَوْمَ لِنَادِيمُ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوا آذُنَّاكَ) أَعْلَمَا كَالَّان (مَامِنَا مِنْ سَهِيْدِ) أي شاهِد مأن لكَ شريكا (وَصَلَ) غاب (عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَدْعُونَ) يَعبدون (مِنْ قَبْلُ) في الدنيا منَا لاصنامِ (وَظَنَوا) أيقنو المَالْهُ وَمِنْ مُجِيضٍ مَهْرَبِ مِنْ العَذاب وَالني في الموضع بن معَلق عَن العَل وَجمْلة النفي سدّت مسد المفعولين (الايسام الانسان مِن دُعَاء الْحُيْر) أى لايزال يُسْأَل رَبِّه المَال وَالصِّعة وعيزها (وَإِنْ مُسَّهُ الشِيْرُ) الفقروَالسندة (فَيَوَرُ شُ قَنُوطُ مِن رَحْمَ الله وَهَا ا وَمَا بَعِكِ فِي الْكَافِرِينِ (وَلَئِنْ) لَام قَسَم (أَذَ قَنَاهُ) آتيناه (رَحْمَةً) عَنَا و وَصِعّة (مِنّا مِنْ بِعُدِضِرًا إِن سَدّة وَ سَالًا ٤

(مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي) أي بعلي (وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةُ قَائِمَةً وَلَئِنْ) لام قسمَ (رنجِ عَتَ إِلَى رَبِيَ إِنَّ لِي عِندَ ، لَكُسْنَى) أي ا بحنة (فَكُنْنَتِئُنَّ الَّذِينَ كُفَرُّ لِمِاعَلَوْ إِي كَانْذِيقَتْهُمْ مِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ) شَدِيدوَ اللامر في الفعلين لأمرقسَم (وَرَازَا أَنْعَنْنَا عَلَى الْانْسَانِ) الْجنس (أَعْرَضُ) عَن السَّكُر (وَنَا تَى بِجَايِنِهِ) تنى عطفه متبخترا وفي قراة بتقديم الهنرة (وَإِذَا مَسَكُهُ الشِّرُ فَذُودُ عَاءِ عَرِيضٍ كَتَيرِ رَقُلُ أَرَأَ يُنُّمُ انْ كَانَ أَي الْعَرَانَ (مِنْ عِنْدِاللهِ) كَاقَالَ النبي (ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِمِمَنْ) أَيْ لا أَحَه (اَضَلُ مِمَنْ هُوَفِي شِمَاقِ) خلاف (بَعِيدٍ) عن الْحُق أُوفع هَذَا مَوَقَعُ مِنْكُم بِيَانًا كِمَا لَهُ مُ (سَنِرُيهُمُ آيَاتِنَا فِي الْآفَاتِ) أقطا راتسنوات قالارض من النيرات قالنبات قالاشجار (وَ فِي أَنْفَائِسِهِمْ) من لطيف الصَّنعَة وَبُديع الحكمة (حَتَى يَتَبَيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ } أي القرآن (أَكْوَقُ المنزل منَ الله بالبعث ق الحسّاب ق العقاب فيعاقبون على كفرهم به وَبالجاءى به (أَ وَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ) فاعل يَكِف (أَ نَهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ أَنَّهُ عِلَى كُلِّ شَيُّ أَنَّهُ عِيدًا تبدل منه أى أوّلم كيفهم في صدقك أن رَبك لأيغيب عنه سَى مَا (أَلْا اِنَّهُمْ فِي مِنْ يَرٍّ) شَك (مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ) لانكارهِم البعث (ألاانة) تعَالى (بِكُلِّ شَيُّ عِمْيُطُل) علما وقدرة م فيعازيم بكفرهم سورة الشورى مُكية الآقل لاأسا لكم الآيات الاربَع <u> ثلاث وخمشون آئة</u> إبن مِأَنَّهُ الرُّخْمِنُ الرُّحِيمِ مَم عَسَقَ اللَّهُ أَعِلْمُ بمرّاده ب كَذَلِكَ) أى مثل ذلك الا يَحَاء (يَوْجِي الْمِيْكَ قَ) ا وحي (الْكَ الَّذِينَ مِنْ قُبْلِكُ اللَّهُ) فاعِل الإيحاء (الْعَزِينُ في ملكه(أُعَكِمُ في صنعه (لَهُ مَا فِي السَّمْ وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) ملكا وَخَلْفا وعبيًّا

(وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) الكبير (تَكَادُ) بالتّاء وَاليّاء (السَّمَوْتُ يَنْفَطِرْنَ) بالمون وفي قراءة بالتاً، والتشديد (مِنْ فَوْقِهِنَّ) أى تدنشق كل وَاحدة فوْقَ التي تليكا مِن عَظِه الله نعالى ( وَالْمَالَا نُكُمَّةُ كُنْسَيِحُونَ بِحَدِ رَبِّهِمْ ) أي ملابسين للحَد (وَيَسْتَغِفْرُ لِنَ فِي الْأِرْضِ مِنَ المؤمنين (أَلَا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَفَوْلِ الْولِيامَةُ (الرَّجِيمُ) بهم (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِي) أَى الأَصنام لاَ وُلْنَاءُ أَللَّهُ حَمِيظًا) محص (عَلَيْهِم) لِيجَازِيهم (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بَوَكِيلَ تحصل المطلوب منهم مَاعَليك الاالْبَلاغ (وَكُذُلِكُ) منلُ ذلك الإيحاء (ا وُحْيُنَا الْيُكَ قَرُ إِنَّا عَرَبِيًّا لِثُنْذِرً) تَحْوَفَ (أُ مِرَ الْمَثْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) أَى أَ هِلْ مَكَةً وَسَا مُرَالِنَا سِ(وَتُنْذِرَ) الناس (يَوْمَ الْجَيْعِ) أَى يَومِ القيّامَة بَجْعَ فَيْهِ الْحَلَا نِقَ (لَارَيْبَ) شكِ (فِيْهِ فَهِرِيقٌ) منهم (فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فَي السَّعِيرِ) النار (وَلُوْ شَاءُ اللهُ كُعَكَمُ مُا مَّةً وَاحِدَةً) أي عَلى دين وَاحد وَهو الإسلام (وَلَكِئُ ثُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَخْمَتِهِ وَالظَّالْمُوْبَ)الكافِرُ (مَالَهُ مُونِ وَلِي وَلانصِيرِ) يَدفع عَنهم العَذاب (اَ مِراتَحَذُوا مِنْ دُونِمِ) أي الإصنام (أولِياءً) أم منقطعة بمعنى بلالت للانتقال والههزة للإنكاراى ليس لمتخذون أولياء (فاتَهُ هْوَالْوَلِيُّ) أَى الناصِرلِمُؤْمِنِينَ وَالفَّاء لَيْ دَالْعَطْف (وَهُوَ يُحْنِي لِمُوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْعٌ قَدِيرٌ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ) مَعَ الْكَفَارِ (فِيهِ مِنْ شَيْعٌ) مِنَ الدِّين وَغِيرٌ (فَعُكُمْهُ) مَردود (الْحَالَقُو) يَوْمَ القيَامة بعضل بَيْنَكُم قالهُ هُ (ذَ لِكُمْ اللَّهُ رَبِّ عَكَيْهِ تَوَكَلَتْ وَالْيُهِ أَنِيبُ) أرجع (فَاطِرُالسَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضِ) مبدعها (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُزْوَاجًا عَيتْ خلق حَوّاً، مِن صَلَّعَ أَدُ مِ (وَمِنَ الْإَنْعَامِ أَزُوَاكُما) ذَكُورًا وانا ثَا (يَذُرُّ وُكُمْ المعمة يخلفكم رفيه فالجعل للذكوراى يكثركم بسسبه

بالتوالد والضمير للاناسي والانعام بالتعليب (ليس كمِثله شَيْخُ الكاف زائدَة لام تعَالى لامثل له (وَهُوَ الْسَمِيمُع) لما يقال (البَصِيرُ) لما يفعَل (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ قَالَارْضِ) أَي عَالِيم خزايتها مِن المطرو النيات وعيرها (يَبنشُطُ الرَّزْقُ) يوسِّعه (لمَنْ يَسَاءُ) امتمانا (وَيَقْدِرُ) نَضَيقه لمن يشاء ابتلاء (إِنَّهُ بِكُلِ سَيْ عَلَيْمُ شَرَعَ لَكُمْ مِن الدينِ مَا وَضَى بِمِنوُكًا) هوَ أو لَـ البناء الشريعة (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا النِّكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ابْرَاهِم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنُ أَقِيمُ وَالدِّينَ وَلَا تُتَفَرُّووَ افِيهِ) هَذَا هوالمشروع الموصى به والموحى الى محد صلى الله عليه وسكم وهوالتوجيد (كُنْبَرَعَلَى الْمُشْرَكِينَ مَاتَدُ عُوهُ: النَّهِ) مالتوحيد (أَ لَنَهُ يَجِنَّتِي لِكُهُ الْيَالْتُوجِيدُ (مَنْ يَشَاءُ وَدَهْدِي اللَّهِ مَنْ يُنبيب بقبل لى طاعته (وَمَا نَفَرَقُوا) أى أهل الاديان في الدِّين بأن وَحد بَعض وَكفربعض ( إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُمُ الْعِيْمُ التوحِيد (بَغُيًّا) من الكافرين (بَنْيَهُمُ وَلُوْلِأَكِلَّهُ سَبَعَتْ مِنْ رُبِّكَ) بِتَأْخِيرِ الْجِزَّا، (إِلَى آجَلِ مُسَمِّعً) يوم القيامَة (لُفَيْضِيَ بَنِيَهُمْ) بتعذيب الكافرين في الذُّنيا (وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُورِ نَوْ اللَّكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ) وَهم اليَهود وَالنصارَى (لِفِي شَلِ مِنْهُ) مِن حِمِل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم (مُرِيْبٍ) موقع الريبَةِ (فَلِذَلِكَ) التوحيد (فَادْغُ) يَا عِمِداً لِنَاسِ (وَاسْتَقِمْ) عَلَيْهِ (كَا ٱلْمِرْتَ وَلاَ تَنْتِبُعُ أَهُوا وَهُمْ) في مركه (وَقَالْ أَسَنْتُ بِمُلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلُ) أَى بِأِن أَعَدُلُ (بَيْنَكُمْ) في الحكم (اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَا لَّنَا وَلَكُمْ اعْمَا لَكُوْ اعْمَا لَكُوْ ) فكل يجازى بعَله (لانجتة) خصومة (بَنْنَاوَبْنِيَكُمْ) هٰذاقنل أن يؤمر بالجهاد (اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا) في المعاد لفضل القضاء (وَالْنُهِ الْمُصَيْرُ) المرجع (وَالَّذِينَ يُخَاجُّونَ فِي) دين (اللهِ)

بنيته (مِنْ يَعْدِمَا ٱسْتَجِيبَ لَهُ) بالإيمان لظهورم عزبة وَج المَهود (جَعَتَ مُنْمُ دَاحِضَةً ") بَا طلة (عِنْدُ رَبِّمْ وَعَلَيْمُ عَضَا وَلَهُمْ عَذَاتِ شَهِ يُدَّا لَيَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ) القرآن (بِالْحَقَّ متعَلق ما نزل (وَالْمُيْزَانُ) الْعَدل (وَمَا يُدْرِيكَ) يعلل (لعَلَّ السَّاعَةَ) أي التيانها (فَريثُ) وَلعَل معَلق للفعل عَن العَلَ أُومَا بَعَدَهُ سَدَمَ سَدَّ المُفعُولِينَ (يَسْتَغُيلُ بَهُا الَّذِينَ لَا يُؤمِنوُن بِهَا) يُقولُونَ مُتى تأتى ظنامنهم أنها غير آرتية (وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مُشْفِقَوْنَ)خانْفون(مِنْهَا وَنَعْلَمُونَ أَنَّهَا ْ كُقُّ أَلْإِلَّ الَّذِينُ مِمَارُونَ ) يُحَادِلُون (فِي السَّاعَةِ لِفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللهُ لطِيتُ بِعِبَادِهِ) برهم وَ فاجرهم حَيث لم يهلكهم جوعًا بمعَاصِيهِ (يَرْزُقُ مَنْ يَشَارُ) من كلمنهم مَا يُشَاء (وَهُوَ الْهَيَويُّ ) عَلَى مَرَاده (الْعَزِيْنُ ) الغالبَ عَلَى مُن كَانَ يُرِيُّكُ بعكه (حَنْ الآخِرَةِ) أي كسنها وَهُوَالتُّوَابِ (نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ ) بالتضعيف فيه الحسَنة الحالعَشرة وَاكْتُر (وَمَنَ كَانَ يْرِنْدُ حَرْتَ الدُّنْيَانُوْ أَيِّهِ مِنْهَا) بلا تضعيف مَا فَسَمِلَهُ (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبِ أَمْ) بَل (لَهُمْ) لَكَفَارِمَكُهُ (سُرُكَاءً) هم شياطينهم (شَرَعُواً) أى الشركا (لَهُمْ) للكفار (مِنَ الدِّينِ) الفاسِد (مَا لَمْ يَأْذَنْ بِرِاتَتُهُ) كالشرك وَانكارالبعث (وَلَوْلِا كَلِيَةُ الْفَصْل) أَى الْعَضَاء السَّابِق بِأَنَّ الْمِزَاءِ فِي يَوْمِ المّيَامَة (لَمَ يُضَى بَنِيَهُمْ) وَبَين المؤمنين بالتعذيب لهم فالدند (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ) الكَافِرِين (لَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم (تَرْي الظالمين يَوْمَ الْقِيَامَة (مُشْفِقِينَ) خانفين (مِيَّاكُسَوُا) في الدنيامِن السّيّنَات أن يَجَاز واعليها (وَهُوَ) أي الجَنراء عَلَيْهَا (وَاقِعُ بِهِمُ) يَومَ القيَامَة لا مِعَالَة (وَالَّذِينَ آمَنُوا رَعَيْلُوْاالْصَاكِمَاتِ فِي رَوْضَاتِ كَبُنَّاتِ) أَنزها بالنسبة

الى مَن دونهم (لَهُمْ مَا يَسًا أُونَ عِنْدُرَيِّهُمْ ذَ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ ٱلكَبَيْرِذَ لِكَ الَّذِي يَبَشِّرُ) من البشارَة محففا وَمثقلابه (اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِنْنَ آمَنُوْ إِنْ عَلَوْ الصَّاكِ السَّاكُمُ عَلَيْهِ أى عَلَى سَبِيعِ الرَّمَالَةِ (آجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْفُرْبِي) اسْتَشَا ومنقط أى لكن اساً لكم أن تود واقر ابتى التى هى قرابتكم أيضا فان له في كل بكن مِن قريش قرّابة (وَمَنْ يَقْيَرِفَ) بَكْسَب الْحَسَنَةُ طاعة (نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) بتضعيفها (إنَّ اللهُ عَنْفُولُ ) للذنوب (سَكُوْسُ للقالِيل فيضاعفه (أمْ) بَل (يَعَوُلُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهُ كَذِيًّا) بدنسته القرآن الى الله تعا (فَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يُخْتِمُ) يربط (عَلَى قَلْبِكَ) بالصّبرعلى أذَاهم بهذا القول وَغيره وَقِد فَعِلَ (وَ-يَمْخُ اللَّهُ الْبَاطِلَ) الذي قالوه (وَيَجْعِقُ الْحَقِّ) سِبَبَّهُ (بِكَلِمَايةِ) المنزلة على نبيته (إنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ) بما في الْعَلُوبِ (وَهُوَالَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَهُ عَنْ عِبَادِهِ) منهم (وَيَفْغُو مَنَ السَّيِّنَاتِ) المتابَ عَنها (وَيُعِنُّكُمْ مَايَفْعَلَوْنَ) بالناء والتَّاء يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلُوا الْصَاكِاتِ) يجيبهم الحاليالون يَزِيدُ هُمْ مِنْ فَضَلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَاتِ شَهِ يَذُ وَلَوْ بَسَطَانَةُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ) جميعهم (لْبَغُوْا) جميعهم أيطعوا (في الأرْض وَكَكِنْ يُنُزُّ لْ) بالتخفيف وَضدِه منَ الإرزَافِ (بِقَدْرِمَايَسَاءً) فيبسطها لبعض عباده دون بعض وينشأ عَن البَسْط البَعي (انتُرْبِعِمَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ وَهُوَ الْذِي يُنَزِّنُ الغَيْثَ) المطر (مِنْ بَعُدِ مَاقَنَظُوا) يِتُسُوا مَن نروله (وَيَنْشُرُورَجْمَتَهُ) يبسط مطره (وَهُوَ الْوَلِئُ) المحسن للمُومنين (الْحُدَيْدُ) المجودعندَهم (وَ مِنْ آيَابِهِ خَلَقُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ خلق (مَا بَتَ ) فرق و نشر ( فِيهَا مِنْ دَابَيْن ) مَا يَدت عَلى الأرض مِن الناسِ وَغيرهم (وَهُوَعَلَى جَمْعِهُم للعشر (إذَا يَسْتَاءُ قَادِيثُ)

في التضمير تغلب العاقل على غيره (وَمَا أَصَابَكُمْ) خطاب المؤمنين (مِنْ مُصِيبَةٍ) بلية وسَدة (فَبِمَاكسَبَتُ أَيْهِ بَكُمْ أى كسبتم من الذنوب وعبر بالايدى لان أكتر الافعال تزاول بها (وَيُغُفُّوعُنُ كُنِينِ) منها فلا يجازى عَليه وهوَ تعطا أكرمرمنأن ينني الجزاء فيالآخرة وأماغيرالمذببين فايصيبم في الدنيًا لرَفع دَرجًا تهم في الأَخْرَة (وَمَا أَنْمُ أُ مسركين (بِمُعْجَزِينَ) الله هربا (في الأرض) فتفودونه (وَمَالَكُمْ مِنْ رُونِ اللَّهِ) أَى غيره (مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ) د فع عذابه عنكم (وَمِنْ آيَا بِهِ الْجُوَارِ) السِّفْنِ (فِي الْبَعُرُ كَالْإَعْلَامِ) كَابْحِبَالِ فِي العظم (إِنْ يَسَأُ يُسْكِنَ الْبَرِيحِ فَيُظُلُلُنَ) يَكُهُرِن (رُوَاكِدً) ثُوَابِتُ لا بَجْرِي (عَلَيْ هرو إنّ في ذُلِكُ لا يَاتِ لِكُلِّ صَبّارِ شَكُوْرٍ) هوالمؤمن بصارفي الشدة ويشكرفي الرّخاء (أوْ يُوبِفُهُنَّ) عَطَف على يسكن أى يغرِقهن بعصف الزيح بأهلهن (بمِا كتبوا) أى اهلن من الذنوب (وَيَغُفُّ عَنْ كُبْير) منها فلا يعرق أهله (وَرَغِلْمُ) بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف غلى بقليل مُقدراي يَفرقهم لينتقم منهم وَيعِلم (الَّذِينَ يُحَادِ لُوْنَ فِي آيَاتَنَا مَا لَهُ مُومِنْ مُعِيْصٍ) مِهِ من العذاب وجملة النفي سدت مسدم معولي بعلم أو النفىمعَلقعن العمَل (فَمَا أُوتبنيُّمٌ) خطاب للمؤمنير وَعْيِرِهِم (مِنْ شَيْعً ) مِنْ أَثَاثُ الدَّنيَا ( فَيَنَاعُ الْحَمَاةِ ٱلدُّنيُ متعبه فيهام يزول (وَمَاعِنْدَاللهِ) من النوَاب (خُنْرُهُ أَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنَوْا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكَّلُوْنَ) وَيعطف عليه (وَالَّذِينَ يَجْنَينِبُونَ كُبُائِرَ الْإِنْمُ وَالْفُوَاحِشَ) موجمات كدودمن عطف البعض على الكل (قرادًا مَا عَضُوهُ

يَعْفِرُونَ) يَجَاوِزُون (وَالَّذِينَ اسْتَعَابُوالْرَبُّهُ مُ أبَحَا بِوه الى مَادَعَاهِم اليهِ من التوحِيد وَالْعبَادَة (وَأَقَامُوا الصّلاة) أدّاموها (وَأَمْرُهُمْ) الذي يَبْدولهم (سُودي بَيْنَهُمْ) يَتَسَاوُرون فيهِ وَلا يَعِلُونَ (وَمِمَّادُزُفَتَنَاهُمْ) أعطيناهم (نينفِقون) في طاعَم الله ومن ذكر صنف (وَالَّذِينَ إِذَا آصًا بَهُمُ الْبِيغِيُ ) الطلم (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) صنف أَيْنِقُونَ من ظلمه مثل ظله كاقال تعا (وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِنْكُهَا) سميت النامية سَيّنة لمشابهَ بها للاولى في الصوق وَهَذَاظَاهُ وَمِهَا يُعْتَصَ فِيهُ مَنَ الْجِرَاجَاتِ قَالَ تَعِضُهُمُ وَاذَا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله (فَنْ عَفَى) عن ظالمه (وَأَصْلَحَ) الود بَينه و بَين المعفوعنه (فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) أي ان الله يأجر لا مُعَالَة (إِنَّهُ لَا يَحِبُ الظَّالِمِينَ) أى البادئين بالظلم فيترسب عَليه مع عُقابه (وَ لَمِنَ أَنْتُصَرَّ بَعْدَظْلُمِهِ) أى ظلم المطالم اياه (فَأُولَتُكَ مَاعَلَيْهِمُ مِنْ سَيِيْلِ) مِوُاخِذه (النِّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَنْغُونَ) يعلون (في الأرْضِ بِغَيْراكِين ) بالمعَاصِ (أُ ولَنْكَ لَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم (وَكُنَ صَبُر) فلم ينتصر (وَعَفَرَ) بَعَاوِز (إِنَّ ذَيِكَ) الصَّبروَ البَعَاوِز (لَنْعَزُم اللامور) أى متعزومًا تها بمعنى المطلوبات سرعًا (وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٌّ مِنْ بَعْدِهِ) أَى أَحَدَ يَلِهُ هَا مِنْ ابعداضلال الله إيّاه (وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا زَأُوْا ٱلْعَدُ ابَ ايقۇلۇن ھالى مَرَدِ) الى الدنيا (مِنْ سَبِيْلِ) طريق ا (وَ تَرَاهِ مُونَ عَلَيْهَا) أي النار خَاسِّعِينَ خَاتَفِين متواضعين (مِن الذِّن يَنظُرُونَ) البها (مِن طُرُوحِ فِي ا صعيف النظرمت ارقة وَمن ابتدائية أوبعني البّاء إ

(وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَكِنَا سِهِ بِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهُمْ يَوْمَ الْمِقِيَامَةِ) بَتَعَلِّيه هِم في النار وَعَدم وصُّوهُم الى الحو رالمعدّة لهم في الجنة لو إمنوا والموصول خسرية (ألاً إِنَّ الطَّالِمِينَ) الكافِرينَ (فِيعَذَابِ مُفَيِّم) دامُ هوَ مِن مقول الله تعلى ( وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلَيْاءُ يَنْضُرُ و نَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أي غيرالله يَدفع عَذابه عنهم (وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَالله عِنْ سَبِيْلِ) طريق الى اتحق في الدنيا والحالجنة في الآخرة (استَجينُوالرَبِكُمْ) أجيبوه بالتوحِيد وَالعِسَادَةِ (مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِي يَوْمِرُ) هُوَيُومِ الْقَيَامَةِ (لاَمْرَةُ لَهُ مِنَاتِهِ) أى المراذا أتى به لايرة ه (مَا لَكُمْ مِنْ مَلْحَاً) تلتجنون اليه (يَوْمَنَّذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيْرِ) أَنْكَا رِلْذِنُوبِكُمْ (فَانْ أَعْرَضُوا إِ عن الإجَابَة (فِمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُ مُحَفِيظًا) تحفظ أعالم بأن توافق المطلوب مِنهم (إنْ) مَا (عَلَيْكُ إِلاَّ ٱلْبَلْأَغُ) وَهَذَا صَبِلَ الامر بالجهاد (وَإِنَّا إِذَا أَذَ قَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ رَحْمَةً) نعمة كالغنا وَالصحة (فَرحَ بِهَا وَإِنْ تَصِّبُهُمُ)الصّارِ للإنسان باعتبارالجنس (سَيْئَةُ ) بَلاء (بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهُمْ) أى قدّموه وعبربالأ يدى لان أكثرالا فعَال تزاول بهُ ا (فَاتُ الْإِنْسَانَ كُفُورٌ) للنعمة (بلَّه مْلَكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغُلُقُ مَا يَسَاءُ يَهَبُ لِنَ يُسَاءُ) منَ الأولاد (إِنَا ثَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ أَى يجعَلْهِ مِ (ذَكْرَانَا وَإِنَانًا وَيَجْمَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا) فلا يَلِه وَلا يُولِد له (إِنَّهُ عَلَيْمٌ) بما يخلق رقَد برك على مَا يَسَاء (وَ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إلا) أن يوجي اليه (وَحْيًا) في لمنام أو بالمام (أفي الألمِن وَرَاءِ خِيابٍ) بأن يسمعه كلامة ولا يراه كاوفع لموسى عليه السلام (آف) إلا أن (يرسيل رسولاً) مككا تجهريل

(فَيُوجِيَ الرسول الى المرسل النه أي يكلمه (يا ذُينِي) أي الله (مَا يَسَانُ الله (إِنَّهُ عِلَيُّ عنصفات المحدّثين ﴿حَكِيمُ فَيضعهُ (وَكُذَلِكَ) أي مثل إيخا مُنا الى غيرك منَ الرسُل (أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ) يَا مِجِه (رُوحًا) هُوَ الْقُرآن بِهُ تَحْيِي الْقُلُوبِ (مِنْ أَمْرِنَا) الذي نوحيه اليك (مَاكُنْتَ تَدُيرِي) تعرف قبل الوَحي ليك (مَا الْكِتَابُ القرآن (وَلَا الْإِيمَانُ) أي شرَانُعه وَمَعَالله والنفى معكق للفعل عن العكل أومًا بعن سدّ مسدّ المفعولين (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ) أى الروح أوالكمّاب (مَوْرًا نَهُدى بِمِمَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِ نَاوَاتَكَ لَتَهْدِى تدعوبالوَحَ اليك (اَلَمَ مِرَاطِ) طريق (مُسْتَقِيم) دين الاسْلام (صِرَاطِ اللهِ اللهِ ي لَهُ مَافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ) مِلْكَا وَخِلْقًا وَعْبِيدَالاً لَا إِلَى ٱللَّهِ تُصِائِرًا لأَمْوْرُ) ترجع سورة الزخرف مكية وقيل الأواسا لمن أرسكنا الات ىتىعۇتمانۇن آية (بِسْسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمَّ) الله أعلم بمرّاده به (وَالْكِمَّابِ) الفرآن (المبين) المظهرطريق الهدى وَمَا يحتاج إليه من الشربيعة (إِنَّاجَعَلْنَاهُ) أُوجَدِنَا الْكَتَابِ (قَرْ أَنَّاعَرَ بِيَّا) بلغة العرب (لعَلَكُمْ) يَا أهل مَكة (تَعُقِلُونَ) تفهمُون مَعَا نِيه (وَإِنَهُ) مثبت (في أَمِّ الْكِتَابِ) أصل الكتب أي اللوح المحفوظ (لَدَيْنَا) بَدل عندنا (لُعَلِيُّ) عَلَى الكتب قَبْله (مُكِيمُ ذوحكمة بَالغَة (أَ فَنَضُرِبُ) تمسك (عَنْكُمُ الذِّكْرِ) القرآن (صَفْعًا) امسَاكا فلأتؤمرونَ وَلا تنهون لإجل (أن كُنْتُمْ قُوْمًا مُسْرِفِينَ) مستركين لا وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نِبَيِّ فِي الأوْلِيْنَ وَمَا) كان (يَأْ سِيمُ) أَنَاهُم (مِنْ نِبِيِّ الْآكَانُوْ ابِهِ نَيْتُ بُرِوْنَ) كاستهزاء قومك بك وَهذاتسناية له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

(فَأَهْ لَكُنَا أَشَّدَ مِنْهُمُ ) من قومك (بَطْسَنًا) قَوَّة (وَمَضَى) سَبِقِ فِي لَا يَاتِ (مَنَكُلُ الْأَوِّلِينَ) صفتهم في الأهلاكِ فَعَاقبة فومك كذلك (وَ لَبُنْ) لام قسّم (سَأَ لْنَهُ مُمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ أَوَالْإِرْضَ لَيْمَةُ لَنَّ عَدْف منه نُون الرَّفع لَتُوالي النوبَات وَوْوَالْصَمِيرِلَا لِتَقَاء السَّاكَنِينِ (خَلْقَهُ ثَنَّ الْعَرْنُ الْعَلَمُ) أَخِرجَوابهم أى الله ذوالعزة والعلم زَادتعالى (البنيجَعَلَ لَكُمْ وَالْأَرْضَ مِهَادًا) فرَاسًا كالمهد للصبي (وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُنْبِلاً) طرقا (لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ) الى مَقاصِدَكُم في أَسْفادكم وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِعَدَرٍ) أي بقدرحا جَتكم اليه وَلَمْ يِنْزِلُهُ طِوفَانَا (فَأَ نُشَرْنَا) أَحْيَيْنَا (بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كُذَٰلِكَ أى مثل هَذَا الإحيَاء (تَخْرُجُونَ) مِن قبوركم أحيّا و (فَالَّذِي خَلَقَ الأَرْوَاجَ) الإصْناف (كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ) السفن (وَالْإَنْعَامِ) كَالْإِبلِ (مَا تَرْكَبُونَ) حذف العَائد اختصارا وَهُوَ مِحْ ورفى الاول أى فيه منصوب في الناني (لِتَسْتُوُو آ) لتستقروا(عَلَى ظُهُورهِ) ذكرالمصيرة جمع الظهرنظراللفظ مَا ومَعناهَا (مُمَّ تَذُكُرُوا نِعْمَةً رَبِّحُمُ ا ذَا اسْتَوَنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ الَّذِي سَغَّرَ لَنَاهَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) مطيقات (وَإِنَّا إِلَى رُبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) لمنصرفون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ يُحِزُوً أَلَ حَنيت قَالُوا الملائكة بَنات الله لان الوَلد جز الوالد وَالمَلْانِكَة مِن عَبَاداتَه تعِكَا (إِنَّ الْإِنْسَانَ) القائل مَاتقدم (لَكَفَنُورُ مُبِينُ بِينَ ظُاهِرالكَفَر (أَمْ) بمعنى همزة الإنكار وَالْقُولُ مُقدّراً يَ الْتَقُولُونَ (ٱ تَخَذَرَ مِمَّا يُخَلُّقُ بَنَاتٍ) لنفسه (وَأَضْفَاكُمْ) أَخْلَصَكُم (بِالْبَنِينَ) اللازم من متولكم النَّابق فهومن جملة المنكر (وازَائشِرَ أَحَدُهُمْ مِمَاضَرَبَ لِلرَّحْنَ مَتَلاً) جعَل له شَبَه ابنستة البنات اليه لان الوّلديشبه الوّالِدُ

المعنى إذَ الخبر أحَدهم بالبنت تولدله (ظُلّ) صَار (وَجْهَهُ مْسُودًا) متغيراتغيرمغم (وَهُوكَظِيمٌ) ممتلئ غما فكيفَ ينسب البَيَات اليوتعالى (أَقَ) بهمزة الانتكار وَ واوالعَطف بجلة أى يَجِعَلُون لله (مَنْ نُينَشَّأُ فِي الْجُلْيَةِ) الربيَّة (وَهُوَفِي انخصارغَيْرُمْبِيْنِ) مظهرانجَة لضعفه عَنها بالانونه (وجَعَلُوا المتلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْسَ إِنَا ثَالَا لِمَهُ وَآ ) حَضَرُوا (خَلْقَهُ مُسَنِّكُ مِّنَ أَنَّهُمُ الْمُرَانَ الْمُرَانَاتُ (وَيُسْأَلُونَ) عَهَا في الآخِرة في ترتب عَليها العقاب (وَقَالُوْ الْوُالُوْسَاءُ التَّرْخُمَنُ مَاعَبَدْنَا هُمْ اللائكة فعِبَادتنا اياهم بمستيئته فهوراض بَهَا قَالَ دَعِيَّا (مَا لَهُمْ بِذَلِكَ) المقول منَ الرضي بعَبادَ بَها (مِنْ عِلْمَ إنْ مَا (هُمْ اللهُ يَخْرُصُونَ) يكذبون فيه فيترتب تَليهم العقاب به (أَمْرَا تَنْيَنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ) أَى القرآن بعَبَادَة غيرانَه افَهُمْ بِمِ مُسْتَيْسِكُونَ) أَى لَم يقع ذلك (بَلْ قَالُوا انَّا وَجُدُ نَا آبَاءَ نَا عَلَى آمَيِّم) ملة (وَإِنَّا) مَا شُون (عَلَى ٓ ثَارِهِمْ مُهْتَدُّ ونَ) بهم وَكَانُوانِعِبِدُونَ عيراسه (ق) كذلك (مَا أَرْسَكْنَا مِنْ فَبْلَكَ فِي فَرْيَةٍ مِنْ نَهْ يَرْ إلاُّ قَالَ مُتْرَفِّوهَا) مِتنعِنُوها مثل فول فومك (إِنَّا وَجَدْ نَا آبًا: نَاعَلَى أَمْتِرً) ملَّة (وَإِنَّا عَلَى آنًا رِهِمْ مُفْتَدُّ ونَ) متبعون (قُلْ) لهم(أ) تتبعون ذلك (وَلَوْجِئُنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَا وَجُنْمُ عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوْالِ ثَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ ) أَنتَ وَمِن قبلك (بِ كَا فِرُونَ قَالَ تَعَالَى تَخُويفالهم (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ) أَيْنَ المكذبين للرسُل قبلك (فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِمَهُ الْمُكَذِّبِينَ قَ اذكر (إِذْ قَالُ إِبْرَاهِمْ لاَبِنْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّاقُ أَى بَرِي: (مِمَّا تَعْبُدُ ونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرِّنِي) خَلْمَتِي (فَا تَهُ سَيَهُدِيْنِ) يرشد في لدينه (وَجِعَلُهُا) أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إلى ذاهب الى ربي سَهدين (كُلمّةً بَاقِيّةً فِي عَيْسَهُ) ذَرِّيَّهُ

فلا يَزال فِيهم مَن يوحد الله (لَعَلَّهُمْ) أَى أَهْلُ مَكَة ايْرْجُعُونُ عَما هم عَليه الى دين ابرَاهِيم أبيهم (بَلْ مَتَعْتُ هَوْلاء) المشركين (وَآبَاءَ هُمْ) وَلَمِ اعاجلهم بالعقوبَة (حَنيَ جَاءَ هُمْ أَكُنُّ) القرآن (وَ رَسُولُ مُبِينٌ) يظهرلهم المحكم الشرعية وَهوَ عِيلَاكُما عَليه وَسَام (وَ لَا إَجَاءَ هُمُ الْكُونَ الْقِرآن (فَالْوُا هَذَاسِعُرُ وَإِنَّابِهِ كَا فِرُونَ وَقَا لَوْا لُوْلَا نُزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُولِ مِنَ الْفَرْيَتَيْنَ مِن أيَّةٍ مِنهُمَا (عَدَ ظِيمُم) أى الوَليْد بن المغيرة بمكة وَعروة بن مسْعود التَّقِفي بالطائِف (اَهُمْ يَقَيْمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) النبوة (نَعُنْ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْثَ تَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا) فِعَلنا بَعَضهم عِنتِا وَبِعَضهم فَقِيرِا (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ) بالغني (فَوْقًا بَعْضٍ دَرَجَابٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ) الغنيّ (بَعْضًا) الفقايراشُخُرَّيًّا) سيغرا في العمل له بالاجرة والياء للنسب و قرئ بكسرالتين (وَرَخْمَتُ رَبِّكَ) اى الْحَنة (خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ) في لدنيا (وَلُولًا آنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً) عَلَى الكَفرانَجَ عَلَنَا لِمُنْ يَكُفرُ بِالرَّحْنِ لِبُيُوتِهِمْ) بَدل من لمن (سُغُفًا) بفتح السِّين وَسكون القاف وَربضته مَا جمعا (مِنْ فِضَة وَمُعَارِبَح ) كالدرج من فضة (عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ) يعلون المالسط (وَلَلْبُوبِهُمُ أَبُولًا) مِن فضة (وَ) جعكنا لهم (سُرُرًا) من فضة جمع سرير (عَلَيْهَا يَنَّكِ مُؤْنَ وَزُخْرُفًا) ذهبًا المعنى لولاخوف الكفنر على لمؤمن من اعطاء الكافرة اذكر لاعطيناه ذلك لقلة حظ الدنيًا عندنا وَعَدم خَظه في الآحِزة في النعيم (وَإِنْ) مُعَفَّفَة من النَّهِ مِنْ أَوْلَ أَوْلِكَ لَمَّا) بالتَحْفِيفِ فازائدَة وَبالسَّه يُدِ بمعنى الإفان نَافية (مَتَاعُ الْكُيَّاةِ الدُّنيَّا) يمتع به فيها تم يَرُول (وَالْآخِرَةُ) الْجَنة (عِندَ رُبِّكَ لِلْنَقِينَ وَمَنْ يَعْسُ) يعرض (عَنُ ذِكْرُالرِّحْمِن) أى القرآن (نْقَيِّضُ) نستب

لي الأفرار سلخ: على على الموروب

(لَهُ شَيْطًانًا فَهُ وَلَهُ عَبَرِينَ لَهُ اللهِ عَارِقِه (وَإِنَّهُمْ) أَى الشياطين (لَيَصُّدُ وَنَهُمْ) أي العاشين (عَنِ السَّبِيْلِ) أي طريق الهدَى (وَتَحْسَبُو أنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) في الجمع رَعَاية مَعني من (حَتَّى إِذَ اجْأَءُنَا) العَاشِي بقرينه يوم القيامة (قال) له (يَا) للتنبيه (لَيْتُ بَيْبِي وَبَنْيَكُ ا نَجْدَالْمُشْرِقَيْنِ) أي مثل بعد مَا بَين المشرق وَالمغرب (فَبَكْسَ الْقَبِرِينُ ) أنت لى قال تعالى (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ) أى العابِين مَّنِيكُم وَندمُ إِلْيَوْمَ إِذْ ظَلَّتُمْ ) أَي تبين لَكُم ظلمُكُم الإنثراك في الدنيا (أَنْكُمُ أُ) مع قرنا نِكم (فِي الْعَذَابِ مُشْتِرَكُونَ) علة بتقديم اللام لعدم النفع واذ تبدل من اليوم (أ فَأَنْتُ تَشْمِمُ الصُّمَّ اَوْتَهْدِي الْعُنِي رَسَنُ كَانَ فِي صَلا لِي مُبِينِ) بين فِهم لايؤمنو (فَا مَّا) فيه ادغام نون ان الشرطية في مَا الزائدة (نَذْهَ كُنتُ بكَ) بأن نميتك قبل تعذيبهم (فَا تَنا غِنْهُمْ مُنْتَيْعَ وَنَ) فِي الآخرة (أوْ نِرْيَنَّكَ) في حياتك (الَّذِي وَعَٰذُنَاهُمْ) به من العَداب (فَا نَاعَلَيْهِمْ) عَلَيْعَذابهم (مُقْتَدِرُونَ) قادرون (فَاسْمَيْسِكْ بِالَّذِي آوْدِي إِلَيْك) أَي القرآن (إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ) طريق (مُسْتَقِيم وَإِنَّهُ لَذِكْنُ لِشُرِفِ (لَكَ وَلِقَوْمِكَ) لَنُرولُهُ بلغتهم (وَسَوْفُ نَسْأُلُونَ) عَن القيام بحقه (وَاسْأَلْ مَنُ ا رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ زُسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ أَى عنيره اللهكة يُغْمَينُ ونَ) قَيْل هوَعَلى ظاهِره بأنجع له الرسل ليلة الاسرا، وقيل المزاد امم من أي أهل الكتابين وُلم يسأ لعن واحدمن القولين لأن المرّاد من الامر بالسؤال التقرير لمشركي قريش انه لم يأت رسول من الله ولأكتاب بعبادة غيرالله (وَلْعَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِا يَارِتَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِمِ) أَى القبط (فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ رَبِّ الْمَالَمِينَ فَكُنَّا جَاءَ هُمْ بَآيَا يَنَا) الدالة على رسالمه (أَذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ

وَمَا نُرْبِهُم مِنْ آيَةٍ) مِنْ آيَا تِ الْعَذَابِ كَالْطُوفَانِ وَهُوَ مَا دَخُلْ بِيوتِهِمُ ووصَل المحلوق الجَالْسِين سَبِعَة أيّام قَ الْجِرَاد (اللَّهِ هِيَ ٱكْنَرُونُ أُنْفِتُهَا) قرينها التي قبلها (وَاخَذْنَاهُمْ بَالْعَذَابِلُعَلَّهُ مُيَرْجِعُونَ) عَن الكفر (وَقَالُوْ) لموسى لما رَأُواالعَذَاب (يَا أَيُّهَا السَّاحِرْ) أَى العَالَم الكامل لات السَّعرَعندُ هم علم عَظيم (أَدْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَاعَ لِهَدَعِنْدُكُ) ص كشف العَداب عنا إن آمنا (النَّنَاكُهُ مَدُونَ) أي مؤمنون (فَكُمَّا كُسَّفْنَا) بد عَادِ مُوسَى (عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ مَيْكُنُّونَ) ينقضون عَهدهم وريصرون عَلى كفرهم (وَ نَادَى فِرْعُونُ) افتخارا بي فَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ النِّسَ لِي مُلَكُ مِصْرَوَهَذِهِ لأنهَارُ) أي من النيل (تَجُرِي مِنْ يَخْبَى) أي يحت وقيرُور (أَفَلَا تُبْصِرُونَ) عَظِيَى (أَمْ) تَبْصِرُون وَحِينَنْذَ (أَنَاخَيْرُ مِنْ هَذَا) أي موشي (الدي هُومَهُنْ) ضعيف حمير (وَلَا يَكَاذُ يُبِينُ) يظهر كلامه للنفته بالجرة التي تَناوَلْها في صغره (فَكُولًا) هلا (اللِّق عَلَيْهِ) ان كان صَاد قا (أَسَاوِرَةُ مِنْ ذَهَبِ) جمع أسورَة كأعزبُهُ كعادَ تهم فيمن يسورونه اى بلبسون، اسورة ذهب ورطوق ونه طوق ذهب (أولا مَعَهُ الْكُلا يْكُهُ مُفْتَرَنِينَ مُتَتَابِعِينَ بِشَهُد ون بصدقه (فَا سُتَحَنَفَ ) اسْتِفْ فِرْمُونِ (فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) فِيمَا يُرِيكِ مِن تَكَدِيب مُوسَى (إنَّهُمْ كُمَا نَوُ ا قَهْ مَّا فَاسِقِبِنَ فَلَمَّا آسَفَوْنَا) عضبونا (انتقننا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَبْهُ عَينَ فِعَلْنَاهُمْ سَكَفًا) جمع سالف كخادم وَخدَم أي سَا دِقِين عبن (وَمَنَالاً لِلْآجْرِيْنَ) بَعدهم يَمْتُلُون بَعالهم فلايقدمون على سْل ا فعَالِهِ ه (وَلَكَ اضْرِبَ) جعِلَ (ابْنُ مَنْ يَمُ مَنْكُم عِنْ زل قوله تعالىكم و ما تعبدون مِن دون الله حصب عم

فقال المشركون رَضينا أن تكون أَلْمتنا مَع عيسَى لانعبد من دون الله (إذَ اقُونُمْكُ) أى المشركون (مِنْهُ) من المثل (يَصْدُونَ) يضعُكون فرجًا بماسمعوا (وَقَالُوْا اَآلِهُ مَنْكَا اِ تَحيْرُ أَمْ هُوَ) أي عيسَى فنرضَى أن تكون أَلْمِتنا معَه (مَاضَرُبُونَ) أى المثل (لكَ الْآجَدَالاً) خَصُومَة بالماطل لعلمهمُ أَتَ مَا لَغَيْرِالْعَاقِلُ فَلَا يَتِنَا وَلَاعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ (بَلْ هُمْ فَوْمْ اللَّهُ السَّ خْصِمُونَ) شَدِيدُ وَالْحُصُومَةِ (إِنْ) مَا (هُوَ) عَيْسَى (الْآعُنِدُ ا أَنْعَنْنَاعَلَيْهِ) بِالنبوّةِ (وَجَعَلْنَاهُ) بوجوده مِن غيراب (مَنَالاً لِبَنِي اِسْرَ ابْدِلَ) أي كالمثل لغرّابته يستدل بم عَلى قدرة الله تعَالَى عَلَى مَا يَشَاءُ (وَ لَوْ نَشَاءُ بَحَعَلُنَا مِنْكُمْ أَ) بِدَلِكُمْ (مَلا يُحُهُ فِي الأرْضِ يَحِنْ لَفُؤْنُ) بأن نها لَكُمُ (وَانَهُ) أي بيسكى (لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ) تعلم بنزولهِ (فَالْا تَمْ تَرْنَ بِهَا) أي تشكن فيهاحذف منه لون الرفع للجنزمرة واوالضماير لالتقاء السّاكنين (و) قللهم (البُّغون) على لتوحيد (هَذَا) الذي آمركم به (صِرَاكُط) طريق (مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصْدُنُكُمُ يَصْرِفِنَكُمْ عَن دِينَ اللَّهِ (الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَذْ وَأَ مُبُينٌ) المِن العدَاوَة (قَلْنَاجًاءُ عِيسَى بِالْبُيِّنَاتِ) بِالمَعِيزِاتِ وَالسَّائِعِ الْ فَالْ قَدْجِئْنَّكُمْ إِلَيْ كُمْ يَهِ ) بِالْنَبِوَّةِ وَشَرَائِعِ الْايْخِيلِ (وَلِأَبْتِينَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتُلِفُونَ فِيهِ ) مِن احكا مِالتُورَاة من أمرالدين وَغيره فبَين لهم أمرالة بن (فَا تَقَوُّ اللَّهُ وَأَطِيعُهُ اِنَّ اللهَ رَبِيِّ وَرَبْكُمْ ۚ فَاعْنُدُ وَهُ هَذَاصِرَاكُلُ طَرِيقِ (مُسْتَقِيْمُ أَفَاخْتَلْفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِمُ ) في عيسَى أهوا له أو إن الله أونالِث ثلاثة (فَوَيْلُ) كلمة عَذاب (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) كفروا ا بما قا لوا في عِيسَى (مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ) مؤلم (هَلْ يَظُرُونَ أى كفارمَكة أى مَا يستطرون (إلاّ السّاعَةَ اَنْ تَأْبِيَّهُمْ)

يَدل مِنَ السَّاعَة (بَغْتَةً) فِيأَة (وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ) بوفت جيئها قبله (ألْأَخِلاً أَ) عَلَى المعصية في الدنيا (يَوْمَتُذِ) يُوم القيَّامَة متعَلق بقوله (بَعُضْهُمْ لِبَعْضِ عَذْ وَرَّا لاَّ الْمُتَّقِينَ) المتحاتين فيالله عَلِطاعَته فانهم أصْدقًا؛ وَيقال لهم (يَاعِبَادِ إ لْأَخُوفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَبُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا) نعت لعبًا دى (بآيَاتِنَا) القرآن (فَكَانَوْا مُسْلِمِيْنَ ادْخُلُوا الْجَنَّةُ نْتَمْ ) مبتدا(وَأ زُوَاجْكُمْ ) زُوجَاتِكُم (تَخْبَرُونَ) تسرون وَ تَكرمون خبرالمبتَدا (يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصِمَافٍ) بقصاع (مِنْ ذَهَبٍ وَأَكُوَابٍ) جمع كوب وَهُوَانَا الْأَعْرَوَهُ لَهُ لِيشْرَبُ الشارب مِن حَيْث شَا، (وَ فِيهَا مَا نَشْتَهِى لَاَ نُفَيْنَ) تلذذ (وَسَلَدٌ الإَعْنُنُ ) مَظُرا (وَا نُتُمْ فِيهَا خَالِدُ ونَ وَيَلْكَ أَنِكُ أَيْنَةً ٱلَّبِي آوُرِكُمِ وَهَا بِمَاكُنُمُ وَنَعْمَلُوْنَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِمَةُ كُبْيِرَةً مِنْهُ أَيْ بَعِضُمُ (تَأْكُلُوْنَ) وكل مَا يؤكِل يُخْلِفُ بَدْلُه ( إِنَّ الْمُخْرَمِيرُ فِي عَذَابِ جَهَتْمُ خَالِدُ وَنَ لَا يُفَتُّرُ ) يَخْفُ (عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) سَاكُتُون سكوت يأس (وَمَا ظَلْمُنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانْوُ هُ إِلهَ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا دَوْايًا مَا لِكُ ) هُوَجًا زِن النَّا رَلِيَقُضَ عَلَيْهُ رَ ثُلُكَ لِمِينَا (قَالُ) بَعِدا لَفَ سَنَّة (إِنَّكُمْ مَا كِتُوْنَ) مَقِّمُو في العَذاب رَا مُما قال تعا (لُقَدُ جِئْنَا كُمْ) أَى أَ هُلُ مَكَة (بِانْحَقَ) عَلَىٰلُسَانِ الرسول (وَلَكِنَّ ٱكْثَرَكُمُ لِلْعِيَقِ كَارِهَوْنَأُمْ أَبْرَسُوا) أى كفارمكة أحكموا (أَمْرًا) في كيد عدالتَّبَيّ رَفَا نَا مُبْرِمُونَ) محكون كيد نافي الهلاكهم (أَمُ يُعْسَبُونَ انًا لأنسْمَعُ سِتَرَهْمُ وَنَجُواهُمْ) مَا يسترون الى غيرهم وَمَل يجهرون بربينهم ربكي نسمع ذلك (وَرُسُلْنَا) انحفظة (لَدَيْهِمْ) عندَ هم (كِكْتَبُوْنَ) ذلك (قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحْنِ وَلَدُّ) فرجنا (فَأَنَا أَوَلُ الْعَابِدِينَ) للوَلِد لَكِن نُبَت أَن لأُولدُلُه

تعالى فانتفت عبًا ذَ تر (سُنْعُانَ رَبِّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ)الكرسي (عَمَّايَصِفُون) يَقُولُونَ مِن الكذب بنسبة الوّلداليْهِ (فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوا) في بَاطلهم (وَ يَلْعَمُواً) في دنياهم (حَتَّى يُلِا قَوْ إِيُّومَهُ مُ الَّذِي يُوعَدُّ ونَ) فيه العَذاب وَهوَ يوم القيامة (وَهُوَالَدى) هوافي السَّمَاءِ إِلَّهُ بَعَمِيقَ الهُنزَيِّينَ وَاسْفَاطِ الْأُولِي وَتَسْهِيلُهَا كَا لِنَّاء أَى مَعْبُود (وَفَ الْأَرْضِ اللَّهُ ) وَكُل من الطرفين متعلق بما بعد (وَهُوَ أَكْبُكِمْ) في تدبيرخلقه (العَلِيمُ) بمضائحهم (وَتَبَارَكُ) تمظم (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْإِرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) مَتى تقوم (وَالْيَهِ يَرْجَعُونَ) بالناء وَالنَّا ( وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْ عُونَ) يَعبدون أي الكفار (مِنْ دُونِي) أي ألله (السَّفَاعَةُ) لإحَد (إلاَّ مَنْ سُهِدَ بِانْجُقَ) أَى قَالُ لَا الَّهُ الْاللَّهُ (وَهُمْ يَعْلُونَ) بقلوبهم ماشهدوابه بالسنتهم وهم عيسى وعزير والملائكة فَانْهُم يُشْفَعُونَ للمُؤْمِنِينِ (وَلَئِنْ) لأم فَسَم (سَأَلْتَهُمْ مَنْ إَخَلَقَهُمْ لَيَعَوُلُنَّ اللَّهُ) حذف منه نون الرفع وُوا والضهير الْفَأْنَيَ بِنُوْ فَكُوْنَ) بِصِرَفُونَ عَنْ عَبَادَةَ الله (وَ قِيلُهِ) أَى قُول يحال البني ونصبه على المصدر بفعله المقذراي وقالت إِنَا رَبِّ إِنَّ هُؤُلًّا و قَوْمٌ لَا يَوْمُنُونَ) قَالَ تَعَالَى (فَا صُفِّحُ ) أعْرض (عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ) منهم وَهَذا قَبْل أَن يؤمّ بِقِمَالِمْ الفَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ) بالنَّاء وَالنَّاء تَهِدِيد لَهُم سورة الدخان مكتة وقيل الإاناكاشف العذاب الاية وهي ست اوسبع اوسع وخمسون آية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ حَمَّى اللهُ أَعْلَم بَمَ الدِه بمراوَالكِمَّا المعرّن (المنبين) المظهر الحلال ص الحرّام (إنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ) هي ليناة القدر أوليناة النصف مِن شعبان

نزل فيهامِن امّ الكمّاب المالسّماء السّابعَة الى سماء الدنيّا (إِنَّاكُنَّا مُنْذِرِينَ) مَحْوَّفِين بر(فِيهَا) أَى فَي لَيْلِهَ الْقَدرأُولَيْلَةِ النصف مِن سُعبًان (يُفْرَقُ) يفصل (كُلُّ أَ مِرْحَكِيم) مِعْكُم من الارزَاق والآجال وغيرها التي تكون في السّنة ألى مِثل تلك الليْلَة (أَخْرًا) فرقا (مِنْ عِنْدِ نَا إِنَّاكْنَا مُرْسِلِينَ) الرسل محلاومن قبله (رَحْمَةً) رَأْفة بالمرسَل اليهم (مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِينُع) لاقوَالِهِ وِالْعَلَمْ ) بأَفْعَالِهِ وَرَبُّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ) برفع رَبِخبرَنا لَث وَبِحِرْه بُدل من ربك ران كُنْنْمْ ) يَا أهل مَكْمة (مُوقِبْيِن) بأنه تعالى رَبّ السَّموات وَالارض فأ يقنوا بأن محدار سوله (لا الهُ إلاهم و يْحْنِي وَيْمِيْتْ رَبْحِ أُورَبْ آبَا بُكُمُ الْأُورَلِيْنَ بَلْ هُمْ فِي شَلْكِ) مِن البَعث (يَلْعَبُونَ) اسْتَهزاء بك يَا عِيد فقًا ل اللهم أعبيًّا عَليهم بسَبع كسبع يوسف قَالَ تَعَالَى (فَارْتَقِبُ) لهم (يَوْمَ تَأْيِقَ الشَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ) فأجد بنت الارض واشتدَّ بهم انجوع الى أن رَأُوامِن شذيَّه كَهَينْ قَالَدْ خَانَ بَينَ السَّمَا، وَالأرضِ (يَغْشَكَ لِنَاسَ) فَقَا لُوا (هَذَاعَذَا ثِ أَلِيمٌ رَبِّنَا أَكُسِّفْ عَنَّا الْعَذَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ) مصدقون بنبيك قال تعالى (أَيْ لَهُ مُ الذِّكْرَى) أي لا ينفعهم الإيمان عند نزولِ العَدَابِ (وَقَدُجَاءَ هُو رَسُولٌ مُبِينٌ) بِينَ الرسَالة (مُمَّ تَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلِّمٌ ) أى يعَلَمه القرآن بَشر (مَجْنُوْتُ إِنَا كَاشِفُوا الْعَذَابِ) أي الجوع عَنكم زَمَنا (قَلِيلًا) فكشف عَنهم ( إِنَّكُمْ: عَا نِنْ وَنَ ) إلى كَفَرَكُمْ فَعَا ذُواالِيْهِ اذْكُر ( يَوْمَ نَبُطِيًّا البَطْتَة الكُنْبُرى) هوَيوم بَا، ر(! نَامُنْتَمِوْنَ) سِنهم وَالْبَطْتَ الاخذبقوة (وَلَقَالْ فَتَنَّا) تَلُونا (قَابُلَهُمْ فَوُمْ فِرْعُونَ عُونَ) معَه (وَجَاءُ هُمْ رَسُولْ) هوَموسَى عَليه السَّلام (كَيرنِيمٌ) عَلى إ

الله تعَالِي (أَنْ) أي بأن (أَ دَوْ اللِّي مَا أُد عُوكُم اليهِ من الايمَانِ أى أظهروا إيما نكم بالنِّطاعَة لي يَا (عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولَ ﴿ آمِيْنُ عَلَى مَا ارسلت به (وَ أَنْ لا تَعْلَقُ ا) تَجْبَرُوا (عَلَى اللَّهِ ) | بترك طَاعَته (إِنْ آبِنَكُمْ بِسُلْطَانٍ) برهَان (مُبِيْنِ) بَيْت عَلَى رَسَالِتِي فَتُوَعِدُوهِ بِٱلرَّحِمِ فَقَالِ (وَالِيَّ عُذْتُ بِرَبِي وَرَبَّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونِ) بِالْجِهَارَة (وَإِنْ لَمْ تَوْنُمِنْ وَإِلَى) مَصَدَّ فَوَلَّىٰ (فَاغْتُرْلُوْنِ) فاتركوا أذاي فلم يَتركوه (فَدَعَارُ بَهُ أَنَّ) أي بأن (هُوُلاءِ فَوْمُرْ مِحْرُمُونَ) مشركون فقال تعَالى (فاسْرِي بقطع الهمزة ووصْلُهُا (بِعِبَادِي) بَيْ اسْرَائِيلِ (لَيْلَا إِنَّكُمْ إُنَّ مُنْبَعَوْنَ) يتبعكم فرغون وَقومه (وَاتْرُلِـُالْبَحْرَ) إِ اقتطعت أنتَ وَأَصِمَا بِكُ (رَهْوًا) سَاكنا منفرجا حَتى يَدخله القَبْط (اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) فاطأن بذلك فاغرقوا كُمْ تَركُوا مِنْ جَنَّاتٍ) بِسَايِةِن (وَغُيُونِ) بَجْرِي (وَزُرُومٍ وَمَقَامٍ بَرِيم) مَعِلْسُ حَسَنَ (وَنَعْمَةٍ) مَتَعَة (كَانَوُ الْمِيَةَ فَاكِهِيْنَ) ناعِينَ (كَذَلِكَ) خبر مبتداأى الامر (وَأُوْرَثْنَاهَا) أي أموالهم (فَوْمًا ٱخْرِينَ) أَى بَنِي اسْرَائِيلِ (فَمَا بَكُتْ عَلَيْهِ مُوالسَّاءِ وَ وَالْأُرْضُ). بَعْلاف المؤمنين يبكي عَليهم بمورتهم مصَلّاهم مِن الارض وَمضعد عَملهم مِن التّماءِ (وَمَاكَا نَوُا مُنْظِرِيْنَ) مؤجرين للتوكبة (وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي اِسْرَائِيلُ مِنَ الْعَدَاب المُهين) قتل الإبنَاء وَاسْتَغِدامِ النشاءِ (مِنْ فِيرْ عَوْنَ) فَيْلَ بَدَل مِن العَذاب بتقدير مضاف إى عَداب وَقيلَ حَال مِن العَذَابِ (إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا صَ المُسْرِ فِينَ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمُ ) أَي بَىٰ اسرَاسُيل (عَلَى عِلْمٍ) منا يَعَالِهِ مراعَلَى الْعَالَمِينَ) أَيْ عَالَى أَرَمَا نَهُمُ أَى الْعَقَلَا ﴿ وَآ تَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَافِيهِ بَلا ﴿ مَنِّينَ } النعة ظاهِرَة مِن فَلَق الْبَحْرَةِ المِنْ وَالْسَلَوْي وَغيرِهَا (اِ تَ هَؤُلْانِ)

أى كفارمَكة (لَيْمَثُولُونَ إِنْ هِيَ) مَا المُوتِمَ التي بَعِدَهَا الْحَيَاةُ (إِلَّا مَوْنَتُنَا الْآثِي لَ) أَى وَهِ نَعِلْفَ (وَمَا يَخُنُ مِكْنُشِرِينَ) بَبِغَوْ أحياء بعد التانِية (فَأْ مَوْ ابْأَيَا نُنَا) أَحِياً (انْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ) أنَّا بنعَتْ بعَد مَوتِنا أَى يَخِيا قَالَ تِعَالَى (أَهُمْ نَحْيُرُ أَمْ فَتُوْمِرُ تُبَيِّم) هوَنبي أورجل صالح (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُم ) صالا مَم (أَ هُلُكُناً هُمْ) بَكُفرِهِم وَاللَّعِنَى ليشُوا ا قَوْى مَهُم وَاهْلَكُوا ( اِنَّهُمْ كَانُوْاْ جُجْ مِينَ وَمَاخَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَمَا لأعِبائِنَ) بِخَلِق ذلك كَال (مَا خَلَقْنَا هُمَا) وَمَا بَينِها (الآياكُونَ أى محقين في ذَلكَ يستدل بم على قد رُتنا و وَحدَانيتنا وَعير ذلك (وَوَلَكِنَّ ٱكْنَرُهُمْ ) أي كفارأهل مَكه (الْا يَعْلُمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ) يَومِ القيامَة يفضل الله فيْهِ بَين العبَادَ (مِيُفَاتِهُمُ ٱجْمَعِينَ) للعَذابِ الدَّامِ (يَوْمَ لا يُعْنِي مَوْلِيَّ عَنْ مَوْلِيَّ) بِقرابَم أوصَداقة أى لايدفع عَنه (سَنْياً) منَ العَذاب (وَلا هُمْ ايْنْصُرُونَ يمنعون منه يومربد لمن يوم الفضل (الأمنُ رَحِمُ اللَّهُ) وهم المؤمنون فَانه يَشفع بعضهم لبَعض باذن الله الله هُوَ الْعَزين إ الغالب في استقامِه مِن الكفار (الرَّحِيمُ) بالمؤمنين (إنَّ سَعَرَتَ الزّوقة من هي من لخبئ السّعبر المرّبتها مة يُعبتها الله تعالى في الجحيم (طَعَامُ الْأَبْيِمِ) أبي جَهِل وَاصَعَابِه ذَهِ وى الاتْم الكبير (كالمنهل) أى كدردى الزنيت الاسودخبرنا ب (يَغنِلي فِي الْبُطُونِ) بالمفوقانية خبَرَنا لَتْ وَبالتَعْمَانِيّة حَال منَ المهل اكَعَلِي الْحِيم المآء السّب يد الحرّارة (خُذُوم ) يقال للزبانية خذواا لابئيم (فَاعْتِلْوُهُ) بَكُسْرِالتّاء وَضَمَّ المِرْو ٥٠ بغلظة وَسْدَة (إلى سَوَاء أَلِحَيْم) وَسطالنار (شُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ أَنْجَيِمٍ) أَى مَنْ الْجَيْمِ الذِي لَا يِفَا رَقَهُ الْعَذَابِ فهوا بلغ ما في آية يصَّب مِن فَوْق رؤيهم الحيم ويقال له

(ذُقُ) أى العَذاب ( إِنَّكَ أَنْتَ الْعَبِرْيْنُ الْكِرْيِمُ ) بزع ل وَقُولُنا مَا بَين جبليها أعزو أكرم مني وَيقال لهم (إِنَّ هَذَّا) الذي ترونَ مِن العَداب (عَاكَنْنُمْ بِهِ مَّنْتُرُونَ) فيه تشكون (اتَ الْمُنْتَّةِينَ فِي مَقَامِم مِعلى (أَ مِيْنِ) يؤمن فيه الخوف (فِجَنَّاتٍ) بسَابِين (وَعُنُونِ يَلْبَسُونَ مِنْ شُنْدُسٍ وَلِسْتَنْبُرَقِ) أَيْ اَرْقَ مِنَالَدْ يَبَاسَ وَمَاعَلَظُ مِنْهُ (مُتَقَابِلِينَ) حَالًا يُنظريُعضها الى قفا بعض لد وَرَانِ الاسرَةِ بهم (كَذَيكُ) يقدر قبله الامر ا(وَ زَوَّجُنَاهُمْ) مِن لتزويج أَوْقَرَبًّاهِم (بِحُورِعِينِ) بنسّاء بيض وَاسْعَاتَ الْأَعِينَ حَسَانُهُ (يَدْعُونَ) سَطِلْبُون الْحُدُم (فِيهُا) أَي الْجِنَّة أَن يأتوا(بِكُلِّ فَأَلِمَةِ) منها (آمِنينَ) مِن انقطاعِ عاومَضرًا وَمنكل مُعُوف حال (الآيذ وقون فيهَا الْمُؤتَ الْأَالْمُؤيَّةُ الْأُولَى) أىالتى فىالدنيًا بعدحيًا يتم فيها قال بعضهم الإبمعنى بعد (وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجِيمُ فَنَضُلًا) مَصْدر بمعنى تَفضلامنِصَو بتفضل مقدرا (مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ فَا نَّمُا يَشْرُنَا أَيْ سَهِلنَا القرآن (بِلِسَانِكَ) بِلغَتْكُ لِمَقْبِهِمُهُ الْعَرِب منك (لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) سِعَظُونَ فَيْؤُمنُونَ لَكُنهُم لأيؤمنون (فَارْتُقِبُ) انتظرهَلاكهم (اللهُ مُرْتَقِبُون) هلاكك وهذا فتبل نزول الأمريجها ومرحر سُورَة الجَاتِية مَكيّة إلا قل للذين آمنوا الابَهَ وَهِيَ ست اوسَبع وَ ثَلَا نُوْنَ آيَۃ ﴿ (بِسْدِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيم حَمَّى) اللهُ أعلم بمرَادهِ به(تَايُزنْلُ الْكِتَابِ) القرآن مبتدًا (مِنَ اللهِ) خبرَه (الْعَزِيزِ) في ملكه الانحكيم) في صنعه (اِنَّ فِي السَّهُ وَاتِ وَالْأَرْضِ) أي في ظلمها (الآيَاتِ) دَالة على قدرة الله و وحدانيته تعَالى (لِلمُؤمِنِينَ أَق فِي خُلْقِكُمْ الله فَي خَلْق كل منكم مِن نظفة ثم عَلْقة ثم مضغة ا

الى أن صَارانسانا (ق) خلق (مَا يَبْتُ أَي يفتر ق في الارض (من دَابَّةٍ) هِي ما يَدْب عَلَى الارض من الناس وَغيرهم (آيَاتُ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ) بالبَعَث (ق) في (اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) ذَهَابِها ق مجيئها (وَمَا آنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّاءِ مِنْ رِزْقِ) صَطَيلاتُه ستبب الرِّزق (فَأَخْمَا بِدَالْإَرْضَ بَعْدَ مَوْرَتُهَا وَتَصْرِبِفَ لَرِّيَاحٍ تقليبهامرة جنوبا وَحرّة شالاو كاردة وحَارة (٢ يَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) الدليل فيؤمنون (تِلْكَ إِلاَ يَاتُ اللذكورَة (آيَاتُ الله جِعَه الدَّالَة عَلَى وَحَدَانِيته (نَتْلُوْهَا) نَقْصَه (عَلَيْكَ بِالْحُوق) متعَلق بنتلوا (فَبأي حَدِيثٍ بَعْدُاللهِ) أي حَديثه وَهو المتران (وَرِيَاتِهِ) جَهِه (يُؤْمِنُونَ) أي كفارمَكة أحث لايؤمنون وفي قرَّاءَة بالتَّا، (وَسُلُّ عَلَيْهُ عَذاب (لَكُلِّ أَفَّاكِ) كذاب (أبنيم) كبتار الاثم (يُسْمَنُّ أَيَّابُ اللَّهِ) العرآن (مَثَّ عَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّ عَلَى كَفْرِهِ (مُسْتَكُبِرًا) متكبراتن الإيمان كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِيْنُ فَي يَعَذَابِ ٱلْمُعْ مِقُلِم (وَإِذَا عَلِمُ مِنْ آتاتنا) أي المقرآن (سَنَا أَنْحَانَ هَا هَنْرُواً) أي مهر وابها (أولَيْكَ) أي الافاكون (لَهِنُمْ عَذَاتِ مُهِينٌ) ذوا هَامَة (مِنْ وَرَائِهِمْ) أَى أَمَامِهِم لا نهم في الدِّنيًا (جَهَمْ وَلا ثَمْنَي عَنْهُمْ مَاكُسَنُوا) من المال والفعَال (سُنْياً وَلا مَا اتَّحَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ) أى الإضنام (أولناءَ وَلَهُ مُوعَذَاتُ عَظِيمً) هَذَا) أي المقرآن (هُدَّي) مِن الضَّلالة (وَالَّذِينَ كَفَنُرُوا بِآيَاتِ وَيْهُ لَهِمْ فَعَذَاتِ) حظ (مِنْ رِجْزِ) أَى عَذَاب (أَلِيْمِ) موجع (ٱللهُ اللهِ يَسَخَّرَ لَكُمُ وَالْبَعْرَ لِتَجْرِي الْفُلُكُ) السَّمْنَ (فِيْهِ بِأُ مِنْ ) باذنه (وَلِتَنْبَتَعَوُّ ) مَعَلَمُوا بِالْتَعَارَة (مِنْ فَصْلِه وَلَعَلَكُمْ نَشُكُرُ وِنَ وَسَخَرَكُمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ) مَن شَمِس وَفَرّ وَ بَخِيرِ مِ وَمَا ، وَعَيرِ ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَة وَسَجَرُونَهَات

وَ أَنْهَا رُوعِنِيرُهُ أَى خَلَقَ ذَلْكُ لَمَنَا فَعَكُم (جَمِيعًا) تَاكِسَيْد (مِنْهُ) حَال أي سَخرَهَ كَائنَة منه تَكَا (إِنَّ فِي ذَ لِكُ لَا يَابِ لِقَوْ مِرَبَّتُفَكِّرُونَ) فيهَافيؤمنون (قُلْ لِآن بِنَ أَ مَنَوُّ ايَفْفِرُواْ. لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ ) يَخَا فُونَ (إَيَّامُ اللهِ) وَقَا نُعِهُ أَى اعْفُرُوا للكفارماوقع منهم من الاذى لكم وهذا قبل الامريج بادهم (لِيَجْزِي) أي الله وَفي قراءَة بالنون (قَوْمًا بِمَاكَا نُوْا يَكُنْكُبُوْ) مِن العفرللكفارِ أذَ اهم (مَنْ عَمِلَ صَائِكًا فَلِنَفْسِهِ) عل (وَمَنْ أَسَاءُ فَعَلَيْهَا) أَسَاء (شَمُ إِلَى رَبِيمَ اللهُ مَنْ جَعُونَ) تَصِيرونَ فيجازى المحسن والمسيئ (وَلَقَدُ أَتَيْنَا بَنِي اِسُرَائِيلَ أَلِكِتَابً) التورّاة (وَالْمُؤْكُمْ) به بَين الناس (وَالنَّبْوَّةَ) لموسَى وَهَارُون منهم (وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطّيبَاتِ) الْحُلالات كالمن والسّلوي (وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى الْعَالِمُيْنَ) عَالَمِي رَمَا يَهِم الْعِقْلا، (وَآتَيْنَا هُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ) أمر الدين مِن الحلال وَالحرَام وَبعثة عِهَا عَلَيه أَ فَضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلامِ (فَمَا اخْتَلُفُولَ) في بعثته ( [اللهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) أي لبغي صَدت بَينهم حسدًاله (اِنَّ رَبُكَ يَعْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْتُلِفُونَ) شَيْجَعَلْنَاكَ) يَا مِحِد (عَلَى شَرِيْعَةِ) طَريقَة (مِنَالْأَمْسِ) أَسْر الدين (فَاتَّبِعُهَا وَلا تَتِبُّعُ أَهُوَّا وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) في عبَادَةِ غيرالله (إنَّهُمْ لَنْ نُغِنُّوا) يدفعوا (عَنْكُ مِنَ اللهِ) مِن عَذابه (سَنْياً وَإِنَّ النَّظَالِمِينَ) الكافرين (بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَاءُ بِعُضِطَّاللَّهُ وَ لِيُّ الْمُثْتَقِينَ) المؤمنين (هَذَا) القرآن (بَصَا يُرْ لِلنَّاسِ) معالم يتبصرون بها في الإحكام والحدود (وَهْدًى وُرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْرِقِنُونَ) بالبَعِث (أَمْ) بمعنى همزة الانكار (حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرُحُوا) اكتسبو ((السِّيِّئَاتِ) الكفروالعَّاصي (أَنْ يَجْنُعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ آمَنُوْ أَوْعَلِوْ الصَّاكِمَاتِ سَواءً) خيز

(مَعْبَا هُمْ وَمَمَا ثُكُمْ) مبتدأ وَمعطوف وَالْجُماة بَدل مِن الكاف والضيران للكفارالمعنى أحسبوا أن بمعلهم في الاخرة في خير كالمؤمنين أى في رغد من العيش مساول فيشهم ف الة نتاحيث قالوالمؤميين لنن بعثنا لنعطى من الخيرمثل مَا تَعْطُونَ قَالَ تَعَاعَلِي وَفَقِ انْكَارِهِ بِالْهَبْرَةِ (سَاءُ مَا يُخْكُونُ) أى ليسَ الأمركذلكَ فهم في الآخرة في العَذاب عَلَى خلاف عيشهم فى الدنيًا وَالمؤمنون في الآخرة في النواب بعمله والصّا كات في الدنيا مِن الصّلاة وَالزكاة وَالضّيا مِروَعْير ذلك وَمَامصدرا أى بنس حكاحكه م هذا (وَخَلْقُ اللهُ السَّهُ وَاتِ وَ) خلق (الأرْضُ بالْحُوَّى مَبْعَلَق بَحْلَق لِيَدِل عَلَى قَدْرَمْ وَوَحَدَا نَيْتُه (وَلِتُغْزَى كُلِّ نَفْسِ بِمَاكِمَ مِنَ المَعَاجِي وَالطَاعَاتِ فَلا يَسَاوى الكافِرالمؤمِن (وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اَفَرَايْتَ) أخبرن (مَناتَخَذَ اللَّهَهُ هَوَاهُ) مَا يَهواه مِن حَمَر بَعد جَمر يَراه أحسَن (وَ أَضَلُّهُ ا الله على علم) منه تعالى أى عالما بأنه مِن أهل الصلالة قبل خَلَقه (وَخَنَمُ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ) فَلَم يَسْمِع الهدى وَلَم بعقله (وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِه غِنَا وَةً) ظلمة فألم يبصرالهذى ويقدر هنَا المفعول الثانى لرأيت أيهتدى (فَنَيْ يَهُدِيْهِ مِنْ بَعْدِاللهِ) أى بَعد اصلاله اياه أي لأيه تَدى (أَ فَلَا تُذَكُّرُونَ) تَتَعَظُونَ فِيه ادغًا مِ احدَى النَّاء بْنِ فِي الذال (وَقَا لُوَّا) أي منكروا البَعْدُ (مَاهِيَ) أي الحيَاة (الْآحَيَاثَيَا) التي في (الذُّ نَيَا مُؤْتُ وَهُٰيَي) أي يَموت بعض وَيحيى بعض مأن يولد وا (وَمَا يُهْلَكُنَا الاَّ الدَّهْرُ) أى مرور الرمّان قال تعَالى (وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ) المقول (مِنْ عِلْمِ إِنْ) ما (هُمْ إِلَّا يَظْنَوْنَ وَإِذَا تَنْكَى عَلَيْمُ آيَا تَنَا) مَن القرآن الدّالة على قدرتنا على البعث (بَيْنَاتِ) وَاضَعَاتِ حَال (مَّا كَانَ بَجَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْ النَّيْوُ إِنَّا مَا يُنَا) احْيَاء (إِنْ كُنَّمَ

صَادِ قِينَ) انَا سَعِتْ (قُلِ اللَّهُ يُحْنِينَكُمْ) حين كنتم نطفا (شُمَّ مِنْكُمْ مَمْ يَجْمَعُكُمْ ) احلاء (إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَرَبْب) سُك (فِيْهِ وَلِكِنَ أَكْثَرُ إِلَيَّاسِ) وَهِم القَائِلُونِ مَا ذَكَر (لا يَعْلُمُونَ وَيِنَّهِ مُلَكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُؤْمِرَتُ عَوْمُ السَّاعَةُ ) يبدل منه (يَوْمَتُذِ يَخْسَرُ الْمُنْطِلُونَ) الكافرون أى يَظهر خسرانهم بأن يَصِيرُوا لِي النَّارِ الْوَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ) أَى أَهْلُ دِينَ (جَا نِيَةٍ) عَلَى الرِّكب أو مجمّعة اكُلُّ أُمَّةٍ تُدُعَى اللَّهُ كِتَابِهَا) كتاب أعالها وَبِقَال لَهِمِ النِّيَوْمَ تَجْنَرُونَ مَاكُنْمَ تُعْكُونَ) أَى جِزَاءَهُ (هَذَاكِتَا بُنَا) ديوَإِن الحفظة (يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَّا سَتَنْسِيخٌ) نَدْبِت وَيَحْفَظ (مَا كُنْنَمْ نَعُلُوْنَ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوْ ٱلْصَائِكَاتِ فَنُدْخِلُهُ هُرَبُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ) جَنْته (ذَلِكُ هُوَ الْمَوْزُ الْمُبْيِنُ البِّينَ النَّالْظاهِرِ (وَ أَمَّا الَّذِينَ كُفَرُوا) فَيقا لهم (أَفَكُمْ تَكُنْ آيَاتِي) أَيَا لَقُرْآن (تَتْنَى عَلَيْ كُمْ فَاسْتَكُمْرُ ثَمْ) تكبّرتم (وُكُنْتُمْ فَوْمًا مُجْرِمِين) كافِرين (وَإِذَا قِيْل) لكم أيها الكفار (إِنَّ وَعُدَاللَّهِ) بالبعَث (حَقُّ وَالسَّاعَةُ) بالرَّفِع وَالنَصْب (لارنيب) سَك (فِيهَا قُلْلَيْ مَا نَذْ بِي مَا السَّاعَةُ إِنْ) مَا (مَظُنُّ إِلَّا ظُنًّا) قال المبرّد أصله إن يحن الإنظنظ (وَ مَا نَعْنَ بَمْسْتَيْهَا بَيْنَ ) أَنها آتية (وَبَدًا) ظهرالَهُمْ ف الآخرة (سَيِّنُاتُ مَاعَلُول) في الدنيا أي جزاؤها (وَحَاقَ) انرل (يهمْ مَاكَانُوا بِيرِيْسُتُهُوْوُنَ) أي العَذاب (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ ) نَتْرَكُمُ فِي النَّارِ (كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَذَا) أي تركم العَل للقائِه (وَ مَا وَالْمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَا صِرِينَ) مَا نَعِينَ مِنْ إِذَ لِكُمْ إِلَّا نَكُمْ الَّيْ أَنَّ أَيَّا يَا يَا يَهِ الْقِرَانِ (هُزُّأُ أَ وَعُرَنْكُمْ الْحُيَاةُ الدَّنْيَا) حَتَى قَلْمُ لَابَعَتْ وَلاحسَابَ (فَالْيَوْمَ لَا يُغْرَجُونَ) بالبناءِ للْفَاعِلْ وَللْمُعَوْلِ (مِنْهُا) مالِنا

(وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي لأيطلبُ منهم أن يرضواربهم بالتوبّ وَالطَّاعَة لانهَا لا تنفع يُومنُذ (فَلِلَّهِ أَكُونُ) الوَصْف ما بحين ل عَلَى وَفَاءِ وَعده في المَنْكُذبين (رَبِ التَهْوَاتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ) خالق مَا ذكروَ العَالَم ماسوى الله وَجمعَ لاختلا أنواعم ورب بَدل (وَلَهُ الْكِبْرِيَامُ) الْعَظِهُ (فِي السَّمُوَابَ وَالْأَرْضِ) حَال أَي كَانْنَة فَيْهَا (وَهُوَ الْعَبْرُيْرُ الْحَكِيمُ) تَقُّهُ سورة الاحقاف مكية الآقل أرائيم انكان مِن عند اللهم الآية وَالآ،فاصبركاصبرا ولوالعزير من الرسل الآية وَالأووسا الإذيان بوالدنيه النلاث آيات وهي أربع أوخس وتلاثون آية (بسف مِالله الرَّحِين الرَّحِيم حَمَّ) الله أعنام بمرّاده برزنبزين ا الكِتَابِ) أَلْقُرآنِ مبتدا (مِنَ اللهِ) خبرَه (الْعَيزيز) في ملكه (أىحكيم) في صنعه (مَاخَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَابُنِّنُهُ اللَّهِ خلقا (بِالْحُوِقِ) ليَدل عَلَى قدرتنا وَ وحدانيتنا (وَأَجُلِمْ سُمِّي) الى فنائها يوم القيامة (وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُواً) خَوْفُوا ب من العَذاب (مُعْرِضُونَ قُلْ اَرَ الْيَمْ) أخبروني (مَا تَدْعَوُنَ) تعبدون (مِنْ دُونِ اللهِ أَى الإَصْنام مفعول أوّل أَرُونِ) أخبرون تأكيد (مَا ذَا خَلَقَوًا) مَفعول ثان (مِنَ الْآرْضِ) بيان ما (أمْ لَهُمْ شِرْكُ) مشاركة (في) حلق (السَّمْوَاتِ) معَ الله وَأُم بمعنى هُزَةِ الإنكار (ائْتُونى بِكِتَابِ) مِنْزِل (مِنْ قَبْلِ هَذَا) القرآن (أَوْأَنَارَةٍ) بِمَيْهُ (مِنْ عِلْمٍ) يؤثر عَنَا لاقَ لين بِصِعَهُ دُ عَوَاكُمُ فِي عَبَادُةِ الإصنام أنها نقر بَكُم الى الله (إِن كُنْتُمْ يُهَادِ فِينَ في دَعْوَاكُم (وَمَنْ) استفهام بمعنى لنفي أي لا أحد (اَصَلُ مِمَّتْ يَدْعُو) يَعبد (مِنْ دُونِ اللهِ) اى غيره (مَنْ لا يَسْتِعِيبُ لَهُ ! الى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَهم الاصنام لا يجيبُون عَابِهِ بهم الى شي يسألون أيدًا (وَهُمْ عَنْ دُعَانِهُمْ) عبادتهم (عَافِلُونَ) لانهم جَادلايعقلون

(وَإِذَا خُشِرُ النَّاسُ كَانُوْلَ أَى الإصنام (لَهُمْ ) لَعَا بِدِيهِم (أَعْدَاءً وَكَانُوابِعِبُارَتُهُمُ) بِعِبَادَة عَابِدِيهُمْ (كَافِرِينُ) جَاحِدِينِ (وَإِذَا تُنْكَى عَلَيْهِمُ أَى أَهْلُ مَكُهُ (أَيَا ثُنَا) القرآن (بُيتَنَابِ) ظاهرات حال (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) منهم (لِلْعَقِيَّ) أَي المترآن (لَمَا إِلْمَاءَ هُمْ هَذَ السِّعْرُ مُبِينٌ) بين ظاهِر (أمْ) بمعنى بَل وَهمزة الإنكار(يَقِولُونَ افْتَرَاهُ) أي القرآن (قُلُ إِن ٱفْتَرُنْيَكُهُ) فرضا (فَلا تَمُنلِكُوْنَ لِي مِنَ اللهِ) أي من عَذ ابر رشَيْلًا) أي لا تقدرون عَلى دَ فعه عَنى اذاعذ بَني الله (هُو اعْلَمْ بِمَا تَفْنِيضُونَ فِيهِ) تقولو فِي الْعَرْآنِ (كُنِي بِيرِ) تَعَالَى (سَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَالْعَفَوْرُ) لْلُن تَابَ (الرَّحِيْمُ) به فالم يعَلجلكم بالعقورَة (قَلْ مَاكْنُتُ بِلْكًا بديعا (مِنَ الرُّسُلِ) أي أول مرسَل قدسَبق قبلي كبيرمنهم فكيف تكذبون (وَمَا أُدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِهِ إِن فَالدِّنيا اأخرح من بلدى امراقتل كافعل بالإنبياء قبلي وأترمون بالْجَهَ آرة أم يخسف بم كالمكذبين فَبْلَكُم (إِنْ) مَا ٱبْبَعْ الْآ أَمَا يُؤْخِي إِلَيَّ) أي القرآن وَلا أبتَدع مِن عندي شياً (وَعَاأَنَا الانديرُ مَبِينٌ ) بَيْنِ الإنذَارِ (فَلْ أَرَا يُتُمُّ ) أَخْبِرُونِي مَا ذِ ا حَالِكُم (اِنْكَانَ) أَى القرآن (مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكُفَرْتُمْ بِهِ) جلة حاية (وَشَيهَدَشَاهِدُ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ) هوَعَبدالله بن سَلام (عَلَى مِثْلِهِ) أى عَلَيْه انه مِن عند الله (فَآمَنَ) الشَّاهِد (وَاسْتَكُنْبُرْيَمْ) تَكْبَرَ عَنَ الا يَمَا نَ وَجِوَابِ السَّرِطِ بَمَاعِطِفَ عَلَيهِ ٱلسُّيِّمِ ظَالَمِينَ دَكَّ عَليه (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهٰ بِنَ آمَنُوا) أي في حَقَّهُ مِ (لَوْكَانَ) الإيمَان (خَنْرًا مَاسَبَقُونا الَيْهِ وَاذْ لَمْ يَهْتَدُوا) أى العَائلون (بِهِ) أي بالقرآن (فَسَيَقُو هَذًا) أى القرآن (إفَكُ) كَذِبُ (قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ) أَي الْعَرَّانَ اكِتَابُ مُوسَى) أَى التورَاة (امِامًا مَا وَرَجْمَةً) للمؤمنين يَحَالان

(وَهَذَا) أي القرآن (كِتَابُ مُصَدِقٌ) للكتب قبله (لِسَانًا عَربِيِّيا) حَالَ مِن الضمير في مصَدق (لِيُنُذِ رَالَذِينَ طَلْمُواً) مشركى عَكة (ق) هو (بُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ) المؤمنين (اتَ الَّذِينَ قَالُوارَ بُنَا اللَّهُ شَمِّ اسْتَقَامُوا) على الطَاعة (فَلْأَخُو فَيُ عَلَيْهِ مُولَا هُمْ يَخْزَ نَوْنَ الْوِلْتُكَ أَضْعَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهًا > حال (جَزَارً) منصوب على لمضدر بفعله المقدّراي يجزون ( بِمَا كَا نَوْا يَغُلُونَ وَوَصَّنْيَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهُ خُسْنًا) وَفِي قِرَازَة احسَانا أي أمّرناه أن يحسن الهمّا فنصب احسانا على المصدر بفغله المقدَّرة مثله حسنا (حَمَلُتُهُ أَمُّهُ كُرْ هًا هِ وَضَعَتْهُ كُرْ هًا) أي على مشقة (وَحَمْلَهُ وَفِصَالهُ) منَ الرَّضِاعِ (تَلا تُؤْنَ سَنَّهُرًّا) ستة أشهراً قل مدّة الحمل وَالبَاقِي آكُثْرُمْدَ وَالرَّضَاعِ وقيل ان حمَلت بمستة أوتسَعَهُ أرضعته البَاقي (حتى) غايم بجلة مقدرة أى وعًا شحتى (إِذَا بَلَغُ أَشُدَّهُ) هُو كَالَ فَوْتُهُ وَعَمَلَهُ وَرأيه أَقَلَهُ ثَلاثَ وَ ثَلَا تُون سَنة أو ثَلَا مُؤن (وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَّةً) أي تمام وَهُوَاكِرُالاَسْدَ(قَالَ رَبِّ) الْخِنزِل فِي أَبِي بَكُرالصَه بِق لما بَلغ أربَعِين سَنة بعدسَنتين مِن مبْعث النيصَليالله عَليه وسَلم آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عَبدالرهن و ابنعبه الرحمن أبوعبيق (أوزِعبي) ألهمني (أَنْ أَشُكْرُ يِغْمَلُكُ البِي اَنْعَنْتَ) بها (عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ) وَهِي التوحِيد (وَأَنْ أَغْكَلُ صَاكِمًا تُرْضَاهُ) فأعتق تسْعَة مِن المؤمنين يعذبون فيالله (وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرَّ يَنِي) فكلهم مؤمنون (إنّ تُنتُ النك وَابِيَ مِنَ المُسْلِمِينَ أُولَتُكَ) أَى قَا تُلُوا هَذَا الْعَوْلُ أبوتكروعيره (الدِيْنَ يُتَقَتَلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ) بمعنىحسن (مَا عَيَلُوْا وَنْتَعَا وَزْعَنْ سَيْنَا مِهُ فِي أَضَمَا بِ الْجَنْةِ) حَالَ الْمُ

أى كا يُنهِين في جملتهم (وَعُدَالصِّدُ فِالَّذِي كَا نُوْايُوْعُدُونَ) في فوله تعًالى وَعَداسه المؤمنين وَالمؤمنَات جَنات (وَالَّذِي قَالَ لِوَالدَيْهِ) وَفي قرآءَة بالإدغام الريد بما بجنس (أيت) بكسرالقًا، وَفنتها بمعنى منصدراً ى نَتنًا وفيحا (لَكُمَا) أَتَضِعًا منكا (أَ تَعِدَ ابني) وَفي قراءَة بالإدغام (اَنْ أَخْرَجَ) منالقبر (وَقَدْخَلَتِ الْقُرْوُنُ) الامم (مِنْ قَبْلَى) وَلَم يَخْرِج مِن الْقَبُورُ (وَهُمَا يُسْتَغِيْنُانِ اللَّهُ) يِسْأَلَّانه الفوت برجوع، وَيقولان ان لم ترجع (وَيْلِكَ) أي هَلاكك بمَعَني هَلَكَ (آمِتْ) بالبَعْث (اِنَّ وَعْدَاللهِ حَقَّ فَيَعَوُّلُ مَا هَذَا) أَى الْعُول بالبَعث (الأأساطير الأوّلين) أكاديبهم (أولَنْكُ الذينُ حَقّ) وَجِبَ (عَلَيْهِ مُم الْقَوْلُ) بِالْعَدَابِ (فِي أَثْمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَمْ مِنَ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانَوْ إِخَاسِرِينَ وَلِكُلِّ) مِنْ جنس لمؤمن وَالْكَافِرِ (دَرَجَاتُ) فَدرجاتُ المؤمنين في المحنَّهُ عَالَيَةً و درجات الكافرين في النارسافلة (مِمَاعَ لَوُ ا) أي لمؤمنو من الطاعات والكافرون من المعامى (وَلِيُوفِيَهُمْ) أي الله قَ فِي قَرَاءَة بِالنون (أَعُمَا لَهُمْ) أَي جَزاءَهَا (وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ) شيأ ينقص للمؤمنين ويزاد الكفار (وَيُؤْمِرُ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُواعَلَى التَّارِ) بأن تكشف لهم (نْقَالُ لَهُم (أَنْفَبْتُمْ) بهمزة ويهسرتين ومهزة وعدة وبهما وتشهيل الثارنية (طَيِّبَا يَكُونُ) باشتفاكم بلذاتِكم رفي حَيّا بَيْخُوالدُّ نْيَا وَاسْمَىعْمْ تمتعيم (بها فاليَوْمَ تَجْنَرُونَ عَذَابَ الْحَوْنَ) أَى الْهُوَانَ كُنْمَ نَسْنَكُم ونَ) سَكَمَرون (في الأرْمِن بِفيرالْكِق قَى كَاكُنْتُو تَفْسُقُونَ) به وَ تَعَدْ بُونِ بِهَا (وَازْكُرْ أَخَاعَادٍ) هَ وَهُ وَعَلِيهِ النَّالْامِ إِلاَّ أَلَا الْحِيدِ الذِّي الْحِيدِ السَّمَالِ (أَنْذُرَفُوْمَهُ) خوفهم (بالإحقاف) وإدرالمن به منازلهم (وَقَلْخُلَبْ

لَنَّذُورٌ) مَضِت الرشل (مِنْ بَيْنِ يَدَيْمِ فَمِنْ خَلْفِهِ) أَيْمِنَ قبْل هود وَمنْ بَعِكُ الى أقوَامِهم (أَنْ) أَى بأَن قَال (لْانَعْبُنْ الْإِ الْأَالَّهُ) وَجِمْلُهُ وَقَدْخُلُتُ مُعْتَرَضُهُ (اِنِيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ ۖ ) إِنَّ عَبدتم غيراسه إعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم قَالُوْ الْجِئْتَنَا لِتَا فِكَابَ عَنْ آلِهَتِنَا) لتصرفناعَن عبَاد تها (فَأْ تِنَا بِمَأْتَعَدُّنَا) مِ إِفَداً عَلَى عَبَا دَ بَهَا ( إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ ) في أنه يَأْ بَينا (قَالَ) هود (إنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ) هَوَالذي يَعَلَّم مَتَّي يَأْ سَيِّم الْعَذَابِ (قَ أَبَلِنْكُمْ أَمَّا أَرْسِلْتُ بِيرِ) النِّكم (وَلَكِهِيَّ اَرَاكُمْ فَوْمًا نَجُ باستعمالكم العَذاب (فَلْمَا رَأُونُهُ) أي مَا هو العَذاب (عَارِضًا) سَمَا باعرض في أفق الشهاء (مُسْتَقَبْلَ أُوْدِيَبِهِمْ قَالُوْا مَذَا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا) أي مطرانا نَاقال تعَالَى (بَلْ هُوَمَااسَتْعِكُمُ بِهِ) مِن العَذابِ (رِنْحُ ) بَدل من ما (فِيهَا عَذَاكِ البُيم) مؤلم (تُكَوَمِّنُ مَهِ لَكُ (كُلِّ سُنُيُّ) مِرْتِ عَلَيْهِ (بِأُ مِرْرَبِهُا) بِأَرَادُ مَهِ أى كل شيئ أرادا هلاكه بها فاهلكت رجًا لهم ونساء حشم وَصِعَارِهِم وَ أَمْوَالِهِم بِأَنْ طَارَت بِذَلِكَ بَيْنِ السَّمَا، والرض مِرْقَيْهُ وَبِقِي هُودُ وَمِنَ آمَنَ مَعَهُ (فَأَصْبَعُنُوا لَا تُرَى اِ لَأَ مَسَأَكِنْهُمْ كَذَلِكِ) كَاجَزينا هم (يَجْبُرَى الْقَوْمُ الْجُرْمِينَ) غيرهم (وَلُقَدْ مَكُنَّا هُمْ فِيمَا) في الذي (إِنَّ نَافِية أُوزَائِدة (مَكَنَاكُمْ) يَا أَهِلِ مَكَة (فِيهِ) مِن القَوْرِةِ وَالمَالِ (وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا) بمعنى أسماعًا (وَ أَبْنِصَارًا وَ أَفْئُدَةً) قَلُورًا (فَمَا اعْنَى) عَنْهُمْ سَمُعُهُ هُ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتُدَنَّهُمْ مِنْ شَيًّ ) أَى سَيَا مِنَ الاعْنَاء وَمِنْ زائدَة (إذْ) معمولة لاعنى واشربت مَعْنى التمليل (كَانُوا بَجْعَدُ ونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) جَجِه البيّنة (وَحَاقً) نزل (بِهِمْ مَاكَانُوْابِرِيَسْتَهْزُوْنَ) أى العَدَابِ (وَلَقَدُ أَصْلُكُنَا مَا خۇلكم مِن المرى) اى من اھلى كمور وعاد قوقوملوت

م ٥٠ ج ني

(وَصَرَّفْنَا الْإِيَّاتِ) كُرَّرِنَا الْجَيِّ الْبِيِّنَاتِ (لْعَلَّهُمْ مُنْجِعُونَ فَلُولًا) هَلا (نَصَرَهُم) بدَفع آلْهَذاب عنهم (اللَّذِينَ التَّخُذُوا مِنْ رُونِ اللهِ أى غيره (قُرْ بَالنَّا) متقرّبا بهم إلى الله (آليه من أَي متعه وَهم الاضنام ومفعول ا يخذا لأوَّل ضمير محَذوف يَعوود على الموضول أي هم وقر بانا التانى و آلمة بدل منه (بلضَّاوُّا) غابوا(عَنْهُمْ) عندن ولالعَذاب (وَذَلِكَ) أي أيخا ذهم الإصنام آلمة قربًانا (إ فَكُنَّهُمْ) كذبهم (وَمَاكًا نَوْ ايَفْتُرُونَ) يكذبون وتمامت دية أوموضولة والعائد تحذوف أئ فنه (ق) اذكر (إ ذُ صَرَفْنَا) أهلنا (النَّكَ نَفُرًّا مِنَ الْجِنَّ) جن نصيبين بالمهن أوجن نينوى وكانواسعة أونسعة وكان صكى الله عليه وسلم ببطن بخل يصلى بأصما برا لفجرروا الشيكا (يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُ وَهُ قَالَوُا) أَي قَال نَعِضِهِ هُ لبعض (أنصِّتُوا) اصغوا لاستماعه (فَلَمَّ اقضَّى) فرع من قراءَ ته (وَ لَوْا) رَجِعُوا إِلَى قُوْمِهِ مُمْنَٰذِ دِينَ مِعْوَفِينَ قَوْمِ العَذاب ان لم يؤمنوا وكانوا يهودا وقدأ سُلُوا (قَالُوْا يَاقُوهَ اِ نَاسَمِعْنَا كِمَابًا) هُوَالْقِرآنِ (أُ نِزُلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) أَى تَقدَمَه كَالْتَوْرَاهُ (يَهُدِي الْيَاكِيِّقُ الْسَلَّا اوَالْيُ طَرِيقِ مُسْتُقِيمٍ) أي طريقه (يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي الله عَدَّاصِلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ الْحَالَ (وَآمِنُو ابِرِيَفُونُ لِيَالُهُ وَسَلَمُ الْحَالَ (وَآمِنُو ابِرِيَفُونُ ) الله (لَكُمْ مِنْ ذَنْوُيِكُمْ) أي بُعضها لأنّ منها المظالم وَلاتفنر الإبرضي اصعابه (وَيَجْرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَيْلِمْ) مؤلم (وَمَنَ لا يَجُبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِنْجِي فِي الْأَرْضِ أَى لا يَجِي الله و بالهرّب منه فيفوته (وَلَيْسَ لَهُ ) لمن لا يحب (مِنْ دُونِكُ) أى الله (أولياء) أنصاريد فعون عنه العَذاب (أولَنْكَ) الذين لم يجيبوا (في صَلالٍ مُبِينِ) بين ظاهر (أوَلَمُ يَرَوُاً)

يَعْلُمُوا أَى مِنْكُرُوا البَعْثُ (أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلْقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بَخَلْقِهِنَّ) لَم يَعِزَعَنه (بِقَادِ رِ) خبرأتَ وزيدت اليا، فيه لان الكلام في قوة أليس الله بقادر اعلى أَنْ يَجْنِي الْمُوْنَ بَلَى) هُوَقَا دِرَ عَلَى احْتَاء المُونَ (اِنَهُ عَلَى كُلَّ شَيْخُ قَادِينُ وَيَوْمَرِنُغِيرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاعَلَى النَّارِ) مأن يعذبو بهايقال لهم (اليُسَ هَذَا) التعذيب (بِالْحَقِقَ قَالَوْا بَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قَوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ نَكَفُرُونَ فَاصْبِرَ) عَلَى أذى قومك رَجاً صَبَرا ولوا الْعَزيم) دوالتنات والصّبرعلى الشد اند(مِنَ الرُّ سُلِ) قَبْلَكُ فَتَكُونَ ذَاعَزُمُوَ صَالِبَيَانِ فكلهم ذووعزم وقتيل التبعيض فليسمنهم آدم لمقوله تعا ولم بخدله عَرْما وَلا يونس لعتوله تعالى وَلا يكن كصاحب الْكُوت (وَلَاتَسْتَعْمِل لَهُمْ) لقومك نزول العَذاب بهم قيل كأنه ضعرمنهم فأحت نزول العداب بهم فأمر بالصبر وَسَرِكُ الاسْتِعِمَا لَ لَلْهَذَابِ فَانْهُ نَا زَلْ بِهُمُ لا يَحَالَةَ (كَأْتُهُ ثُمُ يَوْ مِرْيَرُوْنَ مَا يَوْعَدُونَ) مِن العَذابِ في الآخرة لطوله (لَمْ إ يَلْبَتْوُا) في الدنيا في ظنه را لا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ ) هَذَا القرآن (بَلَاعٌ) سَلِيعَ من الله البكم (فَهَل) أي لا يَهْ لَكُ ) عند رُومَ العَدَابِ (الْكَالْقَوْمُ الْفَاسِمَةُ نَ) أَى الْكَافِرُونَ سورة القتال مَدنيّة الاوكأيّن من قربية الاية أو مكيّة وَهِي ثَمَان أوتسع وَثلاثون آية إسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيم الَّذِين كُفَرُوا ) مِن أهل مَكة (وَصَدُواً) غيرهم (عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ) أى الإيمَان (أَضَلَّ) أحبط (أعْمَا لَهُ فَ) كاطفام الطفام وصلة الارحام فلايرون لها في الآخرَة ثوَابا وَيجرُون بَها في الدّنيّا مِن فضله تعَالى (وَالَّذِينَ أَنْهَنُوا) أى الانصار وغيرهم (وعَلْوُاالصَّا يُكَاتِ وَأَمَّنُوْا

بِمَا نُزْ لَ عَلَيْ مُعَيِّدٍ) أي المَرآن (وَهُوَ الْحُقِّ مُنْ رَبِّهِمْ كُفَّرُعُهُمْ عفرلهم استيئآتهم وأصلح بالهائم أى حالهم فلايعصونه (ذَلِكَ) أي اضلال الإعال وتكفيرالسينات (بأنَّ) بسبب أن (الَّذِيْنَ كَفَرُوااتُّبَعُواالْبَاطِلَ) الشَّيْطان (وَأَنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا التَّبَعِثُوا أَلْحَقُ ) القرآن (مِنْ رَبِهِمْ كَذَلِكُ) أَى مِثْلَ لَكُ السَان (يَضِرَبُ اللّهُ لِلنّاسِ امْنَالُهُ فَي يَبِينَ أَحَوالُهِ م إلى فالكا فِرْيحبط عَله وَالمؤمِن يعفر زلله (فَا ذَا لَهَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُ وافَضَهُ سَالِرَ قَابِ) مصدر بَدل من اللفظ بفعله اي فاضربوا رقابهمأى اقتلوهم وعبر بضرب الزقاب لانالغالب في القَّتِل أَن يُكُون بضرب الرقية (حَتَّى اِذَا أَنْخُنُمْ وُهُمْ )كُمُّ فيهم القتل (فَسَنُدَ وَا) أي فا مسكواعَنهم وأسروهم وشد وا (الوَ قَاقَ) مَا يُونِق بِهِ الْإِسْرِي (فَإِمَّا مَنَّا بُغُذٌّ) مَصْدُر بُدل من اللفظ بفغله أى تمنون عليهم باطلاقهم من غيرشي (وَا مِنَّا فِدَّاءً) أَى تَفَادُونَهُم بِمَالُ أُواْسِرِي مُسْلِمِينِ احْتَى تُضَعَّ الكِيزَبُ أَى أَهُلَهُ (أَوْزَارَهُ) أَنْقًا لَهَا مِنْ لَسَلَاحِ وَعُنِيرَةِ بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العقد وهذه عاية للقتل وَالْاسْرِ (ذَلِكُ) خَبْرَ مُبِتَدَا مُقَدِّراً عَالًا مُرفِيهِمَ مَا ذَكُر (وَلْكُوْ يَسَاءُ اللهُ لا نُتَصَرَمِنْهُمْ) بغيرقتال (وَلَكِكنْ) أمركم بر (لِينْبلُوُ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ منهم في القتال فيَصِير من قتل منكم الحالجنة وَمنهم المالنار (وَالَّذِيْنَ قُبُلُوا) وَ في قراءة قاتلوا الآية نزلت يوم أحدوق كدفشي في المسلمين القتل و الجراحات (في سَبِيل الله فَلَنْ يُضِلُّ يَحِبُط (أَعُمَا لَهُ مُسَيِّهُ بِهِمْ) في الدّنيا وَالآخرة الىمايىغىم ووريض الم ألهم عالهم فيهما وما في الدنيالمن لم يقتل وَاد رجوا في وَتلوا تَعْلِيبًا (وَ يُدْخِلُهُ وَالْجُنَّةُ عَرَّفُهُ) بينها لَهُمْ فيهتا ون الى مَسَاكنهم منها وَأُ زَوَاجِهم وَخَدمهم

من غيراستذلال (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَنْضُرُوا اللَّهُ) أي دينه وَرَسوله (يَنْصْرُكُمْ) عَلَى عدوَكُم (وَيْنَبَتْ أَقْدَا مَكُمْ) يَسِتُكُم فالمعترك (وَالَّذِيْنَ كُفَرُوا) من أهل مَكة مبتد أخبره تعسوا يدل عليه (فَتَغُسَّالَهُ فُمَ) أى هَلاكا وَخيْبَة مِن الله (وَأَصَلَ أعُمَا لَهُمْ عَطف على تعشوا (ذَلكُ) أي التعس وَالإضلال (بِأُنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أُنْزَلَ أَنَّهُ) منَ القرآن المشمّل عَلَى التكاليف (فَأَحْبَطَ آعُمَا لَهِ مُوا فَلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة 'الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُرَدِّغَرَالَيَّهُ عَلَيْهِمْ وَأُهلكُ نَفْسِهم و اولادهم وَأُموالهم (ولِلْكَافِرِيْنَ أَنْنَا أَنْهَا) أَيْ أَمناك عَاقِبَة من قُبْلَهُم (ذَ لِكَ) أي نصرالمؤ منين وَقه إلكا فرين (بِأَنَ اللَّهُ مَوْلِي) وَلِيِّ وَناصِرِ (الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِيْنَ الأمَوْلَى لَهُمْ أَنَّ الَّيْهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْ أَوَعَمِلُوْ الصَّاكِمَاتِ جَنَاتٍ بَجُبْرِي مِنْ مَغِتَهَا الْمَنْهَا رُوَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ في الدّنيًا (وَيَا كُلُونَ كَمَا تَا كُلُ الْإِنْعَامْ) أى ليس لهم هتة الإبطونهم وفروجهم ولايكتفتون الحالا يخرة (وَالنَّارْمَنْوُكَا لهُمْ ) أى منزل وَمقام وَمصير (وَكَاٰيِنَ) وَكُم (مِنْ فَرْيَةٍ) ارْ يَدَ بَهَا أَهِلَهَا (هِيَ اَشَدَ فَوَةً مِنْ فَرْيَتِكَ) مَكُمَ أَي أَهُ الْمَا الَّبِي ٱخْرَجَنْكَ) روع لفظ قرية (آه لَكُنَّاهُمْ) روعى مَعنى قرية الاولى (فلا نَاصِرَلَهُمْ) مِن اهلاكنا الْ فَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ جعة وَ برهَان (مِنْ رَبِّهِ) وَهم المؤمنونَ (كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُؤْعَلَه) فراً وحسناوهم كفارمكة (وَأَنْتَبَعُوا أَهُوَا وَهُمْ) في عبادة الاؤثان أى لامماثلة بَيْنهَا (مَثَلُ) أى صَغَة (الْجُنَةِ البُّحَ وْعِدُ الْمُنْقَوْنَ) المشترك بين وَاحْلِيهَا مبتدَ اخْبرُهُ الْبِهَا أَنْهَا مِنْ مَاءِ عُيْراتين بالمدّ وَالقصر كمضارب وحدراى عيرمتغيرا بخلاف مّاء الدّنيًا فيتغيّر بعًا رض (وَأَنْهَا زُّمِنْ لَبَن لَمُ سَيَّغَيُّرُهُ

بخلاف لبن الدنيا كروجه مِن النصروع (وأ مهار من خير لذَّةٍ) لذينة (للسّاربين) بخلاف خرالة نيآفانها كريهة عنكالشرب الوَانْهَارُ مِنْ عَسَيْلِ مُصَيَّى عِلْمَ عَسَلَ الدنيا فالم بحَرُوجِهِ مِن بطون اليفل بخالطه الشمع وعيره (وَلَهُ مُوفِيمًا) أصناف المن كُلِ النَّهُ رَات ومَ فَيْفِرَةً مِنْ رَبِّهِم ) فَهُورَاصْ عَنهم مع لحسابِه اليهم بماذكر يخلأف ستيدالعبيد في الدنيا فانه قد يكون مع احسان المهم سَاخطا عليهم (كُمَنْ هُوَخَالِكُ فِي النَّالِ) خبر مبتة امقدراى امن هو في هذاالنعيم (وَسُقُوا مَا وَمِمَا) الى شديداكيرارة (فقطَّعُ أَمْعَاءُهُمُ) أي مَصَارِبُهُم فَرَجَتَ مِن ا دَبَارِهِم وَهوَجمع معاباً لقَصْروَ الْفه عَن يَا يُالْقُولِي معيان (وَمِنْهُمْ) اعالَكُفَار (مَنْ يَسْمُمُ إِنْيَكَ) في خطبة الجَعَة وَهم المنافقة ن (حَتَّى إِذَاخَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ) لَعْلَمَا الصَّمَا بَهُ منهم ابن مسعود وابن عباس استهزآء وَسِعْرِية (مَا ذَا قَالُ أَيْنَقًا) بالمدّ والعَصْرا ي السّاعَة أَى لا مَرْجِعِ النِّهِ (أُولَتُكَ الَّذِينَ طَيْحَ ا نَفَهُ عَلَى قُلُو بِهُم) بِالْكُفْلِ (وَأَشَّهُ وَأَ هُوَاءُهُمُ ) فَيَ النَّفَاقَ (وَالَّذِينَ اهْتَدُوا) وهُم المؤميون (زادَهُمْ) الله (هُدًى وَآتًا هُمْ تَقَوَاهُمْ) أَلْمُ عُمْ مَا يَتَقُونَ بِهِ النَّارِ (فَهِ لَ يَنْظُرُ وِنَ) مَا يَتَنظرون أَي كَفَا لَ مَكِة (الْآالسَّاعَةُ أَنْ تَأْمِينَةُ مَ بَدلاسَمَال مَن السَّاعَة أَىٰ لَيْسَ الْاحْرِ إِلَّا أَنْ مَا سَيْمِ (بَغْمَتُهُ ) فِيماً هَ (فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطُهُا عَلاْ مَا مَهُ مِعِنْهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَامْ وَانشَقَافَ القروَالدَّخَان (فَأَنَّ لَهُ مُوازَاجًاءُ ثَهُمْ) السَّاعة (ذِكْرَاهُمْ) تذكرهم أي لاينفعهم (فَاعْلَمْ أَنَهُ الْأَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ اللَّهُ أَلَهُ اللَّهُ أَلَى د مر إِمَا حِيدٍ عَلِي عَلَى بِذَلِكَ النَافِعِ فَي الْقَيَّا مَمْ (وَٱسْتَغُونُ لِلْذَنْبِكَ) لاجله فتكرله ذلك مع عصمته لتستن به أمَّته وقل فعكه

قَالَ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم الى لأَسْتَفَعَرُ اللَّهُ في كل يُوم ما ثمَّ عرَّةً (وَ لِلْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) فيه أكرام لهم بأمرنبيهم بالاستعفا لهُم (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّدُ }) متصرف كالسفالكم بالنها و (وَمَنْوَاكُمْ ) مَا وَاكُم الى مَضَاجِع كُم بِاللَّيْلِ أَى هُوَعَالَم بجميم أحوالكم لايحنى عليه شئ منها فاخذروه والخطاب للمؤمنيز وَغيرِهِ (وَيَقِوُلُ الَّذِينَ آمَنُوا) طلبا للجهاد (لَوْلا) هَلا (ئَنِ لَتْ سُورَةً ) فِيهَا ذكر إِجْعَادِ (فَإِذَا ٱنْنِرَلْتُ سُورَةً عُنِكُمَةً } اى لم ينسَع منهاسَى (وَ ذَكِرَفِيهَا الْمِتَالَ أَي طَليه (رَأَيْتَ الدين في قَالُوبِهِ مِرَضٌ ) أي شك وَهم المنا فقون (يَنْفُرُونَ النيك نَظْرَالْمَعْشَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْيِتَ) عُوفا منه وَكَرَاهِيَّة له أي فهم ينا فون من المتال و يكرهو شرفا و في لهم أ مبتدَاخبَره (طَاعَة مُوقَوْلُ مَعَرُ وَفَيُ ) أي حسن لك (فَارْدَا عَزَمَ الأَمْنُ أَى فرض القتال (فَلَوْصَدُ فَوَا اللَّهَ) في الإيمان وَالطَاعَةِ (لَكَانَ خَيْرًالَهُمُ ) وَجِنْلة لوجُواب اذَا (فَهُلُ عَسِيْتُمْ ) بحسرالسين قفيعها وفيه التفات عن العنيبة الى الخطاب اى لعلكم (إنْ تُولَّيْنُمُ ) أعرَضَمْ عَن الإيمانِ (أَنْ تَفْسُدُ وافي الأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْجًا مَكُمْ) أى تقودوا الى أمرابجًا هِليَّهُ مِن البَّغِي وَالْمُنَّالِ (أُولُنُكُ) أَى المفسدونَ (الَّذِيْنَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ فَهُمْ) عَن اسْتِمَاع الْحِق (وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ عَن طريق الهدَى (أفَلا يَتَدَبُرُونَ الْقُرْآنَ) فيعرفونَ الْحَقَّ (أمْ) بل (عَلَى قُلُوب) لهم (أفقالماً) فلايم همونه (ات الذين ازتذوا) ما لنفاق (عَلَى أَذْ بَارِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا تَبَايْنَ لَهُ مُ الْهُ ثَدَى السَّيْطَانُ سَوَّلُ ) أى زيَّن (لَهُ مُوَامِلُ لَهُمْ) بينم أوَّله وَيفِيِّه وَاللَّام وَالمَا إِلسَانِطان بارَادَ مَرْتَعًا لَى فَهُو المَصْلِ لَهُم (ذَ لِكَ) أَى اصْلَالِهِم (يَا تَهُمْ قَا لُو اللَّذِينَ

كَرِهُوا مَا نُزَّلَ اللَّهُ ) أي للمشركين (سَنْطِيعُكُمْ في بَغْضِ لأمر) أى المنعاونة على عدَاوَة النبي صَلى الله عَليه وَسُمَلِم وَتَنْبيط النايس عَن الحيادِ معَه قالواذلك سرّافاً ظهره الله نعالِك (وَاللَّهُ نَيْغُكُمُ أَسْرَارَهُمْ) بِفَيْحِ الْهُمَزة جمع سرَّو بَكْسُرِهَامَصُهُ (فَكَيْفَ) كَالْهِم (إِذَّاتُو فَتُهُمُ الْلَائِكَةُ نِيضٍ بُونَ) حَالَمَن ألملائكة (وَجُوهَ عِنْمُوا رُبّارَهُم ) ظهورَهم بمقامِع منحديد (ذَ لِكَ) أَى التوفي عَلَى الْجَالَةِ المذكورة (بِأَنْهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْغَطَاللَهُ وَكُيرِهُ وَإِرضُوانَهُ ) أَى العَل بَمَا يرضيهُ (فَأَحْبَطَ أَعْمَا لَهُ مُرَامُ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أَنْ لَنْ يُخْرِجُ اللهُ أَضْفَا نَهُمْ) يظهراحقادهم عَلى النبي صَلى الله وَليه وَسَلَّم وَللوَّمنِين (وَلَوْنَشَاءُ لاَ رَيْنَاكَهُمْ) عَرَّفناكهُم وَكررت اللامْ فِي (فَلْعَرَفْتَهُمْ بَسِيماً هُمْ) عَلامتهم (وَلَتَعْرِفَتُهُمْ) الوَاولفسَم مُعذوف وَمَا بعَد هَاجَوابِ (فِي كَيْن الْفَوْلِ) أي مَعْنَاه اذَا تَكُانُوا عَنَدَ لِدُ بأن يَعْرَضُوا بَمَافَيْهِ بَهِ عِينَ أَمْر المسلمين (وَاللَّهُ يَعُلُمُ أَعُمَا لَكُمْ وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ ) بَعْمَا بِرَهُم الْجَهَاد وَغيرِهِ (حَتَّى نَعْلَمَ )علم ظهور (المُتَّاهِدِينَ مُنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ في الجهاد وعيره (وَنَبْلُق نظهر (أخْبَا رَكُمْ) مِن طاعتكم وعصيا نحم في لجهاد وعيره بالناء والنون في الافعال الثلا (إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِاللَّهِ) طريق الحقِّ (وَشَافِوْ الرَّسُولَ) خالفوه (مِنْ بَعْدُ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى) هوَ مَعْنَى سَبِيلِ اللهُ (لَنْ تَيضُرُ وَااللَّهُ سَنِياً وَسَيْخُبُطُ أَغَالُمُ الْ يبطلها مِن صَدفَة وَمَعُوهَا فَلا يُرونَ لِما فِي الآخرَةِ ثُو ابًّا نزلت في المطعمين من أصماب بدر أوفى قرئيطة والنضيرا رَيَا أَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ إِلْ طِيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرِّسُولُ وَلا ـ تَنْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ) بالمعَاصِي مثلًا (لَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلَّ وْا

نْ سَبِيْلِ اللهِ) طريقه وَهو الهدَى (خَمَّ مَا تُوَّا وَهُو كُفًّا زُفَلَ: يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْمُ مُزلت فِي أَصِمَابِ القلبِ (فَلا تُهَا فُوا) بمعنوا (وَتَدُعُوا إِلَى السِّكُم) بفتح السّين وكسُرهَا أى الصِّلْحِ مَع الْكَمَا رازَ القيمُوهِ (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) حذف منه واولام الفعل الإعلبون القاهرون (وَاللَّهُ مُعَكِّمُ اللَّهُ مُعَكِّمُ اللَّهُ مُعَكِّمُ اللَّهُ بالعون والنضر (وَلَنْ يَتِرَكُمْ ) ينقصكم (أغَالَكُمْ ) أي توابها (إنَّمُا أَكْمَاهُ الدُّنْمَا) أي الاستنال فيها (لَعَبُّ وَ إِنْ تَوْنُهُ مِنوُ إِوْ تَتَّقَوُ ١) الله وَ ذلك مِن امورا لإَخرة (يُؤيَّ نُورَكُمْ وَلَا يَسْأُلُكُمْ أَمُوالَكُمْ ) جميعها بَل الزكاة المفروخ نَهَا (اِنْ نِيسًا لَكُنُوهَا فَيُحْفِكُمْ أَ) بِبالْع في طلبها (بَخُلُوا يَخْنُرِجُ) البحل (أَضْغَا نَكُرُ للدِينَ الإسْلام (هَا أَنْتُمْ ) هُو الْاءِ ثُدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ) مَا فَرْضَ عَلَيْكُم ( فِمَنْ كُمُ مِنْ يَجُخَلُ وَمَنْ يَجُخَلُ فَا نِمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) يقال بَحَلَ عَلَيه وَعَنه (وَاللَّهُ الْفَيِيُّ) عن نفقتكم (وَأَنْتُمُ الْفُقَرَّا يُ اليه (وَإِنْ تَتُولُوْ إِ) عَن طاعَته (يَسْتُنْدِ لِ فَوْ مَّاغَيْرُ كُمْ ا أى يجعَلهم بَدلكم (شُمَّ لا يكونوُ إلْمُنَالَكُمْ) في التولي عن طاعته بالمطيعين له عزوجال سورة الفتح مَدنيّة نشع وعشرون آية يَعِ مَكَة وَغيرِهَا المُسْتَقبِلُ عُنُوة بِجَهَادِكُ (فَتَنْعًا مِنًا) بِينَاظِ هِرًا (لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ) بِهِ فَادِ لَهُ (مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ) منه ليزعب امتك في الحهاد وَهو مؤول لعضة الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام بالدليل القنطعي القاطع من الذيوب واللام للعلة الفائنة فمذوط بب السبب (وَيْتِمَ) بالمنتج المذكور (بغُمَتَهُ) انعَامَه

(عَلَيْكُ وَيَهْدِ مَكَ) به (صِرَاطًا) طريقًا (مُسْتَقِمًا) ينبتك عَلِيه وَهوَ دين الاسلام (وَيَنْضُرَكَ اللهُ) به (نَصْرًا عَرْنُزًّا) ذَاعز لاذل معه (هُوَ الَّذِي أَنْزَ لَالسَّكِئْنَةُ) الطِأْ نَيْنَةً (في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَا دُوااِيْمَا نَامَعَ اِيْمَانِهِمْ) بسترائِع الدِّين كلمانزل وَلحدة منها آمنوابها من الجهاد (وُلله جُنُوْدُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ) فَلُوارَاد نَصْرِه بِنَه بِفَيْرِكُمْ لَفْعَلَ (وَكَانَ اللهُ عَبَلِمًا) بخلقه (حَجَيمًا) في صنعه أي لم يَزل متصفا بذكك (لِيُدْخِلَ) متعلق بمحذوف أي أمراجها دِ (المُؤْنِمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا لَأَ خَالِدِينَ فِيهَا وَنُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّنَا رَبِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوْ زَّاعُظِمَّا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُنْشُرُكَاتِ النَّطَابَيْنِ بِاللَّهِ ظَنَّ السِّنْوِي بِمنْ عِ السِّين وضما فى المواضع الثلاثة ظنواأ نه لا ينصر عمل صلى المعليه وَسَلْمُ وَاللَّوْمِنِينَ (عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ) بِالذل وَالْعَذاب (وَعَنْضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَعَنَهُمْ) أبعدهم (وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) أي مَرجعًا (وَيِلَّهِ جُنُورُالْتَهُواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَبْرُيْزًا) في ملكه (حَكِيمًا) أي لم يَزِل متصفا بذلك (إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا) عَلَى أَمْمَكُ فَيَاهِمَ (وَ مْبُشِّرًا) لهم في الدنيابا بجنة (وَنَذِيرًا) منذرا محوّفا فيهَا مَن عمل سو، ابالنار (لِيُّورُ منوُ ابارتَه وَرَسُولُه) بالتاء وَالنَّا وَفِيهُ وَفِي النَّلَا ثُمَّ بُعِكُ (وَيَتْعَبِرَ رُونُهُ) بِنَصْرُوهُ وَفِي بزَائين مَع الفوقانِية (وَيْوَقِرُونْ) يعظوه وَضميرها سه اولرشوله (وَيُسَبِعُونُ) أي الله (بُكْرَةً وَ أَصِيلًا) بالغُلا وَالْعَشْقُ (اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ) بِيعَةَ الْرَضُوَانِ بِأَكْدَبِيبَةً (اِ تَمَا يُبَا يِعُونَ اللَّهُ) هو يخومَن يطع الرَّسول فقد أطاع الله

(يَدُاللَّهِ فُوْقَ أَيْدِهِمُ) التي بَا يَعوا بها النبي أي هو يَعَالَى مطلع عَلَى مبَايعَتهم فيتجازيهم عَلِيهَا (فَنَ نَكُتُ) نقض البيعة (فَا نِمَا يَنْكُنُ ) يرجع وَ بَال نقضه (عَلَى نُفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَسَيْؤُيِّيْهِ) باليّاء وَالنون (أَجْرًا عَظِمًا سَيَقُولُ لُكَ الْمُخْلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ) حول المدينة أى الذين خلفهم الله عن صعبتك لما طلبتهم ليخ جوامعك الى مَكَة خوفامن تعرض قريش لكَ عَام الْحَدَيْدِية اذارجَعَتْ منها (سَّعَكَتْنَا أَمْوَالْنَاوَأَهْلُوْنَا) عَنِ الْحَرُوجِ مَعَكَ (فَاسْتَغْفِيْرُ لَنَا) الله من ترك الحروج معك قال تعالى مكذ بًا لَهِ م (يَقَوُلُونَ بِأَلْسِنَتِهُم) أي من طلب الاستغفار وَمَا عَبْله (مَالَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ) فَهُمُكَا ذَبُونَ فِي اعْتَذَارِهِمْ (قُلْ فَيَنَّ) اسْتَفَهَام بمَعنى النفي أي لا أحد (يَمُثلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهُ شُناً إنْ أَرَادَ بِكُمْ مُرْتًا) بِفَيْجِ الصَّادِ وَضَمَّ الْوُارَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) أي لم يَزل متصفا بذلكَ (بَلْ) في الموضعين للانتقال من غرض الى آخر (طُلننتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنَوْنَ إِلَى أَهْلِيهُمْ أَبَدًّا وَزُيِّنَ ۖ ذَ لِكَ فِي قُلُو بِجَمْ) أي انهم يسْتأصلون بالمقتل فلا يرجعوا (وَظَنَنْتُمْ طُنَّ السَّوْ) هَذا وغيرم (وَكُنْتُمْ قُوْمًا بُورًا) جمع بَا شراى هَا لَكِينَ عندالله بهذا الظن (وَمَنْ لَمْ يُؤَمِّنْ بالله وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَجِيرًا) نارًاسْهِ يَدَة (وَيِنَهِ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّدُ اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا) أي لم يزل متصفا بماذكر (ستيقول المختلفون) المذكورون (إزَاانطَلَمَتْمُ الَي مَغَانِهُ ) هي مغانِم خيْدِ (لِتَاخُذُ وَهَا ذَرُونَا) الرّكونا نَتَبِعْكُمْ النَّاخَذُ مِنْهَا رِيْرِنْدُ ونَ الدَّلْ الْمُنْتِدِ لَوْا

كَلاَ مَراتَّهِ) وَفِي قَراءة كلم الله بكسراللام أي موّاعيده بغنامُ خيبر أهل الحديبية خاصة (قُلْ لَنْ تَتَبِعُونَا كَذُ لِكُمْ قَالَاللهُ مِنْ فَنْكُ ) أى قَبْلِ عودنا (فَسَيَقَوْ لَوْنَ بَلْ تَحْشُدُ وْنَكَ ) أن نصيب مَع مِن الفنائِم فقتلم ذلك رَبل كَا نَوْ الْأَيْفُقُوْكُم منَ الدِّين (الآفَلِيلَا) منه (قُلْ الْمُعَلَّمُ مِنَ الْأَعْرَابِ) المذكورين اختبارا (سَتُدْعَوْنَ إِلَى قُوْيِرا وْلِي) أَصِعَاب (بَأْسٍ شَدِيْدٍ) قَيْل هم بنوحنيفَة أَصَاب اليمَامَة وَقَبِيلَ فارس والروم (تُقَاتِلُونَهُمْ) حَالِ مقدّدَة هي المدعو اليها فى المعنى (أوْ) هر (يَسْلِمُونَ) فالاتقاتلون (فَإِنْ تَظِلْيُعُوا) الى قتالهم (يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتُولُونَ كُمَا تُولُيْكُمُ مِنْ قَنِنْ يُعَذِ بَكِيْ عَذَا كُالْمِالِيمًا) مؤلماً (لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حُرَجُ وَلاَ عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجُ وَلاَ عَلَى الْرَيْضِ حَرَجُ ) في ترك الجهاد (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ) بالنّاء والنون (جَنَّاتٍ تَجُرِي مِنْ يَخْتُهَا الْإَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّ بُهُما لَيْاء والنون (عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عِنْ المُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِمُونَكَ بالحد ينبية (مَحَنْتَ الشَّجَرَةِ) هي سمرة وَهم ألف وَثلمانة أوأكثرت ربايعه مقلى أن يناجزوا قربينا وأن لايفتروا من الموت (فَعَلِمُ) الله (مَا فِي قُلُوْ بِهِمْ) مِن الصّدق وَالوفّاء (فَأَ نُزَلُ السَّكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَكُمَّا فَهِيْدَاً) هُوَفَتِحِ فَيْبِر إبعد انصرافه من الحدّ يْبِية (وَمَغَانِمُ كُبْيِرَةً يَاخُذُ وَنَهَا) مِن خَيْبُر (وَكُانَ اللَّهُ عَبْريزًا مَكِيًّا) أي لم يزل متصف إ بذلك (وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كُبْيرَةٌ تَأْخُذُ وَنَهَا) من الفتوحا (فَعَحَدَلَ لَكُمْ هُذِهِ) عَهِيمة خيْبَر (وَكُفَدُ أيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ) في عيا لكم لماخرجم وهت بهم اليهود فقذف الله قلوبهم الرّعب رولنكون أى المجلة عطف على مقدّراى لتشكروه

(آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) في نصرهم (وَيَهْدِ يَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا) أى طريق النوكل عَليْه وَتَفويض الإمراليهِ تَعَالَى (وَالْغُرِيِّ صفَّة مَعْانِم مقدرًا مبتدًا (كَمْ تَقَدْرُ وْاعَلَيْهَا) هي من ذارس قَالِرُوم (قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بَهَا) عَلَم أَنْهَا سَتَكُون لَكُم (وَكَانَ اللَّهُ لِيَ كُلِلَ شَيٌّ قَدِيْرًا) أي لم يَزِل متصفابذلكَ (وَلَوْقَا تَلَكُمُ لله ين كَفَرُوا) با كحدَيْدية (لَوَ لُوا الْإَذْ بَارَحُمَّ لَا يَعِدُ ونَ وَلِيًّا) يحرسهم (وَلانَصِارًا اسْنَةَ اللهِ) مَصْدُر مؤكد لمضون ابحلة قبله مِنْ هَرْ بَمَةَ الْكَافِرِينَ وَمُصِرَالْمُؤْمِنِينَ أَيْسُنّ ُسه ذ لك شُنة (الَّبِي قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجَدَلِسْنَةِ اللَّهِ تَنْدِيلًا) منه (وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِ بَكُمْ عَنْهُمْ بِتَطْنِ مَكَةً) بِالْحَدِ يُبِيَةِ (مِنْ بَعْدِأُنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ) فَانَ نمانين منهم طافوابعشكركم ليصيبوامنكم فاخذ واوأتا بهم الى رَسولُ الله صَلَى الله عَليه وَسَلَّم فَعَفَا عَنهم وَخَلَّى تبيْلهم فكان ذَلكُ سَبِ الصَّلِحِ (وَكَانُ اللَّهُ بَمَا يَغُلُوْتَ مِيرًا) بالنَّاء وَالْتَاءِ أَى لَم يُزِلُ مُنْصَفًا بِذَلِكَ (هُمُ الَّذِينَ فَرُواوَصَدُ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ) أَى عَن الوصول اليه (وَالْهَدْيُ) معطوف عَلَى كُم (مَعْكُوفًا) محبوسا حَال (أَنْ تَبْلُغُ مِحِلَهُ ) أي مكانه الذي يخرفيه عَادَة وَهو الحرم بدل عُمَّال (وَلَوْ لَارِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُوْذِمِنَاتٌ) موجونا بَكَة مَع الكفار (لَمْ تَعْلِمُوهُمْ) بصفَة الايمَان (أَنْ تَطَأُوهُمْ أى تقتلوهم مَع الكفارلوأذن لكم في الفتح بدَل استمال مِن هم (فَتَجْسِبُكُمْ: مِنْهُمْ مَعَرَةً ﴿) أَيَ الْمُ (بِغَيْرِعِلْمٌ) مَنْكُم بِهُ وَعَالِمُ الغنبة للصنفين بتغليب الذكور وجواب لولامحذو أىلاذن لكم في الفِحِ لكن لم يؤذن فيه جينند (لِيُنْخِلَالَهُ ا ن يَشَادُ ) كَالْمُوْ مِنْهِ إِلَانَ كُورِينَ (لَوْ تَرَبُّلُوْ)

متزواعَن الكفار (لُعَذُّ بُنَا الَّذِينَ كَفَرُوامنَا في) من اهل مكة حِينَدُ بِأَن نَأْذُن لَكُم فِي فَتَعَهَا (عَذُ ابَّا إلِيمًا) مُؤلِما (إِ زُجَعَلَ) متعَلَق بِعَدْ بِنَا (الَّذِئْنَ كَفَرُوا) فاعِل (فِي قُلُوبِهِمُ الْحِئْيَةَ) الْانْفَةِ منَ الشَّيُ (حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ) بَدُل منَ الْحِيَّةِ وَهِي صَدهُ النِّي وَ أَصِهَا بِهِ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ (فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ المُؤْمِنِينَ فَصَالِحُوهُم عَلَى أَن يَعَنُودُ وَامِنَ قَابِلُ وَلَـم يَلْعَقَهُم مِن الْجِمِيةُ مَا لَحَق الْكَفَارِ حَتّى بِمَّا تَلُوهُم (وَ أَلْزُمَهُمُ) أى المؤمنين (كَلِمَةُ التَّقَوٰى) لا اله الا الله مجدرسول الله وأصيفت الى التقوى لانهاسببها (وَكَانُواأُحَقُّ بَهَا) بالكلمة منَ الكفار(وَ أَهْلُهَا) عَطف تفسيري (وَكَانَ اللهُ بِكُلِّيثَيُّ عَلِيمًا) أي لم يَزِل متصفابذلكَ وَمن معلومة تعَالى أنهم أهلها (لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّورُيَا بِالْحَقِيّ) زَأَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَى الله عَليه وَسَلم في النومِ عَام الحدَيْبيّة قَبْل خروجه أنه يدخل مكة هوو أصعابه أمنين ويحلقون ويقصرون فأخبريذك أصحابه ففرحوا فلماخرجوامته وصدهم الكفاربا كحدثيبية ورجعوا وشق علنهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت و قوله بالحق متعلق بهدق أوحال من الرّؤيًا وَمَا بعدهًا تفسيرها (لَتَدْخُلْنَ الْمَسْعَدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءُ اللَّهُ) للتبرّلث الْمِينِينَ مُحَلِّقِينَ رُونُسُكُمُ الصحميع شعورهَا (وَمُقَصِّرِينَ) تَعِض شَعُورِهَا وَهِا حَالان مَقدّرتًا إِن (لَا تَخَافِؤُنَ) أبدًا (فَعَيْلِمَ) فِي الصِّلْحِ (مَا لَمْ تَعُلُمُول) مِن الصَّلاحِ (فِجَعَلَمِنْ دُون ذَلِكَ) أي الدخول (فَنْعُا قَرَسًا) هُوَفْتِحِ خَيْنُرُومِحْقَفْتُ الرؤيًا في العَام القابل (هُوَ الَّذِي أَرْسَلُ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَرِينِ أَكْمَقَ لِنُظْهِرَهُ) أي دين الحق (عَلَى الدِّين كُلِّهِ) عَلَى جميع مَا في الاديانِ (وَكُونَي بِاللَّهِ شَهِيُّدا) أنك مرسَل بما ذكر كما قال الله إلى

(مُحَدَّد) مبتدا(رَسُولُ اللهِ)خبره (وَالَّذِينَ مَعَهُ) أي أصمابه منَ المؤمنين مبتدَ اخبَره (أَسِنَدُاءُ) غلاظ (عَلَى الْكُفارِ) لايرحمُو (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ) خَبَرِتَان أي متعَاطفون متوارّون كالوالد مَع الوَلد (تَرَاهُمُ) سِصرهم (رُكَعًا شُجَّدًا) حَالان (يَبْتَعَوُنَ) مستأنف يَطلبون افَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ عَلَّا؟ مبتدا (في وُجُوهِهم )خبره وَهوَ نور وَ بياض يع فون به في الآخرة أنهم سَجدوا في الدّنيًا (مِنْ ٱ نُرْالْسُجُودِ) متعكل بماتعكق بالخبرأى كائنة واعرب حالامن ضميره المنقل الى الخبر (ذَ لِكَ) أي الوَصف المذكور (مَتَ لَهُمْ) صفتهم (في التُّورَاةِ) مبتدًا وَخبَره (وَمَتَلَهُ مُفِالْا نِجْينِل) مبتدًا خبره (كُزُرْع أَخْرَجَ شَطَأَهُ) بشكون الطا، وَفَيْع فِافْرَاحَه (فَأْذَرَهُ) بِاللَّهُ وَالْعَصْرِفَقِ اه وَأَعَا نَه (فَاسْتَغْلُظً) عَلْظ (فَاسْتَوَى) قَوى وَاسْتَقَام (عَلَى شُوقِهِ) أَصُوله جمع سَاقِ (يُغِبُ الزُّرَّاعَ) أي زراعه كمسنه مثّل الصَّعَابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدؤافي قلة وضعف فكتروا و فقروا على أحسن الوجوه (ليُغِيظِ بهُمُ الكُفَّالُ) متعَلق بمعذوف دَلَّ عَليه مَا قَبْله أَى شَبُّوا بِذَلْكُ مِنْمُ أَى لُصَّعَابُمْ وَمِن لِيرَان بحس لالتبعيض لانهم كلهم بالصفة المذكورة (وعد اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا لِحَاتِ مِنْهُمْ لَالْبَيَانِ (مَفْفِرَةً أَجْرًا عُظِمًا ) المحنَّة وَهما لمن بعدهِم أيضا في أيات \* سورة الجخرات مَدنيّة تمّاني عُشرَة آيم (بِسُــِ مِاللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيم يَا أَيُّهُ اللَّهُ يُنَ آمَنُوْ الْاَتَقَدِمُوْ مِن قدّم بمعنى تقدّم أى لا تتقدّ شوا بمتول وَلا فعث ل (بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ) المبلغ عنه أى بغيراد نهسك (وَاتَّقَوُ اايِّنهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ) لِقُولَكُمْ (عَالِيمٌ) بِفَعِلَكُمْ نَزِلَتَ

في مَعَادَلة أبي بَكروَعررَضِي الله عَنها عَلى النبي صَلى الله عليه وَسَلَّم فِي تَأْمِيرَالا قرَّع بن حَابِس أوالقَعْمَاع بن معسبه وَ نزل فِمْن رَفَع صُوبَة عندَالنبي صَلَى الله عَلَيْه وُسِلم (يَا أَيُّهَا لَذِيْنَ آمَنُوا لِإِنَّرُ فَعُوا أَضُوانَكُمْ ) اذَا نطقتم (فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّي) اذانطق (وَلا بَحْهَرُوالَهُ بِالْقُولِ) اذاناجَيْم وه يَهْرِ بَغْضِكُمْ لِبَعْضٍ بَل دون ذلك اجلا لاَّ له (أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَا لَكُمْ: وَأَنْتُمْ لَا تَسْتُغُرُونَ) أَيْحَسْنَيَة ذلكُ بِالرَفْعُ وَلَكِهُر المذكورين ونزل فيمن كان يخفض صوته عندالسي صلى الله عَلَيه وَسَلَّم كَأَبِي جَرُوعِم وَغِيرِهِمْ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم (إِنَّ الَّهُ بِنَ يَغَضَوْنَ أَصْوَا تَهُمْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ أُولَئُكَ الَّذِينَ إِمْتَعَنَ اختبَرَ (اللهُ قُلُوْبَهُمُ لِلتَّقُوى) أَى لتظهرمِنهم (لَهُ مُومَعُنْفِرَة ﴿ وَأَجْرُ ا عَظِيمٌ) الجنة وَنزل في قومِرجاوا وَقت الظهيرة وَالنبيّ صَلَى الله عَليه وَسَلَّم في مَنزله فنَادوه (إنَّ الَّذِينَ يُنَارُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُدْرِ ابْ) حِجْرُات نسَائْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ جمع جحرة وهي ما يججر عليه من الارض بحائط و تحوه كان كل وَلحد مِنهم نَا دَى خلف جَحرَة لانهم لم يَعْلُوه في أَيْ جَرَة منادَاة الاعرَاب بغلظة وَجِفاء (ٱكْنَرُهُمْ لِايغْقِانُونَ) فيما فعَلُوه مِعلَكُ الرفيع وَمَا يناسبه منَ التعظيم (وَلُوا أَنَّهُمْ مُ صَبَرُوا) أنهم في محل رُفع با لابتداء وَقبْل فاعِل لفعلمقدر أى سْبِوا (حَتَى تُخْرُجَ الْيُهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُواللَّهُ عُفُورٌ اللَّهُ مُواللَّهُ عُفُورٌ رَحِيمٌ) لمن تاب مِنهم وَ نزل في الوَلْيد بن عقبة وُقد بَعثه النبى صلى الله عَليه وَسَلم الى بني المصطلق مصدَّ قافنا فهم لِيَرَةٍ كَانَت بَينه وَبِيْنِهُم فِي الْجَاهِ لِية فرَجع وَقَال الهُمنعوا الصدقة وجوابقتله فهم النبي صلى اله عليه وسكم بغروهم فِعاء وا منكرين مَا قاله عَنْهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْإِ أَنْجَاءَكُمْ

فَاسِقٌ بِنَبَأُ عِبِرِ (فَتَبَيَّنُوا) صدقه من كذبه وَفي قراءة فسَبَّة من النبات (أنْ تَصِيبُوافَوْمًا) مفعول به أي خشية ذلك (بَعِهَا لَةً) حَالَ من الفاعل أيجاهِلين (فَتَصْبِعثُول تَصِيرُ <u>(عَلَى مَا فَعَكُمُّ) من الخطأبا لقوم (نَا دِ مِبنَ) و أرسَلْ صَلَاسًا</u> عليه وستلم النهم بعد عودهم الى بلادهم خالدا فلم يرفيهم الآالطاعة وَالْحَيْرِفَاخْبِرَالْبِي بِذَلِكُ (وَاعْلُمُواانَ فِيكُمُّ رَسُولَ اللهِ) فلاتقولوا الباطل فان الله يخبره بالحال (لَوْ يُطِينُ كُمْ فِي كَنِيْمِ مِنَ الْأَمِي) الذي تخبرون بمَعَلَ خلافًا ا فِع فيرتب عَلَى ذلكِ مقتضاه (لَعَنِتَمُ اللهُ تُمَّةِ دونه التسبب الي المرتب (وَ لَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ الْمُنْكُمُ الْإِيمَانَ زَيَّنَهُ ) حسنه (في قُلُو بِكُمْ وَكُرَّ هَ النَّكُمُ الكُفْرُ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصْيَانَ) استدراك من حيث المعنى دون اللفظ لان من حبّب اليه الإيمان الخ غايرت صفته صفة من تِقدّم ذكره (أولَّنُكَ هُم) فيه التفات عَن الخطاب آلرًاشِدُونَ)النابتون على دينهم (فَضْلُأمِنَ اللهِ)معيدً صوب بفعله المقدّر أي أفضل (وَنِعَمَةً) منه (وَاللّهُ عَمِلِيمٌ) بهم (حَكِيمٌ) في انعَامه عَليهم (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) لأية نزلت في فتضية هي أن النبي صَليالله عليه وسلم ركب حمارا ومرعلى ابن ابي فبال الحمار فسكة ابن ابن أنفه فقًال ابن رَوَاحَة وَالله لَهُول حماره أطيب ريحا مِن مشكك فكان بَين قومنهما ضرب بالإيدى وَالْمُعَالُ وَالْسَعُفُ (ٱ قُتَتَلُوا) جَمَّعَ نظرا الْمُ الْمُعَيٰلاتَ كلطادمة جماعة وقرئ اقتلتا (فَأَضِلْحُو ابْنِيَهُمَا) شي نظر إلى اللفظ (فَإِنْ بَغَتْ) تعدّت (إحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى) فَقَا يَبِلُوا الَّتِي تَبْعِي حَتَى تَفِيء) ترجع (إِلَى أَمْراللَّهِ) الْحَق

(فَانْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنُهُمَا بِالْعَدْلِ) بالإنصَاف (وَأَفْسِطُوا اعدلوا (إِنَّ اللَّهَ يَحْبِبُ المُقْسِطِينَ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ) في الدِّين (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَ نِكُمْ إِذَا تَنَازَعَا وَفُرِئَ الْخُوتُمُ بالفوقانية (وَاتَّقَتُوااللَّهَ لَعَلَّكُم أُنُّو حَمُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الْاِيَسْخُنُ الآبة نزلت في وَفد بميم حين سَعَنُرُوا من فقر اوالمشلمين كعمّار وصهيب والسغرية الازدراء وَالاحتفار(فَوْمُ) أى رَجَال منكم (مِنْ فَوْيِم عَسَى أَنْ تَكُونُ نَوْاخِيْرًا مِنْهُمْ) عندالله (وَلَا بِسَاءً) منكم (مِنْ نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلِمَزُ وَالْمُنْفُدُ كُنِّ } لانعيبوا فتعَابِوا أي لايعب بعضكم بعضا (وَلاتَنَا بَرُ وَابِالْأَلْفَاتُ لايدعوبعضكم بعضابلقب يكرهه ومنه يافاسق ياكافر (بِئْسَ الْإِسْمُ) أَي المذكور من السَّغرية وَاللَّهْ رَوَالنَّنَا بَثْرَ عَنْسُوقَ بَغَدَالِدِيمَانِ) بَدل من الاسْمِلافادة أنه فسْق لتكرره عَادَة (وَمَنْ لَمْ يَتِنْ ) من ذلك (فَأُولَتُكُ هُمْ الظالمؤن يَا أيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ٱجْتَيْنِبُوا كَبْيُرَّامِنَ الظَّلْ إِنَّ بَعْضَ النَّطِنِّ إِنْمُ مَا مؤمْ وَهُوكَبِّيرِ كُطْنَ السِّو بأُهِلَ الخيرمن المؤمنين وهم كتبير بخلافه بالفسّاق منهم فلا الم فيه في مخومًا يظهرمنهم (وَلا تَجَسَسُوا) حذف منه احدى الناءين لاتتبعواعورات المسلمين ومعايبهم بالتحت عنها (وَلا يَغْنَبُ مَعْضَا ﴿ بَعْضًا ) لا يذكره بشي تكرهه وَان كان فيه (المُحِبُّ أَحَذُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ كُمُ أَجْيهُ مَيْتًا) بالتعفيف والسنديداى لا يحسّ به (فَكُرهُمُونُ) أى فاعتيابه فيحياته كأكل بجه تبعد مماية وقدع ضمليكم التانى فكرهم وفاكرهوا الاول (واتقوا الله) أعقابه في الاغتيَاب بأن تتوبُوامِنه (إنَّ اللهُ تُوَّابُ) قابل توبَةً

التايبين (رَحِيمُ) بهم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا حَلَفْنَاكُمُ مِنْ ذَكِرَوَ أَنْنَى ) دروحواء (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْويًا) جمع شعب يفتح الشين هو أعلى طبقات النسب (و قُبَائِل) هي دون الشعوب وبعدها العائر ثم البُطون ثم الافخاذ م الفصائل آخرها مناله خزيمة شعب كنانة قبيلة قريش عارة كسرالعين قصى بطن هَاشِم فَخذ العبّاس فصيلة (لِتَعَا زَفُوا) حذف منه احدى الناءين ليع ف بَعِض كَم بَعِصُ لانتَفاخرُوا بعلقِ النسَبِ وَانما الفِي بالتقوٰى (إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ، عِنْدَاللَّهِ أَنْفَأَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ) كِم (خَيِيْرٌ) بِبَوَاطِنَكُم (فَالَتْ الأغراب نفرين بن أسد (أمَنَّنا) صَدقنا بقلو بنا (قُلْ) لهم (لَمْ تَوْرُمنوُا وَكَكِنْ قَوْلُوا اسْكَمْنًا) أي انقدنا ظاهرًا (وَلَتَا) أَى لَمُ (يَدُخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوْ بَحْمُ الْيَالْآن لَكُنَّهُ يتوقع مبكم (وَإِنْ تَنْطِيعُوااللّهَ وَرَسُولَهُ) با لايمان وَغيرَ لاَيَّالِنَكُمْ) بالهَروتركه وبابداله الفالاينقصكم (مِنْ اَعْمَالِكُمْ اللهُ مَن ثُوّابِهَا (سَنْاً إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ) للمؤمنين رَحِيمٌ) بهم (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ) أَى الصَّاد قُون في ايما ينه كاصرَح به بعد (الَّذِيْنَ آمَنَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ثُمُّ لَمْ يَنْ تَالِؤُا لم يَسْكُوا في الإيمَان (وَجَاهَدُ وابأُ مُوَالِهِ مُوَا نُفَيُّهِمْ تبينلِ الله) فيها دهم يظهر صدق ايمانهم (اولَنْكَ هُمُ الصَّادِ فَوْنَ) في إيمانهم لا من قالوا آمنا وَلم يوجد منهم غير الإسلام (قُلُ) لهم (أَتُعَلِمُونَ الله بِهِ يُنزِكُمُن \* مضعف علم بمعنى شعراى استعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنًا (وَانَّتُهُ بَعْكُمْ مَا فِي النَّهْ وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيمٌ مَنْ وَأَن عَلَيْكَ أَنْ أَسْكُوا) من غيرقنال بخلاف غيرهم من أسلم بعد قتال منهم (قُلْ لا تَمُسُنَقُ ا

عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ) منصوب بنزع الخافض البا، ويقدَّ رم قبله في الموضعين (بَلِ أَللَّهُ يَمُن عَلَيْكُم أَن هَدَ اكْم لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ فِيْنَ) في فَوْلَكُمْ آمنا (إِنَّ اللَّهُ يَغُلِّمُ غَيْبَ السُّهُوَّا وَالْأَرْضِ) أَى مَا غَابَ فِيهِمَا (وَاتَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَغْمَلُونُ) إلياء وَالْتَاءُلايخْفِيْعَلْيُهُ شَيُّ مِنْهُ سورة قَ مكنة الأولقدخُلفنا التَهُوات وَالارضُ الآية فيدنية خشوأربعون آية مُسَمِّاللَّهِ الْتَرْخِينَ التَّرِجِيمِ قَ) اللهُ علم بمرَّاده بمرَّوالْقُرْآنِ الْجَيدِ) الكريم ما أمن كفار مكة بحيد صلى الله عليه وسلم (بَلُ عِجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِ رُّ مُنْهُمٌ) رُسول مِن أَنفسهم يخوفه بالناربَعدالبَعث (فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا) الإنذارُ (شُخْنَ عَالِمُ الْمُنْ الْمُونَ عَلَيْهِ ال عَجَدَثُ أَثَدًا) بتعميق الهَمزتين وتشهيل التانية وادخال الف بَيْنِهَا عَلَىٰ لُوَجِهَانِ (مِتْنَاوَكُنَّا ثَرَابًا) مَرْجِع (ذَلِكَ رَجُّعُ بَعِيْدٌ) فِي غَايِمَ النُّعِد (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقَصُ الْأَرْضُ) تَأْكُل (منْهُمْ وَعِنْدَ نَاكِنَا جُ حَهِيْظٌ) هوَ النوح المحفوظ فيهجيع الاسنيا، المقدرة (تلكذ بؤايالكيق) بآلفرآن (لَمَاجاء هُوهُ فَهُمْ) في شأن النبي صَلى الله عَليْه وَسَلَم وَالفرآن (فِ مَيْرِمَ يَجِ) مضطرب قالوامرَّة سَاحِرُوْسِحرومرُّة شاعِرُ وَسْعِرُومَ أَهُ كَاهِنُ وَكَانَةُ (أَفَكَمْ يَنْظُرُوا) بْعِيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكر فواالبَعث (إلى السَّماع) كائنة (فَوْمَ هَذُهُ كُيْفَ بَنَيْنَاهَا) بِلاحْهِد (وَزَيَّنَاهَا) بِالكُوْمُ: (قَ مَا لَيَّا مِنْ فَرُوجٍ) سُمْوق تَجِيبُهُ اوَالْأَرْضَ) معطوف على مروضع الى الشياء كيف (هَا، دُنَاهَا) دُخُوناهَا على وغ المَآءُ (وَأَ لُمَّ يُنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) جبالا تشبّها (وَأَ نُبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٌ ) صنف (بَهِ فِيم ) ببهج بمكسنه (تَبْضِرةً) مفعو

له أي فعكنا ذلك تبصيراً منا (وَذِكْرَى) تذكيرا (لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ) رَجَاع الى طاعتنا (وَ يَنزَّ لْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا) كَتِيرِالْمَرِكَةِ (فَأُ نَيْتُنَا بِهِجِنَّاتٍ) بِسَا بَيْنِ (وَحَبَّ الزرع (الحَصَدِ) المحضود (وَالنَّغْلُ بَاسِقَاتٍ) طوالاحال مقدّرة (لَهَاطَلَعُ نَضِيْدٌ) متراكب بَعضه فوق بَعض (رِنْ قَالِلْعِبَادِ) مَفْعُول له (وَ أَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا) سُنَةً فيوللذكروَالمؤنث (كَذَلِكَ) أي متله هَذا الإحبَاء (أَلْخُرُوجُ) من القبور فكيت تنكرونه والاستنفهام للتقرير والمعنى انهم نظر واوع لموامًا ذكر (كَذَّبتُ قَبْلَهُ مُ قَوْمٌ نَوْجٍ) تأنيتُ الفغل لمعنى قوم (وَأَصْحَابُ الرِّيسَ) هي باركا نوامقيمين عَلَيها بموَاشِيهم تعبدون الإصنام وَفيهم فتيل حنظلة بن صفوَان وَقين عين (وَ مُنْوُدُ) قوم صَاكِح (وَعَالَا) قوم هود (وَفِرْعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوْطٍ وَأَضْعَابُ الْأَيْكُةِ) أَى الْغَيضة قوم شعيب (وَقَوْمُ تَبْتَع) هومَلِك كان باليمَن أسلم ودعًا قوم الى الاسلام فكذبوه (كُلُّ كُذَبَ الرَّسْلَ فَيَ وَعِسْدِ) وَجَبَ مْزُولِ الْعَذَابِ عَلَى جَمِيعِ وَلايَضِيقَ صُدُركُ مَنْ كُفرَ قريش بك (أ فَعَيَيْنَا بِالْخَلِقَ الْأُوَّلِ) أى لم نعى به فلانغيا بالاعَادَة (بَلْهُمْ فِي لَبْسِ) سْك (مِنْ خَلُق جَد يْدِ) وَهوَ البَعِث (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمْ) حَالَ بِتقَه يريخن (مَا) مضدرتة (نَوْرَسُوسُ) تَعَدَّثُ (بِهِ) اللَّاءُ زاندة أو للتعدية والضميرللانسان (تَفْشُه وَيَحُنُ أَفَرُبُ الْيُع بالعلم (مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ) الإضافة للبيّان والوريّداب عرقان بصفتي انعنق (إذ) ناصبه اذكرمقد واليَتلُوني بأخذ وَيتبت (المُتَلَقّبَانِ) المككان الموكلان بالإنسان مَا يِعِمَلُهُ (عَيِنَ الْيَمِيْنِ وَعِنَ الشِّمَالِ) منه (فَعِيدٌ) أى قاعدانا

وَهُوَ مِبتَدَاخِبَرِهِ مَا قَبِلَهِ (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ حَافظ(عُبَيْدٌ) وَكُلُّ مِنْهُا بَمَعِنَى الْمُنْيُ (وَجَاءُتْ سَكُنْرَةً الْمُوْتِ) عَمْرِ بِهِ وَشَدْ تُه (بِالْحُيَّقِ) مِن أَمْرَالِآخِرَةُ حَتَّى بِرَاهُ المنكرلها عمَّا نا وَهوَ بفس الشدَّة حَتَّى يَراه المنكرلها (ذُلِكُ) أى الموت (مَاكُنْتَ مِنْهُ يَحِيْدُ) تَهْرَب وَتَقْزَع (وَنَفِخُ فِي الصُّورِ) للبَعَث (ذَ لِكُ) أَى يُومِ النَّغِ (يُؤَمُّ الْوَعِيدِ) للكَفَأ بالعَذاب (وَجَاءَتَ) فيه رَكُلُ نَفْسِ الى المعشر (مَعَهَاسَانِقُ ا مَلَكُ يِسُوفَهَا اليه (وَسُهَيُّد) يَسْهُدَعُليهَا بِعَمْهَا وَهُو الا يُدى وَالارجل وَغيرهَا وَيقال للكافِر (لَقَذَكُنْتَ) في الدنيًا (في غَفْلَةِ مِنْ هَذَا) النازل بك اليّوم (فَكَسُفْنَكَ عَنْكَ غِطَاءَكَ ) زِلْنَاغِفْلَتْكُ بِمَا سَتَاهِدَ الْبِيَوْمِ (فُبَصِّرُكُ الْيَوْمَرَ حَدِيْلًا) حَادِّ بَدِ رِكْ بِهِ مَا أَنْكُرِيِّهِ فِي الدِّنْيَا (وَقَالَتَ فَرِينَهُ) الملك الموكل بم (هَذَامًا) أي الذي (لَدَيَّ عَتَنِيُّهُ) حَاضر فِيقَال لَمَا لَكَ (أَ لَقِيَا فِي جَهَيْمُ) أَى الق أَلِق أُوالِقَيْن وبه قرأ الحسن فابدلت المؤن الفاركل كفارع بنيد معاند للحق (مَنَّاعِ لِلْحَنْير) كالزكارة (مُعْتَدِ) ظالم (مِرْيْبِ) شاك في دينه (الله يجعَلُ مَعَ اللهِ اللهَ اللهُ الْخُرَ) مبتدًا ضمن مَعْنى الشرطِ خبره (فَأُ لُقِياً فِي الْعَذَابِ الشَّهِ يدِ) تفسيره مثل مَا تَعْدُمُ (قَالَ فَرَنِينَهُ) السّنيطان (رَبّنَامَا أَ طُعَنِيتُهُ) أَصْلِلمَ (وَلَكِنْ كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيْدِ) فدعوته فاستجاب لي وقال هو اطغانى بدعايه لى (قال) تعالى (لا تَخْتَصِمُوالَدَيَ) أى مَا ينفع الخصَامِ هِنَا (وَ قَدْقُدُ مْتُ الَّذِيخُ فِي الدِنيا (بِالْوَعِيدُ بالعَذَاب في الأَخْرَة لولم تو منواوَلًا بُدُ منه (مَا يُبَدُّلُ) إيغير (الْقَوْلُ لَدَيّ) في ذلك (وَمَا أَنَا بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ) فاعدبهم بغيرجرم وظلام بمعنى ذى ظلم لقوله لاظلم

اليوَمِ(يَوْمَ) ناصبه ظلام اتفوُلُ بالنون وَاليّاء (جُهَمَّةً هَلْ آمْتَلُانِتُ) استفهام بحميق لوعده بملها (وَ تَقُولُ) بصوا الاستفهام كالسؤال (هَلُ مِنْ مَن يُدٍ) أى في لاأسع غكير مَا المتلات به أى قد امتلات (وَا زَلِفَتِ الْجُنَّةُ) فَرَبْت الْمُنَّقِينَ) مكانا (غَيْرَبَجِنيد) مِنهم فيرَونهَا وَيقال لهم (هَذَا) المرفية (مَا تَوْعَدُونَ) بالتَاءِ وَالنَّاء في الدنيَّا وَسِيْدَ ل من المتهمِّين فوله (لِكُلُ أُوَّابِ) رَجّاع الى طاعة الله (حَفِيظٍ) حَافظ كحدوده (مَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ) خافه وَلَم يَره (وَجَاءَ بِقَالَبِ بنيب) يقبل على طاعته ويقال للمتقبن ايضا (ادخُلُوهَا بسلام اى سالمين من كل محنوف أو مع سلام أى سلوا واخلوا (ذَلِكَ) اليَوم الذي حصَل فينه الدخول (يَوْ أَلْخُلُو مِ) الدام في الحنة (لَهُمْ مَا يَسَا وُنَ فِيهَا وَ) مما (لَدَ يُنَامَرُونَدُ) زيادة على مَاعَكُوا وَطلبوا (وَكُمْ أَهْ لَكُنَّا قَبْلُهُ مُومِنْ قُرُبُ ) أي أ هذا كنا قبل كفار قريش قرونًا كنيرة من الكفاد (هم أسكانًا مِنْهُمْ بَطْشًا) قَوَّة (فَنَقَبُوا) فتشوا (في البلاد هَلُمِنْ عَمِيصٍ لهم أو لغيرهم مِن المؤت فلم يجد وا(إنَّ فِي ذَ لِكُ) المذكور (لَذِكْرَى) لعظة (لمِنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ) عَقل (أَوْأَلْقَ التَّمْعَ) اسْمَع الوعظ ( وَهُوَسُّهُ يَأَدُّ) حَاضِ القلب ( وَلَقَدْ خُلَقْنَا السَّمَاوَآتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامِ أُولَهَا الاحد وآخرها الجميّة (ومَا مَسَنَامِنُ لَغُنُوبٍ) تعب نزل رداعلى اليهودفي فتولهمات الله اشتراح يوم الستبت وانتفاء التعنب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين وَلْعَدِهُ وَلِلْمَاسَةِ بِينَهُ وَبَينَ عَيْرِهِ إِنْمَا أُمِ اذَا ارادَسْيا أَن بَعْولِلهُ كَنْ فَيْكُونَ (فَاضْبِرُ) خطاب للبني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَهُم (عَلَى مَا يَعَثُولُونَ) أي الهمود وعَيرهم من التسبيه

وَالْمَكُونِبِ (وَسَبِيْعُ بَعُدُرَبِّكَ) صَلْ حَامِدا (فَبُلَ طُلُوعِ لَهُمْ الْمُ أى صَلاة الصبيح (وَقَبْلَ الْعُرُوبِ) أى صَلاة النظهروَ الْعَصْر (وَمِنَ اللَّهُ لَ فَسَتَغَهُ) أي صَلَّ العشاءَين (وَأَذْ بَارُ السَّجُورِ) بفتح المهدزة جمع دبروكشرها مضدراد برأى صل النوافل المسنونة عقب الفرائض وقيل المرادحمية التنبيح ف هَذِهِ الأوقات ملابسًا للعن (وَاسْتَمِعْ) يَا مِخاطب مَقُولي (يَوْمَ يُنَادِ الْكُنَادِ) هُوَاسِرَافَيْل (مِنْ مَكَانٍ قِرني) مَنَ السماء وهوصفرة بيت المقدس ا قرب موضع من الارض الحالتناء يقول أيتها العظام البالية والاوصال المتقطعة وَاللَّهُومِ المُمَّزِقَةِ وَالْمُتَّعُورِ الْمُتَّفِرُقَةِ انَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُنَّ أَنْ بَحِمَعن لَفَصْل الْعَضَاء (يَوْمَ) بَدل من يوم ْقبْل ه (يَشْمَعُونَ) أي الخَلق كلهم (الصَّيْحَةُ بِالْحَيْقِ) بالبَعَث وَهِيَ النَّفِيةِ النَّانيَّةِ مِن اسرَافِيْل وَيَحِمَل أَن تكون قَبْل ندَايْه وَبعِك ( ذَلِكَ ) أى يُوم الندّاء وَالسَّماع (يَوْمُ الْخَرُوجِ) مَنَ الْقبوروَ ناصب يوم ينادى مقدرا أى يعلمون عَاقبَة كَذِيبِم (اِنَا يَخُنُ خَيْي وَيَمْيُتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيْرُيَوْمَ) بَدل من يوم وتبله وَما بَنِهَا اعتِرَاضَ (مَسْكَقَّقُ) بتخفيفالشِين وَسَنْدِ يُدِهَا بادغام التاء الناينية في الاصل بنها (الأرض عَنْهُمْ سِرَاعًا) جمع سَريع حَال مِن مقدّ رأى فنيحرْجؤن مشرعينَ (ذَ لكَ حَشْرُ عَلَنْنَا يَسِيْرُ عَنْهِ فَصِلْ بِينَ الْمُوصُوفَ وَالْصَفَة بمتعكمتهما للاختصاص وهؤلا يضروذلك اشارة الح معنى المحشر المخبربه عنه وهوالاحياء بعدالفناء والجع للعض وَالْحَسَابِ (نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقَوْلُونَ ) أَي كَفَا رَقِرِيشَ (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بَجَبَادٍ) بجبرهم على الإيمان وهذا قبل الإمر بالجهاد (فَذُكِرْ بِالْفُرْآنِ مَنْ يَخَافْ وَعِيدٍ) وَهِم المؤمِنوبَ

سوزة الذارمات مكية ستونأية المِسْمِ اللهِ الرِّحْيَنِ الرِّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ) الرّياح تذرى التراب وَعِيره (ذَرُواً) مصل رؤيقال تذرير ذريا تهب بر (فَا يُحَامِلاتِ) السّحب بحمل المآء (و فيرًا) متقلامفعول الحاملًا (فَانْجُارِيَاتِ) السَّمْن بَحْرِي على وَجِهِ المَاء (يَسْرًا) بسهولة مَصْد دي مَوضع الحَال أي يسرة (فَالْمُقَتِمَاتِ أُمرًا) لللانكة تقسم الارزاق والإمطار وغيرها بين العباد والبلاد (اِنْمَا تَوْعَدُونَ) مَا مَصْدِرَيْمَ أَيْ أَي أَنْ وعِدَهُم بِالْبَعَثِ وَعَيْرِهُ (لَصَادِ فَيْ) لوعدصًا دق (وَانَ الدِّينَ) الْجَزَّاء بعَدالحسَاب (لَوَاقِعُ) الأمالة (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُنْك) جمع حَسِيكة كطريقة وبطرق أى صاحبة الطرق في الحلقة كالطرق في الرمل (اِ تَكُمُّ ) يَا أَهُلُ مِكَة في شأن النبي صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمُوالْقِرَانِ (لَبِي قَوْلِ مُغْتَلِفِ) قيل شاعِرسَاحِرِكاهِن شعر سحركَها نة (يْوُفُوكُ) بيصرف (عَنْهُ) عَن النبيّ صَلّى الله عَليْه وَسَلِّمُ والقّرانا أى عَن الإيمَان بِه (مَنْ أَفِكَ) صرف عَن الهدَايَة في علمُ الله تعالى (قَيْلَ الْحَنّ اصُونَ) لعن الكذائن أصَاب العقول المنتلف (الربين هم في غَرَة) جها ريغرهم (ساهون) عافلون عن أمرا لإهرية (بَسْأُ لُونَ) النبي استنفهام استهزا (أَيَّانَ رَوْمُ أَارُيْنِ) مَنِي جَيِنْه وَجُوابِهم بجي الرَّيْنَ مَنْمُ فَمْ عَلَى النَّارِ نَفْتَنفُونَ أَى يعَدبون فيهَا وَيقال لهم جين ليعذيب (ذ وقو افترنكم بتعذيبكم (هذا) التعذيب (الَّذِي كُنْتُمْ بِرِنَّتُ تَعْمِلُونَ) فِي الدنيَّا اسْتَهَزَّا و (إِنَّ الْمُتَّهِّينَ في جَنَّاتِ ) بسابين (وَعَيُّونِ) بجرى فيها (أَخِذِنْ ) حَالَ منَ الصهير في خبران (مَا آتًا هُمْ) عطاهم (رَتَبَهُمُ) من البيراب (النَّهُمُ كَانَواقَيْلَ دُلِكَ) أَى دخولهم الجنة (غَيْبَانِيَ

في الدندًا (كَانَوُ اقَلِمَلَا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) يَنامُونَ وَمَا إزائدة وبهجعون خبركان وقلىلاظرفاي ينامون في رْمَن يَسِيرُمَنَ اللَّيْلِ وَبِصَلُونِ اكْثُرُهُ (وَبِا لِإَسْجَارِهُمْ آ يَسْتَغُفْرُونَ) يَقُولُونِ اللهِ مَاعْفِرُلِنَا (وَفِي أَمُوَالِهِمُ حَقُّ لِلسَّا بْلِ وَالْجِزُ وَمِ الذي لَا يِسْأَلُ لِتَعَفِّهُ (وَفَالْأَنْقَ من انجتيال والاحجار والاشكار والنار والنبات وغرها لآيات دلالات على قدرة الله شيحانه وتعالى ووحدانيته (لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ) آيًا تِ أَيْضًا مِن مبتدا الْحَالَقِ الى مُنتهاه وَمَا في تركيب خلقكم من العِمَا يُب (أَ فَلاَ نَيْصُلُ ذلك فتشتدلون برعلى صانعه وقد زبر (وَ فِيَّ السَّمَادِ دِرْوَهُمْ أى المطرالسةب عنه النبات الذي هورزق (ومّاتّوعُدُون) من النواب وَالعقاب أي مَكتوب ذلك في السمّاء (فُورَتِ التَمَاءِ وَالْإَرْضِ إِنَّهُ) أَي مَا تُوعَدُونِ (كُوَيٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ ﴿ تنطفؤن برفع مثلصفة ومامزيدة وبفتح اللاممركبة مع مااللعني مثل نطعكم في حفيفته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم (هُلُ أَ دَاكَ) خطاب للنبي صلى الله عَليه وسَلم (حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيم الْأَكْرَمِينَ) وَهُمَ مَلاَئكُمْ الني عشر أوعشرة أوثلاثة منهم جبريل (إذ) ظرف كمية ضيف (د خَلُوا عَلَيْهِ فَقَا لَوْ اسْلَامًا) أي هذا اللفظ (قَالَ سَلام ) أي هَذ اللفظ (فَوْم مُنكرون) لا نغرفهم قال هَذَا فِي نَفْسِه وَهِيَ خَبُرِمنْتِد امقد رأى هؤلّاء (فَرَاعُ) مَا ل ( إِنَّى أَ مُنْلِهِ ) سرّ ا (فَيْهُ: بِعِيْلِ سَمِيْنِ) وَفي سورَة هود بعمل حبيد أى مَسْوى (فَقَرَّنَهْ الْيُهُمْ قَالَ الْاتَاكْلُوْنَ) عرض عليهم الأكل فنلم يجيبنوا (فَأ وْجَسَ) أَضِمَرُ (في نَفْيِيهِ بنهم (جُبْفَةٌ قَالُوْ الْإِنْجَنَفْ) انا رسل رَبِك (وَبَسَّرُوهُ بَعَلَا

عَلِيم) ذى علم كثير هو اسعَاف كاذكر في هود (قَافَتِكُتُ آخرًا تُهُ) سَارُه (في صَرَّةٍ) صِيحَة خَال أي جَاءَت صَا يُحكة (فَصَكَتُ وَجَهَةً) لَطَهُ (وَقَالَتْ عَجُوزُ عَهَيمٌ) لم سَلْد قظ وعرجًا تشع وتشعون سنة وعمل براهيم ما نه سسنة أوعره مأنة وعشرون سّنة وعرجًا تسعون سّنة (قَالُوْاكُذُلُكُ أى منل قولنا في البشارة (قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ فُولَكَ كِيمَ في في صنعه (العَلِيمَ) بَعْلَقِه (قَالَ فَاخْطُنْكُمُ أَيُّهَا ٱلمُزْسِلُونَ قَالُوْا إِنَّا أُرْسِكْنَا إِلَى فَوْمِرِ مُجْرِمِينَ) كاجربن أى قوم لوط (لِنْرُسِلَ عَلَيْهِ هُ جَارَةً مِنْ طِينٍ ) مطبوخ بالناد (مُسَوَّمَةً ) معلمة عَلِيهَا اسم مَن برمى بهَا (عِنْدَرَبْكَ) ظرف لها الْكُسْرِفِينَ) باتيانهم الذكور مع كمزهم (فأخرتجننا مَنْ كَانَ فِيهَا) أي قرى قوم لوط (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) لاهلاك الكافرين (فَيَا وَجَهْ نَا فِيْهَا غَيْرَ مَيْتٍ مِنَ الْمُنْهَانِينَ ) وَهُمْ لُوطْ وَابِنْتَا . وصفوابا لايمان والاسلام أى همصد قون بعلوبهم عَامِلُون بجوارجِهِم الطاعات (وَتَرَكَّنا) بَعداهلاك الكافرين (فِيهَا لَيَدًّ) عَلامة عَلى هلاكهم (للَّذِينَ يَخَافُوْنَ العَدَابَ الأِلْيِمَ) فلا يعْعَلُون مثل فعلهم (وَفِي مُوسَى) معطوف على فيها المعنى وجعلنا في قصَّة موسَى آية (إذا رْسَكْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ مِلْنَسِا (بِسُلْطَانِ مُبِينَ) بَعِنَة وَاضِعَة (فَتُولِيّ) أعرَضِ عَن الإيمَا<u>نِ (بِرْكُنْيُهِ) معجنود</u> • لانهم له كالركن (وقال) لموسى هورساجر اوتجنو ثقافة وَخِنْوُدُهُ فَنَبُذُ نَاهُمْ ) طرحناهم (في البِّم) في البِّعرفم هنوا اقَ هُوَ اى فرعون (مُلِيمٌ) أَتْ بما يلام عَليه من تكذيب الرسل و دُعوى الردونية (وفي) اهلاك (عاد) آية (ا ذه سَلْنَا عَلَيْهُمُ الْرَيْحُ الْعَبْقِيمُ) هِ التي لاخير فيها لا نها الاستمل

المطرولاً تلقِ الشَّجَرَوهِ الدُّبورِ (مَا تُذَرُّمِنْ شَيُّ ) نفسأُو مَال (أ يَتْ عَلَيْهِ اللَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) كَالْبَالِي الْمَتَفِيْتِ (وَفِي) الهلاك (مُؤد) آية (إذْ قِيلَ لَهُمْ) بَعد عقرالناقة (مُّنَّعُواحَيُّ جين)أى الى انْقِصَاء آخا لكم كافي آية تمتعوا في دَارَح ثلاثة أيام (فَعَتَوْا) تَكْبَرُوا (عَنْ أَمْ رَبُّحْ) أَيْ عَن امتنا له (فَأَخَذُ تُهُمُ الصَّاعِقَة ) بَعِد مضيّ النلاثة أيّام أي الصيحة المهالكة اوَهُمْ يَنْظُرُونَ أَى بالنهار (فَأَاسْتَطَاعُوا مِنْ قِيّا مِن أَعْدُ مَا قَدَ رواعلى له وضِ حين نزول العَذاب (وَ مَا كَا مَوْ الْمُنْتَصِّرُ الْمُنْتَصِّرُ على مِن أَهُ لَكُهُم (وَقَوْمَ نَوْيِج) بالجرَّعطف عَلى مُود أَى وَفَي ا هلاكه وبما في السمّاءِ وَالْإَرْضَ آيَةِ وَبِالْنَصِبِ أَيْ وَأَلْكُمُا قوم نوح (مِنْ قَبْلُ) أي قبل هؤلاء المذكورين (المَهُ كُالنوا قَوْمًا فَاسِمِينَ وَالسَّمَاءَ بَنْيْنَاهَا بِأَيْدٍ) قَوْة (وَإِنَّا لَمُوسِفُونَ) قادرون يقال آذ الرجل يَبْيادُ هُوى وَأُسَعِ الرِّجْلِ صَادِ ذَ إ سَعَةً وَقَقَةٍ (وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهًا) مَددناهَا (فَينَعَيَلِلْافِلْدُ عَن (وَمِن كُل شَيْءً) متعَلق بعَو له (خَلْقُنَازَ وُجَيْن) صنفينا كالذكرة الانثى والسماء والارص والشمس والقر والسهل والجبك والصيف والشناء والحلو والحامص والنور والطلة (لْعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ) بَعَذف احدى التاءَين من الإصل مُعلون أن خالق الازو اج فرد فتعبد ونه (فَفِيرٌ والِيَاشِي) أي الحي اتُوَابه من عقابه بأن تطيعوه وَلانقهموه (إبيّ لَكُمْ مِنْ مَ نَذِيرٌ مُبِينٌ) بين الانذار (وَلا يَجْعَلُوْا مَعَ اللَّهِ إِلْمَا ٱخْرَابِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرُ مُرِيْنُ ) يقدر قبل ففروا قل لهم (كَذَيك مَا أَيَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوْا) هو (سَاحِيْ أَوْ يَجْنُونُ ) أى مثل تكذيبهم لك بقولهمُ الك سَاحِر أومجنون تكذيب الائم فبلهر رسلهم بقولهم ذلات

(أُ تُوَاصُواً) كلهم (بِهِ) استفهام بمعنى لنفي (بَلْهُمْ فَوْمَرُ طًا عَثُونَ) جمعهم على هذا طغيانهم (فَتُولَ ) إعرض (عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ نِمَا فُومِ } لانك بلغتهم الرسّالة (وَ ذَكِيرٌ ) عظ بالقرآن (فَإِنَّ الذِّكْرِي تَنْفَعُ لَلْوُ مِنينَ) مَن علم الله تعَالي الديومِن (وَمَاخَلَقْتُ الْجُرِيَّ وَالْإِنْسَ لِلَّالِيَعْبُدُّ ونِ) وَلَا يِنَا فِي ذَلْكُ عَد مرعبًا دُه الكافرين لان الغاية لايلز مروجو دهاكما ف عولك بَرَنْتُ هذاالعَ لم لاكتب به فانك قدلاً تكتب ب (مَا أَرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ) لى وَلانفسهم وَغيرهم (وَمَا الريِّدُ أَنْ يُطْعِنُونِ) وَلا أَنفسهم وَعَكَيرهم (إِنَّ اللَّهُ هُنُو لَرُّ زَّاقُ رَأُوالْقُوَّةِ الْمُسَيِّنِينَ السَّديد (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّوْ ا) أنفسَهم بالكفرين أهل مَكة وَغيرهم (ذَنوُكاً) نصيبامِن العَداب (مِنْلَ ذَ نَوْبِ أَضْعَابِهِمُ) الْهَالْكِينَ قَبْلُهُم (فَالْا يَسْتَغِلُونِ بالعَداب، ان أَخْرتهم الى بَوم العَيامة (فَوَيْلُ) سْدَة وَ عَذَابِ (للَّذِينَ كُفَرُوامِنَ ) فِي (يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ أى يوم القيامة سورة الطورمكية نسع وَأُرتَّعُونَ أَيْمَ (بسُ إِللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيْمِ وَالتَّطُورِ) أَى الْجَبَل الذي كلم الله عليه موسى (وَكِنَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْسُورٍ) أي التورّاة أوالمترآن (وَالْمَيْتِ اللَّعْنُورِ) هوَ في السَّما والتَّاللَّهُ أوالسّادسة أوالسّابعة بعيّال الكعبة يزوره كل يُوم ستبعون الف مَلك بالطّوافِ وَالصَّلاة لا يَعود و نَ الّيهِ أبدًا (وَالسَّقَفُ الْمُنْ فَوْعَ) أي السِّمَا وَ وَالْبَعِ لِلْسُجُورِ) أي المملوه (إنَّ عَذَابَ رَبُّكُ لُوَ اقِعُ ) بمسْخِقه (مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ عَنه (يَوْمَ) معول لواقع (تَمْتُورُ النَّمَا أُمُورًا) تَحْتُرُكُ وَلَكُوا بَسِيرًا لِجُبَالُ سَيْرًا) تصيره تباء مَنتُورًا وَ ذلكُ في يَومِ

الغيّامَة (فَوَيْلٌ) شُدَّهُ • عَذاب (يَوْمَنْذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ) للرشل (البَدِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ) بَا طِل (يَلْعَبُونَ) يَتَسَا عَلُونَ كِعَرْهِم (يَوْمَ يُدَعَوْنَ إِلَى نَارِجَهَمْ دَعًا) يد فعون بعنف بدل من يومر متورويقال لهم تنكيما (هَذِهِ النَّارُ الَّبِي كُنُّنَّمُ وَ بها أَنْكُذِ بُونَ أَفَسِعْمُ هَذَا) العَذاب الذي ترون كأكنم تقولون في الوجى هـ ذا سعر (أفرا ننخ لا تشير ون اصلوها فَأَصْبِرُواً) عَلِيهَا (أَوْلَا تَصْبِرُوا) صَبرِكِم وَجُزعَكُم (سَوَّاءُ عَكَيْكُمْ ) لان صَبركم لاينفعكم (إِثَمَا يَخْنُرُونَ مَاكِنُمُ تَعْلَوْ أى جزاء ( إِنَّ الْمُئَتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَمِيمُ فَأَكُمِينَ كُنَّالَّذُهُ بِي الْمُعَالَّذُهُ (يمًا) مضدَرية (أَتَاهُمُ ) أعطًا هم (رَبُّهُمْ وَوَقَاهِمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَيْمِ) عَطفاعلى تاهم أي بانيابهم ووقايتهم ويقال لهم (كُلُواوَ الشِرَبُواهَ بنيًا) حال أى مهنئين (يَمَا) البنا، سَبَبِيّة (كُنْيَمُ فَعُلَوْنَ مُنْكِمَايِنَ) حَالَ مَنَ لَضمير المستكن في قوله نظافي جنات (عَلَيْ سُرُ رِمَصْفُوفَةٍ) بَعِضَ الى حبنب بعض (وَزُوْجُنَاهُمْ) عَطف عَلَى في حِنات أي فرتاهم ايمورعين عظام الاغين حسّانها (وَالَّذِينَ أَمَنُوا مبتدا (وَا تُبَغْنَاهُمْ) معطوف عَلَى آمنوا (ذُرِتَا مُهُمُ التصفاروالكراريا يمانٍ) مِن الكيارومن الإباء في الصفار والخبر (الخفنابيم ذري تايم) المذكورين في الجنة فيكونو فى دَ رَجَتِهم وَان لَم يعلوا بعَملهم تكرِمَة للا باء باحتارع الاولاداليهم (وَمَا أَلْنُنَاهُم ) بفيتح اللامرة كسرة انقصناهم امِنْ عَمَلِهِ مِنْ وَاندَهُ (مُنْئُ ) يَزَادُ فِي عِبْلَ الْأُولِادِ (كُلُّ الْمُولِلِ وِ (كُلُّ ا امرئ ماكتب على من خير اوشر رزجين مرهون يؤاخذ بالمترويجانى بالخير (وَأَمْدُ ذَنَّا هُمْ) زدناهم ا فى وَفْت بِعَد وَفْت (بِفَاكِمَةِ وَثُمْ مِمَّا يَشْنَهُ ثُونَ) وَان لَهُم

منیر منهنتین

بصرحوابطلبه (يَتَنَازُعُونَ) يتعاطون بينهم (بنها) أي المُنة (كَأْسًا) خمرًا (الْأَلْغَوْفِيهَا) أى بسَبب شربها يقع بينه (وَلا نَا بَيْمٌ) به يَلْعِقْهِم بَخْلاف خَمْرالدنيا (وَكَيْطُوفَ عَلَيْهِمُ لليندمة (عِلْمَانُ) أرقاً (لهَنْمُكَأْنَهُمْ) حسْنا وَلطافَه (لُوْ لُوْ مُكُنَّوُنْ) متصون في الصَّدف لانه فيها أحسَن منه في غيرهَا (وَأَ قُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ) يَسْأُل بَعْضِم ا بعضاع أكانوا عَليه وعما وَصَلوا اليه ِ تلذذا وَاعترافا بالنعمة (قَالُول) ايمًا ، إلى علم الوصول (إِنَّا كُنَّافَ عَلْ في الْمِلْمَا) فالسِّل (مُشْفِعَ بْنَ) خائفِين مِن عَذاب الله (فَيَ اللهُ عَلَيْنَا) بالمغفرة (وَوَقَانًا عَذَابَ السَّمُومِ) أى النار لدخولها في المسّام وقالوا ايما أيضا (إِنَّاكُنَّا مِنْ قَبْلُ) أَى في الدنيَّا (نَدْعُوهُ) أَيْ عِبْلُ موِّحدين (إ تَهُ) بالكسر استفهامًا وانكان تعليلا معنى وَبِالْفِينِ يَعْلِيلًا لَفْظًا (هُوَ الْبَرُ) المحسن الصَّادِق فى وَعد • (الرَّحِيمُ) العظيم الرَّحمة (فَذَكِينَ) دُم عَلَى مَذَكِيرِ المشركين وَلا رَجِع عَنه لِمَولهم لك كاهِن مجنون (فَأَ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَ بِكَ ) آى بانعًا مِه عليك (بِكَاهِن) خبرَما (وَلا مَجْنؤنِ) عطوف عَليه (أم) بل (يَقَوْلُونَ) هو (شَاعِرُنَتُرَبَّصُ يبررنيب المنؤن حوادث الدهرفية لمك كغيره من الشعرا (قُلْ تَرَبَّضُوا) هَلاكى (قَانِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) علاكم فَعُذَبُوا بِالسَّيفَ يَعِم بُدرةِ الْعَرْبِسِ الاسْتَظار (أَمْ تَأْمُرُحُ، اخلامهنم) عقولهم (بهنذا) أى قولهم له ساحركاهن شَاعِرْ مِعِنُونَ أَي لَا تَأْمُرُهُمْ بِذَلْكُ (أُمْ) بَلَ (هُمْ قَوْمُ طَأَعُونَ) بعنادهم (أمرنيفؤلؤن تَقَوَّلُهُ) اختلق القرآن لم يَعتلقه (بَلْ إِذْ يُوْمِنُونَ) اسْتَكِيارا فان قَالُوا اخْتِلْقَه (فَلْيَا تَنُوا ويبْ مِثْلِهِ إِنْ كَا تُوْاصَادِ قِينَ ) في مَوْلِهم (أَ مُرْحَلُمَةُ وَا

مِنْ عَيْرُشِّيٌّ) أي خالق (أمْ هُمْ أَلْخَالِقَوْنَ) أي خالق (أمْ هُمْ أَلْخَالِقَوْنَ) أي خالق (أمْ هُمْ أَلْخَالِقَوْنَ) معقل مخلوق بغير خالق ولأمعد ومريم لق فلابد له م من خالق هواسه الواحد أفلا بوحدونه فيؤمنون برسوله وَكُمَّا ﴿ أَمْ حُلُقُو النَّهُوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يقد وعَلَي طَقَها الااليَّه الخالق فَلْمِ لا يَعبدونه (بَنْ لا يؤْقِينُ نَ) بِهُ وَالْالْأَمْنُوا بنيته (أُمْرِعُنِدَ هُمُ خَرَّائِنْ رَبِّكَ) مِن النبوّة وَالرّزق وَنبِها فيَحنصوا من شاء وإيما شاء وإ (أفره في المستطرون) المتسلطون انجنًا رون وَفَعْله سيْطروَمثله بيطروبيْ عَرِ (1 عُ لَمُ سُلِّمِي عَم فِي إِلَى السَّماء (يَسُرَّم مُونَ فِيْهِ) أَى عَليه كلام الملائكة حَتى يمكنهم منازعة المنبي بقولهم ان ادّعواذلك (فَلْمَأْ مَا مُسْمَعْهُمُ أى مدّع الاستماع عليه (بسكطان مُبْين) بحبّة بينة واضعة وَلِيشَهِ عَذَا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى (أَرُاهُ الْيَنَاتُ) مِنْ عِكُمُ (وَلَكُمْ الْبَنُونَ) تَعَالَى الله عَازِعُوه (أ ﴿ نَسْنَا لَهُمْ أَجْنَا) عَلَى مَا جنتهم به (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ) عُرْم ن المَدُ الْمُشْقَالُ إِنَّ وَالْاسِلُونَ (اَ مَعِنْدُ هُمُ الْفَيْبُ) أي علمه (فَهُمْ مُرْ يَكُنُّهُ وَيُنَ وَلَكَ حَقِي يَكُنُّمُ مِنَ أَرْيَمُ النِّي صَلَّى اللَّهُ وَ عَلَيه وَسَامِ فِالْهُمْ قُلْمُورالا مَرْة بزعهم (أَيْثُرِيْدُونَ كَيْدًا) بك ليهلككول في دَاران رَه إِفَا لَهُ مِنْ لَقَوْع اللَّهُ مِنْ لَقَوْع اللَّهُ مِنْ لَقَوْ الكينة وق المقلوبون المراب في المالية عنهم لا يُر أَهُلُكُ عِمْ بِيَدِدِ (أَمْرُ لَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّهُ سَجُعَانَ اللَّهُ عَالَيْتُ إِنَّا اللَّهُ عَالُتُكُمُ اللَّهُ عَالَيْتُ اللَّهُ عَالْمُتُلِّقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل بمن الم لهمة والاستفهام بأمرى مواصف النفيم ولتوسي (وَإِنْ يَرَيْلُ كُورَ أَلِكُ مِنْ لَعِيمِهُ (وَنَ النَّارُاءِ الْعَظَّا) عَلَيْهِم كَا عَالَمُوا واستمط عليما كسفاس الساء العاديبالهم ويتعولوا علا (سَمَا الْمُعَارِكُونَ) مَرَادُب رُوْق مَوْلِا بِوُ مِسُوا (قَدُرُ عَلَمُ مَيٌّ يُهِالُا فِيهُمْ الْمِنْ الْهِ فَي مِنْ اللَّهِ فَي فِيهِ الْمُعَافِّنَ ) بموتورت .

(لَيْقُ مَرُلَا يُغَبِّي) بَدل من يَومهم (عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْاً وَ لِنْصَرُونَ) يمنعونَ مِن العَدابِ في الآخرَةِ (وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا بكفرهم (عَذَابًا رُونَ ذَلِكَ) أي في الدّنيَا فَبَلَ مَوْيِم فعذبو بجوع وَالْقِط سَبع سَبَين وَبالقَتْل تَوم نَدر (وَ لَكِنَ كُنْرَ هَمْ لايعَكُنُونَ) أن العَذابَ ينزل بهم (وَأَصْبِرُ فِي كُنْم رَبِّكَ) بامهَالهم وَلا يَضيق صُدركِ (فَإِنَّكَ بِأَعْدَيْنِنَا بمرأى منا نراك وَنحفظك (وَسِبَحْ) متلبسا (بِحُدُ رَبِكَ أى قل شيجانَ الله و بجهاه (جينَ تَعَقُّومْ ) مِن مناهك أومن مجلسك (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَتِحْهُ)حَمْيَقَة أيضاً (وَإِذْ مَازَالْنَحْ مِ مصدراى عقب عروبها ستح ايضا أوصل في الاوّل العشاءين وقفالنانى الفجروفينل الصبح سورة والنجم مكدة ثنتان وَسنون آية (بِسُهِ اللَّهِ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّحْمِ) النَّرْيَا (إِذَا هَوَى) غابَ (مَاصَلَ صَاحِبُكُمْ) مجدعَله الصَّلاة وَالسَّلام عَن طريق الهداية (وَمَاعَوَى) مَا لا بَسالْمَيّ وَهُوَجِهِل مَناعَتَقاد فَاسِه (وَمَا يَسْطِقُ) بِمَا يِأْتِيكُم بِهِ (عَنِ الْهَوَى) هوئف (إنْ) ما (هُوَالاً وُحِيُّ يُؤْجِي البِه (عَلَمَهُ) إياه ملك (شَارُّ القُوَى ذُومِرَةً ﴾ فقة وشدة أومنظرحسن أى جبريل عليه السَّلام (فَاسْتُوى) اسْتَقَرّ (وَهُوَ بِالْأُفِقِ الْأَعْلَى) ا فق الشمس أي عند مطلعها على صور نه التي خلق علمها فرآه النبي صلى الله عليه وسكم وكان بعراء قدسد الافق الى المغرب فخيز مغشياعكيه وكان قدسًا له أن يربينفسه على صورته التي خلق عَليْهَا فواعله بحراء فنزل جبريله في صورَة الآدمتين (عَيْرَةُ وَنَا) فتربيّب مِنه (فَتَدَ لِيَّ) زاد في لِمَرِب (فَكَانَ) مِنه (قَابَ) قدر (فَوْسَيْن أَوْأَذَ لِنَ

مِن ذلك حَتى أَ فَا قَ وَسَكَن رُوعه أَفَأُ وْحَى) تَعَالَى (إِلَى عَنْدِهِ) جبريْل (مَا أُوحَى) جبريل الى المني صَلى اله عَليه وَسَلَّمُ وَلَمْ يَذَكُوالْمُوحِي تَفْخَيُّمَا لَيْنَا نَهُ (مَاكُذَّبُ) الْتَخْفِيف وَالْمَسْدِ يَدَأُنْكُو (الْفُؤَارُ) فَوُادِ النِّي (مَا رَأَى) بَصِرِه مِن صُورَة جبر سل (أ فَتُمَارُونَةً) تَجادِ لونه وَتَعْلَبُونَهُ (عَلَى مَا يَرَى) خطاب للمشركين المنكرين رؤية التجي صَلَى الله عَليه وَسَلَم بجبريْل (وَلَفَدْرُأَهُ) عَلَى صورَته (مَنْ لَهً ) مرّة (أَخْرَى عِنْدُسِدُ رَةِ الْمُنْتَكَى) لما اسرى به في المتموات وهي شجرة بنق عن يمين العرش لا يتجاؤدها أَجُدُمنَ المِلائكة وَغيرهم (عِنْدَهَ اجْنَةُ الْمَانُوكِ) تأوى اليهاالملائكة وأرواح الشهداء أوالمتقبن (إذ) حين (يَفْشَى السِّدْرَةُ مَا يُفْشَى) مِن طيروَغيرُه وَإِذْ مَعْ وُلَّة لرَآه (مَا زَاغَ الْبَصَلِ من النبي صَلى الله عَليه وَسَلَّم (وَ مَا طَعَيْ أَي مَا مَا لِ بَصِرِهِ عَنْ مِر بُتِّهِ المَقْصُودِلهُ وَلا جَا وَزِه مَلِكِ اللَّهُ إِلْقَدْ رَآى فِيهَا (مِنْ آيَاتِ رَبِّيالْكُبْرِي أى العظام أى يَعضُها فرآى مِن عمائب الملكوت رَفرَ فأ أخضر سَدِّ افق التّماءِ وَجبريل له ستمائة جناح (أفَرَانِكُمْ اللَّاتَ وَالْغُرِّي وَمَنَاتَ النَّالِئَةَ) للتين قبلها (الإنْخْرَى) صفة ذم للثالثة وهيأ ضنام مِن جمارة كان المشركون يعنبد ونهاؤ يزعمون انها تشفع لهم عندالله ومفعول أرأيت الاؤل اللات وماعطف عليه والثاني معذوف والمعنى أخبروني ألهن الإصنام قدرة على شي مت فتُعَبِدُونَها دونُ الله القادرُ على مَا نقدَ مِ ذكره وَ لَمَّا زعوا أيضا أن الملائكة بنات الله مَع كراهتم البنات نزل (أ أكمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الأَنْخَى بِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ إَضِيرَ فِي

جَائرة مِن صَارَه يَضِيرُه إذاظلمه وَجَارَعَليه (إنْ هِيَ أى مَا المذكورُات (اللهُ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمْوْهَا) أي سميم بها (أَنْتُمْ وَآبْنَا وُكُمْ أَ) أَصْنَا مَا تَعْبِهُ وَنَهَا (مَا أَنْزَلُ اللَّهُ بِهَا) أى بعبادتها (مِنْ سُلُطَانِ ) جِنَّة وَبُرَهَان (إِنْ مَا (يَتَبَعُونَ) في عبادتها (الآالظُّنَّ وَمَاتَهُ وَيَالْأَنْفُسُ) مَا زين لهم الشيطان أنها تشفع لهم عند الله تعالى (وَلُفُلُّ تَجاءً هُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْمُدْدَى) عَلَى لَسَانَ النبي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بالبرُهَانُ القاطع فَلم يَرجعوا عَمَّا هم عَليهم (أَمْ لِلْأَنْسَانِ) أى لكل انسان مِنهم (مَا مُتَى) أن الأصْنام تشفع لهم ليس الامن كذلك (فَلِلَهُ الْآخِرَة وَالْأُولَى) أى الدنيا فلا يَفِع فِيهَا الْآمَا بريده تعَالَى (وَكُمْ مِنْ مَلَكِ) أي وَكُنيون المَلْوْنُكَة (فِي الْبِتَهْوَاتِ) وما أكرمهم عند الله (لا تَغْنِي شَفَاعَتْهُ سَنْياً الآمِنْ بَعْدِأَنْ يَأْذُنَ اللَّهُ ) لهم في اللَّنْ يَسَّانُ مِن عباده (وَيُرْضَى) عنه لقوله وَلا يشفعون إلا لمن ارتضى ومعلوم أنها لا توجد منهم الابعد الاذن فيها من ذاالذي يَسْفُعُ عَنْدُهُ الْإِبْ أَنْ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإَخْرُةِ لَيْسَمُّو الْمَلَائِكُةُ تُسْمِيَّةُ الْإِنْنَيْ) حَيثُ فَالْواهِم بَنَاتَ الله (وَمَا آ لَهُ مْ بِي بِهَذَا الْمُولِ (مِنْ عِلْمِ أَنْ) مَا (يُتَبِعُونَ) فيه (إِلاَّ النَّظَنَّ) الذي تختلوه (وَإِنَّ الظِّنَّ لَا يَعْنَى مِنَ أَكْمِقْ سَّنْياً) أي عَن العِلم فيمَا المطلوب فيه العِلم (فَأَعْرِضُ عَمَّنُ تَوَلَىٰ عَنْ ذِكْرِنَا) أَى الْفِرآن (وَلَمْ يُرِهُ إِلَّا أَكْيَاهُ الدُّنْبَ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْحِيَادُ (ذَ لِكَ) أَى طلب الدُّنيَّا (مَبْلُغُمْمُ مِنَ الْعِلْمِ) أي نهاية عليهم أن أثرواالدنيا على الآخرة (اِنَ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوا عُلَمُ مِمَن ا حُتَدى) أى عالم به حَافَيْجَازِيهَا (وَيَتُهُ مَا فِي التَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ) أي هو مَا لك لذلك وَمنه البِضَال وَالمهتَدِي يضلمَن يَشَاء وَيهُدي مَن يَشَاء (لِيَحْزِيَ الَّذِينَ أَسَا وَالْمَا عَيِلُوا) منَ الشرك أوغيره (وَيَجْزَى الّذينَ أَحْسَنُوا) بالتَّحِيد وَغيره مِن الطَّاعَات (بِالْحُسْنَى) أى الجنة و بين الجسيان بقوله (الَّذِيْنُ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْالْمُ وَالْفَوَاحِسُ لِاللَّهُ مَا هوصغار الذنوبكا لنظرة والقبلة واللمسة فهواستتناء منقطع وَالمعنى لكن اللّم تعنفر باجتناب الكبائر (إت رَبُّكُ وَاسِمُ الْمُعْفِرَة ) بذلك وَبقبول التوبة وَنزل فيمن كان يقول صلاتناصيامناعجبا (هنو أعلم ) أي عالم (بكن ذ أنشأ كم من الأرض اى خلق اباكم أدم من المراب (وَإِذَانَتُمْ أَجِنَّةً ) جَمع جَبْين (في نَظُونِ أُمَّ عَا بَكُمْ فَلاَ تُرَكُوا أنفسكم الاتمدحوها أى على سبيل الاعجاب أمّا على سبيل الاعتراف بالنعة فحسن (هنواعكم) أي عالم (بمن تعق أفرأيت الدى توكي عن الإيمان أي ارتد لماعير به وقال ان خشيت عقابَ الله فضمن له المعيَّر له أن يحمل عَنه عَذابَ الله ان رَجِع الى شركهِ وَاعطاه مِن مَا له كذا فرَجِع (وَأَعْظَى قَلِيلًا) من المال المسمى (وَ أَكْدَى) منع الباقي مَأْخُوذ مِن الكدية أرضِ صَلْبَة كَالصَّعْرَةِ مُنعَدَّ عَافرالبِرُاذُ اوْصُلِ البّهَا مِن الحفر (أعِنْدَهُ عِلْمُ الغَيْبِ فَهُوَيْرَى) يَعلم مِن جملته أن عيره يتحتّل عنه عَذاب الاخرة لأوهو الوليد بن المجيرة أو غيره وجملة أعنك المفعول الناف لرأيت بمعنى أخبرك (أمْ) سَل (لَمْ يُنَبَّأ بِمَا فِي ضَعْف مَوسَى) أَسْفارالتوراة أوسعف قَبْلَهَا (وَ) صَعْف (إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِيٌّ) تَمْمَا أَمْرِبِهِ مَعْوَاذ استلى ابراهيم رته بحلمات فالمتهن وبيان ما (أن لا يُزر را زرة وزرانخرى الخوأن معففة منالتميلة أي الم

لا يتمل نفس ذنب غيرها (وَأَنْ) أى انه (لَيْسَ للْانْسَانِ إلَّا مَاسَعَى) من خير فليسَ له من سَعي عَيْرُ الْخِيرِ شِيْ (وَ أَنَّ سَغْيَهُ سَوْفَ يْرَى)أى يبصر في الآخرة (ثُمَّ يُخِزَاهُ أَكِزَاءَ الْآوْفَ) الإكل بيقال جزيته سَعيه وَبسَعْهه (وَأَنَّ) بالفتح عَطف و قرئ بالكشراستئنافا وكذامًا بعد هافلا يكون مضوت ا بحل في الصحف على الثاني (اللي رَبُّكُ الْمُنْتَهَى) المرجع والمصرا بعد الموت فيجازيهم (وَأَنَّهُ الْمُواضِّحَكَ) مَن شَاءً أَ فَرَحَه (وَأَبْكَئُ) مَن شَاءَ أَحْزِنَه (وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَّاتَ) في الدنيا (وَأَخْيِي) البعث (وَأَنَهُ وَخَلْقَ الزَّوْجَيْنِ) الصنفين (الذِّكْرُوَالأُنْثَى مِنْ نُطْهَٰوَةٍ) مَني (إِذَا تُمُنني بَصْبُ فِي الرَّحِم (وَأَنَّ عَلَيْهِ النِّنْأَةُ بالمدّ والقصراالأخرى) الخلقة الاخرى للبعث بعد لخلقة الاولى (وَأَنَّهُ هُوَأَعْنَى الناس بالكفاية بالاموّال (وَأَفْنَى) أعظى المال المتعذفنية (وَ أَنَّهُ هُوَرَبُ الشُّعْرَى) هوكوكب خلف المجوزاء كانت تعده في الجاهِليَّة (وَأَنَهُ أَهْلُكُ عَادًا الاولى) وفي قراءة بادغام التنوين في اللام وَضَمَّها بلاهمز هي قوم هود وَالإخرى قوم صَالِح (وَ ثَمَوْدَ) بالضَرف اسم للاب وَبلا صَرف للقبيلة وَهوَمعطوفَ عَلى عَاد (فَمَا أَبْق) منهم أحدا (وَقُوْمَ نَوْيِح مِنْ قَبْلُ) أي قبل عَاد وَمُورُهُ لَكُمَّا (إنْهُمْ كَانْوُاهُمْ أَضْلَمَ وَأَضْلَحَى) مِن عَاد وَ مُود لطول لبت نوح فيهم فلبث فيهم الف سنة الأخسين عامًا وهم مُعَ عَدم ايمَا يَهِ به يؤدُ ونَهُ وَيَضربونَه (وَالْمُؤْتَفِكَةُ) وَهِيَ قرى فوم لوط (١ هنوى) أسفط عابعد رفع عا إلى السَّماء مَعْلُوبَة إلى الارض بأمره جبريل بذلك (فَفَشَاعًا) مَن الْجَمَادَة بَعد ذلكَ (مَاعَشَى) أبهم تهويلا وَفي هنود فجفلنا عَاليها سَا فِلْهَا وَأَمْطُرُنَا عَلِيهَا جِمَارَة مِنْ سَجْسِلُ (فَبَأَيْ ٱلْأُورَبُّكَ)

أنعمه الذالة على وَحَدانيّته و قدرَة (تُتَمَّارَى) تتشكك أيَّهَا الانسَان أو تكذب (هَذَا) محد (نَذِيرُ مِنَ النَّذُ والأُولَى من جنسهم أى رَسول كالرسُّل قبله ارسل الذيم كالرسلوا الى أقوَامِهم (أرِزفَتِ الْآرِزَفَةُ ) قربت القيّامَة (لَيْسَلْهَامِنُ رُونِ اللهِ) نفس (كَاسِفَة مُ أي لا يَحسفها وَيظهم الأهو كَمَولِهُ لَا يَجِلْيُهَا لُوَقَتُهَا الْأُهُو (أَ فِينَ هَذَا الْحُدِيْثِ) أَيَّ الْمَرَانُ (تَغْعَبُونَ) تَكِذِيبًا (وَيَضْعَكُونَ) اسْتَهَزَاء (وَلاَتَنْكُونَ) السماع وعده ووعيك (وأنتم سَامِدُ ونَ) لاهون غافلون عا يطلب منكم (فَاسْجُدُ والِتَّهِ) الذي خَلْقَكُم (وَاعْبُدُوا) وَلا سجد واللاصنام ولأنعثه وها سورة القرمكية إلاسيه زمانجع الآية وهيخش وحشون آية (بِسْمِ اللهِ الرُّحِينِ الرِّحِيْمِ الْقَيْرَ بَتِ السَّاعَةُ) قربَت القيامة (وَ ٱنْشَقَ الْقُرُرُ) انفَلق فلقتن على أبي قبيس وقيقعًان آية له صلى سعقليه وسلم وقدسئلها فقال اشهدوارواه الشيخان (وَإِنْ يَرُوا) أي كفار قريش (آيَةً) معجزة له طلى عَليه وَسَلِّم (يُعِرُضُوا وَيَقِوْلُوْ١) هَذا (بِعُرُمُسْمِّمَرُ ) قوى من المرة القوة أودام (وَكَذَّبوا) النبي صَلَّى اللَّه عَليه وَسَلَّم (وَأَتَبَعُوا أَهُوا مُمْ) في الباطل (وَكُلُّ أَنِي) مَن اخيرولشِرَ (مُسْتَقِينٌ) بأهله في الحنة أوالنارا وَلَقَدْ بَحَاءَ هُمْ مِن الأنبآن اخبارهلاك الامم المكذبة رسلهم (مَافيهِ مُنْ دَجُنُ لهم اسم مضدرا واسم مكان والدال بدل مِن تاء الإفتعال وازدجرة ورُجرة بهنيته بعلظة وَعامُوصُوله أ و مُوصوفة (حِكُمة في خبر مبتدا محدوف أو بدل مِن مَا أو مِن من دَجَر (بَالِغَةُ ) تَا مَّهُ (فَا تَغْنُن) تنفع فِيهم (النَّادُول) جمع نذير بمعنى منذرأى الامورالمنذرة لهم وماللنفي أو

للاستفهام الانكاري وهي على النابي مفعول مقدم (فَتُولَةً عَنْهُمُ) هُوَفَائِدَةً مَا قَبْلُهُ وَتُمَّ بِمِنْكُلُامِ (يَوْمَرَيْدُعُ الدُّ آعُ) هواسرَافيل وَناصب يَوم بِي جُون بَعد (اِلَي شَيْ نُكثير) بضم الكاف وَسكونها أي منكرتنكره النفوس لشذيه وَهوَ الحساب (خَاسِعًا) ذليلاوَفي قرآ، ة خشعًا بضم الخا، وفتح السِّين مُسْدَّدة (أَبْصَارُهُمْ) حَالَ مِن فَاعِل (يَخْرُجُونَ) أَى النَّاس (مِنَ الأَخِدَاثِ) القَّبُورِ أَكَا نَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ الْأَيْدُو أبن يَدْهُبُونُ مَنَاكُوفُ وَالْحَيْرَةُ وَالْجُلُهُ خَالَ مِنْ فَاعِلْ يَخْرُجُونَ وَكَذَا قُولِهُ (مُهْطِعِينَ) أي مسْرعينَ مَا ذِينَ أعناقهم (إلَّ الدَّاعِ يَهِمُّولُ الْكَافِرُونَ) منهم (هَذَايُومٌ عَسِئْرً) أي صَعب عَلَى آلكا في ين كافي المد ثريوم عسير عَلَى الكافي سُ (كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ مَنْ فَرِيشَ (فَوْمُ نَوْلِي ) تأنيت الفعل لمعنى قوم (فَكُذَ بَواعَبْدَنَا) نوحا (وَقَالُوْا بَعْنُونَ وَٱزْدُجِرَ) أى المتهروه بالسب وغيره (فَدَعَارَ بَهُ أَيْنَ) بالفِحِ أَى بأنى (مَعَنْ لُوْثِ فَانْتَصِرْفَفَتَعْنَا) بالتَّغَهْيف وَالْتَسْدِيدِ (أَبْوَابَ التَمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُمِيرٍ) منصَب انصنا باشديدا (وَ فَجَنْرُ نَكَا الأرْضَ غَيْوِيًّا) تنبع (فَالْتَعِيَّ الْمَاءُ) مَا وَالسَّمَا وَ (عَلَى أَ مُرِر) حَال (فَذْ قَلْدِرَ) فَضَى به في الأزل وَهوَ هلاكهم غرقاً (وَحَلْنَاهُ) أي توحا (عَلَى) سَفِينة (ذَ اتِ أَلُو َارِج وَدَنْيِر) وَهُوَمَا يَلَارُ بهالالواح من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب (تَجُرُى مَا عُيْنِنَا) بمرأى متّا أى محفوظة (جَزَّاقً) منصّوب يفغل مقدّر اي اغرفواانتصارا (بكن كان كفر) وهو ننوح صكيانته عليه وستلم وقرئ كفرتبا وللفاعل أى اغرقوا عَقَابًا لهم (وَلُقَدْ تَرَكْنَاهَا) أَ بُقَيْنَا هَذَهِ الْفَعْلَةِ (آيَةً) لرئ بَعِنْ بربَها أى شاع خبرَهَا وَاسْتِمر (فَهَ لُ مِنْ مُدَّكِير)

معتبر ومتعظبها وأضله مذتكرا بدلت التاء دالامهاة وَكِذَا اللَّهِمَةِ وَادْعَمْتُ فِيهَا افَكُنِّفَ كَانَ عَذَّابِي وَنْذُّرِي أَيْ ا نذارى استفها م تقرير وكيف خبركان وهي للسؤل عن اكمال والمعتى حمل المخاطبين على الاقرار بوقوع عَذ ابهِ تعَالَى بالمكذبين لنوح موقعه (وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْلَقَوْ آنَ لِلْذِكْرِ) سَهَّلناه للحفظ وَهيّانَاه للنذكِر (فَهَلُ مِنْ مُدَّكِر) مُتعظب وكحافظ له والاستفهام بمعنى الامرأى احفظوه واتعظوام وَلِيسَ يَعِفْظُ مِن كُتِ اللهِ عَن ظهر إلقلبِ غَيرِه (كَذَّ بَتْ عَادُّ) نبيهم هورًا فعذ بوا (فَكَيْفَكَانَ عَذَ إِلَى وَنْذُرِ) أَى انذارِي لَهِم بالعَذاب قَبْل نزوله أي وقعَ مَوقعه وَقد بَيَّنه بقولهِ (اِتَاأُرْسَكُنَاعَكَيْمُ رِيمًا صُرْصَرًا) أى شه يدة الصوت (في يَوْمِرَ نَعْسَ) شَوْم (مُسْمَرَ مِنَ دَامُ السَّوْمِ أَى قُوتِيهُ وَكَانَ يَومِ الأربِعَاءِ آخرالشْهِرُ (تَانِزَعُ النَّاسَ) تقلعهم منحفزا لارض المندسين فيهاؤ تضرعهم على رؤسيم فتدف رقابهم فتبين الرأس عَن الجسد (كَأَنَّهُمْ) وَحَالِهم مَا ذَكِرَ (أَعْمَازُ) اصول (عَنْلِ مُنْقَعِير) منقلع سَافط عَلَى الأرضِ وشبهوابالنخللطولهم وذكرهنا وآنث فحاتحاقة نحنل خاوية مرَاعَاه للفوَاصِل (قَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَثُلاْ رِوَلَقَهُ يُسِّرْ نَا الْعَزْآنَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِكَذَّبَتْ مُوْدُ بِالتُّذِّرِ) جمع نذير بمعنى منذورأى بالامؤرالتي أنذرهم بهانبيهم سَايِحُ أَنْ لَمْ يَوْمِنُوا بِهِ وَيِتِبِهُوهِ (فَقَالُوْا أَبَشُرًا) منصو عَلِي الْاسْتَعَالِ (مِنَا وَلِجِدًا) صفتان لبشرًا (نَتِبَغُهُ) مفسر للفعل الناصب له وَالاستفهام بمعنى لنفي المعنى كيفَ نتىعە وتغنجا عَرَّكَتِيْرَة وَهُوَوَاحِدُمنا وَلِيسَ عِلْكُ أَكُ لانتبعه (إِنَّا إِذًّا) أَيْ ان البَّعْنَاه (لَّفِي ضَلَّا لِي) ذَهَا عِنْ الْمُقْوَ

(وَسُغُير) جنون (أَأْلُق) بتحقيق الهنزيين وَتسهيل لثانية وَادِخًا لِأَلْفُ بَيْنَهُمَا عَلِى الوَجِهَينِ وَتَركه (الذِّكُونِ) الوحي (عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا) أيلم يوح اليه (بَلْهُوكُذَّ آبُ) في قوله انه ا وجى اليه مَا ذكر (أشِرُ ) مَت كبربطرقال تعالى (سَيَعُلُونَ غَدًّا) فِي الآخرة (مَن الكَذَّابُ الْأَشِرُ) وَهُوَهُم بأن يعَذبوا عَلَى تَكَذَيْبِهِم نبيتِهِم صَاكِما (إِنَّا مُرْسِلُو االنَّا قُةِ) مِخْرِجُوهِكَا مِن الهضبة الصِّغرة كاسَألوا (فِتْنَةً) مِحنَة (لَهُمْ) لَختارهم (فَارْتَقِتْبُهُمْ) يَاصَاكِم أَيَا سُطرِمَا هُمُ صَانِعُون وَمَا يَصِنع بهم (وَاصْطَابِرْ)الطَاءَبِدل مِن تاءِالْإفتعَال أي اصبرعَلَي أَوْاهُم (وَ نُبِّنَّهُمْ اللَّهُ وَسُمَةً ) مَقَسُوم (بَيْنَهُمْ) وَبَين الناقة فيوم لهم ويومها (كُلُّ شِرْبِ) نصيب من الماء (مُخْتَضَرُّ) يحضره القومربومهم والناقة يومها فتما ذواعلى ذلك مْ مُلُوهِ فَهُ وَابِقَتَلَ لِنَاقَة (فَنَا دُوْاصَاحِبُهُمْ) فَدار ليَقتلها (فَتَعَاظَى) تناوَل السيف (فَعَقَرَ) بم الناقة أي قتَلها موَا فقة لهم (فَكُنْفَ كَانَ عَذَابِي وَ'نذُرِ) أَي الذَارِي لهم بالعَذاب قبل نزوله أى وَقعَ موقعَه وَ بَينه بقوله (إِنَّا أَرْسَكُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَا نَوْأَكُهُ شِيمُ الْمُخْتَظِر هوَ الذي يحمَل لعنه مخطيرة من يَا بس الشَّحَر وَ السُّوك يحفظهن فيهامن الذئاب والستباع وماسعطمن ذلك فدَاسَتُه هُ وَالْهُسِمِ إِوَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِكْرُفَهَلَ مِنْ مْدَكِرِكَذُ بِتْ قَوْمُ لَوْطِ بِالنَّذُرِ) أي بالامورالمنذرة لهم عَلَى لِسَانِه (إِنَّا أَنْ الْرُسَكُنَا عَلَيْهِ مُرْحَاصِكًا) ديجا ترميهم بالحصبًا وَهِي صِغَارِ الْجَارَةِ الْوَاحِدُ وَنَ مِنْ الْكُفَ فَهَاكُوا ( اللَّهُ آل لؤطٍ) وَهِم ابْنتاه معَه (نَجَنْيْنَاهُم بِسَعَر) من الاسمَار أى وقت الصبح من يُوم غير معين وَلُو أُونِد من يُوم معيَّن

3

لمنع المصرف لانه صعرفة معدول عن السعر لان حقه أب يستعل في المعرفة مأل وهل ارسل الكاصب على ال لوط أولاقولان وعبرعن الاستثناء على الاوّل بانه فتصل وعلى الثاني بانه منقطع وان كانَ مَن الْجِنس تسهيًّا (نِعْمَةً) مَصْدر أى انعَامًا (مِنْ عَنْدُ نَاكَذُ لِكَ) أي مِثْلُ ذِلِكُ الْجَرَّاء (يُجْزِي مَنْ شَكْرَى أَنْعِمْنا وَهُوَمُؤُمِن أُومَن آمِن بالله وَرسله وَ اطاعهم (وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم ) خَوْفهم لوط (بَطْسُتَنَا) أخذتنا ايّاهم بالعذاب (فَتَمَارُوْل) بَجَادَ لُواوَكَذَبُوا (بِالنَّذُرِ) بانذاره (وَلْقَدُرَاوَدُوهُ عَنْضَيْفِهِ) أَي أَن يَخْلَى بَيْنِم وبين القوم الذى أنوه في صورة الإضياف ليخبئوا بهم وَكَانُوا مِلْأَنَّكُهُ (فُطَهُ سُنَا أَغُنِّيَهُمْ) عمينًا هَا وجَعَلْنَا هَا بلاشق كبا في الوَجه بأن صَفقها جبريل بجِناحه (فَذُ وقوًّا) فقلنا لهم ذوقوا (عَذَابِي وَ نُذُرٍ) أي انذاري وَيَوْ يُونِ أى مَنْرَنهُ وَفَائِدَته (وَلَقَدْصَبَّعَهُمْ بْكُرْةً) وَقتالصِّيح مِن يَومِ غيرِمعَيْن (عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ) دَائُم مُنتَصِلٌ بعذاب الاخرة (فَذُوقُواعَذَابِي وَنُذُرُووَلَقَدُ بَسِّرُنَا الْقُرُآنَ لِلَّذِكِرُ فَهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ وَلَقُدُ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ) قومهمعه (النَّذُرُ) الاندارعَلى لسّان موسَى وَهَارُون فلم يؤمنوا بل رَكَدُ بُوا بِآيًا يَنَاكُلِهَا) أي السبع التي اوسَها وسي (فَاخَذُ سَا هُمُ) بالعَذَابِ (أَخُذُ عَزِينِ) قوى (مُقْتَدرِ) قادرلا يعجزه سَى (أَكُفَّارُكُمْ) يا قريش (خَيْرُ مِن اولَيْكُمْ) المذكورين مِن قوم نوح الى فرعون فلم يعذبوا (أَ مُرْلَكُمْ ) يَاكْفارقريشَ (بَرَّاءَةُ ) مِن العَذاب (في الرَّفِ بَرِ) الكتب والإستفهام في الموضعين بمعنى لنفي أي ليسًا لأمركذلك (أَمُرْ يَقَوُّ لُوْنَ) أى كفارقريس (يَعْنُ جَمِيعٌ) أى جمع (مُنْتَصِرٌ) على جمله

وَلمَا قَالَ ابوجِهِلَ يُومِ بَدُرَ انَاجِعِ مَنْتَصِرِ نَزِلَ (سَيُهُ نُرَمُ الجُنْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ) فَهُزُمُوا بَبُدرُونَ صَرَرُسُولُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وَسَلَّم عَليهم (بَل السَّاعَةُ مُوعِدُ هُمُ ) بالعَذاب (وَالسَّاعَةُ) أى عَذابها (أ دُهِيَ) اعبضم مَليّة (ق أ مَرُ في أسْد من ارة من عَذَابِ الدنيّا (إِنَّ الْمُعْرُمِينَ فِي ضَلَا لِي) هلاك بالقتل في الدُّيا (وَسُعِير) نارمسعرة بالنشديدأي مهيجة في الآخرة (يَوْمَرَ بْسَعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِم ) أي في الاخرة ويقال لهم (ذُوقَوُ امْسَ سَقَرٌ) اصَابِه جَهِمُ لَكُم (إِنَّاكُلُ شَيُّ ) منصوب بفعل يفسره (خَلُقْنَاهُ بِقَادُرِ) بِنَقِد بِرِجَال مِن كُل أَي مقدلًا وَقرئ كُلْ بَالرفع مبتدَ اخبَره خَلْقناه (وَمَا أَمْرُنَا) لَتَيُ نُرَّ وجوده (إلاً) امرة (وَاحِدَّهُ كَلْمْ إِلْبَصَر) في السّرعة وَهِ وَول كن فيوجد الماأمره اذاارًا دَسْيًا أن يقول له كن فيكون (وَلَقَدُا هُلُكُنَا الشِّبَاعَكُمْ) أَسْبَاهِ مَع فِي الْكَفْرِمْنَ الْا مَم الماضية (فَهَلُ مَن مُدّكِر) استفهام بمعنى الامراى ادّكروا وَانعَظُوا (وَكُلُ شَيُّ فَعَلُوهُ) أى العبّادة كُوب (في الزُّبُس) كتب الحفظة (وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرٍ) من الذَّنْبِ أوالمَيل (مُسْتَطَرُ) مكتب في اللوح المحفوظ (إنّ الْمُتَّقِينَ فِحَبَّاتٍ) بسّاتين (وَنَهُرِ) اريد بم آنجنس وَقري بضم النون وَالهاء جمعًا كأسد واسد المعنى أنهم يَشربون مِن أنها رها الماء واللبن وَالْعَسَلُ وَالْخِيرِ (فِي مَفْعَدِ صِدُقِ) مِعْلَسِ قُولًا لَعُوفِيهِ وَلا تأبيم واريد بما بحنس و قرئ مقاعد المعنى نهم في مجالس مِن ابحنات سَالمُهُ مِن اللغووالتأبيم بخلاف مَما لس الدنيا فقل أنتشلم من ذلك واعرب هذاخبرانانيا وبدلاوهو جَادِق بِبَدل البعض وَعَيْرِه (عِنْدُ مَلِيكِ) مِنَال مِنَالغة أي عَنْ عِزِ الملك وَاسعه (مُقَتَدِي) قادر لا يعجزه شي وَهوَ الله

تعَالَى وَعنداشا رَه المالربنية وَالْقَدرَة من فَضَله تعَالَى سورة الرحن متكية أوالإيساله من في السموات والارض الآية فذن وهيست أوتمان وسبعون آية (بينه والله الرَّخمِن الرَّحِيم الرِّحن عَلَم) من شَاء (الفَرْآتَ خَلَقَ الإِنْسَانَ) أَى الْجِنْسِ (عَلَيْمُ الْبِيَانِ) النطق (اَلْتُمْسُ وَالْغَرْجِ مِنْسَبَانِ) يَجَرَيانِ (وَالنِّخَدُ) مَا لاسَاق له من النبات (وَالشَّبَرِي مَاله سَاق (يَسْجُدَانِ) يَخْضُعَان بمايزًا ومنهمًا (وَالسَّاءُ رَفَعَ كَا وَوَضَعُ المُيْزَانَ) أَنْبَت الْعَدل (أَنْ لَانْطُعُوا أى لأجلأن لا بحوروا (في المنزان) مَا يُؤْزُن بم (وَأُ فِيهُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ) بالعَدل (وَلا يَخْنِسْرُوا الْكِيزُانَ) تنقصوا الموزون (وَالأَرْضَ وَضَعَهَا) أَنْبُتُهَا (لَلِأَنَامِ) للخلق الدنس وَالْجِنْ وَغَيْرِهِم (فِيهَا فَاكِهَة وَالنَّغَنْ) المعهود (ذَاتَ الأَكَام) أوعية طلعها (وَأَكْنُ كَاكْمُنطة وَالسَّعِيرِ (ذُوالْعُضْفِ) التبن (وَالرِّيُحَانُ) الورَق أوالمشموم (فُنبأَيُّ آلاً) نعكم (رَ يَبِكُما) أيهَا الإنس وَالجِن (تَكُذَّ يَانِ) ذكرت احدَى وَثلاثِين مرة وَالاسْتِفِهَا مِونِهَا المتقريرِلما روى الْحَاكِم عَن جَابرِقال فرأ عَلينا رَسول الله صَلى الله عَليه وَسَلم سورَة الرحن حتى ختمها ثمقالم فالمازاكم شكونا للحن كانوا أحسن منكم ردا مَا فِرُات عَليهم هَذه الآية من مرَّة فبأي الآ، رَبِّكُما تكذَّ بَانِ الآقالوا وَلا بشيُّ مِن يَعْكَ رَتَّنَا بَكُذَبِ فَلْكَ الْحِدْرَ خُلُوبَ الانسكان) أدم (مِنْ صَلْصَالِ) طين مَا بس يشمع له صَلْصَلة أى صَوت اذ انقر رَكَا لَفَيَّارِ) وَهِ وَمَا طِيخُ مَنَ البَّطِينِ (وَخَلْقَ الْمُخَاتَّ) أَبَا الْجُنَّ وَهُوَ ابليس (مِنْ مَا رَجِ مِنْ نَادٍ) هُوَ لَمَ بَهَا الخالص من الدخان (فَبأي آلاء رَبِّكُما ثُكَذِّ بَانِ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ) شرق المشتّاء ومشرق المصيّف (وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ) كَدُلْكُ

(فَيَأَيْ أَلْا وَيَكَأَنَّكُذِّ بَانِ مَرْبَةً) أَرْسَل (الْبَعْرَيْنِ) الْعَذْب وَالْمُلْحِ (يَلْنَقِيَانِ) فِي رَأَى الْعَينِ (بَيْنَهُمَّا بَرُزَخُ ) حَاجِزُمن قدرتة تعالى (لاينبغيان) لايبغي واحدمنها على الأخرفيمتلط به (فَيَأْيُ آلاِ، رَبِّكُمْ أَنْكُذِّ بَانِ يُغْتَرَبُّح) بالبنا وللمفعول والفاعل (مِنْهُمَا) مِن مِجوعهما الصّادق بآحدهما وَهوَالملح (اللَّؤُلُوُ وَالْمَرْجَانُ مُخْرِزاً حَمَراً وصِعَارِ اللَّوْلُوْ (فَبِأَيِّ ٱلْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّ بَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ) السّفن (الْمُنْشَاتُ) المحدّ ثات (فِالْبَحْرَ كَالْأَعْلَامِ كَالْجِبَالِ عَظَا وَارْتَفَاعًا (فَيِأْ يِيٓ ٱلْأَوْرَيْكُمَا ثُكَذِّبَانِ كُلِّ مَنْ عَكَيْهَا) أي الإرض منَ الحيّوان (فَانِ) هَا لك وَعَبر إبمن تعليبا للعقلا (وَيَبْقِي وَجْهُ رَبِّكَ) ذاته (ذُوا بُحُلالِ) العظمة (وَالْإِكْرَامِ) للمؤمنين بأنعمه عَليهم (فَبأَيّ آلاء رَ يَكُمْ أَنْكَذِ بَان يَسْأُ لَهُ مَنْ فِي لَسَّمْ وَاتِ وَالأَرْضَ ) أى بنطق أوحًا لمَا يُحْتَاجُونَ اللهِ مِنَ الْمُوَّةِ عَلَى الْعُبَادَةُ وَالرَّزْفِ وَالْمُعْفِرَةُ وَغِيرُ ذَلِكُ (كُلَّ يَوْمِرٍ) وَفِت (هُوَ فِي شَانِ) أَمْرِيظُهُمْ عَلَى وفق مَاقدَرَه في الإزل من احتياء وامّانة وَاعزَاز وَاذلال وَاعْنَا، وَاعدَام وَاجَابِهَ دَاع وَاعطَا، سَائِل وَعَبِر ذَلكَ (فَبِأَيّ آلا ِ رَبِّكُا نُكَدِّبًانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ) سَنقصه كَسَابَكُم (أيُّهُ النَّقَلَانِ) الانس وَالجن (فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّحُأَ ثُكَدِّ بَانِ يَا مُعْسَرَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ الْ تَنْفُذُوا ) يَحْرِجُوا (مِنْ أَفْطَارُ نوَاحِي (السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُولَ) أَمْ تَعِيز (لْأَتَنْفُذُونَ الأبسلطان) بقوة وَلا قوَّة لَكُم عَلى ذلك (فَيَأْيَ آلا عَ رَبِّكُما نُكَدِّ بَانِ يُرْسَلُ عَلَنْكُما شُوَاظُ مِنْ نَارِ) هوَلهما الخالص من الدخان أو مَعَه (وَ نَعَاشٌ) أى دخان لا لهب فيه (فَلَا تَنْتَصِرَانِ) مَتنعًانِ مِن ذلك بَل بِسُوقِكُم الحُ الْحُنْسَرِ (فَبَائِيَ آلَا، رَبِكُمَا تُكَذِيبًانِ فَإِذَا آذُ شَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ ) \*

انفرَجت أبوَابالنزول الملائكة (فَكَانَتْ وَزْدَةً) أي مثلها مجرة (كالدِّهان) كالاديم الاجرعلى خلاف العَهد بَه وجوالنا فاأعظم الهول (فَبأي ٓ الْأِرَبُّكُما نُكُذِّ بَانِ فَيُوْمَتُذِ لَا يُشَالُعَنُ ذَنْبِهِ اِنْسُ وَلاَجَانَ ﴾ عَن ذنبه وَبِياً لونَ في وَقت آخر فورَبك لنسأ لنهم أجمعين والجان هنا ق فيمَاسَياً تى بمعنى الحني والانس فيهما بمعنى لانسى رفياًى آلاء ريكا تْكَدِّ بَان يُعْرَفُ الْحُورُ مُوْنَ بِسِيَمَاهُمْ ) أي سَواد الوجوه وَزرقة العبون (فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْإَفْدُامِ فَبِأَيْ آلْإِرْ يَكُمْ أَنْكُذَ بَانِ) أى تضم ناصية كلمنهم الىقدَمَيه من خلف أوقد امرق كلقي في النار ويقال لهم (هَنِي جَهَمْ البِّي كُيْرَبْ بِهَا الْجُرْمُونَ يَظُوفُونَ) يَسْعُون (بَنْيَنَهَا وَبَيْنَ حِيمٍ) مَاء حَارِّ (آنِ) سَدِيدا كُرَارة يسقونَه اذا استفا توامن حر الناروهومنقوص كقاض (النبأي آلاء رَيِكُمْ أَنْكُذّ بَانِ وَلمَنْ خَافَ) أى لكل منهم أولجعوعهم (مَقَامَ رَبْم ) قيام رَبين يَديم للحسَاب فاترك معصيته (جَنْتَانِ فِبأَيْ آلاءِ رَبُّكُما تُكُذِّ بَانِ ذُوَاتًا لَ تَثْنَيَهُ ذُوَاتَ عَلَى الاصلولامِ يَاء (أَفْنَانِ) أَعْصَان جمع فَنْ كَطَلَل (فَبَأَيْ آلَاء رَبِّحُمْ التكذّبَانِ فِيهَا عَنْيَنَانِ يَجُرُبَانِ فَبِأَيّ آلاءِ رَبِّكُأَ ثُكَذِّبَانِ فِيهِ امِنْ كُلِلَّ فَأَكِهَةٍ ) في الدنيّا أوكل مَا يتفكه به (زُوْجَابِ) يو عَانِ رَطِب وَ مَا بِس وَالمرّ منهَا في الدنية كالحنظل طور فَبأَي آلاءِ رَبِّكُمُ أَنْكُذِ بَانِ مُتَكِّكِبُينَ) حَالَ عَامْلُهُ مَحَذُوفَ أَيْسِنَعُونُ (عَلَى فَوْرِينْ بَطَائِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ) مَا عَلْظُمنَ الدِّيبَاجِ وْسُن والظها مُرمن السّندس (وَجَنَي الْبَنْتَيْنِ) مَرْها (دَايِن) قريب ينا له القائم والقاعد والمضطع (فَباي الاور بَكُما المُكَذِّدُ بَانِ فِيهِنَّ فَي الْمُحنتين رَبِّ السَّمَلَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعُلالَى وَالْمُصُورِ قَاصِراتُ الطُّرُفِ الْعَينَ عَلَى از وَاجْهِ تَالْمُكُنِّينَ

من الانس وَالْجِن (لَهُ يُطِيُّهُنَّ) لِفِيضَهِن وَهِنَّ من الْجُور أومن نسّاء الدنيا المنشأت (إنسُ فَبُلَهُ مُولَا جَانُ فَبَايَ آلاءِ رَبُّكُما نُكُذِ بَانِكَا نَهُنَ الْيَاقَوْتُ) صَفَا ﴿ وَالْمُزْجَانُ ) أَي ا اللؤلؤ سَاضا (فَياْ يَ آلاءِ رَبُحُا نُكُذِّ بَانِ هَلْ) مَا رَجَزَا الْاخْسَا بالطاعة (الله الإخسان) بالنعيم (فيأي آلاء رَبِكُما تَكَدِّبَانِ وَمِنْ دُونِهَا) أَى الْجَنْتِينِ المذكورَتِينِ (جَنَّتَانِ) أَيْضًا لمنخاف مقامر برافياري آلاء ربيخ انكذ بان مُدْ هَا مَّتَابِ سوراوان منشف خضرتها (فَبِأَيّ آلاءِ رَبُّ كُأَنَّكُذَبَانِ فِيهَاعَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ) فَوَارَتَانَ بِالمَاءُ لا يَنْقُطُعا نَ (فَبِايَ آلَاهِ رَبِّكُمْ فَكَذِ بَانِ فِيهَا فَاكِمَهُ وَنَحْلُ وَزُمَّا كُ هامنها وقيل من غيرها (فَبِأَيّ آلاءِ رَبِّكُمْ أَنْكُذّ بَانِ فِيهِنّ) أى المحنتين ومَا فيهما (خَيْرَاتُ) أخلا قا (حِسَانُ) وبنوها (فَيأَيُ الْأُورَبِكُمَا يُكُذِّبَانِ خُورٌ) سَدِيدَات سَوارالعيون و بياضها (مقضورات) مستورات (في الْخِيَامِ) من درّ مجوف مضافة الى القصور شبهة بالحدور (فبأي الإرتبكا لْكُذِّ بَادِلْ يُطْمَهُنَّ اِنْسُ قُبْلَهُمْ) فَبْلَارْوَاجِهِن (وَلا الْمُحَدِّ بَادِلْ الْمُواجِهِن (وَلا جَانُ فَبِأَي آلَاءِ رَبِكُما نُكَذِّ بَانِ مُتَّكِبُينَ) أَى أَرْوَاجِهِن وَاعرابه كاتقدّ م (عَلَى رَفْرَفِ خُضِرً) جمع رفر فه أي بسط أووسًا ئد (وَعَنْقُرِيّ حِسَانِ) جمع عبقريّة أي طنافِس (فَبِأَيْ آلْاِرْتِكُمَا فَكُوْبَانِ تَمَا رَكَ آمْ رُبِّكَ دِي الْحُكُولِ والككرام، تعدمولفظ اسم زائد سورة الواقعة مُتكتة الآأ فيهذا الحَديث الاية وَتُلَّهُ من الاولين الآية وهي ست اوسبع أوتسع وتسعون آية (بسُ وِللهُ الرُّحْمِنِ الرُّحِيمِ إِذَا وَقَعْتِ الْوَ أَقِعَهُ ) قامت السّيامة (لَيْسَلوَ فَعَتَهَا كَأَذِبَةً) نفس كذب بأن تنفيها كانفتها

في الدنيًا (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) أي مظهرة كخفض أقوَام بذولم الناروَلرَفع آخرين بدخولهم ابحتة (إذَ ارْجَتْ ٱلأرْضُ رُجًّا) حركت حَرِكة شديدة (وَبُسَّت الجُبَال بُسًّا) فتت (فَكَانَتُ هَمَاءً) غبارا (مُنْبَتًا) منتشرا وَاذَاالتَانيَة بُدلُ مِنَ الأولى (وَكُنْتُمْ) فِي القيامَة (أَرْوَاجًا) أَضْنَا فَالنَّلْاتُمُّ فَأَضْعَا بُ الْمُنْهُ وَهِم الذينَ يؤتون كتبهم بأيمًا يَهم مبتداخبره (مَا أَضُعَابُ الْمُنْنَةِ) تعظيم لشأنهم بدخولهم الْجُنَّة (وَ أَضُعَابُ ا المَتْ أُمَةِ) أى الشَّمال بأن يؤتى كل منهم كمّا بربشاله (مَا أَضَعَا الْمُشَا مُهِ) تَعَقِيرِلسَّأَنِهُم بدخولهمالنار (وَالسَّابِقُونَ) الى الحنيروهم الانبياء مبتدالالسّابِعَوْنَ تأكيدلسّعظيم شأمِم وَالْخِيرِ (أُولَٰنُكَ الْمُقَرِّبُونَ فِيجَنَّاتِ النَّعِيمُ ثُلَةٌ مِنَ الْأُولِينَ مبتدًا أى جُماعَة من الامم الماضية (وَقَلِيْلٌ مِنَ الآخِرِينَ) من أمّة مجد صلى الله عليه وسكم وهم السّابقون من الامتم الماضِية وَهَذه الامَّة وَالْحُبِر (عَلَى سُرْدِرمَوْضُونَةٍ) منسوجَةٍ بقضبان الذهب والجواهر (مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) حَالَان مِن الصمير في الخبر (مَطُوفُ عَلَيْهِمُ) للخد مَاءَ (وُ لَدَانٌ غُخَلَدُونَ) عَلَى شَكَلَ الأولاد لا يهرمون (بِأَكُوَابِيا أ قدَاح لاعرى لهَا (وَأَ بَارِيقَ) لها عرى وَخراطِيم (وَكَأْسِ) انَّاء شرب الْحُر (مِنْ مُعِينِ) أى خررَجًا رئية من منبع لأينقط أبدًا الأيْصَدُ عُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزَفِقُنَ مِفِيحِ الزاى وَكُسْرِهَا مِن نزف الشارب وأنزف أى لا يحصل لهم منها صداع وَلا ذَهَابِ عَقَل بَخَلاً فَ خَسِرالدُّنيَا ( وَفَاكِمَةٍ عَمَا يَخَعُيّرُونَ و كم طير ممّايشة ون ق) لهم للاستمتاع (حُورُ نسساء شد يدات سواد العيون وبياضها (عين صفا مالعيون كسرت عَيْنه بَدل ضمَّهَا لَجُانسَة اليآء وَمعْره وعيناء كُمراً،

وَيْ قِراءة بجرِّحورتين رَكَأَمْنَالِ اللَّوْلُوءِ اللَّكُنُونُ الْمُصُون (جَزَاءً) مفعول له أومضه روالعامل مقدراى جعَلنا لهم مَا ذَكْرِ الْجِنْ الْوَجْزِينَا هِمْ (يَمَاكَا نَوْا يَغْلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيمًا) في الجنة (لَغُوًا) فاحشامن الكلام (وَلاَ تَا بَيِّمًا) ما يؤنم (الله) لكن (قِيلاً) قولا(سلامًا سلامًا) بدل من قيلافا نهم يسمعونه (وَأَصْمَابُ الْيَهِينِ مَا أَضْمَا كِالْمَيْنِ فِي سِدُرٍ) سَيْ النبق (مُحنَصْورِ) لاسوك فيه (وَطَلْحٍ) شَجَر الموز (مَنْفَودِ) بالمحل من أسفله الى أعلاه (وَظِلَّ مَنْ دُودٍ) دَائِم (وَمَارِهُ مُسْكُوبٍ) جَارِدَ اثما (وَفَاكِهَةٍ كُنِيرَةٍ لامَقْطُوعِير) في زمن (وَلاَ مَهُ نُوْعَيِّمٌ) بِمِنْ (وَفَرْيِشَ مَنْ فَوْعَيَّمٌ) عَلَى السّرر (اتّ ا أنْسَأَ نَاهُنَّ اِنْسَاءً) أي الحورالعين مِن غيرولا دُهْ (فَجَمَلُكُ مَا أَبْكَارًا) عذارى كلما أناهن أزواجهن وَجَدوهن عَذارى وَلا وجع (عَنْرُمًا) بضم الرّاء وسكونها جمع عروب وهي المتعتبة الى زؤجهًا عشقاله (أشرَابًا) جمع ترب أي مستوياً في السين (الأصعاب البمين) صلة أنشأ نا هُنْ أوجعلناهُن وَهِم (كُلَّةً مِنَ الْأَوَّ لِينَ وَكُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ وَأَضْعَا كِالشَّمَالِ مَا أَضْعَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُّومِ ) ريح خَارَّة مِن النارتنفذ في المَّامَ (وَجَهِم) مَا الله الحرارة (وَظِلِّ مِنْ يَحْدُومٍ) دخان سَّدِ يدالسَّواد (لا بَارِدٍ) كغيره من الظلال (ولاكُورِم) حسن المنظر (انَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ) في الدنيا (مُتْرَفِينَ) منعين لا يتعنون في الطاعة (وَكَانَوُ انْصَرُونَ عَلَى الْحُنْتُ الذنب (العَظِيم) اى السرك (وَكَانُوا يَقَوُلُونَ أَيْدًا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَايًا وَعِظَامًا أَيْنَّا لَمُنْعُونُونَ فِي الْهَمَرْتِينَ فى الموضعين التعقيق وتشهيل النابية وارخال الف بَيْنِهَا عَلَى لَوْجِهَينَ (أُوَلَيْنَا الْأُوَّلُوْنَ) بِفِيمَ الْوَافِ

للعطف والهمن للاستفهام وهوفى ذلك وفيما قبله للإستدعاد قفى فرزاءة بسكون الواوع طفايا وقالمعطوف عَليه محلان وَاسمها (قُلْ إِنَّ الْإُ وَّ لِينَ وَالْآخِرِينَ لَجُمُّ وْعُونَ اليَ مِنْفَاتِ) لوفت (يَوْ مِرمَعْلُوْ مِر) أي يَومِ القيَامَة (كُوِّ ا تَكُمُ أَيْتُهَا الصَّالُوْنَ المُكَاذِ بِوْنَ لاَ كِلُونَ مِنْ شَجَيِرِ مِنْ زَفَقُ مُ بِيَا نِ لَلشِّيرِ (فَيَالِئُونَ مِنْهَا) مِن الشَّحر (الْبُطُونَ فَشَارِنُونَ عَكَيْهِ) أي الزقوم المأكول (مِنَ الْجَهِم فَسَارِ بِوْنَ شُرْبَ) بعنة الشين وَضَمَها مَضدر (البهنيم) الإبل العطاش جمع هَــيان للذكروهيمي للانثى كعطتان وعطشي (هـــنةًا نُزْلُهُمْ مَا أَعِدلهم (يُؤْمِ الدِّيْن) يوم القيامة (هُفُنْنُ خَلَقْنَاكُمْ ) أُوجَه نَآكَم مِن عَدم (فَلُولًا) هلا (تُصَدِّ فَوُنَ) بالبَعث اذالقادرعَلي الانسَاد قادرعَلي الاعَادَةِ (أَ فَرَأْنِيمُ مَا تَنْنُونَ عَرِيمٌونَ المنيِّ فِي أَرْجَامِ النِّسَا، (أَ أَنْتُمْ) بَجَقِيق الهَمْرْتِين وَابِدَال النّانيّة ألفا وَسَهِمِلْهَا وَادخال ألف بن المسَهمة وَالاخرَى وَ سَركه في المؤاضع الاربعَة (تَخَلَّقُونَهُ) 1 ى المنى بسراً (أ مُرْيَحُنُ أَكُوا لِعَوْنُ نَحْنُ فَدُرْنَا) بالتشديد وَالْتَعْمِيفُ (بَيْنَكُمُ اللَّهِ تَ وَمَا نَحْنُ بُسُنُوبِينَ) بعَاجِزِينَ (عَلَى)عن (أَنْ نُبَدِلَ)أَنْ بَحْعَل (أَمْنَا لَكُمْ) مَكَا بَكُم (وَنْنَشِنَّكُمْ: تخلقكم (فِيمَا لِأَتَعْلَمُونَ) من الصّوركا لقرردة وَالْحِنازير (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّسْأَةُ الْأُولَى) وَفِي قَرَّاءِة بسكون السِّين (فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ) فَيُهِ ادْعَامِ النَّا النَّانِيَةُ فِي الْإَصْلِ فِي الذَّالِ (أَفَرَأُ بِنُمْ مَا يَحُرُ نُوْنَ) تنايرون الارض وبتلقون البَذر فَيْهَا (أَ أَنْتُمْ تَرُرَعُو نَهُ) تنبتونَه (أَمْ يَحُنْ الزَّ ارعُونَ لُوْ نَشَاءُ كِعَلْنَا مُرْحَطَامًا) نبأتا يَابِسًا لاحتِ فِنهِ (فَظَلْمُمْ) أصله ظللتم بكسراللام حذفت تخفيفا أى أفتم نهارا

(تَفَكَّمَونُ) حذفت منه لحدى النا، بن في الإص تعمون مِن ذلكُ وَتقولون (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ) نفقة ذرعنا (بَلْ نُحْنُ مَعْنُ وَمُونَ) ممنوعون رزقنا (أفَرَا نِيْمَ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ الْنُزَلِّمُ وَهُ مِنَالْمُنْنِ) السِّهَابِجِمع مزنة (أَمْ يَحُسُنْ ٱلْمُنْزِلُوْنَ لَوْنَشَا بُجَعَلْنَاهُ الْجَاجُا) ملحاً لا يمكن شرْم (فَلُوْلاً فهَلا (نَسْ كُرُ ونَ أُفَرَأْ يُتُمُ النَّارَ الَّبِي نَوْرُ ونَ) تحرجون من السِّعِبَ الاخضر (النُّتُحُ أَنْشُأُ ثُمْ شَجِي تُهَا) كالمرخ والعفاد وَالْكُلِّخِ (أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَعْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً) لِنَارْبُهُمْ (وَمَتَاعًا) بِلغة (لِلْمُقْوِينَ) للمسَافِرِينِ مِن أُ فَوى المقوم أي صادوابالمقوابالقضروالمذاىالقفروه وسفازة لإنبات فيها وَلامَا الْفَسَيْمُ عَنْ (بِاللَّمِ) زائد (رَبِّكَ الْعَظِيمِ) أَيْلُهُ (فَلْا أُفْسِمْ) لِأَرْانَدَة (بِمَوَاقِعِ النَّجُنُومِ) بمسَاقتطها لغروبها (وَإِنَّهُ) أَى القَسَمِ بَهُ (لَقَسَمُ لَوْ نَعْلُوْنُ عَظِيمٌ) أَى لُو كىنة من ذوى العلم لعلمة عظم هَذا القسّم (ا نَهُ) أَيَّ الْمُلْقِ عَلَيْكُم (لَقُرُآنُ كُرِيمُ فِي كِنَّابٍ) مَكْتُوب (مَكْنُوْنٍ) مَصُو وَهُوَ الْمُصِعُفِ (لا يُمَسِّنُهُ) خبر بمعنى النهي (الله المُطَهِّرُون) أى الذين طهروا الفسم من الاحداث (تَبْزيْلُ) منزل (مِنْ رَبِ الْعَالَمُيْنَ أَ فَبَهَذَا الْحَدِيْثِ) الْقَرآن (أَنْتُمْ فُذُهِنُونًا متها ونون مكذبون (وَتَجْعَلُون رِزْقُكُمْ) من المطرائ مَكر (أَ نَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَيْثُ قَلْمُ مُطرِنَا بِنُورِ كَذَا (فَلَوْلًا) فِهَلا ( إِذَا بِكُعَت ) الرّوح وَقتَ النزع (انخ لُفُومَ وَهُوَ هِي الطَّعَامِ (وَ أَنْتُمْ) يَاحَاضِرِي المُيت (جينَتُ إِنْظُرُو اليه (وَتَعَنُّ أَفْرَبُ النَّهِ مِنكُمْ) بالعِلْم (وَلَكِنَ لا تُنْصِرُونَ) من البصيرة أي لا تعلون ذلك (فَلُولًا) فهلا (إِنْ كُنْمُ عَايْرُ مَدِ يُبَيِنَ مِحِن تِينِ بأن تبعثوا أي غير مبعوثين (تُرْجِعُوَنَهُا)

تردون الروح الى الحسد بعد بلوغ الحلقوم (إن كُنْتُمْ صُادِ قِينَ فيماذعكم فأولاالناسة تأكيد للاولى واذاظرف لترجعون المتعكق بمالشرطان والمعنى هلا ترجعونها أن نفيتم البعث صًا د قِين في نفيه أي لينتني عَن محكها الموت كالبَعث (فَأَمَّتُ إ إِنْ كَانَ) الميتُ (مِنَ الْمُقَتَرِبِينَ فَرَوْحٌ) أَي فَلَهُ اسْتِرَاحَهُ (وَرُجُكُانًا رزق حسن (وَجَنتُ نَعِيم) وَهل الجواب لأما أولان أولها أَقْوَال (وَامَّا انْ كَانَ مِنْ أَضْعَابِ الْيَمِينِ فَسَلامُ لَكُ) أَى له السَّلامَة من العَذاب (مِنْ أَضَحَابِ الْيَمِينَ) مِن جَهَة أَنْهُمنهم ( وَا مَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكُدِّدِ بِينَ الْحَمَّا لِبِنَ فَنْزُ لِ مِنْ جَمِيمٍ وَتَصْلِيَةً جَعِيْمِ إِنَّ هَذَا لَهِ وَحَقُّ الْيَهِينِ) مِن اضافة الموصوف المصفيه (فَسَيْرِي بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) تَعْتُدُم سورة اكديد مكية أومدنية تسع وسروناية \* (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي الشَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ أى نُزهه كل شي فاللام مزيدة وجَيَّء بما دون من تعنليبا للاكتراوَهُوَ الْعَبْرِنْيِلُ) في ملكه (أيكبيمٌ) في صنعه (ك٥٠ مُلكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْيِي) بالانشاء (وَ تَمْدِيثُ) بعَن (وَهُو عَلَى كُلِ شَيْعُ قَدِيرُهُو الْأَوْلَ أَي قَبْلِ كُلِ شَيْ بِلابِدُ اية (وَالْآخِرُ) بعد كل شي بلامها يُم (وَالنَّظاهِرُ) بالادلة عليه (وَالْبَاطِنُ ) عَن ادرَاكِ الْحُواس (وَهُوَ بِكُلِّ شَيٌّ عَلِيمُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) مِن أيا مالدنيا أ ق لها الاحد و آخِرها الجمعة (ثمَّة اسْتَوى عَلَى الْعَرْسِف) الكرسي استواء تليق، (يعنكم مَا يَلِيْ) يَدخل (في الأرْض) كَالْمُطُرِوَالامُواتِ (وَمَا يَغْزُجُ مِنْهَا) كالنيات وَالمعَادِن اق مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ) كَالرَّجِمَة وَالْعَذَابِ (وَمَا يَعْنُوجِ ﴿) يصنعد (منيم) كالإعال الصاكحة والسنية (وَهُوَ مُوكِيَ

بعله (أَيْمَاكُنْمُ وَالله مَا تَعَاوُنَ مَصِائِرً لَهُ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُور) المُوجودات جميْعهَ (يُورِجُ اللَّهُ لَ) يدخله (في النَّهَارِ) فيزيد وَينقص الليل (وَيُولِخُ النَّهَارَ فَ اللَّيْلِ) فيزيد وَسَيْقص النهار (وَهُوعَلِيمٌ بَدَاتِ الصَّدُور) بمافيهامن الإسرار والمعتقدات (آمينوًا) دُومواعل الإيمان (بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا) في سَبَيْل الله (مِمَاجَعَلَكُمْ مُسْتَغَلُّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا) فِيهِ) من مال من تقد مكم وَسينج لفكم فيه من بُعدكم نزل في غروة العشرة وهي عزوة تبوك (فَالْذِينَ آمَنُوْامِنْ كُمْ وَأَنْفُمَوْا) اشارة الىعمَّان رَضِيَاللَّهُ عَنه (لَهُ فُوْ أَجْرُ كُبُائِرُ وَمَا لَكُمْ لِأَنْوُمِنُونَ خطاب للكفارأى لامًا نع أكم من الإيمان (بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ -يَدْ عُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكِمْ وَقَدْ أَخَذَ ) بضم الهنزة وكسرا كُنَاء وبعنتها ونسب مَا بعده (مِنْيَثَاقَكُمْ ) عَليه أَى أَخَذه الله في عالم الذرّحين أشهدهم على أنفسهم الشت برجم فالوابلي (اِنْ كُنْنُمْ مُؤْمِنِينَ) أي مريدين الإيمان به فبادروا اليه (هُوَ الَّذِي نُنِزِلْ عَلَى عَبْدِهِ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ) آيات القرآن (لَيُخْرَجُكُمْ أَ مِنَ الظُّلْمَاتِ الكَمْرِ (إِلَى النوْر) الإيمَان (وَإِنَّ اللَّهُ بِكُنْمُ) في اخراجكم مِن الكفر إلى الإيمانِ (لرَوْفُ رَحِيمُ وَمَا أَكُمْ) بعدايما نكم (ألاً) فيه اد عامر نون أن في لامرلا (تَنْفِقُوا فِيسِيل اللهِ وَيلَهِ مِيرَاثُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَافِيمَا فَيَصِلُ النَّهُ أموالكم من عبراجرالانفاق بخلاف مالوا نفقتم فتؤرُّون (الايسنتوى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ لَفَيْمُ) لَكَة (وَقَاتَلَ أُولَيْكَ أَعْظُمْ ذُرْجَةً مِنَالَدِيْنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُوقَاتَالُوا وَكُلاًّ) من الفريقين وفي قراءة بالرفع مبتدا (وَعَدَ أَنْفُكُ فُنْيَ) الْجِنة (وَاقَةُ بِمَا تَعْلَوْنَ خَبِنايُر) فِيمَازِيكِم بر(مَنْ ذَا الَّذِي يُمْرِ مِنْ الله ي ما نفاق ما له في سيل الله (قَرْ صَاحَدَنا) بأن

ينفقه لله (فَيْضَاعِفُهُ) وَفي قَرّاءَة فيضعفه بالتشديد (لَهُ) مِنْ عَشْرِ الْي أَكْثَرُ مِنْ سَمِعًا لَهُ كَا ذَكُرُ فِي الْبَقْرَةُ ( وَ لَهُ ) مع المضافع (أَجُرُّ كَرِيمٌ) مَعْتَرَنْ بِهِ رَضَى واقبال اذكر (يَوْمَ تَرْيَ الْمُؤْمِنِينَ ِ الْمُؤْنِمِنَاتِ يَسْعَى نَوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) أَ مامهم (وَ) يكون (بِأَيْمَانِهُ) ويقال لهد (بُشْرَاكُمُ الْيَوْمُ جَنَّاتٍ) أى دخولها (جَرى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مَهُ مَ مَعَوْلَ الْمُنَافِقَوْنَ وَالْنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا) أبصرونا وفى قرآءة بفيتح المهرزة وكشرالظاء أمهله بالنقتبش نأخذ القبس والإضاءة (مِنْ نؤركمْ قَيْلَ) لهم استهزا بهم (ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتِمَسُوانؤُرًا) فرَجعوا(فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ) وَ بِينَ المؤمنين (بِسُورِ) مِنِلَهُ فُوسورا الاعتراف (لَهُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ مَنْ جَهَة المؤمنين (وَظَاهِرُهُ) مِنْ جَهُهُ اللَّنَا فَقِينَ (مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ لِيَنَادُ وَنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) عَلَى الْمِطَاعَة (قَالُوْا بَلِّي وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ) بالنفات وَتُرَفِّضُتُمْ) بِالْمُؤْمِنِينِ الْدُوَائِرِ (وَأَرْتَبْتُمْ) سُكُكُمْ في دين الاسْلام (وَغَرَبْكُمُ الأَمَانِيُ ) الإطهاع (حَتَى جَاءَا مُ إلله عَلَي المو ( وَعَرَكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ ) السَّنطان (فَا لَيَوْمَ لَا يُوْخَذُ ) باليَّاء وَالْمَا وَمِنْكُمْ فِذْ يَمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَاكْمُ النَّا رُحِي أَمُولًا كُمْنَ ) أُولَى بِكُمْ (وَبِئْسَ لَصِيلٌ) هِيَ (أَكُمْ يَأْنِ) يحن (لله من آصَنُوا) نزلت في شأن الصَعابة لما أكثروا المزاح (أن تَخْشَعُ قَلُونُهُمْ لِذِكْرُاللَّهِ وَمَا نَزَلَ ) بالتشديد والتخفيف (مِن الْجِقَ)الْقَرَآبَ (وَلَا يَكُوْنُواً) مَعَطُوفَ عَلَى تَحْشُعِ (كَالَّذِينَ الويواالكِكَابِمِن فَبْلْ) هم اليهود والنصارى (فَطَالْعَلَيْمُ الأَمَدُ) الزَمَن بِينِم وَبِينِ أَنْبِياتُهِم (فَقَسَتْ قُلُونِهُمُ) لم تلن لذكراته (وَكَتِيرُمنْهُمْ فَاسِقُونَ آعْلُوْا) خطاب للوُمنِين

المذكورين (أَنَّ اللهُ يُحْيِي إلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْرِيَّهَ) بالنباتِ فكذلك يفعَل بقلوبَم بردَهَا الى كُنشُوع (قَدْ بَدِّيَّا لَكُمْ الْآيَاتِ)الذَّلةِ على قدرتنا بهذا وغيره (لَعَلَكُمْ تَعْفِقِلُوْنَ إِنَّ الْمُضَّدِّ فِينَ) من ا التصدق ادعنت اليّاء في الصّاد أي الذين بيَهَد عو الوَالمُصِّدَقًا اللاق تصدقن وفي قراءة بتخفيف الصّاد فيهما من التصديق الإيمان (وَأُفْرَ ضُوااللَّهَ قُرْضًا حَسَّلًا) رَاجِع الى الذكوروالانا بالتغليب وعطف الفعل على لاشم في صلة أل لانه فيها حلحل الفعل وذكرالمرض بوصفه بَعدالتصّدق تقييد له (يُضَاعَفُ) وَفِي قَرّاءة يضعف السّنديد أي قرضهم (لَهُ مُ وَلَهُ مُ الْجُدُو كَيرِيْحُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَتُكَ هُمْ الْصِّدِيْمَوْكَ اللَّهُ فالتصديق (وَالسُّهُدَا اعْنَدَرَبِهِم) على المكذ باين مت الام (لَهُ مُ أَجُرُهُمْ وَنَوْرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَا مَايِنًا) الدَّالَة عَلَى وَحدًا نَيْتَنَا (أُولَنُّكُ أَضْعَاتُ أَبْحَيْمَ) النار (اعْلُوا أَنَّمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهْ وَوَزِنْيَةً ﴾ تزين (وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) أَى الاسْتِغَالِ فَيَهَا وَأَمَا الطاعات ومَا يعِين عَليْهَا فن امورالاخرة (كَنَتُل) أي هي في اعِجابِهَا لَكُم وَاضِعِلاْ لِهَا كَمِتْل (عَنَيْتٍ) مطر (أَ عُجَبَ الْكُفَّاتَ) الزرّاع (نَبَاتُهُ) الناشيءَنه (ثُمَّ يَهِيْمُ) يَيبس (فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا مْعَ يَكُونُ خُطَامًا) فتا تا يضحل بالرّيَاح (وَفِي الآخِرَة عَذَابُ شَدِيْدٌ) لمن آ ترعليها الدنيا (وَمَعْنِفِرَة مِنَ اللّهِ وَرِضُوا اللّهِ) لمن لم يؤثر عَليهَا الدنيّا (وَمَا أَكْيَاةُ الدُّنْيَا) في المرتع فيها ( إِلَّا مَنَاعُ العَرُ ورِسَا بِعِنْ اللَّهِ مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَسَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضُ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ) لووصلت احدَاها بالاخرى وَالعَرِضِ الشَّعَة (أَعِدَتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسْ لِي ذَا إِلَى اللَّهِ وَرُسْ لِي ذَا إِلَى فَضْلُ اللهَ يُؤْيِنُهِ مَنْ رَشَاءُ وَاللهُ دَفَى الْفَصْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ

مِنْ مُصِيبَةِ فِي لا رُضِ الْمُحَدِب (وَلا فِي أَنْفُ كُونَ كَالْمُرْضِ وَفَقَدَ الْوَلِدِ (اللَّهِ فِي كِنَابِ) يَعِنَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَوْظِ (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْبِرَأَهَا) بَخِلْمَ هِا وَبِقَالَ فِي النَّعِمَةُ كَذَلْكَ (إِنَّ ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ يَسِينُ لِكُنْلًا) كَي نَاصِمَة للفعل بمعنى أن أي أخبر تِعَالَى بِللَّهُ لثلا(تَأْسَوْا) يَحْزِنُوا (عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَخُوا) فرَح بطر بَل فرَح سُكرِ عَلَى النعمة (يَمَا آتًا كُنُ بِاللّهُ أَعطا كُم وَ بِالْقَصِيرِ الْمُ منه (وَاللَّهُ لَا يَخِتُ كُلُّ نُحُنَّالِ) متكبّر بما اوتي (فَحَنُّورِ) به على الناس (الَّذِينَ يَنْجَلُونَ) بما يجبُ عَليهم (وَيَا مُرْوِنَ الْنَاسَ الْبُخُلِ به له مرق عبد شه يد (وَ مَنْ يَتُولَ ) عَمَا يَجَب عَلَيْه (فَانَ اللهَ هُو) ضميرفضل وَ ف فراءة بسقوطه (الغِنيَّ) عَن غيره (الْحَلَّد) لاوليًا يْهِ (لُقَدْأُ رُسَلْنَا رُسُلْنَا) الملائكة الحالانبنا (بِالْنِيَابِ). بالجيج القوَاطِع (وَأُ نُزَلْنَا مَعَهُ وُ الْكِتَابَ) بمعنى الْكتب (وَالْمِنْ) العَدْل (لِيَقِوْمَ النَّاسُ بِالْمِسْطِ وَأَنْزَلْنَا أَكِدٌ بِدَ) أَخْرَجِنَاه من المعَادن (فِيهُ بَأْسُ شَدِيدٌ) يقاتل به (وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللهُ) علم مشاهدة معطوف على ليقوم الناس (مَنْ ينضرَهُ) بأن ينصرينه آلات الخرب من المديد وَعَيْنِ (وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ) حَالَ مِن هَا مِنهِ أَي عَالْبا عهم في الدّنيًا قال ابن عَماس بينصرونه وَلا يبصرونَه (إنَّ اللهُ فَوَى مُعَزِنْرِ } لا حَاجَة له الى النصرة لكنها تنفع مَن يأ لت بها (وَلَقَدُ الْسَلْنَا نُوْحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهُمَا النَّابُوَّةُ) وَالْكِتَابُ) بعنى الكتب الإربعة التورّاة وَالا بخيلة الزبو وَالْعَرَقَانَ فَانْهَا فَى ذَرِّيِّهُ ابْرَاهِيمِ (فَإِنْهُمْ مُنْهُدِّدٍ وَكُنِيرٌ مُنِهُ فَ فَا سِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آئارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بِنْ مَرْمَهُم وَأَ تَيْنَاهُ الإنجُينَل وَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ رَا فَدُّ وَرَحْمَةً وَرُهُبَانِيَّةً ﴾ هي رفض النسّاء وَانخاذ الصَّوْمِع

(ا بُتَدَعُوهَا) من قبَل انفسهم (مَاكنَتْبُنَاهَا عَلَيْهُمْ) مَا أُديَّاهِ بَهَا ( اللهُ) لَكُنْ فَعَلُوهَا ( ابْنِغَاءُ رِضُوَانِ) مَرَضَاة ( اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقِّ رِعَهِ يُنِهَا) اذ تركهاكتيرمنهم وكمنروابدين عيسَى وَدَخلوا فى دين ملكهم وَبقي على دين عيسكي كتايرمنهم فآمنوا بنبيتنا (فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنَوْ ) بر (مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكُبْيِرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بعيسى (ٱتُّقَوُّ اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) مجد صَلَى الله عَليه وَسَلَّم وعَلَى عيسَى (يُؤُ بَكُمْ كِفُلَيْنِ) نصيبن (مِنْ رَخْمَتِهِ) لا يما نكم بالنبيين (وَيَخْعَلِ لَكُمْ نُورًا مَسْوُنَ به على الصراط (وَ يَغْفِنُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفَوْرٌ رَجِيمٌ لِنَلَّا يَعُلَمُ ) أى أعلمكم بذلك ليعلم (أهْلُ الْكِتَابِ) التوراة الذين لم يؤمنوا بمجد صلى الله عَليْه وَسَلَّم (أَنْ) مَحْفَعْة مِن كَتْقِيلة وَاسْمُ فَاضْمِيرِالسَّانُ وَالْمُعْنَى أَنْهُمُ (لْأَيْقُدِرُونَ عَلَى شَيُّ مِنْ فَنْ لِاللهِ ) خلاف مَا في زعهم أنهم أحباء الله وَأهل رضوانه (وَ أَنَّ الْفَصْلَ بِيدِاللَّهِ نِنُو بِيهِ ) يعطيه (مَنْ يَسَاءُ) فآنتَ المؤمنين منهم أجرهم مرزتين كاتقد مررواتلة ذوالفصيل العبظ سورة المجادلة مدنية تنتان وعشرون أية

ا دغت التَّاء في الطَّاء وَفي قراءَة بألف بَين الظَّاء وَالْهَـَّاءِ الخفيفة وَفي اخرَى كيفا تلوزَ وَالموضع النَّاني كذلك (مِنكُمُ مِنْ يِسَائِهُمْ مَا هُنَّ أَتَّهَا بَهُمْ إِنْ أُمَّ إِنَّا أَنَّهُمْ اللَّهُ اللَّاءِي) بَهُزَة وَ يَا وَبِلا يَا إِو لَدْ نَهُ مُ وَ إِنَّهُ ) بالنظهار (لَيَعَوُلُوْنَ مُنكُراً إِمِنَ الْمَوْلِ وَزُورًا) كذبا (وَانَّ اللهَ لَعَفُونَ عَنَفُونَ ) للمظاهر با نكفارة (وَالَّذِيْنَ يَظَهَّرُونَ مِنْ نِسَارِهُمُ ثُمَّ يَعُورُونَ لما قَالُوا) أي فِيْهِ بأن يَخالفوه با مُسَالدًا لمَظاهِرمنها الذي ه و خلاف مَقصود الظهَارِ مِن وَصف المرأة با لَيْحِرِيم (فَتُحُ يُرُ رَقَبَةٍ) أي اعتاقهَا علنه (منْ قَبْل أَنْ يَتَمَاتُنا) بالوَط ع (ذَ لِكُمْ الْوَعَظُونَ بِمِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ خُبِيرٌ فَنَ الْمُ يَجِدُ) رَ قِيرة (فَصِمَا مُرْشَهُرَ بْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ فَنْبِل أَنْ يَتَمَاسِكا فَنَ لَمْ يَسْتَطِعُ) أى المصيام (فِاظْعَامُ سِتَينَ مِسْكِيناً) علىه أي مِن قبل أن يتماسًا حَملاللمطلق عَلى المقيد لكل مسكين مدّ مِن غالب قوت البلد (ذَلِكُ) أي المتخفيف في الكفار و (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ) أَى الاحكام المذكورة (خُذُورُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ) بَهَا (عَذَابُ البِّمُ) مؤلم (إنَّ الَّهِ بِنَ يُحَادُّونَ) يخالفون (الله وَرَسُولَهُ كُنِيتُوا) اذلوا (كَاكُنِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) في مخالفتهم رسْلهم (وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دَالَةِ عَلَى صِدِق الرشُولِ (وَلِلْكَافِرِينَ) بالإيَاتِ (عَذَابُ مُهِينَ) و واهَانَمْ (يَوْمَرَينِعَتْهُمُ اللهُ جَمْيَعًا فَيْنَبُتْهُمْ بِمَاعَلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ شَهِيدًا لَمْ تَنَ تَعْلَم (أَنَّ اللَّهَ نَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونَ مِن جُوك تَلْا ثَيْرًا لَاهُورَا بِغُهُمْ) بعله (وَلا خُسَةِ الأَهُوسَادِ شَهْمُ وَلا أَذِنَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْتَرُ الْأَهْمَ مَعَعُمْ أَيْتَمَا كَا نُواتُعَ يْنْبَنّْهُ مْرِيمَاعِكُوْ يَوْمَ الْمِقْيَامِيِّ إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيَّ الْمَالِمُ الْمُ بَرُّ

تنظر إلى الَّذِيْنَ بَهُوا عَنِ النَّهُوى عَمَّ يَعْو رُونَ لِمَا بَهُوْاعَنَّهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنْمُ وَالْفُدُ وَانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ) هم البهودنها همالنبي صكل تله عليه وسلم عماكا نوا يفعلون من تناجيهم أى يحد تهم سرانًا ظرين الى المؤمنين ليوقعوا فى قلوبهم الرّبية (وَرَازَ اجَاءُ ولدُ حَيَّوْكَ) أيّها النبي (بِمَاكَمُ يُحَيِّكُ بِمِ اللهُ) وَهُوَ قُولُهُمُ السَّامِ عَلَيْكُ أَي المُوتِ (وَيُقُولُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ لُولًا) هَلا (يُعَذِّ بُنَا اللَّهُ مِمَا نَقَوُّلُ) من التحتة والمليس بنبي إن كان نبيًّا (حَسَنْهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلُونَهَا فَيِئْسَ الْمُصِيرُ) هي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَنْتُمْ فَلَا تتتناجؤا بالإنم والغث وإن ومغصية الرَسُولِ وَتَنَاجَوُا بِالْهِبِ وَالتَّعَوٰى وَاتَّفَا وَاللَّهُ الَّذِي الِّذِي الِّذِي الِّيهِ يَحْسَنُرُونَ إِنَّمَا النَّهُ وَي) بالإن م وَمُعُونُ (مِنَ الشَّيْطَانِ) بعنروره (لِيَعْزُنَ الَذِيْنَ آمَنُوا وَلَيْسَ) هِ وَ إِبِهَا رَهِمْ شَنْاً إِلاَّ بِاذْ نِاللَّهِ) أَى ارَادُ مَرْ (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُّ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تُفْسَحُوا) توسَّعُوا (في المُخْلِس) مَجْلس النبيّ صَلّى اللهُ عليه وَسَلَّم أو الذكر حَبي يجلس من جاء كم ق في قراءة المجالس (فَافْسَعُوا يَفْسِعِ اللهُ لَكُمْ) في الجنة (وَإِذَا قِيْلًا نَشُرُواً) مُوموالل لصَّلاة وَعَيْرَهَا مِن الخيرات (فَا نَسْتُرُوا) وَفِي قرآءة بضم الشين فيهما (يَرْفَعُ اللهُ الدِّينَ أَمَّنُوا مِنكُمْ ) بالطاعة في ذلك (ق) يَرفع (الله ين آو تو العِلم دَرُجاتٍ في الجنة (وَانْتُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الْ الرَّبِولَ) أرَدِيم مِناجًا ته (فَقَدِ مُوابِيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ) فبلها (صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرُكُمْ وَأَطْهَرُ) لذنوبجم (فَانِ لَمْ يَجَذُوا) مَا مُتَصَدِّقُون بِهِ (فَانَ اللهُ عَفُورُ ) لمناجَاتِكُم (رَحِيمٌ) بَجَ يَعِنِيا فلاعَلنكم في المناجاة مِن غيرصدقة تم نسخ ذلك بقوله (السُّفَقُمُّ) بتحقيق الهنزتين وابدال التانية ألفا وتسهيلها وادخال الف

بين المستهلة والاخرى وتركه أى أخفتم من (أن تقدِّ منوا بَيْنَ يَدَى نَجُوْلَكُمْ صَدَ قَاتِ للفقراء (فَاذُ لَمْ تَفْعَلُوا)الصَّدُ إوَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) رجع جَمِعنها (فَأُ فِيمُوا الصَّلَاةُ وَآنَوُا الزِّكَاةَ وَأَطِبْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ) أي دوموا عَلى ذلك (وَاللَّهُ) خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ أَلَمْ ثَرَ) تَنظِر (إِلَى الَّذِينَ تَوَلُّواً) هم المنافقو (قَوْمًا) هم اليهود (عَنْضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مُمَاهَمْ) أى المنافقون (مِنْكُمْ) من المؤمنين (وَلاَ مِنْهُمْ) من اليهود بَل هم مذ بُذبون (وَيَحُلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ) أى قوله ما أنهم مؤمنون (وَهُمُ يَعُكُونَ) أنهم كاذبون فيه (أعَدَّاللَهُ لَهُ مُعَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءً مَاكَا نَوْا يَغُلُونَ) من المعَاصى (النِّخَذُ وَالَّيْمَا نَهُمُ جُنَّةً) سترا عَلَى أَنفسهم وَ أموَالهم (فَصَدُّوا) بَهَا المؤمنين (عَنْ سَبِيْلِ أَنْهِ) أى الجهاد فيهم بمتلهم وأخذا موالهم (فلَهُ مُعَذَابُ مُهُنَّن) ذواهَا نَهُ (لَنْ تَغَيْنَ عَنْهُمْ أَصُوالُهُ مُولَا أُولَا ذُهُمْ مِنَ اللهِ) مِن عَذَابِه (سَنْيَا) مِنَ الإغنَّاء (وَأُولَتُكَ أَضَعَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) اذكر (يَوْمَرَسَيْعَ ثَهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحُلُونُونَ لَهُ) أنهم مؤمنون (كَايَخُلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيُّ ) من نفع حلفهم في الآخرة كالذنيال الإاتمم هم الكاذ بؤن استَعُوزًا استولى (عَلَيْهُ مُ الشُّيْطَانُ) بطاعتهم له (فَا نُسَاهُمْ ذِكْرَاللهِ أولَئكَ حِزْبُ السَّيْطَانَ) أَتَبَاعِه (أَلْا اِنَّ حِزْبُ السَّيْطَانِ هُمُ الْحَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ ) يَعَالَفُونَ (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَتُكُ فِي الْإَذَ لِينَ المعلوبين (كُنتُ انَّهُ) في اللوح المحموط أوقضي (لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) بالحِيَّةِ أَوْالسِّيف (إِنَّ اللَّهُ فَوِيٌّ عَبْرِينُ لَا يَجُدُقُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِير اِنْقَ ادْوُنَ سِصَاد قُونَ (مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَوْا) أى المحادُّون (آباءَ هُمْ )أى المؤمنين (أَوْأَ بْنَاءُ هُمْ أَوْ انْحَوَانُهُمْ

أوْعَسِيرَ مَهُمْ) بَل يُقصه ونهم بالسوء وَيقا تلونهم عَلى الايمان كاوَقع بجمَاعَة مِن الصَّابة رَضَّى للهُ عَهُم (أُونَتُكُ) الذين لا يوادونهم (كُنَّب) أنبت (في قُلوْ بهِمُ الاِ بَمَانَ وَأَيَّدُهُمْ بِنُوجٍ) بنور (مِنهُ) نعالى (وَ يُذخِلُهُ مُجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْجُمَّا الأنهارْخَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بطاعته (ورضُواعَنْهُ) بنوابه (أُولَتُكَ حِزْبُ اللهِ) يَسْبعون أمن وَيَجتنبون نهيه (الاً إِنهَ - جِزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِكُونَ) الفائرون سورة انحشرمًد نيّة أربع وعشرون آية (بِسْمُ التَّمْوَالِرِّحِيْمُ سَبِّحَ بِيَهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الإرض أى نزهه فاللام مزيدة وفي الاتيان بما تغليب للاكِمْرُ اوَهُوَ الْعَبْرِيْرُ الْحَكِيمُ ) في ملكه وَصنعه اهْوَ الَّذِي أَخْرُجُ اللَّهُ يْنَ كَفَرُوامِنْ أَصْلَالْكِتَابِ) هم بنواالنضيرمن البهود (مِنْ دِيَارِهِمْ) مسَاكنهم بالمدينة (لأوَلِالْحَسِر) هو حشرهم الى المشامر وآحزه ان جلاهم عمر في خلافته الي حيبر (مَا ظَلْنَنْمُ ) أيها المؤمنون (أَنْ يُخْرُجُوا وَظَلْوُ الْهُمُ مَانِعَةُمُ خبران (حضوئهم) فاعله بهتم الخبر (مِن الله) مِن عَذ أبه (فَأْ نَاهُمُ اللهُ) أمره وعَذابه (مِنْ حَبْثُ لَمْ يَخْتُسِبُواً) لم يخطرببالهممنجهة المؤمنين (وَقَذَفَ) الق (في قُلُوبِهُمُ الرُّغبَ) بسكون العَين وَضِيها الخوف بقتل سَيدهم كعب بنالاشرف (بخير برنون) بالتشديد والتخفيف من أخرب يُؤتَّهُمُ ) لينقلوا مَا استحسنوه منها مِن خشب وَعَيْرُ (بَايُهِ؟ وَأَيْدِى المُوْمِنِينَ فَاغْتِبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِوَلُولًا أَنْ كَتَبَاللهُ) فَضَى (عَلَيْهِمُ الْجَلاء) المحزوج من الوَطن (لُعَلَا بَهُمْ فِي الدُّنْيَا) بالفتل والسّبي كا فعل بقريظه من اليهود (وَلَهُ مُوفِ الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَافَقُوا)

خالفوا (اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَديْدالْعُقَالَ له (مَا قَطَعْتُمْ) يَامسُلمِين (مِنْ لِيُنَةٍ) نَعْلَة (أُوْتَرَكُمُّوْهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيِا ذُنِ اللَّهِ) أي خيركم في ذَلك (وَلِيُغِزِيُّ) بالاذن في العظع (الفَّاسِمْيَنَ) اليَّهود في اعتراضِهم بأتَّ قطع الشجرَ المَّمْرِ فسَاد (وَحَالُ فَاءً) ردّ (اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُنْهُمْ فَمُ الْوَجَفْتُمْ ) أسرَعتم يَا مسْلِمين (عَلَيْهِ مِنْ) زائدَة (خَيْلِ وَلَارِكَابِ) ابل أي لَم نقاسوا فيه مَسْفة (وَكَكِنَ اللهُ يُسَلِّظُ رْسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّا فَهِ بَرْ) فلأحق لكم فيه ويجنت بالبني صلى الله عليه وسكم ومن ذكرمته في الآية الثانية من الإصناف الاربعة على مأكان يعسمه من أن لكل منهم خمس الخس وله صلى الله عليه وَسكم الباقي يفعل فيه مايساء فأعطى منه المهاجرين وذلائه من الانصار لفقرهم (مَا ا فَا وَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَ هِلِ الْقَرْى ) كَالْصَفْرَا وَوَادى المقرى وَبِينِع (فَلِلَهِ) يأمرُفيهِ بمايَسَاء (وَللِرَسُولِ وَلِذِي) صَاحِب (الْقَرْفَ) قرَابِمُ النبي مِن بَني هَاسِمِ قَرَبِي المطلب (وَالْيَنَامَى) أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ الذِينَ هَلَكَتَ أَبَا وُهِ وَهِ حَر فقراء (وَالْمُسَاكِينَ) ذوى الْحَاجَة منَ المسْلِين (وَابْنُ السَّبِيلِ المنقطع فى سَفره مِن المسْلمِن أي يستحقه النبي صَلى الله عليه وَسَلَم وَالاضناف الاربعَة عَلَى مَا كَانَ يَقْسِمُهُ مِن أَنَ لَكُلُّ مِنَ الاربَعَة خمس الحنس وله البّاقي (كَيْ لا) كي بمعنى اللام وأن مقدرة بعد هَا (يَكُونَ) الفي علة لقسمه كذلك (دُولَةً) متذورة (بَيْنَ الْأَغْنِنَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ) أَعْظَاكُم (التَّرسُولُ) من الفي وَعين (فَحَذْ وُهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقَوُا اللَّهُ إِنَّ النَّهُ سُبُهُ يُذَالِعِ قَابِ لِلْفُقْرَاءِ) متعكلق بمحذوف أي اعجبوا (الْمُهَابِدِيْنَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَأَمْوَا لِهِمْ مَنْبَعُونَ

فَضَلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ الْوَلَمُكَا هُمُ الصَّادِ فَوْنَ) في إيماينهم (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ) أي المدينة (وَالْإِيمَانَ) أي المقوه وَهم الانصار (مِنْ فَبْلِهِ مُ يحُيبَوْنَ مَنْ هَاجَرَ البَهِمُ وَلا يَجِدُ ونَ في ضُدُورِهِمُ حَاجَةً ﴾ حسدا (مِمَّا اوْبِقُوا) أي آتي النبي صَلى لله عَليْه وَسَلَم المهاجرين من أموَال بَنِي النضمر المُختَتِية به (وَ يُؤْبِنُرُونَ يَمَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ حَاجَة الى مَا يؤنزون به (وَمَنْ يَوْقُ شُحَّ نَفْشُهِ) جرصها على إلمال (فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّفْلِحُونَ وَالَّذِينَ بَجَاءُ وامِنْ بَعْدِرهِمْ) مِن بَعدالمهاجرين وَالإنصارالي يُورهُ فِيمَهُ (يَعَنُّولَوْنَ رَبُّنَا اعْفِوْلُنَا وَلِاخُو النَّا الَّذِينَ سَبَقَوُّ نَابِاً لَا يَمَانِ وَلَا بَعْسَلُ فِي قُلُو بِنَاعِلًا) حقدا (لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا اتَّكَ رَوْنُ رَحِيمُ أَلَمْ تَرَ) تَنظر (إِلَى الَّذِينَ نَافَعَوُ ايْعَوُلُونَ لِاخْوَائِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ) وَهم بَنواالنظير وَاخْوَانِهِم فِي الْكَفْرِ (لَئِنْ) لأمرفسَم في الاربعَة (الْخَيْرُجُمْمُ) من المدينة (لَنَغُنْ حَبَنَ مَعَكُمْ وَلا ينظيمُ فِيكُمْ ) في خذلا بج (أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ فَوْيَتُلْتُمْ) حذفت منه اللام الموَطَّعُ. (لَننَصْرَبَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَبَنْ انْفُرِجُوالْاَيُحْجُو مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوا لايَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ) أى جَاء والمنصرهم (لَيْوَلْنَ الأَدْبَارَ) وَاسْتغنى بجوَابُ الْقَسَم المقدّر عَن جُواب الشرط في الموّاضع المخسّة (مُمَّ لَا يُنْصُرُونَ) أى اليهود (لاَ نَتْمُ السَّدُ رَهْبَةً) حُوفًا فِي صُدُو رِهِمْ) أى المنافقين (مِنَ اللهِ) لتأجير عَذابه (ذَ لكَ بأَنَهُمْ فَوَمَرُ لايفق عُون لايْقًا تَلَهُ تَكُمُ عَالَهُ وَلَا يُقَالِهُ عَلَيْ الْعَالَ مِعْدِينًا ) مجتمعين (الله في فرى مُعَضَّنةً أوْمِنْ وَرَاءِ جِدَائِد) سوروفي فراءة جُدُدٍ (بَاسُهُم) حربهم (بَيْنَيْنُرْسَا بُلُ سَسَابُرُمُ حَسَ

المجمعين (وَقُلُو بُهُمُ شَقَّ) منفرقة خلاف الحشبان ( فَ لِكَ بِأُ نَهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ) مثلهم في ترك الإيمات (كَمَتَ إِلَا لَهُ بِنَ مِنْ فَنْلِهِمْ فَرْيِسًا) بزمن قريب وَهُم أهلهدر من المشركين (ذَا فَوُا وَبَالَ أَمْرِهُمْ) عَمْونَتِه في الدنيا من المتلوعيره (وَلَهُمْ عَذَابُ البيمُ) مؤلم في الآخرة منبهم أيضافي سَماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم (مَمَتَكَالسَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْا نُسَانِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفُورَ قَالَ إِنِّي بَرِي وَيْ مِنْكَ إِنِّي ٱخَافَ اَنَّهَ رَبَّ الْعَالَمُينَ) كذبامنه وَرَيَاء (فَكَانَ عَاقِبَتُّهُمَا) أَيْ لَعَاقِ وَالمَعْوى وَقرئ بالرّفِع اسْم كان (أ نَهْ مُافِي النّارِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ النَّطَالِمِينَ) الكافِرِينَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَهُ وَالنَّقَوْا اتَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّ مَتْ لِغَدٍ ) لَيُومِ الْقَيَامَة (وَاتَّقَوْااللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْ لَوْنَ وَلَا تَكُونُوْ أَكَا لَذِيْنُ نَسُوااتُّهُ) تركوا طَاعَتَهُ (فَأَنْسَاهِمْ أَنْفُسُهُمْ) أَنْ يِقِدُمُوالْهَاخِيرًا (أَوْلَنُكُ : هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ النَّارِوَ أَصْحَابُ أَبِحَنَّهُ الصَحَابُ أَنْجَنَّهُ هُمُ الْفَا بِنُرُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا لَقِرْآنَ عَلَى جَبَلٍ) وجعل فيه تمييز كالانسان (لرَايْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَادً أمتشفقا (مِنْ خَسْنُيَةِ اللَّهِ وَيَلْكَ الْأَمْنَالِ ) المذكورة (دَنْضُرْبُهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) فيؤمنون (هُوَاللَّهُ الَّذِئ الااله الاهوعالم الغيب والشهادق السروالعلات (هُ وَالرَّحْنُ الرَّجِمَ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ الْأَلْفَاتُ الْقَدُّو الطاهرها لايليق بر(السّلام) ذوالسّلامة من النقائص (النورُونُ) المصدق رسله بخلق المعجزة لبهم (المنه يُمِنُ) إمن همن يهمن اذاكان رَقيبًا عَلِي الشَّخِيرُ أَى السَّهِيدُ عَلَى عبًا ده بأعما لهم (الْعَبَ بَنْ الْمَوَى (أَنْجَبَالُ جبرَعلِمَا أُداد (المُنْتَكُبِرُ) عَالَا يِلْيِق بِهِ (سُبْعَانَ اللَّهِ) نَرَهُ فَفُسَتِهِ !

(عَمَّا يُسْرَكُونَ) به (هُوَاللهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ) المنشى من العَدم (المُنْصَوِّرُلُهُ الْإَسْمَامُ الْحُسْنَى) النَّسْعَة وَالسَّعون الوَ اردُبهَا الحَديث وَالْحَسْي مُؤنث الاحسَن (يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَرْيِزْ الْحَكِيمْ) تقدم أولها سورَة الممتعنة مَدنتِهَ ثَلَاتْ عَشَرَة آيَةً (بِسْسِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ يَا النَّهَ اللَّهِ يُنَ آمَنُوا لَا سَجَدُوا عَذُورَى وَعَذْ وَكُمْ) أى كفارمكة (أ وْلِيّا: تُلْعَوْنَ) توصلونا (النهم فصدالنبي كالله عليه وسلم عزوهم الذي اسره النيكم وورى بحنين (بِالْمُورَةِ قِ) بينكم وتبينهم كنت حاطب ابن أبي بَلتُعَة اليهم كتابا بذلك لما له عند هم من الاولاد والاهل المشركين فاسترده النبي صلى الله عليه وسلممتن أرنسك معه باعلام الله تعالى له بذلك وقبل عذر كاطب فيه (وَقُدْ كُفُنُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ أَكِيقًى أي دين الإسلام والعَلَالَ (يُعْزُجُونَ الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ) مِن مَكَة بتضييقهم عَلنكم (أَنْ نَوْمِنُوا) أَى لاجِل ان آمنتم (بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْ مَرْ حرَخْتُمْ جِهَا رًا) للجهَاد (في سَبِيْلِي وَٱبْتِغَاءُ مَرْضَاتِي) وَجَوابًا الشرط دَل عَليهِ مَا قَبْله أي فلا تتخذوهم أوليًا، (تَيْرُونَ الَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَانَا اعْلَمْ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَنْ يَغْمَلْ مِنكُمْ ) أى اسرَارخبرَ النيني اليهم (فُقَدُ صَلَّ سَوَّاءَ السَّبِيْلَ أخطأ طريق الهذي والستواه في الإصل الوسط (إنُ يَثْفَفُوكُمْ يظمروا بجم (مَكُونُوا لَكُمُ أَعُدَاءً وَيَبْسُطُوا الْنِكُمُ أَيْدِيَهُمُ بالقتل والضرب (وَ السِنَتَهُمْ بِالسُّورِ) بالسّب والسّم (وَوَدَوْوا) مَنُوا (لُوْ تَكُفُرُ وِنَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَا مُكُمْ ) فَرَاباتُكُم (وَلَا أَوْلَا ذَكُمْ) المَسْركون الذينَ لاجْلهُ وأَسْرَرَمَ الْحَكَّرِ مِن العَد اب في الآخِرَة (يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ) بالبنا،

المفعول وَالفاعل (بَنِينَكُمْ ) وَبِينِم فَتَكُونُون فِي الْجُنَةُ وَهُمْ في جنلة الكفار في النار (وَاللَّهْ بِمَا تَعْلَوْنَ مَصِيرُ قَدْكَا نَتْ الكم إنسُوةً ) كسرالهمزة وَضَمَها في المؤضِّعَينَ قد وَ هُ (حَسَنةً إِفِي البِرَاهِيمِ) أي به قو لا وَ فعلا ( وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ) منَ المؤمِنين (إِذْ قَالُوْالِقَوْمِهِمُ إِنَّا بْرَأَنْ) جَمَّع برى ، كَظَرِيف (مِنْكُمْ اللَّهُ اللَّلْحَالِمُ اللَّالِي اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمَا تَعْنَبُ ونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِحَمْ ) أَ بَكُرِنا كُم (وَبَدَا إَبْيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْمَغْضَاءُ أَبَدًا) بتعقيقًا لهَنتِن وَابِدَالِ النَّانِيَةِ وَاوا (حَتَّى تُونِيمِنُوا بِاللَّهِ وَخُدَهُ الْآفَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغُفِورَتُ لَكَ) مستنىمن اسوة أحث فليس لكم التأسى به في ذلك بأن تستخفروا للكفار وقوله (وَمَا اَ مُلِكُ لِكَ مِنَ اللّهِ) أي مِن عَذابه وَتُوَاْبِه (مِنْ شَيٌّ) كَفِي إبه عن أنه لا يملك له غيرالاستغفار فهوَ مَبنيَ عليه مستنى مِن حَيث المرّاد منه قران كان مِن حَيث ظاهِره مِما يتأسى فلهِ اقتل فئن يملك لكم منَ الله شيأ واسْتغفاره له قبْل أن يتبين أ له ا من عَد و ته كا ذكرَه في برادة (رَبَنا عَلَيْكَ نُوكَكُلْنَا وَالنَّكَ ا ا نَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ مِن مَقول الْحَليل وَمن مَعه اى قالوا (رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَهُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُولَ أَى لِانظهرهم عَسَلينا افيطنوا الهم على الحق فيفتنوا أى تذهب عقوله مب (وَٱعْنُفِرْ لَنَارَتَنَا أَنْكَ أَنْتَ الْعَرْمِزْ الْحَكِيمْ) في ملكك وسعلا الْقَدُكَانَ لَكُمْ أَ) ياامّة مجل جَواب صَهَم مقدّر (فِيهُمُ أَسْوَةً " حَسَنَهُ لِكُنْ كَانَ) بدل استمال من كم باعَادَة الحِارَ (يَرْجُو أَتُّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) أَى يَخَافَهُ مَا أُونِيَطِن النَّوابُ وَالعَقَابُ (وَمَنْ يَتَوَلَّ) بأن يوالى الكفار (فَانَّ اللهَ هُوَ الْغَنيُّ) عن خلقه (انخميدٌ) لاهل طاعته (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَشِنكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَنْتُمْ مِنْهُمْ ) مِن كفارة كمة طاعمة لله بعدًا لى

(مَوَدَةً) بأن يَهديهم للايمَانِ فيَصايروالكم أوليًا (وَاللهُ قَلِيرٌ) عَلَى ذَلِكُ وَقَدْ فَعَلَهُ بَعَدْ فَيَ مَكَةً (وَاللَّهُ عَنَفُورٌ عُه مَاسَكُف (رَحِيمٌ) بهم (لأينْهَاكُمْ اللَّهُ عِن الْهِ يْنُ لَمْ يُقَانِ من الكفار (في الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبُرُّ وَهُرَ بَدل اسْتِمَال مِنَ الَّذِينَ (وَتُقْسِطُوا) تَقْصُوا (النَّهُمُ) بالقَسْ أى بالعَدل وَحَذا قَبْل الأمن يجهَا دهم ( إنّ اللهَ يَخِبُّ الْمُقْسَطِيرَ العادلين (إ تَمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوكُمُ فِي الدِّيْنِ وَلَحْرَ مِنْ دِيَا رِكُمْ وَظَاهَرُوا) عَاوِنُوا(عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُوْهُمْ بَد ل اسْتَمَال مَنَ الذينَ أَى تَحَذُوهِم أُولَيْا، (وَمَنْ يَتُولَهُ فَأُولَٰنُكَ فَيُ النَّظَالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُ المُؤْ مِنَاتُ) بألسنتهن (مُهَاجِرَاتِ) من الكفار بَعِدالصِّلِ معَهُ عَلَى الْحَدَيْسِيَّة عَلَى أَنَّ مَن جَاءَ منهم الى المؤمنين يردّ (فَامْتَّعِبُو هُنَّ) بِالْحَلْفِ أَنْهِنَّ مَاخْرِجِنِ الْارْغَبَةِ فِي الْإِيْلامُ لابغضا لازواجهن الكفارولاعشقا لرجالهن لمسلمين كذاكانَ صَلَىٰ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ بِحَلَّفَهُنَّ (أَلَهُ أَعْلَمْ بِا يُمَا بُهُنَّ فَا نْ عَلِمْ مَنْ وَهُنَّ ) ظننهوهن با كالف (مَوْ مِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُونً ) ترة وهن (إلى الْكُفَّارِ لاَ هَنْ تَحِلُّ لَهُ مُ وَلاَ هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُمْ الْمُاعِطُواالْكَفَارِ أَرْوَاجِهِنَ (مَا انْغَمَوُا) \* عليهن من المهور (وَلاجْنَاحَ عَلنَكُمْ أَن تَنْكِعُوهُنَّ) بشرطه (إِذَا آتَيْمَنُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ) مهورَهنّ (وَلا تُمُسِّكُوا) \* بالتشه يد وَالتَّغفيف (بِعِصَمِ الْكُوَافِر) زوجًا تَكم لقطع الهلامكم لهابشرظه أواللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن كاحكم بشرطه (وآشالوا) اطلبوا (ما نْفُقْتُمْ:) عَلَيهن مِن المهورفي صورة الارتداد من تزوجين من الكفاد (وَلْيَسْأَلُوْامَا أَنْفَقَوْلَ) عَلَى النَّاجْرَات كاتَّقَدْمَ

أنهم يؤلون (ذَ لِكُمْ مُحْكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ " يَسْنَكُمْ) بم ( وَاللَّهُ عَلَيْحَ وَإِنْ فَا تَكُمْ شَيْ مِنْ أَذُو آجِكَمْ ) أَى وَاحَدَة فَأَكْثُر مَهُنَّ أُوشِي مِن مهورهن بالذهَاب (إلى الكُفَّادِ) مرتدات (فَعَاهَ بَنْعَ) فغزوتم وَعَمْمَ (فَآتَوُا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَرْوُ الْجَهِمْ) مَالِغَنِيمَ (مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا) لفوَاتَهُ عَليهم صَجِهَة الكفار (وَانْفَوُ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) وَقَدَفْعَلَالْمُؤْمِنُونَ مَا امروابه مِنَ الايتاءللكفاروللؤمنين عمارتفع هذاالعكم (يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكُنَ بِأَلَّهُ شَنْاً وَلا يَسْرِقِنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلُنَ اوْلا دَهْنَ ) كاكات يفعل في الجاهلية من وأد البنات أى دُفنهن أحيار خوف العَارِوَالْفَعْرِ (وَلَإِيَّا بَينَ بِبُهُتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ قَ وَأَرْجُلِهِنَّ) أي بولد مَلقوط ينسبنه الي الروج ووصف ببصفة الولدا محبيق فإن الاقراذا وضعته سقطبين يديها ورجليها (وَلا يَعْصِينَكُ فِي) فعل (مَعْرُوفٍ) هوَمَا وَافق طاغة الله كترك النكاخة وتمزيق النياب وجزالشعور وَسُقِ الْجَيِبِ وَخَمْشُ الْوَجْهِ (فَبَايِعُهُنَّ) فَعَلَ دُلكُ صَلَىٰ لله عَليه وسَلَّم بِالْعُولِ وَلَم يَصَافِحُ وَاحَدَهُ مَهُن (وَاسْتَغْفِرُ لَمُنَّ اللهَ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا فَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهُم ) هم اليهود (قَدْ يَنِسُوامِن الآخِرَةِ) أي من نُوَابِهَا مَع ايقانِهم لعنا دهم النبي مَع عليه دبصدقه (كَأَيَدُسَ الكُفَّارُ) الكاننون (مِنْ أَصْحَابِ الْفَبُورِ) أَي المقبورين منخيرالاخرة إذ تعرض عليهم مقاعدهم ورابحنة لوكانوا آمنوا وَمَا يَصِيرُونَ اليَّهُ مِنَ النَّارِ سورة الصف مكية اوعدنية أربع عشرة آية المسحرالله الترخمين الرّحيم ستبيح لله عافي السّهوات ومافي الأرفي

أى نزهه فاللا مرمزيدة وَجِئ بمادون من تعليبا للاكتر (وَهُوَ الْعَبْرِينُ فِي ملكه (الْحَكِيمُ) في صنعه (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ مَنُوا لِمَ تَقُولُونَ) في طلب الجهاد (مَا لَا تَفْعَلُونَ) اذا نهزمتم باحد (كُنْبُر) عَظِم (مَقْتًا) مَيبِنِ (عنْدَاللَّهِ أَنْ تَقَوْ لَوْ أَ) فإعلَ كبر(مَالا تَفْعَلُوْنَ إِنَّ اللَّهُ يَخْبِبُ) ينصروَ يكرم(الَّهُ ين يْقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا) حَالِ أَي صَافِينِ (كَأَنَّهُ بُنْيَاتُ مَرْضُوصٌ) ملزق بَعضه الى بَعض ثابت (ق) اذكر (إذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تَوْ ذُونَهِي) قالواانه آدرا ي منتفخ الخصية وليسكذاك وكذبوه (وَقَذَ) للتحقيق (تَعْلَمُونَ أَبِيّ رَبُّولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ) الجملة حَال وَالرسول محترم (فَكُمَّا زَاعَوْا) عَدلواعَن الحق بايذانم (أزَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ أَمَالُهَا عَن المدَى عَلَى وفق مَا قدَرَه في الازل (وَانَّهُ لا يُهُدِي الْقُومَ الْفَاسِمِينَ) الْكَافِرِين في عله (وَ) اذكر ( إِذْ قَالَ عِيْسَى بْنَ الْمَاسِمِينَ الْكَافِرِينِ في عله (وَ) اذكر ( إِذْ قَالَ عِيْسَى بْنَ مَنْ يَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ) لم يَعَل يَا قوم لانه لم يَكن له بنهم قرَابة (إِنّ رَسُولُ اللّهِ النِّكَمْ مُصَدِّقًا لِلْأَبْنِنَ يَدَى صَبْلِي (مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَلُ) قال تعَالى (فَلَمَا جَاءَ فَمْ) جَاء احمد الكفار (بِالْبَيْنَاتِ) الآيات وَالْعَلَامَاتِ (قَالُوْا هَذَا) أَى الْجِيء بِه (سِعْثُ) وَفَ صَرَاءَة سَاحرای الحامی به (منبین ، بین (وَمَنْ) ایلا أحد (اَضْلَمْ) امند ظلما (مِتَن آفْتُرَى عَلى اللهِ الْكَذِبِ) بنسْيَة السّريك وَالْوَلْدَالِيهِ وَوَصَفَ آيَامَ بِالسَّعِ (وَهُوَ نُذُعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ بِالْعَوْمُ الضَّالِمِينَ) الكافرين (برُنْدُ ونَالِيَطْعِنُولَ) منصوب بأن مقدّرة وَاللام مَزيدة (نُؤْرَالله) سَرعه وَ برَاهِينه (بِأَفُواهِهِم) بِأَقْوَ الهُوْ الْمُحروَسُعروَكُمانَة رَاللهُ مُرِيمٌ) مظهر (مؤرَّة) وفي فراءَ بالإضافة (وَلُوْكَبِرهُ

الْكَافِرُونَ) ذلك (هُوَالَّذِي أُرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ) بعليه (عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ) جميع الادِّيَانِ الْخَالَفَة له (وَلَوْكِرَهَ الْمُشْرِكُونَ) ذلك (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَذُلَكُمْ عَلَى بِجَارَةٍ تُنْجُنِكُمْ) بالتخفيف وَالسّنديد (مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) مؤلم فكأنهم قالوانعم فقال (تَوْمِنوْنَ) تدومون على لإيمان (يا نَهُ وَرَسُولُهِ وَتُجَاهِدُ ونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَصْوَالِكُمْ وَانْفُيكُمْ إِ <u> ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ نَعْلَمُونَ ) أَنْهُ خيرِ لَكُمْ فَافْعِلْمُ وَنَّ</u> (يَغْفِيْ) جَوَابِ شرط مقدّرای ان تفعُلوه يغفر (لَكُهُ ذُ مَوْ يَجُمُ وَيُلْحِلُكُمْ جَنَّاتٍ يَجَهُرِى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَا رُوَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنِ) اقامَة (ذَ لِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَ يُؤْكُمُ نعية (الخرى تَحْتِونَهَا نَصْرُمِ اللَّهِ وَفَدَ مُ عِرَيْثِ وَبَشِرِلُوْمِينَ بالنصروالفِيم ريّاا يُّهُ الَّذِينَ آمَنُواكُوْ نُوْا أَنْصَارًا بِتَهُ الدينِهِ وفى قرآءة بالاضافة (كَأَفَالَ) الخِ المعنى كاكانَ الحوّاريون كذلك الذال عَليه قال (عبيسَى بُنْ مَرْيَمَ لِلْعَهُ ارتِهِنَ مَنْ أَنْصًا الى الله أي مَن الانصار الذين يكونون معى متوجها إلى نصرة الله (قَالُ الْحُوَارِيةُ نَ نَعْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ) وَالْحُوَارِيون أصفياء عيسى قدم أول من آمن به وكانوا الني عَشررَجلا من الحوروهو البيّاض الخالص وفين كانوا فصّاريت بحورون الثياب يبيضونها (فَأَ مَنَتْ طَا يُفَة مِنْ بَنِي السَرائِيلَ ابجيسي وقالواانه عبداله رفع الحالتماء (وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ) لِمَع لِهِ مِ اللهِ اللهِ رَفعَه النيمِ فاقتتلت البطائفتان (فَأَيَّذُنَا إِ فَقُ بِنَا (الَّذِينَ آمَنُوا) مَن الطائفة فِي عَذْرِوْهِمْ) الطائفة الكافرَة (فَأَ صَبَعُواظًا هِرِينَ) عَالِبِين سورَة الجعة مدنيّة احدى عشرة آية بِسُرِ اللهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ نِسَرِخُ يِنَّهِ) ينزهه فاللام زائدة

(مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) فِي ذكرمَا تَعْلَيْبِ للاكْتُر (الْمُكِلِكِ الْقُلْدُ وسِ) المنزه عما لا يَلْيِقَ بِهِ (الْعَزِيزِ الْمُحَكِيمِ) في ملكة وصنعه (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْائِمتِينَ) العَرب وَالْاحِي مَن لا يُكتب وَلا يَقرأ كتابا (رَسُولاً مِنْهُمْ) مَوْ مِه صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّم (يَتُلُوْعَلَيْهِ مُ آيَا يَهِ) القرآن (وَ يُزَكِيهِ مُ يَطِهِمُ من الشرك (وَيْعَلِيْهُمُ الْكِتَابَ) القرآن (وَ الْيُحْكُمَةُ) مَا فيه من الإحكام (وَإِنْ) معنفنة من التقيلة وَاسمَهَا مُعَذُوف أى وَانْهِم (كَانْوْامِنْ قَبْلْ) قَبْل مَعِينُه (لَفِي صَلْالِ مُبِيْنِ) بين (وَ أَخِرِيْنَ) عَطف عَلى الاميّين أى الموجودين (مَيْنَهُ مُهُ) وَالْآرِيْنَ مِنْهُمْ بَعِد هُمُ (لَتَا) لَمُ (يَلْعَقُوا بِهِمُ ) فِي الْسَابِقَة وَالْمَضَا رَوَهُوَ الْعَنَ بِيرُ الْحُكِيمُ) في ملكه وَصنعه وَهِم النَّا يعونَ وَالاقتصارِ عَليهم كاف في بيّان فضل الصَّعَابَة المبعوت فيهم البني حكى الله عليه وسلم على من عداهم من بعث اليهم وآمنوابه مِنجميع الإنس وَانجن الى يَوم القيامَة لان كل قرن خيرمن ليه (ذَاكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَالُ) النبي وَمن ذكر مَعه (وَاللَّهُ ذُوالْفَضُ لِالْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ خَمِلُوا التَّوْرَاةَ) كَلْفُوا الْعَمْلِ بَهَا (ثُمَّ كُمْ يَحْمِلُوُهَا) لَم يَعِملُوا. مَا فيها مِن نَعته صَلَى الله عَليْه وَسَلَّم فَلَم يؤمنوابه (كُمَنُول إَجُمَادِ يَحِيْلُ أَسْفَارًا) أى كتبا في عَدم انتفاعِه بَهَا (بِئسَ مَثَلُّ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَ بَوْابا يَهاتِ اللَّهِ ) المصدّقة للنبي محدصكي الله عَليْه وسكم والمخصوص بالذم محذوف تقديره هذاالميتل (وَاتَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الْكَافِرِين (قُلْ يَاأَيُّهُمَا الَّذِيْنَ هَا دُواانُ زَعَنْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيا وُلِيا وُلِيا وُلِيَا وَلِيا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيا فَتَمَنُّوا ٱلْمُؤْتَ إِنْكُنْتُمْ صَارِدُقِينَ ) تعلق بتمنوا الشرطاب عَلِي أَنَّ الاوّل قيد في النَّابِي أي ان صَدقتم في زعكم أنكم

أولياء لله وَالْوَلَىٰ يُؤْثِرالْاخْرَةِ وَمَبِدُوْهَا ٱلمُوتُ فَمَنْوُهُ (وَلا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَ مَتُ أَيْدِيهِم) من كفرهم بالتبي المستلزم لكذبهم (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالمِينَ) الكافرين (قُلْ إَنَّ الْمُؤْتَ الَّهِ يَ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ) الفَّاء زئدَة (مُلا قِينَكُمْ نَمْ تُرُدُونَ إِلَى عَالِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَا دُوْ السِّرُو الْعَلاسْبَة (فَيُنَبِّنُ كُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَغُلُوْنَ) فيجَازِيكم به (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ) بمعنى في (يُورِمِ أَبُحُنْعَةِ فَاسْجَوُا) فَأَصْ (الَى ذَكُرُاللَّهِ) أَى الصَّلاة (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أَى الرَّكُواعقده (ذَ لِكُمْ خَنْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أَنْهُ خَيْرُ فَافْعَلُوهِ (فَأَذَا قَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتُشِرُوا فِي الْأَرْضِ) أمرا بَاحَة (وَالْبَعَثُوا) اطلبواالرِّزق (مِنْ فَضْلَ اللَّهِ وَإِذْ كُوْنُوا اللَّهِ) ذَكُر ا(كُثِيرًا ا لَعَلَكُمْ الْقُلِحُونَ) تقنوزون كان صَلى الله عليه وَسَلم يخطب أيوم الجبعة فقدمت عيرؤضرب لقدومها الطبل على لمعادة فخرج لهاالناس من المشجد غيراتني عَشررَجلا فنزل (وَإِذَارَأُوْ تِعَارَةً أُولَهُ وَانْفُضَوْلِالَيْهَا) أَى الْجَارَةُ لا بَهَا مَطلوبهم د ونَ اللهو (وَ تَرَكُولَكَ) فِي الْحُنطِبَة (قَا يُمَّا قُلْ مَا عِنْدُ اللَّهِ) مِنْ التُوَابِ(خَيْرٌ) للذينَ آمنوا (مِنَ اللَّهُووَمِنَ البِّهَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرِّادِ قِينَ) يقال كل انسّان يرزق عَا نلته أي رزق الله تعا سورة المنافقون مدنية لمدىعشرة آية مِرِينَهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ إِذَا خِاءَكُ الْكُنَا فِفُونَ قَالُوا بألسنتهم عَلى خلاف مَا في قلوبهم (دَسَتْهَذُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اتَّلَهُ وَاتَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يُسْتَهَدُّ) يَعِلُمُ (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُأَذِبُونَ) فيمَا أَضرُوه عَالْفالمَا قَالُوهِ (التَّخَذُوا أَيْمَا بَهُوْ جُنَّةً) سترة على أمو الهمور فانهم (فَصَدُّول) بها (عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ) أي عَن الجهاد فيهم (ا نَهُمْ سَاءَ مَا كَانَوْ ا يَعْمَلُونَ ﴿ \*

ذَلِكَ) أى سُوعَ لِهِ مر بِأَ نَهُمُ آمَنُوا) با السان (ثُمُّ كَفَرُوا) بالقل أى استمرواعلى كفرهم به (فَنْطَيعَ) خنم (عَلَى قُلُوبِهِمْ) بالكفر (فَهُ مُلايَفُقَهُونَ) الإيمَان (وَإِذَارَأَيْتَهُمْ تَعُمُلُ أَجْسَامُهُمْ) بْجَمَالْهَا (وَإِنْ يَقَوُلُوا تُسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ) لفصَاحَته (كَانَّهُمْ) مِن عظم أجسًامِم في ترك التفهم (خُسُبُ ) بسكون السين وَضَمُ الْمُسَنَّدَة مِن مَمَالَة الْمَاكِدَار (يُحْسَنُونَ كُلُّ صَيْحَةِ) تصاح كندًا ، في العشكر وَانشاد ضَالِة (عَلَيْهِمْ) لما في قلوبهم منَ الرعب أن يَنزل فيهم مَا يبيح دماء هم اهمُ الْعَدُ وَ فَالْمَدُرُهُمُ فانهم يفسون سرك للكفار (قَا تَلَهُمُ اللهُ) أهلكهم (النَّ وُ فَكُونَ كُنِفَ يَصِرَ فِونِ عَن الأيمان بَعِد قيام البرهان رِا ذَا قِيْلَ لَهُمْ دَعَا لَوْا) مُغَنَّذِ رِيْنَ (يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَّ وَا) بالتشدِ يدوَالتَحْفِيفُ عطفوا (رُوُسَهُمُ وَرَأَيْهُ يَضُدُ وَنَ) يعهضونَ عَن ذلك (وَهُمْ مُسْتَكِبْرُونَ سَوَ عَلَيْهِ مُواسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اسْتَغِنِي بَمِرَة الاسْتَفْعَامِ عَن هَرْة الوَصْل (أَمْ لَمُ تَسْتَغُفِرْلُهُمْ لَنُ يَغْفِرَالَهُ لُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهُدُى الْقُوْمُ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقِوْلُوْنَ) لاصحابهم منَ الانصَار (لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) من المهاجر (حَتَّى يَنْفُضُّوا) يتفرّقواعنه (وَيْلِهِ خَزَايُنُ السَّهُ وَاسِتُ الأرْضِ) بالرّزق فهوَالرازق للهُاجرين وَغيرهم (وَكَكِنّ لْكُنَا فِقِينَ لَا يَفُقُهُ فُونَ يَقَوْ لَوْنَ لَكُنْ رَجَعُنَا) أَيْمِن غرَقة بَى المصطلق (إلى المدينة لَيْخَرِجَنَّ الْأَعُرَثُ عَنْوًا بِهِ أنفسَهم (مِنْهَا الْأَذَلَ ) عَنوابه المؤمنين (وَلِيْهِ الْعِ لغلبة (وَ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَايُعْلِّ د لل رَيا إِنَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُلْهِ كُنُّ الشَّفِلَكُم (أَمُو أَلْكُمْ: الْرَكِمْ عَنْ ذِكْرَالله )الصَّلوات الْخِس (وَمَنْ يَفْفَ

ذَ لِكَ فَا ثُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُ وَنَ وَأَنْفِقُواً) فَي الزِكَاة (مِستَمَا رَزَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا تِى أَخَدَكُمُ الْمُؤْتُ فَيَعَوْلَ رَبِّ لُولًا) بمعنى هلاً أولا زائدة وَلو للمني (أخَّرُ بَنِي إِلَى أَجِلُ قَرِيبٍ) فَأَصَّدُ قُ) با د غام التّاء في ألاصل في الصَّاد أنتصدق ما لزكاة (وَأَكُنْ مِنَ الصَّابِحِينَ) بأن أجِحِ قال ابن عَتَاس رَضَى السَّعِنها مَا فَصِرَ إَحَد فِي الزِيَاةِ وَالْجِ الْإَسَال الرجعة عندَ الموت (وَلْنُ نُورُخِرَا لَنَهُ نَفْسًا! ذَاجَاءً آجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تُعْلَوُنَ ) بالناوليا، سورة التغابن مكية أومدنية غاني عشرة آية (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمِ لَيُسَبّحُ لِللَّهِ مَا فِي الشَّمُ وَاتِّ وَمَا فِي الأرض) أى ينزهه فاللام زآندة وأق بما دون من تغليبا للاكثر (لَهُ الْمُنْكُ وَلَهُ الْحُنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْعٌ قَدِيرٌ هُوَالَّذِي حَلَقَكُمْ فَنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) في أصل الخلقة سنم يمِيتهم وَيعِيدهم عَلى ذلك (وَاللهُ بِمَا تَعْلُونَ بَصِارُ خُلُقَ الشَّمُواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ) اذجَعل سُكل الآدمي أحسن الاسْكال (وَالنَّهِ الْمُصَارُّرُنُعُلُّمُ مَا فِي السَّهٰ وَاتِ وَالأَرْضِ وَدَيْهُ لَمُ الشِّرُّ ونَ وَمَا نُعْلِنُونَ وَآلَتُهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ) بما فيها مِن الإسْرَاروَ المعتقدَات (أَلَمْ يَا تِكُمْ) يَاكَفَارُمَكَة (نَبَأَ) خَبَرِ (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَافَوُا وَبَالُ أَمِرِهِمْ) عقو بَهَ كفرهم في الدنيا (وَلَهُمْ) في الاخرَجَ (عَذَابُ أَلِيمٌ) مؤلم (ذَلِكُ) أى عَذَاب الدنيًا (بِأَنَهُ) ضميرالنا (كَانَتْ مَا بَيْمُ رُسُلُهُمْ مِالْبَيْنَاتِ) الْبِجِ الظاهِرَاتِ عَلَى لايمانِ (فَقَالُوا أَبَشَى أُرِيدُ بِهِ الْجِنسِ (يَهُذُ وَنَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا) عَن الا يَمَانِ (وَ اسْتَعْنَىٰ اللهُ) عَن إيمَانِهم (وَ اللهُ عَنِيٌّ) عَنْ عِلْقَهِ (حَمِيْكُ) مِجْنُودِ فِي أَفْعَالُهِ (زَعَمَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا أَنَ) مِحْفَفَةُ وَآلًا مَحَهُ وف أى انهم (لَنُ لَيْعَتَ فُواقَلْ بَلِي وَرَبِى لَتُبْعَ ثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَرُونَ ثُمَّ لَتُنْبَرُونَ

بِمَا عَكُمُ ۗ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْنِ المقرآن (الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٌ) اذكر (يَوْ مَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَيْعُ) بَومِ القيامَة (ذَلِكَ يَوْمُ التَّفَابُنِ) يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليم فالجنة لوآمنوا (وَمَنْ يُؤِمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَابِحًا يُكَفِرْعَنُهُ سَيِّئًا يَهِ ( لَهُ خِلَةً) وَفِي قرّاءَة بالنون في الفغلين اجتاب تجري مِنْ يَعْيِهَا الْأَنْهَا رْخَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدَّا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمْ وَالّْذِيْنَ كَفَرُوا رَكَذَ بُوا بِآيًا تِنَا) القرآن (أولَتْكُ أَصْحَابُ النَّارِخَالِمِينَ مِنْهَا وَبِئْسَ لَمُصِيرًى هي (مَا أَصَابَ مِنْ مُجْمِنْيَبَةِ إِلَّا اذْنِ أَلْلَهَ) بِعَضَا نُه (وَمَنْ نُوْمِنْ بِاللَّهِ) في فتوله أنَّ المصيبة بعضًا نه (يَهْدِ قُلْبَةً) لِلصَّارِعَلِيهَا (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيًّا عَلِيمٌ وَأَجْلِعُوااللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّئِنْ أَنَا ثَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعُ المُنْمِينْ)البَيْن (اللهُ لاإِلهُ إلاُّ هُوَوَعَلَى اللهِ فَكْيَتُوكَيْلِكُوْمِنُوْنَ يَا أَيُّهَا الَّهِ يْنَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ وَاوْلَادِكُمْ عَدُّ وَّالْكُنْمُ فَاحْذَ رُوهِمْ) أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد وَالْجِيرَةِ فَانْسَبِ مَرُولِ الآيةِ الإطاعة في ذلك (وَإِنْ تَعْفُواً) عنهم في تنبيطهم اياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عَليهم (وَتَصْفَوْ اوَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَحِيمٌ اللَّهُ أَمْوَالْكُمْ وَ وَلا ذَكُمْ فِنْنَةً ﴾ لكم شاغلة عن امور الآخرة (وَاللَّهُ غِندُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) فلا تفويق باشتغالكم بالاموّال وَالاولادِ (فَاتَّقَوُّا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْمُ أَنُ نَاسِعَة لِقُولِهِ اتقُوااللَّهُ حَق تَقَامُ (وَاسْمَعُوا مَا ام تم به سَمَاع فَبُول (وَ أَطِيفُوا وَ أَنفِقُوا ) في الطاعكة (خَيْرًا لاَ نَفْسِكُمُ) خبر كن مقدرة جواب الامر (وَمَنْ يُوْقَ عَنْعَ نَفْسِهِ فَالْوِلَدُكَ فَمُ الْمُفْلِعُنُونَ الفَائْزُونِ (إِنْ تُقْرُضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا) بأن شَصَد قواعن طيب قلب (يُضَاعِفُهُ

لَكُمْ فِي قَرَاءَة بِضَعَفه بالنُّسْدِيد بالوَاحَدة عشراالمسعائة وَاكْثِرُ (وَيَغْفِرْنَكُمْ) مَايِشَا، (وَاللَّهُ شَكُونٌ) مِجَا زَعَلَى السَّطَاعِيَّة (حَلِيمٌ) في العَقاب عَلى المعصية (عَالِمُ الْغَيْبِ) السر (وَالشَّهَادَةِ) العَلانيَة (الْعَبَريزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) في صنعه سورة الطلاق مَدنيّة ثلاث عشرة آية مَا بِعِن أوقل لهم (إَذَا طَلُّفَتْمُ النِّسَاءَ) أردتم الطلاق (فَعَالِفُهُ عَالِمُهُ الْمِنْكَانِهُ المُعَالِقُهُ عَالِمُهُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ ال لِعِدَّىَ بَهِنَّى لِاوْلِهَا بِأَن يَكُونَ الطِّلاق في طهر لم تمس فيه لتغييرٌ صلى الله عَليه وَسَلَم بذلك رُوَاه السِّيخان (وَأَخْصُوا الْعِلَّةُ قُ احفظوها لتراجعوا قبل فراغها (وَاتَّعَوْااللَّهُ رَبُّكُمْ }) أطبعوه في أمره ونهيه (لا تَخِرْجُوهُنَّ مِنْ لَيُونِهِنَّ وَلا يُحُرُّجُنَ) منها حَتَى سَنْقَضِي عَدَّتَهِ نَ ( إِلَّا أَنْ يَأْ بِيَنَ بِفَاحِسَةٍ ) زِنا ( مُبَيَّنَةٍ ) بفتح الناه وكشرهاأى بتنت أوبتينة زنا فيخرجن لاقامة الحة عَلَيْهِن (وَتَلِكَ) المذكورَات (خُذُ وَدُاللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدُّ خُدُورًا فَعَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَذْرِي لَعَلَىٰ اللَّهُ يَخُدَثُ بِعُدَ ذَلِكَ) الطَّلاق (أَ مْرًا) مراجعة فيمَا اذاكان وإحدة أو ثنتين (فَا ذَا بَلُفْنَ اَجَلُهُنَّ) قَارَبن انفَضَاء عَدَى مِنْ (فَأَمْسِ كُوَهُنَّ) بأن تراجعو (بُعْتُرُونِ) مِن عَيْرِضِرَادِ (أَوْفَارِفَوْهُنَ بِمُعْرُوفِ) الرَكُومِي حَتَى تَنقَصَى عَدّ بَهِنّ وَلا تَضَارُوهِن بالمراجِعَة (وَأَشْهِدُواۤ ذَوَى عَذْلِ مِنْكُمْ ) على المراجعة أوالفرّاق (وَأَفِيمُواالشَّهَادَةُ | يِتَهِ) لاللشهودعليه أوله (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَا تَنَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُومَنْ يَتِّقَ اللَّهُ يَجْعَلُلَهُ مَخْرَجًا) من كرب الدنيا وَالْآخِرَةِ (وَيَزِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لايُعْتَسِبُ) يَعْطَى بِسَاله (وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ) في اموره (فَهْوَحَسُنُهُ ) كافيه (إنَّاللهُ إلغُ الْمِرْخُ) مراده وفي قراءَة با لاضافة (قَدْجَعَلَ اللهُ لِكُلِّشَيُّ

كرخًا، وَسْدَة (قَدُرًا) ميقانا (وَاللَّاءِي) بهمزة وآيا، وبلاتياء في المؤضعين (يَتْسُنَ مِنَ الْمِحْيضِ) بمعنى الحيض (مِنْ نِسَا يَكُمْ . إن ٱرْنَبْتِمْ ) شككم في عدتهن (فَعِدَ تُهْنَ ثَلَا ثُهُ أَشْهُرُواللَّهِ ي لَمْ يَحِضْنَ الصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهرو المساليان فيهير المتوفى عنهن أزواجهن أماهن فعدتهن فى آية البُقرَة يتربض بأنفسهن أربَعة أشهر وعشرا (وَ أُولا يَ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ انفضاء عدّ بن مطلقات أومتوَ في عنهن أزوَاجُهن (أَنْ يُضَفِّرَ) حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَخْرِهِ يُسْرًا) في الدنيا والإخرة ( َذَلِكَ) المذكور في العدة ( أَخْرُالله ) حكمه (أَ نَزَلَهُ النَّكُمْ وَمَنَ يَتَقِاللَّهُ يَكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّكَ آبِهِ وَنَعْظِمُ لَهُ ٱجْرًا أَسْكِنُو هُنَّى) أي المطلقات (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) أى بعض مَسَاكنكم (مِنْ وْجْدِكُمْ أى سَعَتَكُم عطف بيان أوبَدل مما قبله باعادة الجارّوتقة مضَاف إى امْكنة سَعَتَكُم لامَادُونَها (وَلا تُضَارُوهُنّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ المساكن فيعتبن الحائخ وج اوالنفقة فيفتدين منكم (وَرِانُ كُنَّ الْوِلْاتِ حَمْلِ فَأَ نَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلُهُ فَيَ فَإِنَّا أرْضَعْنَ لَكُمْ ) أولادكم منهن (فَأَ تَوْهَنَّ أَجُورَهُنَّ) على الرضاع (وَانْ يَمْرُواينناكُمْ) وَبِيهُن (بِمَعْرُونِ) بَعِيل في حَق الأولاد بالتوافق على أجرم علوم على الارضاع (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ) تضافيم في الارضاع فامتنع الاب من الاجرة والامرمن فعله (فَسَنْرُضِنَّمُ لَهُ) للاب (الخري) وَلا تكره الامْ عَلى ارضاعِ (لِيُنْفِقُ) عَلَى المطلقات والمرضعًات (ذ وستعة مِن سَعتِه وَمَن قَادِر) ضيق (عَلَيْهِ رِزْقَةُ فَلَيْنُفِقَ مِمَّا آَيَاهُ) أَعَطَاه (اللهُ) على قدره (الْأَيْكِلْفُ اتَهُ نَفْسًا إِلَّا مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِنْسِرًا) وَقَادِعَلُهُ بالفتوح (وَكَأْيِنْ) هي كاف الجردَ خلت عَلَى أي بمعنى كم مِنْ قَرْيَةٍ) أي وَكُثاير مِن القرى (عَنَتْ) عَصَت يَعَنى أهلها

(عَنْ أَمْنِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ فَيَأْسَبُنَاهَا) في الآخرة وَان لم بَحْئ لْحَمَقُ وَ مَوْعِهَا (حِسَا يًا شَدِ بُدًا وَعَذَّ بُنَا هَاعَذَابًا ثُكُرًا) بِسَكُو الكاف وَضيَّهَا فَظيعًا وَهُوعَذابِ النَّارِ (فَذَافَتْ وَبَالَ أَمْرَهَا) عقوبته (وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْ إِفَاخُسُرًا) خسَاراوَ هلاكا (أَعَدَّاللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَهِ يدًا) تكريرالوَعيدتوكيد(فاتّقوااللهُ يَا أُولِي الألباب) أصماب العمول (ألَّذِينَ آمَنُوْ) نعت للمنادي أو بَيَانَ لِهُ (فَدْأَنْزَلُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا) هوالقرآن (رَسُولًا) أي محِداً صَلَى الله عَليه وَسَلِّم منصوب بفعل مقدّر أى أرسل (يَتْلُقُ عَلَيْكُمْ أَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ بِفَجِ النَّاء وكَسْرَهَا كَانْقَدْ مِ (لِيْجِزْبَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِمَاتِ بِعَدْ جِيِّ الذكروالرسول (مِنَ الظُّلْمَاتِ) الكَمْرِالذي كانواعليه (إِلَى النَّوْنُ الْإِيمَانِ الذى قام بهم بُعدالكفراوَمَنْ يَوْمِنْ بِاللَّهِ وَنَعْمُلْ صَاكِمًا يُذَخِلُهُ وَ فِي قَرارَة بِالنَّون (بَحْنَاتِ بَجُري مِنْ يَخْتِهَا الْأَنْهَا رُخُالدُنْنَ فِهَا أَبَلًا قَدْاً خُسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ) هورزق المُحَنة التي لا ينقطع نجيمها (اتَّهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) يَعِي سَبِعِ أَرضِين (يَتَنَزَّ لِ الأَمْرُ) الوَحِي (بَيْنَهُنَّ) بَين السَّهُولَ وَ الارض يُنزل برجبريل منَ السّماء السّابعَة الى الارض لسّابعَة (لِتَعْلَمُوا) متعَلق بجهذوف أى اعلمكم بذلكَ الخلق والمتزيل (أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَلِمُ نُرُّوانَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْعٌ عِلْمًا) \* سورة التحريج مَدنية ثنتاعشرة آية لَكُ مَن أُمَيِّكُ مَا رئية المقبطيّة لما وَاقعَها في بيت حفصَة وكمّا غائبة مجاءت وسق عليهاكون ذلك في بينها وعلى فراشها حيث قلت هي حرّام على (تَبْتَهِي) بحريم الأرض اَتْ ارْق إِجك) أى رضاهن (وَاللَّهُ عَفْوُرٌ رَحِيْمٌ) عَفِي اللَّهُ هَذَا الْتَحْرِيمِ (فَانْ

فَرَضَ اللهُ) سَرَع (لَكُمْ يَحَلَّهُ أَيْمَا نِكُمْ ) مَعَلَيْلَهُ الكَفارَة المذكورُ فى سورة المائدة ومن الإيمان عريم الأحة وهر كفر صلى الدعليه وسكم قال مقاتل أعتق رُقبة في يحريم مَا ريم وَ قال الحسن لم بكفرلانه مغفورُله (وَاللَّهُ مَوْلاً كُمْ) ناصركم (وَهُوَ الْعَلِّيمُكُمُ وَ) ا ذكر (إذْ أُسَرّ النِّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَا إِمِهِ) هي حفصة (حَدِيْتًا هوَ يَحْرِيمُ مَا رَيْةً وقال لها لا تفشيه (فَلَمَّ انتَبَأَتْ بِي) عَا نَسْتُ ظنامنها أن لاحرج في ذلك (وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ) أَطلعه (عَلَيْهِ) عَلى المنبأبه (عَرَفَ بَعْضَهُ) كفصة (وَأَعْرَضَ عَنْ بَغْضٍ) تكرما منه (فَنَكَا نَبَاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْنَاكُ هَذَاقَالَ نَيَّا فِي الْعَكِيمُ لِحُبَايُر) أى الله (إنْ تَتَوْيَا) أى حفصَة وَعَانْسَة (إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلْوَ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلْوَ لَهُمْ كُلُّ مَالت الى يخريم مَاريَة أي سرّ كما ذلكُ مع كراهَة البني صَلى الله عليه وسلم له و ذلك ذنب و جَواب الشرط مُعذ وف أى تقبلا وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لاستئقال الجمع بين تتنيتين فيمَا هوكالكلمة الوَاحِدَة (وَانْ تُظَاهُراً) بادغام التاء النانية في الأصل في النظاء وَفي قرآءة بدونهَا تتعًا ونا (عَلَيْهِ) أى النبي فيما يكرهه (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ) فصل (مَوْلَاهُ) ناصره (وَجُبرِكُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِينَ) أبو بَكروَعم رَضِي الله عَنها معطوف على محل اسم ان فيكونون ناصريه (وَالْكَالْأَكُةُ بِعُدَذَلِكَ) بَعدنصرالله قِللذكورين (ظَهِينُ) ظهرا، أعوَان له في نصره عَلَيْكَما (عُسَى رَبَّهُ إِنْ صَلَّلَقَكُنَّ ) أَى طَلَقَ البَي أَرْوَ اجَه (أَنْ يُبَدِّلُهُ) مَا لَسَدِيدٍ والتخفيف (أز وَاجًاخَيْرًا مِنكُنَّ) خبرعسَى وَالجنلة جوَاب الشرط وَلم يقع التبه يُل لعَد مروقوع الشرط (مشيلًاتٍ) مقرّا بالإسلام (ونو مِنَاتِ) مخلصات (قَانِتَاتِ) مطيعًات (تَانْباتِ عَابِدَاتِ سَتَا يَحْتَ إِنَّ صَاءُاتُ أُومِهَا جَرَاتَ (ثَيْبَاتِ ابكارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آسَنُوا قَوْا أَنفُ كُمْ وَا هُلِيكُمْ) بالمحلعلى

طاعَة الله (نَارًا وَقُورُ هَا النَّاسُ) الكفاد (وَالْحِيَارُةُ) كأصنامِهم منها يعنى انها مفرطة الحرارة تتقديما ذكر لاكنا رالدنيانتقاد با كحطب وَ يَحُوه (عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ فَي خزنتها عدَّتهم تَشْعِة عستُ وَ كاسَياني في المدّ ش (غِلاظً ) مِن غلَظ القلب (سِدَادٌ) في البَطش (لَا يَعْضُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ) بَدل مِنَ ابْحَلَالَة أَى لَا يَعَضُونَ أَمرالِه (وَ يَغُعُلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ) تأكيد والآية تخويف للمؤمنات عَن الارتدَاد وَللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم رَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كُفَرُوا لِا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ) يقال لهم ذلك عند دخولهم الناراى لانه لاينفعكم رائمًا تُخزُونَ مَاكُنْمُ تَعْلُونَ أى حزاءَ ه (مَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تَوْرُنُو اللَّي اللَّهِ تَوْ بَرَّكُ مُوكًا) بفتح النون وضمها صادفة بأن لايعادالي الذنب ولايرا دالعواليه (عَسَى زُلْتِكُمْ) سَجِيَة تقع (أَنْ يُكُفِّرَعُنْكُمْ سَيِّنًا يَكُمْ وَأَيْدَ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ) بسَاتِين (تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارْ يَوْمَرُلا يُخْزِي اللَّهُ) با دخال النار (النَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ نُؤُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمْ) أَمَامِهِم (فَ) يَكُون (بأَيْمَانِهُمْ يَقَوُلُونَ) مِسْتَأْنَف (رَبَّنَا أَيِّمْ لَنَا نَوْرُنَا) الى الجنة وَالمنافقون يطفأ نورهم (وَاعْفِرْلَنَا) رَبِنَا (لِنَّكَ عَلَى كُلِلَ شَيْءٌ قَدِينٌ يَا أَيَّهُمَا النَّنِيُّ جَاهِدٍ الْكُفَّارَ) بالسَّيف (وَ الْمُنَا فِقِينَ) باللَّمَان وَالْجِعة (وَاغْلُظْ عَلَيْهُمْ بالانتهار والمعت (وَمَا وَاهُم جَهَتَم وَيِئْسَ الْمَهِينَ هي (ضَرَبَ الله مَثَلًا لِلَّهِ يْنَ كَفَرُوا احْرَاتَ نَوْلِج وَالْهُرَاتَ لَوْطٍ كَانْتَاتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَائِكِيْنِ فَغَالَتَاهُمَا) في الدّين اذكفرتا وكانت امرأة نوح واسمها واهلة نقول لقومه المجنوب أوامرأة لوط واسمها واعله تدل فومه على أضيافه اذا نزلوا به لنيلا با يُعَادِ الناروَ بَهَا را بالتدخِين (فَلَمْ يُغَنِيَا) أى نوح وَلُوط (عَنْهُا مِنَ ٱللهِ) مِن عَذابِه (سَنْيًا وَفِيْلَ) لَها (ادْخُلُا النَّارَ

مَّعَ الدَّاحِلِينَ) من كفار قوم نوح ق قوم لوط (وَضَرَبُ اللهُ مَنَكًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأِتَ فِرْعَوْنَ) آمنت بموسَى وَاسمَهَا آسيَة فعَذبُها فرعوَن بأن أو تَد يَديها ورجليها وَ الْقِي عَلَى صُدرهَا رجى عظيمة واستقبل بهاالشمس فكائت اذا تفرق عنها صَ وَكُلِ بِهَا ظِللتِهَا المَلْأِنْكَةِ (إِذْ قَالَتُ) فِي حَالِ الْمَعَذِيب (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكُ بَيْتًا فِي آلِحَنَّةِ) فكشف لها فرَأَ مَ فسكه ل عَلَيْهَا الْمُعَدِيبِ (وَ يَجِبَىٰ مِنْ فِيرُعَوْنَ وَعَكُمِ) وَتَعْذيبِه (وَ يَحْبَىٰ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ) أهل دينه فقبض الله روحها وقال ابن كيسان رفعت الى الجنة حية فهى تاكل وتشرب (وَمَرْيَمَ) عَطَفَ عَلَى امْرَأَة فرعون (ٱبْنَتَ عِنْرَانَ الْبِحَاجُصَنَةُ فَرْجَهَا) حفظته (فَنَفَخِنَا فِيهِ مِنْ رُوحِناً) أي جبريْل حَيث نفخ فحجيب درعها بخلق الته تعالى فعله الواصل الى فرجها فَعَلَت بِعِيسَى (وَصَدَ فَتْ بِكُلِمَاتِ رَبُّهَا) شرَ انعه (وَكُنَّيْهِ) مزلة (وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِبَينَ) منَ القوْمِ المطيعين سورة المثلك مكية ثلاثون آية مِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ تَبَارَكُ ) تنزه عَن صفات المحدَّن لَذِي بِيَدِهِ) في تَصَرّفه (الثُلُكُ) السّلطان وَالعَد دَه (وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْ قَدِيرا لَذِي خَلَقَ الْمُوْتَ) فِي الدنيا (وَالْحَيَاةَ) في الآخرة أوهافي الدنيًا فالنطفة تعرض لها الحيّاة وَهِيَ مَا بِهُ الأحسَاسِ وَالمُوتِ ضِدَّهَا أَ وَعَدْمِهَا قُولًا نَ وَاكْخُلُقَ عَلَى النَّانِي بَعِنِي النَّقِدِيْرِ (لِيَبْلُوْكُمْ) لِيَعْتَدِرِكُمْ فِي كُيَاةَ (أَنْكُمْ أَحْسَنُ عَلَا ) أَطِوَع لِله (وَهُوَ الْعَزِيْرُ) في انتقامِه مم عَصَاه (الْغَفَوْلُ) لمن مَابِ اليهِ (اللهِ واللهِ عَلَقَ سَبْعَ سَهُواتٍ طِبَاقًا) بَعضها فوق بُعض مِن غير مُمَاسَّة (مَا ترى في خَلِق الرَّحْمَن ن ولا لغيرهن (مِن تُفَاوُبُ الله الله وعدم تناسب

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ) أعده في السَمَاء (هَلْ تَرَى) فيهَا (مِنْ فُطُورٌ) صدوع وَشفوق (مُمَّ ٱرْجِعِ الْبَصَرَكُرُ نَيْنِ) كُرُة بعدكرٌ ة (يَنْقَلِبُ) يَرجع (النِّكَ الْبَصَرْخَاسِمًا) ذليلا لعَد مرادرًاك خلل (وَهُورَحَسِارِثُ) منقطع عَن رؤية خلل (وَلَقَذ زَيَّنَا السَّمَاءُ الة نيًا) القربي الى الارض (بِرَصَابِيمَ) بنجوم (وَجَعَلْنَاهُ ا رْجُومًا) مراجم (للسِّيَاطِينِ) اذَا اسْتَرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النارفيق تل الجني أويخبله لأأن الكوكب يَزول عن مَكانه (وَأَعْتَدُ نَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) النا والموقدة (وَللَّذِيْنَ كَفَرُ وَابرَتِهِمْ عَذَابْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ لَمُصَيِّرً) هي (إذَا ٱلْقَوْ افِيهَا سَمِعُوا الْمَاشَهِ نِيقًا) صَوْتًا منكراكضوت الحار (وَهِيَ لَفَوْرُ) تعلى (تَكَادُ تَمَيِّزُ) وَقَرَئُ تَمَيْزُعَلَى الاصل تَتَقَطِّع (مِنَ الْغَيْظِ) عضباعلى الكفار (كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ ) جَمَاعَة منهم (سَأَ لَهُمْ خَزْنُنْهُا) سؤال توبيخ (أكم يَأْتِكُمُ نَذِيلُ رَسول بِنذركِم عَدَابَ اللهِ (قَالِهُ إِنكِي قَدْجَاء نَا نَذِيرٌ فَكَذُ بُنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلُ أَنلَهُ مِنْ شَيْءً إِنَّ ) مَا (أَ نَتُمْ الْآفِي صَلَالِ كَبِيْرِ) يَحِمَل أَنْ تبكون من كلام الملائكة للكفارحين اخبروا بألتكذيب وأن بكون مِن كلام الكفارللندر (وَقَالَوْالَوْكُنَانُسُمْمُ) أي سمَاع تفهم (أوْنَغْقِلْ) أيعقل تفكر (مَاكُنَّا فِي أَضَابِ السَّعِيرِ فَأَعْتَرُفُوْلَ حَيتُ لا يَنفع الاعتراف (بَدُ نِبْهُمُ) وَهُو تَكُذيب النذر (فَسُغُمًّا) بسكون الخاء وَضِهُ الأَصْعَابِ السَّعِيرِ) فبع لَهُم عَن رَحِمَة الله (إِنَّ الَّذِينَ يُخِنُّ وْنَ رَبُّمْ ) يَخَا فُو مُ (بَالْغَيْبِ) فى غيبتهم عَن أعين الناس فيطيعونه سرا فيكون علاسكة أولى (لَهُ وْمَغْفِرُةُ وَأَجْرُكُبَيْرٌ) أَيْ الْجُنة (وَأُسِرُوا) أَيْهُا الناس (فَوْلَكُمْ اوْ آجْهَرُوابِهِ إِنَّهُ) نَعَالَى (عَلِيمٌ بِدَاتِ الضَّافِيِّ

بمافيها فيكون بما خطمتم برؤسب نزول ذلك أن المشركين قَال بِعَضهم لبَعض أسروا قولكم لإيسْمَعكم الله محد (ألَا يَعْلَمُ مَّنْ خَلُومَ ) مَا تسرُّون أي أينتني علمه بذلك (وَهُوَ اللَّطِيْفُ) في علمه (الْحُنِيير) فيه لا (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَ لَوْلًا) سَهْلَة للمشي فيها (فَا مُشْوُ آفِي مَنَاكِبِهَا) جَو البها (وَكُلُو امِنُ رِزْقِهِ) المناوق الإجلام (وَالْيُهِ النَّشْوُرُ) من القبور للجنزاء (أأمِنْتُمْ) بَحَمِيقِ الْهَرْتِينِ وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ وَارْخَالُ الْفَ بَيْنَ الْمُوبِينِ الْاخْرَى وَتَرَكَهُ وَابِدَ الْهَاأُ لَمَا اَضَ فِي الْسَمَاءِ) سَلطًا وَقَدْرَتْ (أَنْ يَحْسِفَ) بَدل مِن مَن (بِجُمْ الأَرْضَ فَا ذَا هِي مُوْرُ تتحرّل بهم وترتفع فوقكم (أمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ بدل من مَن (عَلَيْكُمْ عَاصِمًا) ريحا ترميكم بالحصّباءِ (فَسَتَعْلَمُونَ) عناد معاينة العداب (كَيْفَ نذيرٍ) اندارى بالعداب أى انه حَق (وَلُقَدُكُذُ بَالَّهُ يُنَ مِنْ قُبْلِهِمْ) مِنَا لامَم (فَكُيْفَكَانَ تكير انكارى عليهم بالتكذيب عنداهلاكهماى انزق (أوَلَمْ بِرَوْا) يَنظروا (إلى الطَيْرِفَوْقَهُمْ) في المقوا، (ضافّاتٍ) طَات أجنعتهن (وَيَقْبضنَ) أجنعتهن بعد البَسط أى وقابضات (مَا يُمْسِكُهُنَّ) عَن الوقوع في حال البسط وَالْقَبْضِ (إِلاَّ الرَّحْمَنُ ) بقدرَة (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيُّ بَجِمارُ ) المعنى ألم يَسْتَدلوا بنبوت الطير في الهوا، عَلَى قدرَ تَناأَن نفعل بهم مَا تَقَدْمَ وَغِيره مِن العَذاب (أُمِّنْ) مبتدًا (هَذَا) خبره (الله ي بدل من هذا (هُوَ خُنْدٌ) أعوَان (لَكُمْ) صلة الذي (يَنْصُرُكُمْ:) صفَة جند (مِنْ دُونِ الرِّحْمِنَ) أيغيره يد فع عنكم عَذَابِهُ أَى لاناصرلكم (إن) مَا (الْكَافِرُونَ الْإِفْغُرُورٍ) غرَّهُم السَّيطان بأن العَذاب لا ينزل بهم (احَّنْ هَذَا الَّذِي نُرْقَكُمْ إِنْ أَمْسَكُ ) الرحن (رِرْ قَدْ) أَى المطرعَنَكُم وَجَوار

الشرط محذوف دل عليه مَا قبله أي فن يُرزقكم أي لأرازق لكم غيره (بَلْكُمِتُوا) مَادوا (في غُنَوَى تَكبر (وَنفُوْرِ) نباعد عَن الْحِقِ (أَ فَيَنْ يَمْشِي مُكِيّاً) وَاقعا (عَلَى وَجُهِ وَأَهْدَى أُمَّنْ يمشى سويًا) معتدلا (على صِرَاطٍ) طريق (مُسْنَقِيم) وُخبر من الثانية عَددوف دل عليه خبر الاولى أى أهدى والمثل فى المؤمن والكافراى أيهما على هدى (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْسُأ كُمْنَ خَلْقَكُم (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْإَبْصَارَوَالْأَفْتُدَةً) المتلوب (فَ لَا لَا مَا نَشْكُرُونَ) مَا مَرْيُكَ وَالْجُلُهُ مَسْتَأَنَفَهُ مُخْبَرَةً بقلة شكرهم جد اعلى هذه النعم (قَالَ هُوَ الَّذِي ذَرَا كُمْ) خلقكم (في الأرْضِ وَالَيْهِ تَحْسَّرُونَ) للحسَاب (وَيَعَوُ لَوْنَ) للمؤمين (مَتِيَ هَذَا الْوَعْدُ) وَعد الْحَشر (اِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِابَنَ) فيه (قُلْ اِنْمَاالْعِلْمُ) بمعِينُه (عِنْدَاللّهِ وَانْمَاأُنَانَذِينٌ مَبْيِنٌ) بين الإنذار (فَكُمَّا رَأُوهُ) أَى الْعَذابِ بِعَدا كَيْسُر (زُلْفَةً) صَ الْعِبَا (سِيئَتُ) اسورت (وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَجَيلَ) أي قال المخزنة لهم (هذا) أي العَذاب (الله ي كُنْتُمْ بِهِ) بانذاره (تَدَعُونَ) أنكم لا تبعثون وَهَذه حكاية حَالَ تأتي عبرعَنها بطريق المضى لتحقق وقوعها (قال أرأ يُنْمُ إن أهْ لَكُنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي) من المؤمنين بعَذابه كا دقصه ون (أورحمنا) فَلَمْ يِعَدْ بِنَا افْنُ يُجِيرُ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) أَى لا مجيرَ لهممنه (قُلْ هُوَالرَّحْمَنُ أَمَنَا بِمِوَعَلَيْهِ نَوْكُلْنَا فَسَنَعْلُوْنَ) بالتَّاء وَالْيَاء عندَ معَايِنةِ العَذابِ (مَنْ هُوَ فِي ضَلَا لِي مُبانِي) نبين أيخن أمرأنتم أمرهم (قُلْ أَرَا يُثُمُّ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غُورًا) عَا سُرَا فِي الارضِ (فَنَ يَا بَيكُمْ بِمَاءِ مَعِينٍ) جَارَتنا له الايلى وَالدلاء كَا نَكُم أَى لا يَأْتِي بِمالا الله تَعَالَى فكيف مُنكرونَ أن يبعثكم وَسِنْحَبِ أن يُفول القارى عقبُ معين الله ربالعلين

كاقردفا كابيث وتليت هذه الآية عندبعض المتجبرين فقال تأتي بمالفؤوس والمعاول فذهب مآء عينه وعمي نعوذ باله منَ الحِرّاءُةَ عَلَى الله وعَلَى آياته

سورة ن مكه ثنتان وخشون آية مِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ نَ ) أحد حروف الهنا، الله أعلم بمراده (وَالْقَلْمُ) الذي كنبُ بمالكا سُنات في اللويح المحفوظ (وَمَا يَسْظُرُونَ) أَى المَلْانِكَة مِن الْحَيْرِ وَالصَّلاح (مَا أَنْتَ) يًا حجد (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَجُنُونَ) أي انتفى الجنون عَنْكُ بسَبِ انعَام رَ بِكُ عَلَيْكُ بِالنَّبِقَ هُ وَغَيْرِهَا وَهَذَارِ وَلَقُولُهُمُ اللَّهِ مِعْنُونَ (وَانَ الْكَ لَا جُرًّا عَيْرَ مَمْنَؤُنِ) مَعَطُوع (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقَ) دين (عَظِيم فَسَتُبْضِرُ وَنْيُصِرُونَ بِأَيْكُمُ المَفْتُونُ) مَضِد ركالمعقول أى الفتون بمعنى الجنون أى أبك أم بهم (اِنَّ رُبُكُ هُوَاعُكُمْ بَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَاعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ) له وَأَعْلَم بعن عَالَم (فَلَا تَظِعِ الْمُكَذِينِينَ وَدَوْلَ) تَمْنُوا (لُون) مَصْدَدَيَّة (تَلْمُهِنَّ) تلسلهم (فَنْهُ هِنْوُنَ) يلينوناك وَهومعطوف عَلَى تدهن وان جعل جواب التمني لمفهوم من و دوا قدرقبله بَعدالفاء هم (وَلا تَظِعُ كُلِّ حَلَّا فِي ) كَثيرا كُلف بالبًا طل (مَهِيْنِ) حَمِير (هَتَانِ) عَيَاب أي مغتاب (مَشَاء بِنمِيم) سَاع بالكلام بين الناس عَلَى وَجُه الافسَادِ بَيْنِهم (مَنَّاعِ لَلْخَيْرُ بغيل بالمال عَن الحقوق (مُعْتَدِ) ظالم (أبيم) آيم (عَنْيِلْ) عليظ جَافِ (بَعْدَدُ لِكَ زَبْيِمٍ) دَعَى فَى قَرْيِسْ وَهُوَالُوليه ابن المجيرة اد عاه أبوه بعد تمانى عشرة سنة قال ابن عبّاس لانعلمان اله وَصَف أحدًا بما وصَفه به من العيوب ما أنحق بم عاراً لايفارقه أبدًا وتعكق بزنيم الظرف قبله (أن كات ذِ إِمَالِ وَبَهٰينَ) أي لان وَهوَمتَعَلقَ بَمَادَلِ عَلَيْهِ (اِذَا ثُنتُلَى عَلَيْهِ

آياتُنا) المعرآن (قَالَ) هي (أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ) أَي كذب بها لانعامنا عليه بما ذكروفي فراءة أأن بهمزتين مفتؤحتين (سَنَيِيمُ هُ عَلَى الْكُنْ طُومِ) سَجْعَلَ عَلَى أَنفه عَلامَة يعَيْن بها مَا عَاشَ فَخُطما نفه بالسَّيف يوم بَدر (إنَّا بَلَوْ نَاهُمْ) امتحنَّا أهل مَكة بالفخط وَالجوع (كَأَبَلُونَا أَضِعَابَ الْجُنَةِ) البستان (إذا فُسَهُوا لْيَصْرِمْتُهَا) يُعْطِءُون تَرْبَها (مُصْبِحِينَ) وَفِدَالصَّباحِ كَيْلا يشعربهم المساكين فلايعطونهم منها ماكان أبوهم يتصدق بم عليه منها (و لا يَسْتَثَنُونَ) في يمينهم بمشيئة الله تحالي وَالْجُلْهُ مُسْتَأْنُفَهُ أَى وَشَأْنُهُم ذَلْكُ (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَ مِنْ رَبِّكَ) نارأحرَفَتُها ليلا(وَهُمْ نَا يُمُونَ فَأَصْبَعَتْ كَالْمُونِ كالليل الشه يدالطلمة أى سُورَ أو (فَتَنَا دَوُامُسِبِينَ الْ آغُدُ واعَلَى حَرْ ثَكِمْ ) عَلَمَ مَ مَسْدِر لِمَنَادُ وا أُوانَ مَصْدِريَّة أى بأن (ان كُنْمَ صُارِمِين) مريدينَ القطع وَجُوَابِ الشرط دُلِّ عَلَيهِ مَا قَبْلُهِ (فَانْتَطَلَقُوا وَهُمْ بَنَى كَافَتُوْنَ) يَتَسَا وَرون (أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَعَكَيْمُ مِنْكِينٌ) تفسير لماقبله أو أن مَصْدريَّة أي بأن (وَعُدُواعَلَى حُرْدٍ) منع للفقرَّا (فَادِرِينَ) عَلَيه في ظنهم (فَلَمَّا رَأُوهَا) سَورَا ومحترقِهُ (فَالْوُا إِنَّا لَصَالُونُ) عَنها أى ليست هَذه م قالوالماعموها (بَلْ يَحْنُ فَحُرُ وَمُونَ) مُرَتها . منعنا الفقرا مِنهَا (قَالَ أَوْسَطُهُمْ) خيرهم (الإافال لَكُمْ لَوْلا) هلا (تُسَبِّعَوْنَ) الله تا نبين (فَإِلْوُا سُبْعُانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) بمِنع الفقراء حقهم (فَأَ قُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَا وَمُونَ قَالُوْايَا) لِلتنبيه (وَ بْلِّنَا) هَلاَكْنَا (اتَّا كْنَّاطَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلُنَا) بالنشاديد وَالْتَحْفِيف (خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّ رَبِّنَا رَاعِبُونَ) ليقبل توبِّتنا وبيرة علينا خيرا من جَنتناروي أنهم البدلوا خيرامِنها (كَذَلِكُ) أي مثل

(الْعَدُابُ) لَهُولاً العَداب لمن خالف أمرنا مِن كفار مكة وَغيرِهِم (وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لُوْكَانُوْ الْيَعْلُمُونَ) عَذِ ابها ماخالموا أمرنا ونزل لماقالوان بعثنا بغطى أفضل منكم (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدُرَيْهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ أَفُجُنُعَلُّ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرُمِينَ أى تَا بِعِينَ لَهِم فِي الْمِطَاء (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) هَذا الْحَكْم الفاسد (أمن) أي بل أ (لَكُمْ كِتَابُ) منزل (فِيْهِ تَذُرُسُونَ) أى نفرؤن (إنَّ لَكُمْ فِيهِ كُلُّ تَخَيِّرُونَ) تغتارون (أَمْ لَكُنْمُ أيْمَانُ) عهود (عَلَيْنَا بَالِغَةُ) وَاثْقَة (الْيَكُوُمِ الْقَيَامُةِ) مَتْعَلَقَ معنى بعلينا وفى هذاالكلام معنى القسم أى أ قسمنا لكم وجواب (إِنَّ لَكِمْ لِمَا تَعْكُونَ) بمرلانفسكم (سَلَهُ مُرْأَيِّهُمْ بِذَلِكَ) الحكم الذى يَحكون به لانفسهم من أنهم يعطون في الاخرة أفضل من المؤمنين (زَعِيمُ) كفيل لهم (أمْ لَهُ فَشُرُكَاءُ) موافقوت لهم في هَذا المقول بكفلون لهم به فان كان كذلك (فَلْيَا تَوْآ بِشْرُكَا يُهِمُ) الكافلين لهم به (إن كَانْوَاصَارِ قِينَ) اذكر (يَوْمَ نَكِشَفُ عَنْ سَاقِ) هُوَعِبَارَة عَنْ شَدَّةِ الْأَمْرِيُومِ الْقَيَامَة للحساب والجزاء يعال كشفت الحرب عن ساق اذاا شتدالام فيها (وَ يُدْعَوْنَ إِلَى التَّعْوِد) امتحانا لا ممانهم (فَلاَيْسُتَطِيْعُوْ تصيرظهوره طبقا وَاحدا (خَاشِعَةً) حَالَ مَن ضيريدعون أى دليلة (أنصارُ فَي لا يَرفعونها (تَرْهُ فَهُمُ مُ) تعشاهم (ذِ لَهُ وَقَدْكَا نُوْا يُدْعَوْنَ) في الدنيًا (إِلَىٰ السَّمُ ورَوَهُمُ سَالُونَ فَلاياً مُون بِهِ بِأَنْ لا يُصلوا (فَذَرْبِي) دَعَى (وَمَنْ يُكَذِّبُ نِهَذَا الْحَدِيثِ) القرآن (سَنُسْتُدُرِجُهُمْ) نأخذهم قليلا قليلا (مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلُمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ ) أمهلهم (اِنَّ كَيْبِكُ مَبَينٌ) شه يدلا بطاق (أمَ) بَل ا (تَسْأَلُهُمْ) عَلى سَلْيَعْ الرَّالَة جُرًّا فِيَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ ) مما يعطو تكه (مُثَقَّلُونَ ) فلايؤمنون

لذلك (أمْ عِنْدُ هُمُ الْغَيْثِ) أي اللوح الذي فيه الغيب (فَهُمُ يَكُنْتُونَ) منه مَا يَقُولُون (فَا صَبْرُ كِنْكُمْ رَبِّكُ فَيهم بمايشًاء (وَلاَ تَكُنُّ كُمَاحِبِ الْحُوْتِ) في الضَّيرة والعَمَلة وَهو يونس عَلَيْهِ السَّلام (إذْ نَادَى) دعَا ربه (وَهُوَى كَنْطُومْ) ماق عَنا في بطن الحوت (لَوْلاَأَنْ تَلَا ارَكَةً) أُدركه (نَعْمَةً) وحِمْ (مِنْ رَبِّ لَنْبِذَ) مِن سَطن الحورة (بِالْعَرَاءِ) بالإرض الفضاء (وَهُوَعَذُمُونَ) اكنه رحم فنبذغيرمَد موم (فَاجْتَمَاهُ رَبُّمْ) بالنبوة (فِحُعَلَهُ) مِنَ الصَّاكِجِينَ) الإنبيَّاء (وَإِنْ يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوالَبُرْ لْقَوْ نَكَ) بضم اليّاء وَفَتِهُ (بِأَدِيمُ أَرِهُمْ) أي ينظرونَ اليك نظرا شدياً تكادان يصرعك ويسقطك عَن مكانك (لَمُأْسَمِعُوا الذِكْرَ) القرآن (وَيَعَوُّلُوْنَ) حَسَدا (لِنَّهُ لَجُنُوْنٌ) بِسَدِ الفَرآن الذَّ جاءبه (وَمَاهُوَ) أي القرآن (الْأَذِكُونَ) موعظة (الْعَالَمِينَ) لِجنّ والانس لايحدث بسببه جنون سورة الخاقة مكية احدي أواثنتان وخمشون آية (جِسْ مِانتُهِ الرِّحْمِن الرَّحِيمِ أَكِمَا قَةَ أَ) المَيَامَة التَّ يَحِق فِنها مَا انكرمن البعث والحساب والجرّاء أوالمظهرة لذلك (ما الخافّة تعظيم لسنانها وهامبتدأ وخبرخبرا كياقة (وَمَا أَذَرَاكَ) اعليك (مَا انْكَاقَةُ) زِيَادة بعَظيم لِشَانِهَا فِي الْأُولِي مِبْدَأُ وَمَا بِعِدْهَا خبرو ماالنانية وخبرهافي محل المفعول الثاني لادرى ركذّبت مُوْد وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ) القيَامَة لانها تقرع القلوب بأهو الها (فَأَمَّا ثُمُوْرُ فَأَهْلِكُوْا بِالتِّلَاغِيَّةِ) بِالسِّيِّيَّةِ الْبَحَاوِزَة للعدُّف الشدة ووامّاعاد فأهلكوابريج منرصر سيديدة الصوت (عَالِيَةٍ) فَو يَبْرَسْدِ يُدَهُ عَلَى عَادَمَ عَوْرَبْهِ وَشَدِّبْهِ (سَغْرَهَا) أرسلها بالقهر(عَلَيْمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَّةً أَيَّامٍ) أوَّ لهامِنْ صبح يَوم الاربعا، لهان بقين مِن شؤال وكانت في عجزالسَّتا المُسُوِّا

متتابعًات شبهت بتتابع فعل الحاسم في اعًا دَه الكيّ على الداء كرة بعد اخرى حتى يَنعسم (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى) مطروحين هَا لَكِينَ (كُأَنَّهُمُ أَعْمَازُ) اصول (نَحْيِل خَاوِيةٍ) سَاقَطَه فَا رغة (فَهَلْ تَرَى لَهُمُومِنْ بُاقِيَةٍ) صفة نفس مقدّرة اوالتّاء للمُبالغة أي بَاقُلا وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قِبَلَهُ ) التباعم وَ في قرّاءة بفيتم القاف وَسِكُونِ البَّاء أي مَن تقدَّ مَه مِنَ الْاَمْحِ الْكَافِرَةِ (وَالْمُؤُنَّفِكُمَّا) أى أَهْلُهَا وَهِي قرى قوم لوط ( بِالْخُاطِئَةِ) بالفعلات ذَاتُ الخطأ (فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهُمُ) أي لوطا وَعِيْرِه (فَأَخَذَ هَهُ أَخْلُقُ رَابِيَةً ) زائدة في الشدة على غيرُ ها (انَّا كُمَّا طَغَي الْمَاءُ عَلا فُوقَ كُلُّ شَيْ مِنَ الْجِبَالِ وَغِيرِهَا زَمَنِ البطوفانِ (حَمَلْنَا كَيْرٍ) يعنى آباءكم إذا نتم في أصلابهم (في الجُمَارِيَةِ السّفينة التي عَلَمَا نُوح وَ بَحَا هُوَ وَمَن كَانَ مَعَهُ فَيَهَا وَعَرِقَ الْبَاقُونَ (لنَّغْعَلَمَا) أي هَا الفَّفْلة وَهِيَ ايْحَا، المؤمنين وَاهلاك لكافرين (لَكُمْ تَذْكِرَةً) عظة (وَتَعِيَهَا) ولتعفظها (أَذْنُ وَاعِيَةً ﴾ حَافِظُة لما تَسْمِع (فَاذَ انْفِخَ فِي الصُّورِ فَفَحَةٌ وَاحِلَةً للفضل بَن الخلائق وَهِيَ النَّانيَة (وَجُمِلَت) رفعت (أَلَاثِنَ وَ الْجُبَالُ فَذَكَتَا) دقتا (ذَكَةً وَاحِدَةً فَتَوْمَنُذِ وَقَعَتِالُواقِعَةُ قامَت المَيّامَة (وَٱنْشُفَيِّتِ الشَّمَاءُ فَيْهِيَ يَوْمَثُهُ وَاهِيَةٌ) صَعِيفة وَالْمُلَكُ ) يَعِني الملائكة (عَلَى أَرْجِاتُهَا) جَوانب السَمَا، رَيْجًا عَرْشُ رَبِّكَ فَوْ قَهُمْ) أى الملايكة المذكورين (يَوْمُرُيْدِ مُمَايِنته ﴾ مِن الملائكة أومنصفوفهم (يُومَتُذِ نَعُرُ ضُونَ للحسّاب (لا يَجْنُونَ) بالتَّاء وَاليّاء (مَنِكُمْ خَافِيَةٌ) منالسّرا مُرا (فَأَمَّا مَنْ الْوِتِي كِتَابُهُ بِيمِينِهِ فَيَقَوْلُ) خطا بالجَاعَتِه لــُا رّبه (هَا وْمُ ) خذوا (ٱقْرَوْ اكِتَابِيَهُ) تنا زع فيه هَا فِم واقرَوْا الى َ ظَنَنْتُ) سِمِنْت (أَيْ مُلاَقِ حِسَابِيهُ فَهُوَ فِي عِيْسَةِ

رَاضِيةٍ) مَرضية (في جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ فَعْلُوفُهَا) ثمارها(دَانيةً فريية يتناقلها القائم والقاعد والمضطيع فيقال لهم (كُلُوْاوَٱشْرَ بُواهِ كَنِيتًا) حَال أي منهنئين (يَمَا أَسُلْمُنْمُ فِي الأيَّامِ أَلِخَالِيَةِ) الماضية في الدنيًا (وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتُابَ \* بِشَالِهِ فَيَعَوُلُ مَا) للتنبيه (لَيْتَنِي لَمُ الْوتُ كِتَابِيةٌ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسًا بَيَهُ يَا لَئِتَهَا) أَى المُوتِهُ فِي الدِنيَا (كَانْتِ الْقَاضِيةُ) القَاحَةُ كياني بأن لا ابعث (مَا أَعْنَى عَنِي مَالِنهُ هَلَكَ عَنِي سُلُطَانِيةً) قوتى وَجْتَى وَهَاء كتابيه وَحسَابيَّة وَمَالْبَه وَسَلطانيه السكك تثبت وقفاؤ وصلااتباعا للمصحف الامام والنقل ومنهم مَن خَذ فَهَا وَصْلا (خَذُوهُ) خطاب كُن نَه جَهِ عَ (فَعْلَوْهُ) اجمعوايديه الى عنقه في العل (شَمَّ أَبَكُهُمُ ) النا والمحرفة (صَلَوْهُ) أدخلوه (ثَمْ فِي سِلْسَلَةِ ذُرْعُهَا سَتَبْهُونَ إِرَاعًا) بذراع الملك (فَاسْلُكُوْهُ) أَى أدخلوه فِيهَا بَعداد خاله النار وَلَم تَمْنَعِ الْفَاء مِن مَعَلَق الفعل بالنظرف المتقدّم (التَهُ كَانَ لايوو مِن إِللَّهِ الْعَظِيمِ وَلا يُخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ اليَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ) قريب ينتفع به (وَلا طَعَامُ الآمِنْ عِسُلِينَ صَديداهلالنارا وشجرفيها (لايًا كُلُهُ إلَّا أَكُنَّا طِنْوُنَ) الْكُلَّا (فَلا) زائدة (أَ فَسِنْمُ بِمَا تَبْضِرُونَ) مِن المخلوقات (وَ مَا لا تَبْضِرُونَ) منها أي بكل مغلوق (إثَّهُ) أي القرآن (لَقُولُ النَّافِرُان (لَقُولُ اللَّهِ رَسُولِكِربِمٍ) أى قاله رسًا له عن الله تعا (ق مَا هُوَبِ عَنُولِ شَاعِمِ قَلِنُلَّا مَا تَوْ مِنْوُنَ وَلَا بِعُولِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ) بالتاء و الياء في الفعلين وَمَا مريدة مؤكدة وَالمعنى انهم آمنوا بأشياء يتسيرة وتذكروها ممااني بهالنتي صكياللة عليه وسكم مِن الخيروَ الصِّلة وَالعَفاف فَلم تَعْنَعَهُم شَياً بلهو (تَنْزِيلُ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ اللهِ النبي (عَلَيْنَا بَعْضَ لِإَفَاوِيلِ)

بأن قال عَنامًا لم نَقله (لَا خَذْنَا) لنلنا (مِنْهُ) عقابا (بالْيَمِينَ بالقوة والعدرة (مَمْ لَقُطَعْنَامِنْةُ الْوَبِينَ) نياط القلب وَهُوَعُرِقَ مِنْ مِهُ إِذَا انْقُطُعُ مَاتَ صَاحِبِهِ (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) هَوَاسِمَ مَا وَمَن زَائِلَةُ لِنَاكِيدُ النَّفِي وَمِنْكُمُ حَالَ مِن أَحُد (عَنْهُ كَاجِزِينَ) مَانْجِينْ خَبُرِما وَجْمَع لانْ الحَدَّ في سيَاقَ النفي بمعنى الجمع وضميرعته للنبي صلى اله عليه وسلم أى لأمان لناعنه من حيث العقاب (وَإِنَّهُ) أي القرآن (لَعَذُ كِرَةٌ المُتَقِيرُ وَإِنَّا لَنَعْكُمْ ا تَ مِنكُمْ ) أيها الناس (مُكَذِّبِينَ) بالقرآن وصِلاً فِي (وَإِنَّهُ) أَي الْقُرِآن (كُلُسُرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) اذارا وا توابالصَّد وعقاب المكذبين به (وَ إِنَّهُ) أى القرآن (كُونَ 'الْيَهَينِ) أَي اليقِين الْحَق (فُسَبِيِّغ) نزه (بِاسْمِ) زائدة (رَبِّكُ الْعَظيمِ) سِمانه سورة المعارج مكية أربع وأربغون آية سُدِ مِاللَّهِ الرِّحْيِنِ الرِّحِيمِ سَأَلَ سَأَئِلُ ) د عَا داع (بِعَدَابِ رافِع لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَ أَفَعُ) هوالنضربن آكمارت قال اللهمة إن كان هذا هو الحق الآية (مِن الله متصل بواقع (ذي المَعَارِج) مضاعدالملائكة وَهِ السَّمُوات (تَعْثَرُجُ) بالتارواليار (الْمَلَائِكَةُ وَالرُّومُم) جبريل (الِّنِينِ) الى مهبَط أمره منَ السَّما، إفي يُؤمِ متعَلق بمحذوف اى يقع العَذاب بهم في يَوم القيامَة (كَانَ مِقْدَازُهُ مُسْيِنَ أَلْفَ سَنَةٍ) بالنشبة الى الكافرلمايلقي فه من الشدّاند وأمّا المؤمن فيكون عليه اخف من صلاء مَكَوَبة يصليها في الدنياكا بناء في الحديث (فَاصِبر) هذا قبل أن يؤم بالقتال (صَابِرًا جَبِيلًا) أي لاجُزع فيه (انتَّمْ يُرَوْنَهُ) أى العُذاب (بُجيْدًا) عنروًا قع (وَنرَاهُ فَرِيدًا) وَاقعا لامحالة (نَوْمَ تَكُونُ السَّمَانُ) مَتَعَلَق بَحَدُ وف أَى يَقَعِ (كَالْمَ فَهِلَ) كذائب المنصة (وَ يَكُونُ الْجُبَالُ كَالْعِهْنِ) كالصّوف في الخفة ولطران

ابالرّيج (وَلا يُسَالُ حَمِيمُ حَبِيمًا) قريب قريبه لاستغال كلجاله (يُبَصِّرُونَهُمْ) أي يبصر الاحا، بعضهم تغضا ويتعارَ فون وَلا يَتَكُلُمُونَ وَالْجُمُلُةُ مُسْتَأْنَفَةُ (يَوَزُّ ٱلْجُرْمِ) يَمْنِي الْكَافِرِ(لَقِ) بَعْنِي أن (يَفْتُدَى مِنْ عَذَابِ يُوْمِيْذِ) بكسرالم وَفَحَهَا (بِبَبْثِ وَصَاحِبَتِهِ) زُوجَته (وَأَجِنْهِ وَفَصِيْلَتِهِ) عشيرة لفصله منها االبي تونيم تضه (و مَنْ في الأرض جبيعًا ثم يُبغير) ذلك الإفتدا، عطف عَلَى يفتنجي رَكُلُان رِتِلما يودِه (إِنَّهَا) اعالنار (لطَي) اسم بجهَم لانهاستلطي أي ستلهب على الكفاد (نَزَاعَةً لِلشَّوٰى جمع سُواة وَهِيَجِلدَة الرأيس (تَذْعُومَنْ أَذْ بَرُوتُولَى) عَنَالا يَمَانَ بِأَن تَقُولِ الْيَ الْيُ (وَجَمَعُ) المَالِ (فَأَوْعَى) أُمسَك فى و عَامْ وَلِم يؤدِّحقِ اللهُ منه (إنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا) حَال مقدّرة وتفسيره (إذَا مَسَهُ الشّرَ حَزُوعًا) وقت مسالسر (وَإِذَامَتُهُ أَلْخَائِرُمَنُوعًا) وَقتَ مَسْ الخيرِ أَى المَالُ كُونَةُ مِنْهُ (الله المُصَلِّين) أى المؤمنين (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهُمْ دَا مُتُوْتَ) موّاظبون (وَالَّذِيْنُ فِي أَمُوَّالِهِ مُرَعَقُّ مُعْلَوُّمٌ) هُوَالْزِكَاة (لِلتَّالِيُّ والمَخ ومِ المتعفف عن السُّؤال فيحرم (وَ الَّذِينَ يُصَدِّ فَوْتَ بِيَنْ مِرَالِدِينِ) ابحزاء (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهُمْ مُشْفِقُونَ) خَالُفُونَ (اِتَ عَذَابَ رَبِيمُ غَيْرُمَا مُؤْنِ) نزوله (وَالَّذِينَ هُمُ لِفَرُوجِ هِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَأُوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُ من الاما و (فَا نَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ فَيَنَ آبُنَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاثُولَتُكُ هُمْ الْعَادُونَ) المَجَاوِزونَ الْحَلالِ الْحَالِمُ (وَالَّذِيْنَ هُمُمْ لْأَمَانَارَهُمْ) وَفِي قراءة بالافراد مَا أو تمنواعليه مِن أمرالدين وَالدنيا (وَعَهْدِهِمْ) المأخوذ عَليْهم في ذلك (رّاعنون) حافظو (وَالَّذِيْنَ هُمْ بِتُهَا دَتِّهِمْ) وَفِي قرآءة بأَلِحُع (قُائِمُوْنَ) يقيمُونها وَلا يُحَمُّونُها (وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَا فِظُونَ) بأ دائها في

أوقَاتِهَا (الْوَلَتُكَ فِي جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ فَالِلَّذِيْنَ كَفَرُوافِسَلَكَ) مُعُولُ (مُهُ طَعِينَ) حَال اى مديمي النظر (عَن الْيَهَيْن وَعَن الشِّيمَالِ) منك (عِزِينٌ) حَال أيضا أي جَماعًات حلقا حلقًا يَقُولُونَ اسْتَهُزَا اللَّهُ مَنْيِنَ لَئْن دخل هؤلاء الْجَنَّةُ لَنْدخلُنَّهَا قَبْلُهُم قَالَ تَعَالَى (أَ يَطْمَعُ كُلُ أَمْرِ وَمِنْهُمُ أَنْ يُذْخَلُجَنَّةً نَعِيم كُلُّا) رَدْع لهم عَن طمعهم في أَجْنَة (اِنَّا خَلَقْنَا هُمْ) كَفَايرهم (مِمَا يَعَلَّمُونَ) من نطف فلا يطع بذلك في الجنَّة وَالمَا يطبُّع فيها بالتعنوى (فلا) لأزائلة (أقسم برَبِ المسَارِقِ وَالمَعَارِبِ للشمس والمَروسا مرالكواكب (إِنَّا لَقَادِ زُونَ عَلَى أَنْ نَبُدِّ لَ) نأتى بدلهم (خَيْرًامُنِهُمْ وَمَا يَخْتُلُ بُسْبُوفِينَ) بعَاجِزِينَ عَن ذلك (فَذُرْهُمْ) الرِّكِهِم (يُخُوضُوا) في بَاطِلْهِم (وَيَلْعَبُوا) فى دنياهم (حَتَى يُلافِقُ ) يلقوا (يَوْمَهُ مِّ الذِي يَوْعَدُونَ) فيهِ العَذاب (يَوْمَ نَيَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ) القبور (سِرَاعًا) الى المحشر كَأَ نَهُمْ إِلَى نَصْبٍ) وفي قراءة بنصم الحرفين شئ منصو كعَلَمُ أُورَايِمَ (يُؤْونِضُونَ) يسرعون (خَاشِعَةً) ذَلَيْلَةِ (أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ مِ تَعْشَاهُم ( إِ لَهُ وَ لِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُّونَ ) ذلك مبتدًا وَمَا بَعَك المحنبروَ مَعناه يَوم المعتيامَة سورَة نوح مَكية نمان اوتشع وَعشرون آية (بِسْــِ مِاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أُرْسَلْنَا نَوْحًا اِلَى قُوْمِمِ أَنْ أَنْذِنَ أى بانذار (فَوْمَكَ مِنْ قَبِلُ أَنْ يَأْمِيَهُمْ) أَنْ لِم يؤمنوا (عَذَاجٌ) الِيمُ) مؤلم في الدنيا و الآخرةِ (قَالَ يَا قَوْمِرا بِيّ لَكُمْ نَهُ يَرُعْبِينٌ بين الانذار (أن) أى بأن أفول لكم (اغْبُدُ واللَّهَ وَآتُ عَتْوَهُ وَ أَطِيْعُونِ يَغْفِرُكُمْ مِنْ ذُنْوَيِكُمْ ) مِن زائدة فان الاسلامَ يغفر به مَا قَبْله أو سَمِيضية لإخرَاج حقوق العبّاد (وَ نُوُرِخُنْ كُمُ بلاعداب (إلى أجَل صُمَّى) أَجِل الموت (إنَّ أَجَلُ اللهِ) بعَذَابِكم

ان لم تو منوا ( الزَّاجَاءُ لا يُؤتِّرُلُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ذلك لا منتم (قَالَ رَبِّ إِنِي دُعُونُ قُوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا) أي دَا مُامتصلاً (قَنْكُو يَبِرِدُهُمْ دُعْادِي إِلَّا فِرَارًا) عَنَالِا يَمَانِ (وَإِلِيَّ كُلِّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُ مُجَعَلُوا أَصَابِعَهُ مُفَا ذَانِمُ ) لئلا يسمعوا كلامى ( وَاسْتَغْشُو ابْيَا بَهُمْ) عظوار وسَهم بها لئلايبصرون (وَأَصُرُوا) عَلَى كَفْرِهِم (وَاسْتَكُبُرُوا) تَكْبَرُوا عَن الإيمَانِ (اسْتِكْبَارًا نُتُمَ ابن دَعَوْتُهُ مُوجِهَارًا) اي بأعلاصون (شُمَّ ابنّ أعْلَنْتُ لَهُمْ) صَوِقَ (وَأَسْرَزْتُ لَهُمْ) الكلام (إَسْرَارًا فَقُلْتُ السَتَغْفِرُوا رَ تَبِكُمْ ) مِنَ الشرك (إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا يُرْسِيلُ النَّهَاءُ) المطروكانوا قَد منعوه (عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا) كتابر الدرور (وَ يُمْدِدْ كُمْ بِأَمْوَالِ وَبَبِينَ وَيَخِعَلُ لَكُمْ بَعَنَّاتٍ ) بِسَابِينِ (وَيَخِعَلُ لَكُمْ الْمَارَا) كَالَمَا (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) أَى تأملون وقارالله أياكم بإن تؤمنوا (وَقَدْخُلُقًكُمُ أَطُوَارًا) جمع طور وهوالحال فطورا نطفة وطوراعلقة الى تمام خلق الانسان والنظر في خلقه يوجب الايمان بخالقه (ألَمْ تَرُوا) تنظروا (كَيْفَخَلَقَ اللهُ سَبْعُ سَهُوَاتٍ طِبَاقًا) بَعضها فوق بعض ( وَجَعَلُ الْقَرَرُ فِيهِنَّ) اى فى مجوعهن الصّادق بالسماء الدئيا (مؤرًّا وَجَعَلَ الشَّمَسَ سَرَاجًا) مصباحاً مضيئاً وَهُوا قَوْي مِن نُورِالْعَبِر (وَانتَهُ انْدَتَّكُ ) خَلْقَكُم (مِنَ الْأَرْضِ) اذخلق أَ بِالْمُ آدم منها (نَبَا تَا ثُمَّ يُجيدُ كُمْ فِيهَا مَعْبُقًا (وَيُحْرُجُكُمْ) للبَعْث (إخْرَاحًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْإِرْضَ بِسَاطًا) مبسوطة (لِتَسْلَكُوامِنْهَاسْبُلًا) طُرْقا (فِعَاجًا) وَاسعة (فَالَ نَوْجُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصُونِي وَأُنْبَعُوا ) أَى السَّفِلَة وَالفَصَّرَا، ا (مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَا لَهُ وَوَلَدُهُ ) وَهم الرُّوسَاءُ المنعم عليهم بذلك وولد بضم الوا ووسكون اللام وبفتع عكا والاوّل فيلجع وَلَه بفيحها كَعَنشب وَخُشُب وَقيل بمعناه كبخل وبخل (الإنَّكَالُّم)

طغيانا وكفنرًا (وَمَكَرُوا) أي الرَّوْسَا، (مَكْرًاكُمَّا رَّا) عظما جدًا بأن كذبوا نوحًا وآذوه وَمن البّعَه (وَ قَالُوْل) للسَّعَ لَهُ (لاَ نَذَ رَٰ ثَوَا لِمُسَكِّخُ وَلَا تَذَرُنَ وُدًا) بِفَيْحِ الْوَاوُوضِمَ فَا (وَلَا شُوَاعًا وَلا يَعْنُونَ وَيَغُوقَ وَنُسْرًا عِي أَسَمًا الصِّامِهِ هِ (وَقَدْ اصَلُوا) بَهَا (كُبْنِيرًا) منَ الناسِ بأن أمروهم بعبَادُتُها (وَلا يَزدِ النظالِمِينَ الإضلالًا) عطف على قد أضلوا دعًا عليهمنا أوحى اليه انه لن يؤمن مِن قومكَ إلامن قَد آمن (مِمّا) مَاصلة (خَطَايًا هُمْ) وَفي قراءة خطيئاتهم بالهمز (أغرقول) بالطوفان (فَأَ دُخِلُوا نَاكًا) عوقبوا بهاعقب الإعرَاق يحت المآء (فلم يَجِدُ والهَوْمُ مِنْ دُونِ) أى غير إلنَّهِ أنضارًا) يمنعون عَنهم العَذَاب (وَقَالَ دَوْ حُرَبّ لأتَذُرْعَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا) أي نازل دَاروَالمعنى احدًا (ا تَك إِن يُذَرُهُم يُضِلقُ اعبَادَ كُولاً يَلِدُ واللا فَاجِرا كَفَّارًا) مَن يَفْجِرُو بَكُفْرِقَال ذَ لِكَ لمَا تَقَدْمُ مِنَ الْإِيمَا وَالْيِه (رَبِّ اغْمِنْ لِي وَلِوَالِدَى وَكَانَامُ وَمِنِينَ (وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَى) مِنْزِلَى أومشعذى (مُؤْمِنًا وَلِلْنُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) إلى يوم القيامَة (وَلَا يُزِدِ الضَّالِمِينَ إِلَّا تُبَارًا) هلاكا فاهلكوا سورة الجنمكية تمان وعشرون آية ( يست عِرالله الرَّحْمِن الرَّحِيمِ قُلْ) يَا عِيللناس (أُوحِي الحَيْ) 1ى اخبرت بالوحي من الله (أنَّهُ) المضمير للشأن (أسْمَعَ) لَمِنْ (نَفَرُّمِنَ الْجُنِّ) جن مصيبين وَذلك في صَلاَة الصبح ببطن نخل موضع بين مكة والطائف وهمالذين ذكروافي قوله تعالى واذ صرف اليك نفرًا مِن الجن الآية (فَقَالُوا) لقومِهم لما رَجُعُوااليهِم (إِنَّاسَمُعُنَّافُرْاً نَّاعَجَنَّا) يَتَعِبُ منه في فضاحته وَغِزَارَة مِعَا بِنِيهِ وَغِيْرِ ذِلْكُ (يَهْدِي إِلَى الرََّسُدِ) الإيمان وَالصَّوابِ (فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ) بَعِد الْيُوم (بِرَبِّنَا أَحَدُ الْأَثْمُ

الضمير الشأن فيه وفي المؤضِّعين بَعده (تَعْالَى جَدُّرَبَّنَا) تنزه جَلاله وَعظمته عمانسباليه (مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً) رُوجَة (وَ لاَ وَلَدًا وَأَنَّمْ كَانَ يَعَوُّلُ سَفِيمُنَا) جَاهِلنا (عَلَى اللهِ شَطَمَّلا) عَلُوًّا في الكذب بوصفه بالصّاحبة وَالْوَلْد (وَأَتَاظَنَنَّاانُ) مَعْفَفة أى الم (لَنْ تَعَوُّلُ الْإِنْ وَالْجُنْ عَلَى اللهِ كَذِيًا) بوصفه بذلك حَتى تبيّنا كذبهم بذلك قال تعالى (قَ أَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ أيعنو ذاون) يستعيذون (برجال مِنَ الْجُنِّ) حان يَنزلون في سفرهم بمغوف فيقول كل رجل أعود بستيد هذا المكان من شر شُفهًا لله (فَرَادُوهُم) بعودهم بهم (رَهَقًا) طغيانا فقالواسدنا الجن وَالانس (وَ انْهُمْ) أَى الْجِنّ (ظَنَوْ اكَا ظَنَوْمَ) بِإِ انْس (أَنْ) معنففة أى الم (لَنْ يَبْعَتَ اللهُ احَدًا) بعدموته قال الجن (وَأَتَا لَمَنْ التِّمَا ) رُمنا استراق السَّمَع منها (فَوَجُدْ نَاهَا مُلِئَتْ حَرَبًا) من الملائكة (شَدِيدًا وَشُهُمًّا) تَجُومًا مِح قِهَ وَذُلكُ لمَا بِعِثَالِبِيِّ صَلَىٰ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم (وَإِنَّا كُنَّا) أَى قَبْلُ مَبِعِنْه (نَفْعَلْ مِسْنَهَا مَقَا يَدَ لِلنَهْمِ) أَى نسْمَع (فَنَ نَسْمَعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَصَدُا) أى ارصَدَله ليرمى به (وَإِنَّا لَا نَدْ دِى أَشُرُّ أَرِيْدَ) بعَدم اسْتَرَاق السَّمَع (يَنْ فِي الأَرْضِ أَمُ أَرَادَ بِهِ مُورَثِهُمْ رَسُّدًا) خيرًا (وَأَنَا مِنْنَا الصَّاكِنُونَ) بَعداسْمَاع القرآن (وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ) أي قوم غيرصا كين (كُنَّاطَرَآبُقَ قدَدًا) فرقا محتلفين مشلمين وَكَافِرِينَ (وَأَنَّا ظَنَنْاأَنَّ) أَى انه (لُنْ نَغْخُرُ اللَّهُ فِي الْأَرْضُ وَكُنَّا تَغْجُزَهُ هُرًاً) أي لا نفوته كائنين في الارض أو ها ربين منها الى السمّاء (وَ اَ تَالَمُ السِّمْعُنَا الْهُدَى) القرآن (آَ مَنَا لِهِ فَنَ يُوْمِنْ إِبْرِيْهِ فَلْا يَغَافُ ) بِتَقْدِيرِ هُوَ يُعِدُ الْفَاءِ (يَخْسَّا) نَقْصًا مِن إحسَنامَ (وَلَا رَهُفًا) ظلما بالزيادَة في سَيِّنَامَ (وَأَنَّا مِنَّا أَلْسُلِمُونَ وَمِنَا الْعَاسِطُونَ) أَبِكَا سُرُونَ بَكُفرِهِم (فَنَ أَسْلَمَ فَاولَكِا

تَحَرَّوْارَشَدًا) قَصَدُ واهدَاية (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوالِجُهَّةُ حَطَيًا) وقُوداوانا وَانهم وانه في انتيءَ شرمَوضعًا هي وَانه مَعْ وانامقا المشلون ومابينها بكسرالهنرة استئنافا وبعنتها بما يوجه به قال تعافي كفار مكة (وأن) محفقة من التقيلة واسمها مجذوف أي وَانهم وَهوَ سَعطوف عَلى أَنْهُ اسْتَمَع (لُو ٱسْتَقَامُوا عَلَى النظريفَةِ)أى طريقَة الإسْلام (لَإَسْقَيْنَا هُمْ مَاءً غَدَقًا) كَثَيْراً من السِّما، وَذِلك بَعد ما رفع المطرعَنهم سَبع سَبين (لِنَفْتِنَهُمُ لنختبرهم (فِيُهِ) فنعلم كيف شكرهم عِلْم ظهور (وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرُرَتِهِ) القرآن (نَسْلَكُنْهُ) بألنون وَالنّاء ندخله (عَذَاباً صَعَاً، ١) شا قا (وَ أَنَ الْمُسَاجِرَ) مَواضع الصَّلاة (لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا) فيها (مَعَ اللهِ لَحَدًا) بأن تشركوا كاكانت اليهود والنصارى ا ذا دُخلواكنائسهم وبيعهم أسركوا (وَإِنَّهُ القِيمِ وَالكَسر اسْتَمُنَا فَا وَالْضَهُ رِلْلُشَّأَنِ (كُمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ) مِحَدَالْتَبِي صَلَّى لِلهِ عَليه وَسَلم (يَدْعُوهُ) يعبده ببَطن نخل (كَا دُول) أى الجن المستمعون لقراءته (يَكُونُونُ عَلَيْهِ لِيَدًا) بكسراللام وضمَعا جمع لبدة كاللبدفي ركوب بعضهم بغضا ازدحا ماحرصًاعلى سماع المرآن (فَالَ) مجيبًا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه وَفي قراءَة قل (إنْمَاأَدْعُورَيْت) الْهَا (وَلا ٱسْبُرَكُ بِالْ أَحَدًا قُلُ إِنَّ لَا مُلِكُ لَكُمْ ضُرًّا عَيا (وَلَا رَسُلًا) خيرا (قُلْ إِنَّ لَنْ يَجِيرُنِ مِنَ اللهِ إِمن عَذابِه ان عصيته (أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِنُ دُويِنهِ) اي غيره (مُلْتَعَدًا) مليِّهُ الآبُلاغًا) اسْتَثناء من مفعول أملك أى لا أملك لكم إلا البَلاغ الينكم (مِنَ اللَّهِ) أَى عنه (وَيسَالانِم) عطف على بَلا غا وَ مَا بِين المستشى منه وَالْاسْتَنْنَاء اعتراض لتاكيد نفي الاسْتطاعة (وَمَنْ نَيفُصِ اللهُ وَرَسُولَهُ) في التوحِيد فلم يؤمن (فَانَ لَهُ نَارَجَهُمَ مَمَالِهِ بَنَ)

حَالَ مِن ضِمِيرِمَن في له رعَاية لمهناهَا وَهِيَحَالَ مِقدَّرة وَلْعَني يدخلونها مقد راخلودهم (فيهاأ بَدَّاحَتَّي ازَارَأُوْآ) حتى ابتدائية فيهامعنى الغايم لمقدر فبنلها أى لايزالون على كفرهم الى أن يَروا(مَا يُوعَذُونَ) مِن العَذاب (فَسَيَعْلَوْنَ) عند طوله بهم يَوه رَبد رأو يَوم القيامَة (مَنْ أَضْعَفْ نَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا) أعقرانا أهم أمرالمؤمنون على القول الاقرار أوأنا أم هم على الثاني فقال بَعضهم متى هذا الوعد فنزل (فَلْ إِنْ) أى مَا (أَ ذُرِى أُ فَيِّ نِيْكُ مَا تَوْعَدُ ونَ) مِن العَذاب (أَمْ يَجُعُلُ لَهُ رَبِيّ أَمَدُا) عايم وأجَلالا يعله الآهو (عَالِمُ الْغَيْبِ) مَا عاب بمعل لعبا (فَالْوَيْظُهِنُ) يَعَلِمُ (عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) مِن النَّاسُ (الْآمِنُ أَرْتَعَى مِنْ رَسُولِ فَا تُهُ ) مَم اطلاعه عَلِي مَاشَاء منه معجزة له (يَسْلَكُ يجعل ونستاير (مِنْ بَيْنِ بَدُيْمِ) اي الرسُول (وَمِن خَلْفِهِ رَصَلًا) مَلانكة يُحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحى (ليعكم) الله علم ظهور (أنى مخففة مِن النَّمَيْلة أي الله (قَدُ أَبُلُعُول) أي الرشل (بِسَالُاتِ رَبِّرِمُ ) رويْقُ الْجَنْعُ الصِّيرِ معنى من (وَأَعَا يمَالَديهِم) عَطف على مقدراى منعلم ذلك (وَاخمى كُلُّ شَيٌّ عَدَدًا) مُمينِر وَهُوَ مِعُول مَن المفعول وَالإصل أحصى عَد دکل شيء سورة للزقل مَكَيَّة أو الاقوله ان رَبِّك يَعلم الى أخرها هندني تشع عشرة أوعشرون آيتر (لِسُسَمِ اللَّهِ الْرَّهِ مِن الرِّيحِيم يَا أَيُّهُمَا الْمُثْرَّمِيلُ) النبي وأصله المتزمل ادعنت التاءفي الزاي أي المتلفف بثيابرحين بحتى والوَّحِي له خوفامنه لهيبته (فَيْمِ اللَّيْلَ) صل (الْأَقْلِيلًّا نِصُفَةً) بَدل من قليلا وَقلَّته بالنظرالي الكل (أوانقيض مِنْمٌ) من لنصف (قاليلًا) إلى النائث (أ وَرِدْعَلَيْهِ) إلى النائن

و أوللتخدر (وَرُتل لُقُرُ أَنَ) تَثْبَت فِي تَلْا وَمَر اتَرْبَيلًا إِنَّا سَنْئُلِقِ عَلَيْكَ قُولًا) قرأنا (نُقِيْلًا) مهيبا أوشد يدالمافيه مِن التكاليف (إنَّ نَاسِنَةُ اللَّيْلِ) القيام دُعد النوم (هِي أَشَدُ وَظُلُ مُوافِقَة السِّم للقلب، عَلَى تفهم القرآن (وَ أَقُومُ قِيْلًا) أبين قولا (إنَّ أَكَ في النَّهَا رِسَبْعًا طَوِيلًا) تصرفا في أَشْعَالِكُ لِاتَّفْرَغُ فِيهُ لِتَلاوَةُ الْعَرْآنِ (وَأَذْكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ) أى قل نسم الله الرحمرَ الرحيْم في ابتداء قراء تك (وَ نَبَتُ لُ الْفَطَّع (النيق) في الْحَبَادَة (تَبْبَيْلاً) مَصْدر سَبْتَل جِيَ مِه رَعَاية للفَوْصِل وَهُوَ مُلْزُومِ النَّبْتُلُ هُو (رَبُّ الْمُنثُرِقِ وَالْمُغِرْبِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالْمُورَ فَاتِّخَذْهُ وَكِيلًا) موكولا له أمورك (وَآصْبرْعَلَى مَايِعَوْلُوْنَ) أى كَفَارْ مَكِهُ مِن أَذَ اهم (وَ أَهْمُ زُهُمْ فَهُ رَاجَمْيلًا) لاجُزع فيه وَهَذَا قَبُلِ الأمريقِتَا لَهُم (وَذُرْنِي) الرّكِني (وَالْمُكُذِّبِ نِنَ) عطف على المفعول أومفعول معه والمعنى أناكا فيكه وَهِم صَنادِ يِدِ قَرِيشِ (أُولِي النَّجْرَةِ) التنعم (وَمَهِلْهُ مُوفَلِيلًا مَنَ الزَمَن فَقَتْلُوا بِعَديسِيرِ مِنه بِبُدر (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا) فيوراثقالاجمع نِكل بحسرالنون (وَجَعِيمًا) نارا محرفَة (وَطَعَامًا ذَا عَنْصُهُ ) يغص به في كحلق وهوالزقوم أوالضريع ا والعسلين اوشوليمن نارلا يخرج وَلاينزل (وَعَذَابًا الميًا) مؤلمازيادة على ماذكرلن كذب البني صلى الله عَليْه وَسَلَم (يَوْمَ تَرْجُفُ) تزلزل (الأرْضُ وَأَنجِبَالٌ وَكَانَت يْجِبَالْ كَنْبِيبًا) رَمْلا مِحْمَعًا (مَهْ يُلَاّ) سَائلا بعد اجتماعه وَهُوَمِنْ هَا لِي مِيلُ وَأَصْلُهُ مَهِيُولُ اسْتَثْقَلْتَ الْخَمْرَ عَلَى اليّاء فنقلت الى الماء وَحذفت الواوثان السّاكنين لزيّاء مَا وَقَلْبَتِ الضَّمَّةُ كُنْرَقَ لَجَانِسَةُ النَّاءِ (إِنَّا أَرْسَلْنَا اِلْنَكِمْ ) يَا الْمُ كة (رَسُولًا) هو في ماليا مه عَليه وَسَلم (شَاهِدًا عَلَيْكُمْ)

يَومَ القيّامَة بمايضد رمنكم من العصيّان (كَاأْ رْسَلْنَا الْي فِرْ عَوْنَ رَسُولًا) هوَموسَى عَليهِ الصَّلاْهُ وَالسَّلامِ (فَعَصَى فِنْ عَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَاهُ أَخُذًا وَبِيْلًا) شَدِيدًا (فَكَيْفَ تَتَقُونُ إِنْ كَفَرْتُمْ ) في الدّنيا (يَوْمًا) مفعول بتقون أيعذابم أى مأى حصن تتحضَّنون من عَذاب يُومِرا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) جمع أشيب لشدة هوله وهويوم القيامة والاصل في شير سنيرًا الضم وكسرت لمجانسة الناء ويقال في ليوم الشديديوم شيب نؤامي الاطفال وهونجاز ويجوزأن يكون المرّاد في الآية الحقيقة (النَّمْيّا؛ فَنْفَطِقٌ ذَاتَ انفطار أى انشقاق (به) بذلك اليَوم لشدّة (كَانَ وَعُدُّهُ) تَعَالَى بمحيَّ وذلك اليوم (مَفْعُولًا) أي هو كائن لأحمَّالة (إنَّ هُذهِ) \* الإيَاتِ الْمُخَوِّفَةِ (تَذْكِرَةٌ )عظة للخلق (فَنُ شَاءً ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلُاً) طربيقا بالإيمَانِ وَالنِّطاعَةِ (إِنَّ رَبِّكَ بَحْلَمْ أَنَّكَ نَعَوْمُهُ أَدْنَى) أَقُل (مِنْ نُكُنُّي اللَّيْل وَنِصْفَهُ وَنُكْتُهُ) بالحرْعِطفَ على تلتي وبالنصب عطف على أدنى وقيامه كذلك بخومًا ام باي أول السّورة (وَطَائِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) عَطَفَ عَلَى ضَمِرِيقُوم وَجَازِ مِن غيرِ بَأَكْيِهِ للفَصْلِ وَقَيَامِ طَائِفَةً مِنْ أَصَحَابِهُ كَذِلْكُ للتأبتي به وَمنهم مَن كان لايدرى كم صَلى من الليل وكم بَقى منه فكان يُقوم الليل كله احتياطا فَقامواحَتي انتفنت أقدَامهما سَنة أو أكثر فحنف عنهم قال تعالى (وَاشَهُ ثِفَدِرٌ) يحصى (اللَّيْلَ وَالنَّهَا رَعَلِمُ أَن مِحْمَفَة مِن النَّقِيلَة وَاسْمَهَا مَحَذُوف أى انه (لَنْ يَخْصُومُ) أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه الابقيًامرجميعِه وَذلك يَشْقَعلنكِم (فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَ) رَجع بَجَ الى التحفيف (فَا قُرُو المَاتَيَسَرَمِنَ الْقُرْآنِ) في الصَّلاة بآن تصكواها تيسر (عَيلمُ أنْ) محففة مِنَ الثقبيلة أى المرسَيكُونَ

يَنْكُمْ مَرْصَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ بِسَافرونَ (يَبُتَعَوُّ نَ مِنْ فَبَضِلَ لِلَّهِ) يَطلبون مِن رزقهِ بالتجارَة وَغيرها (وَآخَذُونَ يُقَايِلُونَ فِيسَبِيْلِاللَّهِ) وَكُلِّمْنَ الْفَرَقِ الثَّلَاثَةَ بَشِقَ عكيهم ماذكرفي قيام اللئيل فخفف عنهم بقيام مانيسرمنه ثم يسَع ذلك بالصَّلُواتِ الْحِس (فَاقْتُ وَامَّا تَيَسَرَمِنَهُ) كَاتَقَدُم (وَ أُ فِيمُوا الصَّلاة) للفررضة (وَ أَنتُوا الزَّكَاةَ وَأُفْرُضُوا اللَّهُ بان منسقوا ماسوى لمفروض من المال في سبيل الحنير وفرطا حَسَّنًا) عَن طيب قلب (وَ مَا تُقَدِّمُوا لاَ نَفْسِكُمُ مِنْ خَيْرِيَّبِدُوُ عِنْدَاللهِ هُوَخُيرًا) ممّاخلفتم وَهو فصل وَمَا بَعِنْ وَانْ لَم يَكُنْ عرفة يشبه لا الاعتناعه من التعريف (و أعظم أجرًا واستَغفور الله إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورُ رَحِيمٌ) للمؤمنين سورة المدشرة كتة خمش وخمشون أية إِيْسُ لِمُنْ الرِّيْسُ الرَّحْيَنُ الرَّحِيمِ \* يَا أَيُّهَا الْمُثَرِّ رَرُّ النبي صَلَّى الله عليه ومسلم وأحشله المتدنر أدعت التاه في الدال أي المتلفف بنيا بمعند نزول الوحي عليه (فَنْمْ فَأَنْذِرْ) حَوْف أهل مَكة الناران لم يؤمنوا (وَرَبِّكَ وَكُبِّن) عظم عن اشرَاك المشركين (وَيْبَابَكَ فَطَهْرَ) عَن النجاسَة أو قصرهَا خلاف جُرَّالعرب شابَهم خيلاً وزيما أصَابَتها بجاسَة (وَالرِّجزَ) فسرَوالنبيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم بالأو ثان (فَا هُمُّنَ) أي دم عَلَيْهِم (ولا تمنن تستكنن بالربع حالاى لانعط شيالتطلب اكتر منه وَهَذَاخًاص بِم صَالَى الله عَليه وَسَلَّم لانهُ مَأْمُور بأجمَل الإخلاق وَأَشْرِفُ الآدَابِ (وَلَهُ تُكَ فَاصْبُرٌ) عَلَى الأَوَامِر وَالنوَاهِي (فَا يَهُ أَنْقِرَفِ النَّافِؤُرِ) نَفِحَ فِي الصَّوروَهُوَ القَرْنَ النفخة النانية (فَذَ لِكَ) أَى وَفَتِ النَّقِرِ (يَوْمَنُذِ) بَدل مَمَا قبله المبتدا وبني لاضافته الى غيرمتمكن وخبر المبتدأ ايومرا

(يَوْمُ عَسِيرٌ) وَالْعَامِلِ فِي اذَا مَادِلْتَ عَلَيه الْجَلَة أَيَاسُنَدُ الامراعَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُيَسِينِ فيه دلالة عَلَى الْهُ سَبِيرَ عَلَى المؤمنين أى في عسره (ذَرْنِي) الركني (وَمَنْ خَلَقْبُ) عَطف عَلَى المُفعُولُ أُومَفعُولُ مَعِهُ (وَجِنْيَالًا) حَالَ مِن مَنْ أُومَنْ ضَيْرُهُ المخذوف من خلفت أى منفردًا بلاأ هل وَلا مَال هوَالوَلْبُ ابن المجنيرة المخروى (وَحَعَلَتْ لَهُ مَا لاً مَنْدُودًا) وَاسعًامت ال من الزروع والمضروع والنجارة (وتبنين)عشرة أواكثر(شُهُورًا) يَسْهَدُونَ الْمَافِلُ وَتَسْمِع شَهَادُتُم (وَمَهَدُثُ) بِسُطَت (لَهُ في العيش وَالعِم وَالوَلِه (مُنْهِيدًا أَمَّ يَظَعُ ان ازنيد كُلَّا) لا أَرْيُدُ \* عَلَى ذلك ( إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا) أَي الْفِرَان (عَبْنِدُ أَي مِعَانِدًا (سَأَرْهِفَهُ) اكلفه (صَعُورًا) مَشْفَةُ مِنْ لَعُذَابُ أُوجَبَلا مِن ناريصعه فيه خم يهوى أبدًا (إنَّهُ فَكُرٌّ) فيمَا يَقُول في لقرَّن الذى سمعه مِن النبي صَلَّى الله عَليه وَسَكُم (وَ قُدَّرَ) في نفسه ذُ لك (فَقُيْلَ) لعن وَعذب (كَيْفَ قَدَّرَ) عَلَى أَيْحَال كَانَ نقديره (مَمْ فَنْدَكَيْفَ قَدَرَ أَمْ نَظَرَ) في وجوه فومداوفها بقدح به فيه وشر عَبَسَ عبسَ فبض وَجِهَه وَكليه ضيقًا بمَا يفول (وَبَسَرَ) زاد في القبض والكلوم (شَمَّ أَذْبَرَ) عن الأيماي (وَٱسْنَكُنْبَر) تَكَبَّرَ عَنِ النَّاعِ النَّيْصَ لَى اللَّهُ وَسِلَم (فَقَالَ) فِيمَاجُاءَ بِم (إنْ) مَا (هَذَا الْآسِعُرُ نُؤُثَلُ بِنِقَلِ عِن السَّعَكُرُهُ (إنْ) ما (هَذَالِلاً فَوْلَ الْبَشَر) كَا قَالُوا إِنَا يَعَلَّمُهُ بِشْرِسَاْصُلِيهِ آدخله (سَفَر) جَهِم (وَمَا أَذْ رَاكَ مُاسَفَرٌ) بعَظِيم لشأنها الْاتْبْقِ وَلَا تَذَرُ ) سَينَا مِن لَمْ وَلَا عَصِب الْا أَهْلَاكِمَهُ فِي ايعود كاكان (لَوَاحَةُ لِلْبَشِرَ) محرقة لظاهِ الجلد (عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ) مَلكا خزنتها قال بَعض لكفار وكان فويّا شديلا البأس أنا أكفيكم سبعة غشرواكفون أنتم اثنين قال تعالى

(وَمَاجَعَلْنَاأُضَعَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً) أَى فَلَا يَطَا فُونَ كَا يتوهمُون (وَمَاجَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ) ذلك (اللهَ فِتْنَةً) ضَلَا لا لِلَّهَ يَنْ كَفَرُوا) بأن يُقولوا لم كانواتنعة عَشر (ليَسْتَيْقِنَ) ليستبين (الَّذِيْنَ أُولَوْ الْكِكَابِ) أَى اليهو دِصدق النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي كُونِهُم تَسْعَة عشرالموَا فَقِ لما فِي كِتَابِهُم (وَ يَزْدَ ادَالَذِيَ أَمُّنُوا) من أهل الكتاب (إيمازًا) تضديقالموَافَقة مَا أَتَي بِدُ النبي صَلِّي الله عَليه وَسَكُم لما في كتابهم (وَلا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أَوْتُواْ الكِكَتَابَ وَٱلمُوْ مِنُونَ مِن عَيْرِهم في عَد دالملا بُكة (وَلِيَقُولَالَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَرَضٌ ) شَكْ بِاللَّهِ يَنَهُ (وَالْكَا فِرُونَ) بَكُهُ (مَا ذَا أَزَادَ الله بهذا) العدد (مُثَلًا) سموه لغرابته بذلك واعرب ما لا (كَذَيكُ) أى مثل اضلال منكرهذا العدد وهدى مصدق (يَضِنَ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُورَ رَبُّكُ) أى الملانكة في قوتهم وأعوانهم (الأهْوَ وَمَا هِي) أي سقر (إلاً ذِكْرى لِلْبَشِرِكُلا) اسْتفتاح بمعنى الا (وَالْفَرَوَاللَّهُ لِ اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ اللَّهُ ال بفترالذال (دَبَر) خاء بعدالهار وفي قراءة إذ أ دبر بسكون الذال بعد هَا هَزة أيم صنى (وَالصَّبِيمُ إِذَا أَسْفَرَ) ظهر (إنَّهَا) اىسقر(لَاخدى الكُنْبَر) البَلْايَا العظام (نَذِيْرًا) حَالَ من لحدى وذكرً لانها بمعنى العَذاب (لِلْبَشِرِلِينْ شَاءُ مُنكَمْ) بَدل مَن البُسْران يَتَقَدَّمَ) الى الخيراو الجنّة بالايمان (أوينا خر) الى الشراوالناربالكهزركل منيس يماكسبت رهيئة مم هوة مَا خُوذَة بِعَمِلِهِ فِي النَّارِ (إِلَّا أَضْعَابُ الْبَهَين) وَهُم المؤمنون فَنَاجُونُ مَنْهَا كَانْمُونَ (فِجَنَّاتٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ) بَينِهُم (عَنِ الْجُرُّمِينَ) وَحَالِم ويَقُولُونَ لَهُم بَعداخرَاج المُوَتِدِينَ من النار(مَاسَلَكُكُمْ) أ دخلكم (في سَقَرَقًا لَوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُتْصَلِينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ وَكُنَّا نَعَوْضُ فِي البَاطل (مَعَ أَكِنَا يُضِينَ وَكُنَّا ثُكِذِبْ

بِيَوْمِ الدِّيْنِ) البَعِثُ وَالْجَزَاء (حَتَّى أَنَّا نَا الْيَقِينَ) للوب ا (فَهَا تَنْفَعُ هُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِجِينَ) من الملائكة وَّالا نبيّاء والصَّا وَالْمُعنى لاشْفاعَة لَهُم (فَرَ) مبتدا (لَهُمْ في خبره متعَلق بميذو أنتقل ضميره اليه (عَن التَّذ كِرَةِ مُعْرِضِينَ) حَال من الصمير وَالْمُعْتَى أَى شَيْ حَصَلُ لِهُمْ فِي اعْزَاضِهُمْ عَنِ الْاتْعَاظِرُكُا نَهُمُ مُحْرُثُ مُسْتَنفرةً ﴾ وَحشية (فَرَبْ مِنْ فَسُورَةٍ) أسارا يه ربت منه أَسْدَ الْهُرِبِ (بَلْ يُرِينُهُ كُلُلُ أَمْرِطُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْنِيَ صَّحْفًا فُنَسْرَقً أى من الله تعالى بالمباع النبي كا فالوالن نؤمن لك حتى تغزل عَلَينا كِنَا بَا نَقُرُونُهُ (كُلًّا) رَدِعَ عَمَا أَرَادُ وه (بَلْ لا يَخَا فَوْنَ الْآخِرَةُ) أى عَذَابِهُ (كُلُّ) اسْتَفْتَاحِ (إِنَّهُ) أَيَ القَرِّلَ (تَذْكِرَةُ) عَظَةً الْغُنَ شَاء ذَكُورُ فِي قُرِلُه فالتَعْظِيه (وَمَا يَذَكُرُ ونَ باليّاء وَالتاء (الأان يَنَاءُ اللهُ هُوَا هُلُ النَّمْوَى) بأن يتق (وَا هُلُ الْمُفْوَرُفِ) بأن يغفرلن اتقاه سورة القيامة مكنة أربعون أية (إبنم الله الترجين الرحيم لا) زائدة في الموضعين (أفسم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أَفْسَمُ بِالنَّفِيسُ إِللَّوَامَةِ) التي تلوم نفسها وان اجتهدت في الاحسان وجواب القسم محذوف أى لتبعثن دَلْ عَليه (أَيْحُسَبُ الْانْسَانُ) أَعَالَكَافِر (أَلَنْ بَجُمْعَ عِظَامَةً) للبعث وَالإحتياء (بَلَى) بجمعها (قَادِ رِينَ) مع جمعها (عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَمُ ) وَهُوَالْاصَابِحِ أَي نَعِيدُ عَظَامِهَا كَمَا كاست مع صغرها فكيف بالكبيرة (بَلْ يُرْبِيْ الانسَانُ لِيَفْخَرَ) اللامرز آئدة وبنصبه بأن مقدرة أي أن يكذب (أمَامَهُ) أي ا يَوِمِ العَيَامَة دَلْ عَلِيهِ (يَسْأَلُ أَيَّانَ) مَتَى (يَوْمِرُ الْقِيَامَةِ) سُؤالِ استهزا وتكذيب (فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَلُ بَكَسُرِ الرَّاوِ وَفَيْمَ الْمُسَلِّمُ وَ يَحْيِرْ لِمَارِأَى مِمَّا كَانَ يَكِذَّب بِهِ (وَخَسَفُ الْفَهُو) أَظلَم وَزَهْمُ

وجمة الشَّمْش وَالْقَرْن فطلعًا من الغرب أوذهب ضوعها وَ ذِلْكُ فِي يَوْمِ الْقَيَامَة (يَقَوُّ لِيُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيُذِ أَيْنَ الْمُفَرِّ الفرار كَالَّى ردع عَن طلب الفرار (لاوَزَرَ) لا مَلِم أَيْحَيْصِينَ به (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَتُ إِلْمُسْتَقَرُّ) مستقرا كالديق فيحاسَسون وَ يَا زُونَ ( نُنَتَأَ أَلُم نَسَانُ يَقُ مَتُذِيمًا قُدَّ مَ وَأَخَرَ) بأول عِله وَآخِرِم (بَل أَلْا نُسَانُ عَلَى نَفْسُهِ بِصِابِرَةٌ) شَاهِدَ تَنْطَق جوَارِحه بِعَمْلِهِ وَإِلْمَاء للمِمَالِغة فِلْأِيدُ مِنْ جِزائم (وَلُوالْهِ -مَعَارِذِيرَهُ) جمع مَعذرة عَلَيْغيرقيَاس أى لوجَا وبكل مَعذرة مَا قَعَلَتُ مِنْهُ قَالَ تَعِيُّ النَّبِيَّهِ (لَا يَحْيَرُ لِذُبِهِ) بِالقَرآن قبل ظراع جبريْل منه (لِسَّانَكَ لِتَعْجَلَ بِم) خوف أن يتفلت منك (إنَّ عَكَنْنَاجَمْعَةً) في صَدرك (وَقَرْآنَهُ) قَرَاءَتك اياه أيَحريَامَ عَلَى لَسَا نَكَ (فَا ذِهَ اقْرَأُ نَاهُ) عَلَيك بِقِراءة جبريْل (فَا تَتَّبِعُ فَتِرْ أَنَهُ ) اسْمَح قراء من فكان صَلى الله عَليه وَسُلم نَسِمَع مَمْ يقرأه (تُمَرِّانَ عَلَيْنَابِيًا نَهُ) بالتفهيم لك وَالمناسَبة بين هَنِ الآيَةِ وَمَا قَبْلُهُا أَنْ تَلْكُ تَضْمَيْتُ أَلَّا عَرَاضِ عِنْ آيَاتُ الله وَهَذه تضمنت المبَادَرَة البيَّا بحفظها (كُلَّ) استفتا-بمعنى لا (بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِطَةُ) الدنيا باليَّاء وَالتَّاء في الفعلين (وَ يَذَرُونَ الْآخِرَةَ) فلا يُعلون لها (وَجُونُ يُوْمَيُذِ) أي في يَومِ القيَامَةِ (نَاضِرَةٌ) حسنة مضيئة (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوْجُونُ يَوْمَنُذِ بَاسِرَةً ) كاكمة شديدة العبوس (تَظْنُ) نوقن (أنْ يُفِعَلَ بَهَا فَا قِرَةً ) دَاهيَة عَظِيمة تَكسرفقا الطه (كلا) بمعنى الارارز ابلَغَت) النفس (التراقي) عظام الحلق (وَ مِنْ لَى) قَالَ مَنْ حُولِه (مَنْ رَاقِي) بِرقيه ليشْفِي (وَظَنَّ) يْمَن مَن بَلْغت نفسه ذلك (أَنْمُ الْفِرَاقُ) فراق الدّنيا الْتَفَّتِ الشَّاقُ بِالسَّاقِ) أي احدى سَاقيْه بالإخرَكِ.

عندالموت أوالتقت شق فراق الدنيا بستدة اقبال الآخرة ( إِلَى رَبِّكَ يَوْمَتُذِ الْمُسَاقُ ) أَيَالسُّوقَ وَهَذَا يَدَلُّ عَلَى الْعَامِل فى از المعنى از ابلغت النفس الحلقوم تساق المحكم رتبها (فَلاْصَدَقَ) الانسَان (وَلاْصَلَّى) أي لم يصدق وَلم يصل (وَلَكِنْ كُذَّبَ) بِالقرآن (وَتَوَلَّ ) عَن الا مَان (مَمَّ ذَهَبَ الى أَهْلِهِ يَتَمَ عَلَى يَبْخِترِفِي مشيته اعجابا (أَوْلَى لُكُ) فيه النقا عن لغيبة والكلمة اشم فعل واللام للتبيين أى وليك الكم (فَأُولَى) أى فَهُوَ أُولَى بِكُ مِن عَيْرِكُ (شُمَّ أُولَى لُكُ فَأُولَى) تاكيد (أيخسَبُ) يظن (الإنسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) هلا الإيكلف بالشرائع أي لا يحسَب ذلك (أَلَمْ يَكُ) أي كان (دَنْطُفَةً مِنْ مَنِيٌّ يُمْنِي) بالنَّاء وَالْتَاء تصبُّ في الرحم (ثُمَّ كَانَ) المني (عَلَقَةً فَخُلُقَ) الله منها الإنسان (فَسَوَى) عَدَل أعضَاءه (بِغِنَكَ مِنْهُ) من المنيّ الذي صَارعَ لمقة أى قطعة دُمرُمُ صِغةً أى قطعة لم (الزَّوْجَيْنِ) النوعين (الذَّكْرُوَالْأَنْثَى) يجمّعا تارة وسيفر كل منها عَن الآخرة ارة (أ لَيْسَ ذَلكَ) العنا اللها الاشيّا، (بِقَادِ رِعَلَى أَنْ يَحْنِيَ الْمُوْبَقُ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَلَم بَلَيَ سورة الإنسان مكية أومَدنيّة لحدّوثلانون آية مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمَ هُلْ) قد (أَنَى عَلَى الأَنْسَانِ) آدم (جين مِن الدَّهْر) أربعون سَنة (لَمْ يَكُنْ) فيه (سُنياً ؟ مَذْكُورًا) كان فيه مصورامِن طين لايذكرا والمراد بالانك الجنس وبالحين متع المحنل (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ) الجنس (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَابِح) أخلاط أى من عَاء الرَجِل وَمَاء الراحِ المختلطين الممتزجين (نَبْتُلِيْهِ) نختبره بالتكليف والجلة مستأنفة أوحال مقدرة أى مربدين ابتلاء معين تأهله ( فَحَكَنَاهُ) بسبب ذلك (سَمِيعًا بَصِيرًا لِ ثَاهَدَيْنَاهُ السَّيِبُلُ)

بتناله طريق الهُدَى ببعث الرشِل (إِمَّا شَأْكِرًا) أي مؤ منا (وَإِمَّا كَفَوْرًا ) حَالَان من المفعول أي بيّناله في حَال شكره أو كفره المفدّرة وَامالبقصيل الاحوال (إِنَّا أَعْتَدُنَا) هيانا (لِلْكَافِرْيْنَ سَلَاسِلَ) يسعبُون بهافي النار (وَاغْلَالًا) في أعنا فهم ستنة فيها السّلاسل (وَسَعِيرًا) نا رامسعرة أى مهيجة يعذبون بها (إِنَّ الْأَبْرَارَ) جمع برّا وبَارّ وَهم المطيعون (يَشْرَبُوْنَ مِنُ كَأْسِ) هو اناً وشرب المخبر وهي فيه وَالمرّاد من خمر تسميّة للحال باسم المحل وَمن للتبعيض (كَانَ مِزَاجْهَا) مَا يمزج بمركا فَوْرًا عَيْنًا) بَدل من كافو را فيها رَا يُحْتِهِ (يَشْرَ بْ بِهَا) منها (عِيَالْهُ ٱللهِ) أُوليًا وْ و (لْفَجَرُ وَنَهَا تَفْجُهِرًا) يَقُود ونها حَيث شا ﴿ وَا من مَنا زلهم (يؤ مؤن بالنَّذْر) في طَاعَة الله (وَ يَغَا فَوْ نَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) منتشرا (وَنَظِعِوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ) أَى الطَّعَامِ وَسَنْهُو تَمْ لَهُ (مِسْجَينًا) فَقِيرًا (وَبَهِيًا) لاأب له (وأسيرًا) بعنى المحنوس بحق (إنَّمَا مُنْطِعِهُ فَمُ لِوَجُهِ اللَّهِ لطلب توابر (لانرند منكم بَعَزاءً ولاشكورا) شكرافيه علة الاطعام وَهَل مَكُمُوا بِذَلْكُ أُوعَلَمُهُ اللهِ منهم فأنني عَليهم بهِ قولان (إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَّا عَبُوسًا) تَكُلِّ الوجوه فيه اى كريم المنظرلشديه (قَنطَرِيْرًا) شدِيدًا في ذلك (فَوَقَاهُمْ اللهُ منْرَّذَ لِل كَالْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ ) أعطاهم (نَضْرَةً) حسنا واضَّاءَ في وجوهم (وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبُرُول) بصَارِهم عن المعصية (جَنَّةً) أدخلوها (وَحَرِيْرًا) البسُّوه (مُتَّكِئِانَ) حَالَ مِن مَر فُورِعُ ادخلوهَا المقدّر (فِيهَا عَلَى الْأَرَّاتُكِ) السّرر في الجيال (الأيرون) لا يجدون حال ثانية (فيهَا سَّمُسًا وَالْ رَمْهَ بِرّا) أي لاحرًا وَلا بردًا وَقَيْلُ الزمهر برالقرفهي مطنينة من غيرشمس ولا قرر وداينيةً ) قريسة عطف علي

عَمِلَ لا يَرُون أي غير رَاءِ بن (عَلَيْهِمْ) منهم (ظِلا لُهَا) شِحِهَا ( وَذُلَّاتَ فَتُطُوفُهَا تَذْلِيْلًا) أُد منيت ثمارهَا فينا لها العَسَا مُ وَالمّاعِد وَالمضطِع (وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ) فيها (بِآنِيةٍ مِنْ فِضّةٍ وَأَكُوابِ) أقداح بالأعرى (كَانَتْ فَوَارِيرَفُوارِيرَوْنُ وَنُهِيٍّ) أى انهامِن فيضة يزى مَاطنها من ظاهِرها كالزَجاج (قَدَّرُوهَا) أى الطائفون (تَقَدُيْرًا) عَلَى قدرزَى الشاربين مِن غيرزيًا دة وَلا نَفْصِ وَذَلِكُ أَلَدُ السَّرَابِ (وَلَيْسُقُونَ فِيهَا كَأَسَّلُ الْحُمْلُ (كَانَ مِزَاجْهَا) مَا يَمْرْج بر (زَ نُخِبَيْلًا عَيْنًا) بَدل من زيجبيلا (فِيَهَا تَسَمَّعُ سَلْسَنُلَا) يَعِني أَن مَّاء هَاكَا لَرْنَجْسِيل الذي تستلذبه العرب سهل المسّاع في الحلق (وَرَيْطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مَحَالَدُونَ) بصفة الولدَان لايشيبون (إذَارَأُيْنُهُمُ حَسِنْتُمْ ) كَسْنُم وَانْتَشَارِهم فِي الْخَدْمَة (لُؤُلُوًا مُنْتُورًا) من سلكه أومن صُدفه وَهُوَاحُسَن منه في غير ذلك (وَإِذَا رَ أَيْتُ شَمَّ)أَى وَجِدُت الرؤية منك في الجنَّنة (رَ أَيْتَ) جَوَابِ اذا (نَعِيمًا) لا يوصَف (وَمُلْكًاكُبِيرًا) وَاسعًا لاغاية له (عَالِمُهُ فوقهم فنصبه على لنظرفتة وَهوَ خِبرَ المبتدابِعده وَفي قراءة بشكون الياء مبتدا وَمَا بعده خبره وَالضميرالمتصل للمطوف عَلَيهِم (نِيَابِ سُنْدُيسِ) حرير (خُضْرٌ) بالرفع (وَإِسْتَبُرُفِّ) بالجرتما غلظ من الديباج فهؤالبطائن والسندس الظهائر وفى فراءة عكسماذكرفيها وفي اخرى برفعهما وفاخى بحرّها (وَخُلُوا اسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ) وَفِي مَوضِع النزين ذهَب اللايذان بأنهم يجلون مِن الموعين معًا ومفرقًا (وَسَعًا هُمْ رَبِهُ مُ شَرَابًا طَهُورًا) مَالَيْه في طَهَارَةً وَنظافَه بحلاف خمرالدُّنيَا (إِنَّ هَذَا) النَّجِيمِ (كَانَ لَكُمْ بَهَزَاءً وَكَانَ سَعُنْكُمْ ا مَسْكُورًا إِنَّا نَعْنُ ) تأكيه لاسم ان أو فيصل (نَزَّ لَنَا عَلَيْكَ

الْقُنْزَآنَ تَنْزِيلًا) خبران أى فصلناه وَلم ننزله جملة وَاحدة (فَاضْبِرْكِنْكِمْ رَبِّكَ) عَلَيْك بتبليغ رَسَالته (وَلا تُغِلَّعُ مِنْهُمْ) مِن الكفار (آيْمُا أُوْكُفَوُرًا) أي عتبة بن ربيعة ه وَالوَليدبن المغيرَة قا لاللنبي صَلى الله عَليه وَسَلم ارجع عَن هَذَا الام وَيَجُوزُ أَن يِرَادِكُل آخُوكِا فُرأَى لِانظِع أَحَدُهُ مَا إِ أيَّا كَانَ فِيمَادُ عَاكِ اليه من اثم أوكفر (وَاذْكُرُ ٱسْمُ رَبَّكَ) فَالصَّلَّا (بْكُرْةً ، وَأَصِيلًا) يعنى لفخر والنظهر وَالعصر (وَمِنَ اللَّيْلِ فَا شَجُدُلَةً) يعنى للغرب وَ العشَاء (وَسَجْعَةُ لَيْلاَ طَو نلاً) صَل التطوع فيه كانقدم من تلثيه أونصفه أو ثلثه (إنّ هَوُلاً يَجِبُونَ الْعَاجِلَة) الدِّنيا (وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يُومًا تُقِيلًا) شد يداأى يوم القيامة لا يعلون له ( نَحْنُ خُلَقْنَا هُمْ وَشَدُدُنا) قَوْنَيْا (أَ سُرَهُمْ) أعضاء هم وَمَفاصلهم (وَإِذَا شِنْنَا بَدُّ لُنَا) جعَلنا (أَ مُنَالَهُمْ) في الخلقة بَدلاً منهم بأن نهلكهم (تَبْدِيلًا) تَأْكَيدُ وَوقعَت اذا مَوقع ان بَعُوان يَشْأُ يَدُهُ نُبِكُمُ لانه تعالم يَسْأَذُ لِلْ وَاذَالمَا يَقَعَ (إِنَّ هَذِهِ) السَّورَة (تَذْكِرَةُ كُرَةً عظة للخلق (فَنُ شَاءًا تَّخَذَ الَي رَبِّهِ سَبِيْلًا) طريقًا بالطّاعَة (وَمَا تَسَاءُ ونَ) بِالتَّاء وَالنَّاء اتَّخاذ السَّبيل بالطاعَة ( إلَّا أَنْ يَسَاءَ اللهُ ) ذلك (إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا) بَخْلَقه (حَجُمًا) ف فعله (نُدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ) جَنته وَهم المؤمنون (وَالنَّالِبِينَ) ناصبه فعل مقدّراً يأ وعَديفسره (اعَدَّلَهُمْ عَنَهُ ابًّا ٱلِيِّمَا) مؤلما وَهِ الكافرون سورة المؤسلات مكتة خسون آية (بسنم عِلْقَهِ الرَّحِن الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا) أى الرَّياح متتابعة كعرف الفرس يتلونعضه بعضا و نصبه على كال (فَالْعَاصَفَاتِ عَصْفًا) الزَّيَاحِ السَّدِيْدَةِ (وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا)

الرباح متنشرالمطر (فَالْفَارِقَاتِ فَرُقًا) أي أيات القرآن تفرق بَين انحق والباطل والحلال وَالْحَرام (فَالْمُلْقِيَاتِ ذَكْرًا) أى الملائكة تنزل بالوجى الى الانبيّاء والرسُل للقوت الوجى الحالام (غُذْرًا أَوْ نُذُرًا) أى للاغذار وَالانذار صالله تعَالى وَفي قراءة بِضَم ذال نذرا وقرئ بضم ذال عذرا (إنَّمَا تُوْعَذُونَ) أي كفارمَكة من البعث وَالْعَذَاب (لُوَاقِعُ) كانن لا مَعَالَة (فَا ذَاللَّجَوْمُ طُلَّسَتُ) مَحِي نُورِهَا (وَإِذَا الْسَارُ فَرْجَتُ ستفت (وَإِذَا الْحُبَالُ مُسْفَتْ) فتتت وَسيرِت (وَإِذَا الرُّسُلُ وْقِيْتَتْ) بالوَاووبالهَزيدلامها أى جمعَت لوقت (لأيّ يَوْمِ) ليوَمِ عَظِيمِ (أَجِّلَتْ) للشَّهَادَة عَلَى آمِهِ هِ بأَ لَسُلِيع (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) بَين الْمُلْقُ وَيُؤخذ منه جَواب اذا أَى قَ قَعْ الفصل بَن الخلائق (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يُؤْمُ الْفُصْلَ) بَونِ لَ لشانه (وَ يُلُّ يُوْمَتُذِ لِلْمُكُذَّ بِينَ) هذا وعيد لهم (أَلَمُ نُهْلِكُ الْأُوَّلِينَ) بِتَكَذيبِم أَى أَهْلَكُنَا هِمْ (ثُمَّ نُتَيْعُهُ مُ الْأَجْرِينَ) من كذبواككفا رمكة فنهلكهم (كُذَلِكَ) مثل فعُلنا بالكذب (نَفْعَلُ بِالْمُخْرِمِينَ) بكل مَن أجرَم فيمَا يسْتقبَل فنهلكم (وَ يْلُ يَوْمَتُذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ) تأكِيد (أَكُمْ نَخُلُفُكُمْ مِنْ مَآءِمُهِينَ) ضعيف وَهوَ المي (فِحَكَلْنَاهُ فِي قَرَارِمَكِينِ) حريزوهو الرحم (إِلَى قَدَرِمَ عُلَوْمِ) وَهُوَ وَقِتَ الْوِلَادَةُ (فَقَدَ رُنَا) عَلَى ذلكَ (فَينغُمَ الْقَادِرُونَ) بَعْن (وَيُلُ يَوْمَيُذِ لِكُمْكُذِّبِينَ أَلَمْ بَجُعُولَ الْأَرْضَ كِفَاتًا) مَصْدركمنت بمعنى ضم أعضاعة (أَحْيَاءً) عَلَى ظَهِرَهُا (وَأَمْوَاتًا) في بطنها (وَجَعَلُنَا فِيهَا رُولِي الشَّا حِخَايِّ) جِبَا لام تفعَات (وَاسْفَيْنَا كُمُ مَاءً فَرَاتًا) عَذْبًا (وَيْلُ يُوْمَنُ إِلَيْكُذِ بِينَ) وَبِقَالِ للمَكذِبِينِ يُومِ الْمَيَامَة (ا نُطَلِقُو الِي مَاكُنْمُ بِهِ) مَن الْعُذَابِ (نُكَذِّبُونَ انُطَلِقُوْا

اِلَى ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ) هوَ دخان جهَمَ اذا آرتفع افترق ثلاث فرق لعظمته (لاظليل) كنين يظلهم من حرز لك اليوم (وَلا يُغْنِي) بردعنهم شيئًا (مِنَ اللَّهَبِ) النار (اِتَّهَا) أى النار (تَرْبِي بِشَرَدٍ) هو مَا يتطاير منها (كَالْقَصِر) من البناء في عظه وَارتفاعه (كَأنَّهُ بِجُمَالَاتٌ) جمع جمالة جمع جمل وفي قراءة جمالة (صُفْرٌ) في هَينُتها وَلُونُهَا وَ فِي الْحُدَيْثُ سَرَارالناس أسودكا لقير والعرب تسمى سودالابل صفرا لشوب سوادها بصفرَّة فقيل صفر في الآية بمعنى سُود لما ذكر وَقيلَ لا وَالسّرر جمع شرَرَة وَالشرارجمع شرَارَة وَالقيرالقاد (وَيُلُ يُومَبُدُ لِلْنَكَذِّ بِينَ هَذَا ) أَى يَوْمَ الْقَيَامَة (يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ) فيهِ بَنْيُ رولاً يُؤذُنُ لَهُمْ فِي العدر (فيَعْتَذِرُونَ) عَطف على يؤذن من غيرتستب عنه فهو دلخل في حيز النفي أى لا ا ذن فلا اعتلا (وَيْلُ يَوْمَتُذِ لِلْهُكَذِ بِيْنَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلَجَعْنَاكُمْ) أَيْهَا المكذبونَ مِن هَذه الامَّة (وَالأَوَّ لِينَ) من المكذبين قبلكم فَتَحَاسَبُونُ وَتَعَذَبُونُ جَمِيعًا (فَانِ كَانَ لَكُمْ كُنِيْنُ ) حيلة في دُ فِع العَذَابِ عَنَكُم (فَكَبِيدُ ونِ) فَافْعَلُوهَا (وَ يُلُّ يُوْمَنُا إِ لِلْهُكَدِّ بِنْنَ إِنَّ المُنتَّقِينَ في ظِلاَ لِي أَى مَكَا ثَفَ النَّجَا رَادُلَاشُمْسُ يظلّ مِن حرّهًا (وَعُنُونِ) نا بعَه مِن اللَّا يَا وَفُواَكِهَ مِمَا يَشْمَهُونَ (فِيْهِ إِعْلَامٌ بأن الماكل وَالمشرب في المحنَّة بحسب شهواتهم بخلاف الذنيا فبحسب مَا يَجِد الناس في الاخلَب وَيُقال لهُ م (كُلُوْا وَاشْرَ بِوُاهَ بِنَا) حَال أى مته نبين (يَاكُنْنُمْ تُعَلُوْنَ) من الطاعات (إنَّاكَذَلك) كاجَزيْنا المتعين (يَعْزِي المُحْسِينَ وَيْلُ يَوْمَنُذُ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوْا وَتُمَتُّعُوا ) خطاب للكفار ف الذنيا (قَلِيلًا) مَن الزمَان وَغايته إلى الموت وَفي هَذَا بَهِ يُه لِهِم (إِنْكُمْ مُخْرِمُونَ وَيْلُ يَوْمَنْذِ لِلْمُكَدِّبِينَ وَإِذَا فِيثُلِلْهُ

ارْكَعَوْا) صَلُوا(لْأَيَرْكَعُونَ)لأيصَلُون (وَيْلُ يُوْمَـنَا لِلْمُكَذِّ بِينَ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ) أَي القرآن (يُؤنَّمنونَ نَ) أى لا يمكن ايما نهم بغيره مِن كتب الله بُعد تكذيبهم به لاستماله على الاعجاز الذى لم يستمل عليه غيره سورة النبأمكية احدى وأربعون آية (بِسُواللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ عَمَّ) عَن أَى شَيْ (يَتَسَاءُ لُوْنَ) يسأل بعض قريش تعضا (عَنَ النَّبَأَ الْعَظِيم) بَيان لذلك السَّي وَالْإِسْتَفَهَا مِلْتَفْغِيمِهُ وَهُومَا جَاءً بِدَالِنِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهُ 'وَسَلَّم مَن القرآن المشمّل عَلى البَعث وَغيره (الّذِي هُمْ فِيهِ تَعْنَبُلِفُونَ) فَالْمُؤْمِنُونَ يِتْبِتُونِهُ وَالْكَافِرُونِ يِنْكُرُونِهُ (كُلُأُنِ رَدْعِ (سَيَعُلُونُا) مَا يَحِلَ بِمِ عَلَى انكارهم له (ثُمَّ كَلاُ سَيَعْلَمُونَ) تاكيد وجي وفيه بثم للايذان مأن الوعدالثاني أشدمن الاوَّل ثم أومَا تعَالِي الى المعدرة على البعث فقال (أكم يَغْعَلُ الأَرْضَ مِهَادًا) فراشا كالمهد (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) تشبت بها الارض كانشبت الخيام بالاوتاد والاستفهام للتقرير (وَخَلَقْنَاكُمْ: أَزْ وَاحًا) ذكورًا وَانَا ثَا (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) رَاحة لابدَانِكُم (وَجَعَلْنَا اللُّيْلُ لِبَاسًا) سَا ترابسوَاده (وَحَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا) وَقِيا المعَايش (وَبَنَيْنَا فَوْ قِكُمْ سَبْعًا) سَبع سنوات (سَيدَادًا) جمع سنديدة أى قوية مخكمة لايؤنرفيهام ورالزمان (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا) منيرا (وَهَاجًا) وَقادا يعَني الشِّس (وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِراتِ) السِّيَابَاتِ التي حَانِ لها أن مُطركًا لمعصرا بجَارية التي دَنت منَ الحيْض (مَاءً خَجَاجًا) صبّا با (لِنْخِيْرِ بِهِ حَبَّا) كالحفظة (وَنَبَاتًا) كالتبن (وَجَنَّاتٍ) بِسَاتِين (أَلْفَافًا) مَلْتَفَة جَعَفِيفًا كشريف وَأَشْرَاف (إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ) بَين الخلائِق (كَانَ مِيْقًا تًا) وَقَتَا لَلْتُوَابِ وَالْعَقَابِ (يَوْمَرُنْنَفَحَ ثِي الصُّورِ) القَرْن

بَدل من يَوم الفصل أوسيّان له وَالنافح اسرَا فِيل (فَتَأْمَوُنَ) مِن فتبوركم الى الموقف (أفواجًا) جَماعًات مختلفة (وَفَيْتَحَتَّ) بالتشه يدوالتغفيف (السِّمَاءُ) شققت لنزول الملائكة (فَكَانَتُ أَبْوَابًا) ذات أبواب (وَسُيّرَتِ الْجُمَالُ) ذهب بهَاعَن أَمَاكُمُا (فَكَانَتْ سَرَابًا) هَبْاء أَى مثله في خفة سيرها (إنَّ جَهَمْ كَانَتُ مِرْصَادًا) رَاصدة أوم صدة (للقطاغين) الكافرين فكلا يَحًا وزونها (مَا بًا) مرجعًا له مفيد خلونها (لابنين) حال مقدّرة أي مقدّر البيهم (فيها أحقابًا) دهور الإنهاية لها جمع حقب بضم أوَّله الآيداو قوْنَ فيهَا بَرْدًا) نومافانهُم لا يَذُووْتُونُهُ (وَلاشْرَابًا) مَا يَشْرِبُ تَلْدُوْا (إلَّا) لَكُنْ (جَمِيمًا) مَا وَخَارًا عَايِمَ الْحَرَارِةِ (وَعَسَاقًا) بالتَحْفِيف والتشديد مايسيل من صَه يدأ هلالنارفانهم يَذ وقونه جوزوابذلك (جَزَاءً وفَاقًا) مَوافقًا لعملهم فلاذنب أعظ من الكفرولاعداب اعظم من الثّار (انَّهُمْ كَا نَوْ الْأَبْرَجُونَ) يَا فُون (حِسَابًا) لا نَكارِهم البَعث (وَكُذُ بَوَّا بِاَ يَايِنا) المَرْن ركذًا مًا) تكذيبًا (وَكُلَّ شَيٌّ) من الإعال (أَخْصَلْنَاهُ) صَبَطْنَاه (كِتَابًا)كتبا في اللوح المحفوظ لبجازي عَليه وَمن ذلك تكذيبًا بالقرآن (فَذُوقَوا) أي فيقال لهم في البَّخرة عند وقورع العَذاب عَليهم ذو وقواجَزاء كم (فَلَنْ بَرْيُدَكُمُ الْآعَدُ ابُّل) فوق عَذَابِكُم (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا) مكان فوز في الحسنة (حَدَائِقَ) بسَاتِين بَدل من مفازا أوبَيان له (وَ أَعُنَابًا) عنطف على مَنازا (وَكُوَاعِبَ) جوَاري تكعبت ثديهن جمع كاعب (أَتُرَابًا) على سن وَاحِد جمع ترب بكشرالنا و ووا الرّاء (وَكَأَسًادِ هَاقًا) خَمَرًا مَا لَنْهُ مِحَالَهَا وَفِي المَمَّالُ وَأَنَّهُ الرَّاء (وَكَأَسًادِ هَاقًا) من خر (لا يسمعون فيها) أى الجنه عند شرب الحد وعفر م

من الاحوال (لَغُوًّا) باطلامن القول (وَلَأَكِذَابًا) بالتخفيف اي كذبا وَبالدَشْدِيداي تكذيبًا من وَاحدلُفيْ و بَحَلاف مَا يَعِع فِي الدنياعندُ شرب المخررِ جَرَاءً مِنْ رَبِّكَ أَي جَراهم الله بذلك جزّا وعُطَاءً) بَدل من جزّا و(حِسَابًا) أي كنيرامِنْ قولهم أعطاني فأحسّبني أي اكترّعليّ حَتى قلت حَسْبي (رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْمُحِرِّوَالْرَفْعِ (وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ) كذلكُ وَ برفعه مَع جَررب (الايمُلِكُوْنَ) أَيْ الْحَالَق (مِنْهُ) تَعَالَى ا (خِطَابًا) أَى لايقد راحَد أن يَخاطبه خوفا منه (نَيوُمُ) طرف للا يَملكون (يَعَوْمُ الرُّومُ ) جبريل أوجندالله رَوكُللامُ صَفّاً) حَال أى مصطفين (لايتَكُلُونَ) أَي الْحُلق (الْأَمَنُ أَذِنَ لَهُ الرِّحْنَ ) في الكلام (وَقَالَ) فَوَلا (صَوَابًا) مَا لُومُنِينَ وَالْمُلَا نَكُهُ كِأَن يَشْفَعُوا لَمْن أُرْتَضَى (ذَ لِكَ الْبُومُ أَكُونٌ) الْنَا وقوعه وهوتيوم القيامة (فَنَ شَاءُ اتَّحَذُ الْيُ رَبِّهِ مَأْبَا) مَجعًا أى رَجْع الى الله بطاعة ليسلم من العَذاب فيهِ (إِنَّا أَنْذُرْنَاكُمْ) أى كفارَمَكَ (عَذَ ابًا قُربُيًا) أي عَذاب يَومِ القيَامَة الآلت وَكُلْآت قربيب (يَوْمَ) ظرف لعَذ ابابصفته (يَنْظُرُ الْمُرُوثِ) كل امرئ (مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ) مِن خيروَسْر (وَيَعَوُلُ الْكَافِرْيَا) حَرِق تِنْبِينُه (لَيْتَنِي كَنْنَتْ تَرْابًا) يعَنى فلا اعذب يمول ذلك عند مَا يَعُول الله تَعْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المُ عَنْدَ مَا يَعُول الله تَعْ اللَّهِ عَلَى الم بعصها لبعض كوني ترابا سورَة النازعَات مكيَّة ستّ وَاربعون آية \_ حِاللهِ الرِّحْمِن الرَّحِيم وَالنَّارِعَاتِ الملا بَكُهُ تَنْزَعُ أُرِوَاحِ الْكَمَادِ (غَرْقًا) نزعا بستدة (وُالتَّاسِّطَاتِ انشيطًا) الملائكة تنشط أروام المؤسنين أى تسلط برفق ( وَ الْمُسَابِحَاتِ سَبِيًّا) الملائحة تسبح من السّماء بأمن تعالى أي

تَهْزِلُ (فَالسَّا بِقَاتِ سَبْقًا) الملأثكة تسبق بأرواج المؤمني الى الحنة (فَالْمُذُ بِرُاتِ أَمْرًا) الملائكة تدبر أمر الدنيااي تنزل بتدبيره ويجواب هذه الاقسام محذوف أى لنبعثن يَاكَفَارِمَكَةً وَهُوَعَامِلَ فِي (يَوْمَ تُرْخُفِ الرِّ آجِعَةُ) النَفِيَة الاولى بهايرجف كل شئ اى يَتزلزل فوصفت بما يحدث منها (تَتَبْعُهَا الرَّادِ فَةُ ) النفخة النانيّة وَبنينها أربعون سَنة والجلة حال من الراجعَة فاليوم وَاسع للنفختين وَغيرها فصخط فِية البَعث الوَاقِع عقب الثانية (قَلُونَ بُومَتُذِ وَلِجِفَةً) خائفة فَكُفّة (انْصَارْهَا خَاشِعَةٌ) ذليلة لهُول مَا ترى (يَقَوُلُونَ) أى أرباب القلوب والابنصاراستهزاء وانكارًا للبَعث (أنتًا بتعقيق الهرتس وتشهيل الثانية وادخال الف بينها على الوَجهَين في الموضعَين (لَمَرُدُ ورُونَ فِي الْحَافِرَةِ) أي انرَد بعدالموت الى الحياة والحافرة اسم لاول الام ومنه رَجعَ فلأن في حَافِرَ بِهَ ازَارَجِعِ من حيث جَاء (أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً و في قرارة ناخرة باليّة متفتتة نحيى (قَالُوْ إِيلُكُ) أَي رَجَعتنا الى كحياة (إزًا) ان صحت (كَرَّةُ) رَجعَة (خَاسِرَةٌ) ذاتخسُون قَالِ تعَالِي (فَا تَمَا هِي) أَي الرادِ فَهُ التي نَعِقِيهِ البَعِث (زَجْرَةً مُ نَعْعَة (وَاحِدَةً) فاذا نَعْتَ (فَإِذَ اهْمُ ) أَي كُلِ كُلَا بُقِ (إِلسَّاهُمُ فِي بعجه الارض لحياء بعد ماكا دواببط فها أمواتا (هَلُ أَتَاكُ) يَا مِحِد (حَدِيثُ مُوسَى) عَامِل فِي (إِذْ نَا دَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي المُنْعَدَّسِ طُوَى)اسم الوَادِي بالسّنوين وَتركه فَقَال (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ بَجَاوَزا كِحَدُّ فِي الْكَفْرِ (فَقَنُّلُ هَلُ لَكُ) أد عوك (إلى أنْ تَزُكِيّ) وَف قراءة بتشديد الزاى بادغام التاء النانية في الاصل فيها ستطهر من الشرك بأن تشهد أن لاالدالاالله (وَ اهٰدِ يَكَ إِلَى رَبِّكَ) أَدُ لَكُ عَلَى معرفِتِهِ بِالْبِرَهَا

(فَتَغُشِّي) فَتَعَافِه (فَأْ رَاهُ الْآيَةُ الْكُنْرَى) مِن آيَا مَا السَّع وَهِي اليداوالعصا (فَكُذّب) فرعون موسَى (فَعَصَى) الله تعالى (شَمَّ أَدْ بَرَ) عَن الإيمَان (يَسْعَى) في الإرض بالفساد (فَعَسْكَر) جمع الشعرة وَجنده (فَنَادَى فَقَالَ أَنَارَتُكُمُ وَالْأَعْلَى) لأرب فوقى (فَأَخَذُهُ اللَّهُ) اهْلُكُه بالعرق (نَكَالَ) عقوبَة (الْآخِرَة) أى هذه الكلمة (وَالأولَى) أى قوله عنبلها مَا عَلمت لكم من الله غيرى وَ كَانَ بَيْهُمَا أُرْبَعُون سَنة (إِنَّ فِي ذَلِكَ) المذكور(لِعِبْرَةً لِئُ يَخِشَى اللهُ تَعَالَى (أَأْنُتُمْ ) بِتَعَقِيقِ الْهِبْزِتِينِ وَابَدَالَ الثَّالِية الفاؤتسه يلها وارخال الف بين المسهلة والاخرى وتركه أى منكروالبَعِث (أَشُدُّ خُلُقًا أَمِ السَّمَاءُ) أشد خلقا (بَنَاهَا) بَيان لكيفية خلفها (رَفَعَ سَمْكُهُا) تفسيرلكيفية البناءأى جفلسمتها فيجهة العلورفيقا وقيل سمكها سقفها (فَسَوَاهَا جَعَلَا مُسْتُويَةً بِلاْعَيْبِ (وَأَغْطَشُ لَيْلُكُا) أَظْلَمَهُ (وَأَخْرُحُ ضُعَاهَا) أبرُ زنورشمسها وَاضيف الني الليل لانه ظلها وَالسَّمس لانها سرَاجِهَا (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) بسطها وَكَانِت مُخلُوقَةً قَبِلَالْتُمَاءُ مِنْ غيرِ دَحُو (أَخْرَجَ) حَالَ باضار قدأى مخرجا (مِنْهَا مَاءَهَا) بتفجيرعيُونها (وَمَنْ عَاهَا) مَا ترعًاه النعممن الشجروالعشب وماياكله الناس مِنَ الاقوَات وَالنّار وَاطِلاْقِ المرعى عَليه اسْتَعَارَة (وَالْجُنَالُ أَرْسَاهًا) أَتْبِتُهَا عَلى وَجِهُ الأرْضُ لِنَسْكُنْ (مَتَاعًا) مَعْعُولِ لهُ لَمَّذَر أي فَعَلَ ذَلْكُ منفعة أومَصْدراى متيعًا (لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) جمع نعم وَهِيَ الابل وَالْبَفروَالْغَمْ (فَا ذَ الْحَاءَت السَّطَاعَة الْكُوْبُرِي) النفية الثانية (يَوْمُ يَتَذَكَرُ الإنسَانُ) بُدل من ارُ ا(عَاسَعَي) في الدنيا مِن خير وَشَرْ (وَ بُرِّزَتِ) أَظَهِرَت (الْبَحِيْمُ) النار المحتْرقة لِمَنْ يَرَى) لكل رَا، وَجوَابِ إذا (فَأَ مَّا مَنْ طَعَى ) كفر (وَ ٱثَرَ

الْحَيَاةَ الذُّنْيَا) باتباع السَّهوَات (فَاتَ أَبْحِيَمَ هِيَ الْمَأْوَى) مَأُواهِ (وَأَ مَّامَنَ خَافَ مَقَامَرَ رَبِّمِ) قيامه بَين يَديه (وَنَهَى النَّفْسَ الأَمَّا (عَنِ الْهَوَى) المردى با تباع الشهوَات (فَانُ الْجُنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى) وَحَاصِلُ الْجُوَابِ فَالْعَاصِي فِي النَّارِ وَالْمَطِيعِ فِي الْجُنَّةِ (يَسْأَلُونَكُ أى كفارمكة (عَنَ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَنِ سَاهَا) مَتِي وقوعها وقيامها (فيم) في أي سي (أنت مِن ذِكْرَاها) أي ليس عند لاعلم احتى تذكرهَا (إِلَّى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا) منتهى علم فالايعلمه غيره (إنَّمُا أَنْتَ مُنْذِرٌ) الماينفع انذارك (مَنْ يَخْسَاهَا) يَعَافَهَا (كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يُلْبَتُّوْا ، في فتبوره (الْأَعَشِيَّةُ ٱوْضَعَاهَا) أَيْ عَسْيَة يَومِ أُوبِكُرِمْ وَصِحِ اضافة المضي إلى العُسْيَة لما بينهمًا مِن الملا بسَه إذ ها طرفا آلها رؤحسن الإضافة وقوع الكلة فالله سورة عبس مكية اثنتان وأربعون آية (بُسْمِ اللهِ الرِّحْمِنِ الرِّحِيمِ عُبَسَ) النبي كلم وَجهه (وَتُولِي) أعرض لاجل (أنْ جَاءَهُ الأعْمَى) عُبدالله بن امّ مكتو وفقطعه عُما هو مستفول به ممتن يرجو اشلامه من الشراف قريش الذي هوَحَريص عَلى اسْلامِهم وَلَم يَدرالاعمَى انهُ مَسْعُول بذلك فناداه عَلَىٰ مَاعَلَكُ الله فانصَرْفِ النبي صَلَّى الله وَسَلَّم الى بُدِّيَّة فعوتت فى ذلك بَمَا نزل في هَذه السّورَة فكانَ بعد ذلك يُقولُ له إذ الجاء مَرحبًا بمن عَا تَبَى فَيْهِ رَبِّي وَيبسط له رداءه (وَمَا يُذرِيْكَ) يعلك (لَعَلَهُ يَرَكَى فيهِ اد عام التّا وفي الاضل في لزاَّ أى يتطهر من الذيوب بما يسمع منك (أويَذَكُرُ) فيهِ ادعاء التا فالاصل في الذال أى يتعظ (فَتَنْفُعُهُ الذَّكُرَى) المعلمة المشموعة منك وفي قراءة بنصب تنفعه جَوَاب الترجي (أمَّاصَ سْمَعْنَى بالمال (فَاسْتَ لَهُ تَصَمَّدُى) وَفِي قَرَاهِ مَ بِسَدْ سِنْد الصّادباد غام النانية في الإصل فيها مقبل وتتعرض (وَمَاعَلَيْكُ

الإيزَكِيْ) يؤمن (وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى) حَالَ مِن فَا عِلْ جَاءَ (وَهُوَ يَخْشَى) الله حَالِ مِن فاعل يشعى وَهُو الاعني (فَانْتُ عَنْهُ تَلَهِيَى) فيمسَد ف التاء الإخرى في الإصل أي تنشأ غل (كلّ) لأعل مثل ذلك (إنَّهَا) أي السّورَة أو الآيات (تَذَكِرَةٌ) عظةُ للخلق (فَنَيْ شَاءُ ذُكُرَهُ) حفظ ذلك فا تعظب (في صَعْفِ) خبر ثان لانها وَمَا قِسَلُه اعتراض (مُكُرَّمَةِ) عندَ الله (مَرْفِؤُعَةِ) في السَّمَاءِ (مُطَهِّرة) منزهة عن مَسْ الشياطين (بأيدى سَفَرةٍ) كتبة ينسخونها مِن اللوح المحفوظ (كِرَامٍ بَرُرَةٍ) مطيعين لله تعالى وَهِم الملائكة (قَيْسَ الْمُنْسَانُ) لعن الكافِر (مَا أَكُفَرَفُ) اسْتَعْمُ توبيخ أى مَاحمَله عَلَى الكفر (مِنْ أَيّ شَيٌّ خَلَقَهُ) اسْتَفْعُام تَقْرِير مْ بَيْنه فقًال (مِنْ نُظْعَةٍ خَلَقَةً فَقَدَّرَهُ) علقة مُ مُضْعَة الى آخرخلقه (ثمَّ السَّبِيل) أى طريق خروجهِ من بَطن آمته (يَسَرَهُ شُمَّ أَمَا تَهُ فَأَ قُبَرَهُ) جعَله في قبريستره (شُمَّ إِذَاسَاءَ أَنْشَرَهُ) لَلبعث (كَلَّا) حَقا (لَنَا يَقْضِ) لم يفعل (مَا أَمَرَهُ) به ربه (فَلْمَنْظُرالانْسَانَ) نظراعتبَاد (إِلَى طَعَامِهِ) كيف قدّر ودبرله (إِنَّا صِبَبْنَا الْمَآءَ) مِن السَّعَاب (صَيَّا ثُمَّ شَقَفْنَا الْأَرْضَ ما لنيات (سَنَقًا فَأَ نَبُتُنَا فِيهَا حَبًّا) كالحنطة وَالشَّعِير (وَعِنَبًّا وَمَنْ صُكًّا) هوالمت الرطب (وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا وَحَدَانِقَ عُلْبًا) بَسَاتِينَ كُنْيَرَةِ الْاشْجَارِ (وَ فَاكِهَةً وَ أَيًّا) مَا ترعَاه البهائِم وَقِيلَ التبن (مَتَاعًا) متعَة أوتمتيعاكما تقدّ مَ في السّورَة قبلها (لكمّ ا وَلَانْعَامِكُمْ) تَقَدَّ مَرْفِيهَا أَيْضًا (فَإِذَا خَاءَتُ الصَّلْخَةُ) النفية النانية (يَوْمَ يَغِزُالْكُوْ: مِنْ أَجِيْهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِيْ زوجَته (وَبَنِيْهِ) يَوم بُدل من اذَا وَجوَابِهَا دُلَّ عليهِ (لِكُلِّ ا مْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمُتُلْإِشَانَ يُغْنِينِهِ) حَالَ يَشْغُلُهُ عَنْ شَانَ غَيْرِهِ أى استخلكل واحد بنفسه (وُجُوهُ يَوْمَتُذِ مُسْفِرةً) مَضْينُهُ

26.41.

(صَاحِكُةً مُنْسَبُشِرَةً) فرحة وهم المؤمنون (وَ وَجُورٌ يَوُ مَنْدٍ عَلَيْهَا غَبَرَهُ مُ عَبِا رِ (تَرْهَقُهَا) تَعْشَاهَا (قَتَرَةً ) طَلَمَة وَسَوَاد(أُولَئَكُ) أهل هَذه الْحَالَة (هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَحَرَةُ) أَى الْجَامِعُونَ بَيْنَ لَكُغُولِ فِي سورَة التكويرمَكية تسع وَعشرونَ آية مُسَمِّاللَّهُ الرَّجِينَ الرَّحِيمِ إِذَ االشَّمْسُ كُورَتُ) لَعَفْت وَ ذَهِبَ بِنُورِهَا (وَ إِذَا النُبْجَنُومُ الْكُذَرَبُ انْفَصْت وَبْسَافَطْت عَلَى الارض (وَإِذَا الْجُهَالُ شَيِّرَتُ) ذَهِبَ بَهَاعَن وَجُه الارض فَصَا رُّت هِبَاء مِنْبُنَا (وَ إِذَا الْعَسَّالُ) النوق الْحَوَامِل (عُطِّلُتُ تركت بلارًاع أو بلاحلب لما دَهَاهم من الامروَلم يَكن مَا ل أعجبَ اليهم منها (وَإِزُا الْوُحُوشُ خُسْرَتْ) جمعت بَعدالبَعَتْ ليقتص لبَعض من بعض ثم تصير ترابا (وَإِذَا الْبِيَا رَسْجَرَتُ بالتخفيف وَالْمُسَلِّدِيْدِ أَوْقِدَتْ فَصَارَتَ نَارًا (وَإِذَا النَّفْوُسُ زُوْجَتُ) قربت بأجسادِهَا (وَإِذَاللَّوْ وُدُدَةً) الْجَارِيةِ تدفن حتة خوف العَارْقَالْحَاجة (سُئلَتُ) تبكيما لقا تلهًا (بأَيّ دَنْ قُتِلَتْ وقري بحسرالتا، حكاية لما تخاطب به وَجوابها أن تقول قتلت بالاذنب (وَإِذَا الصَّحْفَ ) صعفالاعال (نَشِرَتُ) بالتخفيف وَالتشديد فتحت وَبسطت (وَإِذَا السَّلَا ؛ كُشَطَتُ) نزعت عَن أمّاكنها كاينزع الجلدعَن الشاة (وَإِذَا الْجَعَمْ) النار (شُعِرَتْ) بالتخفيف وَالنَّشَد يداججت (وَإِذَا الْجُنَّةُ أَزْلِغَتُ) قربت لاهلها لندخلوها وجواب اذاأول لسورة وماعطف عَلَيْهَا (عَلِمَتُ نَفْسُ) أي كل نفس وقت هذه المذكورات وْهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَة (مَا أَخْضَرَتْ) من خَبْرُوسْرَ (فَلْا أَقْسِمُ) لازائدة (بالخُنْسِ لِجَوَادِي لَكُنْسِ) هَيَ النَّعُوم الْحَسَة رَحْل والمشترى والمريخ والرحرة وعطاره تخنش بضم النون أى ترجع في عراما ورا ما بينا ترى العرق آخر البراج اذكر داجعًا

الى أق له و تكنس بكسر النون تدخل في كناسها أى تغيب في المواضع التي تغيب فيها (وَاللَّيْل إِذَ اعَسْعَس) أَفْبَل بظلامِه أواد بر(والصبيم إذاتنفش) امتدحَى يَصيرنها راببنا (إنَّهُ) أى المترآن (لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ) عَلَى الله تعَالَى وَهُوجِبِرِيْل اضيف اليه لنزوله به ( ذِي قُوَةٍ ) أي شه يد القواى (عِـنْكُ ذِي الْعَرْيش) أي اله تعَالى (مَكِين) ذي مَكانة متعَلق برعنه (مُطَاعِ مُمَّ) أي تطيعه الملائكة في السَّمُوات (أجين) عَلَى الوحي (وَمَاصَاحِبُكُمْ) محلصكي لله عَليْه وَسَلم عطف عَلي الذالي آخر المقسم عَلَيْه (بِمَجْنُونِ) كَمَا زَعْمُمْ (وَلَقَدْ رَآهُ) رأى مجه صَلَياتُه عَليه وَسَلْم جبريل عَلَى صُورَة التي خلق عَليها (با لا فِي المبينِ) البين وَهُوَالاعْلَى بِنَاحِيَةِ الْمُشْرِقِ (وَمَا هُوَ) أَي مِحِدْصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم (عَلَى الْغَيْبِ) مَا غَابُ مِنَ الوِّحِي وَخِبَرُ السَّاء (بِنظِيْنِ) بمتهم وَ فِي قَرَّاءَة بِالصَّادِ أَي بَجنيل فينقص شيئًا منه (وَمَاهُوَ أى القرآن (بِقُوْلِ سَنْيُطَانِ) مسترق السّمع (رَجِيم) مَرجوم (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) فأي طريق تسلكون في انكاركم المقرآب وَ اعرَاضِكُم عَنه (إنْ) ما (هُوَا لاَ ذِكْرُ عَظِهَ (النَّعَا لَمِين) الآ وَالْجُن (لْمِنْ شَاءَ مِنْكُمْ) بَدل من العَالمين باعَادَة الجار (أن يُسْتَقِيمَ) باتباع الْحُق (وَمَاتَسَاءُونَ) الاستقامة على الْحُق (اللاأن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين) المخلائق استقامتكم عليه سورة الإنفطارة كية تشع عشرة آية هِ اللهِ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّيَاءُ ٱنْفُطَرَتْ) انشفت (وَ إِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَكُرَتُ) انفتضت وَتَسَا قطت (وَإِذَا الْهِمَازُ فَغِترَتْ) فَتِم بَعضا في بعض فَصَارَت بحرًا واحدا واختلط العَذب بالمَلْحِ (وَرَادَاالُقَّبُورُ بُغَيْرَتْ) قلب ترابهَا وَبعث مَونَا هَا وَجَوَّابِ اذَا وَمَا عَطِنَ عَلِيهِ (عَلِمَتْ نَفْشُ) أي كانفس

وقت هَذه المذكورَات وَهِوَ يُومِ الْقيامَة (مَا قُدُّمَتُ) من الاعال (وَمَا أَخَرَتُ) منها عَلَم تعمله رَيَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ) الْكُا (مَاغَرَ لِذَيِرَبُكُ الْكُرِيمُ) حَتى عَصَيتُه (الَّذِي خُلُقَكَ) بَعَالُ أن لم نكن (فَسَوَّاكَ) جَعَلكُ مستوى المخلقة سَالم الإعضاء (فَعَدَلَكَ) بالتَعْفِيفِ وَالْتَسْدِيدِ جِعَلْكُ مَعْتَدُ لِ الْخُلْقِ مِتَنَا الاعضاء ليست يدأو رجل أطوّل من الاخرى (في أي صُوفًا مًّا) زائدة (شَاءَ رَكَبُكُ كَلًّا) رَدع عَن الإغترار بكرم الله تعَالَى (بَنْ ثُكَذِّبُونَ) أي كفار مَكَّة (بِالدِّينَ) بالجزّاء عَلَى الاعال (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) من الملائكة لاعمالكم (كِرَامًا) على الله (كَارِبِينَ) لها (يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ) جميعه (إِنَّ الْأُبْرَارَ) المؤمنين الصَّادِقِين في إِمَارِنهم (لَغي نَعِيْمُ جَنةِ (وَإِنَّ الْهُيَّارَ) الكفار (لِي جَمِيمٌ) نا رمح قة (يَصْلُونَهُ يدخلونها وَيقاسون حرَّهَا (يَوْمِ الدِّين) الْجِزاء (وَمَاهِمُهُ عَنْهَا بِغَاشِينَ) بمخ جين (وَمَا أَدْرَاكَ) أَعْلَمُكُ (مَا يُوْمُ الدِّين ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يُؤْمُرِ الدِّيْنِ) تعظيم لسَأْمِه (يَوْمُرُ) بالرفع أى هوَ يُوم (الْا تَمُنُكُ نَفْشُ لِنَفْشِ سَنَيًّا) مَالمَنْفَةُ (وَالْإِمْنُ يَوْمَنِدُ لِللهِ) لاأمرلغيره فيه أي لم يكن أحد من التوسط فيه بخلاف الدنيا سورَة التطفنيف مكية أومدنية ستوثلاثونآية \* حِراللهِ الرَّجْمَنَ الرَّحِيمِ وَنِيلٌ) كلمة عذاب أوواد جِهَمْ (لَلِمُ طَفِّهُ مِنَ الَّذِينَ إِذَا اكْمَّا لُوْاعَلَى) أَى مَن (النَّاسِ نَتَوْفُونَ) الْكِيلِ (وَإِدَاكَا لُوْهُمْ) أَي كَالُوالَهِمِ (أُوْ وَزَنِوُهُمْ ) أى وَزِنُوالِهِ ( الْمُخْشِرُونَ ) ينقصون الكيل أوالوَزن (الإ)استفهام توبيخ (يَظْنَ ) يتيقن (أولَنُكَ تَهُمْ مَبْعِبُونَوْنَ لِيُوْمِرِعُظِيمٍ) أَى فَيْهُ وَهُوَيُومِ الْقَيَامَة

(يَوْمَ) بَدل مِن محل ليوم فناصبه مَبعو نوْن. (يَفَقُ مَرُ النَّاسُ) مِن قبورهم (لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) اكْلَا نُق لاجل أمره وَحسَا بِهِ وَجِزِانُه (كُلاً) حقا (اِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ) أَيْ كُتَب أعال الكفار (لَبِي سِجِينِ) فيل هوكتاب جَامِع لا عَال الشياطين والكفرة وقيئل هومكان أسفل آلارض السه وَهُوَ مَحَلُ اللَّهِ سُوَحِنُودُهُ (وَمَا أَذْ رَاكَ مَا سِجِينٌ) مَا كَمَاب سِجِين (كِتَابُ مَرْفَوْرُ) مِخْتُوم (وَيْلُ يُوْمَئِذِ لِلْمُكُذِ اللَّهِ الذِينَ يُكَذِّ بِوُنَ بِيَوْمِ الدِّيْنَ) الْجِزاء بَدَلُ أُوسَانِ للْمُكَذِينِ (وَمَا يُكَذِّبُ بِمِ الْآكُلُ مُنْفَتَدِ) مَعِا وزاكد (أَيْنِم) صيغَة مبًا لغة (إِذَا تَتُنكَى عَلَيْهِ آيَا ثَنَا) القرآن (قَالَ أَسَا طِيرًا لأُولِينَ الحكايات التى سطرت قديماجع أسطورة بالضم أواسطارة بالكشراكات ردع و زجرلقو لهم ذلك (بَلْ رَانَ) علب (عَلَى قُلْوْبِهِمْ) فَغَسْبَهُا (مَاكَا نَوُ الْكُسِبُونَ) من المَعَاجِئُهُو كالصدا (كُلاً) حَقا ( اِنتَهْ مُعَنْ رَبِّهُمْ يُؤْمِنْدُ ) يوم القيامة (لَحَيْوُ بُونَ) فلا يرون (شَرَّ اِنْهُ مُ لَصَالُوا الْجُهْمِ) لدَلْخُلُوا النارالمحرقة (شُمَّ يُقَالُ) لهم (هَذَا) أى العَذابُ (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ مُتَكَذِّبُونَ كُلًّا) حَقا (اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ) أي كتب أعال المؤمنين الصّادِ فين في ايمانهم (لَبِي عِلْيَينَ) فيلَهوَ كتاب بجامع لاعال الحنيرمن الملأبكة ومؤمني المتعلين وَقِيلِ هُومِكُانِ فِي السَّمَاءِ السَّاءِ السّاءِ السَّاءِ السّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّاء أعْلَمك (مَاعِلِيَوْنَ) ماكتابعليين هو (كِتَابُ مَرُ فُومُ) عنتوم (ليَشْهَدُهُ المُفَرَّنُونَ) من الملائكة (إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَجِيمٍ) جَنة (عَلَى الأرَائِكِ) السّرِر في الْجَمَال (مَيْظُرُونَ) مَا اعطُوامِن النهيم (نَفِرِثُ فِي وُجُوهِ هِ مُنْضَرَةُ النَّعِيمِ) بَهُجَهُ التنعم وَحسنه (يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ) خمرخالصَة.

منّ الدنس (مُعنتورم) على انانها لأيفك خمّه الاهر خِتَامْهُ مِسْكُ ) أي آخر سرب تفوح منه رَايُعة المسْك (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتِّنَا فَسِ لَمُنْنَا فِسُونَ) فَلْيرغبوا بِالْمِبَا دُرَة الى طَاعَة الله (وَمِنَ الْجُهُ) أي مَا يمزج به (مِنْ تَسُنبِيمٍ) فسربقوله (عَنَيْلًا) فنصبه بامدح مقة را (يَشْرَبْ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ) أي منها أوضن يَشرب معنى يَلتذ (إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) كأبيجهُ لَا وَيَعُوهِ إِكَانَوْا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوْلَ كَعِمَا رُوبِلال وَيَعُوهَا (يَضْمَكُونَ) اسْتَهزاء بهم (وَإِذَامَرُ وا ) أي المؤمنون (بِهِمْ يَتَفَامَرُ ونَ) أى يشيرالمج مون الى المؤمنين بالمحفن وَالحاجب اسْتَهْزَاء (وَإِذَا انْقَلَبُولِ) رَجِعُوا (إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِهِ مِنَ) وَفِي قِرْاءَةٍ فَكُهِينَ مَعِيبِينَ بِذَكْرِهِمُ المؤمنِينَ (وَإِذَا رَأُوهُمُ رَأُواالمؤمنين (قَالُوااتَ هَوُلا ولَظَالُونَ) لا عانهم بحمد صَلَى الله عَليه وَسَلم قال تعَالى (وَ مَا أَرْسِلُوْ) أَى الكَفار (عَلَيْهِمْ) عَلَى المؤمنين (حَافظين) لهم أولا عالهم حتى بردوهمالى مصَاكِهم (فَالْيَوْمَ) أي يوم القيّامة (الَّذِينَ آمَنُوْامِنَ الْكُفَّارِدَ ضَعَكُوْنَ عَلَى الْأَرَّايُكَ) في الجنة (يَنْظُرُونَ من مِّنا زلهم الى الكفارق هم يعذبون فيصع كون منهم كاضمك الكفارمنهم في الدُّنيَا (هَلْ نُوِّبٌ) جوزي الْكُفَّا رْمَاكَا نُوْايَفْعَلُونَ) نعسم سورة الانشقاق مكية ثلاث ا وخمس وعشرون آية (بشر الله الرَّحِين الرَّحِيم إذَ االسَّمَاءُ انْسُقَّتْ وَأَذِنْتُ) سمعت و أطاعت في الانشقاق (لِرَبَّهَا وَخَفَّتُ) أي حق لما أن تسمع وتطيع (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) زيد في سَعبها كايمدالإديم ولعرببق عليها بناء ولاجبل (وَأَلْعَتُ) مَّا فِيهَا) من الموتى الى ظاهِرهَا (وَتَّخَلَّتُ) عَنه (وَأُذِنَّتُ)

سَمَعت وَاطاعَت في ذلك (لِرَبَّهَا وَخُفَّتْتُ) وَذلك كله تكون يَومِ العَيَامَة وَجِوَابِ اذا وَمَاعِطف عُليهَا مُحذوف دَلْ عَلَيه مَا بِعَد تقديره لَقِي الإنسَانِ عَلَه (يَا أَيُّهَا الْإِنسَا اِ نَكَ كَا يِرْحُ بَهَا هِدِ فِي عَمَلُ (إِنِّي) لَقَاء (رَبِّكُ) وهوَللوت (كَدْجًا فِيْلَاقِيْهِ) أي ملاق علك المذكور من خيراً وشر يوم القيامَة (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَابُرُ) كتاب عله (بِيَهُنْدِهِ) هو المؤمن (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَامًا لَيَسِارًا) هوعترض عَمَله عَلَيْه كَافْسَر فِي حَدِيث الصحيحين وَفْيه مَن نوفش الحسَاب هَلك وَبعدالعَرض بِيَجا وَزعنه (وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ) فِي الْجُنَّة (مَسْرُ ورًا) بِذلك (وَأَمَّا مَنْ آَوْتِي كِتَابُهُ وَرّاء ظَهْرِهِ) هَوَالْكَافِرِ تَعَلَّى يَنَاهُ الْيَعْنَقَة وَتَجْعَلُ يسراه وردا وظهره فيأخذ بهاكتابه (فَسَوْفَ يَذُعُو) عندرؤية مَافِيه (تَبُورًا) ينادي هَلاكه بقوله يَا تبورًاه (وَيَصْلَى سَجِيرًا) يدخل النار الشديدة وفي فرا، فبضم الناءِ وَفِيْمِ الصَّادِ وَاللَّامِ المُسْدَدُةُ (اِنَّهُ كَا نَ فِي أَهْلِهِ) عشيرنه في الدِّنيًا (مَسْرُورًا) بطرا باتباعه لهوّاه (آنهُ ظنّ أن) مخففة مِن النَّقِيلة واسمها محذوف أى انته (لَنْ يَحُورُ) يرجع الى رَبْم (بَلَى) يرجع اليه (إنَّ رَبُّهُ كَانَ بِيرِ بَصِيرًا) عَالمَا برجوعماليّه (فَكْ أَفْسِمُ) لأذانِكَ (بالشَّفَق) هواكمرة في الافق بعد عروب الشمس واللَّيْل وَمَا وَسِقَ) جَمَع مَا دخل عَليه من الدواتِ وَغيرِهَا (وَالْقَيرِ إِذَا النَّسَقَى اجْمَع وَتَم نُورِه وَذَلْكُ فِي اللَّيَا لِي البِيضِ ۗ (كُنَرُكُكُنُّ) أيها النَّاس أَصُله تركبونن حذَّفتُ نون الرفع لتوالى الامثال والواولالتقاء السّاكنين (طَلْبُقَاعُنُ طُبُقًا حالابعدحال وهوالموت غمالحياة ومابعدها من أحوال

القيامة (فيا لهم) أى الكفار (لا يؤمِنون) أى أى أى ما نع لهم من الإيمان أو أى جهة لهم في تركه مع وجود براهمينه (ق) ما لهم (إذا قرئ عَلَيْهِ مُ الفَّرْاَنُ لا يَسُجُدُونَ) يَحْف عون بأن يومنوابه لاعجازه (بَلِ الدُيْن كُفَرُ والْكَذِبُونَ) بخصعون بأن يومنوابه لاعجازه (بَلِ الدُيْن كُفَرُ والْكَذِبُونَ) بالبعث ق غيره (ق الله أ عُكُم بما يُوعُونَ) يجمعون في صحفهم بالبعث ق غيره (ق الله أ عُكُم بما يُوعُونَ) يجمعون في صحفهم من الكفر ق الدَيْن أَمَنُوا وَعَلِو الصّاكا المعن أَمْنُوا وَعَلِو الصّاكا لَهُ مُ أَجْرُ مَنْ وَنِ الله يَن به عليهم الله من المهم المعن المن المن المن المنهم المعنى المناهم المنهم المنهم المناهم المنهم المنهم

سورة البروج مكية ثنتان وعشرون آية

(بِيدْ اللهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمِ وَالسَّاءِ ذَاتِ البُرُوجِ) للكواكب اشىءشر برجا تقدمت في الفرقان (وَ الْيَوْمِ الْمُوعُولُ يوم القيّامَة (وَسَاهِدٍ) يوم الْجِهِجَة (وَمَشْهِثُودٍ) يوم عرفة ا كذافسرت الثلاثة في الحديث فالاول مُوعود به وَالثاني شاهدبالغلفيه والنالث تشهده الناس والملائكة وَجِوَابِ القَسَمِ مَحَذُ وف صَدره تقديره لقد (قُتِلُ) لعن (أضَعَابُ الأَخُذُ ودِ) الشّق في الأرض (النّارِ) بَدلاسْمَال منه (ذَاتِ الْوَقَوْدِ) مَا تَوْقَد بِه (إِذْ هُمْ عَلْيُهَا) أَى حَولَهَا عَلَى جَانب الاخدود عَلَى الكراسِي (قَلْغُورٌ وَهُمْ عَلَى مَا يُفُعَلُّونَا بِالْمُوْرُمِنِينَ) با معمن تعذيبهم بالإلقاء في النار أن لم يرجعوا عَن ايمانِهُم (سَلْهُورُ) حضور روى أن الله أنجى المؤمنين الملقين في الناربقبض أرواجهم قبل وقوعهم فيها مَخْرِجَتَ إِلِنَارِ الى مَن ثَمْ فأحرقتهم (وَمَا نَقَهُ وَامِنْهُمْ الْآأَنُ يُؤمنُوابِا شَهِ الْعَرِيْنِ) في ملكه (الْحَمَيْدِ) المحود (البدى لَهُ مْلَكُ السَّمْوَاتِ وَالْإَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيَّ سُهِنِدًى) أي مَا أِنكُوالْكُفَارِ عَلَى لِمُؤْمِنِينِ الْإِيمَانِمِ (إِنَّ الَّذِينُ فُتَنْوُأَ

المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ) بالإحراق (ثُمَّ لَمُ يَتَوْبُوا فَلَهُمْ عَذَاتِ جَهَمْ) بكفرهم (وَلَهُمْ عَذَاتُ أَيْرَيْنِ) أيعَذاب احراقهم المؤمنين في الآخرة وقيل في الدنيا بان خرجت النار فأحرقتهم كاتقدَّم (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِلْوَا الصَّاكِمَا لَهُ مُجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيِتِهَا الْأَنْهَارُ ذَيِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ انَ بَطْشَ رَبِّكَ) بالكفار (لُسَدِيْدٌ) بحسب ارَادة (إنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ الْحَلَقِ (وَيُجِيْدُ) فلا يَعِمْ وَمَا يريد (وَهُوَالْغَفُولُ) للمذنبين المؤمنين (الوُرُورُ) المتورّد الى أوليا بُه الكرامة (ذُوالْعُرْشِ) خالقه وَمَا لَكه (الْمُجِنْدُ) بالرفع المستحق لكالصفات الفلو (فعال لِمَا يُرنَدُ) لا يعجزه سي (هك أَتَاكُ) يَا عِهِ (حَدِيْثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَمُؤْدَ) بَدُلُ منَ الجنود واستفنى بذكرفرعون عناتباعه وحديثهم أنهم اهلكوابكفرهم وهذا تنبيه لمنكمز بالنبي مملي الله عُليه وَسَلْم وَالقرآن ليتعظوا (بَلِ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ) بماذكر (وَاللهُ مِنْ وَرَائِهُمْ مَعْيَظً) لاعاصم لهممنه (بَلْ هُوَقَرْآنٌ بِجَيْدٌ) عظيم (في لُوْجٍ) هو في الهوّا وفوق السَمَاء السَّابِعة (مَحُنفُوطٍ) بابجرِّ من الشياطين ومن تغنير سَى منه طوله مَا بين السَّماء وَالارض وَعَرضه مَا بين المشرق والمفرب وهومن درة بيضاء قاله ابن عباس رضياسه سورَة الطارق مَكية سَبع عَشرة آية كلآت ليلا وَمنه النَّجوم لطلوعها ليلا (وَمَا أَدْرَاكَ) أيملك (مَا التَطارِقُ) مبتد او خبر في معل المفعول أنان لادرى وَمَا بَعَدَمَا الأولى خَبْرَهَا وَفِيهِ تَعْظِيمُ لِشَانَ الطارِقَ الْمُفْهِرِ مُا يَعده هو (النَّعْيُ) أي النَّرِيا أو كل نجم (النَّاقِبُ) المجني وَ

لثقبه الظلام بضوئه وجواب القسم (إنْ كُلُّ نَمْسٍ لْتَا عَلَيْهَا حَافِظٌ) بتخفيف مَا فَهِيَ مَن بَدَة وَانْ مِخفِفة مِالْبَقِيلَةُ قاسم الما محذوف أى المرق اللام فارقة وبتشديدها فأت نافية ولما بمعنى الاواكا فظمن الملأنكة يحفظ عَلهامِن خيروَشر(فَلْمَنظُوالْإِنْسَانُ) نظراعتباد (مِمَّخُلِقَ) مناى سْئُ جَوَابِم (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق) ذي اندفَاق من الرجل والمرأة في رَحِمُ إِنْ يَعْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ) للرجل (وَالتَّرَائِبِ) للزأة وهيعظام الصّدر (إنَّهُ) تَعْا (عَلَى رَجْعِهِ) بنت الانسّان بعد موتر (لَقَادِ رُقُ) فاذااعتبرا صله علم أن القادر عَلَى ذَلَكُ قَادِرِ عَلَى بِعِنْهُ (يَوْمَرَثُنْ لِي) تَعْتَامُ وَ كَسَفُ (الْسَرَائِرُ) ضما مُرالقلوب في العقال، وَالنيّات (فَمَالَةً) لمنكرالبَعِث (مِنْ فَوْ وَ) يَهْنع بها عَن العَذاب (وَلاَ نَاصِر) يَد فعه عَنه (وَالسَّمْاءِ ذَاتِ الرُّجْعِ) المطرلقوده كلحين (وَالأرْضِ وَاتِه الصَّدْع) السَّقَ عَن النبات (إِنَّهُ) أَى المَرآن (لَفَوُلُّ وَ فَضِلٌ) يفصل بين الحق وَالباطل (وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) باللعب وَالْبَاطِلِ (اِنَّهِمْ) اى الكفار (كَكِيلُ ونَ كُنِدًا) يعمَلُون المكايد للنبي صَلَى الله عَليه وَسَلَم (وَ أَكِيْلُ كُيْدًا) أستدرجهم مِن حَيث لا يَعْلُمُون (فَيَهْل) يا عِلْ (الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُ فَ) تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أى انظرهم (رُونِدًا) قليلا وهومت مدرم وكدلم في العامل مصغر دود أو ارواد على البرنجيم وقد أخذهم اله تعالى ببكدر ونسنج الامهال بآية الشيف اى بالأمرط لقنال وَالجهَاد سورة الإعلى مَكية تسم عشرة آية حِواللهُ الرِّحينِ الرِّحيمِ "سَبْمِ اللهُ رَبَّكُ) أي نزه رَ بك عَمَا لا يليق به وَاسْم زائد (الأعلى) صفة لرتك (الذي

خَلَقَ فَسَوَّى) مخلوقه جعَله متناسِب الاجزاء غيرمتفاوت (وَالَّذِي قَدَّرَ) مَا شَاء (فَهَدَى) الى مَا قَدْرَه مِن خير وَسُتر ا (وَالَّذِي أَخْرَجُ الْمُرْعَى) أَنبت العشب (فَجَعَكُهُ) بَمُلُهُ الخضرة (غُنَّاءً) جافا هَسْيِما (الْحُوَى) أَسُودِيا بِسَّا (سَنْقِرْنُكُ) المترآن (فَلا تَنْسَى) مَا تقرأه (الأَمَا شَاءَ اللهُ) أن تنسًاه بنسنج تلاوته وحكه وكان صلى اله عليه وسكم يجهرا لقراء مَع قراءَة جبريلخوف النشيان فكأنه قيلَله لاتعجَل بها انك لا تنسَى ولا تتعب نفسَك الجَهر بَا (ا نَّهُ) تعالى (يَعْلَمُ ال الْجَهْرَى من القول وَالفعل (وَمَا يَعْنِيَ) منها (وَنْدَيِّيْرُكَ لِلْيُسْرِيَ للشريعة السَّهْلة وهي لاشلام (فَذَكِن عَظ بِالْقِرآن (إنتُ نَفَعَتِ الذِّكْرَى) من تذكره المذكور في (سَيَذَّكُون) بها (مَنْ يَخُشَى بِغَافِ اللهُ تَعْلَكُمْ يَهُ فَذَكُر بِالقَرآنِ مَن يَخَاف وَعِيهُ (وَيَتَّعَنَّنُّهُ) أى الذكرى أى يُتركها جَانِبا لأيلتفت إليها (الأَسْوَى) بمعنى الشِّق إي الكافِر (الَّذِي يَصْلَى النَّارَالكُنْرَى) هي نارالآخرة والصغرى نارالدنيا (شَحْ لا يَمُوتُ فِيهَا)فيستريُّ (وَلاَ يُحِيني) حَياة هنيئة (قَدْ أَفْلَحُ) فَازْ (مَنْ نَرَكُتُ) تَطْهِر بالا يَمَان (وَزَكْرَاسُمَ رَبِّم) مكبرا (فَصَلَّى) الصَّلوَات الخس وَذَلِكُ مِنَ الْمُورِالْآخِرَةُ وَكَفَارِمَكَةً مَعْرِضُونَ عَنَهَ (بَلَّ يُؤنِرُونَ بالتحتانية وَالْفَوْقَانِيّة (الْحُيّاةَ الدُّنيَا) عَلَى الاخرة (وَالْآخِرَةُ) المشملة على الجنّة (خَيْرُو أَبْقَ إِنَّ هَذَاً) أى افلاح مَن تزكى وَكون الآخرَة خيرا (لَغِ الصُّحُف الانوكى) أى المنزلة قيل القرآن (صُعْفِ إِبْرُ الهِيمُ وَمُوسَى) وهئ عشر صعف لابراهم والنوراه لموسى سورة الغاشية مكية ست وعشرون آية حِلْتُهِ الرَّحِن الرِّحِيمِ هَلَ) قد (أَ تَاكَ حَدِيثُ

لُغَاشِيَةٍ ﴾ القيامة لانها تفشى الخلائق بأهوا لها (وجوة يَوْمَنُذِ) عَبِر بَهَا عَنِ الذوَاتِ فِي المُوضِعِينِ (خَاشِعَةً) ذَلِيْلَة (عَامِلَةً كَاصِمَةً ﴾ ذات نصَب وَتعَب بالسَّلَاسِل وَالإغلال (نَصْلَى) بضم التّاء وَفَيْعِ ( نَارًا كَامِيةً نَسْقَى مِنْ عَيْنِ آبنيةٍ) سْدِيدَة الْحَرَارَة (لَيْسَلَهُ مُرَطَعًامُ الآمِنْ ضَرِيعٍ) هوَ يوع مِنَ السُّوكُ لَا مَرِعَاه دِّابِهَ كَنِينُه (لَا يُسْمِنُ وَلَا يَعْنِي مُنْجُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَتُذِنَاعِمَةً ﴾ حسنة (لِسَغِيمًا) في الدنيًا بالطاعة (رَاضِيَّةٌ) فِي الْإَخْرَة لِمَا رأت ثُوَابِه (فِيجَنَّةِ عَالِيَةِ) حسًّا وَمُعِنَى (لَا يُسْمَعُ) بالنَّاء وَالْتَاء (فِيْهَا لَاغِيَةُ ﴿ أَى نَفْسِ ذات لفوأى هَذيَان مِن الْكلام (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) بالمآء بمعنى عيون (جَبِهَا شُرْرٌ مَنْ مَنْ عَوْعَةٌ ) ذا تا وَقدرا وَمِحَالا (وَ أَكُوَاكُ ﴾ أقِدَ الله لاعرى لها (مَوْضُوعَةٌ ﴾ عَلَى حَافات العيو معتَّى لشربهم (وَ نَمَارِقُ) وَسَائِد (مَصْفُوفَةً) بَعضها بجنب بعض يشتنداليها (وَزَرَابِيُ) بسططنافس لهاخهل (مَبْنُوْ ثَةً) مَبسوطة (أَ فَلا يَنظُرُ ونَ) أَى كَفَارِمَكَة نظر عَنْبَارِ إِلَى الْإِبِلِكُيْفَ خُلِقَتْ قَالِيَ السَّمَاءِكُيْفَ زُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِكُيْفَ زُفِعَتْ وَإِلَى بْحَبَالِكَيْفَ نَصِبَتْ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ شَطِيَتْ) أى بسطت فيستدلون بهاعلى قدرة الله تعالى ووحدانيته وصدرت بالابللانهم أشذملابسة لهامن غيرها وقوله شطحت ظاهر فيأن الارض سطولاكرة كاقاله أهل الهيئة وأن لم ينقض رِكَيْ إِمِنَ أَرِكَانَ الشَّرَعِ (فَذُكِنْ هُمْ نَعْمَاللَّهُ وَدَلَا ثُلَ نُوحِيدهِ (إِنَّمَا أَنْنَ ثُمَّةً كُرُ لَسْتَ عَلَيْهِ مُ بَسْيَطِي) وَفي قرارة بالصّاد بدل السين أى بمسلط وَهَذ اقبل الأمر بالجهاد (إلاً) لكن (مَنْ تَوَلَى مِنَ الايمَان (وَكُفَرَ) بالقرآن (فَيْعَذِ بُرُاللهُ أَ لُعَذَابَ الأَكْبَرَى عَذابِ الاخرَةِ وَالإصغرِعَذابِ الدِّنيابالقَّتر

ما الما والعارون الما والعارون العارون العارو

وَالْإَسْ (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا بِهُمْ ) رجوعه وبعد الموت (خُمَّ انَ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) جَزَاء هم لا نتركه أبدًا سورة الفخرمكية أومدنية ثلاثون آية بِسَمِ اللهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ وَالْفِيْلِ) أَى فِي كُل يوم (وَلْدَالِ عَشْرٍ) أي عَشْرِذي الحِيّة (وَالشَّفِعُ) الزوج (وَالْوَتْرِ) بفيِّج الوَ او وكشه ها لغنان الفرد (وَاللَّيْ لِ إِذَا بَسْرٌ) مقبلاومدبرا (هَ لَى فِي ذَلِكَ) القسم (قَسَمُ لِذِي جَنِر) عقل وَجوَاب القسك عَمَدُ وف أى لتعذبت ياكفارمَكة (ألَيْ تُرَ) تعلم يَا مِجَدَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ارَمْ) هي عَادالاولى فارَم عَطف بيان أو بَدل وَمنع الصَّرف للعَلمية وَالنَّانيث (ذَاتِ النِّمَادِ) أَي الطُّو كان طول الطويل منهم اربعائة ذرّاع (البِّي لَمْ يُخُلُقُ مِنْلُها في البلاد) في بطيم وقورتهم (وَمُوْدَالَدِيْنَ جَابُواً) قطعوا (الصَّخْرَ) جمع صَغرة وَالْحَذُ وهَابِيونا (بِالْوَادِ) وَادَى الْقَرَى (وَفِرْعَوْنَ ذِيَالَا وْتَادِ) كَانَ يَتِداربِعِهُ أُوتَاديشَدَالِهَايِكِ وَرجلي من يهَذبه (اللَّه يُن طَفَوا) بَعبروا (في البلادِ فاكْثَرُوا فِيهَا الْفَكَادَ) القتل وَغيره (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ) نوع (عَذَابٍ إِنَّ رَبِّكَ لِبِالْمِرْصَادِ) يرصدا عال المناد فَلا يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْ لِيجًا زيمِ عَلَيْهَا (فَأَمَّا الْإِنْسَانَ ) الكاف (إِذَا مَا ابْتَلاةً) اختبره (رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ) بالمال وَغيره (وَنَعَهُ فَيَقُولُ رَبِيَ اكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَامَا ابْتَلَاهُ فَقَدُرَ) ضِيق (عَلَيْهِ رِنْ قَهُ فَيَقَولُ رَبِيّ أَهَا أَئِي كُلّا) رَدع أى ليسَ الإكرام بالغني والاهانة بالفقروانما هوبالطاعة والمعصية وكفارمكة لا يتنتهون لذلك (بل لا يُكِرُمُونَ الْيَبِيمَ) لأيحسنون اليه مَع عناهم أولا يعطون حقه مِن الميراث (وَلا يَعْضُون) أ نفسهم وَلاغيرهم (عَلَى طَعَامُ) أي اطعام (المِسْكِين وَيَاكُلُونَ

لتُرْاتَ الميرَات (اكْلُالماً) أي شديد البِهم منصب الناء وَالصِّبُيان مِنَ الميرَاتُ مَع نصيبهم منه أومع مَا لهم (وَتُحِبُّونُ ٱلْمَالُ خُمَّا حَمَّا) أي كتابرا فلا ينفقونه وَفي قراءة با لفوقا نيّة في الإفعال الإرتبعة (كالَّى) ردع لهم عَن ذلك (إذَ ارْكَتَ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) زلزلت حَتى يَنهد مركل بنَّاء عَليهَا وَينعَدم (وَجَاءُ رَبُّكُ أى أمره (وَالْمَلَكُ ) أي الملائكة (صَفّاً صَفّاً) حَال أي مصطفين أو ذوى صفوف كبيرة (وَجِيَّة يَوْمَنُذِيجَهَمَّ) تقادبسَبْعِين ألف في مَا مركل زمًا عربا يدى سَبِعِين الف مَلك لما زفيروتغيظ (يَوْمَتُذِ) بَدل مِن إِذَا وَ-جَوَابِهَا (يَتَذَكَّرُ الْهِ نُسَانُ) أَعَالَكُافِرَ مَا فرِّط فِهِ (وَ أَنَّ لَهُ الذِّكْرَى) اسْتَفَهَام بَعِني النَّفي أَي لأيننه تذكره ذَ لِكُ (يَعَوُلُ) مَع تذكره (يًا) للتنبيه (لَيْتَنِي قَدَّ مُتُ) الخيروالايمان (كِيَاتِي) الطيبة في الآخرة أووقت حيابت في الدنيا (فَيَوْمَنْذِ لا يُعَذِّبُ) بكسر الذال (عَذَابَهُ) أي الله (أَحَدُّ) أي لا يكله إلى غيره (وَ) كذا (لا يُو يِثَقُ ل بَحَسُر التَّاء اوِنَا قُهُ أُحَدُّ ) وَفِي قَرَاءَ مِفِيِّهِ الذالِ وَالنَّاء فَضِمِيرَ عَذَابِهِ ووثاقه للكافر والمعنى لايعذب احدمثل تعذيبه ولايوف مثل اينا قِهِ (يَا أَيَتُهَا النَّفَشُّ الْمُطْمَئُنَّةُ مُ الآمنة وَهِي المؤمنة (ارْجِبِي إِلَى رَبِّكِ) بِقَالِ لِمَا ذلكِ عندَالمُوتِ أَي ارْجِعِي لِمَا مِرْءُ وَارَادَة (رَاضِمَةً) بالنوَاب (مَرْضِيّةً) عندَالله بعلكُ أَيْ جَامِعَة بَينِ الوَصْفينِ وَهاحًا لانِ وَيقالِ لها في القيامة (فادْخلي في جنلة (عِبَادِي) الصَّاكِينِ (وَ ٱدْخُلِجُبَّتِي) معهم سورة البّل مكته عشرون آية برالله الرَّحْين الرَّحِيم لا) دائدة (أَفْسِمُ بِهَذَا البكر) مَكَة (وَ أَنْتَ) يا مِحِد (حِلُّ) حَلال (بِهَذَا الْبَلَد) بأن يحل لك فتقاتل فيه و قد أنجز الله له هذا الوعد يوم العكم

فا بحثلة اعتراض بين المقسم به و مَاعطف عَليْهِ (وَوَالدَّ ادْم اوَمَا وَلَدَ) أَى ذَرِّيتِه ومَا بَعِني مِن الْقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ) أَى الجنس (في كَمَدِ) نصب وَشدة بكابد مَصَائب الدنيا وَشُدَائد الآخرة (أيَحْسَبُ) أينطن الإنسكان قوى قرَيش وهوالوالاشد ابن كلدة بعوية (أن) مخففة من النبيلة واسماع مُحذوف أى انه (لَنْ يَعْدُرَعَلَيْهُ أَحَدُ) وَالله قادرِعَليه (يَعَوُ لِ أَهُلَكُتُ) عَلَى عَدَاوَة محد (مَا لَا لَبُدًا) كَتْبِرَّا رَعِضه عَلَى بُعض (أَيَحُسُكُمْ اللَّهُ أى انه (لَمْ يَرَهُ الْحَدُّ) فيمَا أنفقه فيعلم قدره وَالله عَالِم بعُدره وَأَنهُ لِيسَ مِمَا يِتَكُثَّرُ بِهِ وَمِجَازِيهِ عَلَى فعله السَّيْ (أَلَمُ تَجُعُ لُ) استفهام تقريراى جَعَلنا (لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفْتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّخُدَيْنِ) بَيِّنا له طريق المخيرة الشرّ (فلا) في هلا (ٱ قَتَعَرَ الْعَقَدَةَ) جَا وَزِهَا (وَمَا أَدْرَاكَ) أَعَلَكُ (مَا الْعَقَدَةُ) التي يَقْتِم إِنْ عَظِيم لَسُأَنْهَا وَالْجُمْلَةُ اعتراض وَبِين سَبِجُوازَهَا بقوله (فَكُ رَقَبَةٍ) مِن الرِّق بأن اعتقها (أَوُ أَطْعَمَ فَي بُومِ ذِي مَسْغَبَةٍ) بِحَاعَةِ (يَبْيُهَازَامَقُرُبُةٍ) قرابَة (أَوْمِينَكِينَا ذَاهُتُرُبَةٍ أى لصوق بالتراب لفقره وفي قراءة بدل المغلين مصلان مَ مَوْعَان مضّاف الاوّل لرقية وينون الثاني فيقد دفنيل العقبة اقتعام والقراءة المذكورة بيانه (ثُمَّ كَانَ) عطف عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ تَيِبُ الذَّكرى وَالمعنى كان وَقت الاقتمَام (مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنَوْ اوَتُو اصَوْلَ وصي بَعضهم بَعضا إِلْصَّابِ) عَلَى الطّاعَة وَعَن المعصيّة (وَتُو إِصَوْا بِالْمُرْجَهُ) الرحمة عَلى كُلُق (أُولَئُكَ) الموصوفون بهذه الصّفات (أَصُحَابُ الْنُمَنَةِ) المين (وَالَّذِينَ كَفَرُّوا بِآيَا بِنَاهُمُ أَصْعَابُ الْمُسَّاتُمَّةً) السَّمال (عَلَيْهِ مُنَارٌ مُوْصَدَةً ) بالهَمزوالوَاوبدله مطبقة به ورة السمس مكية خمس عشرة أيم

حِ اللهِ الرَّحِين الرَّحِيم وَ النَّهُ سِ وَضَعَاهَا) ضور هَا اقَ الْقَيْرِ اذَا تَلَاهَا) تَبِعَهَا طَا لَعَاعِنَدُ عَرُوبَهَا (وَالنَّهَا رِاذُ ا جَلَّاهَا) بارتفاعِه (وَاللَّهُ لِذَا يَغْشَاهَا) يغطيها بنظلته وَاذا في الثلاثة لمجرّد الظرفيّة والعامِل فيها فعل القسم (وَالسَّاء وَمَا بَنَاهَا وَالْإِرْضِ وَمَا طَحَاهَا) بِسَطِعِ (وَنَفْسٍ) بمعنى فوق (وَمَاسَوَّاهَا) في الحلقة وَمَا في الثلاثة مصدرية أوبمعني من أ (فَالْمُ مَا فَخُوْرُهَا وَتُقْوَاهَا) بين لها طريقي كخيروالشرواخر التقوي بعاية لرؤس الآى وَجَواب القسَم (قَدْ أَ فَلَمْ) حذفت منه اللام لطول الكلام (مَنْ زَكَّاهَا) طهرها مِن الدنوب (وَقَدْخَابَ) خسر (مَنْ دَسَّاهَا) أخفا هَا بالمعصية وَأَصْله ومَسَينًا أَبْدِلت السِّين النَّانية ألفا تخفيفا (كُذَّبتُ ثُمُؤُرٌّ) رسو صَاكِما (بِطَغْوَاهَا) بسَبب طغيانها (إذا نُبُعَثُ) أسرَع (أَشْفَاهُا وَاسِم قَدَارالِي عَقرالنافَ برضاهم (فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللَّهِ) صَالِح (َنَاقَةَ اللهِ) أي ذروهَا (وَشُفَّيَاهَا) وَسَرِبِها في يَومِهَا وَكَانَ لَهَا يومم وَلهم يَوم (فَكَذَ بؤُهُ) في قوله ذَلك عَن الله المرتب عَليه نزول العَذاب بهم ان خالفوه (فَعَقَرُوهَا) قتلوهَا ليسلم لهم مَّا، سْرِبِهَا (فَدَمْدَمَ) أطبق (عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) العَذاب (بِذُنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا) اى الدّمدمة عليهم اى عهم بها فلم يفلت منهم أحدا (وَلا) بالوَاووالقَاء (يَخَافُ) تعالى (غُفْمَاهَا) سَع ٢ سورة الليل مكته احدى وعشرون آيم مِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ وَاللَّهُ لِ إِذَا يَعْشَى الطَّلْمَة كُلَّ مَا بَين السَّمَا، وَالارض (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَكِّمَ) تَكسنف وَظهر وَإِذَا فِي الْوَضَّهُ مِن لَجِرَ والطرفية وَالعَامِل فِيهَا فعل المستم وَمَلَ بَمِعني من أومصَدرتَه (خَلَقَ الذَّكُرَ وَالْأَنْتُي) آدم وَحَوَّا؛ أوكل ذكرؤكل أنني وانحنني المشكل عندنا ذكراً وانتي عندالله الم

ر زالفوی موله و رالآی رعابهٔ الرفس ماهاوی ماهاوی اه

فيعنث بتكليمه من حَلف لأبيكلم ذكرا وَلا انتي (إنَّ سَعْنَكُمْ ) عَمَلِكُم (لُسَّتَي) مُعنتلف فعَامِل للجنة بالطاعة وَعَامل للتّار بالمعصية (قَا مَّا مَنْ أَعْطَى) حقَّاسه (وَ ٱ نَّقِيَ) الله (وَصَدُّ وَ بِالْخُسْنَى) أَى بِلَالَهِ الْإِلْسِهِ فِي المُوضِعَينِ (فَسَنْيَسِّرَةُ لِلْيُسْرَى) الجنة (وَ أَمَّا مَنْ بَحِيلَ) بحق الله (وَ اسْتَغْنَى) عن تُوَابِه (وَكُذَّبُ بِالْحُسْنَى فُسَنْدَيْسِرُهُ) نهيئه (للْعُسْرَى) للنار (وَمَا) نافية (يُغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تُرَدِّي) فِي النَّارِ (إِنَّ عَلَيْنَا اللَّهْدَى) لَسِّينَ طريق الهذى من طريق البضّلال ليمتثل أمرنا بسيلوك الاول وَنه يناعن ارتكاب الثاني (وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولِي) أي الدنيا فَن طلبها مِن غيرُنا فقد أخطأ (فَأ نُذِرْ تَكُنَّ خَوْفَتُكُم يَا أَهْلُ مَكُهُ (نَارًا تَلْظَى) بَعَد ف احدَى التاءَين مِنْ الإصل وَ قَرِئُ بِثُبُوتِهُمَا أَى تَتُوقِد (لَا يَصْلَاهَا) يدخلُها (إلاَّ الْاَسَٰقِي) بمعنى الشقى (الَّذِي كُذُّبُ) النبي (وَتُوكُي) عَنْ الإيمان وَهَذَا الحضرمؤول لقوله تعالى وَيَغِفر مَادُون ذلك لمن بِشَاء فيكُو المراد الاصلاء المؤتد (وَسَيْجَنَّبْهَا) يُبعد عنها (الْمَتْفَى) بمعنى التقى (الذي يُؤتِي مَالَهُ يَتَزُكَّيُ مِتْرَكِيا بِمِعندَ الله تعالى مَاتْ يخبجه تقه تعالى لارتاء ولاسمعة فيكون زاكياعنداسه وهذا نزل في المصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا المعذب على ايما مرواً عتق عقال الكفار المافعَل ذَلك ليدكائت له عنده فنزل (وَمَا لِأَحَدِ عِنْدُهُ مِنْ نَعْمَةٍ تَجْنَزِي إِلَّا) لكن فعل ذلك (ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّرِالاَعْلَى) أى طلب ثواب الله (وَلْسَوْفَ أيرْضَى) بما يعطى من النواب في الحِنَّه وَ الآية تشمل مَن فع ل مثل فعله رضي اله تعالى عنه فيبعَد عن الناتر ويثاب سورة والضي مكية لحدى عشرة آيتر ... ولمانزلت كبرصلىالله عليه وسلم فسن التكبير آخرها وروى الاعرب

الامربه خاتمتها وخاتمة كلسورة بعاء هاؤهواسه أكبر أولااله الاالله والله والله اكبر (بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم وَالصُّيْرَى} أَى أُول النهار أوكله (وَاللَّيْل إِذَاسَبِحَى) غيطي بظلامه أوسكن (مَا وَ دَعَكَ) مَرَكُكُ يَا مِجِد (رَبُّكَ وَمَا قَلَى) أيفضك نزل هذالماقال الكفارعند تأخر الوجي عنه خمسة عَشر يُوما انْ رَبِّهُ وَدَّعَهُ وَقَلْهُ (وَلَلْآخِرَةَ خَيْرٌ لَكُ) لما فيها مِنَ الْكُرِ امَاتِ لِكُ (مِنَ الأُولَى) الدنيا (وَلُسَوْف يَعْطَكَ رَ بَٰكَ) فَي الْأَخْرَة مِن الْحَيْرَات عَطَا وَجَزِيلًا (فَتَرْضَى) بمفقال صَلَى الله عَليه وَسَلم اذن لاأ رضى وولحِد من امْتى في النارالي هنات جَواب العَسَم بمتبتين بَعد منفيتين (أَكُمْ يَجِدُكُ) استفها تقريراً ي و- عِدل (يَبَهمًا) بفقد أبيك قبْل و لا دُ مَك أ وثَّعِدُ (َفَا وَى) بأن ضمك الى عل أبي طالب (وَوَجَدَكَ ضَالًا) عَمَّا أنتَ عَليه الآن منَ السّريعَة (فَهَدَى) أي هَداكِ اليهَا (وَوَجَدُ عَاثْلًا) فَقِيرِا (فَأَعْنَى أَغْنَاكُ مِاقِنْعِكَ بِهِ مِنَالْعَنِيمَةِ وَغَهِمَا و في الحِديثِ ليس لغني عَن كثرة العرض وَلكن الغني عني النفس رَفَامَّا الْيَبَيْمَ فَلَا تَقُهُرُ ، بِأَخِذَمَا لَهُ أُوغِيرُ ذَلِكَ (وَ أَمَّا النَّائِلَ فَلْاتَنْهَرْ) تزجره لفقره (وَأَمَّا بِنِعْهُ وَرَبِّكَ) عَلَيْكُ بالنبوَّ وَ وَغيرِهَا (فَخُلِدَتْ) أخبِروحذفضيره صَلى الله عَليْهِ وَسَلَّم في بعض الافعال رعاية للفؤاصل سورة المنشرح مكية ثمان آيات حِ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ الْمُ نَشْرَحْ السَّفَهَام تَعْرِيهِ أَيْ شُرِّحِناً (لَذِبُ) يَا مِجِلِ (صَلْدَرَكَ) بِالنِتْوَةِ وَعَيْرِهَا (وَوَضَعْنَا لطنا (عَنْكَ و زُرُكَ النَّذِي أَنْقُضَى الْقُل (طَهْ رَكَ) وَ هَذَا كُمْ وَلِهُ لِيغِسُ لِكَ اللَّهِ مَا نَقَدْ مَرِ مِنْ ذِينِكَ (وَرَفَعْنَا لَكُ ذِكْرُكُ بِأَنْ تَذَكَّرُمَع ذَكْرَى فِيالازَان وَالاقامَة وَالتَّهَادُ وَالْخَطَّبَةُ

وَعَيْرُهَا (فَارِنَّ مَعَ الْعُسِر) المشدة (يُسْرًا) سهولة (إنَّ مَعَ الْعُسْرِنْيُسْرًا) وَالنبي صَلِي الله عَليْهِ وسَلْم قاسي من الْكفار سُدّة مُ حصَل له اليسر سنصره عَليهم (فَازَذَ افَرَغْتُ) مَن الْصَلاةِ (فَانْصَبْ) العب في الدعا، (وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغُبْ) تضرّع وَ سورة والتبن مكية أومدنية تمان آيات حِراللهُ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالبِّينِ وَالزُّيْرَوْنَ أَى المَاكُولَين أوجبَلين الشأم ينبتان الماكولين (وَطُورِسِينِينَ) الجبَل الذى كلم الله تعالى موسى عليه وَمعنى سينبين المبَارْتَةُ أُولِكُسن بالاشجار الممرة (وَهَذَا الْبَلْدِالْأَمِينِ) مَكَة لامن الناسفيها جَا هليَّه وَاسْلامًا (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ) الجنس (في أَحْسَبِن تَعَبُويِمٍ) تعديل لصورة (شمَّ رَدَدُنَاهُ) في بعض أفراده (أسْفَلَ سَافِلِينَ كِنَايِهُ عَنِ الْهُرُمِ وَالْصَعِفِ فَيْنَفْضِ عَلِ الْمُؤْمِنِ عَنَ زمن الشكباب وككون له أجره لقوله تعالى (إلا) أى لكن (الَّذِيْنَ آمَنُوْ اوَعَلَوُ الصَّاكِمَاتِ فَلَهُ مُأْخِرُ غَنْرُ مَنْوُبِ) مُقطوع وَفَالْحَديثِ اذا بَلْغ المؤمِن من الكبرمَا يعجزه عَن العَلَكْتُ لهُ مَا كَان يعِل (فَمَا يُكَذُّ بِكَ) أيها الكافر (بَعْلُ) أى بعد مَا ذكر من خلق الانسّان في أحسن صورة ثم رده الح أرد لالعم الدّال على القدرة على البعث (بالدّين) بالجنزاء المسبوق بالبعث والحساب أى مَا يجعَلك مكذبًا بذلك وَلا جَاعل له (ألينس اللهُ بأخكمُ أكراكمين) أي هِوَا قضي لقاضين وَحِكِمه بِالْجِزَاءِ مِن ذَلِكُ وَفِي لِكَدِيثِ مِن قِراً بِالْمَيْنِ إِلَى آخِرِهِا فليَقل بَلِي وَأَنا عَلَى ذلكَ مَن الشَّاهدِينَ سورة اقرأمكية تسع عشرة أية صدرهاالى مَالم يعلم أوّل مَا نزّل من القرآن وَذلك بعَارِر حرّاء رَوَاه البخاري (كِنسم الله الرَّجْمَن الرَّحِيم أَفْرَا)

أوجدالقراءة مبتدئا (بِاسْمِرَ بْكُ الَّذِي خَلْقَ) انخلا ئوت (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) الْجِنس (مِنْ عَلِق) جمع عَلْقة وَهِي القَطعَة [ ليسيرة منَ الدِّه والعَلِيظ (اقْرَأَ) تأكيد للاقرل (وَرَبُّكَ لاكْرُورُ)الذى لايوَازيه كريم حَال من ضميرا قرأ (الَّذِي عَلَمُ) الخط (بالْقَلْم) وَأُول مَن خط به ادريس عَليه السّلام (عَلَّمَ الْانْسَانَ) المحنس (مَا لَمْ يَعْلَمْ) فَبَلْ تَعْلَيمه مِن الهدى وَالْكُمَّابِةُ وَالْصَنَاعَةُ وَغَيْرِهَا (كَلاَّ) حَفَا (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَأَهُ) أي نفسه (اسْتَغني) بالمال نزل في أبي جهل ورآى علمتة وَاسْتغني مَفعول ثان وَأن رآه مفعول له (إِنَّ إِنَّى إِنَّى إِنَّا نَسَانِ (الرُّجْعَي) أَى الرجوع تَحْويف لِهِ فيجازى الطاعي بمايستعقه (أرَأَيْتَ) في مَواضعَ عاالنلا للتعجّب (اللَّهُ يَ يَنْهَى) هُوَ أَبُوجَهُ لِي (عَبْدًا) هُوَالنِّيصَالِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَليه وَسَلَّم (إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ) أَى المنهي (عَلَّ الْمُدَّى أَقْ) للتقسيم (أمرَ بِالتَّفَوٰى أرَأَيْتَ إِنْ كُذَّبَ) أَى النَّاهِي النبيّ (وَتَوَلَّقَ) عَن الإيمان (ألَمْ يَعْلَمْ بأنَّ اللهُ يَرى) ماصد منه أى يعلمه فيتيازيه عَليْه أى اعجب منه يَا مخاطب من حَيث نهيه عَن الصَّلاة وَمن حَيث أن النهى عَلى الهدَى أمر بالتقو وَمن حَيث أنّ الناهي مكذب متول عَن الايمَان (كُلُّ) ردع له (لَئِن) لام قسمَ (لَمْ يَنْتُهِ) عَما هوعليه مِن الكفر (لَنْسُفَعًا بِالنَّاصِيةِ) لنجرأَة بناصيته الى النار (نَاصِيَةٍ) بَدل نَكرة مِن مَعرفة (كَاذِ بَةِ خَاطِئةٍ) وَصفها بذلك مِحَاز فَالْمَراد صاحبًا (نَائِنَدُعُ نَادِيَةً) اى أهل نادوهوالمحلس ينتذى بتعدت فيه القوم وكان فال للنتي صكى الله عليه وسسكم لما انتهر و حيث نهاه عن الصّلاة لقد علمت ما يها رجل كثر ناديًا منى لاملان عليك هذا الوَادِي ان شئت خيلا جُردًا

ورجالام دا (سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةُ) الملائكة الغلاظ الشُداد لاهلاكه في الحديث لودعا ناديه لاخَذته الزبّانيّة عَيَانًا (كَلَّر) دَدع له (لانطِعَهُ) يَا عِلْ في ترك الصَّلاة (وَابْسَعُدُ) صَل لله (وَ أَ قَيْرُبُ) منه بطاعته سورة القدرمكية أومدنية خمس وستآيات مِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) أَى الْقِرآن جملة واحدة من اللوح المحموظ الى سماء الدنيًا (في لي لي لي الم الْقَدْرِ) أَى الشرف وَالْعظم (وَمَا أَدُرَاكُ) أَعْلَمُكَ الْمُحَمَّد (مَالَيْهَ الْقَدْرِ) تعظيم لشانها وتعجيب منه (لَيْلَة الْقَدُرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ سَنَهُ إِلَيْسَ فِيهَا لَيْلَةَ الْقَدَرُ فَالْمَلِ الْجَمَّا مُح فيهَا خير صنه في ألف شهرليسَت فيها (تَنَزَّلُ الْمَلَا يُكُمُّ) بَعَدُفْ احدى المتاءين من الاصل (وَالرُّ وَثُمَ) أي جبوس (مِيهَا) فى الليُّلة (بِاذْنِ رَبِّهِمَ) بأمره (مِنْ كُلِّ أَخِرٍ) قَصَاه اللّه فِيهَا لتلك السَّنة الى قابل وَمن سَببيّة بمعنى الله (سَلامٌ هِي) خبرمقد مرومهتدا (حَتَى مَطْلُع الْفَيْسَ بِفَرِجِ اللام وَكُسْرِهَا الى وَ عَتَ طلوعه جعلت سَلامًا لَكُثرة السَّلام فيهَا مِلْ للائكة لاتمريمومن ولأمؤمئة الإسلمت عليه استورة لم تكن مكية أومَد سية تسم آيات مِ عِلَيْهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُولِمِنَ للبيَّانِ الْمُلِلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ) أَيْ عِبَدة الإصناعِطف عَلَىٰ أَهْلُ (مُنْفَكِينَ) خَبَرِيكُن أَى زَائِلْن عَاهِم عَلَيْهِ (حَتَى اللهُ عَلَيْهِ (حَتَى اللهُ عَلَيْهِ احْتَى تَأْتِينَهُم ) أَي أَنتَهُم (الْبَيْنَةُ) أَي الْجِه الْوَاضِية وَهِي الْمُرافِيةِ وَهِي الْمُرافِيةِ عدصنى الله عليه وسكم (رَسُولُ مِنَ اللهِ) بَدُلُ مِنَ الْبَيْنَة وهو النيخ عدصليالله عَليه وَسَلَّم (يَتْلُوْضَعُفًا مُطُهِّرَةً) مَنْ الِبَا طِل (فِيهَاكُنْتُ) أحكام مَكتونب (فَيمَة) مستقيمة أي

يتلوسضون ذلك وهوالقرآن فمنهم متن آمن برومنهم سَ كَفر (وَ مَا تَفَتَر قَ الَّذِيْنَ أَوْمَوْ الْكِتَابَ) في الإيمان به صِسَلَى الله عَليه وَسَلَم (الأَمِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيَّبَةُ) أي، هن صلى الله عليه وسلم أوالقرآن الخاءى بم معزة له وقبل عَجيئه صَلَى الله عَليه وَسَلَم كانوا مِحمَعِين عَلَى الإيمَانِ بِهِ اذَا جَا ، فحسّده مَن كفر به مِنهم (وَمَا أُمِرُوا) في كتابهم التورّاة وَالا بَحْيِل ( اللَّه لِيَعُلْدُ واللَّه ) أي أن يَعبد وه فيذ فت أن قِ زِيلًا وَ اللام (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ) من السَّرِكِ (حُنَفَّا) مستقيمين على دين ابراهيم ودين محداد الجاء فكيف كفروا بم (وَنَيْقِيمُوا السَّلَاةُ وَيُوْ يَوُ الدِّكَاةُ وَذَلِكَ دِيْنُ) المسلة (القَيْمُةِ) المستقيمة (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهُمْ خَالِدِيْنَ فِيهًا) حَالَ مَقَدَّرَةً أَيْ مقد رَّاخلوَدهم فيها من الله تعَالى (أولَتُكُ هُمُ شُرُّ الْبَريَّةِ إِنَّ الَّهِ بِنَ آمَنُوا وَعَلَوْا الصَّاكِاتِ أَوْلَئُكَ هُو خُيْرُ الْبَرَبَّةِ) الحَلِيقَة جَزَاوُ فُمْ عِنْدَرَبِهِمْ جَنَاتُ عَدْنِ) اقَامَة (تَجُبُري مِنْ يَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بطاعته (وَرَضُوعَنَهُ) بِنُوَ ابِه (ذَلِكُ لِمُنْ خِشْيَ رَبُّمُ) خَافَ عَقَابَهُ فانتهى عن معصيته سورة الزلزلة مكية أومدنيّة تسع آيات مراقه الرُّحين الرَّجيم إذَ ازْ لِزَلْتِ الأَرْضُ) حرّكت لقيام السَّاعَة (زِكْزَ أَلْهَا) يَحْرِيكُهَا الشَّه يدالمناسب لعظها (وَأَخْرِرَجَتِ الْأَرْنَثُ أَنْقًا لَهَا) كَنُوزَهَا ومَوتاها فألمتنها على ظهرها (وَقَالَ الإنسَانُ) الكافِر بالبَعد (مَالَمَا) انكارالتلك الحالة (يَوْمَتُذِ) بَد ل مِن اذا وَجِوَابِها (يَحْدَدُنُ أُخْبًا رَهَا) تَخْبر بماعل عَلْهَا مِن خيروَشِر (بأنَّ) بسَب أنا

(رَ تَكَ أُوْحِي لِمَا) أَى أَمْرَهَا بِذَلِكُ فِي الْكَدِيثِ تَشْهَدُ عَلَى كل عبدأ وأمّة بكل مَاعَل عَلْ عَلْ ظَهْرَهَا (يُوْمَنُذِ يَيْضُذُ زُالنَّاسُ) ينصر بنو نَ من موقف الحساب (أسْتَاتًا) متفرّ قبن فأخذ ذَاتَ اليَمين الى الجنّة وَآخذ ذَاتَ الشّهَا لِ الى النَارِ (النَّيْرُوْ ا أَعُمَا لَهُمْ ) أي حَزّاء ها عِن الجنّة أوالنار ( فَنُ يَعْمُلُ مِنْ قَالَ ذَرَّةٍ ) زنة نملة صغيرة (خُيرًا يَرَةً) يرتوابه (وَمَنْ يَعْلُ مَثْقَالُ ذُرَّةٌ شِكًّا يَرَهُ ) يَرِجَزاءه سورة والعاديات مكية أومدنية احدى عشرة آية \_\_\_\_رالله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِ يَاتِ) المُيلِ تعدو في الغُزووَ تضبح (ضَبْعًا) هوَصَوت أجوَافنَا إذا عَدست ( فَالْمُؤُ رِيَاتِ) آنحنل توري النار (قَدْتُمَا) بِحَوَافِرُ هَارًا ذَا سًا رت في الارض ذَاتِ الْحِيارَة بالليْل (فَالْمُغْيِرَاتِ صُبْعًا) الخنيل تغير على العَدووَ قتَ الصبح باغارَة أَضَعَا بَهَ أَفَا ثَرُنُ ا هيجن (بِهِ) بمكان عُدوهن أوبذلك الوُقت (نَقُعًا) غبًا رابشة و حَركتهن (فَوسَطْنَ بِير) بالنقِع (جَمْعًا) من العدوأى صرن وسطه وعطف الفعل على الأشم لانه في تأوليا الفعل أى وَاللاق عَدوْن فأورَيْنَ فأغرن (إنَّ الإنسَانَ) الكافِر (لِرَبِّهِ لَكُنُورٌ) لكفور بجدنعته تعالى (وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكُ) أى كنوده (لْشَهَاتُ) يشهد عَلى نفسه بصنعه (وَإِنَّهُ كُنْتُ الْحُنْسِ أَى لَمَالُ (لَشَدِيثُ) أَى لَسْدِ يدالْحَتِ له فيبعنل بهِ (أَ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتُرِ) ابْيروَاخْرَجَ (مَا فِي الْقَبْوْرِ) مِنَ الموثى أى بعنوا (وَحْصِلُ) بين وافرز (مَا في الصَّلَ ورِي، القلوب مِن الْكَفرَوالا يمان (إنّ رَبْهُ بِهِ مُ يُولَمَنُ إِكَيْدِي) لعَالِم فيعَادَيهم عَلى كفرهم أعيد الضميرجيعًا نظر المعتى الانسان وَ هَذه الجُمْلة دَلْت عَلى مفعول يعلم أى انا بجازيه

وَ قَتْ مَا ذَكُرُ وِيعَلَقَ خَيْرِبِيومِئْذَ وَهُوَتَعَالَى خَبِيرِ دَائِمًا لانه يُوم المجَازَاة سورة القارعة متكنة تمان أيات حَوِاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَة ) أَى الْقَيَا مُهُ التي تقرّع القلوب بأهو إلهًا (مَا الْفَارِعَةُ) تهويل لشأ نها وَها مبدّدُ اوخبرخبرالقارعَة (وَمَا أَذُ رَاكَ) أعلَكُ (مَا الْقَارِعُةُ زيادة تهويل لهاق ما الاولى منتدا و مَا بَعد هَاخِيرُهُ وَمَا الثانية وَخبرها في مَعل المفعول الثابي لادرى (يَوْمَ) ناصبه دَلْ عَلَيه القارعة اى تقرّع و (مَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ اِسَالْكُبُنُونِ) كفوغاء ابحراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب (وَتَكُونُ الْجُبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفِوْسِ) كالصّو المندوف فيخفة سيرها حتى تستوى مع الارض (فأمّا مَنْ نُقُلَتُ مَوَانِ نُنُهُ } مأن رَجِعت حسَناته عَلَى سَيِّنَايِمَ (فَهُوَ فِي بُشَةٍ رَاضِيةً) في الجنه أي ذات رضي بأن يرضاها أي مَرضيّة له (وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ) أَن رَجْعت سَيئًا مَ عَلى حسناته (فَا مَيْهُ) فِي خَسْكُنه (هَا مِ بَهُ هُ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ) أَى مَا هَا وبَيْهِيَ (نَا رُّنَحَامِيَهُ) شَهْ يَدَةَ الْحَرَارَةَ وَهَاءُ هِيَه للسَّكَتُ تَثْبُتُ وَصْلا وَ وَقَمَا وَفِي قَرْاءُهُ يَحَذَف وَصلا سورة التكاثرمَكية ثمان آيات مِراللَّهِ الرَّحْينِ الرَّحِيمِ ٱلْمَاكُمْ) شَعْلَكُمْ عَنْ طاعَمُ الله (التِّكَانُّزُو)النَّهٰ كَخربالإموَال وَالأوْلادِ وَالرَجَالِ (حَتَى زُنْتُمْ ﴿ المُقَابِرَ) بأن منه فد فِنتم فيهَا اوعدد تمالموقى تكاثراً (كُلَّا)، رَدع (سَوْفُ تَدُيلِ فَيْ الْمُؤْنَ اللَّهِ كَلَّاسِوُفَ نَمْلِمُونَ) سوء عَاقبة تفك عندالنزع شرفي الدِّيمِ رُبِينً عِمْ الدِّيمِ رُبِينً حمًّا (لَمْ تَعْلَمُ وْنَ عِلْمُ الْيَقِينِ) أَي علما يقينا عَاقبَة الدِّمَا خرمًا ٱسْتَعَلَّمَ بِهِ (لُتَرَوْنَ أَنْجَبِيمَ) الناد

جَواب قسَم محذوف وَحذف منه لأم الفِعل وَعينه وَالْقِي حَرَكَتِهَا عَلَى الرَّاء (شَمَّ لَتَرَثُونَهُا) تأكيد (عَيْنُ الْيَهَايْنَ) مَصدرلان رأى وَعَاين بمعنى والحد (شُمَّ لَتُسُأُ لَنَّ ) حذف منه نون الرَّفع لتوالى النونات وواوض يرابجع لالتقاء السَّاكِنين (يُؤمُّنُذِ) يومرؤيها (عَنِ النَّعَمِ) مَا يُلدّنه في الدنيا من الصعة وَالفراغ وَ الإمن وَالمطعم وَالمشرّب وَعير ذلك سورة والعضرمكية أومدنية ثلاث آيات أستعراقه الرَّحْمِن الرَّحِيم وَالْعَصْرِ) الدّهرا ومَا بعد الزوال الى الغروب أوصلاة العَصْر (إِنَّ الْإِنْسَانَ) الْجنس (البي خُسْر) في تجارته (الآالَذِينَ آمَنُوْا وَعَلَوْ الصَّا كِابَ فليسُوا في خسِران (وَتُواصَوا) أوصَى بعضم بعضًا (بِالْحُرِق) أي الايمان (وَتُوَاصَوْا بِالصَّابِرِ) عَلَى الطَّاعَة وَعَن المعصيّةِ سورة الهنزة مكية أومدينة تسع آياث (لِنْ الْمُوالْمُ وَالْرُحِينَ الْرَّحِيمِ وَنِيلٌ كَالَّهِ عَذَابِ أُووَادِ فِي جهَم (لِكُلِ أَهْمَزَةِ لمُزَةِ) أي كنيراله رواللمز أي الغيبة نزلت فيمن كان يُغتاب النبي صَلى الله عَلَيه وَسَلَم وَالمُؤْمِنِين كَأُمَيَّة ابن خلف وَالوَليد بن المَهْ يرَة وَعْيرِهَا (الَّذِي جَمَّعَ) بالتَّغْفِيف وَالْسَهُ يُدِرْ مَالًا وَعَدَّدَةً ) أحصاه وَجعَله عدة كحوادث الدُّهر (يُحُسَبُ) بَحِهُله (أَنَّ مَالَةُ أَخُلُدُهُ) جِعَله خالدالايمة (كَالّ) ردع (لَيْنُهُ لَنَّ) جَواب قسم عَعَدُوف أي ليطرحكَنّ (فِي الْمُنْطَرَةِ) البِي يخطم كل مَا القي فِيهَا (وَمَا أَدْرَ الْ مَا الْمُحْطَةُ نَارُ اللَّهِ المُؤْفِّدَةُ) المسعرة (الَّبِي تَطَّلِمُ ) تَسْرِف (عَلَى اللَّافُيُّدَةِ) الهُليب فتحرقها وألمها اشدين الم غيرهَ اللظفعُ (إنَّهَا عَلَيْهُم) جيم المصير رعاية لمعنى كل (مُؤصَّدَةُ) بالهبرو بالواويدله مطبعة (في غير) بضم لح فين وَ بفيت ما (مُمَلَّدُون) صفة

لماقتله فتكون النار داخل العدمه سؤرة الفيل مكية خمس آيات (بِنْسِسِ حِراللهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ أَلَمْ ثَرَ اسْتَعْهَام تَعِيب أى اعجب (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ الْهَيْنِ) هُوَ مِجودُ وَاصْعَا أبرهة ملك اليمن وجيشه بني بصنعاء كنيسة ليصرف الها الخاج عن مَكه فأحدث رَجل من كنانة فيها وَلطِ فَبلتها بالعَذرَة احتقارابَها فعُلف أبرَهَة ليهَدمنَ الكَعبَة فِجاءَمَكة بجيد على أفيال مقدم المجنود فيين توجهوا لهدم الكعبة أرسَل اللهُ عَلَيهِ مِمَا قَصَّه في قوله (أَلَمْ يُجُعَلُ) أي جعل ركيْدَهُمْ في هَدِمِ الكَعْبَةُ (فِي تَصْلِيْلَ) خسَار وَهُلَاك (وَ أَرْسَلَ عَلَيْهُمُ طَيْرًا أَبَّا بِينِلَ جِماعًات جَماعًات قيلُ لا فَاحدَ له كأسَاطير وَقَيْلُ وَاحِدُهُ أَبُولُ أُواِبَالُ أُواْبِيلُ كَعِمُولُ وَمَفْتَاحُ وَسَكِينَ (نَرْمِيهِمْ بِيُحِيَارَةٍ مِنْ سِجِيْلِ) طين مطبوخ (فَحَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأَكُولِ) كورق زرع اكلته الدوات وَدَاسَته وَأَفنتُه أَحَثُ أهلكهم ألله تعالى كل واحدبجج المكتوب عليه اسمه وهواكبر مِن العدسة وَأَصِعْ مِن الجمِصة يَعْرِقُ البَيضَة وَالرَّجِل وَالفِيل ويصلالحا الأرض وكان هذاعام مولدالنج صلحاسه عليه وسلم سورة قريش فكية أومدنية أربع آيات حِ اللهِ الرَّحِينَ الرَّحِيمِ لِثَلَافِ قُرْيَتُسِي إِمِلًا فِيهِ عُرَ تأكِيدةِ هِوَ مَصْد رَالْفَ المدريضَلَةُ الشِّيَّاقِ الْحَالِمِي (وَ) رحلة (الصَّيْفِ) إلى الشأم في كل عَام نَيْستجبنون بالرحلتان للتحارة على للقام بمكة تحدمة البيت الذى هو فحنره وقيره وَلِدَالْمُضْرِينَ كَنَانَةَ (فَنَلْيَغُنُدُولَ) بَعَلَقَ بِهِ لِتُلافَ وَأَلْفَيُّنَّا اللَّهِ رُانْدَة (رَبِّ هَذَاالْبَيْت الَّذِي أَطْعَهُ عُرِينٌ جُوعٍ) أي والله (وَأَمَنَهُمْ مِنْ خُوفِ) أي مِن أجله وَكَانَ نِيصِيبِهِم الجوع لَمَا إِن

الزرع بمكة وخافواجيش الهنيل سورة الماعون مكية أومدنية أونضفها وتصفها ستأوسبع آيات (بِسْدِ هِاللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيم أَرَ أَيْتُ الَّذِي يُكُذِّ بِإِلَّهِ بِنِ) بالجزَّا والحسَّاب أى هَلَّ عرفته ان لم تعرفه (فَذَلِكُ) بتقدير هوَ بَعِدَ الْفَاءِ (اللَّهِ ى يَدُعُ الْيَهَمِ) أَى يَدَ فَعِهُ بِعَنْفَ عَنْحَقَّهِ (وَلَا يَحْضُ نَفْسِهُ وَلَا غَيْرِهِ (عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ) أَي اطعامه نزلت فى العَاص بن وَاسُل أوالوليد بن المَغِيرَة (فَوَيُلُ الْمُصَلِينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَا يَهِمْ سَاهُونَ) غافلونَ يؤخرونها عَرْفَقَهَا (الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُ ونَ) في الصَّلاة وَغيرُهَا (وَيَمْنُفُونَ الْمَاعْوِنَ) كالابرة والفأس والقدر والقصعة سورة الكوثرمكية أومدنية ثلاث أيات حِمِاللَّهِ الرُّحْمِنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ) بِأَعِمِ الْكُوْتُرَ نهرفى الجنة هو حوضه تردعكيه امنه أوالكوثر الخيرالكبير من لنبوّة وَالقرآن وَالشّفاعَة وَيَحُوهَا (فَصَلّ لَوْ تُكُ) صَلاة عيدالعز (وَٱنْحَر) نسكك (اِنَّ شَايِنُكُ) أي مبغضك (هُوَ الأَبْنُرُ) المنقطِع عَن كلخيرا والمنقطع العَقب نزلت في العُاص بن وَائل سمى النبي صَلى الله عَليه وَسَلَم ابترعند مُوت ابنهالقاسم سورة الكافرون مكة أومّد نية ست آيات نزلت لما قال رَهط من المشركين للني صلى الله عَليه وَسَلَم تعبد آله تناسنة ونعبد المك سنة (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيم (فَنْ يَا أَيُّهُا الْكَافِرُونَ لِأَا عُنْدُ) في الحال (مَا يَعْنُبِهُ وبن) من الاصنام (وَلَا أَنْتُم عَابِدُونَ) في الحَال (مَا أَعْدُدُ) وَهوَالله تعَالَى وَحِدَه (وَلا أَنَاعَا بِدُّ) في الاستنقبال (مَا عَدَدُ ثُمْ وَلا أُنَّمْ عَا بِذُ ونَ ) فِي الاسْتَعْبَال (مَا أَعْنَدُ) عَلَم الله منه أَنهم لا يُؤمنون

واطلاق مَا عَلَى الله على وَجْهَ المقابَلة (لَكُمُ دِينَكُمْ السُركَ وَلِي اللهُ الل

سورة النصرمدنية ثلاث آيات

(إلى المنه المنه الرّحَمِن الرّحِيمُ إِذَ الجاءَ نَصْرُ الله) ببيّه صلى الله على أعدّ الله (قَالُفَتُمْ) فَعَ مَكُة (قَرَا يُتَ النّاسَ يَدْ خَلُوْن فِي دِينِ الله) أى الاسلام (ا فَوَاجًا) جَما عات بعه ماكان يدخل فيه واحد واحد و ذلك بعد فقع مَكة جَمّاء في العرب من أوطا رالارض طائعين (فنسيّة يُعَدِّر رَبّكَ) أى متّلبسًا بحده (قاسْت فَعْرُهُ اللهُ كَانَ تَوَابًا) وكان صَلى الله عليه قسلم بعده المرودة يكثر من قول شجال الله قائم بها أنه قد افترب أبيله قرعه مكان فتح في رمضان سنة تمان و توفي صلى الله عليه قسلم في ربيع الاقل سنة عشر وسلم في الله وسلم في ربيع المواد و في وسلم في وسلم في الله و المنه و ال

سورة تبت مكية خمش آيات

(يسَسِمِ قَوْمَهُ وَقَالُ إِنَّى نَهُ بِرِلَكُمْ بَيْنَ يَهُ عَذَابِ شَهُ بِدُ فَقَالُ وَسَمْ قَوْمَهُ وَقَالُ إِنْ نَهُ بِرِلَكُمْ بَيْنَ يَهُ يَ عَذَابِ شَهُ بِدُ فَقَالُ عِمْهُ أَلِمُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُل

وحمرة (وَ أَعْرَلُ مَهُ) عَطَفَ عَلَى ضمير بصَّلَى سوعَالِلفصل و بالمفعول وصفته وهام جميل خالق بالرفع والنصب الحطب الشوك والشعدان تلقيه في طريق النبي صلى آمه عليه وسكم (في جيد ها) عنقها (- منائمن مسنى) اى لىف وهذه الحله عال من حمالة المحطب الذي هو نعت لا مترأية أو خبر مبتدامقا \* سورة الإخلاص مكية او مَدنية اربع او جمل يات \* (بنسسورة الرخين الترجيم) سمال حملي الله عَديه وَرسَلم عن ربيم فنزل (فن هنو الله أحداً) فالمدخر هو وأحد لذلهنه أوخبن ثان (اللهُ الصَّدَرُ) مستد الرخبر أي المقيمود في الحوّائج عَلَى إِلَا قِوْامِ (لَهْ يَبِلِدُ) لانتقاء عَيَانسَته (وَلَمْ يَوْلَدُ) لا تَنْفَاء الحدوث عنه (وَلَوْ يَكُنُّ لَهُ كُفُّو الْحَلُّ أَى مَكَافِنًا وَمَاثُلًا فله متعلق بكفوا وقدم عليه لانه محط القصد بالنفي واخز أحدقهواسم بكن عن خبرها رعاية للعاصلة سورة الفلق مكتة أو مدنتة من آيات \* نزلت هذه السورة والتي بعد والماسيرليد اليهودي النبي صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم فِي وَتَرْبِم الحِلَّى مُنشَرِعِقَدُهُ فَأَعلَهُ اللَّهُ \* بذلك وَ: يَحَلُه فَاحْضِرَ بِينَ يَدْيُهُ عَدِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَبِسَلْمُ وَأَصْر بالتعوذ بالشورتين فكان كلما قرأ أبذ منها انحلت عقدة ووجدخفة حتى المخلت العقد كلها وقام كأنما نشطوع أل (فِسْمِ اللهِ التَّرْجَيِنِ التَّرِجِيمِ قُلْ أَعْوِذُ بِرَبِ الْعَلَقِ) الصبح (مِنْ شَرَّمَا خَلُقَ) من حيوان مكلف وَجَا دكا لشروغير ذلك (وَمِنْ ، شَرَغَاسِقِ إِذَا وَقُبَ اي الليل إذَ اأظلم أو العرادًا بَمَابَ (وَمِنْ شُرِّ النَّفَا ثَابِ السّواحرتنف (في الفُقَد) التي تعقدها في الخيط، نفخ فيهابشئ تقوله من غيرريق وقالالز مخشرى معه كتنات لبيه المذكور(ومين شُيرَحاسِدِ إِ ذَاحَسَدَ) اظهرحسَده وَعَلَمُعْتَضَ

كلبيد المذكور من البهود انحاسدين للنبي صلى الله عليه وَسَمْ وذكر النائدة الشامِل لها مَا خلق بعده لشدة شرها \*

\* سورة الناس كية أو مَدنتة ست أيات \*

يْسْمِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ قُلْ أعنوز بربِّ النَّاسِ خالقهم ومالكهم خصوابا لذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شرالموسوس في صدورهم (مَللِثِ النَّاسِ اِلْهِ النَّاسِ) بدَّلان أو صفتان أوعتطفا بيان واظهرالمضاف اليه فيهازيادة للبيان (مِنْ شُرِّ الْوَسْوَاسِ) أى السيطان سمى بالحَدث لكثرة ملابَسته له ا (أنخَنَّاسِ) لانه يخنس وَيتأخرعَن القلب كلما ذكرا لله (الَّذِئ يُوسُقُّ فِي صُدُ ورِالنَّاسِ) قلوبهم اذَاعفلوا عَن ذكرالله (مِنَ أَبِجَنَّهُ وَالنَّاسَ ) بيان للشيطان الموشوس انرجني وانسى كقوله تعالى شياطين الانس والجن اومن الجنة بيان له والناس عطف على الوسواس وعلى ليشمل شراببيد وتبناته المذكورين واعترض الاول بأنالنا لايؤسوس فيصدورهم الناس انما يؤسوس فيصدورهم انجن واجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى لليق بهم في لظاهِر خُرته ل وُسَوَّهُم إلى القلب ويتبت فيه وبالطريق المؤدى الى ذلك واله تعالى أعلم سورة الفاتحة مكتة سبعآيات بالبسملة انكائت منها والشابعة صراط الذين الى آخرها وآن لم تكن منها فالمشابعة غير للغضوبالى آء هَا وبقد رفي أوَّلِها فتولوا ليَكُون مَا فَبِل ايا كُنعبد مناسبًا له بجونهامين مقول العباد

رِبْسِمِ اللّهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ الْحَدُدُ لِلّهِ عَلَمَ خَبُرَيْهَ قَصِدِ بِهِ النِّنَاءُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ بَعْمِيع الْحَدُمُ فَا كُلُقُ أُوسِتَعَقَ لَانْ يَعِدُوهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ بَعْمِيع الْحَدُوهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وغلب فيجمعه باليّاء والنون اواع العلم عَلى غيرهم وَهوَمن العَلَّا لانه عَلامَة على موجدِه (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أي ذي الرحة وهي رادة الحيرلاهله (مَلِكِ يَوْمِ الدِّين) أي الجزاءِ وَهوَيوم القَيامَة وْصَ بالذكرلانه لاملك ظاهرافيه لاحد الاسه تعالى لمن الملك اليقم سه ومن قرأ مَا لَكُ مَعناه مَالك الإمركله في يُوم القيامَة أوهوم وصو بذلك دَامُكَ وَالدُّنبُ فَصَحِ وَقُوعِهُ صَفَّةً لَلْمُعَ فِمَ ﴿ لَا يُمَاكُ دَنُعُنُّذُ وَ إِيَّا لَذَنَّ سُتُعِينٌ) أي تخصُّ بالعبَادَة مِن توحيد وَغيره، وبطُّلب المعونه على لعبادة وغيرها (اهد نَا الصِّرَاطُ النَّسْتَقِيمَ) أي أرشَا اليه ويبدل منه (صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعُتُ عَلَيْهُمَ) بالهداية وَيندل من الذيْنَ بصلَّته (غَيْرِ الْمُفْضُوبِ عَلَيْهِمُ) وَهِمَ الْهُودُ (وَ لَهُ أَنْ رَغير (الضَّالِين) وَهِمَ النصَارَى وَنَكَتَهُ البَّدَلُ أَفَادَهُ أَنَ المُهْتَدِينَ ليشوا بهودا ولانصارى \* والداعلم بالصواب وإليه المرجع وَالْمَآبِ وَصَلَّى الله عَلَى سَيْدِنَا مِحِدٌ وَعَلَى آله وَصَعِبِه وَسَلَّمِ اللَّمِيَّ ا كثراذا ثما أبدًا وَحسبنا الله وَبع الوكيل والحول وَ الفوة الابالله العلى العظيم يقول منتق تحسرات هذا لكناب وموشى تعبيرات رقمه من الكتاب \* المشنعين برب المجيدالمدى \* مجيوب بن حسن الشهدى \* قَلْتِم بَدْرِكُمْ لْ هَذَا التَّفْسِيرِ \* الذي لُعَسَ لَهُ فَيْ الْايَحَارُ نظير \* في أواسط شعبان المكرم من شهورسنة ثمان وَسَرابين وَمَانْتِينَ بِعَدَ الْأَلْفُ مِنْ هِي مِنْ ضَلِقَهُ اللهُ عَلِي أَكِلُ وَصِفَ \* مصيرا بمعرفة ملتزمه وهوالسيد الجليل \* الذراكة النبيل \* من هولفنون الآداب والفضائل حاوى \* رضوان بن حسن ابن على الحفنا وى \*خادم الشريعة المطهرة العزيزه \* بولاية الخلافة بمديرتة الجيزه \* رزقه أليه الحشني وزياده \* وختم له بالسّعاده \* وصلى الله على بدرالمام \* ما فأج مربك ختام \*